

تَخَرِيْدُ وَتَقَدِيمُ وَلِيْدُ حَمَارِنَتْ





# البَّرْعَة واشِحًا النَّالَاثِ الْمِثْنَا قِفَتْ (٢)

نجد صدى لكثير من الآراء والأفكار والنظريات حول الترجمة في الأوراق والأبحاث التالية. وإن دلّ هذا على شيء فهو يدل أولاً على أن هذه الأفكار قد انتشرت وأصبح التفاعل معها ضرورياً ومطلوباً، إلا أن هذه الأفكار لم تكن لتجد صدى عندنا لولا ارتباطها بالتطور الكبير الكمّي والنوعي للترجمة في بلادنا خلال العقود الثلاثة الماضية.

إن تراكم الفعالية الترجمية يُنتج اهتماماً أوسع بالأفكار حول الترجمة وطبيعتها وممارستها. وعلى الرغم من هذا التطور المذكور فإن دراسات الترجمة ومعاهد تدريس المترجمين وتدريبهم في بلادنا لا تزال في بداياتها.

ولأجل العمل على سدّ هذه الثغرات عبرتشجيع التواصل بين المترجمين من وإلى اللغة العربية، وفي سبيل تطوير الدراسات وتبادل الأفكار والآراء حول الممارسة الترجمية وإشكالاتها ونجاحاتها، والتعريف بما يقوم به المترجمون والدارسون في هذه المجالات، بادر منتدى العلاقات العربية والدولية لعقد المؤتمر الأول للترجمة وإشكالات المثاقفة عام 2014 (وقد نشر المنتدى أعمال هذا المؤتمر في مجلد كبير صدر عام 2015)، ثم نظم المنتدى المؤتمر الثاني للترجمة وإشكالات المتاقفة عام 2015، الذي ننشر الأبحاث التي قُدِّمت إليه في هذا الكتاب.



السعر: **55 ريالاً قطرياً - 18 دولاراً** ISBN: 978-9927-103-89-6

هاتف: 44080451 +974 فاكس: 4974 44080470 + صندوق بريد: 12231 الموقع الإلكتروني: fairforum.org البريد الإلكتروني: finfo@fairforum.org العنوان: مبنى رقم 28، المؤسسة العامة للحى الثقافي (كتارا)، الدوحة، قطر

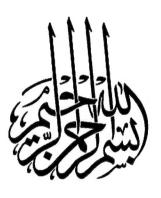

# الترجمة وإشكالات المثاقفة (2)

تحرير وتقديم وليد حَمَارِنَة



عنوان الكتاب؛ الترجمة وإشكالات المثاقفة(2) تحرير وتقديم؛ وليد خَمَارنَة

848 صفحة – 16.5 × 24 سم.

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: 416/ 2016

الرقم الدولي (ردمك): 6-89-103-978-978 ISBN: جميع الحقوق محفوظة لمنتدى العلاقات العربية والدولية.

الطبعة الأولى 2016.

## الفهرس

| تقديم – وليد حمارنة                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| تجربتي مع الترجمة - إمام عبد الفتاح إمام                                           |
| تجارب شخصيّة في الترجمة - عبد الواحد لؤلؤة                                         |
| تجربة النرجمة وقولها – أحمد الصادقي                                                |
| التحليل النفسي لشخصية المترجم - جمال شحيّد                                         |
| حصيلة تجربتي في الترجمة العربية الأعمية: جدلية النظرية والتطبيق – محمد الديداوي 89 |
| حول ترجمة رواية "عزازيل" ليوسف زيدان إلى اللغة الإسبانية:                          |
| التحدي والإشكالات - إغناثيو فيراندو                                                |
| رواية جماليات المقاومة للكاتب الألماني السويدي بيتر فايس:                          |
| مشروع ترجمي يستدعي زمن المأمون – ليلى نعيم                                         |
| من محمود تيمور إلى صحيح البخاري: شهادة شخصية عن جهد 45 سنة                         |
| في الترجمة من العربية إلى الألبانية - فتحي مهدي                                    |
| "وجود" أم "كينونة"؟ حول إشكاليات ترجمة المصطلح الفلسفي إلى اللغة العربية -         |
| ماهر شفيق فريد 159                                                                 |
| السرد والترجمة: دور المترجم في روايات أمين معلوف – عبد الله إبراهيم                |
| ترجمة الأدب بين الأمانة و"الإبداع الموازي": قصيدة "غزلية حزينة"                    |
| لبودلير نموذجا - مصطفى الطوبي                                                      |
| ترجمة الأدب التركي إلى اللغة العربية - محمد حقي صوتشين                             |

| مشاكل الكتب المترجمة من العربية إلى التركية التي طبعت مع النص الأصلي: التجربة في                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المطبوعات العلمية مع مراجعة المخطوطات - عبد الله ديلك عرافات آيدين فروح أوزبلاوجي 253                    |
| ما بعد الاستشراق: تحديات الترجمة الأدبية - إيزابيلا كاميرا دافليتو                                       |
| الترجمة قراءة مقيدة: شخصية سانتياغو بين همنغواي وصالح جودت - شكري مجاهد 269                              |
| ترجمة العناصر ذات الخصوصية الثقافية في الأدب النسائي: دراسة لثلاث روايات مصرية -<br>خالد محمود توفيق     |
|                                                                                                          |
| الترجمة الأدبية بين القبول والرفض: إشكاليات ثقافية ولغوية لحركة الترجمة خلال<br>عصر النهضة - ماريا أفينو |
|                                                                                                          |
| أمين الريحاني، جسر بين ثقافتين: ترجمات مؤلّفاته إلى اللغة الجورجية - نينو سورماوا 325                    |
| ترجمة القرآن الكريم بين الدعوة والمثاقفة - عصام بو عزة                                                   |
| النسبية الدلالية في الترجمات الإنكليزية للآية القرآنية عن المرأة: "الرجال قوامون                         |
| على النساء" نموذُجا - شيرعلي خان                                                                         |
| ترجمة المصطلحات القرآنيّة إلى اللّغة الفرنسيّة: دراسة تحليليّة ونقديّة لترجمة المستشرق                   |
| <b>جاك بيرك – نصيرة إدير</b>                                                                             |
| لفظا الدنيا والآخرة في القرآن الكريم: دراسة مقارنة بين الترجمة التواصلية                                 |
| والترجمة الدلالية - أمامة عمد خيال                                                                       |
| إشكالات في عشر ترجمات استشراقية لمعاني القرآن الكريم - أحمد شفيق الخطيب 451                              |
| إشكاليات ترجمة النصوص ذات الخصوصية الثقافية والدينية: تجربة الألبان                                      |
| مع القرآن الكريم نموذجًا - محمد م. الأرناؤوط                                                             |
| ترجمات القرآن الكريم في بلاد البلقان: صربيا ومكدونيا نموذجاً - عيسى تميشي 491                            |
| الترجمة والتعددية الثقافية - عبد السلام بنعبد العالي                                                     |
| مفهوم الهوية في نظرية التعددية الثقافية - الزواوي بغوره                                                  |
|                                                                                                          |
| الترجمة والتعدديّة الثقافية: تحويل التهديد إلى مثاقفة - حسن ناظم                                         |

| تحقيق الوثائق العثمانية وترجمتها إلى اللغة العربية - فاضل بيات 567                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| مشكلات ترجمة النصوص التاريخية من التركية إلى العربية:                                   |
| الوثائق التركية العثمانية نموذجًا - أحمد عبد الله نجم                                   |
| الوفائق الكر ديه العنهائية ممودجا – احمد عبد الله تجم                                   |
| الترجمة بين اللغتين الفارسية والعربية: إشكاليات ومقترحات – مصطفى أميدي 595              |
| مشكلة ترجمة النثر الأردي إلى اللغة العربية - زبير عباسي                                 |
| بيت الحكمة في بغداد: أوَّل مؤسَّسة عربيَّة للتَّرجمة - سعيد الغانمي                     |
| نحو تأصيل دراسات الترجمة الشفوية في العالم العربي - محمد يحيى جمال 677                  |
| التعرف الآلي على أسياء العلم في اللغة العربية من أجل ترجمتها آلياً - غسان مراد 691      |
| الجوانب الإدراكية في الترجمة التتابعية: "نموذج الجهد" لجيل و"أسلوب تدوين الملاحظات"     |
| لروزان: دراسة تطبيقية لترجمة تتابعية من الإنجليزية إلى العربية لثلاثة من المتخصصـــــين |
| - محمود كامل محمد سالم                                                                  |
| تعريف بالمشاركين                                                                        |
| An Exploration of the Various Ways of Translating a Radical Contemporary                |
| Syrian Literary Text for the Anglophone Market - Alice Guthrie                          |
| The Translation of Culture-specific Items in Arabic-Malay:                              |
| Rihlat ibn Battuta as a Case Study - Idris Mansor11                                     |
| Permeation of Colonizer's Cultural Hegemony through Translation into                    |
| the Postcolonial Vernacular Literature of India - Mohd Abul Mufazzal43                  |
| A Short Analysis of Jihadists' Language and the Reasons for its Use                     |
| Following 9/11 - Summer Mouallem59                                                      |

#### تقديم

#### وليد حمارنة

في يومي المدرسي الأول حَمَّلني الأهل كيساً فيه "زوَّادتي": قلم رصاص بممحاة في أحد الطرفين ودفتر واحد. كانت الأوراق والدفاتر في ذلك الزمان باهطة الثمن، وكان علينا (أنا وزملائي) أن نكتفي بدفتر واحد لكل مواد الدراسة وواجباتها ووظائفها. كان الجانب الأيمن في الدفتر مخصصاً للغة العربية وجانبه الأيسر مخصصاً للغة الإنجليزية، أما الحساب فله وسط الدفتر.

كان أستاذ اللغة العربية في حرصه على تعليمنا وتدريبنا من أصحاب فكرة أن الخط الجميل هو أساس الكتابة الصحيحة، وأن الكتابة هي أساس القراءة، وأن القراءة هي أساس معرفة اللغة. ولكن كيف نتدرب على الكتابة ولدينا شح في الأوراق والدفاتر؟ حلّ أستاذنا هذه المعضلة بطريقة بسيطة، إذ كان يجمع دفاترنا في بداية الدرس، ويقوم بكتابة الحروف التي علينا تعلّم كتابتها عدة مرات كي تملأ نصف صفحة الدفتر، ثم يقوم بمحو ما كتبه في كل دفتر، ويطلب منا أن نتبع آثار رسم الحروف التي كتبها ومحاها، ثم نمحو ما كتبناه المرة الأولى، ونكتب الحروف مرة ثانية ونمحوها ونعيد الكتابة مرات ومرات. وبها أننا كنا نحيد كل مرة عن أثر كتابة الأستاذ الأولى وتختلط بقايا الخطوط كل مرة، كانت الحروف التي نكتبها في كتابة الأستاذ أي البداية، بهاية المطاف حروفاً مقروءة، إلا أنها ليست كالحروف التي كتبها الأستاذ في البداية، وباستثناءات قليلة جداً تعلمنا الكتابة الأساسية بهذا الشكل. كان أستاذنا الجليل يسمي هذا النشاط "التطريس".

تذكرت أستاذي هذا وكلمة "التطريس" ومشتقاتها بعد عقود عندما قرأت كتاب الناقد الأدبي الفرنسي الكبير جيرار جينيت وعنوانه (Palimpseste)؛ ذلك لإمكانية ترجمة هذه الكلمة إلى الطرس بالعربية، فالــ(Palimpseste) هذا مصطلح ذو أصول يونانية ويعنى الكشط أو المحو ثانية، أي المحو للاستخدام مرة ثانية، ففي العصور القديمة كان النساخ يستخدمون رقائق جلدية للكتابة عليها ويفضلونها على ورق البردي. وبها أن الرقائق الجلدية كانت باهظة الثمن وتحضيرها يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، كان النّساخ يمحون الرقائــق ويكتبون عليها نصوصاً جديدة، إلا أن بقايا الكتابة الأولى وآثارها كانت تبقى ظاهرة (وبالمناسبة استطاع العلماء والمؤرخون اكتشاف كتابات كثيرة ظنوا أنها فقدت عبر فحص هذه الرقائق الحلدية).

إلا أن جينيت استخدم مصطلح "الطرس" (Palimpseste) بمعنى أقرب إلى استخدامه في تاريخ الفنون التشكيلية منه في الاستخدامات النظرية الأولى، كما هو الحال عند المفكّر والناقد دي كوينسي (de Quincey)، الذي استخدم المصطلح في مقالـة له عام 1845 في مجلة (Blackwood Magazine). ودون الولوج في تفاصيل هذا المصطلح لدى جينيت(١)، إذ إن جينيت يستخدم المصطلح بوصفه استعارة تقترب من المارسة في الرسم والتصوير. كان القهاش المشدود على الخشب والمُعَدّ للرسم بالألوان الزيتية باهظ الثمن بالنسبة للفنانين ويستهلك وقتاً طويلاً في إعداده، وكان الرسّام حين يرسم لوحةً لا يحبها أو حتى جزءاً من لوحة لا يستسيغها يقوم بكشط خفيف للألوان الزيتية، ويرسم لوحة جديدة فوقها. إلا أن آثار اللوحة الأولى تبقى بادية للعين في اللوحة الجديدة. وما يهمنا هنا هو كلام جينيت عن الترجمة بصفتها تطريساً.

<sup>(1)</sup> يقول جينيت إنه استعار هذا الاستخدام لمصطلح البالمبسيت وللنعت المشتق منه من الناقد الفرنسي فيليب لوجون، المعروف بكتاباته النقدية خاصة حول السيرة والسيرة الذاتية، حيث يقترح قراءة

وحيث إنه بدالي أن كلمة الطِّرس باللغة العربية تصلح مرادفا للكلمة الأجنبية، فقد بحثت عن معاني الفعل ومشتقاته في قواميس اللغة العربية فوجدت المعاني التالية:

"الطُّرْسُ بالكسر: الصحيفة، ويقال: هي التي محيت ثم كُتبت، وكذا الطلس والجمع أَطْرَاس".

#### مختار الصحاح

"الطَّرْسُ: الكِتَابُ المَّمْحُوُّ الذي يُسْتَطَاعِ أَنْ تُعادَ عَلَيْه الكِتَابَةُ (ج) أَطْرَاسٌ وطُرُّوسٌ والصَاد لَغةٌ. وطَرَسَهُ كَضَرَبه: نَحَاهُ وأَفْسَده. وضبَطَه الأُمَوِيُّ بالتَّشْديد. والتَّطريسُ: إِعَادَةُ الكِتَابَةِ على المَّكْتُوبِ المَّمْحُوِّ".

تاج العروس

"الطَّرْسُ الكتاب الذي مُحي ثم كتب والجمع أَطْراس وطُروس والصاد لغة الليث. الطَّرْسُ الكتابة، وفعْلُك به الليث. الطَّرْس الكتاب المَمْحُوِّ الذي يُستطاع أَن تعاد عليه الكتابة، وفعْلُك به التَّطْريسُ، وطَرَّسَه أَفسده، وفي الحديث كان النَخَعِيُّ يأتي عبيدة في المسائل فيقول عبيدة: طَرِّسُها يا أَبا إبراهيم، أي الحُها، يعني الصحيفة. يُقال: طَرَّسُ والمُتنَطِّسُ المُتنَوِّقُ إِذا أَنعمت محوها، وطَرَسَ الكتابَ سَوَّده. ابن الأعرابي: المُتطرِّسُ والمُتنَطِّسُ المُتنَوِّقُ المختار. قال المَرَّارُ الفَقْعَسى يصف جارية:

بيضاء مُطْعَمَةُ اللَّاحِةِ مِثْلُها فَمُو الجَليسِ ونِيقةُ الْتَطَرُّسِ".

اللسان

أما المعجم الوسيط فيقول: "طرس الكتاب طَرْساً: كتبه. وطرسه محاه. (طَرَّسَه): طرسه (شُدِّد للمبالغة). وطَرَّسَه أعاد الكتابة على المكتوب المَمْحتو. (تطَرَّسَ) في مطعمه أو ملبسه أو نحوهما: تأنَّق وتخيَّر. وتطَرَّسَ عن الشيء: تكرَّم عنه وترقَّع

عن الإلمام به. (الطُّرْس): الصحيفة. والطُّرْس الكتاب الـذي مُحِيَ ثم كُتِب. (ج) طروس، وأطراس".

و من حسن الحظ أن فعل طَرَس ومشتقاته يحتمل الكثير من المعاني التي تمتد من تطريسنا المدرسي، كما تحدثت عنه وبأشكاله المختلفة، والتطريس بمفهوم الفنون التشكيلية والنقد الأدبي الحديث، وإن صدقت مقولة الفيلسوف الألماني هوسرل بأن الاستعارة هي الخطوة الأولى نحو التشكل المفهومي والذي طوره هانس بلومنبيرج في دراساته وتنظيراته حول ما سمّاه الميتافورولوجيا (Metaphorologie) أي علم الاستعارة، فإنه يمكننا القول بثقة كبيرة إن النظريات والأفكار حول الترجمة بوصفها عارسة خلال العصور المختلفة، حتى سبعينيات القرن الماضي، قد تراوحت بين هذه المعاني والدلالات المتنوعة والمتلونة للتطريس. فمن فكرة الترجمة كنقل حر في للكليات إلى فكرة الترجمة كنقل للمعاني إلى فكرة الترجمة كإعادة صياغة للنص، كل هذه الأفكار متضمنة في الطرس والتطريس.

إلا أن دراسات الترجمة قد تطورت تطوراً كبيراً منذ سبعينيات القرن الماضي، وذلك بتأثير العلوم المختلفة، خاصة علوم اللغة وعلمي النفس والاجتماع، وتطورت دراسات الترجمة لتصبح اختصاصاً جامعياً مستقلاً عن دراسة اللغة كما كانت في السابق، لا بل تطورت دراسات الترجة مع ازدياد الحاجة إلى المترجمين، وتنوع فروعها من ترجمة كتابية وتتابعية وفورية وإلكترونية إلخ.. ومع هذا التطور نشأت مدارس واتجاهات مختلفة في دراسات الترجمة تتفق في كثير من الأمور الأساسية وتختلف في بعضها.

ويصف كثير من متتبعي الدراسات الترجية مثل باسنيت (Bassnett) وبيم (Pym) هذا التطور بأنه تحوّل من التركيز على مرجعية النص المصدر إلى الاهتمام بشكل أكبر بآليات العملية الترجمية (خصوصاً الجوانب اللغوية والتأويلية) إلى اهتمام متزايد بالنص الهدف. ولابد من التأكيد في هذا السياق بأن تزايد الاهتمام بالآليات وبالنص الهدف لم يقلّل من مرجعية النص المصدر، بل ربطها بالجوانب الأخرى.

تتفق الاتجاهات والنظريات الترجية على أمور كثيرة أساسية وجوهرية، منها ضرورة معرفة لغة المصدر ولغة الهدف بشكل ممتاز، وضرورة معرفة ثقافة لغة المصدر وثقافة لغة الهدف كذلك، لذلك نلحظ أن النظريات المختلفة تركز أساساً على نقاط الاختلاف، وأكثر هذه النقاط مردها مشاكل وصعوبات عملية وتطبيقية في مارسات الترجمة بها في ذلك المقدمات في مارسات الترجمة بها في ذلك المقدمات تُبرز الكثير من المصاعب والإشكالات الترجمية، كها فعلت مثلاً باسنيت في مناقشتها لكلمة "نعم" باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية في بداية كتابها (ص 15، 17)(1).

ولتبيان بعض جوانب مناقشات نظريات الترجمة، يمكننا البدء بتعريف للترجمة قدمته كاترينا رايس قد يبدو للوهلة الأولى منطقياً ومقبولاً؛ إذ تقول إن الترجمة "عملية تواصل ثنائية اللغة وبتوسط، تهدف عادة إلى إنتاج نص باللغة الهدف يكافئ وظيفياً نص لغة المصدر" (Venuti, 160). وعند التفرس والتمعن في هذا التعريف تظهر لنا عدة تساؤلات وإشكالات. فإذا نعني مشلاً بكلمة "يكافئ"؟ وماذا تعني "يكافئ وظيفياً"؟ ولماذا أُضيفت كلمة عادةً؟ إن هذه التساؤلات كانت ولا تزال قضايا مركزية في نظريات الترجمة وفي ممارستها. فهل يعني التكافؤ في لغة المعدر وثقافته، لينتج مكافئاً لها في لغة المدف وثقافته؟ ومن المحاولات في لغة المدف وثقافته؟ ومن المحاولات الأولى لمقاربة هذه المشكلة طوّر نيدا (Nida) مثلاً مفهومي التكافؤ الشكلي والتكافؤ الديناميكي (الفعّال)، حيث لا يكون الأولى ممكناً. أما الأسئلة الأكثر جذرية فتتعلق الديناميكي (الفعّال)، حيث لا يكون الأولى مقالة شهيرة له حول الترجمة بتقسيم بكلمة النص، خاصة بعد ما قام ياكوبسون في مقالة شهيرة له حول الترجمة بتقسيم الترجمة إلى أنواع ثلاثة (Venuti):

- الترجمة البينية (interlingual): وهي الترجمة من لغة طبيعية إلى لغة طبيعية أخرى.

<sup>(1)</sup> لو أنها أضافت اللغة العربية لجعلت الموضوع أكثر تعقيداً، وذلك بسبب وجود كلمة "بلى".

- الترجمة داخيل اللغة (intra-lingual): وهي تفسير نص بنص آخر في اللغة الطبيعية نفسها.
- الترجة السيميائية البينية (intersemiotic): وهي التحويل من منظومة سيميائية إلى منظومة سيميائية أخرى، مثل تحويل رواية إلى فيلم.

إن النظرة الشمولية للآراء والأفكار والتنظيرات حول الترجمة خلال العقود السبعة الماضية تُظْهرُ عدة أمور يجدر بالباحث الانتباه لها، أولها: التأثيرات الكبيرة لعلوم اللغة على الترجمة، وثانيها: الاستمرارية المركزية لعدد من المفاهيم عبر السنين والنظريات، وذلك على الرغم من التسميات المختلفة لهذه المفاهيم، وثالثها: (وقد يكون هذا أهم هذه البنود) العلاقة الوطيدة بين النظريات والمارسة الترجمية، إذ إن الكثير من التنظيرات حول الترجمة كان دافعها وحافزها مشاكل محدّدة ومتعيّنة واجهها المترجمون خلال نشاطهم الترجمي، ومن هنا كَثُرَ الاستشهاديها في الكتب المختلفة (خاصة تلك المكتوبة أساساً لتدريس المترجمين).

سيطرت لعقود كثيرة النظريات الأنثروبولوجية حول اللغة، وبالأساس فرضية سابير/ وورف (عالما الأنثروبولوجيا)، التي تقول إن اللغة بوتقة للثقافة، وإن الثقافات ممتنعة المقايسة بسبب اختلافاتها، لذلك يكون التكافؤ اللغوي إشكالياً إن لم نقل مستحيلاً. وبدا كذلك أن النظريات البنيوية في اللغة تؤيد هذه المقولة. لذلك نرى التركيز في تلك الفترات على مشكلات الترجمة الأدبية وخاصة الشعر، وعاولات تخطى عائق ما يُسمّى بعدم القابلية للترجمة. وأجمل تعبير عن ذلك ما قاله أورتبغا اي جاسيه عام 1937 من أن بؤس الترجمة هو استحالتها بسبب الاختلافات اللغوية والثقافية النابعة من الصور الذهنية في المنظومات الفكرية المختلفة التي يتعذر اختزالها، بيد أن عظمة الترجمة تتمثل في تطويع هذه الاختلافات لإجبار القارئ على الخروج من بوتقة أعرافه اللغوية، والولوج في أعراف المؤلف اللغوية والثقافية الغربية عنه.

تَكَتْ ذلك فترة خُود وهج البنيوية وصعود نظريات "كونيات" اللغات، بها في ذلك النحو التوليدي التحويلي (تشومسكي)، فعادت مسألة التكافؤ بقوة وعنفوان إلى مركز الدراسات الترجية تحت مسميات مختلفة مُطبّقة على الترجمة، وذلك بالتفريق بين نوعين من التكافؤ عند الأكثرية الغالبة من المنظرين تعكس الثنائية التقليدية في فلسفة اللغة بين الدلالة والمعنى (Sinn/Bedeutung) عند فريجه (Frege) فتحدث نبدا عن التكافؤ الشكلي (Formal) والتكافؤ الديناميكي (dynamic)، سياه لاحقاً التكافؤ الوظيفي (functional)، وتحدث نيومارك عن التكافؤ الدلالي (Semantic) والتكافؤ التواصلي (communicative)، وهاوس عن التكافؤ الجهاري (overt) والتكافؤ الميطّن (covert)، وأدخل آخرون مفهوم الإبدال (shift) المستقى من الدراسات اللغوية، وطبقوه أساساً على الجوانب النحوية والمعجمية، ووسَّعوه ليشمل الاستثناءات من التناظر الشكلي كما هو الحال مثلاً عند كاتفورد، وتوسع آخرون لربط الإبدال بالجوانب التواصلية والتداولية (عند Jiri Levi مثلا). كذلك عدّل البعض مفهوم التكافؤ بربطه بالجانب الوظيفي، حيث شكُّلت دراسة وظائف النص موقعاً مركزياً في نظريات الترجمة، خاصة تلك التي تأثرت باللسانيات التداولية وعلم السيمياء. وكان التأثير الكبير لكارل بولر (Karl Bühler) ونمو ذجه المشهور بالأورغانون الني طوّر فيه مفاهيم وظائف النص اعتماداً على المنظور، فمن وجهة نظر المتكلم تكون الوظيفة تعبيرية (Ausdrucksfunktion)، أما من وجهة نظر المستمع فتكون التهاسية أو استثارية (Appell Funktion)، ومن وجهة النظر النصية تكون تمثيلية (Darstellungsfunktion)، وتبعاً لهذا التقسيم الوظيفي قامت رايس وكذلك فيرمير بتقسيم النصوص إلى فثات ثلاث:

- الفئة الإخبارية، وتكون في أكثر حالاتها محايدة وعادية.
  - الفثة التعبيرية، أي تلك الموجهة نحو المرسل.
  - الفئة التأثيرية، أي تلك الموجهة نحو المرسل إليه.

لكن هذا التقسيم انتُقِدَ كثيراً (سنيل هورنبي 1988، وكذلك كولر 1979)، ووُصِفَ بأنه جامد وصارم ولا يشكل عوناً كبيراً للمترجم حين مقاربته النص، لكن ياكوبسون قيام بتطوير مفهوم جديد لوظائف النص وذلك في عام 1960، حين طوّر مفاهيم بولر وتحدث عن وظائف النص التالية:

- اله ظيفة الم جعبة، و تتعلق أساساً بالتمثيل (referential function).
  - الوظفة التعبرية (expressive or emotive function).
    - اله ظيفة التأثيرية أو الندائية (conative function).
      - الوظيفة التنسهية (phatic function).
      - وظيفة ما وراء اللغة (meta-lingual function).
- أما الوظيفة الأخبرة فهي الشعرية أو الجالية (poetic function)، وهي ذات طبعة انعكاس ذاتي.

فإذا ما حاولنا تحديد هذه الوظائف عبر المنظور التواصلي للنص نجدأن الوظيفة المرجعية تتعلق بسياق النص. أما التعبيرية فتتعلق بالمرسل، والتأثيرية بالمرسَل إليه، والتنبيهية تتعلق بنوع قنوات التواصل، ووظيفة ما وراء اللغة تتعلق بالشفرة (code)، أما الوظيفة الجالية أو الشعرية فتتعلق بالرسالة ذاتها، إذ إنها انعكاسية. وعلى الرغم من أن هذا التقسيم الوظيفي أكثر تطوراً ويغطى مجالات أوسع تتعلق بالنصوص وسياقاتها، فإن ياكوبسون أضاف إلى هذا التقسيم مفهومين يحوِّلان هذا التقسيم إلى منظور دينامي ومتحرك.

استقى ياكوبسون المفهوم الأول وهو التعدد الوظيفي (plurifunctionality) من مدرسة براغ اللسانية. يقول هذا المفهوم: إن كل النصوص ذات المضمون تكون متعددة الوظائف، ويمكننا أن نجد فيها كل هذه الوظائف، لكن هذا لا يكفى ولا يساعدنا في فهم النصوص. وهنا استعان ياكوبسون بمفهوم زملائه السابقين في المدرسة الشكلية الروسية وهو مفهوم المسيطر (dominant)، حيث إن كل نص متعدد الوظائف بالتعريف، غير أن هناك وظيفة واحدة تسيطر عليه وهي لا تنفي الوظائف الأخرى، بل في أحيان كثيرة تقنن هذه الوظائف وتسخرها لتُعَزُّز

وتدعم هذه الوظيفة، ويكون ذلك بعدة طرق أهمها ما سهاه موكاروفسكي بالإبراز (foregrounding). تصبح إذن مهمة المترجم (أو قَدَره) أن يستكنه الوظائف المختلفة التي يكتنز النص بها، ثم أن يستكشف الوظيفة المسيطرة ويحاول نقل كل هذا إلى لغة الهدف، وقد يكون هذا شبه مستحيل لأسباب عديدة (حتى حين نقتنع أن المترجم قادر على القيام بعملية الكشف هذه) يتصدرها مقاومة لغة الهدف. وقد ركز جورج شتاينر في كتابه المهم بعد بابل على أن الترجمة فعل تأويل متناقض وتتسم بالتعاطف المرافق للعنف (وبالترميم المرافق للاستغلال)، فاللغة ليست ولم تكن أبداً أداة لتوصيل المعنى بل هي ما يشكّل هذا المعنى. لذلك تكون الترجمة العظيمة برأيه قادرة على نقل كل ما يعيق ويقاوم في عملية فهم النص. وبذلك تكون الترجمة المتميزة عملاً إبداعياً موازياً، إن لم يكن مساوياً النص المُترَّجَم، وتبعاً لذلك عادت تلك النظريات ذات الأصول الرومانسية الألمانية التي تتحدث عن تغريب النص المترجَم، وعن رفض المهارسة الترجمية التي تنتج نصوصاً لا يبدو عليها أنها مترجمة، وكأنها تعامل اللغة بصفتها وسيلة شفافة تنقل المعنى (ميشونيك 1973 ص 208).

نجد صدى لكثير من الآراء والأفكار والنظريات حول الترجمة التي عرضناها (ولو بشكل مبستر وانتقائي وشبه مدرسي) في الأوراق والأبحاث التالية. وإن دلّ هذا على شيء فهو يدل أولاً على أن هذه الأفكار قد انتشرت وأصبح التفاعل معها ضرورياً ومطلوباً، لكن هذه الأفكار لم تكن لتجد صدى عندنا لولا ارتباطها بالتطور الكبير الكمي والنوعي للترجمة في بلادنا خلال العقود الثلاثة الماضية. إن تراكم الفعالية الترجمية يُنتج اهتهاماً أوسع بالأفكار حول الترجمة وطبيعتها وعمارستها. وعلى الرغم من هذا التطور المذكور فإن دراسات الترجمة ومعاهد تدريس المترجمين وتدريبهم في بلادنا لا تزال في بداياتها، بالرغم من الجهود الحثيثة والمتميزة لمؤسسات جامعية في مقدمتها مدرسة الملك فهد في طنجة. ولأجل العمل على سدّ هذه الثغرات عبر تشجيع التواصل بين المترجمين من وإلى اللغة العربية، وفي سبيل تطوير الدراسات وتبادل الأفكار والآراء حول المهارسة الترجمية وإشكالاتها ونجاحاتها، والتعريف بها يقوم به المترجون والدارسون في هذه المجالات، بادر

منتدى العلاقات العربية والدولية لعقد المؤتمر الأول للترجمة وإشكالات المثاقفة عام 2014 (وقد نشر المنتدى أعمال هذا المؤتمر في مجلد كبير صدر عام 2015)، ثم نظم المنتدى المؤتمر الثاني للترجمة وإشكالات المثاقفة عام 15 20، الذي ننشر الأبحاث التي قُدِّمت إليه في هذا الكتاب، ويقوم المنتدى حالياً بالإعداد للمؤتمر الثالث الذي سينعقد في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2016.

ركزت أبحاث المؤتمر الثاني على جملة من القضايا والتجارب المتعلقة بالترجمة، وقد خُصّـص أحـد المحاور لتقديم تجارب شخصية لعدد من المترجمين من ذوي الخبرات والتجارب المختلفة. ركز بعضهم مثل إمام عبد الفتاح إمام، وعبد الواحد لؤلؤة، وجمال شحيد على تجاربهم والمشكلات التي واجهوها في بدايات عملهم، وذكّرنا إمام عبد الفتاح بالتأثير الكبير لأستاذه زكى نجيب محمود، كما ذكُّرنا عبدالواحد لؤلؤة بتأثير أستاذه جبرا إبراهيم جبرا. أما ليلي نعيم وأغناثيو فيراندو فقد تحدثا عن تجربة الترجمة لأعمال أدبية من الألمانية إلى العربية في حالة نعيم، ومن العربية إلى الإسبانية لدى فيراندو. أما محمد الديداوي فيتابع هنا ما كان قد بدأ بتقديمه في كتاباته المختلفة حول الترجمة في المحافل الدولية، والصعوبات والعشرات والإنجازات التي حققها المترجمون العرب وفي مقدمتهم الديداوي في المنظمات العالمية مثل هيئة الأمم المتحدة. وكالعادة يستغل الديداوي هذه الفرصة للتذكير بعدد من المترجمين العرب الذين أسهموا في هذا المجال، ولا ينسمي كذلك ربط تجربته الشخصية بالدروس التي تعلمها ويحاول إيصالها إلى المترجين الشباب، ولا يبخل بإعطاء الأمثلة الكثيرة كما فعل في كتبه. أما شيخ المترجين من العربية إلى الألبانية فتحى مهدي فيقدم عرضاً موجزاً لإنجازاته عبر خسة وأربعين عاماً من النشاط الترجى من العربية إلى الألبانية.

أما أحمد الصادقي فقد استخدم التجربة الشخصية والحديث عنها لتقديم دراسة متميزة ومهمة ذات طابع نظري، وذلك على الرغم من أنه ابتدأ بنقد نظرية الترجمة بذريعة أنها لا ترتكز على المارسة الترجية، بل على الأفكار المجردة، ليبدأ بعد سطور قليلة بالاستشهاد ببول ريكور الفيلسوف الذي حسب علمي لم يترجم في حياته

المديدة والمثمرة كتاباً واحداً، لكن مقالاته حول الترجمة كان لها تأثير عظيم (مثله مثل ياكوبسون وبنيامين وآخرين). ولا أعرف تنظيراً حول الترجمة لم يكن أساسه بمارسة ترجمة مباشرة (الشباعر والمترجم عزرا باونيد أو العامل في ترجمة الكتاب المقـدس نيدا..إلـخ)، أو عمل طويـل في تدريس الترجمة (باسـل حاتـم ومني بيكر وجيري ليفي وسوزان باسنيت وآخرون). وكل ما يقوله الصادقي يدخل في مجال النظرية. لننظر مثلاً في قوله: "إن الترجمة بمنزلة اللعب بالمعنى الكانطي عندما كان يفسر الجميل في كتاب نقد ملكة الحكم"، فإن كان هذا القول لا يدخل في مجال النظرية فلا أعرف ما هي النظرية، غير أن هناك جانباً آخر جانب فيه الصادقي الصواب إذ يقول: "لأنه لما كانت الترجمة معاناة ومهنة كما يقول بول ريكور، فإن الذي ينظر إلى الترجمة من دون أن يحيا معاناتها في تجربة شخصية مثله في ذلك الناقد الفنى الذي لا يهارس عمالًا فنياً، ولا يمكن لتنظيره هذا إلا أن يكون تنظيراً من خارج، فهو أشبه بالذي ينظر إلى مدينة زارها أول مرة، فيحكم عليها بناء على تلك الزيارة، بخلاف ذاك الذي ولد في تلك المدينة وعاش فيها وعاني مشكلاتها وسعد بأفراحها ومسراتها. إلخ ". إن أحمد الصادقي يقوم في هذا القول بنسف النقد الأدبي والفني. نعم لم يكتب أرسطو كتاباً واحداً في الشعر أو المسرحية، لكن آراءه حول الشعر والمسرحية شغلت جزءاً كبيراً من العالم ولا زالت إلى يومنا هذا. أضف إلى ذلك أن المنظر الأدبي أو الفني ليس كزائر المدينة مرة واحدة، بل هو كالزاثر الذي يقيم في المدينة سنين وعقوداً فيتمكن من رؤيتها من الخارج والداخل، وليس كمن يعيش في داخلها فلا يستطيع سوى أن يكون محدوداً بتجربته الشخصية الفردية الداخلية فقط، فالناقد والمنظِّر الجيد يعتمد على ثقافة واسعة وقراءة دقيقة للأعمال الأدبية والفنية. هناك بالطبع كثير من المتطفلين والأفَّاقين في النقد والنظرية كما في الفن والأدب، لكن هذا ليس موضع بحثنا.

كذلك لا يستقيم قول الدكتور حول الفنان والأديب وآرائه في الفن والأدب، فقلة هي بين الأدباء والفنانين من كانوا نقاداً ومنظرين مؤثرين، فكم من توماس ستيرنز إليوت أو جبرا إبراهيم جبرا نجد في تاريخ الأدب والفن؟ لا بل على العكس من ذلك نجد أن الكثير الكثير مما قاله أدباء وفنانون عن الأدب والفن لا يخرج عن كونه هذر مذر! أضف إلى ذلك أن الأسطورة التي تقول إن المؤلف أدرى بها يكتب من غيره قد عفا عليها الزمن. وقد اعترف كثير من الكتاب والفنانين أن النقاد رأوا في أعمالهم ما لم يروه هم، غير أن دكتورنا العزيز في جُمَله هذه يلمح إلى شيء نتفق فيه معه؛ فتشبيهه عمارسة الترجمة بالفعل الإبداعي أمرٌ مهم ومركزي، لا توجد ترجمة جيدة لا تكون في الوقت نفسه فعلاً إبداعياً بالإضافة إلى كونها فعلاً إدراكياً. كل هـذا لا ينقـص من أهمية مقالة أحمد الصادقي التي أرى فيها تنظيراً أكثر منه قولاً في التجربة الشخصية كما يقول هو، "ويعني ذلك أنني قد أغفلت قصداً الجانب الأكثر خصوصيةً في تجربتي والشيء الذي يجعل مداخلتي تجديلاً تضافرياً بين المشكلات التي واجهتني وتعالقها بالمشكلات العامة لأي نشاط ترجمي". إلا أن لدينا عتباً آخر على أحمد الصادقي عندما يقول: "لذلك فإن الكوني الذي تسعى إليه الترجمة ضمن المثاقفة ليس مجرداً، لأنه لا يخلو من قواعد مخصوصة، بل إن الخاص نفسه يشكل المثال الذي به ينبثق الكوني عندنا ويتخلص من تجريده". وسوَّالنا لماذا هذا الخلط عند الحديث عن الكوني بين الخاص والمجرد؟ فالخاص لا يقابل المجرد بل يقابل العام، أما مقابل المجرد فهو المُحدد أو المتعيَّن، والخلط بين المجرد والعام خلط شائع عند كثيرين، فالتعميم لابد أن ينطلق من أكبر عدد ممكن من الحالات ويحاول استكناه ما هو مشترك بينها. أما التجريد كها لا نشك أن أستاذنا يعرف فممكن من حالة واحدة، ولا يهدف إلى التوصل لما هو مشترك بين الحالات، بل إلى تخليص الحالة من تلك السهات التي تعيِّنها. واللغة مبنية على التجريد وليس على التعميم أساساً. كل ما قلناه هنا لا يقلّل من قيمة هذه المقالة المتميزة، وإن ركزنا هنا على اختلافنا في بعض النقاط فذلك نابع من إدراكنا لأهميتها ولأننا أردنا هنا أن نثمنها.

ويقدم لنا ماهر شفيق فريد بحثاً طريفاً لطيفاً ذكياً حول إشكاليات ترجمة المصطلح الفلسفي في اللغة العربية، ويجمع في هذا البحث الدقة والمعرفة الممتازة بمعاني المصطلحات الفلسفية (على الرغم من أنه ليس فيلسوفاً)، والأسلوب الواضح الساخر أحياناً الذي يجلب المتعة لدى قراءته رغم جفاف الموضوع. وبالرغم من المعرفة الواسعة والدقيقة لماهر شفيق فريد فإنه جانب الصواب (وهو في هذا يشبه بعضاً من الأساتذة المصريين الذين لا يعرفون أو لا يهتمون بمعرفة ما يُنشر أو يترجم خارج مصر) في قائمته الطويلة/ القصيرة عن "الخوالد أو الأصول التي يكون من العار ألا توجد لها ترجمات عربية"، ويعطي أمثلة على ذلك كثير منها مترجم إلى اللغة العربية خارج مصر. فعلى سبيل المثال ترجم فتحي المسكيني الوجود والزمان لمارتن هايدغر ونشره عام 2012. أما "ثلاثية كانط العظيم (نقد العقل الخالص، نقد العقل العملي، نقد الحكم)"، فقد ترجم أوها موسى وهبة عن الفرنسية، إلا أن غانم هنا ترجم الأعمال الثلاثة عن الألمانية ترجمة عتازة، فنشر نقد ملكة الحكم عام 2005، ونقد العقل العملي عام 2008، ونقد العقل المحض عام ملكة الحكم عام 2005، ونقد العقل العملي عام 2008، فقد ترجمها ماجد فخري (ويسميها ماهر شفيق فريد سلسلة الكينونة العظمي)، فقد ترجمها ماجد فخري أستاذ الفلسفة في الجامعة الأمريكية، ونشرت عام 1964 كذلك في ترجمة عتازة. ولا أريد أن أرهق القارئ بقائمة طويلة من ترجمات أمهات الكتب التي نشرتها مؤسسات مثل المنظمة العربية للترجمة وغيرها، إذ يبدو أن لا وجود لها (أو بلغة فريد لا كينونة لها) لأنها نُشرَت خارج مصر.

ننتقل بعد ذلك إلى المحور الثاني في هذه الكتابات والمتعلق بالترجمة الأدبية. فبعض الدراسات المجموعة هنا تعالج تاريخ الترجمة الأدبية من العربية إلى لغات محددة، كما هو الحال في بحث محمد حقي صوتشين عن الترجمات الأدبية العربية إلى اللغة التركية، وورقة نينو سورماوا حول الترجمة إلى اللغة الجورجية، وتبرز دور الترجمة كجسر بين الثقافات، برغم أنها تخصص الحديث عن أمين الريحاني. أما إيزابيلا كاميرا دافليتو فتتابع عبر دراستها للترجمات الأدبية من العربية إلى الإيطالية عمليات التحول من الترجمة الأكاديمية الاستشراقية التي تنظر إلى العمل الأدبي نظرة فيلولوجية، ولا تهتم كثيراً بالطابع الأدبي ولا بمقروئية الترجمة، إلى الجيل الجديد من الترجمة الأدبية بعد نقد الاستشراق والذي يعامل النصوص الأدبية العربية بوصفها أدباحين تُتَرجم. أما الدارسة الإيطالية الثانية ماريا أفينو فتنقلنا إلى نهايات القرن

التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، والنقاشات بين المثقفين العرب حول ترجمة الأدب والمواقيف المختلفة منها بين مؤيد ومعارض، وتؤكد أهمية الترجمة في مسار النهضة العربية وفي التحولات التي ساهمت في تغيير المؤسسة الأدبية والثقافية في تلك الفترة من تاريخنا. ومن نافل القول إننا بحاجة لدراسات أكثر تتابع الترجمات من العربية وإليها، خاصة فيها يتعلق باللغات الأقل انتشاراً، أو حتى اللغات التي لا يترجم إلى العربية منها الكثير كاللغة الصينية.

أما الدراسيات الأخرى في هذا المحور فتركز على تحليل ترجمات عربية لأعمال أدبية مهمة ونقدها. فمصطفى الطوبي يعالج نقدياً ترجمات قصيدة لبودلير إلى العربية قام بهاكل من مصطفى القصري وخليل خوري وحميد لحمداني وإبراهيم ناجي ومحمد عيتاني، ويبرز ما يراه قصوراً في هذه الترجمات التي فقدت حسب الطوبي شعرية القصيدة، وسبب ذلك "التكلف ما يحملنا على الضحك أحياناً.. وتجشم الأمانة ما يحملنا على الاستغراب في أغلب الأحيان". ويقترح بديلا عن إنتاج التكافؤ (الذي يراه "بؤرة المشكلات") الإبداع الموازي. وبعد استعراض ما يعنيه بهذا يقدم ترجمة شعرية مقترحة بديلة لقصيدة "معزوفة الحزن" لبو دلير.

أما خالد محمود توفيق فيقدم لنا دراسة مقارنة لترجمات ثلاث روايات مصرية من الأدب النسائي إلى اللغة الإنجليزية هي العربة الذهبية لا تصعد إلى السياء لسلوى بكر، والخباء لميرال الطحاوي، وأوراق النرجس لسمية رمضان، ويُظهر عبر هذه المقارنة الإشكالات المتعلقة بترجمة العديد من الكليات والتراكيب ذات الخصوصية الثقافية التي تشكل صعوبات جمة في عملية النقل إلى لغة وثقافة شديدة الاختلاف (كالنداهة والكلب).

وبالنفس النقدى نفسه يُقوّم شكري مجاهد ترجمة صالح جودت لرواية همنغواي العجوز والبحر، يحلل فيها أسباب النقص في هذه الترجمة معيداً إياها إلى القراءة المتعجلة والمعرفة المنقوصة (أو التجاهل المتعمد) بعالم همنغواي القصصي وبأسلوبه، وأخيراً بفرض مذهب أدبي على نص همنغواي لا يتوافق مع الأفكار الموجودة في النص ولا مع تلك الشائعة في الكتابات النقدية والتحليلية حوله. ويقدم عبد الله إبراهيم دراسة يتابع فيها بعضاً من دراساته السابقة حول شخصية المترجم في الأعمال الأدبية، مخصصاً هذه الورقة للمترجم في ثلاثة من أعمال الروائي الفرنسي/ اللبناني أمين معلوف (ليون الإفريقي، ورحلة بلداسار، وحدائق النور).

لا بدلنا هنا من القول إن الحديث عن الترجمة الأدبية واختلاف القول بشأنها حديث يطول، ويبقى هذا المجال من الدراسات الترجية محفوفاً بالخطر والمتعة الشديدة، ومليء بالاختلاف والائتلاف، ومن هنا يتوجب علينا الإكثار من تبادل الآراء والحوارات حوله، فلغتنا العربية تتميز بتراثها الأدبي العريق الذي لا يضاهيها فيه سوى عدد قليل من الآداب الأخرى، إلا أننا لا زلنا في حالات كثيرة نترجم أداب الثقافات الأخرى وكأننا نترجم نصوصاً في الكيمياء.

ننتقل عقب ذلك إلى عدد من الدراسات حول ترجمات القرآن الكريم إلى لغات مختلفة، أولاها دراسة عصام بوعزة الطويلة حول ترجمة القرآن الكريم بين المدعوة والمثاقفة. حيث يقسم بوعزة دراسته إلى قسمين يعالج الأول فيها مسائل ومشاكل واختلاف الآراء حول ترجمة القرآن الكريم أو معانيه بين مُحللين ومُحرَّمين، ويستعرض الآراء المختلفة استعراضاً وافياً مركزاً على آراء رجال الدين والقضاء في العقود الأخيرة، ثم ينتقل في القسم الثاني للحديث عن العلاقة بين الترجمة والمثاقفة، مستعرضاً آراء العديد من منظري اللسانيات والترجمة في الموضوع. وعلى الرغم من الإحاطة بالموضوعين سالفي الذكر، فإن "قائمة القراءات الاستراتيجية من منطلق عملنا الترجمي داخل السياق الإسلامي" كما يسميها، تبدو غير مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باستعراض للأفكار والنظريات في القسمين الأولين. كذلك يبدو القسمان وكأنها بحثان مستقلان دون رابط يجمعها سوى جمل قليلة في نهاية الدراسة. قولنا هذا لا يقلل من فائدة العرض الذي يقدمه بوعزة.

ويقدم لنا شير على خان دراسة مُعمّقة ولطيفة حول النسبية الدلالية في الترجمات الإنجليزية المختلفة لآية قرآنية واحدة هي: "الرجال قوَّامون على النساء". ولا يقوم

خان باستعراض الترجمات المختلفة لهذه الآية فقط، بل يقدم عرضاً وتحليلاً تفصيلياً للمعاني والتأويلات المختلفة لهذه الآية في الدراسات القرآنية، والأهم من ذلك أنه يقارن الترجمات المختلفة، ويقوم بجرد مستفيض للدلالات والمعاني المختلفة للترجمات في سياقاتها الثقافية، وبذلك يقترب اقتراباً كبيراً من المدرسة الحديثة من نظريات الترجمة التي تركِّز على النص الهدف في إطاره الاجتماعي والثقافي، في الوقت نفسه الذي لا تهمل فيه مرجعيتها، ألا وهو النص المصدر.

تلى ذلك دراسة نصيرة أدير النقدية لترجمة جاك بيرك للقرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية، وبحث أمامة خيال المقارن للفظى الدنيا والآخرة في ثلاث ترجمات إنجليزية (صحيح انترناشينال ومحمد مرمادوك بكثال ونعيم جوزيف داوود)، مستخدمة معايير ثلاثة هي اللغة الأم والدين والمنهج، حيث تعالج الاختلافات بناء على استخدام المترجم للمنهج الدلالي أو استخدامه للمنهج التواصلي. أما أحمد شفيق الخطيب فيتناول ما يُسمّيه إشكالات في عشر ترجمات استشر اقية لمعاني القرآن الكريم، ويبدأ ورقته بتاريخ موجز لترجمات القرآن الأولى إلى اللغات الأوروبية، ثم ينتقل إلى الترجمات الحديثة نسبياً ليصل إلى استنتاج أن كل هذه الترجمات عُخلّة بالنص وتنم عن عداء للإسلام والمسلمين. ويقدم محمد الأرناؤوط بحثاً حول تجارب الألبان في ترجمة معاني القرآن الكريم، معايناً مسألة الخصوصية الثقافية والدينية. كذلك يقدم لنا عيسى مميشي عرضا لترجمات القرآن الكريم في صربيا ومكدونيا.

تعرض هذه الأبحاث النقدية عدة إشكالات، وتحاول في بعض الأحيان فهم الصعوبات الكبيرة التي تواجه المترجم عندما يخاطر بترجمة النص الديني. لكن الملاحظ أن بعض الباحثين ما زالوا يقومون بالتركيز على تصيُّد الأخطاء (وهذا أمر مشروع ومهم)، دون النظر إلى النص الكامل للترجمة ووضعه في السياق الثقافي واللغوي للغة الهدف. وكلنا يعرف صعوبات تفسير النص القرآني وإعجازه اللغوي وفهمه، إلا أن البعض لا يزال يتسرع في إصدار الأحكام والتهم على الآخرين بالتآمر على الدين والحكم على نواياهم. أما المحور التالي فهو محور الترجمة والتعددية الثقافية، وفيه يقدم أولاً عبد السلام بنعبد العالي ورقة تصلح أن تكون مقدمة لعرض هذه الإشكالية على المستوى النظري، الذي يروم نقد الأفكار التي ترى في التعدد وحدة أصلية "موهومة" حسب رأيه، وترى في الترجمة عاولة لإلغاء الاختلاف. فالتعدد مبني على الاختلاف وهو أصله، والترجمة ترمى إلى رعاية الاختلاف وتوظيفه وليست "لخلق القرابة وإنها كفعالية لتكريس الغرابة".

يلى ورقة بنعبدالعالي البحث المهم للزواوي بغوره حول مفهوم الهوية في إطار فلسفات التعددية الثقافية. وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذا البحث يخرج عن سياقات الترجمة، لكن النظرة المتمعنة سرعان ما تلتقط الوشائج التي تربط هذه الدراسة بالمفاهيم المختلفة للترجمة وموقعها من الثقافة والمجتمع. يبدأ الزواوي بغوره بعرض الكتابات المترجمة حول موضوعه إلى اللغة العربية، ثم ينتقل إلى معاينة آراء المفكرين الكنديين تشارلز تيلور وويل كيمليكا (خاصة الأول) حول التعددية الثقافية. ودون متابعة تفاصيل عرضه يتوصل الباحث إلى أن مفهوم تيلور للاعتراف وسياسة الاعتراف التي يدافع عنها هي نوع من التطوير للحداثة السياسية، ولأسسها الحقوقية (خاصة حقوق الإنسان) فيها يتعلق بالهويات المختلفة، ولا يخرج عن مشاريع الحداثة الغربية بها هو إطار نظري. ومن الواضح في هذا السياق أن موقفه النقدي هذا يستمده ويؤسسه على تنظيرات فوكو، وينتهى بالتحذير من "أن سياسة الاعتراف بالاختلافات قد تَخفى سياسات في الإخضاع والهيمنة". وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذا التقييم، فإن الباحث يقوم كذلك في بداية بحثه بنقد مقدمة المترجم لكتاب تيلور منابع الذات، وهو محق في نقده مقدمة المترجم. ومن المؤسف أن الزواوي بغوره لم يتعرض بالطريقة نفسها لنقد الترجمة كذلك(). ويتابع كل من حسن ناظم وعبد النور خراقي في ورقتيهما مناقشة العلاقة بين الترجمة والتعددية الثقافية وربطها بالمثاقفة.

<sup>(1)</sup> ليس المجال هنا لنقد هذه الترجمة والترجمات الأخرى العديدة التي قام بها المترجم. و مما يؤسف له أن هذه الترجمات صدرت عن المنظمة العربية للترجمة، وهي المنظمة التي كانت دوماً حريصة على توفير ترجمات رصينة وممتازة. أضف إلى ذلك أن المترجم إياه "ترجم" أعهالاً مهمة ما يفرض على المؤسسة إعادة ترجمتها وتقديمها إلى القارئ العربي كها اعتدنا منها.

ويناقيش المحور التالي مسائل ومشكلات شديدة التخصيص، مثل ترجمة النصوص العثانية إلى اللغة العربية. وقد كان من حسن حظنا مشاركة اثنين من أهم المحققين والمترجين للنصوص العثمانية، وهما فاضل بيات وأحمد عبد الله نجم. وقد نذر فاضل بيات حياته لتحقيق الوثائق العثمانية وترجمتها وتحليلها، مما وفر للباحث والمؤرخ مصادر لا غنى عنها. ولمتابعة مسائل الترجمة إلى لغات الشعوب المسلمة قدم مصطفى أميدي بحثاً حول الترجمة بين اللغتين العربية والفارسية، ألحق في نهايت مجموعة من الاقتراحات. يلي هذه الورقة بحث زبير عباسي حول مشاكل ترجمة النثر الأردي إلى العربية. ويقدم سعيد الغانمي بحثاً تاريخياً حول بيت الحكمة في بغداد، الذي كان أول مؤسسة عربية للترجمة، لعلنا نسترجع التاريخ ونتعلم مما أنجزته هذه المؤسسة.

أما المحور الأخير في هذه البحوث فيتطرق إلى جوانب من الترجمة الشفوية والآلية والتتابعية، وفيه بحث محمد يحيى جمال نحو تأصيل دراسات الترجمة الشفوية في العالم العربي، يليه بحث غسان مراد حول التعرف الآلي إلى أسماء العلم في اللغة العربية من أجل ترجمتها آلياً، وأخيراً ورقة محمود كامل محمد سالم عن الجوانب الإدراكية في الترجمة التتابعية: "نموذج الجهد" لجيل و"أسلوب تدوين الملاحظات" لروزان دراسة تطبيقية لترجمة تتابعية من الإنجليزية إلى العربية لثلاثة من المتخصصين.

وقد ألحقنا بالكتاب أربع أوراق بالإنجليزية أولاها ورقة لأليس غوثري عن ترجمة أعمال أدباء الثورة السورية الشباب إلى الإنجليزية، تليها ورقة إدريس منصور حول ترجمة رحلة ابن بطوطة إلى لغة الملاي، يليها بحث محمد أبو المفاضل عن أثر الهيمنة الثقافية الكولونيالية في الآداب الهندية ما بعد الكولونيالية، ورابعها بحث سمر المعلم حيث تحلل خطاب الجاعات الجهادية واستخداماته بعد أحداث أيلول/ سبتمرر.

#### كلمات ختامية

لفرانتس روزنتسفايج (Franz Rosenzweig) قبول مشهور: "إن الترجمة تحاثل العمل كخادم لسيدين". وقد كان يعني بذلك صعوبة الترجمة وعدم إمكانية خدمة السيدين (أي النص المترجم ولغة الهدف) بشكل كامل ومتوازن أي بشكل أخلاقي. لكن هذا القول يبوح كذلك بأن المترجم يؤدي خدمتين وليس خدمة واحدة. فالترجمة بصفتها تدبير المتعدد عبر الحفاظ على الاختلاف والتفرد في عملية الربط بين الثقافات تقوم بإحياء النص المترجم وإغناء الثقافة الهدف. هذا ما ردده فالتر بنيامين وما شدد عليه قبله جوته حين شبّة الترجمة بتجديد شباب (verjungung) النص. ويضيف هايدجر على هذا بالتأكيد على أن الترجمة ليست فقط شرحاً أو عرضاً للنص (Auslegung)، ولكنها تُحوّل النص إلى تراث منقول (Überlieferung)، فالنص المترجم حسب دريدا محظوظ دوماً حتى عندما تكون ترجمته رديئة. فالعنف فالنص المترجم حسب دريدا محظوظ دوماً حتى عندما تكون ترجمته رديئة. فالعنف فالنص المقرن بالتأويل (وليس بعدم الفهم أو المعرفة) كما يقول هايدجر يُخرج اللغة من ضمورها وإعاقتها، ويحقنها بالصحة والعافية كما يضيف دريدا.

#### المصادرة

الديداوي، عمد. الترجمة والتواصل: دراسات تحليلية عملية لإشكالية الاصطلاح ودور المترجم. الدار البيضاء وبيروت: المركز الثقافي العربي، 2000.

الديداوي، محمد. الترجمة والتعريب بين اللغة البيانية واللغة الحامسوبية. الدار البيضاء وبيروت: المركز الثقافي العربي، 2002.

الديداوي، محمد. مفاهيم الترجمة: المنظور التعريبي لنقل المعرفة. الدار البيضاء وبعروت: المركز الثقافي العربي، 2007.

الديداوي، عمد. الكتابة في الترجة: الترجمة العربية الدولية نموذجاً. الدار البيضاء وبروت: المركز الثقافي العربي، 2012.

عناني، محمد. فن الترجة. القاهرة: لونجان، 1993.

عنان، عمد. نظرية الترجمة الحديثة: مدخل إلى مبحث دراسات الترجمة. القاهرة: لونجان، 2003.

Bassnett, Susan. Translation Studies. London and New York: Routledge, 2002. Bühler, Karl. Sparachtheorie. Stuttgart: Fischer, 1965.

Gentzler, Edwin. Contemporary Translation Theories. London and New York: Routledge, 1993.

Koller, W. "Equivalence in translation theory." In: A. Chesterman. Readings in Translation Theory. Helsinki: FinnLectura, 1989.

Lefevere, Andre (ed.). Translation, History, Culture: A Sourcebook. London and New York: Routledge, 1992.

Munday, Jeremy. Introducing Translation Studies: Theories and Applications. London and New York: Routledge, 2016.

Newmark, Peter. About Translation. Clevedon: Multilingual Matters, 1992. Nida, Eugene. Towards a Science of Translating. Leiden: Brill, 1964.

Pym, Anthony. Exploring Translation Theories. London and New York: Routledge, 2014.

Reiss, Katharina. Translation Criticism: The Potentials and Limitations. London and New York: Routledge, 2000.

Snell-Hornby, M. Translation Studies: An Integrated Approach. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 1988.

Venuti, Lawrence (ed.). *The Translation Studies Reader*. London and New York: Routledge, 2000.

### تجربتي مع الترجمة

#### إمام عبد الفتاح إمام

أود في البداية أن أشكر الإخوة القائمين على هذا المؤتمر لما بذلوه من جهد مشكور في سبيل إعداده وتنظيمه؛ ليظهر على هذا النحو المشرَّف. كما أود أن أعتذر عما واجهوه من عناء بسبب ظروفي الصحية.

أما بالنسبة لتجربتي في الترجمة؛ فقد بـدأت منذ المرحلـة الجامعية، وقـام فيها أستاذي العظيم الدكتور زكي نجيب محمود بدور بالغ الأهمية، وخصوصًا عندما أصبح مشرفا على رسالتي للماجستير، وكان عنوانها "المنهج الجدلي عند هيغل".

ربها كانت أول نصيحة وجهها إلي - وهي محمدة لا أزال أذكرها له - هي أن أجعل المعاجم مهم كان نوعها أقرب الكتب إلى قلبي: "ليكن المعجم أقرب شيء إلى يدك، ولا تقل لنفسك: أنا أعرف هذا المصطلح، وقد سبق لي أن ترجمته" تلك كانت أول نصيحة تلقيتها منه، وهي مشجّعة، وقد استخدمتها منذ نحو شهر مضي، عندما كنت أستعد لمناقشة رسالة دكتوراه في جامعة الإسكندرية، عنوانها "الشخصانية". وكنت في داخلي أعتقد أن هذا المصطلح ليس صحيحاً لغوياً، منذ أن قرأت كتاب مونيه هذه هي الشخصانية الذي ظهر في بيروت مترجماً عام 1956، وأعتقد أن الترجمة أقرب إلى الكلمات الجديدة التي دخلت لغة المصطلحات، خصوصاً المصطلحات الفلسفية، مثل "التاريخانوية" وغيرها من الكلمات الغريبة على أذني..! وهنا تذكرت نصيحة أستاذي الجليل رحمه الله بـأن ألجأ إلى المعجم، وعندي المعجم الفلسفي الذي أصدره مجمع اللغة العربية في القاهرة، فأسرعت إليه، فوجدت الكلمة سليمة لغوياً وكذلك مشتقاتها، واسترحت، وحمدت الله كثيراً؛ لأنني لم أنس نصائح أستاذي الجليل! كما أن الرجوع المستمر إلى المعاجم سوف يطلعك على أن الكلمة الواحدة قد يكون لها معان مختلفة تماماً.

ومن النصائح التي تعلمتها من أستاذي أيضاً، وأفادتني كثيراً في الترجمة في بداية حياتي العلمية، أنه طلب أن أتعقب السلسلة التي كانت تصدرها في ذلك الوقت دار المعارف بمصر، وهي: "سلسلة نوابغ الفكر الغربي" التي كانت تتضمن، في نهاية كل كتاب، نصوصاً كثيرة للفيلسوف الذي يكتب عنه، ويترجمها المؤلف لتكون نموذجا يحتذيه القارئ. وقد كتب فيها أستاذي الدكتور زكى نجيب كتابين؛ هما برتراند رسل، وديفيد هيوم، وساق في نهاية كل كتاب مجموعة من النصوص المترجمة إلى العربية حتى تكون مثالا يمكن أن يحتذيه المترجم. ولقد أفادتني فائدة كبرى في ترجمة كثير من المصطلحات الفلسفية، وقد ظهر منها أفلاطون وديكارت، ونيتشه، ويرجسون، وغيرهم من أثمة الفكر الغربي.

وكانت هناك نصيحة غالية ثالثة: ألَّا أترجم أبداً النصوص الواردة في الكتب المقدسة: النصوص القرآنية مثلاً، أو نصوص العهد القديم، أو العهد الجديد، بل أنقلها من الكتب المقدسة كما هي. وعلى عهدة أصحابها، وسوف أضرب مثلاً لتوضيح هذه الفكرة المهمة: افتتاحية إنجيل يوحنا. وجدتُ من يترجها "في البدء كانت الكلمة"، لأن الكلمة مؤنثة، ويترتب على ذلك مدى أهمية اللغة في تاريخ الإنسان، ولولا ظهور اللغة ما استطاع الإنسان أن يتفاهم مع أقرانه، وأن ينشئ الحضارات المختلفة.. إلى آخر هذا اللغو الفارغ الذي ترتب على ترجمته الخاطئة لهذه الافتتاحية(١). ولو أنه نقلها بدقة كما هـي مكتوبة في الإنجيل لأراح نفســه وأراحنا من التفســيرات الخاطئة، لأنه مسيجد أنها لا علاقة لها باللغة وأنها مكتوبة "بالمذكر"، هكذا: "في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله وكان الله الكلمة". فهي تعنى السيد المسيح. وفي القرآن نفسه لُقب السيد المسيح بأنه الكلمة: ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَيْحِكَةُ يَنَمْزِيمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِّيا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ﴾ [آل عمران: 45]. لهذا تعلمت

<sup>(1)</sup> الواقع أن هذا تأليف وليس ترجمة لأنه يخرج تماما عن حدود النص!!

ألا أترجم النص المقدس أبداً، بل أنقله كما هو عند أصحابه؛ فالترجمة ليست نقل كلمات بل نقل أفكار.

وأول صدمة التقيت بها في عالم الترجة؛ هي ذلك القول المحبط الذي قيل إنه مَثَل لاتيني ونصه: "كل مترجم فهو خائن". ولو أن المثل اقتصر على منْ يحرّف في الترجمة أو يخطئ فيها كالمشال الذي قدمناه قبل قليل لجاز هذا القول، أما تعميم الحكم بأن (كل) مترجم فهو خائن؛ فمن الصعب قبوله. والسبب - في رأي هؤلاء الناس - أن المترجم لن يستطيع أن يكون موضوعياً ودقيقاً؛ بحيث ينقل إلى لغته روح النص الأصلي الذي يقوم بترجمته! ويقال أحياناً: إن المقصود المثل اللاتيني الآخر الذي يقول: "إن الإنسان خطَّاء بطبعه" (Humanum est erratum).

أما الصدمة الكبرى التي صعقت منها بالفعل؛ فقد جاءت عندما بدأت أعمل في رسالتي للهاجستير "المنهج الجدلي عند هيغل"؛ إذ لم يكن في المكتبة الفلسفية العربية كتاب واحد، لا مؤلفاً ولا مترجماً، عن هذا الفيلسوف العملاق، ولا حتى مقال أسترشد به، وأنا أترجم نصوصه وبخاصة "المصطلحات المعقدة" التي لا آخر لها.

وكانت المشكلة الكبري أمامي أنني قمتُ بترجمة نصوص من كتب هيغل المختلفة المنطق، ظاهريات الروح، موسوعة العلوم الفلسفية. حتى محاضرات في فلسفة التاريخ. وقد أفادتني هذه النصوص التي ترجمتها كثيراً بعد ذلك بسنوات طويلة، وأصدرت بعضها في كتب مترجمة إلى اللغة العربية، لكن الطامة الكبرى أنني مكثت مدة سنتين أترجم نصوص هيغل المختلفة، وأعاني الأمرَّيْن من هذه الترجمة! من دون أن أفهم شيئاً! واحترت، ماذا أفعل؟ أشار الأصدقاء باللجوء إلى الأستاذ المشرف، لكني سألت نفسي: ماذا أقول له؟ أنا أترجم نصوص هيغل منذ سنوات، لكني لم أفهم شيئا؟ فها الذي أطلبه إذن؟ كنت حائراً، وأشعر بحزن عميق، إلى أن جاء الفرج وعثرت على خيوط "أريان" ابنة ملك كريت التي أحبت "نسيوس"، البطل الأثيني الذي جاء لقتل "الميناطور" الحيوان الخرافي، فأعطته خيطاً، إذا تتبعه خرج من المتاهة التي كان يعيش فيها هذا الحيوان المفترس!

وجاء هذا الفرج على شكل كُتيب صغير، لكنه كان مصباحاً قوياً؛ أنار لي طريق المصطلحات الهيغلية الوعرة، لمؤلف اسمه (مايرز H. A. Meyers). والكتاب هو: .Spinoza-Hegel Paradox

> يقول مايرز: "إن هيغل أخذ عن إسبينوزا عدة أفكار مهمة مثل: التجريد خطر على التفكير (عكس ما يقوله أرسطو)! الأفكار المجردة هي الأفكار التي عُزلت من سياقها المناسب! الفكرة المتسقة هي الفكرة العينية!

> > کل تعین سلب (Determinatio est Negatio)

وقد عكسها هيغل أيضاً فقال: "وكل سلب تعين"!

وبدأ الميزان يعتدل في يدي، وبدأت أفهم النصوص الهيغلية عندما وضعت يدي على "الخطأ الأساس" الذي ارتكبته في ترجمتي وقراءتي، بل وفهمي النصوص الهيغلية. لقد كان هذا الخطأ يتمثل بأنني كنتُ أقرأ هيغل بعيون أرسطو، فأفهم "المقولة" (Category) كما كان يفهمها المعلم الأول الذي استعارها في الأصل من حقل الدراسات القانونية، وكانت تعني الاتهام (categoria)، كما كان عددها عشر مقولات، ولم يفهمها هيغل على هذا النحو، ولم ينظر إليها على أنها تتألف من هذا العدد، بل كلمة "المنطق" نفسها كانت تعنى عند أرسطو "دراسة الفكر الذاتي"، في حين أنها عند هيغل تدرس الفكرين الذاتي والموضوعي معاً.

ومن أوضح الفروق بين الفيلسوفين العظيمين؛ قول هيغل في بداية الموسوعة: "المنطق والميتافيزيقا شيء واحد". وعشرات الفروق والاختلافات البالغة الأهمية، مع بقاء المصطلح في الإنكليزية والفرنسية، بل حتى الألمانية، كما هو من دون أن يتغير. ولهذا، أرجو من شبابنا الذي يُقدم على ترجمة نصوص فلسفية؛ أن ينتبه جيداً، فلا تخدعه المصطلحات الواحدة، ويضع في ذهنه أن المعنى قد يكون مختلفاً أتم الاختـلاف، فلا يقع في المتاهة التي وقعـتُ فيها، ويبدأ البحث من خيوط أريان، ثم يبقى هناك المراجع والمترجم وما بينهما من شد وجذب.

أكتفى بهذا القدر، وأرجو أن لا أكون قد تجاوزت الوقت المسموح به. وأشكركم.

## تجارب شخصية فى الترجمة

## عبدالواحد لؤلؤة

كانت أوّل تجربة لى في الترجمة، خارج حدود الصف الدراسي في الكليّة، مقالا بعنوان "النساء"، وكان ترجمة إنكليزية عن الفيلسوف الألماني شوبنهاور، كلُّفني بترجمته إلى العربية أستاذي المرحوم جبرا إبراهيم جبرا، عملاً إضافيّاً؛ لما لمسه عندى من اهتهام خاص بالترجمة. كان في المقال مقتبسات من شعراء ألمان، أبقاها المترجم على حالها من دون ترجمة إلى الإنكليزية، ربا لأنه أدرك أنَّها أوقع في النفس من ترجمتها إلى الإنكليزية. لكنه، لحسن الحظ، ألحقها بعبارات مفسرة، ساعدت على فك رموز العبارة الألمانية.

وكنتُ في بداية جهو دي الخاصة في تعلُّم اللغة الألمانية. وكانت هناك عبارات باللاتينيّة والإغريقية، إمعاناً في إحراج القارئ غير المتريّث، لكنّي قَبلتُ التحدّي وواصلتُ الترجمة، فأعجب أستاذي بجهودي، وقال: يجب أن يُنكُر هذا المقال. ونشر فعلاً، ولكن بعد تخرّجي؛ إذ رحبت بنشره جريدة يوميّة، تسبّبت لي بمشكلات مع "القارئات" في مدينتنا، لأنهن حسبنَ هجوم شوبنهاور على النساء هي آرائي أنا، ولم ينتبهنَ إلى أنني المترجم وحسب، وناقل الكفر ليس بكافر، كما قال الفقهاء!

هـ والنقل، على رأي جدّنا الجاحظ، وليس الترجمة. ألأنها كلمة هيروغليفية أو فرعونية؟ هل لي بمن يسعفني بجواب؟ مقالة شوبنهاور تلك أفهمتني أن الترجمة ليست محض "نقل" من لغة إلى أخرى بتوسّط القاموس. بل هي "مثاقفة" تريدك أن تتعلَّم لكي تُعلِّم. وكيف يكون هذا إذا لم تتعلَّم لغة الآخرين، لكي "تنقل" من لغاتهم إلى لغة بني قومك، و"تنقل" من لغة بني قومك إلى لغة الآخرين؟ فالناس يحسبونكم في داخل السرداب، يقول نزار: "يا أصدقائي جرِّبوا أن تكتبوا كتابْ"، ويا حبَّذا لو كان ما تكتبون يعي ما كتب الآخرون في مجالات تقترب من مجالاتكم، لنرى من منكم أفاد الآخر، أو استفاد منه. وكيف يكون ذلك من دون النقل من اللغة الأجنبية وإليها؟

علمتُ من أستاذي خطُواتٍ يَعسُن اتّباعها عند التصدّي لترجمة النص؛ أوّها "الاستغوار"، أي الذهاب إلى أعماق النص أو "غُوره"؛ لنتبيّن إن كان النص يحوي إشاراتٍ أو معاني أعمق مما توحي به الكلمات. عند ذلك نضع إشاراتٍ مرقّمة؛ لنشرح في الهوامش اللاحقة ما تشير إليه.

وبعد خطوة الاستغوار هذه تأتي قراءة شاملة للنص؛ لتتكوّن في الذهن صورة النص كاملةً، ثم تبدأ الترجمة جملةً بعد جُملة. وقد يقتضى بناء الجملة في العربية دمج جملتين من النص الأجنبي أو قسمة جملة النص الأجنبي إلى جملتين أو أكثر؟ بسبب أشباه الجُمل في النص الأجنبي، لتوضيح الزمانيّة والمكانيّة. ويعتمد هذا كلّه على معرفة الناقل باللغتين، وعلى ذائقته الأسلوبيّة. وبعد الفراغ من الترجمة، يحسُن العَود إلى العمل، للتأكِّد من عدم ورود أخطاء إملائية أو لغويَّة، أو جملة أو كلمة منسيّة. وقد يكون الأفضل العَود إلى هذه الخطوة بعد فترة راحة، أو في صبيحة يوم ثان، ومرّةً أخرى أكرِّر أن هذا كلُّ عتمد على طبيعة النص وطوله. وقد يحسُن عُرض العمل المَترجَم على مُراجع تثِق به، كأن يكونَ أستاذكَ أومن تحسبه أخبر منك في الترجمة. وهذا من شيمة تواضع العلماء. وأنا شخصيّاً قد اتّبعتُ هذه الخطوات في غالب ما أنجزتُ من نقولٍ إلى العربية أو إلى الإنكليزية.

كان الأساس في عملى بالترجمة طوال هذه السنين يقوم على قناعة بأن الترجمة تدريب وتمرين، وليست نظريّات وآراء. يومها لم نسمع بشيء يُدعى "نظرية الترجمة"، ولم نسمع بها إلا في أواخر القرن العشرين. فالترجمة "عمليّة نقل" تتدرّب عليها كما تتدرّب على السباحة أو ركوب الدرّاجة أو سواقة السيّارة. يكفي أن تتدرّب تحت إشراف "خبير" يعطيك القواعد الأولى لما تُريد أن "تتدرّب" عليه، ثم ينزل معك إلى الماء، وير اقب حركات يديك ورجليك، أو يسير إلى جانبك وأنت على درّاجتك، يراقب حركاتكَ مصحّحا موجّها، أو يجلس إلى جانبك وأنت تقود السيّارة، مشجّعا مصوّبا، حتى يطمئن إلى سلامة مسارك.

وزادُ المترجم أو الناقل - قبل البدء بهذا كلُّه - معرفة دقيقة باللغة التي ينقل إليها، وهي العربيّة في هذه الحال، نحوا وصر فا واشتقاقا، مع معرفة طيّبة بلغة أو أكثر، من اللغات التي قد تكون العربية قد تأثّرت بها أو أخذت عنها عبر تاريخها. ومعرفة دقيقة باللغة التي ينقل منها، وتاريخ تلك اللغة في تطوّرها وما تأثّرت به من لغات أخرى، ومعرفة عامّة بتاريخ اللغتين وثقافتها، مما قد يوضّح بعض ما يغمض في عبارة تشر إلى حدث تاريخي، أو شخصية أو عيد قومي أو حتى لعبة أو رياضة يهارسها شعب اللغة المنقول عنها. تفيد معرفةُ هذه النقاط في إتقان العمل أو عدمه.

في تراثنا العربي، في مجال الترجمة؛ نبدأ بالعصر العباسي وبيت الحكمة، في عهد المأمون، أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. جمع المأمون علماء في اللغة والأدب من أديان شتى يتقنون اللغتين: العربية إلى جانب اليونانية، أو الفارسية، وراحوا ينقلون من اليونانية مباشرةً أو بتوسّط السريانية، لغة رجال الدين المسيحي، أو من الفارسية مباشرة، كما في حالة ابن المقفّع، أو من الهنديّة بتوسّط الفارسيّة. لم يكن لدى يوحنًا بن ماسويه، ولا حُنَين بن إسحق، ولا قسطا بن لوقا البعلبكي؛ أيّ "نظرية" للترجمة. بل كانت لديهم معرفة كافية باللغتين، ورغبة في إتقان العمل. بهذا حفظ بيت الحكمة التراث الإغريقي الذي استجلبه المأمون من بيزنطة؛ إذ كانت الكنيسة الكاثوليكية ترى في التراث الإغريقي وثنيّة لا بأس من التخلّص منها، بإعطائها لـ "المسلمين"، وهكذا دار الزمن، فعادت أوروبا تنقل التراث الإغريقي من الترجمات العربية.

كانت ترجة الشعر من الإنكليزية إلى العربية تحدّيا في خبرتي في الترجمة، بدأت عام 1962 بترجمة قصيدة صعبة لشكسبر بعنوان "العنداء واليام"، بإشاراتها التاريخية التي تستدعي مقالاً كاملاً للشرح والتفسير، ليستطيع القارئ أن يعود ثانية إلى القصيدة ليحاول استساغتها. ثمّ كرّرتُ صعوبة ثانية بترجمة قصيدة "صباح الأحد" للشاعر الأمركي "والاس ستيفنز" المتوفى عام 1955، وكان يُسمّى "شاعر الشعراء" الذي يصعب فهمه إلا من الشعراء. كانت ترجمة القصيدتين مجازفة تقترب من الحياقة، والقارئ العربي في العراق يتنفِّس هواءً وينفث شعرا. ولكن كنتُ أقول: لماذا لا يطّلع المتأدّب العربي على ما لدى "الآخرين" من شعر؟ ومثل هذا كان ما دفعني إلى ترجمة "الأرض اليباب" رائعة إليوت، بها فيها من صعوبات لغوية وإشارات ثقافية، ما تزال تشكّل صعوبة لقارئ اللغة نفسها. لكن وعورة طريق الترجمة يجب ألاّ تعيق الناقل الحريص على ثقافة قومه ولغته.

من جملة ما أسستُ له في مسرتي في الترجمة؛ التصدّي للأخطاء الشائعة في ترجمة المفردات والمصطلحات، فالكلاسيكية والرومانتيكية - مشلاً - خطأ في النحو والاشتقاق، والصحيح: الكلاسيّة والرومانسية؛ لأن النسبة تكون إلى الاسم وليس إلى الصفة، لأنك في هذه الحالة تكون قد نَسَبتَ مرّتين، وهذا لا يجوز. الكلاسي أو الكلاسية نسبة إلى "كلاس" التي تفيد بجذرها اللاتيني "الطبقة المتميّزة في المجتمع الرومي"، ومنها الأدب المتميّز الراقي رقيّ الطبقة المتميّزة في المجتمع الرومي. وننسب إلى الاسم "كلاس" بالياء في العربية، كما ننسب إلى ماء، نهر، بحر، صخر: مائي، نهري، بحرى، صخرى. وياء النسبة في العربية تقابل (ic) في الإنكليزية، و(ique) في الفرنسيّة. ومثلها رومانسي نسبة إلى الاسم "رومانس" الذي يفيد معانى عديدة، منها الخيال والحب. والمذهب الأدن منها هو "الرومانسيّة"، وليس الرومانتيكي، ولا الرومانتيكية. والأسوأ من ذلك قول بعضهم: الرومنطيقيّة والرومنطيقي؛ إذ ليس في الإنكليزيّة ولا في غيرها من اللغات الأوروبيّة حرف الطاء، ولا حرف القاف، فهما من حروف اللغات السامية المشرقية. والتعريب إلى "اتّباعي" و"ابتداعي" غير موفّق. اتّباع من؟ هذه غامضة، {ولا تتّبعوا خُطُوات الشيطان}، و"ابتداعي" أشدّ غموضاً، و"كل بدعة في النار"، والعياذ بالله!

والإمبراطورية الرومانيّة المقدسة يجب أن يُقال لها: الإمبراطورية الرومية، نسبة إلى "رومة" وليس إلى "رومانيا". دراماتيكي ودراماتيكية خطأ في النسبة. درامي ودرامية هو الصحيح؛ إذ يجب الإبقاء على "درامه" ترجمةً وليس تعريباً؟ لأنه ليس للكلمة مقابل في العربية، مثل كلاسي ورومانسي. و "درامه" يجب أن تُكتَب بالهاء المربوطة المهملة، وليس بالألف الممدودة "دراما"؛ لأنها في أصلها الإغريقي تنتهي بألِف قصيرة اللفظ، خلافاً للألِّف الأولى الطويلة النطق. ومثلها "موسيقى"؛ لأنها في الأصل الإيطالي "موزكه"، وليس "موزيكا". ثمّ لماذا لا نعرّب "دكتاتور" إلى "طاغية"، ودكتاتورية إلى طغيان أو سلطويّة؟ وكلمة "أوتوقراطيّة" إلى الحكم الفردي أو الاستبداد، بحسب ورود الكلمة في الجملة؟ "أيديولوجيّة" هي "المذهب الفكري"، "أوليغاركية" هي "حُكم القلّة"، ويمكن الاشتقاق منها بحسب موقعها في الجملة. "طازج وطزاجة"، فارسي معرّب، أصله "تازة"، فلهاذا لا نستعمل الصفة العربيّة الجميلة "غضّ" أو "رَطب"؛ كما قال الشاعر: "كأنّ قلوب الطير، رطباً ويابساً". "ساذج وسذاجة"، كذلك، فارسي معرَّب، أصلها "ساده"؛ في وصف امرئ قليل الخِبرة أو عديمها، ومقابلها العربيّ: "غَرير، وغَرارة".

"برنامج، برامج": فارسي معرّب، أصلها "برنامه"، ومقابلها العربي: "خطّة أو منهج أو منهاج "؛ فلماذا لا نقول: منهاج العمل، أي النهج الذي نتبعه أو نسير عليه؟ "الكولونياليّة"، مقابلها العربي: "الاستعاريّة". وثمّة الوصف بـ "رجعي ورجعيّة"، نسبة إلى "الرجع" وهو صدى الصوت، أو الصوت القادم من بعيد. والأصح: "رجوعي ورجوعية"، أي الرجوع إلى الماضي من أفكار وأنظمة حكم. وقـ ديقـول قائلٌ: إن هـ ذه المصطلحات قد شـاعت ودرجت على الألسـنة، والخطأ الشائع خير من صحيح مهجور. وأقول: إن هذه حِكمةٌ مأفونة، وفكرةٌ معطوبة، وموقف كسول من اللغة والتراث. لماذا لا نُصلح ما يُمكن إصلاحه بالاستناد إلى قواعد اللغة من نحو وصرف؟

ثمّة مفر دات جانَبَتها الدقّة في ترجمتها أو نقلها إلى العربيّة، مثل: "آجنده"، وهي كلمة لاتينية تعنى: "جداول عمل" أو "خطط"، وهي جمع: "آجندُم" المفردة. ولكنها غدت في الاستعمال الدارج: "آجندات"، أي جمع الجمع، فكيف حصل ذلك؟ ولماذا لا نستعمل الكلمة العربيّة الصحيحة: "جدول أعمال المؤتمر هذا اليوم يشمل كذا وكذا"، "وجداول أعمال المؤتمر ات القادمة سوف تتلافى كذا وكذا". كلمة "العالم" و"العلماء" في العربية التراثيّة تفيد علماء اللغة والشريعة، وعند التخصيص يقال: علماء القانون والذرّة في الاستعمال الحديث. ولكن الكلمة بمعناها الأوّل تُرجـت إلى: (scientist) وهذا خطأ، لأن الكلمة في الإنكليزية تعنى أصحاب العلوم الصرفة أو التطبيقية، كالكيمياء والفيزياء وأمثالها. فإذا أرادوا "العالم" بالمعنى العربي أو التراثي، مثل علماء الدين والتاريخ؛ استعاروا الكلمة الفرنسية (savant) المشتقّة من الفعل (savoir)، لأنها تؤدي المطلوب. وزارة التعليم العالى والبحث العلمي تُرجمت إلى (Ministry of Higher Education and Scientific Research)، ويكفي القول (research)، وإلا أين البحث في اللغة والتاريخ والعلوم الإنسانية؟ كلمة (research) تشمل جميع أنواع البحوث. كلمة "المحافظون الجُدُد" غير دقيقة، مثل "الأفلاطونية الجديدة" والصحيح: "المُحدَثون" و"الأفلاطونيّة المُحدَثَة"، لأن الأصل يستعمل الصفة اللاتينيّة (neo) وليس (new)، لأن الكلمتين تفيدان المعنى الذي تفيده صفتا الجديد والمُحدَث، والفرق في المعنى رهيف، فالأفلاطونيّة قديمة، لكنّها لم "تتجدّد" في أصلها، بل اتّخذها باحثون لاحقون مبدأً فكريًا لهم بإضافات وتفسيرات. قال الشاعر: "سمَوتُ بشِعري عن قديم ومُحدَث.".

ولأن أوائل من بادر إلى الترجمة أو النقل عن اللغات الأوروبية، كالإنكليزية والفرنسيّة، هم اللبنانيّون؛ نجد بعض آثار اللهجة السريانية في ترجمة بعض المفردات، مشل قُلب حرف التاء إلى الطاء، في: إيطاليا، بطاطا، طماطا، طُبّاق (تبغ)، وهذه يصعب إصلاحها لأنها "جَرَت على الألسنة" سنين طويلة. ولكن ترجمة الكلمة "الإيتاليّة" (moda) إلى "موضة"، قد تسبّبت في نطق اسم الشاعر الإنكليزي (Donne) إلى: "ضن" وهذه عسيرة على الهضم!

وأكرِّر: إن إتقان لغة النقل والمنقول، مع معرفة بثقافة اللغتين ضرورة لاتَّقاء الغلط الذي قيد يكون كبيراً، أو خطيراً، كما في ترجمة معياني القرآن الكريم إلى الإنكليزية مثلاً. كلمة "عبد" في القرآن الكريم تفيد "العابد" وليس العبد المملوك أو الخادم (slave, servant)؛ إذ كلمة "عبد" بمعنى العبو دية؛ لا تأتى إلاَّ مرّتين لا ثالث لها، بينها تأتى الكلمة أكثر من 350 مرّة بمعنى العبادة. وقد يؤدّي جهل الناقل بدقائق اللغة إلى نتائج مضحكة، كما في ترجمة الأفلام التي تستعمل الكمبيوتر أو كوكل، في الغالب.

ولى ملاحظة أخيرة على رسم الأعلام الأجنبية، ذات الحروف التبي ليس لها ما يقابلها في الحروف العربية. هنا لا بدّ من استعمال الحروف العربية التي طوّرها الفرس والأتراك والهنود عندما اعتنقوا الإسلام، وهي أربعة حروف صوامت: ڤ، چ، گ یہ تقابل: v, ch, g, p.

أمّا الحروف العربية التي ليس لها مقابل في اللغات الأوروبية فقد اتَّفق الباحثون ا الأوروبيون منـذزمـان طويل على وضع ما يقابـل : ح – خ – ذ – ش – ص – ض - ط - ظ - ع -غ - ق.

وأحسبُ أن ضبط اللفظ للمفردات الأجنبية لا يقلُّ أهميَّة عن ضبط معاني الكلام المنقول.

## تجربة الترجمة وقولها

## أحمد الصادقي

إن الغرض من هذا القول هو أن أعرض عليكم تجربتي المتواضعة في ترجمة بعض الكتب والنصوص الفلسفية والصوفية من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، وسأركز على المعضلات المحايثة لفعل الترجمة بوصفه فعلا مسافرا يحمل معه معاناة حقيقية تجعل المترجم وسيطابل أجنبيابين ثقافتين أو أكثر من ثقافة واحدة. وقد ركزت على هذا الجانب كي تتماهي معاناتي مع معاناة المترجمين كافة، ويعنى ذلك أننى قد أغفلت قصدا الجانب الأكثر خصوصية في تجربتي، الشيء الذي يجعل مداخلتي تجديلا تضافريا بين المشكلات التي واجهتني وتعالقها بالمشكلات العامة لأي نشاط ترجي.

ترجمة نص فرنسي كتب أصلا باللغة الألمانية إلى اللغة العربية، ويتعلق الأمر بكتاب الوجود والزمان لهيدغر، وترجمة كتاب فكرة الفينومينولوجيا لإدموند هوسر ل، وهذا من شأنه أن يحدد لنا شكلا معينا من المثاقفة بين لغات ثلاثة. نص استشراقي أغلب نصوصه منقولة إلى الفرنسية من اللغة العربية وإعادة ترجمة تلك النصوص نفسها إلى اللغة العربية بعد معاينة عدد من التحويلات التي طرأت عليه في الترجمة الفرنسية. وهنا وجدت صعوبات تتعلق بالعثور على النص العربي الأصلي. نظرا إلى كثرة الطبعات المتعلقة به، ويتعلق الأمر بكتاب ابن عربي: سيرته وفكره للمستشرقة الفرنسية كلود عداس. وفي هذه الأشكال من "النقل" أو التحويل تختلف المعاناة كها تتنوع محنة المترجم الذي يريد أن يظل أجنبيا واعيا بأجنبيته أمام ثقافتين، وإن شئت قلت: أن يظل ضيفا محايدا.

إن الذي دعاني إلى القول في الترجمة هو تجربتي الشخصية، لأنه لما كانت الترجمة معاناة وامتحانا ومهنة ومحنة كما يقول بول ريكور، فإن الـذي ينظر إلى الترجمة من دون أن يحيا معاناتها في تجربة شخصية؛ مثله في ذلك مشل الناقد الفني الذي لا يهارس عملا فنيا، ولا يمكن لتنظيره هذا إلا أن يكون تنظيرا من خارج، فهو بذلك أشبه بالذي ينظر إلى مدينة زارها أول مرة، فيحكم عليها بناء على تلك الزيارة، بخلاف ذاك الذي ولد في تلك المدينة وعاش فيها، عاني مشكلاتها وسعد بأفراحها ومسراتها. والمشكلة هنا هي أن المنظِّر للترجمة يراها من خارج، فلا يرى إلا جانبها القابل للمعاينة الخارجية، المعاينة التي تقف عند حدود الألفاظ المختارة ومدى التهاسك الخارجي بينها، إنه يراها بعد انتهاء المترجم من محنته، في حين أن المترجم المجرب يرى مدينة الترجمة من الداخل، ويسعى إلى دفع الآخرين لزيارتها بعد أن يكون قد أخفى محنته ومعاناته عنهم. إنهم يزورونها في لغتهم، ويقارنونها بمدينتهم.

ولما كان للإنسان داخل يسعى إلى إخراجه من باطنه كي يتجلى في أعماله المختلفة، فإن المترجم المجرب أولى من الشخص الذي يُنظّر للترجمة في الحديث عن عنتها، وهي عنة فيها أيضا سعادة الإنتاج. إن التجربة الشخصية في الترجمة تشكل الأساس العملي لبناء نظري للترجمة، لا لأن العملي هنا إمبريقي محض، وإنها لأن العملي نفسه محكوم بتأمل محايث لفعل الترجمة نفسه؛ إذ يصح القول إن المترجم مدفوع بـ "نظرية" في العمل محايثة لمحنته، وتوجمه هذه المحنة بقصد الخروج منها، في حين أن المنظر غير المجرب محكوم بنظرية عامة ومتعالية عن الترجمة؛ على ضوئها يقوم بفعل تقييمي لتجربة الترجمة، فيحكم على الخاص انطلاقا من عام مفترض.

يمكن القول أيضا: إن المترجم يسعى إلى المصالحة بين فاعلين. فاعل يتعلق بالبحث في الألفاظ المناسبة للمجال أو للحقل المعرفي للنص، وفاعل يتعلق بالتفكير في المعاني التي هي أكثر غثيلا للسياق التي وردت فيه تلك الألفاظ. فإن

كان البعيض يقول: لا غنبي للترجمة عن نظرية، فإنه من الأصح القول: لا غني للترجمة عن التفكير. فإن النظرية جهاز من المفاهيم والمسلمات والتوجيهات العامة التبي يتم الانطلاق منها من أجل تحليل أو تفسير جوانب معينة من الواقع، وربها القيام أيضا بتأويلها، وبهذا تقوم قبل الشروع في العمل الترجي وتوجهه، والحال أن هذا من شأنه أن يحصر نشاط الترجمة في هذا التوجيه العام، وهو أمريضر في نظرنا بالإمكانات الكثيرة التي يمكن أن تسمح بها التجربة. والدليل على ذلك هو اختلاف الترجمات لنص واحد. وحتى إذا صح الحديث عن نظرية في الترجمة، فإنه ينبغي أن نتحدث هنا عن نظرية خاصة تتعلق بحقل معين للترجمة لا يمكنها أن تدعى لنفسها أن تكون نظرية لجميع أنواع الترجمات.

وبناء عليه أردت أن أكشف عن بعض الصعوبات التي سأثيرها في أسثلة أهمها:

هل يمكن النظر إلى الترجمة ضمن علاقة بين نص بوصف موضوعا والمترجم بوصفه ذاتا، وذلك ضمن فلسفة الوعي، أم إن النص هو في عمقه وجود يختفي وراء لغة النص لينصاع كموضوع لوعي المترجم ولفهمه المدلالات المختلفة التي يرى أن النص يقوم بتبليغها؟ ألا تحمل الترجمة منظورا إليها انطلاقا من فلسفة الوعى سلطة يهارسها المترجم على نص الانطلاق؟

هل يمكن النظر، أيضا، إلى نص الانطلاق بوصفه هو الأصل والمثال والنموذج، وإلى الترجمة بوصفها فرعيا ونسخة تجهيد للاقتراب من الأصل جهيد الإمكان، وذلك من خلال قواعد اللغة ومعانى الفكر، والقيام بعمل تأويلي للأصل من أجل أن يتحول إلى لغة أخرى محافظا على أصليته الأولى. إن النسخة في حقيقتها تقيم علاقة أنطولوجية بالنموذج والأصل بخلاف المظاهر والاستيهامات، وهذا يعني أن الترجمة في إطار العلاقة بالنموذج والأصل تحافظ على ما هو أنطولوجي محدد تاريخيا. فالتاريخ بوصفه مركبا يجمع بين أبعاد كثيرة يتحول فيها إلى ذاكرة لغوية بالمعنى الريكوري، فيتدخل في الترجمة. بعبارة أخرى، أليس انتقال الأصل من لغة إلى أخرى دليلا على تحول الأصل من نظام ثقافي إلى آخر يتحول فيه الأصل إلى مستوى معين يكون فيه مجرد أفق انتظار، يتجه نحوه نشاط المترجم أم إنه ينبغي استبدال الأصل بالمنطلق؛ كي نبتعد عن مفهوم النموذج النسخة لنقيم محله نموذجا تواصليا هو نموذج المنتج والمتلقى الذي ينتج بدوره ضمن علاقات دلالية متبادلة بينها؟

هل يمكن عَدُّ نص الوصول مثالا لنص الانطلاق؟ المشكلة هنا في لفظ المثال. فأن أكون مثلك ليس معناه أن أقلدك وإنها أن تكون عندى القدرة على الوجود مثلك. فلقد ناقشت بعضا من طلبتي الذيين يبرون المثال في ضرورة متابعة عالم حـذو النعـل بالنعل، والحال أنني بينت لهم أن المثال هنا هو أن تكون أيضا أنت عالما لا تابعيا. فلو افترضنا أن تكون الترجمة مشالا للنص الأصلى فإنها سيتكون بالفعل تحريف حقيقيا لا يعبر عن دلالات النص الأصلي التي هي في العمق دلالات تحمل الاختلاف في ذواتها، والترجمة كما يقول الدكتور عبد السلام بنعبد العالى: " ترعى الاختلاف" (في الترجمة، 67).

وهكذا، فإن مراعاة قواعد اللغة الأصلية ليس يعني نقلها إلى لغة أخرى لا تعرف تلك القواعد نفسها. ولذلك؛ فإن صعوبة الترجمة تتمثل في إمكان المحافظة على دلالة القواعد من دون هـذه القواعد في لغة الوصول. الدلالة من دون قواعد؛ تلك هي معضلة الترجمة. تكمن مشكلة الترجمة في كونها تنقيل الدلالات والمعاني من قواعدها اللغوية الأصلية؛ كي تتلبس بدلالات قواعد اللغة المترجمة، على اعتبار العنف والسلطة التي تمارسها أية لغة بتصنيفاتها على الأشياء والموضوعات والتمشلات والوقائع وعلى المترجم مها كان متقنا للغتين. محنة الترجمة هي إذن في مدى تمكن المترجم بقواعد الترجمة من دون تسلط قواعد اللغتين عليه. فالترجمة هي بمنزلة فن اللعب بالمعنى الكانطي، عندما كان يفسر الجميل في كتابه نقد ملكة الحكم. الترجمة بهذا المعنى هي قواعد من دون قواعد مثل الفن. إنها قواعد محايثة للترجمة وليست بقواعد مفروضة عليها من خارج. بعبارة أخرى نقول: كما أن للغتين قواعد؛ فللترجمة أيضا قواعد لا تقبل الصياغة في منطوق لغوي، لأنها نشاط قائم أثناء الترجمة نفسها يبدعها المترجم، ولأن الكوني عندها كوني يصنع باستمرار، وليس كونيا مفروضا عليها من لغة محددة، وانطلاقا من نهاذج جامدة.

لذلك، فإن الكوني الذي تسمى إليه الترجمة ضمن المثاقفة ليس مجردا، لأنه لا يخلو من قواعد مخصوصة، بل إن الخاص نفسه يشكل المثال الذي به ينبثق الكوني عندنا ويتخلص من تجريده. والمسألة هنا تتعلق بطبيعة القاعدة ومدى اتساع الكوني اللذي تسمح به، وبالخاص الذي يجر هذه القاعدة إلى مستوى المشار إليه. بعبارة أخرى، إن الكوني مرتبط بمدى اتساع لغة ما، ولذلك فإن الكوني لا يوجد على نفس الدرجة. فهناك كوني تحمله الأسهاء والمفردات العادية عندما تكون منفصلة عن مرجعها غير اللساني، وهناك كوني رياضي يعرف تطورا مستمرا حاصلا عن تاريخ الرياضيات الذي آل به إلى أنساق أكسيومية في غاية التجريد والعمومية، وكوني فلسفى منحصر في كونية العقل النظري، وآخر ديني تابع لمحاولة الاعتقاد في أن يكون عالميا واحدا يفرض نفسه على كل موجود مفكر، وهكذا. وفي جميع هذه الأشكال نجد قواعد تقوم بتخصيص هذه الكونيات. ومن هنا فإن فعل الترجمة يجد نفسمه أمام صعوبة تتمثل في هذه القواعد التي تجر عبارات النص إلى حضارة مخصصة، ونشاطه الذي يريد أن يمدد هذه القواعد إلى نوع من التوافق مع قواعد أخرى مخصصة لعبارات أخرى من حضارة مغايرة. يسعى فعل الترجمة هـذا إلى العثور على الكوني في محليات معينة. هل نستعيد هنا مناظرة متى بن يونس والسيرافي؟ إنها مناظرة تكشف - كما يقول عبد السلام بنعبد العالي - عن علاقات القوة التي ربطت الثقافة العربية الكلاسيكية بالثقافات الأخرى، ولا سيها الفلسفة اليونانية، مناظرة تقوم بين كونيتين تتجادلان أحقية كل منها في السلطة، كونية اللغة العربية الجميلة وكونية المنطق المجردة. لكن إن كان الدكتور عبد السلام بنعبد العالي يعد انتقال النصوص الأجنبية إلى اللغة العربية قديها يطبع هذه النصوص بجمالية هذه اللغة بفعل قوتها التي تمتعت بها في الماضي، فإن الذي يحظى بهذا الجهال اليوم هـ و نقل النصوص العربية إلى اللغات الأجنبية؛ تبعـا لتغير حصل في ميزان القوى. أجل، لكن ماذا بالنسبة إلى النصوص الفلسفية القديمة التي ترجمت إلى اللغة العربية

في العصر الكلاسيكي مع حنين بن إسحاق وإسحاق بن حنين ومتى بن يونس ويوحنا البطريق والقائمة طويلة؟ يكفي أن نقرأ أيضا نصوص الفارابي وابن سينا وغيرهما لنرى قلق العبارة العربية. لقد لاحظت أيضا هذا القلق في لغة المستشر قين الذين نقلوا نصوصا عربية إلى لغاتهم. بهذا المعنى يمكن أن نخلص إلى أن المترجم لا يعاني سلطة اللغتين فحسب، وإنها يعيش أيضا قلقا ميتافيزيقيا نابعا من وظيفة الترجمة وتشوشاتها التي تضفي على عملية التحويل حيرة دائمة؛ فكم من مترجم غير مقتنع بترجمته نصوصا معينة.

في الترجمة يفرض نص الانطلاق مجموعة من القواعد على إنتاج النص المترجم، وهـ و إنتـاج محكـ وم بهـ ذه القواعد التـي تحـول دون تحـرره وإبداعه. في هـ ذا المعني تكون الترجمة نقلا لا تحويلا. هذا لا يعنى أن الترجمة الإبداعية تخلو من قواعد، وإنها تكون قواعد يبدعها المترجم ضمن إدراكه العلاقة بين اللغتين، وهي علاقة غائصة في التعاضد أو التنافر الثقافيين؛ فكلما سار نحو التعاضد سهل عليه الأمر، وكلم اسار نحو التنافر تعقد عليه الأمر فأبدع؛ لأن التنافر بين ثقافتين هو حصيلة الإرث لا حصيلة التراث الإنساني، والإبداع هو استعادة ما فقده التراث في الإرث. ونحن نميز هنا بين الإرث والتراث؛ فالإرث هو حصيلة التشوهات التي تلحق التراث عبر التاريخ، فتجعله مغلقا داخل حلقة أصغر من حلقات الأبعاد الإنسانية والوضع البشري، والـتراث هو حصيلة التجربة الإنسانية في التاريخ العالمي. ففي التراث يكمن جوهر المثاقفة. هكذا نجد هيدغر مثلا يستعيد الاختلاف الذي تم نسيانه في الميتافيزيقا، ضمن منهج يطلق عليه اسم الرد. والرد هنا يحمل معنيين؛ الرد بمعنى الاستبعاد، والرد بمعنى الاسترجاع. استبعاد النسيان واسترجاع المنسى. وليس المنسى إلا الاختلاف الذي ترعاه الترجمة. من هنا، كانت الترجمة تقيم علاقة متحركة بين الذات والآخر، وإن كان الآخر يسكن الذات على نحو غريب كما تقول جوليا كريستفا، فإن الترجمة ستكون هي تحويل ثقافة الآخر بلغة الآخر في ثقافة الآخر بلغة الآخر، غير أن ما يمكن ترجته من لغة الآخر هو ما يمكن أن نفهمه من ثقافته، وما لا نفهمه من لغته نفهمه من خلال ما فهمناه من لغته. لذلك، فإن الترجمة لا تضمن الدلالة الحقيقية للنص، وإن كانت تضمنها بصورة اعتباطية نظرا إلى تحكم قواعد لغوية مغايرة بين لغة الانطلاق ولغة الوصول، ولأن الدلالة الأصلية لا وجود لها إلا في الافتراض، وآية ذلك أن نص الانطلاق هو أيضا ترجمة لنص آخر قبله قائم في ذهن المؤلف في صورة كلام حي متعالق مع موسوعة المؤلف؛ إذ يختار من بينها ما يتلاءم مع كتابته النص الذي يصير بفعل الكتابة ميتا تقوم الترجمة ببعث الحياة فيه من جديد؛ إذ بين المكتوب وفعل الترجمة علاقة بعث وإحياء وإرجاع النص الميت إلى التداول الحي. إن النص يحيا في ترجماته كما يقولون، وبها يسافر في الثقافات المختلفة نظرا إلى كونه هو أيضا نتاج ثقافي يحمل الاختلاف في ذاته، وينتقل بينها من أجل العثور على المشترك بينها. غير أنه علينا أن نعرف طبيعة هذه الحياة. حياة النص في الترجمة هي حياة تتخللها تعط الات ومصاعب يسعى المترجم عبر تحليله المباشر لها إلى تجاوزها، غير أنه في تحليله ذاك تنبعث صعوبات أخرى، يمكن أن تشكل موضوع تحليل آخر عند مترجم آخر. لذلك فإن حياة النص في الترجمات هي حياة المصاعب والمشاق والمحن. فكل ترجمة هي أيضا تعويض عن خسارة ما كما يقول ريكور.

يقتضي التعويض عن الخسارة أن يكون المترجم مسافرا بصورة مكافحة؛ لذلك نرى أن فعل الترجمة هو نشاط مسافر يسعى إلى تحويل النص من بعده العمودي إلى بعده الأفقي، من دون أن يقضي على البعد الأول أو يمحوه من وجوده النصي. أقصد بالبعد العمودي ارتباط نص الانطلاق بثقافة معينة، وأقصد بالبعد الأفقى المدى الذي تحمله هذه الثقافة من إمكان الانتشار والاتساع في ثقافات أخرى غيرها ضمن نشاط المثاقفة، وهو بعد يتضمن علاقة كل ثقافة بالإنسانية المستركة. هذا ما يجعل الترجمة تأويلا وتفسيرا أيضا، تفسيرا لثقافة نص الانطيلاق وتأويلا له في اتجاه ثقافة الوصول، وهو أمر تصبح معه الترجمة الحرفية من باب المحال، وليس من باب المستحيل كما يعتقد، إذ المستحيل مرتبط بالتحول؛ فعندما نقول مثلا: إن الأخلاق مستحيلة مع المُلك فمعناه أنها تتحول معه. الترجمة في عمقها هي تحويل وتأويل تفسيري. نقصد بالتفسير الأمانة المقيدة للإبداع التي تجعل نص الوصول تكرارا لنص الانطلاق، وهو أمر تنفيه تجربة الترجمة نفسها. ونقصد بالتأويل الخيانة الإبداعية التي تحافظ على شكل معين من أمانة النص الأصلي ضمن عملية المثاقفة، ولا تبتعد الترجمة عن هذا المنحى، فهي خيانة أمينة. في فعلها الأول تنصت من أجل التفسير، وفي فعلها الشاني تتكلم من أجل التحويل. ليست الخيانة مراد المترجم؟ فهي مفروضة عليه بفعل ما بين اللغات من فوارق أنثر وبولوجية، غير أنه يسعى إلى أن يكون مراعيا وأمينا لهذه الفوارق جهد المستطاع، ويسعى إلى تذويبها عن طريق إبداع مفاهيم جديدة في لغة الوصول، ويقدم لها شروحا في هوامش ترجمته.

إن المترجم والحالة هذه قائم في برزخ اللغتين، ينظر إليهما منه، كي يرى ما يصل وما يفصل بينها. فلا يرى في البداية إلا العتبات أو البين بين. ثم إنه بعد ذلك يغوص في إمكانات كل لغة من اللغتين على الاستعداد للسفر نحو ثقافة أخرى.

إن إتقان لغة ما يدفع إلى احترام قواعدها أثناء الترجمة، إلى الحد الذي يمكن فيه لهذا الإتقان أن يضعف عملية الإبداع، نظرا إلى التخوف من تحريف تلك القواعد. فكلها ازداد إتقان المترجم لغةً ما ازداد تخوفه على نحو متميز من عملية ترجمة وتحويل مقاييسها الأساسية، وتكون نتيجة هذا الخوف صعوبة فهم نصوصها في نص الوصول. فكم من نصوص ترجمت إلى العربية يصعب جدا فهمها في العربية نظرا إلى نقل المترجم قواعد لغوية بعينها إلى اللغة العربية التي لها قواعد مخالفة. أجل، إن عملية الإتقان تلك شرط ضروري، لكنه ليس كافيا؛ إذ لا بد أيضا من معرفة الحقل المعرفي للنص وتاريخه المفهومي؛ فليس إتقان اللغة الألمانية كافيا لترجمة نصوصها الفلسفية مثلا من طرف من لا يعرف إشكالاتها ورؤيتها للعالم والحياة الإنسانية، وتاريخ التحولات التي عرفتها هذه النصوص في زمانها الباطني، فإن ابن رشد لم يكن يعرف اللغة اليونانية، على حد علمي، ولكنه مع ذلك كان أكثر الفلاسفة فهما لأرسطو.

بالإمكان الاتفاق حول مستوى ما من هذا الاحترام للقواعد، وهذا المستوى الأدنى هو الذي يجعلنا نغوص في حكاية بابل التي أسست للاختلافات والتمايزات الصادرة من المجتمع والتاريخ والثقافة، وهي اختلافات مصحوبة بقواعد لغوية. لكن هذا المستوى الأدني ليس هـ و مقصد الترجمة؛ فالاختلاف ات لا تمس القواعد وإنها أيضا الأمثلة والبدلالات، وقد تنفلت الدلالات عين قواعدها لتعانق أصلها المشترك بين مختلف اللغات. نحن هنا على الأقل أمام دلالتين؛ دلالة الأمثلة ودلالة القواعد، ونحن نستند هنا إلى كتاب نظرية الفعل التواصلي لهابر ماس. دلالة الأمثلة تمنحنا إمكان توليد أمثلة كثيرة لنفس الدلالة، ولكنها لا تمنحنا القدرة على توليد دلالات جديدة، كما يحصل مثلا في قولنا: "ما يصدق على المثال كذا، يصدق أيضا على المثال كذا"، وذلك مراعاة لقاعدة الدلالة، وليس بمراعاة لدلالة القاعدة. فمثال الدلالة إنها يقوم بإحصاء الأمثلة المتهاثلة في المعنى، وليس في المقاصد الأخرى النفسية والاجتماعية؛ إذ يمكن للمعنى الواحد أن تتعدد مقاصده تبعا للوضعيات النفسية والاجتماعية لمتلقيها ومنتجها معا، والحال أن قاعدة الدلالية تتحكم في عملية استقراء مختلف الأمثلة الدلالية التي تضفي عليها القاعدة الدلالية وحدة معنوية مجردة فقط، وليس تمايزا معنويا حاصلا من دلالات تراعى وضعيات نفسية واجتماعية متنوعة. من هنا تكمن صعوبة الترجمة في مدى أمانتها في نقل الأمثلة بوضعياتها النفسية والاجتماعية، وهو أمريكاديكون محالا حتى لغويا نظرا إلى الطبيعة المتمفصلة للغة، وعدم التصاقها بالأشياء كما أظهر برجسون ذلك.

لقد بينت تجربتي لترجمة نص استشراقي أن الوفاء التام بقواعد لغة الانطلاق يحمل معه من المصاعب والمشاق أكثر مما يحمل من إمكانات الإبداع والاختراق، وليست هناك ترجمة مبدعة من دون اختراق ما لقواعد لغة الانطلاق، ومن دون العمل على إبداع مفاهيم جديدة في لغة الوصول؛ إذ يمكن للترجمة أن تخون بعض القواعد التبي تحملها تلك اللغة. ما كان يهمني هو أن أوصل لغة الانطلاق إلى لغة يفهمها العارف للغة الوصول. ففي اللغة الفرنسية، مثلا، تبدأ الجملة بالفاعل ليأتي الفعل بوصفه نتيجة لحال الفاعل، وفي اللغة العربية نبدأ بالفعل كي نعرف بعدها من الفاعل، إذ الفعل يدل على الفاعل كها هو معلوم.

وعندما كنت بصدد إعبادة بعيض النصبوص ذات الأصبل العبري في النص الفرنسي إلى اللغة العربية وجدت أن المستشرقة الفرنسية كلود عداس قد يحصرا, لما أن تترجم لفظا عربيا واحدا في جملة فرنسية، وجملة عربية في لفظ فرنسي واحد، كما أنه من الممكن للترجمة أن تخترق بعض الأبعاد الدينية للغبة الانطلاق، وذلك عند ذكرها للنبي محمد دون إرداف بصلى الله عليه وسلم مثلا. وهو حاصل في النص الأصلي. وكأن المترجم يعزف على آلة الأكور ديون. فهو ملزم بتقديم تفسير للفظ في جملة أو جملة في لفظ، وليس ملزما بأن يكون محايدا حيادا مطلقا. إنه فنان يمدد ويقلص، يترجم ويعلق، يبنى معانى انطلاقا من مواد اللغتين. إنه لاعب ممتاز ضمن لغة "ثالثة". هذه اللغة الثالثة ليست دولية أو كونية وإنها لغة يبدعها المترجم نفسه من دون أن يتمكن من إخراجها إلى حيز الوجود، لأنها لغة لا تندرج ضمن التواصل الاجتماعي، وإنها هي تواصل قائم بين المترجم واللغتين. فهي مونولوجية تلقائية مثلها نتحدث عن فلسفة تلقائية عند العلماء. في هذه اللغة التلقائية يتصارع وعي المترجم مع لاوعيه، فتكون الترجمة هنا بمنزلة جلسة تحليلية نفسية يكون فيها المترجم معالجا لذاته ومعانيا من هذه المعالجة.

وهناك أيضا مصطلحات تتعلق بالكوسمولوجيا الإسلامية، مشل الحديث عن القلم الأعلى واللوح المحفوظ وسدرة المنتهي والإمامين والعرش والكرسي والقدمين، والحضرات والمقامات والمنازل والتنزلات والمنازلات إلخ، فضلا عن ترجمة أسماء الأعلام والأماكن؛ بحيث تتعرض لتغير يتعلق بنطقها، وكذلك بترقيمها. ومن الصعب للترجمة أن تحافظ على الرمزية الدينية لهـذه المفاهيم، وهو أمر يتعلق أيضا بصعوبات تتعلق بترجمة النصوص العقائدية، فضلا عن ترجمة النصوص الشعرية، فلما كانت الغاية من نصوص الاعتقاد هي المارسة التعبدية فإن الترجمة لا تنقل هذه المارسة معها كما أنها لا تستطيع أن تترجم الصوت والإيقاع المرتبطين بالشعر، ومن المحال ترجمة الموسيقي، وأعمال ثقافية أخرى مثل المعمار والنحت الخاضعين لقانون الجاذبية، وكذلك الرقص والتشكيل. من المتعذر ترجمة هذه الأعمال، ولكن يمكن نقلها ضمن عمليات الاستبراد أو التصدير. هذا فرق نقيمه بين النقل والترجمة. بناء عليه؛ فالترجمة تحويل يراعي أطرافه المختلفة. من هنا معاناة المترجم في سفره التثاقفي.

إذن، تتعقد الترجمة أكثر عندما يكون الأمر متعلقا بالنصوص الاستشراقية؛ إذ أننا لا نكون هنا أمام نص الانطلاق ونص الوصول، وإنها أمام انطلاقين ووصولين، أمام عمل تجديلي تضافري يكون فيه نص الوصول هو نفسه نص الانطلاق ونص الانطلاق أيضا نص الوصول، مع اختلاف حاصل في الانطلاقين وفي الوصولين، وهـذا الاختلاف نابع من التقاء اللغتين، يحافظ المترجم عليه. لسنا هنا أمام دائرة يجد فيها النص الاستشراقي عند عودته إلى اللغة التي انطلق منها هويته الأصلية أو معناه الأصلى، فإن تحويلا قد جرى عليه. وأكثر من ذلك فإنه لا يوجد معنى أصلى، لأن كل معنى وراءه معنى آخر لا يوجد في الألفاظ. فإن كان الغزالي يقول في معرض حديثه عن دلالة الألفاظ على المعاني: "إن من طلب المعنى من الألفاظ كمن طلب المغرب وهو يستدبره"؛ فإن هذا يعني في نظرنا أن اللفظ لا يحيط بالمعنى ولا بأصله وحقيقته، وأن كل باحث في التاريخ يسعى لإظهار الأصل فإنه لن يعثر إلا على أصل مفترض، ولن يجد أمامه معنى يُعَدّ هو الحقيقي؛ لأن التاريخ يكشف عن الاختلافات الثقافية وليس عن أعراق. يكفى أن نتوجه بفكرنا نحو الفلسفة الجذرومية عند دولوز لنعرف أن الأصل هو دائها مفترض فقط.

بناء عليه؛ لا ترعى الترجمة هوية غير اختلافية، إذ الهوية اليوم لم تعد تفهم كما هـو الحال في المـاضي، فإنه مع فلسـفة الاختلاف صـارت الهوية تغتني باختلافاتها وتنوعاتها وتثاقفها مع الهويات الأخرى. ويمكن القول: إن الترجمة تقوى الهويات الثقافية بالاختلافات الثقافية. هـذه هي المثاقفة. فالمثاقفة حـوار بين هويات ثقافية يعترف بعضها ببعض، ويدرك كل منها إمكاناتها ونقائصها ضمن هذا الحوار الذي يؤسس للتعارف والاختلاف وليس للتطاحن والخلاف، فترى كل هوية ثقافية ما يكملها في هويات أخرى، وهذا هو معنى الصداقة التي يتوجب عقدها في المثاقفة، الصداقة التي تعنى أن كل ثقافة تجد ما يكملها في ثقافة أخرى، مثل العلاقة القائمة بين صديقين؛ إذ الصديق هو من يتمم ما هو ناقص عندي. الترجمة مذا الاعتبار تمد

الجسورين الثقافات لعقد صداقات بينها. بفعل الترجمة، إذن، يتقوى الاعتراف بين الثقافات. لذلك إن قلنا عن المترجم: إنه مسافر، فإنها هو يسافر في الفكر واللغة من أجل إقامة الاعتراف بين الشعوب والأمم والديانات. إن الوعبي المرتبط بالترجمة ليس بوعي قار، وإنها هو دوما مسافر لا يرفض التأويلات المختلفة المتعلقة بفهم العالم في مجموعه؛ لأنها تأويلات تتصف بنوع من التفكير التأملي الذي يسمح لنا بتبني منظورات أخرى غير تلك التي ترتبط بسياق تقاليدنا الخاصة، ويضع تجاربنا في علاقة بتجارب حضارية أخرى، فتكون للترجمة بذلك أهمية كبرى في انفتاح ذواتنا على الآخرين، وهو انفتاح يجعلنا نعيد النظر في التقاليد التي تتشكل فيها الهويات الثقافية. بناء عليه، لا تحول الترجمة نص الانطلاق فحسب، وإنها تعمل أيضا على تحويل قيارئ نيص الوصول، تحويله من تقليد منغلق على نفسه إلى تقليد منفتح على التقاليد الأخرى. يعمل المترجم، والحالة هذه، على توسيع الهويات وإقرارها بالاختلافات، ويجبر القارئ أيضا على السفر، مثله. إن الترجمة بهذا الاعتبار لا تجعل من الثقافة أن تكون ثقافة فحسب، وإنها تدفعها إلى الوعى بذاتها بوصفها ثقافة من بين ثقافات أخرى، إنها تنقلها من مستوى الوعي المباشر إلى مستوى الوعي التأملي.

أن يكون المترجم مسافرا ليس يعني أنه يسافر من، إلى، وإنها هو يسافر في...، إنه يسافر في اللغة وفي إمكاناتها التعبيرية بعد أن تكون مفصولة عن دائرة الاستعمال اليومي. فهو يسافر في عائلة اللغة، في شبكة المفاهيم والكليات والنصوص التي تكونها عن الأشياء والموجودات في العالم وعن الإنسان في العالم، وفي ذاكرتها، أي في شبكة من المفاهيم التي تجره إليها. تستضيفه ضمن مراعاته لقواعد الضيافة. فهو لا يفرض عليها شروطا من حيث هو ضيف، ولكن لغة الانطلاق كمضيفة لا ينبغي أن تخنقه في دوائر استعمالاتها الخاصة. هنا نكون أمام سمة مهمة للترجمة، وهي أن اللغة تدعو الأجنبي والمحايد الذي هو المترجم كي تستضيفه، وكي تنعم به، وتسعى إلى إخراجه ما أمكن من دائرة الحياد؛ كبي تجعله مناصر الها. هنا تكمن صعوبة أخرى تظهر في كون أن المترجم يريد أن يبقى في العتبة ولا يسكن داخل لغة بعينها. والمقصود بالعتبة أن وجود المترجم هو وجود برزخي يقوم في بحرين لا يبغيان، بحر الثقافتين التي لا يجب أن تبغي إحداهما على الأخرى، بل عليها أن تعقدا الصداقة النابعة من وجودهما الإنساني.

ويمكن القول، بناء على تجربتي، إن المترجم ليس ضيفا فحسب، وإنها هو أيضا مضيف لثقافتين. فهو الضيف المضيف ضمن رحلة لا تنتهي إلا عندما يتوقف عن الترجمة. إن تجربتي الشخصية جعلتني دائها في حوار بيني وبين الناشر الذي كوّن لجانا في الترجمة، كلم بعثت له فصلا أو فصلين أخضعه للقراءة من طرف لجان متخصصة، في اللغة، أو في الأعلام، أو في أسياء الأماكن، أو المصطلحات، إلى الحد الذي راجعت فيه النص الأصلى مرات عديدة، كل مراجعة منها تنصب على جانب معين من النص. وهذا يفيد أن الترجمة ليست عملا فر ديا خالصا، لا سيها و أن المترجم يسعى إلى التخلص من حياته الإمبريقية ليعانق حياة ترانسندنتالية يكون فيها ممثلا لثقافته أمام الثقافات الأخرى، ومستوعبا هذه الثقافات داخل ثقافته، والمقصود بالحياة الترانسندنتالية أن يكون أنا المترجم كونيا جهد الإمكان، من دون أن تكون هذه الكونية مجردة تنتزع من الثقافات خصائصها التي لها في هوياتها. إن التجريد هو ما يقوم به العقل الأداتي والاستراتيجي، وهو العقل الذي يصنع عالما موضوعيا يلحق الضرر بالعالم المعيش، إنه يجعل هذا العالم الأخير مشيَّئا بتعبير لوكاتش، وينزع السحر من العالم بتعبير ماكس فيبر، ولا يعير للعقبل التواصلي اهتماماً بتعبير يورغن هابرماس، ويحصر العالم في التقنية ونظرية المعرفة ولا يتمكن من بلوغ الوجود الأنطولوجي للـ "إنسان" - في - العالم بتعبير مارتن هيدغر. مهذا المعنى تكون الترجمة امتحانا صعبا. غير أن هذا الصعود من الأنا المعيش نحو الأنا النظام، من الأنا المقياس إلى الأنا المشترك إن كان يجعل المترجم كونيا بقدر الإمكان، فإنه ينبغي لهذه الكونية أن تراعى الاختلافات بين الثقافات المختلفة فيربط الجسمور بينها، جسورا تسمح للغة الوصول بدورها لتسافر معه في عالم من الأفكار التي لم تكن ربها قد عرفته في محليتها، فيتم وضع هذه الثقافة نفسها في امتحان يتعلق بمدى تواصلها مع الغير ومدى الكونية التي يفترض أنها قائمة في محليتها، تتأمل ذاتها وتفكر في مدى اتساع رؤيتها إلى العالم. إننا نفترض أن كل محلي يحمل في باطنه كونية يشترك فيها مع غيره. غير أن هذه الكونية المشتركة ليست أفقية وإنها هي في العمق عمو دية توجيد في أعياق كل ثقافة بعينها، بعبارة أخيري إنها لا تبدرك في المظاهر الثقافية وفي الوظائف الظاهرة لكل ثقافة معينة، لأن الملابسات التاريخية للوجود الإنساني وتحولات هذا الوجود في التاريخ هي التي تجعلنا نبتعد عن هذه الكونية المشتركة. فكلها اتجهنا في سلم الحضارات صعودا حصل نوع من التهايز بينها، وكلما اتجهنا عموديا في أصول كل ثقافة عثرنا على هذه الكونية التي أخفتها المحليات الثقافية. ينبغي، والحالة هذه، أن نتوجه بنظرنا أثناء الترجمة نحو العثور على المشترك بين الثقافتين، لأنه هو الذي يجعلنا نفهم المختلف في ما بينهما، تماما مثلما نفهم ما لا يقيل الترجمة من خلال ما هو قابل للترجمة من نص الانطلاق. فالمترجم رسول الثقافة لا ناقل لها. إنه رسول مؤول لا ناقل، وهو مؤول، لأنه يحيا في ثقافة. قد نعد التأويل هنا بمعنى إرجاع نص الانطلاق إلى أوله. وأوله هو قبل أن يكون مكتوبا، أي ما يزال في صورة كلام حي، فينصت المترجم إلى هذا الكلام، وإلى عملية تحويله إلى نص كى يدرك الإكراهات التي تفرضها الكتابة عليه، لأنه هو أيضا يحول هذا النص في ذهنه إلى كلام قبل أن يثبته في الكتابة. ومن هنا يقيم علاقات تضافرية بين الكلامين ليعرف في الأخر ما الذي عليه أن يسجل وما الذي عليه أن يتخلى عنه، إذ عليه أن يختار، وكل اختيار يحمل مسلمات خفية، عليه أن يضعها في واضحة النهار.

كل ثقافة لها خصوصياتها المحلية في نفس الوقت الذي لها كونيتها التي يمكن بها أن تشترك مع الثقافات الأخرى في عدد كبير من العناصر الثقافية. وأنا هنا لست في حاجمة إلى التذكير بالنظرية الانتشارية أو التوزيعية في الأنثر وبولوجيا الثقافية التي تقول بوجود مصدر واحد لكل الثقافات في العالم، وإنها أحب أن أبدي وجهة نظر أخرى هي: إن قبلنا نظرية الانفجار الكبير الذي منه انتشر الكون واتسع، وما يزال في إطار من الفوضي المحسوبة، وإن افترضنا أن الإنسان جزء من هذا الكون تسري عليه نفس القوانين الكونية، فإن الثقافات هي بدورها ذات أصل إنساني واحد انتشرت بدورها وتوزعت وانقسمت. ولما كان من المحال العودة إلى النقطة التي صدر عنها هذا الانفجار، فإنه من المتعذر أيضا العودة إلى أصل الثقافات. إنها

نجد في كل عنصر مادي في الكون صدى لهذا الانفجار الكبير، وكذلك نجد في كل عنصر ثقافي صدى لأصله المشترك مع عناصر ثقافية أخرى في مختلف الحضارات والبلدان. المثاقفة، والحالة هذه تتبع هذا الصدى وتنصت إليه، وكذلك الترجمة تأخذه في عين الاعتبار. وما قبل الانفجار غير معلوم لنا. ويمكن أن يكون مجرد افتراض لا حقيقة. ولكن الافتراض هو الموجه دوما إلى البحث وليس الحقيقة. وإن الحقيقة في تصورنا هي البحث المستمر عنها، يعنى المضى في الطريق من دون ادعاء بامتلاك الحقيقة النهائية، لأن من يدعى امتلاكها لا يمكن أن يكون إلا متطرفا ومتعصبا يفرضها على غيره.

إن للثقافة في تصورنا وجهين؛ وجها ظاهرا ووجها باطنا. الظاهر منها هو المحلى، والباطن هو الكوني. كل ظاهرة ثقافية تقوم بهاتين الوظيفتين. لقد لحظ روبير ميرتون أنه يمكن للوظيفة الظاهرة لظاهرة ثقافية معينة أن تكون غير عقلانية، مثل المارسات الطقوسية وغيرها، وهي محلية، ولكن وظيفتها الباطنة عقلانية تتمثل في كونها تعيد المجتمع إلى علاقات الاستقرار والتهاسك، وهي كونية. فالتهاسك الاجتماعي هو ما تطلبه المجتمعات اليوم طريقا إلى التماسك بين المجتمعات من خلال عملها التثاقفي. وهكذا فإني أقول: إن إشكالات المثاقفة في علاقتها بالترجمة هي حقا إشكالات، غير أنها قابلة للحل في بعض منها على الأقل، وذلك أن تعمل، على سبيل المثال، على تماسك المجتمعات البشرية داخل هذا الكوكب الذي لم يعد يطيق الصراعات والحروب وأسلحة الدمار الشامل التي تنذر بكوارث طبيعية.

من صعوبات ترجمة النص الاستشراقي المتعلق باللغة العربية، حيث يجري تحويل النص العربي في لغة المستشرق، تحويلا قد يستغل من أجل أيديولوجيا معينة لم يعرفها أصلا، وهي نفسها أيديولوجيا ليست قائمة في اللغة، وإنها في ذهنية المستشرق. والأمثلة على هذا كثيرة. من ذلك؛ ما يرد في كتب التراجم والطبقات التي يعلق عليها المستشرق بوصفها منتخبات ومنتقيات، تسر د علينا أسهاء وأعلاما، تتكرر عند تراجمة آخرين، بغض النظر عن البني الاجتماعية والتاريخية المتحكمة في توجهات هؤلاء الأعلام، بل إنها تراجم لا تفيد في معرفة الأوضاع التاريخية

والاجتماعية لعصرهم، غير أنه إن كان ما يقوله هذا المستشرق صحيحا، فإنها يريد من وراء ذلك تبيان النقص في هذه التراجم مقارنة بالدراسات التي تحصل في الغرب، يعنى تبيان أن العقلية العربية أدنى من عقلية الغرب على كل حال، وهذا من المسلمات الخفية التي أشرت إليها أعلاه. ولقد عانيت ذلك، ولذلك كانت ترجمتي مصحوبة بتحقيقات ونُقول أوردت كثير منها في هوامش النص الذي ترجمته.

من مهمة المترجم، إذن، أن يكون أيضا محققا، يرجع إلى المتون الأصلية ويتمم ما تغافلت عنه الترجمة الاستشراقية. هناك أمر آخر هو أنه في حوار بيني وبين الناشر، وبينه وبين المؤلفة، تراجعت المؤلفة عن بعض الآراء التي نقلتها عن النص العربي نفسه، لا سيا وأنها لا تتلاءم مع الحالة التي تعرفها العلاقة المتوترة اليوم بين الشيعة وأهل السنة. وهذا يفيد في تصوري أن تكون الترجمة في خدمة وقتها وعصرها. هذه هي الخسارة الرابحة. فنحن لا نترجم من دون غاية معينة، وإنها نترجم من أجل غاية أساسية هي المثاقفة وفتح قنوات الحواربين الثقافات، فضلاعن مراعاة ملاءمة الترجمة لحاجات زمانها، مثلها حصل الأمر، مثلا، عند ترجمة علوم الأواثل أو العلوم العقلية إلى الحضارة العربية الإسلامية. ومن هنا، على المترجم أن يعرف حقا لماذا يختار في ترجمته نصوصا بعينها.

من صعوبات الترجمة أيضا أن المستشرق ينقل فقرة أو حتى جملة واحدة من مجلد ضخم، ويضعها بين مزدوجتين، وهو وضع يمنع من التصرف فيها، إنه وضع يلزمني بوصفى مترجا محققا البحث عنها كي أرجعها سيرتها الأولى. تحملني هذه الصعوبة على قراءة فصول من مجلد فاحصا هذه الفصول من أجل العثور على تلك الفقرة أو الجملة، خصوصا وأن الطبعات التي يستند إليها المستشرق نادرة جدا، وكنت إذا لم أعثر على هذه الطبعات أبحث في مؤلفات أخرى وطبعات أخرى علني أعشر عليها، وهو ما يجعلني أنتقل بين دور النشر والمكتبات أياما كي أعثر على جملة واحدة منقولة عن أصلها العربي، فهذه الجملة أو تلك الفقرة ترد عند المؤلف ضمن صفحة 120 مشلا، وأجدها في صفحة 241 بناء على الطبعة المتوافرة عندي. فكم من جملة واحدة قد لا تتعدى أربع كلمات يستغرق البحث عنها في أصلها أكثر من

أسبوعين، وكم من كتاب تمت الإحالة عليه، فوجـدت صفحاته قد اهترأت بفعل الزمان فتكاد تتمزق بأدنى لمس، دع عنك المخطوطات التي تصعب قراءتها، والخالية من نقط وفواصل، وهلم جرا. هذه محنة تخص ترجمة النص الاستشراقي. فأنا لست مضطرا إلى التحقيق أثناء ترجمة نص فلسفي بالفرنسية إلى اللغة العربية، والحال أن التحقيق ملازم لترجمة النصوص الاستشراقية.

من الصعوبات الأخرى تدقيق أسهاء الأماكن والأعلام التي في أغلبها تتغير نبرة نطقها الأصلى في لغة المستشرقين. ف"ماهوميت" ليس هو "محمد"، و"آلي" ليس هو "على"، وقس على ذلك أسياء الأماكن التي ترد في النصوص العربية نفسها مختلفة في ترقيمها، فضلا عن ذلك، وما سأذكره هنا يحتاج إلى المزيد من النقاش يتعلق بترجمة اسم الجلال "الله" إلى مختلف اللغات. ويمكن أن أقول: إن الله ليس هو Dieu، لأن هذا الأخير يقبل الجمع les dieux والاسم "الله" خارج عن هذه الجملة، فهو غير قاسل للتصرف فيه، بخلاف اسم "الإله" الذي يقبل الجمع، أعنى الآلهة. ولذلك أحذر من أولئك الذين يتحدثون عن موت "الله" عندما يترجمون la mort de dieu عند نيتشه. فهو لم يعرفه كي يقول بموته، بل لم يعترف به الغرب المسيحي.

وأقدم هنا مثالا على الحوار الذي جرى بيني وبين مدير المدار الإسلامي على سبيل التوضيح. فلقد كان يسألني وكنت أجيب؟

Levante ترجمتها إلى العربية هي إفراغة أو شرق الأندلس.

I،Aljarafe : ترجمتها هي الشرف، وهي اسم لمدينة، ولذلك وجب كتابتها بخط ماثل هكذا الشرف أو مدينة الشرف، كي لا تختلط بالشرف بوصفه قيمة وهي من أغنى بقاع إشبيلية، ووردت في سياق آخر باسم واسطة العقد، وأيضا باسم باب الشرف، وبلدة الشرف.

وكان مستهتراً بذكر الاسم "الله"، والاستهتار يفيد الذكر القائم أبدا وبلا توقف. فالاستهتار يشير إلى أن الذاكر غارق في الذكر.

اسم بول يرد أيضا باسم بولس أو بولص.

كذلك اسم ابن أب التوزري من دون الياء (ورد في النص الأصلى هكذا وليس ابن أبي التوزري)

أبو عمران الميرتلي أو المرتلي أو المارتلي، وهو اسم وارد بهذه الصيغ في النصوص العربية.

مكان الازدياد والصحيح مكان الولادة، غير أن الكلمة المستعملة هي دارجة في المغرب وهي حديثة. وعند البعض مدينة الولادة.

نزول الوحى نجوماً وليس مُنجاً في النص الأصلى يثير صعوبة.

زهرة الآداب للحصري. ورد في كتاب محاضرة الأبرار: "زهرة الأدب للحضري" هكذا، ولكن الصحيح هو زهر الآداب وثمار الألباب، لأبي إسحاق الحصري القروان، تحقيق الدكتور زكى مبارك.

إيرانيون أم فرس؟ هناك فرق بين ذكر "إيرانى"، و"فارسى"، غير أننى التزمت الترجمة. فعندما تذكر عداس "إيران" أكتب: إيراني، وعندما تذكر "فارسي" أكتب: فارسي.

طبعة بنشنب والصحيح بن شنب (الصحيح بن شنب، ولكنها ترد ملتصقة في ترجمتها الفرنسة).

وثلى في مسجدها صلاة الجمعة. ثلى مشتق من ماذا؟ ثلى في مسجدها صلاة الجمعة، يعنى أنه صلى في مسجدها صلاة الجمعة. غير أن هذه اللفظة نادرة الاستعمال.

بعيد من قادس (يقال أيضا: قادش).

وبمدينتي جبلقا وجبرصا، هل من المكن أن تشرح عنها أكثر؟ وأين تقع المدينتان؟ (ربها تكونان مدينتين متخيلتين، مثل سيحان وجيحان، والواق واق... إلخ؛ إذ الأمر يتعلق بأرض أخرى، وبجبل قاف، ولست أدري أين يقع جبل قاف في جغرافية الأرض وكذلك هاتان المدينتان).

(ص215 (هامش33) س1) كلمة: موقف اللَّيْسية ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ الرجاء التوضيح (تعني هذه اللفظة الشك في وجو د الحقيقة وإنكارها، وهي لفظة مشتقة من الفعل: ليس، أي تعني النفي والعدم. فالفيلسوف الكندي مثلا عندما عبر عن الخلق من عدم قال: تأييس الأيسات من ليس، أي وجود الموجودات من عدم).

- (س12) كلمة: قاطية Qatia ما هو الأسم المقابل الآن؟ وهل هو في فلسطين أم مصر؟ (وردت في رحلة ابن بطوطة باسم قطيا. يقول ابن بطوطة في رحلته: "ثم وصلت إلى الصالحية، ومنها دخلنا الرمال، ونزلنا منازلها [...] ومن منازلها قطيا المشهورة، وهي بفتح القاف وسكون الطاء وياء آخر الحروف مفتوحة وألف. والناس يبدلون ألفها هاء تأنيث، وبها تؤخذ الـزكاة من التجار وتفتش أمتعتهم ويبحث عما لديهم أشد البحث"، وإذن، فإن قَطْيًا من منازل الصالحية بها يتم الحصول على ما نطلق عليه اسم جوازات السفر).

(ص311، س20-21) كلمة: والمغول في الشرق أخطر عدو، لم يستطيعوا أبداً القضاء عليه، ضربوا عنق الخليفة، هنا يوجد كلام ناقص أو كلمة ناقصة (طبعا، يتعلق الأمر بالفعل لم يستطيعوا، أي المسلمون. وإذن، يمكن أن يكون الصواب هو: ففي الوقت الذي أنهي فيه المسيحيون إعادة الأندلس إليهم من جديد (فلقد سقطت إشبيلية سنة 646/ 1248، بعد وفاة محيى الدين بسنوات قليلة)، والمغول في السرق ضربوا عنق الخليفة سنة 656/ 1258 وهم أخطر عدو، لم يتمكن المسلمون من القضاء عليه).

(ص331، س5) كلمة: العزيز أمير بنياس (بنياس مدينة).

(ص335، س10) كلمة: السامعين في ملاتيا هل هي مدينة ملطية؟ (الصواب هو: ملطية، الاسم الوارد في الكتب القديمة هو ملاتيا وليس ملطية).

محمد سعد الدين بن برنقوش المعظمي وشمس الدين محمد بن برنقش المعظمي. كلاهما صحيح لأن الأسماء ترد في هذا النص باسم معين وترد في نص آخر باسم آخر، والأمثلة عن ذلك كثيرة جدا في كتب التراجم والتصوف، منها مثلا: أبوسعيد المغربي، وهو نفسه أبو سعيد الرازي، أو محمد الحجوجي الدمناتي، وهو نفسه محمد الحجوجي الفاسي.

كلمة: ضبطه ووضع فهارسه دكتور محمد زينهم. هومحمد زينهم محمد عزب، لأن محمد زينهم يطلق على آخرين.

دجنبر الكلمة الصحيحة هي ديسمبر (لا مشاحة في هذا فنحن نقول دجنبر وديسمر).

(س16) كلمة: في العشر الآخر من محرم أو في العشر الأواخر من محرم؟ (ورد في النص: في العشر الآخر من محرم).

من طرف الإيرانيين - سُنّيين وشيعة - أو من طرف الفُرْس - سُنّة وشيعة -أرجو التوضيح (من طرف الإيرانيين).

نيل الابتهاج على هامش الديباج، الرجاء التأكد من اسم الكتاب (هو نيل الابتهاج بتطريز الديباج، وهو لأحمد بابا التنبكتي، وهو على حاشية كتاب الديباج المذهب في معرفة عليهاء أعيان المذهب لابن فرحون المالكي، ولذلك نقول: كتاب نيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي، على حاشية كتاب الديباج المذهب لابن فرحون).

هـذه بعض من أمثلة تفيد ضرورة مصاحبة الترجمة الاستشراقية للتحقيق، فمن المكن أن تجد في النص الاستشراقي "لقبا" يدل على شخص مثل "الدمياطي" فلا تعرف من هو؟ نظرا إلى كثرة هذه الألقاب، وعلى المترجم أن يعرف من هو. حصل هذا لي عندما أشارت المؤلفة إلى الدمياطي صاحب (le dictionnaire des autorités)، فإزداد قلقي؛ إذ إنني لم أكن أعلم وجودا لمعجم أو قاموس يتعلق بالسلطات في الثقافة العربية. ولم أكن أعرف هل هو قاموس أو معجم، وما معنى les autorités. ولقد سعدت كثيرا عندما عثرت على عنوانه الصحيح في اللغة العربية وهو معجم

الشيوخ، فطرحت على نفسي سؤالا: ألم يفقد "الشيخ" معناه عندما تم نقله إلى الفرنسية بذلك الاعتبار، ثم ألم يربح دلالة أخرى في تلك اللغة؟ غير أن عودته إلى أصله حملت معها غنى هذا اللفظ؛ إذ يمكن أن نتحدث عن سلطة الشيخ غير الدينية. ففهمت أن الترجمة قلق ما يفتأ أن يزول لتقوم السعادة مقامه، وهما معا يتبادلان الموقع في نفسية المترجم أثناء الترجمة. وهناك أشياء أخرى مثل ذلك. بناء عليه؛ من لم يجرب لا يمكن أن يعاني، ومن لم يعان لا يمكن أن يعد الترجمة عملا إبداعيا.

تزداد الصعوبة تعقيدا عندما يتعلق الأمر بترجمة بعض الحروف مثل الواو والميم والنون، بوصفها حروفا ينعكس آخرها على أولها، وتحمل من الأسر ار عند المتصوفة ما يعلمونه هم، وهو أمر غير حاصل في ترجمتها الأجنبية. تعانى الترجمة والحالة هذه تحويل أسرار المعاني.

الأمر الثاني: أن يتمكن المترجم من تحويل ذاته وهو يقوم بتحويل النص، وفي ذلك لا يكون مرتاحا؛ إذ عليه أن ينتقل بوجوده من الذات المتمركزة حول نفسها إلى الـذات العارفة، من الذات المحاطـة بالانفعالات السلبية، بالأهـواء والغرائز التبي تدفعه نحو الانفلات من معاناته بسرعة، إلى الذات العارفة التي تفكر وتحلل وتقوم بالمراجعة وإعادة النظر في الترجمة نفسها باستمرار، وهو أمر يتطلب الصبر والانتظار وعدم التسرع. إن المترجم والحالة هذه مثل النص يحيا بدوره في ترجماته وليس بترجماته.

بناء عليه، فإن التجارب الشخصية والقول فيها أهم في نظري من البحث عن ماهية مجردة للترجمة. هنا نحصل على خاصية أخرى لتجربة الترجمة وهي الجمع بين الشجاعة والتواضع عند المترجم، الشجاعة في خوض غهار الفصل والوصل بين لغتين وثقافتين، والتواضع الحاصل في عدم الحسم بأن ترجمته هي أدق ما يمكن بلوغه. وهذا بالفعل ما يحصل في ترجمة نص واحد ترجمات مختلفة داخل نفس اللغة. والمشال على ذلك ترجمة كتاب كليلة ودمنة مرات عديدة إلى اللغة الفرنسية. وهناك كتب أخرى كثيرة، مثل ترجمة نصوص هيغل وهيدغر إلى الفرنسية أو إلى العربية، أو من الألمانية إلى الفرنسية أو الإنكليزية إلى العربية، وهو أمر يكاد يشبه ترجمة الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية قديها بتوسط لغات أخرى. وفي كل هذا وذاك تعمل الترجمة على إدخال صيغ تعبيرية جديدة ومواضعات في هذه اللغات المختلفة، إلا أنها صيغ تتعرض للرفض من طرف التقليد والنزعة السياقية.

أجل، إن كل لغة مرتبطة بتقليد معين وبحياة محلية، وهذا يعني أنها ليست خارجة عن سياقاتها، ومنها تؤسس كل لغة رؤيتها إلى العالم بل وأشكال التفسير والتقييم وصياغة المفاهيم الموجهة للعمل بناء عليها، فنكون أمام نزعة سياقية وليس أمام نزعة كونية مجردة تنتج الوهم بأنه بالإمكان صياغة مفاهيم خارج سياقاتها وتقاليدها، وذلك ضمن لغة عالمية أو دولية، لغة تنكر السياقات المحلية للغة. محنة المترجم تكمن هنا أيضا؛ يعني أن يحتفظ بالسياق المحلى للغة الوصول ولغة الانطلاق وأن يرى في هذه اللغة أو تلك ما فيها من القدرة على الانتشار والتواصل مع اللغات الأخرى ضمن كونية ثقافية، أن يجمع بين الإكراهات النحوية للغة معينة وما تحمله هذه الإكراهات من وعي يجعل اللغات مشاركة في الإنسانية، يسمح هذا بجعل كل لغة ضمن الترجمة لغة تعي وجودها بوصفها لغة فتصبح تأملية أكثر من كونها لغة للاستعمال اليومي. إن الترجمة بهذا الاعتبار هي المحل الذي تعي فيه كل لغة قيمتها وحدودها. هذا المحل لا يمكن أن يكون إلا برزخيا، أي إنه المحل الذي لا تزعم فيه أية لغة أنها المهيمنة على سائر اللغات والثقافات. أقصد بالوضع البرزخي للغات داخل فعل الترجمة تخلص كل لغة من وحديتها، فتدرك أنها هي لا هي، وأنها لا تكون هي إلا ضمن تعالق ومغايرة واختلاف، ضمن تواصل يصل ويفصل، يفصل ضمن الخصوصية ويصل ضمن الكونية الإنسانية.

أجل، إن لكل لغة سياقاتها. تبني عليها مقاييسها ونظرتها إلى الأشياء، غير أنه ينبغي تحييد هذه المقاييس الخاصة أثناء الترجمة. وهذا التحييد لا يظهر عند من يزعم أن لغته هي اللغة العالمية التي تترجم إليها كل اللغات الأخرى، مشل الإنكليزية اليوم، بعدما كانت اللغة العربية تحتل هذا الموقع في الماضي؛ إذ صرح أحد الغربيين حينها ناصحا بتعلم الأوروبيين اللغة العربية بوصفها لغة العلم، إذ يتم إضفاء طابع الإطلاقية على تلك المقاييس. وبناء عليه، نقول: إن عدو المثاقفة هو نظرة كل لغة وثقافة إلى نفسها أنها قد بلغت المطلق ولا تحتاج إلى أية مثاقفة، إلا إذا كانت الغاية منها هي سيادتها على جميع اللغات والثقافات الأخرى.

يتعلم المترجم الذهباب والإياب بين لغتين، ويختبر فشل محاولة نقبل التعابير المكونة لواحدة من اللغتين إلى أخرى بصورة ملائمة (أخلاقيات المناقشة، هابر ماس، 189)، وهو فشل يدفعه إلى فهمها كي يحولها. وبفعل الترجمة يمكن لكل ثقافة أن تتعلم من أخرى، شريطة أن تتفادي النقل الحرفي لتعابير لغة ما إلى أخرى، وهو ما يمكن المترجم من عملية تملك الرابط الداخلي بينها ضمن لغته المفترضة. في إطار هذه اللغة المفترضة يتمكن المترجم من إدراك المناطق التي يتعذر ترجمتها وتلك التي تقبل الترجمة. وإنه بهذه المناطق الأخيرة يمكن أن يفهم المناطق الأخرى، فيتحول المتعذر ترجمته إلى فهم معين له، ويقدم له تفسيرا ضمن العزف على آلة الأكورديون. ومن ثمة فإن ما لا يقبل الوصول إلى لغة الوصول من لغة الانطلاق يجد حلاله في هذا العزف. لغة المترجم هي لغة مفسرة ومؤولة لهذا الذي لا يقبل الترجمة من لغة الانطلاق في لغة الوصول. وفي هذا يضع المترجم أيضا هويته قيد الفحص. إنه يجعل هويته نفسها قيد الاختبار.

وهكذا، فإن فعل الترجمة ليس فعلا لغويا ولسانيا فحسب كما تزعم المذاهب اللسانية التي تعتبر نشاط الترجمة من مهاتها، وإنها هو أيضا فعل تفكري تأملي منعكس. إنها فعل ثقافي يقيم التواصل بين المفكرين الذين يسمح لهم هذا الفعل باللقاء في أفق تجارب أعلى من الحياة الفكرية التي تتجاوز المنطقي المجرد واللغوي المخصص. إنه فعل لا يهارس النقل مثل النمل، وإنها هو عمل تحويل وتركيب مثل عمل النحل إذا ما سمح لنا باستعارة مثال فرانسيس بيكون. إنه فعل يسمح بالإبداع؛ إذ إنسا في عالمنا اليوم لا يمكن للإبداع أن يتم بلغة واحدة وفي حضارة واحدة، مثله في ذلك مثل البحث العلمي اليوم الذي يحصل بين جماعات العلماء من ثقافات مختلفة ضمن ما يسمى في الابستمولوجيا بالموضوعية المجتمعية. ينبغي،

والحالة هذه، أن تنتقل الترجمة من حالتها الفردية، مثل انتقال العلم من حالة غاليللي وباسكال إلى حالة مجتمعية، حالة المخترات الحالية، يعنى أن نتحدث عن مخترات للترجمة يجتمع فيها مفكرون مختلفون للعمل على ترجمة عمل من الأعمال. ليس بأن نقسم هذا العمل عليهم؛ بحيث يقوم هذا بترجمة هذا الفصل، وذاك بترجمة آخر، وإنها أن يقوموا بترجمة مجتمعية. ونقصد بذلك أن ينظر كل منهم في النص الواحد بقصد الكشف عن مختلف بناه ووظائف وأبعاده الإنسانية والكونية، فيتحول إلى ختلف اللغات بهذا الاعتبار.

ليست هناك ترجمة خارج التفاعل بين ذاتين على الأقبل، فهي فعبل بينذاق وبينثقاف، وهو أمريضفي على الترجمة شكلا من الموضوعية الذاتية، شكلا من موضوعية نموذجية أو جمالية تتمثل بألا يطالب المترجم الجميع أن يتفقوا معه، وإنها يطالب أن تتفق الأكثرية معه في ترجمته تلك. فنحن هنا لا نكون في عالم مادي لنص غفل، وإنها في عالم تحكمه شبكة رمزية متعددة الدلالات. فالمترجم في فعله فنان أكثر من كونه عالما. موضوعية الترجمة وحياد المترجم ليسا أمرا فيزيائيا أو رياضيا، وإنها هو ثقافي، ولا يكون فعل الترجمة ناجحا أكثر إلا إذا سار نحو موضوعية مجتمعية كما أشرت إلى ذلك من قبل.

لقد قلنا عن الترجمة إنها تجمع بين التفسير والتأويل؛ التفسير محكوم بالقواعد، ولكن القواعد نفسها قد تكون مضادة للحوادث والوقائع الجديدة، والحال أن التأويل يراعي هذه الوقائع فيقوم بتكييف نص الانطلاق لنص الوصول. يمكن للمترجم أن يخالف قواعد النص عند لحظة أو لحظات فهمه من أجل الغوص في ما لم يمرح به، واختراق لغته من أجل الوصول إلى كلامه الحي، أي إلى كلام المؤلف قبل أن يتحول بفعل ترجمة المؤلف إلى الكتابة. فالمؤلف نفسه مترجم لكلامه في كتابته، والكتابة يمكن أن تخفى كثيرا من الكلام المستعصى عليها، والذي لا يسمح به الوضع الإبستمي حال الترجمة، نظرا إلى هيمنة إواليات معينة على الفكر. فالإواليات النيوتونية، مثلا، حالت دون اعتبار الزمان والمكان نسبيين. أقول هذا كى أشير بذلك إلى أن الترجمة لا يمكن أن تخرق الإواليات المتحكمة في نص معين، فضلا عن التقييد الذي تمارسه الكتابة على الكلام الحي، وهو أمر نلحظه في خربشات المؤلف التي يخضعها للصواب والخطأ على ما يكتبه، ومن الممكن للمترجم أن يصل إلى هذه اللحظة. وهذا يعني أن نص الانطلاق له دور في توجيه الترجمة، والترجمة لها دور في فهم دلالة هذا التوجيه، ودلالة توجيه آخر تم إخفاؤه، ضمن حدود ما يمكن التفكر فيه.

ينبغى للمترجم في لحظة أولى أن يتابع النص وأن يتجنب أخطاء هذه المتابعة التي تتمثل بالترجمة التفسيرية، أخطاء تتمثل بالنظر إلى اللغة في انعز ال عن سياقاتها، وكأنها مجرد أداة للتفكير؛ إذ المتابعة نفسها لا تخلو من مصاعب، وفي لحظة أخرى يفرض المترجم على النص إمكان عدم المتابعة، وذلك عندما ينقل المعاني بحمولتها الثقافية قدر الإمكان من لغة إلى أخرى، وهو نقل معقد جدا تحكمه بني نفسية، ولغوية، وأنثر وبولوجية وحضارية. هكذا تكون هوية الترجمة هوية تواصلية لا تقوم في النص، وإنها بين ذاتيات ثلاث؛ ذاتية لغة الانطلاق في علاقتها بالمؤلف، وذاتية المترجم في علاقته بالترجمة، وذاتية لغة الوصول المترجمة في علاقتها بالقارئ، وضرورة عبور المسافة وتقريبها بين هذه الذاتيات ضمن عملية "التياسف" التي تفيد تقريب البعد. وبين القرب والبعد سعادة وشقاء. فإنها القريب يسعد بالقرب والشقى يشقى بالبعد كما يقول بعض الصوفية. في عملية تقريب البعد هذه ترتبط الترجمة بالحب؛ إذ الحب هو دوما رغبة في عبور مسافات في اتجاه المستقبل، وهذه الرغبة تتحول إلى بحث، وكل بحث إنها هو متجه نحو ما ليس بموجو د الآن، ويمكن أن يوجد في الآتي عبر المجيء. غير أن عبور هذه المسافة والسعى إلى التقريب بين أطرافها ليس أمرا عرضيا يتعلق بالمترجم، وإنها بطبيعة اللغتين؛ إذ إن كل لغة تفرض تصنيفاتها على الوقائع والمعاني والأفكار. لذلك نجد المترجم كباحث مدفوع بالحب لا يفكر أولا، ثم يتكلم ثانيا، وإنها يتكلم الأفكار، ويفكر الكلهات أثناء الترجمة. ولكنه كمبدع يحول حبه هـ ذا إلى إظهار النص المترجم أمام القارئ وكأنه هو النص الأصلي.

وهكذا، فإن الاقتصار على البعد المعجمي واللساني من دون البحث في العمق الثقافي لهذا البعد؛ من شأنه أن يجعل الترجة مظهرًا فقط لنص الانطلاق؛ لأن هذا الأخير ليس بناء نحويا ومعجميا فحسب، وإنها هو بناء ثقافي متعدد يطمح إلى الكونية. أقصد بالكونية هنا أن كل نيص وكل قول يسعى إلى أن يقتنع الآخرون به، وإلى جرهم نحوه، وقبولهم الأطروحاته ومواقفه تجاه مشكلة ما. تكمن مهمة المترجم كذلك في الإحساس بمدى القوة التي تفرضها عليه سلطة لغة ما. غير أنه لما كان عازفا على آلة الآكورديون فإنه يسمح لهذه السلطة بالاستمرار ضمن سلطة أخرى تثاقفان في ما بينها ضمن دائرة ما، يمكن أن نطلق عليه اسم التعارف. أن يكون المترجم عازفا على تلكم الآلة معناه أنه قائم في وجود برزخي، يسعى إلى أن يرى الأمور على ما هي عليها، وهي أنها ليست هي هي. هذه عبارة تكشف عن الاختلاف في هوية الأشياء. فالمترجم ليس متطرف في هذه الحالة، أي ليس منحازا للغة ما بإضر ار أخرى.

إن المترجم هو ذاك الذي له القدرة على أن يعد موقف كل لغة من اللغتين ضمن موقف ثالث يختاره لها، هذا الموقف الثالث لا يقبل الصياغة في منطوق، لأنه نشاط أقرب إلى الحدس منه إلى المقولة، غير أنه يظهر في فعل التحويل الذي يحدثه المترجم في لغة الوصول؛ بناء على تحويل ذهني للغة الانطلاق. يقرأ المترجم نص الانطلاق في لغته باحثا فيها عن مدى تقبلها للغة الوصول، وفي هذه اللحظة بالضبط يقرأ النص باللغتين معا، كي لا تهيمن الواحدة على الأخرى فهو مثل الخيال الذي له عينان، وليس مثل العقل الذي يرى بعين واحدة. هذه أيضا من محن الترجمة، لأن المترجم كما قلنا يبحث عن مأوى له في العتبة. فلا يكون ضيف لغة واحدة، يعنى هذا أن المترجم يستضيف اللغتين ليس استضافة مرحب، وإنها استضافة مضطر. لا يقوم داخل لغة منها، إنها يقوم خارجها ضمن "الحياد" الذي يمكن أن نطلق عليه حيادا نموذجيا لا موضوعيا. هذا الحياد النموذجي لا يجعل المترجم عبدا في خدمة سيدين هما لغة الانطلاق ولغة الوصول، وإنها يسعى إلى أن يكون وفيا لهما من أجل تملكها تملك محب. في الوفاء خسارة لا تنتج، وفي التملك خسارة مبدعة. فالمترجم

يربح بمقدار ما يخسر. إنه يخسر سياق اللغتين بوصفه سياقا محليا، لا بوصفه سياقا يحمل في الخلف كونية ما، ويربح التواصل بينهما بوصفه انفتاحا على المثاقفة. في جدل الربح والخسارة يتربع الحب الجامع للمصالحة بين الضرتين، الحب الذي يصل وهو يفصل، ويفصل وهو يصل. يفصل بين السياقات ليعرف مدى الوصل بينها ضمن لغته الثالثة التي لا تعبر عنه بوصفه فردا وإنها بوصفه حلقة ثقافية ضرورية لإثراء المثاقفة. إن حب المترجم هو الحب الذي لم تنزل فيه ليلي بعد، وربها لن تنزل فيه أبدا؛ إذ إن حبه في العمق يشغله عن ليلي وعن كل توقف. إنها همه أن يحمل فهمُه إساءة إلى كل قارئ مفترض. إن حبه هو إذن يندرج ضمن الإمكان، وضمن ما هو لأجل ذاته بالمعنى الوجودي. فالمترجم لا يتوقف عن الحيرة. إنه يعلم هذه الإساءة قبل الختم، ولكنها يمكن أن تنفلت منه فتظهر في نص الوصول. إن المترجم يواجه في الحقيقة نقط انفلات المعاني والدلالات من العبارات والألفاظ أثناء الترجمة. إنه يشعر في كل مرة بمعاناة تتمثل بألا يحمل اللفظ ما لا يحتمل وما لا يسمح به، وألا يكون قاصر ا عن تمثيل هذه الدلالات أمام القارئ أثناء تحويله. سوف يتحول الحب بعدها إلى عبة، والمحبة إلى بحث يصاغ على الدوام في صورة إشكال، وستلزم المترجم الحركة في شر ايين اللغتين من دون أن تلزمه تلك الشر ايين استضافته عندها، لأن الذي يعود في العود الأبدى ليس هو اللغة وإنها حركتها. والذي يعود في الحركة إنها الحركة نفسها مثل حركة الرحى. هذا ما نعنيه بمحبة الترجمة كنشاط في تجربة الترجمة. المحبة حركة ولم تكن قط سكونا. هذا النشاط يصعب حصره في قول محدد. لذلك فإن القول في الترجمة عليه أن يتحول باستمرار مثل الفعل الذي تقوم به كل ترجمة. ومن ثم فإن السؤال: ما هي الترجمة؟ هو سؤال يبحث عن ماهية مجردة مثل السؤال: ما هي الفلسفة، وما هي الحرية؟ وكل من يزعم لنفسه أن له القدرة على الإجابة على مثل هذا السؤال؛ إنها يبحث عن ماهية مجردة خارج التجربة الشخصية، خارجة عن التاريخ وعن المجتمع. أجل، إن كل إجابة عن هذا السؤال هي في العمق إجابة عن عن هذا السؤال؛ يكون بالضرورة محكوما بتجربته. لذلك لا نرى المهتمين بنظرية

الترجمة من المترجمين متفقين في ما بينهم، علما أن كل واحد يزعم لنفسه أنه قد أصاب ماهيتها، أم إننا سنقول: إن الترجمة لا ماهية لها؟

بالترجمة يوسم المترجم من دائرة اهتهاماته، يتحول معها بقدر ما يقوم بتحويل لغته لمعانقة دوائر أوسع من تجربته.

هذه الفكرة الأخبرة مؤسسة لتحول يجرى أيضا على الكتابة التي ليس بإمكانها الإحاطة بها في الكلام من حياة.

يمكن القول إن الترجمة ليست ماهية، وإنها هي شرط إمكان التثاقف والتفاعل بين الحضارات الإنسانية، وإنه كلما كانت الترجمة منفتحة انفتحت على اختيارات تقتضيها اللغة نفسها. فمن شأن اللفظ الواحد أن يترجم إلى ألفاظ عديدة؛ نظرا إلى كونه يحمل جهات متعددة، يختار المترجم جهة ما منها، فبعضها مرتبط بسياقه الثقافي، وبعضها يعلو عليه ويتجاوزه، بحكم الإنسانية المشتركة، إلى سياقات أخرى ممكنة، غير أن الوجه لا يترجم، وإنها ينتقل بفعل الجهة بذاته إلى لغة الوصول من لغة الانطلاق، بحكم اللغة نفسها لا بحكم نشاط المترجم. فالوجه يبقى كما يقال، والجهة تنتقل وتتحول. إن الجهة تتعدد والوجه واحد. لكن إن قلنا: وجوه لا وجه واحد؛ فـإن هـذا يتعلق بالوجو د الذي تعبر اللغة عن وجه منه فقط. غير أن الوجه ليس هو الشكل، وإنها هو الوجود ذاته ونفسه. فالوجود الذي لجميع اللغات واحد، غير أن هذا الوجود يتعدد في جهات اللغة وأشكالها وشبكة الثقافة. فالإنسان لا يعيش في عالم مادي صرف، إنه ليس داخل العالم وإنها العالم يشكل عنصرا من عناصر وجود الإنسان. إن الإنسان يصنع عالما جديدا به يرى نفسه والطبيعة من حوله.

هكذا يحيا المترجم في الإمكان، وليس في الضروري الذي لا يمكن أن يوجد ما يخالفه على حد تعبير أرسطو. فليست الترجمة علما موضوعيا يفرض نفسه على الثقافة وعلى العالم المعيش الذي تسعى الترجمة لاكتشافه عبر عملية تأويل للغة المنطلق. ينبغي أن نميز بين العالم الموضوعي والعالم المعيش، فالأول يشيئ الثاني نظرا إلى كون عقل العالم الموضوعي عقلا استراتيجيا، وليس عقلا تواصليا كما نرى ذلك في

فلسفة هابرماس. والحال أن الترجمة فعل تواصلي بامتياز، يقوم على معايير معينة. إن الترجمة شرط إمكان تحويل النص "الأصلى"، وليست نتيجة له. فالنص الأصلى يفقه ماهيته في الترجمة ولكنه لا يفقد وجوده. تكشيف الترجمة، والحالة هذه، عن الوجود الذي للغة الأصل، ولا تبقى سبجينة هذه اللغة. غير أنه إن أمكن الحديث عن مأوى الوجود في اللغة؛ فإن هذه اللغة ليست هي اللغة التقريرية، وإنها هي لغة من فاعليتها أنها تبدع من ذاتها تصورات جديدة قائمة على إشراق باطني على حد تعبير هاميولت. وإن كانت الترجمة فعلا لغويها؛ فإنها أيضا وجودانية وأنطولوجية. وإن أمكن القول إن الترجمة غير ممكنة، فلأنها لا تحول وجه الوجود، ولكن قد تسقطه في النسيان في الحال الذي تنقل فيه المعلومات ليس إلا.

لقد بينت تجربتي في الترجمة في ما إذا كان باستطاعتي أن أنفذ إلى ما قبل النص، أي إلى هذا النص في حالة وجوده بالقوة قبل أن يتحصل بالفعل، يعني أن أستحضر المؤلف نفسه ليكون طرفا في الحواربيني وبينه، ضمن الحوار الذي أقيمه بيني وبين لغتي، وأسائله عن الإمكانات والعقبات والاختيارات التي كانت الدافع إلى كتابة هذا النص. غير أنني حاولت ذلك فلم أفلح، نظرا إلى كونه لا يقيم شيئا اسمه "نص أصلى". أي إنني لم أعثر على نقطة أرخيدس أو عن كوجيطو عنده، بعبارة أخرى؛ لم أعثر على مركز أتكئ عليه وأهش به على مفرداتي وتعابيري.

إن الحديث عن الأصل هو حديث أيديولوجي لا يمكن أن يجد مبرراله في التاريخ، لأن الأصل في حقيقت حصيلة ما قبله، وهكذا دواليك، ولذلك ليس أصليا، وإن شئت قلت: لا وجود للأصل وإنها هناك وجود للاختلاف، كها يرى كلود ليفي ستراوس في كتابه العرق والتاريخ، وكما يظهر ذلك عند جيل دولوز في فلسفته الجذرومية. ولذلك فإن كل من يترجم ويستحضر الأصل في ذهنه يسيء إلى العالم المعيش الذي يفترض أن الترجمة تعبر عنه، ويسيء إلى التواصل؛ فيتحدث عن النص المترجم بوصفه نسخة، وكأن الأمر يتعلق هنا بانفصال الوجود عن اللغة وانفصال اللغة عن الوجود. فالترجمة ليست عملا تقنيا ومجردا ولو سيار المترجم نحو الحياد، لأنه ليست هناك لغة محايدة ولكنها في الآن نفسه لا تحمل أيديولوجيا

ما، لأن هذه الأخرة حصيلة اعتقاد ينجر إلى اللغة عاما مثليا تم جر البداهة واليقين المطلق إلى الرياضيات في مرحلة معينة من تاريخها، تسر ب إليها من الفلسفة. فعندما تخلصت الرياضيات من هذا اليقين المطلق تعددت وأقامت أنساقا أكسيومية عديدة لكل منها يقينها النسبى. للترجمة، إذن، يقينها النسبى؛ فلا تسعى أبدا لبناء نسخة ما. بل إن العلم الموضوعي نفسه ليس نسخة للواقع، وليس انعكاسا عنه، وإنها هو بناء له وتحويل له في بني رمزية. فضلا عن ذلك؛ كل مترجم ومفكر يحمل في داخله لاوعيه الذي يحكم اختياراته لمفردات معينة دون مفردات أخرى، حتى وإن تقاربت في المعنى، وتم فحصها بدقة. لا يتعلق الأمر هنا بالاختيار القائم على مسلمات خفية على حد تعبير إميل بريهيه في كتابه المتعلق بتاريخ الفلسفة فقط، وإنها يتعلق الأمر أيضا بتصنيفات اللغة للأشياء وهي تصنيفات تفرض نفسها على أي مترجم وأي متكلم. هل بإمكان المترجم أن يعدل هذه التصنيفات عندما يترجم، علما بأن لكل لغة تصنيفاها الخاصة؟ مثال ذلك؛ كثرة مرادفات الأسد في اللغة العربية، وهي في الحقيقة ليست مرادفات، وإنها تعبر عن هيئات الأسد وقلتها في اللغات الأخرى، أو كثرة أسياء الجليد في اللغات الأوروبية وقلتها في اللغة العربية.

لا شـك أن المترجم يعاني من سلطة اللغة وتصنيفاها القمعية كما يقول رولان بارت. لذلك يعترف بأنه مترجم وليس بمؤلف في هذه الحالة. غير أن بين الترجمة والتأليف رابط يتمثل بالإبداع والاكتشاف، غير أنه في الترجمة مقيد وفي التأليف مرسل.

ليس هدف المترجم هو النجاح في عمله الترجمي، يعني أن يكون نشاطه أداة من أجل غاية، لأن ذهنية الترجمة - إن صبح الحديث عن ذهنية ما لها - لا تتجه نحو هدف الإبلاغ وتوصيل معلومات، بمقدار ما يهمها التواصل بينها وبين القارئ، تواصل يقوم على الصدق. فالمترجم بمعنى ما كائن يحيا في نشاطه. فهو لا يخبر أو ينقل معلومة ما. إنه لا يسعى لحصر ترجمته في التقرير، بقدر ما يريد أن يكون صادقا في تعبيراته وأساليبه. فمن يريد "الحقيقة" فليقرأ النص في لغته التي كتب بها، علما أنه نص مترجم بتلك اللغة في تلك اللغة، ومن يريد الصدق فليتوجه بفكره نحو النص

المترجم المتحول في لغة القارئ. فأنا عندما أقرأ نصا مترجما، يهمني صدق المترجم أكثر عما تهمني "حقيقة" النص، لأن هذه الأخبرة ليست كيانا جامدا وإنها تكمن في مدى مطابقة المضمون مع الشكل الجديد، ومن المعلوم أن الشكل في النص المترجم من إبداع المترجم، ولا وجود لهذا الشكل في النص "الأصلي"، يعني أن معنى النص "الأصلي" يأخذ صورة أخرى وشكلا آخر في النص المترجم الذي يسعى قدر الإمكان إلى المحافظة على تفكير المؤلف في لغة المترجم. وإن مفهوم المطابقة هنا لا يشير بأي وجه إلى مطابقة ما في ذهن المؤلف مع ما في ذهن المترجم، لأن ما في ذهن المؤلف ليس يتطابق بشكل مطلق مع النص الذي كتبه، وإلا لماذا يقوم بمر اجعته؟ فها بالك أن يتطابق مع ما في ذهن المترجم. ولذلك نقول إن النص المترجم هو من عمل المترجم نفسه، عمل يعتبر فيه نص المؤلف مرجعا. فكم من نصوص مترجمة أكثر إبداعا وإفهاما من نصوصها "الأصلية". لقد قرأ ابن سينا كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو أربعين مرة ولم يفهمه. ولقد فهمه بعد ذلك عندما قرأ الفارابي، وهذا أمر حصل داخل اللغة نفسها.

غير أن المشكلة هنا تكمن في كون الفكر محكوما بلغته، لأن اللغة ليست وسيلة الفكر، وإنها هي مستودعه وشرط تحققه بوصفه فكرا. ومن هنيا يتم الحديث عن ترجمة المعنسي. فعمل المترجم ليس تقريرا وإنها هو تعبير، اللهم إلا إذا استبعدنا الترجمات الفورية التي هدفها هو النقل المباشر.

المشكلة التي تعترض المترجم الأصيل هي أن النص الذي يترجمه يقذف به نحو ثقافة هذا النص بكل ما تحمله من أبعاد تتعلق بالوضع الإنساني وبالوجود الإنساني في العالم عبر تلك الثقافة، ويحاول مراعاة هذه الأبعاد المشتركة عند اختيار الألفاظ الملائمة بقدر الإمكان. بعبارة أخرى نقول: نجد أنفسنا أمام الثقافة من حيث هي نسيان لهذا الوجود وهذا الوجود الذي ينادي المترجم كي ينكشف عنه. غير أن المعضلة هي أن كل انكشاف هو نسيان أيضا لأنه ثقافي، مثلها أن كل رؤية هي حجاب على الرائي وعلى المرئي، لأننا لا نرى الأشياء، وإنها نراها في عين حاجتنا، مثل موسى الـذي رأى الله في عين حاجته، ولذلك لم يكن يدريـ ه فقال: {أرني أنظر

إليك}، وكل نور يخلق لنفسه ظلالا تجعل منه نورا بالفعل. فلقد عُدَّ الإنسان عبثا ثقيلا على نفسه أو كما يقول أبو حيان التوحيدي إن الإنسان قد أشكل عليه الإنسان، ومن ثم فإن من يطلب ترجمة "حقيقية" لا زيادة فيها ولا نقصان، كمن يبحث عن بيض الأنوق وكمن يضرب في حديد بارد أو ينفخ في غير ضرم.

بناء عليه؛ ليست الترجمة إكسيرا، ولا حجر فلاسفة، ليست عصا سحرية تتحول فيها سائر اللغات إلى لغة واحدة. أجل، إن الله سبحانه علم آدم الأسهاء كلها، غير أنه عرضهم على الملائكة الذين اعترفوا بجهلهم وقالوا: {لا علم لنا إلا ما علمتنا}. فها بالك بالأسهاء الأخرى التي لم يعلمها آدم، والتي اختص بها الحق في علمه، والتي ربيا تظهر تباعا في مستقبل الوجود؟ لقد كان فرانسيس بيكون في زمنه قد فسر الأسماء في علاقتها بالمسميات بأنها تجعل الإنسان كاثنا ميتافيزيقيا، شغله هو الأسهاء وليس الأشياء. فانبرى بمنهجه الاستقرائي إلى دراسة الأشياء، دراسة أشياء الطبيعة، وإخراج العقل الإنساني من كهف السوق من أجل الانفتاح على الدراسات التجريبية. لا أقول هذا لأن فرانسيس بيكون كان على صواب مطلق، وإنها كان صوابه أيضا نسبيا، لم يعثر على إكسير، بل لأنبه إلى أن المترجم الفعلي هو الذي يرى ما هو قائم خلف الأسياء والكليات، عله يجد مقاصد تشترك فيها الإنسانية كلها، وهي مقاصد تطلبها المثاقفة. فالمثاقفة، والحالة هذه، هي بحث في المشترك الإنساني، بحث في هذا المشترك الذي تسعى الثقافات إلى الكشف عنه، ولكن يحصل لها ذلك في سيرورتها المحلية، في حضن جماعتها وتاريخها الخاص.

إن تجربتي في الترجمة قد بينت لي أن كل نص "أصلي" يخاطب أهل لغته وثقافته، إنه يريد التواصل مع جماعة معينة. لذلك فإنه ينبغى لهذا النص مترجما أن يخاطب بدوره أهل اللغة والثقافة التي ترجم بها وإليها. فالنص المحول هو أيضا يراعي ترجمة الواقع المعيش في واقع قابل للقراءة. فالترجمة التي تحول النص في لغة غير لغته وفي ثقافة غير ثقافته تسعى في العمق نحو إخراجه من تعاليه كي يكون مفهوما عند الآخرين من أهل الثقافات الأخرى. إنها تسعى لجعله كونيا ومحايثا في الآن نفسه. فكل ترجمة هي بالضرورة برغماتية وتداولية، أي تخدم حضارتها، ولا يمكن

لأحد أن يخدم حضارته إلا إذا تخلى عن حاجته المباشرة. فوراء الحاجة يكمن المعني. والمعنى بهذا الاعتبار ميتافيزيقي، أي إنه يوجد دوما في الخلف وفي الما وراء، إنه في ما وراء الأسهاء والكلمات، بل وفي ما وراء الأشياء كما يقول أفلاطون.

### نقول بعبارة أخرى:

هل يكتفي المترجم بتحويل نص المنطلق إلى لغة الوصول فحسب؛ مراعيا فقط بناءه اللغوي أم عليه أيضا أن يحول هذا النص ويترجمه إلى واقعه وعصره يعني أن يقوم بتحيينه؟ على المترجم أن يطرح السؤال الآتي: ما الجدوى من ترجمة هذا النص وما فائدته في تطوير الثقافة التي يتتمي إليها المترجم؟ هل يسهم النص المترجم في معالجة قضايا راهنية معينة أم لا يسهم؟ هذه أيضا ترجمة أخرى، تراعى أمرين أساسيين هما الجهاعة والتاريخ. فنحن نترجم نصا مراعين قواعد الترجمة، ثم نترجمه إلى واقعنا مراعين حاجات عصرنا وواقعنا إليه. كل ترجمة تكتفي بوجودها كترجمة ولا تكون حلا لمشكلة ما هي إلا رومانسية جديدة. فأنا عندما ترجمت ابن عربي وكتبت عنه عرفت أهميته الكبرى في هذا العصر العربي الإسلامي المتهم بالتطرف. فابن عربي كما هو معلوم لم يضف مذهبا إلى المذاهب القائمة وإنها يعترف بها جميعها. كما أنه لم يكن يحبذ استعمال القياس ولكن لم يرفض استعماله عند الذين يستعملونه، وهـو بمن يقول لسـت بمن قال ابن حزم أو مالـك أو غيرهما، وإنيا كان صاحب فكر جديد فيه من التسامح والتعارف أكثر عما يمكن أن نجده في ثقافة الغربيين، وهو الذي قال:

#### وأنا عقدت جميع ما عقدوه عقد الخلائق في الإله عقائدا

لكن هذه الفكرة الأخيرة لم تكن في عمقها مساواة بين جميع الأديان، وإنها تشير إلى أن العقائـ د فيهـا البعيـ د والقريب، وقد يكون بعضها مخطئـا، لكن الخطأ له أيضا نصيبه في الوجود.

ويمكن أن أسترسل في هذا المنحى من دون توقف، من ذلك مثلا؛ تصوره عن البيئة التي يعد كل ما فيها روحانيات، فجميع الأشياء في الكون تسبح بحمد الله،

وهـذا يكفي كي نحترمها؛ نحن لا نحترمها نظرا إلى كوننا لا نفقه تسبيحها. فلهاذا نقب م بتلويث البيئة تلويثا لا تطبقه؟ وإذن؛ لا بد من إحضار جدوي النص المؤهل للترجمة.

هل الترجمة تمثل للنص؟ الجواب: نعم ولا؛ إنها تمثل من حيث إن لها أيضا عقلها الذي يخصها. عقلها الذي يكون النص معروضا عليه في لغته التي تحولها إلى تمثل لأفكار ومعان يمكن المحافظة عليها في لغة غير تلك اللغة، فتصبر تلك اللغة من باب المجاز لا من باب الحقيقة، لا لأن المترجم يتغيّا حقيقة النص ذاته، وإنها يقصد الإمكانات التي تجعله قابلا للتحويل. لكن المشكلة تتعلق هنا بمعنى الحقيقة. هل تعنى المطابقة بين لغة النص وأفكاره ومن ثمة نقل هذه المطابقة بعينها إلى لغة الوصول؟ حيث تكون الترجمة هنا استنساخا ونقلا لا تحويلا، وهو أمر متعذر بالفعل، أم إن الحقيقة تعنى بناء تلك الأفكار نفسها في لغة أخرى تقبلها بفعل ذلك البناء؟ أم إن الحقيقة تعنى ترك النص الأصلى يأتي إلى المترجم في لغة الترجمة وعدم إقحامه في الأفكار التي لدى المترجم عن تلك اللغة؟ هذه الفكرة الأخيرة تشير إلى ضرورة الذهاب إلى النص، لنتركه يكشف لنا عن إمكاناته، ونحن في طريقنا نحوه. يضاف إلى ذلك أمر مهم؛ هو أن الترجمة تحصل داخل اللغة نفسها والثقافة نفسها، بل وفي المفهوم الواحد. نقدم لذلك مثالا هو الكوجيطو الديكاري، والاختلاف في فهمه هو بمنزلة ترجمات له. فمن الفلاسفة من يعده أصل الفلسفة الحديثة، لأن القول: "أنا أفكر" معناه أننى لن أترك الكنيسة تفكر مكاني أو أي مؤسسة أخرى، وهناك من يعد هذا الأنا أساس المركزية الأوروبية الذي بفعله تم النظر إلى الثقافات الأخرى نظرة دونية، وهناك من قال: عندما أفكر لا أكون موجودا. هناك من ركز في الكوجيطو على الأنا المفكر، ومن ركز على أنا موجود، وهكذا. فهذه كلها ترجمات أو تأويلات للمفهوم ذاته. إن ما هو أهم في الترجمة هو صدق المترجم وقدرته على الإبداع، وهو ما ينبغي أن نعول عليه.

أخيرا، أختم مقالتي بسؤال يمكن أن يكون موضوع مقالة أخرى هو: هل الترجمة جنس أدى؟ هل تتميز بخصائص نوعية تجعلها جنسا أم إنها نشاط متحرك بحركة الفكر والواقع معا، تتحرك بفعل حركة اللغات والحضارات؟ الشيء الذي يعنى أنها تغتني على الدوام عبر تجارب المترجمين؛ بحيث لا تكون مقيدة بخصائص معينة؟ أم إن للترجمة خصائص ما تفتأ أن تتوارى لتحل محلها خصائص أخرى أعلى وأرقى من الأولى؟ خصائص لا تجعل من الترجمة جنسا أدبيا أبدا؟ لقد أشرت سابقا إلى المحلي والكوني في كل ثقافة، وهو أمر يدفع إلى السؤال الآتي: أية خصائص يمكن أن نقول إنها توجد في نشاط الترجمة؟ هل هي محلية أم كونية؟ هل هي مرتبطة بلغة معينة أم إنها تتعدى اللغة إلى المثاقفة؟ إن الترجمة تقوم في عمقها بين اللغة والواقع والمعيار، تستعمل التمثل والماثلة من أجل هدف ما. وهكذا، إن صح الحديث عن هدف ما للترجمة أو عن هوية لها؛ فإنها هي المثاقفة، أي التواصل بين الثقافات والبشر، وإلا لماذا نترجم؟

## التحليل النفسي لشخصية المترجم

#### جمال شحيّد

لكي لا أتكلم عن مترجم وهمي متخيّل يمكن أن يكون مترجماً لا أعرفه، وحينئذ لا أستطيع أن أحلل نفسيته كما يجب عندما يُكبّ على عملية الترجمة، سأكون أنا العيّنة البحثية؛ لأنني أعرفها أكثر من غيرها، وأستطيع أن أتحدث عن الوساوس والهواجس والترددات والانفعالات والأتراح والأفراح التي تعتمل في عندما أترجم. ولكي تكون هذه العينة مقنعة، لا بدّ لها أن تكون صادقة وتقول الحقيقة، كل الحقيقة.

منذ نحو ثلاثين عاماً وأنا أترجم وأكتب في النقد الأدبي. وصدر لي أكثر من خمسة وعشرين كتاباً مترجاً من الفرنسية إلى العربية، وكتابان من العربية إلى الفرنسية. ثمة كتب اقترحت أنا ترجمتها، ولكن القسم الأكبر يقترحه على مسؤولون عن مشاريع ترجية شتى. وقبل أن أباشر الترجة؛ أقرأ فهرس الكتاب أولاً، وبعض الصفحات المتفرقة فيه، وأتصفح ما كتب عنه على الإنترنت. وبعد ذلك أتوكل على الرحمن وأباشر، وعُدّتي ما قرأت في حياتي، أما ما فاتني أن أطلع عليه فآمل ترميم هذه الفجوة سريعاً، قبل أن يأخذ الله أمانته. ولكن فترة التحضير هذه مليئة بالتهيب والقلق أمام مشروع سيقتضي مني شهور عمل دؤوب، يصل أحياناً إلى عشر ساعات يومياً. وعندما اقترح عليّ المعهد الفرنسي في القاهرة أن أستكمل ترجمة سباعية بروست التي أنجز منها صديقي المرحوم إلياس بديوي الأجزاء الخمسة الأولى؛ شعرت برهبة واجفة، أولاً، بسبب النص البروستي الوعر والمليء بالجمل

الطويلة والإحالات الكثيرة إلى الخمسمئة شخصية التي حاكت نسيج السباعية، وثانياً، لأن المترجم إلياس بديوي يعدّ من كبار المترجين في العالم العربي، فأين لي أن أضاهيه وأستكمل ما فعل وبالمستوى ذاته؟ ترددت أياماً، ثم قبلت بالتكليف متحدياً نفسي أولاً وآخراً.

الترجمة إبحارين قارتين أو لغتين، وتقتضى من المترجم أن يكون بحاراً رابط الجأش، على الرغم من أنواء بحرها الجارفة. واعتلال الترجمة ومطباتها وانتكاساتها هي ما أسميه بـ "تناذر إيرونيموس"، مترجم التوراة والإنجيل إلى اللاتينية، والذي أكبّ زهاء ثلاثين عاماً على ترجمة "الفولغاتا".

بين المؤلف والمترجم صداقات وعداوات. يذكر أمبيرتو إيكو في كتابه أن نقول المشيء نفسمه تقريباً أنمه كان يعمل مع مترجى كتبه، ويناقشمه، وأنه استفاد كثيراً من هذه المداولات للاطلاع على أسر ار اللغات الهدف، ومن الاجتهادات المثرية التي قدّمها مترجمو نصوصه. يقول مثلاً: إن شتيمة madona lupa في رواية باودولينو أتت ترجمتها الفرنسية محتشمة "العذراء الذئبة"، أما الترجمة الألمانية فكانت "ابن العاهرات"، وهي أقرب إلى الأصل الإيطالي. ليست هذه العلاقة الدمثة بين إيكو ومترجيه هي العلاقة السائدة بعامة. أحياناً يشعر المترجم بعقدة الدونية أمام المؤلف ونصّه. عندما كنت أترجم بروست، حدث أنني شتمته أكثر من مرّة متهاً إياه بالتفذلك، وكنت أقول: كان يمكنه أن يعبّر عن فكرته هذه بلغة أبسط؛ ولماذا هذا اللف والدوران؟ ولكنني لاحقاً أدركتُ أنه يترتب عليّ أنا أن أتلاءم مع نصه لا أن أفرض تعبيري على تعبيره، وأعتدي على طريقته في الإعراب عن أفكاره.

بين الكاتب والمترجم علاقة مرآتية مركبة، تخضع لطبيعة الكاتب والمترجم معاً في آن. فإذا كان الكاتب على قيد الحياة، تكون العلاقة بينه وبين مترجمه شديدة التطلب؟ لأن الكاتب يحاول أن يمسـك بخيوط الترجمـة ويحركها على هواه. فينشـب أحياناً نزاع بين هذين الشخصين؛ إذ يفهم الكاتب نصه بطريقة، والمترجم بطريقة أخرى. ويحصل أيضاً بينهما توافق وتعاون، لا سيما في مجال الإحالات الفكرية والتشابيه و الاستعارات.

أحياناً يُصْدَم المترجم بصورة لا يفهم أبعادها فيستشير الكاتب. هذا ما حصل كثيراً مع آن واد مينوفسكي في ترجماتها لأدونيس، ومع كلود كرول في ترجماتها لنزيه أبو عفش ومنذر المصري وشوقى بغدادي، ومع جان فرانسوا فوركاد في ترجمته الجميلة لرواية الزيني بركات لجمال الغيطاني.

أما إذا كان الكاتب قد توفي وشبع موتاً، فتكون العلاقة بينه وبين القارئ مفقودة مادياً، ولكنها موجودة معنوياً. لكي يستطيع المترجم أن يفهم الكاتب الذي يترجم له؛ يترتب عليه أن يقرأ عنه وعن أعماله وعصره، وعن الأوضاع التي دفعته إلى كتابة هذا العمل؛ أي إنه يتعيّن عليه أن يطلع على ما وراء العمل الذي ينوي ترجمته.

وعندما ترجمتُ رحلة إلى الشرق لألفونس دي لامارتين، تعيّن علىّ أن أقرأ شيئاً بما كُتب عن الرحّالة الفرنسيين إبان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بمن زاروا الشرق الأدنى، هذا، إضافة إلى معلومات أساسية عن لامارتين وعن مشروعه لزيارة الشرق، وعن وقائع هذه الرحلة وأهدافها. واكتشفت أن هذا الرجل الكاثوليكي المتدين كان على درجة عالية من الانفتاح على الإسلام وعلى العادات العربية، ولا سيّم العادات المتعلقة بالفروسية.

وكثيراً ما يتحرّج المترجم العربي أمام الكلمات التي تنضح بالشتيمة أو بالزندقة والإلحاد؛ فيميل إلى تلطيفها أو إلى ذكر الحرف الأول والأخير من الكلمة المقذعة ويضع بينهما ثلاث نقاط خوفاً من منع الكتاب. ولكنني لاحظت كثيراً من الروائيين الشباب لا يكترثون بالرقيب والرقابة، فيقذعون من دون تحرّج أو تهيّب، ويتجاوزون التابوات الأخلاقية والدينية لإثبات حريتهم في التعبير.

وتصبح العلاقة مأزومة بين المترجم والكاتب، عندما يأتي هذا الأخير بلغة مبهمة وتنظيرات خلّبية تحمل أكثر من تأويل. هل ينبغي على المترجم في هذه الحالة أن يحافظ على الإبهام والخُلّبية؟ أجيب بنعم، مع شيء من التحفّظ، لأن الهدف من

الترجمة هو إيصال الفكرة إلى القارئ، لا إلى جلده بنص زئبقي. وهنا لاحظت أن الكتّاب الأنغلوساكسونيين هم أكثر ميلاً إلى الحس العملي التجريبي من الكتّاب الفرنسيين الذين يعشقون التنظير السديمي. هذا مع أن الثقافة الفرنسية أفرزت فيلسوفاً مثل ديكارت؛ بشرب "أفكار واضحة ومتهايزة"، وشاعراً مثل بوالو نصح بالتعبير الواضح:

"Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement

Et les mots pour les dire arrivent aisément"

[ما يُدرَك جيداً يُعبّر عنه بوضوح

وللإعراب عنه تتدفق الكلمات بيسر].

وفي هذا الشأن قال ريفارول:

"Tout ce qui n'est pas clair n'est pas français"

[كل ما هو غير واضح ليس من اللغة الفرنسية].

عندما يخال المترجم أن النص المصدر يكاد أن يفلت منه، عليه ألا يُذعَر، وأن يبقى رابط الجأش متحدياً نفسه ونصه قائلاً: "إني له". ويبقى يهجس بنصه إلى أن يجد الحل الملائم. وأحياناً يجد هذا الحل في الحلم؛ ما يعني أن الأحلام وسيلة تتخمّر فيها الأفكار وتبزغ فيها الحلول.

ومع ذلك، يبقى المترجم إنساناً قلقاً متهوّساً متطيّراً. ومنشأ هذا القلق هو خوفه من الخطأ. ولكن ثقافته الواسعة تنجّيه منه. عندما وقفت لأول مرّة في نص لجان بيسر فرنان على كلمة (vespasienne) لم أفهم المقصود، فهرعت إلى قاموس الخضارة اللاتينية الـذي أحالني على الإمبراطور الروماني فيسباسيانوس (69 - 79 ب.م) الذي أحدث إصلاحات كبرى في الإمبراطورية. وبسبب بخله الشديد فرض على الرومان ضرائب شتى، ومنها ضريبة المباول المأجورة التي وضعها في شوارع العاصمة، ودرّت على خزينة الدولة أمو الأطائلة. وفي نص آخر وقعت على كلمة (éolienne) فتذكرت أن اسم إله الريح والعواصف عند الإغريق هو (Aolos) وأن أوليس بطل الأوديسة زاره في جزيرته العائمة. فصارت الكلمة تستعمل في التكنولوجيا الحديثة للدلالة على الهوائيات أو طواحين الهواء التي تولَّد الطاقة. ووجدت في البداية صعوبة لترجمة (orthodoxe, orthodoxie) [بالمعنى غير الديني]، فأثّلت الكلمة (orthos) مستقيم و(doxa) رأي، ووجدت أن كلمة "صراطية" تفي بالغرض، ولمَ لا؟

وأمام بعض العبارات الخاصة (Tirer le diable par la queue) [شدّ الشيطان من ذيله]، لا بدّ من استشارة معاجم العبارات الخاصة، فإذا بعبارتنا تعنى "تجرّع غصص الحياة"، وعبارة (C'est le diable qui bat sa femme) [الشيطان يضرب زوجته] تعنى أن الطقس ماطر ومشمس معاً في آن. وعبارة (Le diable l'emporte) [فليأخذه الشيطان] انتقلت مع الزمن من القاموس الديني إلى القاموس الدنيوي وصارت تعني "سافر وإن شاء الله لن تعود". البحث في العبارات الخاصة داخل اللغة بحث شيق وواسع تؤدي فيه التورية دوراً لافتاً، وكثيراً ما يسبب إشكالات ومغالطات للمترجم غير المتمرس.

ويشعر المترجم أحيانا برهبة خاصة أمام بعض الكتب الإشكالية التي تنتقد الديسن والأنظمة السياسية أو التي تتناول الجنس بتوصيفات تفصيلية. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ أيستعدى عليه المؤسسة الدينية الجيروتية في ديار العرب؟ أيعرّض نفسه للسجن إن ترجم كتاباً أو مقالة تفضح هذا النظام السياسي أو ذاك؟ أيثور عليه المحافظون لأنه ترجم عشيق الليدي شاترلي لدد. هـ. لورانس (1928)، مع أنه أصبح من الكتب الكلاسيكية ولها في العربية ثلاث ترجمات؟ لماذا أخفى اسم مترجم آيات شيطانية لسلمان رشدي، والمتاح تحميله بنسخة PDF؟ لا شك أن دار النشر وهمية وأن المترجم لم يُذكر خوفاً من البطش والمحاسبة والاقتصاص. ما العمل إذن؟ المترجم الأمين لا يحذف شيئاً، لأنه مؤتمن على النص الذي يترجه، ولا يحق له أن يغير فيه شيئاً. بوسعه أن يضع بين مركنين [وردت هكذا] أو أن يكتب حاشية يعبّر فيها عن اختلافه مع المؤلف. ولكن السلطات الدينية والدنيوية عندنا لا تقبل بالاختلاف، وهذه مشكلتها.

ثمة شخصيات روائية عربية تمتهن الترجمة كما في رواية فواز حداد المترجم الخائس (2008)، ورواية شربل داغر شبهوة الترجسان (2015). وفي الأولى يغيّر المترجم حامد سليم اسمه ليصبح أحمد حلفاني ثم عفيف حلفاوي، ويشطح في الترجمة، وشطحاته "لا تخلو من جرأة تحيل الروايات خفيفة الوزن إلى أعمال أكثر جداً ووزناً. وإن كان سيتحمل ضيق أفقها وسقم مغامراتها غير المؤذية؛ فبالمقابل، سيكافأ بالعمل على هواه مع المحافظة على الخاتمة، بالتصرف تنقيحاً وشطباً وتبديلاً، دون مو اجهة انتقادات سطحية فظة وانقضاضات أدبية مغالية؛ ويستعيد بذلك لمعات من مغامراته الترجمية الخلاقية" (ص 152). وفي نهاية الرواية يعترف حامد قائلاً: "تعلم بأنني ارتكبت أخطاء في الترجمة، وكنت أعدَّها اجتهادات أو تنويعات، كانت نتائجها وبالاً عليّ. لم يكن ما ارتكبته خطأ محضاً، بل مقصوداً" (ص 457). وما كان يفعله حامد يذكّر بأحد أساطين الترجمة اللبناني طانيوس عبده (1869-1926) الـذي ترجم حوالي 400 رواية ومسرحية، كان يضيف ويحذف من النص الأصلي ما يطيب له، ظناً منه أنه يراعي شعور المتلقى، فيقحم الأمشال والأبيات الشعرية العربية ليُشَرُّ قن نصه. والترجمة الفادحة هي التي قدّمها مصطفى لطفي المنفلوطي (1876-1924) الذي لم يكن يعرف إلا مبادئ اللغة الفرنسية، ومع ذلك كان يترجم لا بل حوّل مسرحية إلى رواية.

أما الرواية الثانية التي أريد أن أتو قف عندها قليلاً فهي شهوة المترجم، وبطلها أستاذ جامعي لبناني درّس الترجمة في جامعة سترازبور الفرنسية وكان ينتقل بين مؤلفين مختلفين "من جهة ثقافتهم وتحصيلهم اللغوى وكفاءتهم في التعبير والسبك والمحاورة" (ص 71). وأعطى محاضرات حول ترجمة أنطوان غالان (1704) لـ ألف ليلة وليلة، ووجد في يوميات غالان هذا المقطع التسويغي: "ما ابتعدنا عن النص إلا لمّا اقتضت ذلك اللياقة بلزوم عدم التقيد به. إن المترجم يتفاخر بأن الأشـخاص الذين يعرفون العرب، والذين يرغبون في مقارنة الأصل بالنسخة

(المترجمة)، سيقرون بأنه عملَ بحذر ولباقة على إظهار العرب للفرنسيين، أي ما تطلب لطائف لغتنا وزماننا" (ص 183). وتشطح إحدى طالبات المفضلة قائلة لأستاذها: "أتعرف أن خطاب الترجمة الأمينة يصدر عن خطاب الهوية الثابتة، إذ يتطلب وجود أصل فيها الآخر يبقى دونياً ولو أتى موافقاً؟ أتعرف أن الحديث عن الخيانة في الترجمة يشبه الحديث عن الخيانة في ما يطلبه الذكر من المرأة؟ الذكر حاكم أبداً، أينها كان، وسلطته المتهادية تحتاج إلى تفكيك... ". ويتساءل أستاذ الترجمة: "أتكون هذه شهوة الترجمان: ينقاد إليها، فلا يقودها، وتعرفه أكثر مما يعرفها؟" (ص 276-7). وتنتهي الرواية بهذا التصريح: "الترجمان مشكوك في أمره دوماً، دائماً تحت المراقبة. يحتاج إلى إثبات أمانته، جدارته، في كل لفظ، وبين لفظ و آخر. وحده، تحت دائرة التشكيك أو العجز" (ص 336).

نحن إذن أمام إنسان متهم بجريمة الخيانة تجاه المتن أولاً، وتجاه اللغة ثانياً، أو بالأحرى تجاه اللغتين المنبع والهدف. وهنا لا بدّ لي من وقفة. صحيح أن المترجم يحسّ بنبض اللغة، ولكن هذه اللغة يمّ زاخر لا يستطيع الإحاطة به من جميع جوانبه؛ إذ تبقى بعض الثغرات التي لا بدّ له أن يرعمها مع التجربة والدربة. وإن كان المترجم لا يخطئ في اللغة، يبقى أنه يكتب إما بلغة متخشبة وإما بلغة حيوية نضرة. نحن هنا لا نتكلم عن اللغة العلمية وإنها عن اللغة المستعملة في العلوم الإنسانية. ومع أن المترجم يهاب اللغتين الغولتين اللتين يجد نفسه بينهما، إلا أنه نوتي يغامر، شأنه شأن زوربا عند كازنتزاكي والطروسي عند حنا مينا في الشراع والعاصفة، وأخاب عند هيرمان ميلفيل في موبي ديك. ويبقى أن المترجين هم الذين يحركون اللغة وينشطونها ويثرونها بمفردات وتراكيب جديدة. وبسبب الثورات المعرفية التي شهدها القرن العشرون، أي الثورة الألسنية والفرويدية والسيرنتية، وتهافت آلاف المصطلحات الجديدة على اللغات الكبرى في العالم، ومنها العربية، كان على اللغات أن تجدد شبابها ومخزونها المعجمي وتحدّثه. وهكذا دخلت إلى اللغة كلمات مثل الترسيمة (schème) والتوليف (synthèse) والدبلجة (doublage) والمنتجة (montage) والفسبكة (facebook) والحوكمة (gouvernance) والخصخصة (privatisation)

والأتمتة (numérisation). وصار المترجم يكتب لغة بنتَ ساعتها واستبدل جزءاً من المفردات القديمة بمفردات تتناسب مع العصر فبدل "رجل مأجور" homme de) (main صرنا نقول "شبيح" وبدل "الذهاب إلى المدرسة" (scolarisation) صرنا نقول "تَكَدُّرُس"، تيمناً بالاستعمال المغاربي. ووضعنا أحياناً مفردات عديدة للتعبير عن الشيء ذاته كـ "محمول" و"جتوال" و"نقّال" و"خليوي" للموبايل. واقتبسنا من اللغة العامية عبارات وصوراً جميلة كـ "نصف الألف خسمئة" للحث على الصبر والتأني، و"الحبل على الجرار" بدل و"هكذا دواليك"، و"بقرة جحا" عندما تكلُّف السلعة أضعاف سعرها، و"بيت الخالة" للدلالة على السبجن السياسي، و"ابن الحرام" أو "مقطّع موصّل" للدلالة على الخبث والأبلسة (sans foi ni loi)، و"فلان دمه على كفَّه" للدلالة على الجبر أة المتهورة، و"عندنا مشبوار" للدلالة على نزهة أو فسحة. ويقول جبران خليل جبران في قصيدة "المواكب":

### هل تحممتَ بعطر وتنشّفتَ بنــور

و"تحمّم" عامية واستعملها بدل" استحمّ"، هل يؤدي ذلك إلى نهاية العالم؟ وأخذنا أحياناً عبارة قديمة وأعطيناها معنى معاصراً، فنعبّر مثلاً عن "لب الموضوع" بـ "وهنا مربط الفرس" أو "بيت القصيد". واستثمرنا الفعل الرباعي العربي لنحت مفردات جديدة : ك "شرقن، غربن، شيطن، لبنن، فرنس...". وهجرنا الكلمات الحوشية العتيقة التي أراد خليل مطران إحياءها في ترجمة شكسبير فجعل عطيل يهزّ حسامه ويقول: "لو اقتضاني غرامي أن أكافح كل قَرم عنيد قهار شديد، بل لو سامني انتزاع رضيع الوحش عن ضرع أمه أو مناوأة الضيغم الهصور وقد استفزّه القرم...". والأدهى أن خليل مطران شرح للقارئ جميع هذه الكلمات المهجورة.

هـذه الجرأة التبي يبديها بعض المترجمين لتلطيف اللغة وأقلمتها مع العصر؛ لا يقبل بها المتشددون والمتعصبون في اللغة الذين يرون ثراء المعجم العربي الكلاسيكي مؤونة صالحة لشتى الأزمان والدهور. "ما هكذا تساق الإبل يا سعد"! على المترجم

العبري في القرن الحادي والعشريين أن يكتب بلغة 2015 وليس بلغة الجاحظ وأبي العلاء المعري وأبي حيان التوحيدي، مع احترامي الشديد لهم.

ثمة مطبات وألغام كثيرة زُرعت في حقل الترجمة، تدفع المترجم إلى الشعور بالتهيّب والخوف والقلق والبؤس أحياناً، فيدوخ سبع دوخات بين المنبع والمصبّ. لكنه في الوقت ذاته يرى أن "الأدب العالمي يصنعه المترجون"، كما قال خوسيه ساراماغو، ويسرى أن "الكتباب المهم غير المترجم يعدّ نصف منشور"، كما قال إرنيست رينان، وأن الترجمة تستطيع أن تقلب عدداً من الموازين: لم يصبح إدغار آلان بو شاعراً كبيراً إلا بعد أن ترجه بو دلسر؛ لم تنطلق اليابان الحديثة إلا بعد أن تُرجست كتب أوروبية علمية إبان ثورة الإمبراطور ميجى بُعَيْد عام 1868، هذا إذا لم نعبد إلى عصر المأمون. وعلى الرغم من مقام الترجمة الرفيع في عالمنا المعاصر، يبقى أنها عملية وعرة وخطيرة كما قالت إلساتريوليه:

"La traduction, travail pénible, épuisant, irritant, désespérant. Travail enrichissant, nécessaire aux hommes, qui exige de l'abnégation, des scrupules, de l'honnêteté... Et. évidemment du talent".

[الترجمة هي عمل شاق ومرهق ومثير للأعصاب وحافز على اليأس. وإنها عمل مشر وضروري للناس، ويقتضي التفاني ويثير الهواجس ويتطلّب النزاهة. وبالطبع يحتاج إلى الموهبة].

# حصيلة تجربتي في الترجمة العربية الأممية: جدلية النظرية والتطبيق

#### محمد الديداوي

"الترجمة دائمة الحضور، ولا غني عنها في مجتمعاتنا؛ ما يجعلها مهارة لازمة لمزاولة وظائف عالية الأجور. ومع ذلك، فإن مؤسسات تلك المجتمعات لا تُربّى أفرادها بحيث تهيُّنهم لإتقانها. إن الترجمة كثيرا ما تعوزها المهارة؛ الشيء الذي يتسبب سنويا في هدر البلايين من الدولارات التي تُنفق في القيام بعمل لا طائل من وراثه وفي إنتاج معلومات عقيمة" (دوبوغراند، 2004).

#### مقدمة

أول ما يستوجب التوضيح هو ضرورة التمييز بين الازدواجية التي ليست بالمضرورة دليلا على حذق الترجمة والتمكّن منها، وإظهار مدى الحاجة إلى تسلّح المترجم بالنظرية لمننهجة عمله وتأصيله. وقد اعتمدت في هذا البحث على تجربتي الشخصية بوصفى أول مترجم متخصص في الترجمة التحق بالأمم المتحدة، ولكوني مخضرما عاصر جيل رواد الترجمة العربية الدولية، وتدرّج في مواقع مختلفة من مترجم إلى مراجع إلى مسيرٌ ومسؤول إداري عن الترجمة، وتفاعل معهم، وكذلك مع من أتوا من بعدهم، ومنهم خرِّ يجو معاهد الترجمة ومؤسساتها الجامعية مثلُه. لقد كانت الأمم المتحدة بالنسبة إلى مختبرا رائعيا و فريدا للتأكد من صحة بعض النظريات وصلاحيتها، كما أنها كانت أرضية نافعة للاستنباط والتنظير في مجالين رئيسين؛ هما الترجميات، أي علم الترجمة، والمصطلحيات، أي علم المصطلح، آخذا في الحسبان الاعتبارات التطبيقية. ولا بد من التفرقة، في هذا المقام، بين النظرية التطبيقية والنظرية العالمة والنظرية الإجرائية. هكذا، أثمرت هذه التجربة عدة مؤلفات، تعبد عصارة لما اكتسبتُه من خيرة، تناولَت قضيتَي الترجية والمصطلح، والنظرية والتطبيق. ولترشيد العمل وتيسيره، أصدرتُ نشرات مصطلحية متخصصة في موضوعات مثل الفضاء الخارجي والمخدرات والقانون التجاري الدولي وحظر التجارب النووية، علاوة على دليل المترجم الذي كان عملا جماعيا وتضمّن معلومات غزيرة مصطلحية وغبرها؛ لإرشياد المترجم وإعانته، وتوحيد الاستعمال.

الغرض من هذا البحث هو رسم صورة شمولية لوضع الترجمة العربية الأممية كنشاط مؤسسي، بدءا بالفترة التمهيدية ووصولا إلى فترة الاكتمال، مع الموازنة بين مسألتي النظرية والتطبيق، من المنظور الشخصي، والتطرّق إلى الكيفية التي استفدت ما من التنظير كمارس ومن المارسة كمنظر.

والمراد أيضا تبيان أهمية التكوين، وكذا الإنجازات التي تحققت على هذا المسار في مشوار الترجمة العربية الدولية.

في النهاية، لا ريب عندي أن دائرة الترجمة العربية في الأمم المتحدة هي بيت الحكمة الحديث. وقد أدّت، ولا تزال تؤدّى، دورا رياديا في بلورة المفاهيم المستجدة وإثراء العربية في شتى مناحي المعرفة. وكانت البداية هي الازدواجية اللغوية المتنوِّرة العارفة المؤسّسة للترجمة وسها أبتدئ.

#### المرحلة التمهيدية؛ الأزدواجية اللغوية المتبصرة

قبِل أن تدخيل العربية الأمم المتحدة في عام 1954 عيلي نحو محدود، على غرار اللغة الألمانية اليوم، هيِّست لها الأسباب؛ إذ كان أول صك أممى عرَّب هو ميثاق المنظمة الـذي حـدُّدت فيـه المصطلحـات المفتاحيـة بحمو لاتهـا و دلالاتهـا، ومنها تسميات الهيئات والأجهزة الرئيسة كالجمعية العامة والأمانة العامة، التي يرأسها الأمين العام كأسمى موظف دولي، ومجلس الأمن ومجلس الوصاية، وهلم جرّا، وإن لم تكن تلك الترجمة معتمدة رسميا. إلا أنها معمول بها حتى الآن ومتداولة.

ولقـدكان لعالمـين لبنانين جليلـين، هما صبحى المَحْمَصـاني (1909 - 1986) وشارل حبيب مالك (1906 - 1987)، قسط وافر في بناء الصرح الحقوقي لمنظمة الأمم المتحدة، لمعرفتهم المتعمقة في اللغات وتمكّنهما من مادة التخصص. فالأول علَّامة في فقه القانون وضليع في اللغات. وقد تخرِّج في الجامعة الأميركية في بيروت في عام 1924 وحصل على دكتوراه في القانون الخاص والاقتصاد من جامعة ليون بفرنسا في عام 1932، ثم نال دبلوم الدراسات العليا من جامعة لندن في عام 1935 وتولى مناصب قضائية سامية. ويعد صبحى المحمصاني رائدا في الدراسات الفقهية المقارنة؛ ما أهله للنقل إلى العربية، وكان عمن رأوا إمكان إصدار إعلان إسلامي لحقوق الإنسان؛ استنادا إلى رؤى الفقهاء وعلماء الكلام (أو اللاهوتيين) في العصور الوسطى. ومن مؤلفاته كتاب أركان حقوق الإنسان، وهو بحث مقارن في الشريعة الإسلامية والقوانين الحديثة. وقد انتدبته حكومته ضمن الوفد اللبناني كمستشار، فشارك في محادثات سان فرانسيسكو في منتصف أربعينيات القرن الفائت، وفي إعداد ميثاق الأمم المتحدة باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وتجدر الإشارة إلى أنه ساهم أيضا في وضع ميثاق الجامعة العربية.

أما ميثاق الأمم المتحدة، فقد اتُّبعت في سنة 1945 طريقة منهجية في صياغته (طابوري، 1980، 71-72) كانت باكورة للنظرية الترجية الإجرائية في الأمم المتحدة؛ إذ خضع للتمحيص والتدقيق والمقارنة بين اللغات الرسمية الخمس آنذاك، أى الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في نطاق عدة لجان وفرق، منها اللجنة الاستشارية المعنية باللغات التابعة للجنة التنفيذية التي عملت بتوجيه من اللجنة التنسيقية، لإقرار النص النهائي للميثاق في اللغات الرسمية المذكورة. وكالعادة في وقتنا الحاضر، كان النص الإنكليزي منطلقا لإنتاج النصوص الأخرى التي اكتسبت الاستقلالية في نهاية المطاف مع نفس الحجية. كان ذلك بالتعاون مع لجنة الحقوقيين الاستشارية التي كان المحمصاني من أعضائها بحكم صفته الرسمية ضمن وفد بلاده.

هكذا، ساهم هذا الأخير في نطاق ذلك الإجراء، فاطَّلَع في اللغتين الإنكليزية والفرنسية على دقائق المعاني وخفايا المرامي، فسهّلت عليه مشاركته في الاجتهاعات اللغوية والفنية المقارنة والمطابقة، وبذلك تفنّن في تعريب الميثاق، مستندا إلى النص الإنكليزي، ومستأنسا بالنص الفرنسي، وهو ينهل من المخزون التراثي العربي ومن رصيده المعرفي، وينتقى أجل العبارات وأرقها وأبلغها، فجمع بين شمقي المعادلة التي وضعها الجاحظ للترجمة في كتابه البيان والتبيين، فكان "بيانه في نفس الترجمة في وزن علمه في نفس المعرفة".

وقد شارك عن جدارة، خارج ذلك الإطار، في مؤتمرات وندوات عقدت على فترات مختلفة باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وله مقالات باللغة العربية نشرت في الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية، منها في موضوعات مثل حق النقض أو الفيتو (1948)، وميثاق الأمم المتحدة والسلام العالمي (1948)، والتعايش الروحي (1958). هذا، إلى جانب حسبه الموسيقي الرهيف؛ إذ درس الموسيقي وتعلُّم النوتة، وكان عضوا في لجنة الاستهاع والتقييم الغنائي في الإذاعة اللبنانية في بداية الأربعينيات، كما شارك في مباراة تلحين النشيد الوطني اللبناني، وإن لم يقع عليه الاختيار. وكان أستاذا محاضرا في كلية الحقوق في بيروت والقاهرة، علاوة على عضويته في كل من مجامع القاهرة ودمشق وبغداد. واللافت للنظر أن الغالبية العظمى من كتاباته في القانون والشريعة كانت سهلة المأخذ، وفي متناول القارئ العام غير المتخصص. باختصار، كان المحمصاني ثقة في الشريعة الإسلامية وفي العلوم القانونية الدخيلة، من قانون لاتيني وقانون أنكلوسكسوني. وإن إلمامه وتشبّعه بالموروث العربي الإسلامي وتحكمه وتعمقه في اللغة الإنكليزية؛ كلُّها أمور تظهر بجلاء في الصيغة العربية للميشاق الذي وضعه بالاقتران مع وضع ميشاق الجامعة العربية. فقد أبدع في الأسلوب ودقّق المفاهيم المصطلحية وسخّر إمكانات العربية التعبيرية باقتدار وحنكة وتصرَّف، تصرُّف العارف؛ بحيث يبدو النص العربي سلسا فصيحا، وكأنه أصلٌ لا ترجمة؛ إذ أتى بتخريجات موفقة تبرهن على أنه غاص في المضمون وأدرك المراد فأفلح في المطابقة، ولو أن بعض التغييرات الطفيفة التبي لا يدركها إلا المترجم المتمرس المحترف لازمة، وإن كانت لا تنتقص منه ككل. وبهذا، ترك صبحي المحمصاني إرثا جميلا للمترجمين الدوليين العرب، أنار لهم الطريق وحدد المنهج والمفهوم. وإن بصمته لواضحة. هكذا، مهد للترجمة العربية في المنظمة الدولية. غير أن الفارق الأساسي بينه وبين المترجم الدولي العربي الموظف، الذي جاء من بعده، هو عامل الوقت والاستعجال وضغط الشغل المتلاحق والمتداخل، عـ لاوة عـلى وتـيرة العمـل وتنوع النصـوص في شـتى مناحـي المعرفـة، أحيانا على أعلى مستوى من التخصص، وحتمية الموازاة التامة العاجلة والفورية أحيانا بين النصوص في اللغات الرسمية الستّ، بعد ترسيم العربية. ومن أهم الخصائص أن المترجم مطالب على العموم بالنقل في جميع الميادين، وإن كان من المستصوب أن يترجم في مجال تخصصه. وكانت مشاركته في اللجان الاستشارية والتقنية لوضع الميثاق في اللغات الرسمية تدريبا له على الترجمة؛ إذ تبيّنت له الكيفية التي يتعامل بها المترجون والخبراء مع النصوص المتعددة اللغات، وبذلك يمكن أن يقال إنه تخطّى حدّ الازدواجية اللغوية غير المسخّرة للترجمة والمجهّزة لها.

أما العالم اللوذعي الثاني فهو شارل حبيب مالك، السياسي والدبلوماسي والمفكر اللبناني. فقد شغل منصب وزير الخارجية لبلده في فترة ما بين عامي 1956 و1958، ووزير التربية والفنون الجميلة من عام 1956 إلى عبام 1957، ورأس الجمعية العامة للأمم المتحدة بين عامى 1958 و1959. وكان العربي الوحيد

الذي شارك في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعداده، في كانون الأول/ ديسمبر 1948، أي بعد مرور قرابة ثلاث سنوات على صدور الميشاق، بوصفه رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وقد استنير برأيه في كل فقرة من فقرات مشروع الإعلان، لا بل إن الفرنسي روني كاسبان، الذي كُلُّف بتحرير النص، استعان بشارل مالك في بلورته وصوغه باللغة الإنكليزية التي كان يتقنها؛ بحيث كان له صوت مسموع، وانطبعت تلك الوثيقة بأفكار مالك الذي ترك عليها بصماته الدامغة، لا بل إنه وضع لها المقدمة فأحسن وضعها وأجاد.

وقد درس مالك في مدرسة البعثة الأمركية للبنين بطر ابلس لبنان وفي الجامعة الأميركية في بيروت، التي تخرج فيها في شعبة الرياضيات والفيزياء في عام 1927. ثم درس في جامعة هارفارد، ونال درجة الماجستير في الفلسفة في عام 1934، والدكتوراه في الفلسفة في عيام 1937. وتتلميذ على يبد مارتن هيدغر في جامعة فرايبورغ بألمانيا في عام 1932. وكان سفيرا لبلاده لدى الأمم المتحدة في الفترة الممتدة من 1953 إلى 1955، أي عند دخول العربية الأمم المتحدة على نحو محدود. وكان مليًّا بالعربية والإنكليزية والفرنسية والألمانية. ولا شك أنه كان له دور كدبلوماسيٌّ وعالم، أثناء انتدابه سفيرا لدى المنتظم الدولي، في إسناد اللغة العربية الحديثة العهد ودَّعمها، وإسداء المشورة لها. وكان عضوا في الجمعية الأمركية للنهوض بالعلوم والجمعية الأميركية للقانون الدولي.

كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان توسعا في ميثاق الأمم المتحدة، الذي نص في الفقرة 3 من المادة 1 منه على "تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا"، لكنه لم ترد فيه صيغة مفصلة تحدد بها تلك الحقوق وتعرّف، فجاء الإعلان ليفعل ذلك.

تلك كانت الخلفية الفنية على الصعيد الأعمى. أما الجامعة العربية، فقد دعت في كانون الأول/ ديسمبر 1954، في دورتها التاسعة عشرة، المعقودة تحت رئاسة العراق، إلى توحيد المصطلحات العلمية العربية (القرار 18) وتوحيد ترجمات المصطلحات الأجنبية (القرار 621). وفي دورتها الحادية والعشرين التي عقدت في تشريهن الأول/ أكتوبر من السهنة نفسها، أذنت للو فو د العربية بيأن تقرر اختيار أفضل المرشحين للجان الأمم المتحدة، كما ناقشت، في تلك الدورة، التي رأسها مندوب الأردن، المقترح الداعي إلى ترجمة وثائق الأمم المتحدة إلى العربية. وقد أدى ذلك إلى اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها التاسعة، القرار 878 (د- 9)، الذي دعت بموجبه إلى "ترجمة بعض الوثائق الرسمية للجمعية العامة إلى العربيـة وفقا للهادة 59 مـن النظام الداخلي للجمعية العامـة"، وقررت أن تنشر بالعربية وثائق الجمعية العامة ولجانها ولجانها الفرعية، وغير ذلك من التقارير ذات الطبيعة السياسية الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة، والتي تعالج مشكلات خاصة أو عامـة تهم المنطقة العربية، على ألا يتعدى حجم المنشـورات في السـنة الواحدة ما مجموعة أربعة آلاف صفحة، محسوبة على أساس الأصل الإنكليزي، وأذنت للأمين العام أن يرصد في الميزانية العادية الاعتبادات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ، وطلبت إليه أن يكفل اتّباع الأساليب المقررة لوثائق الأمم المتحدة في وضع النصوص العربية المقابلة. تلك كانت الخطوة الأولى في طريق التوحيد والتنميط لضمان اتساق الترجمة العربية مع النمط المعمول به، جريا على أعراف المنظمة.

هكذا، بدأت الترجمة العربية في الأمم المتحدة بالفعل في عام 1955، لما تطلبه ذلك من إعداد لوجستي، ومنه إيجاد المترجين الأكفاء الصالحين للعمل على ذلك المستوى الرفيع. ولم تكن اللغة العربية آنـذاك لغة رسمية للمنظمة. وفي يوم 7 أيلول/ سبتمبر 1955، صدر أول تعميم رئيس قسم الترجمة العربية، المنشأ حديثا، في شكل "مذكرة التعليات رقم...."(١)، والتي تضمنت عشرة بنود، دعا فيها "إلى التقيد بالأصل إلى أقصى الحدود وإلى الاتساق في ترجمات النصوص"، بحيث إنه:

"نظرا لتعدد الأساليب والمصطلحات المتعلقة بالترجمة في الأقطار العربية، وحرصا على تحقيق أقصى درجة من التنسيق بين النصوص المترجمة الصادرة عن

<sup>(1)</sup> انظر: عبد المجيد حسن، "ترجمة الوثائق وتحريرها: العناية بالجودة" (2008)، على الشبكة العالمية.

القسم، ورغبة في إقامة أعمالنا على أسس موحدة ثابتة، فإني أرجو من الزملاء أن يسيروا وفقا للمبادئ التالية:

يتبع النظام الأصلي في نظام الفقرات، فلا تدمج فقرة في أخرى ولا تنزع جملة من فقرة لتكون منها فقرة جديدة أو تدخل في الفقرة التالية".

وهاتيان نقطتيان في غاية الأهمية، ذلك أن الموروث العبري في الترجمة يتمثل إما بالحرفية غير الدقيقة أو الانزياح في التصرف أحيانا إلى حد التأليف؛ الشيء الذي لا يتمشى مع وثائق الأمم المتحدة التي تتوازى فيها النصوص، وتكتسب الحجية والأصلية نفسيها، لا سبيا النصوص القانونية، مثل القيرارات والصكوك التي لا تقيل الانحراف ولو قليلا. إلا أن تأثير الترجمة العربية لم يكن متجسدا في الواقع الملموس، لندرة الوثائق وعدم تداولها في الاجتهاعات، ولأن الترجمة الفورية لم تكن موجودة، بينها هي التي تجسد الاستعمال الفعلي للغة وتبرزها؛ إذ يكون بإمكان المندوب أن يتحدث مها ويسمعها، إيجابا وسلبا.

ويتبيّن من الوثائق الصادرة يومنذ، إلى حين اعتباد اللغة العربية كلغة رسمية في عام 1973، مدى معاناة المترجين الذين كانوا يعدون على الأصابع، وما لاقوه من صعوبة ومشقة في إيجاد المقابلات العربية للمفاهيم المصطلحية المستجدّة، رغم كفاءتهم العالية.

كان أبرز هدة لاء المترجمين الرواد عدنيان محميد يوسيف (1929 - 2006)، العراقي الجنسية، الذي التحق بالأمم المتحدة في عام 1955، وهو في سن التاسعة والعشرين، وظل يعمل فيها إلى أن تقاعد في عام 1989. فقد رأس قسم الترجمة العربية، وكان علَّامة موسوعي المعرفة، مدركا أدق الفوارق الثقافية بين البلدان العربية، وبارعا في اللغة الإنكليزية. ويعد، بحق، مؤسس الترجمة العربية في الأمم المتحدة؛ إذ أرسى دعائم اللغة العربية في المنظمة. وكرّس حياته صادقا ومناضلا لخدمة لغة الضاد، ودافع عنها دفاع الغيور. ويمكن تلخيص بعض أهم منجزاته في الآتي(١):

استطاع بمثابرته وجهوده تحويل اللغة العربية إلى لغة عمل يومي في منظمة من أكبر المنظمات الدولية في العالم، والتي تشمل أعمالها نختلف مجالات النشاط الإنساني، من السياسة والاقتصاد، إلى العلوم والتكنولوجيا والآداب والفنون، كما نجح في إعداد وتدريب أجيال عديدة من المترجمين الأكفاء، وإعداد آلاف المصطلحات الرامية إلى توحيد الأسلوب وطريقة التعبير عن المفاهيم في شتى المجالات، مثل الهندسة والفنون والطب ونزع السلاح، كما نجح في اختيار أسلوب ومسط يكون مفهوما ومستساغا في كل من المشرق والمغرب، وابتكر أسلوبا في الصياغة المقبولة لدى الجميع وهو ما استقرت عليه المنظمة في ما يعد.

وعلاوة على ذلك، "سوف لا يخلد ذكره فقط للسنوات التي وهب فيها نفسه لخدمة الأمم المتحدة، بل أيضا للدور الريادي الذي لعبه في سبيل دعم استخدام اللغة العربية في منظمتنا "(2).

ليت إحدى المنظمات المتخصصة أو الجهات الراعية، مثل منتدى العلاقات العربية والدولية والمنظمة العربية للترجمة أو اتحاد المترجين العرب أو مؤسسة المجلس البدولي للغبة العربية، على سبيل الذكر لا الحبصر، تتولى إنشباء صندوق عدنان محمد يوسف للغة العربية، لمنح جائزة سنوية لمن يقوم بعمل جليل خدمة للغة العربية، حسبها اقتُرح في حفل تأبين الفقيد.

في عام 1969، انضم للعمل معه واحد من ألم المفكرين العرب، كان يبلغ آنذاك 48 سنة من العمر؛ هو نزيه الحكيم (1921 - 1993) الذي كان مثقفا وكاتبا

 <sup>(1)</sup> كلمة عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية، في حفل تأبين أقيم يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة، عن جريدة القدس (16/ 11/ 2006).

 <sup>(2)</sup> كوفي عنان، الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة بعث بها يوم التأبين.

وحقوقيا وأديبا ودبلوماسيا، مزدوج اللغة ومترجما سوريا حكيها. كان مستشارا إعلاميا للرئيس السوري أديب الشيشكلي، وكان صاحب جريدة الرأي العام السورية حتى عام 1954. وقد ترجم العديد من الأعمال إلى العربية في ستينيات القرن الماضي (من 1965 إلى 1969)، أي قبل أن يصبح مترجا في الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة هنا إلى أحد الكتب التي ترجها، هو الباب الضيق لأندريه جيد، الأديب الفرنسي الحاصل على جائزة نوبل في عام 1947. فقد ترجم الحكيم تلك الرواية في عام 1946 بتشجيع من صديقه عميد الأدب العربي طه حسين. فعندما اتصل المترجم بالروائي للاستئذان في الترجمة، رد عليه هذا الأخير برسالة يستصغر فيها الفكر الإسلامي، كانت صادمة في رسم صورة الإسلام في عيون الغرب. فاستنجد الحكيم بطه حسين الذي كان صديقا مقربا من المؤلف الفرنسي. واتخذ رد طه حسين مقدمة للترجمة العربية.

وكان من ضمن فريق المترجين المحدود العدد الذي شكل نواة القسم؛ بهاء فهمي إبراهيم (ت 2008)، والذي ترجم في عام 1967 الجزء الأول من كتاب أ.ج. غرانت وهارولد تميرلي أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين 1789-1959، وترجم مسرحية روى سالف الذكر من تأليف جون برنارد. وكان منهم أيضا محمود السوقي، الذي عمل في القسم العربي بهيئة الإذاعـة البريطانية (البي. بي.سي.) قبلئذ.

أما أدوات العمـل التي كانـت في متناولهم وقتئذٍ، والتي ظهـر جلَّها بعد دخول العربية بسنوات، وعلى الأخص المعاجم ثنائية اللغة المتضمنة للعربية، فإن من أهمها:

- معجم هانس فير Hans Wehr (عربي إنكليزي)، 1960.
  - معجم بيلو Belot (فرنسي عربي)، 1963.
- معجم إلياس العصري، إنكليزي عربي وعربي إنكليزي، الطبعة السابعة عام 1954.
- المورد (إنكلينزي عبربي) لمنير البعلبكي، 1967، والذي استند إلى معاجم منها معجم إلياس، وأضاف ودقق الكثير من المفردات

والمصطلحات الجديدة، ويعد معجها أساسيا للمترجم من الإنكليزية إلى العربية، كما أنه ثمرة تجربة مؤلفه كمترجم غزير الإنتاج.

The Arabic-English Lexicon, Arabic-English Dictionary compiled by Edward William Lane ، الـذي نـشرت مجلداتـه الأول إلى الخامس من سنة 1863 إلى سنة 1872، وهو مبنى أساسا على المعاجم العربية الصادرة في القرون الوسطى، وعلى تباج العروس للزبيدي، الصادر في القرن التاسع عشر الميلادي.

أما معاجم اللغة العربية فأبرز المعاجم المتوافرة:

- لسان العرب.
- المنجد في اللغة والأعلام الذي صدرت الطبعة الأولى منه في عام .1908
  - المعجم الوسيط الذي صدرت الطبعة الأولى منه في عام 1960.

ويمكنني أن أجزم، من موقع تجربتي الطويلة، أن المعجم هو سلاح المترجم بامتياز. فالترجمة تعتمد على الذاكرة والمعجم خير معين على تنشيطها والاستزادة والاستحضار؛ لأن المعرفة تتجدد وتزكو وتتراكم بالبحث والتنقيب، وباستجلاء دقائق المعاني وأنسب الألفاظ والاصطلاحات بين طيّات المعاجم والأدوات المرجعية. وما زلت لا أفهم ما الحكمة من منع المترشح لامتحان الأمم المتحدة لتوظيف المترجين من استعمال المعجم، فهذا الاستعمال يتيح إظهار المقدرات الترجية والكتابية التي هي عهاد الترجمة، وليس المفردات والتعابير في حد ذاتها التي يتيحها المعجم لكل متصفِّح له. إلا أن هناك مشكلة توافر هذه المعاجم، كما أن المكتبة العربية تفتقر إلى معجم تاريخي لها، ومعجم ملائم وشامل ومكتمل للمترادفات.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ترجم في تلك الفترة ترجمة بليغة ودقيقة، يشتمّ منها تأثير صبحى المحمصاني، وشارل مالك الذي كان عثلا لبلاده لدى الأمم المتحدة، والذي كان له إسهام ذو بال في وضع ذلك الميثاق، وكان يتقن عدة لغات على رأسها العربية.

وقد بدأت المسيرة الفعلية للغة العربية على الصعيد الأممى في عام 1973، وعُيِّن العديد من المترجمين من ذوي المؤهلات والتخصصات العالية المختلفة.

وانتقل عدنان محمد يوسف إلى جوار ربه راضيا مرضيا. فقد مات وهو قرير العين، لأنه استطاع بجهده وتفانيه، في ظرف عقد من الزمن، أن يجعل العربية لغة رسمية أيضا في مقارّ الأمم المتحدة بجنيف وفيينا ونايروبي، وفي اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ببيروت، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا (الإيكا) بأديس أبابا. وأفلح في مواجهة المساعي المناوئة التي تذرعت بشتي الحجج لعرقلة التنفيذ(1)، على عكس ما حدث مع الأسف في منظمة الصحة العالمية(2). كما أنه قدر على جعل العربية لغة رسمية في مجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بموجب قرار الجمعية العامة 35/ 219 المؤرخ في 17 كانون الأول/

للمزيد من المعلومات عن الملابسات والأراء المعارضة لدخول العربية الأمم المتحدة، انظر مثلا: Mala Tabory, Multiculturism in International Law and Institutions, Alphen amm Rijn (Netherland)/Rockville (Maryland, USA): Sijhoff & Noordhoff.

 <sup>(2)</sup> فبعد أن أقرت الجمعية العامة لتلك المنظمة اعتهاد اللغة العربية كلغة رسمية ولغة عمل وإنشاء 66 وظيفة مترجمين ومراجعين وموظفين داعمين، نجح المعارضون في تقليص العدد إلى خمس وظائف فقبط والاكتفاء بالتعاقد المؤقب، مع ما لهذه الصيغة من عيوب، لأن الكثير من هولاء المتعاقدين أطباء مزدوجو اللغة وغير مدربين على الترجمة. ولتدارك هذا الوضع وتشجيع التعريب، أنشنت، في عام 2003، "شبكة تعريب العلوم الصحية" (أحسن)، تحت مظلّة المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، وهي "شبكة معلومات تضم مجموعة من المهتمين بترجمة العلوم الصحية والطّبيـة من المترجين المحترفين المتفرغين للترجمة والهواة غير المتفرغين ومن يتعامل مع المواد بلغاتها الأصلية، ومع تلك المواد بعد ترجتها من ناشرين تقليديين وناشرين على الشابكة (الإنترنت) وعلى الأقراص المكتنزة وموزعين للمنتوجات، والمستخدمين لها من طلبة العلوم الصحية ومدرسيها ومن يقوم بالتأليف في أحد مجالاتها والمسؤولين عن التعليم ...". وتضم هذه الشبكة ثلة من خيرة الأطباء والعلماء والخبراء مزدوجي اللغة، معظمهم من السوريين. غير أنها قد تعطلت وأصبحت في حكم الغائب لعدة أسباب؛ منها تقاعد المشر فين عليها، واندلاع الأحداث الأليمة التي تشهدها الساحة العربية. ومن أهم ما أنجزه المكتب الإقليمي المذكور المعجم الطبي الموحد الذي أعد تحت إشراف كبير المستشارين الطبيب العالم هيثم الخياط. ويعد هذا المعجم لبنة ومعلمة في صرح المعرفة الطبية العربية.

ديسمبر 1980. وقدأدّى المغرب الدور الأساسي في هذا المسعى، وبذلك تمّ توسيع دائرة الترجمة العربية وتضاعف عدد المترجمين.

وكان من أهم ما حققه عدنان محمد يوسف أيضا، قبل مغادرته المنظمة، إعادة تصنيف وظائف الترجمة؛ بحيث حذفت وظائف وحولت اعتباداتها لترفيع وظائف أخرى؛ ما أتاح للمترجين عموما، في جميع اللغات الرسمية، التدرّج إلى مراتب عليا في السلِّم الإداري للأمم المتحدة، بعد أن كانوا مغبونين يتقاعدون وهم في مستويات دنيا. كان ذلك فتحا مبينا لهم؛ إذ رفع من معنوياتهم وحفزهم على زيادة العطاء وحسّن أحوالهم.

لقد باتت الترجمة العربية الدولية تقوم بدور مرموق وطلائعي في مضمار التواصل بين الشعوب والأمم وتؤثر إيجابا في وسائط الإعلام.

وبتيسير من الله عز وجل وتوفيق منه، عاصرت هؤلاء الجهابـذة وأنا في مقتبل العمر، وأخذت عنهم نظرتهم العملية إلى الترجمة، فأضفتها إلى الزاد النظري الذي جعلني أحيانًا في المواجهة، أعني المواجهة بين النظرية والتطبيق. وكانت منهجية الأمم المتحدة حول الترجمة الموازية للمطابقة بين النصوص نعم الوسيلة للتقريب بين الوجهتين.

#### المرحلة التأسيسية: الأمم المتحدة مختبرٌ حيّ للترجمة

الهدف المتوخى أساسا هو إظهار مدى أهمية النظرية مقابل التطبيق من الواقع وإليه. التحقت بالمنظمة في منتصف سبعينيات القرن الماضي، بعد اجتياز مباراة دولية صارمة لتوظيف المترجين العرب، وقد ناهزت الثامنة والعشرين من العمر، ومعى رصيد من التكوين النظري في ميدان الترجمة، وإجازة في الترجمة التحريرية والشفوية، وأعقب ذلك دراسات عليا في اللسانيات المطبقة على الترجمة، وفي الترجمة الشفوية بجامعة السوربون الجديدة بباريس. كانت يومذاك نظريات المدرسة الباريسية التأويلية القائمة على الترجمة الفورية والتتبّعية في طور التأسيس والبناء. وكان قد

مر على بداية استعمال العربية المحدود في الأمم المتحدة زهاء عقدين من الزمن. كما أن نظريات الترجمة بدأ عصر ها الذهبي؛ فعرفت في تلك الفترة طفرة كبيرة ونقلة نوعية؛ بحيث أُسِّست مدارس وأقسام لتدريس الترجمة، وغدا من المكن التحضير لشهادة الدكتوراه في الترجمة. كانت جامعة باريس رائدة في هذا الشأن.

في خضم تلك التطورات، استرعى انتباهى كتاب الأسلوبية المقارن بين الفرنسية والإنكليزية، طريقة للترجمة(1). كان بالنسبة إلى فتحا مبينا في هذا الحقل، وبه صرفت عنايتي لمطالعة ودراسة الكتب التراثية والحديثة في فقه اللغة وخصائصها اللسانية، في كل من العربية والإنكليزية، من أجل الوقوف على إمكانات اللغتين واكتناه أسر ارهما، جريا على ما فعله مؤلفا الكتاب المذكور الكنديان بخصوص الإنكليزية والفرنسية. وإلى جانب ذلك، كان التحضير في الجامعة الباريسية لدبلوم الترجمة الفورية - ترجمان المؤتمرات - والدراسات العليا على أساس النظرية التأويلية القائمة على المشافهة والمعنى معينا للوصول إلى الاستنتاج التالي: ضرورة المزاوجة بين الغوص في مكنون النص باستغلال وسائل اللغتين التعبيرية قصد الفهم والإفهام، ومن ثم نقبل المعنبي مكتملا، من جهية، ومطابقية المبنى وفقيا لنظامي اللغتين ومقتضياتها، من جهة أخرى. وكان من حسنات دراسة الترجمة الفورية، على مستوى الإجازة وما فوقها، أنها أكسبتني السرعة؛ ما ساعدني على مسايرة وتيرة العمل في الأمم المتحدة الذي يستلزم تحقيق إنتاجية يومية معلومة، والتقيد بمواعيد ضاغطة ومتداخلة ومتلاحقة لإنجاز المهات.

هكذا، باشرت العمل مترجما مبتدئا في سن دون الثلاثين، وكنت أول مترجم عبر بي تخصصيه ترجمية، بينيا كان الآخير ون متمرسين ذوي خبيرة طويلية من غير الاهتهام بالجوانب النظرية. تلك كانت فرصة سانحة بالنسبة إلى للتلاقح بين النظرية والتطبيق، أو بمعنى آخر؛ اختبار مدى صلاحية التنظير للترجمة وفائدته وصحته. ومنذ البدء، حدث نوع من التصادم بين منظورين، أحدهما يتوخى المطابقة الحرفية

<sup>(1)</sup> J.-P. Vinay et J. Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l'anglais (Paris: Didier, 1958).

اللصيقة بالأصل خوفا من الانزياح، والآخر همه التصرف بدقة والجمع بين أصالة الشكل وصحة المعني، علما أن هذا المنحى الأخبر يتطلب الجهد والاجتهاد. ويعود اتباع الطريقة الحرفية الشديدة إلى سبين اثنين، هما:

- أن رئيس دائرة الترجمة العربية أعطى تعليهاته من أجل التقيد بالأصل، رغبة منه في التخلص من الموروث العربي المتمثل بالانزياح بالتصرف المنحرف، ولترويض المترجمين وتعويدهم على التدقيق والموازاة بين النصين في اللغة المترجم منها واللغة المترجم إليها.
- أن الحرفية هي أسهل الحلول، لأن التصرف مع ضغط العمل عملية مضنية. ولـذا؛ فإن البعض يلجأ إليها لاهشا وراء الإنتاجية متسرّعا، لأن إحصاء عدد الصفحات اللازم إنجازها يوميا سيفٌ مصلتٌ فوق رأسه، وبعبعٌ يرهبه.

### وكان من مميّزات الترجمة في الأمم المتحدة ما يلي:

- المصطلح المستجد: ذلك أن المفاهيم المصطلحية في شتى دروب المعرفة في تطور مستمر وعلى المترجم الدولي مجاراتها. ولهذا، فقد تراكم لدى الدائرة بالمقر الرئيسي، منذ نشأتها الأولى، رصيد هائل من المصطلحات وضعت على جذاذات مرتبة في علب خاصة لتيسير الرجوع إليها.
- التوحيد والتنميط والتقييس: وهذا ينطبق على المصطلح والتعابير المصطلحية من تسميات ومختصر ات، وما إلى ذلك، لأن من غير الجائز عدم الاتساق في الاستعمال.
- المراجعة: وهي أداة لا غني عنها لضبط النوعية ومراقبتها وتقييمها. إلا أن هناك عقدة المراجعة، لأن المترجم قديري أن لنصه قدسية وحرمة، على المراجع ألا ينتهكها بتدخله في النص؛ ما يخلف في نفســه شيئا من الحساسية. وقد تعلمت الكثير من المراجعات، لأنها مكّنتني من الاطلاع على وجهات نظر مختلفة، لا سيها وأن المترجم يبقى على

العموم مشدودا للأصل في المرحلة الأولى من الترجمة ولا يعرّب، أو بمعنى آخر؛ لا يضفى الطابع العربي القح عليه، إلا في مرحلة المراجعية الذاتية، أي إعادة قيراءة النص والكتابة في الترجمة، إذ ينتقل من مستوى شبه الحرفية إلى التكييف الكامل؛ بحيث لا يبدو النص مترجها. غير أنني كثيرا ما كنت أبذل مجهودا كبيرا فأتصرف رغبة في البيان، مع عدم الإخلال بالمعنى، معتمدا على المنهجية النظرية التي تلقنتها، فيرجع المراجع النص إلى حالة الحرفية، ربم الأن الوقت يداهمه، وليس له متسع للتريّث والتأكّد والتمعّن في كل جملة، في حين أنه كان في وسعى أن أفعل فعلته ببساطة، وأجنُّب نفسي العناء. ولم أدع هذا يجبطني فواصلت التصرف بعناد ويقين. وعلى العكس من ذلك، وبعد أن أصبحت مراجعا يافعا يحارب الركاكة و"النكلزة"، اصطدمت بمواقف بعض المترجين الحرفين الذين كانت تسوؤهم التغييرات بغض النظر عن صوابيتها ومصداقيتها.

وكان من أبرز ما استفدته في مساري الشخصي منذ تلك الفترة التأسيسية للترجمة العربية الدولية هو أهمية المصطلح بوصفه عنصرا أساسيا في النص المتخصص. وقد تجلَّى ذلك في تـواتر الوثائـق للاجتهاعات الدورية التي كانت تعقدها شـتي الهيئات والأجهزة، والتي كانت تستوجب التقييس والتوحيد والتنميط، كما سبق ذكره.

وفي هذا النطاق، يمكن القول إن الترجمة هي نقل المعلومة من اللغة المترجم منها إلى اللغة المترجم إليها، بحسب التعريف الوارد لها في "المعيار الأوروبي لخدمات الترجمة 15038 "(DIN EN) الصادر في عام 2006، والذي يقتضى مراجعة الترجمة من لدُّن مترجم آخر ضيانا للنوعية. وقد اعتمدت هذا الشرط وأكدته المنظمة الدولية للمواصفات والمقايس بالمعيار الدولي الجديد "آيز و 17100" (ISO) الذي أصدرته في عام 2005. وعرّف المعيار الأوروبي المذكور المراجعة بأنها فحص مزدوج اللغة لتبيّن مـ دى ملاءمة الترجمة للغرض المتفق عليه، ومقارنة النصين في كل من اللغتين المترجم منها والمترجم إليها، والتوصية بتدابير تصحيحية عند الضرورة. واشُـترط

في المترجم تو افر جملة من الكفاءات، منها الكفاءة في أداء الترجمة بالفهم والإفهام، والكفاءة النصية واللسانية في اللغتين، والمقدرة على البحث والاستقصاء والتزوّد بالمعلومات وتجهيزها واستغلالها، والكفاءة الثقافية، والكفاءة التقنية. وعلاوة على ذلك، يجب على المترجم، بحكم ذلك المعيار، أن يكون قد تابع دراسات عليا في الترجمة وتخرج فيها، أو أن تكون له تجربة في مضيار الترجة مع التخصص في ميدان آخر، أو أن يكون قد راكم خبرة في مجال الترجمة مشهودا عليها لمدة خس سنوات على الأقبل. وفي الحقيقة، تلكم هي المبادئ التي طبقتها الأمم المتحدة منذ البداية، وكانت المراجعة هي الأداة الرئيسة لضمان الجودة وضبط النوعية ومراقبتها، وإن كانت المنظمة قد تراجعت عنها فترة من الزمن، لدواعي التقشف، ثم عادت إليها قصد الاستدراك.

وقد شكل عمل المراجعة عبثا كبيرا على قسم الترجمة العربية في بداية عهده، بسبب ندرة المترجمين المقتدريين المدربين الذيين في وسعهم مراجعة نتاج جماعة المترجين الجدد وتقويمه. إلا أن المراجعة كانت أهم مدرسة للتعرف إلى الاستعمالات والأعراف المعمول بها، ووجهات نظر الآخر، أو كانت، بمعنى آخر، بالونا لاختبار ردّات فعيل المراجع أو المراجع له، كقيارئ أول بعيد مراجعة النيص، إزاء بعض التوجهات والاختبارات النظرية. كان هذا صحيحا بالنسبة إلى كمترجم مبتدئ في المنظمة وكمراجع متمرس لنصوص الغير.

غير أنه وجب التوقف، عند هذا الحد، للتمييز بين النظريات وللتأمل في أنواع التنظير. ثمة ثلاثة سيناريوهات (انظر: دوبوغرانيد، 2001)، أولها هو أكثر السيناريوهات شيوعا، وفيه يستبق التطبيق العملية التنظيرية، فتهارس الترجمة بالقياس والاستقراء والاستنساب وما إلى ذلك، من غير أهداف أو تصورات واضحة المعالم، استنادا إلى تجارب سابقة بماثلة. وفي هذه الحالة، يعمد المترجم إلى جملة من المقاربات والتشبيهات. أما السيناريو الثاني فتستبق فيه النظرية التطبيق؛ إذ يجرى تصور أهداف ومهات لا يملك لها متصورها المهارات اللازمة، من غير الالتفات إلى العواقب والاكتراث بالآثار، كالشأن في الميدان الأكاديمي. فالمنظّر الجامعي للترجمة قد لا يكون مترجما محترف اومتمكِّنا، وبذلك يعيش, في برجه العاجي، ولا يترجم إلا من باب التسلية والهواية. وبمقتضى السيناريو الثالث، تنحرف النظرية عن التطبيق؛ إما لأنها جد متقدمة عليه، أو لأنها سارت في اتجاه غير عملى بالمرة. تلكم هي الترجمة التي يمكن أن تنعت بالترجمة العالمة. إنها بمثابة ترف فكرى أو رياضة ذهنية، أقرب إلى التفلسف منها إلى أرضية الواقع. ومن المؤسف أن النظرية المنحرفة عن التطبيق، التي يمكن تسميتها بـ "النظرية الحالمة"، كثيرا ما تعتميد بوصفها النظرية الرسمية، وهي مستعلية لا يسترشيد بها في التطبيق، بينها النظرية التطبيقية غير معلن عنها، أو حتى غير مر فوضة جهارا، في حين أنها يهتدي بها للتطبيق (انظر: دوبوغراند، 2001). وبديهي أن الأولى أن ينظّر للترجمة المترجم المارس لها، الواقف على خباياها، والعالم بمستلزماتها.

أما النظرية الإجرائية، فهي مجموعة القواعد والمبادئ التي توضع عمليا ليسسر على هديها المترجم المؤسسي، مثلا، وهي عبارة عن إجراءات وتعميمات لضمان التوحيد والدقة والتناسق، ومنها القوائم المصطلحية التي تبيّن الفوارق والمفاهيم. وهي تتوخى في المقام الأول "أَجْرَأة" العمل.

والجدير بالذكر أن تطورا ملموسا حدث في هذا المضار المصطلحي؛ فبعد تحسس الطريق في أواسط خسينيات القرن الماضي، واستعمال مقابلات لتعابير رائجة مثل "فصل العناصر" (الفصل العنصري) و"الموازنة" (الميزانية) و"الدعاوة" (الدعاية)، استطاع المترجمون الأوائل أن يضعوا مقابلات لمصطلحات متكررة مستجدة. وكان صدور معجم المورد إضافة نوعية بارزة في حقل الترجمة العربية، وبالتحديد في تدقيق المفهوم المصطلحي واقتراح المقابلات. ومن المصطلحات الأعمية المستنبطة:

(أقاليمي – inter-regional) و (بلدان غير ساحلية – land-locked countries) و (أقاليمي sub-regional) - وظل مصطلح (management) عصيّا على الحل غير مستقرّ، وهناك إصرار على استعمل "إدارة" كمقابل له، علما أن هذا المصطلح فيه اشتراك لفظي؛ إذ يقابل أيضا (administration)، علما أن الحل الأمثل هو "تدبير" أو "تيسير"، مع إمكانية إضافة "شؤون"، عند الاقتضاء. وهما مستخدمان بالفعل في المغرب.

صفوة القول، إن المترجم العربي في الأمم المتحدة ما فتئ يساهم إلى حد بعيد في بلورة المفاهيم المصطلحية في مياديين معرفية لا تعدُّ ولا تحيصي، ويطوّر ويطوّع اللغة العربية جريا على اللغات الأخرى. وهناك سنّة حميدة متّبعة؛ هي إعداد قوائم بالمصطلحات والتعابير المصطلحية الجديدة بانتظام، بعد المناقشة والمدارسة. في هذا الياب، تعلمت الكثر.

ولقد تعاملت مع المصطلح والترجمة على ثلاث مراحل طوال مسيري المهنية، هي:

### 1. الصطلح

- الحفظ والاستيعاب: كمترجم متدرب عليه أن يستوعب ويحفظ ويتعوَّد على المصطلحات المستخدمة والمتداولة في قسم الترجمة العربية بالمقر الرئيسي، الذي توسّع فأصبح دائرة تتألف من عشرات المترجين والمراجعين.
- الاستحضار والتجميع: كانت عملية استذكار المصطلحات في غاية الأهمية؛ لتوحيد الاستعمال في الفترة التي قضيتها مترجماً في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بأديس أبابا؛ حيث المراجع نادرة والزاد قليل.
- الإقرار والإقناع: كرئيس لقسم الترجمة العربية بمكتبى الأمم المتحدة في فيينا وجنيف، على التوالى؛ إذ كان من المهات المنوطة بي؛ إيجاد المقابلات للمصطلحات الجديدة وتنسيق النشاط الصطلحي وإقرارها وإقناع المستعمل بصوابها.

#### .2 المراجعة

التعلّم والتموقع: كمترجم مبتدئ؛ استفدت الكثير من مراجعة الغير لترجمات، وإن كنت عدوا للحرفية، فبحثت عن منزلة وسطى؛ إذ

- سعيت إلى التقيد إلى أقصى حد بالأصل، والابتعاد عنه بقدر ما تتطلبه الكتابة في اللغة العربية في نطاق ما هو مقصود أصلا.
- التجويد والتعريب: سواء أتعلق الأمر بترجمان التي أخضعتها للمراجعة الذاتية الفاحصة، أم بترجمات الآخرين، كانت قبلة العناية عندي هي إنتاج نص نهائي له طابع عربي قح، مع الاحتفاظ بجزئيات المعنى المعيّر عنه في النص الأصلي.
- التدريب والتقييم: أي استعمال المراجعة، كرئيس للقسم، في تدريب المترجمين، ولا سيها الجدد منهم، وتقييم أعمال الترجمة والمراجعة، والمفاضلة بين المراجعين، على أساس معايير موضوعية لأغراض علمية وإدارية؛ ما دفعني إلى دراسة المراجعة ونشر بحوث بشأنها.

ولتقنين العمل وترشيده؛ أصدر قسم الترجمة العربية في فيينا نشرات مصطلحية متعلقة بالمخدرات والجريمة والفضاء الخارجي وحظر التجارب النووية، كما أصدر دليل المترجم(1) الذي أحصى وفرة من المصطلحات والتعابير المصطلحية والمختصرات، وتضمن معلومات عملية غزيرة تفيد المترجم، وتسلّهل عليه عمله، ويستعان بها لتوحيد الاستعمال. وعلاوة على هذا الدليل، صدر لي كتاب مكمل له يحتوي على عصارة تجربتي في الأمم المتحدة، ويحصى المشكلات التي تواجه المترجم العربي الدولي من صميم الواقع الذي عشته، مع الاستناد إلى مراجع لغوية عربية وغير عربية، ومراعاة المسائل النظرية، هو علم الترجمة بين النظرية والتطبيق.

أما الجوانب النظرية، فلحسن الحظ أن فيينا ما فتئت تُعد مركز إشعاع في مجال المصطلحيات؛ ما ساعدني على الاطلاع على آخر التطورات في هذا الصدد، ولا سيها من موقعي كممثل لشعبة الترجمة العربية بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة في اللجنة الاستشارية للمركز الدولي للإعلام المصطلحي (Infoterm)، الكائن مقره في فيينا التي كانت تتكوّن من كبار المنظّرين والدارسين في هذا الحقل المعرفي.

<sup>(1)</sup> صدر في مجلد واحد في عام 1984، وبعدئذ في ثلاثة مجلدات، ثم في مجلدين في عام 1989، كمنشور للبيع ثمنه 150 دولارا أميركيا.

والاهتهاماتي النظرية، مثّلت الأمم المتحدة في ما يربو على 50 ندوة/ مؤتمرا بشأن الترجمة والمصطلح، وقدمت أبحاثا إلى تلك التظاهرات الأكاديمية. ودائها من نفس المنظور، نظّمت ندوات في هذين المجالين في فيينا، بمركز فيينا الدولي، حضرها علماء وأساتذة جامعيون مرموقون؛ ما فتح للمترجين آفاقا جديدة، وأخرجهم من رتابة العمل الترجى. ونظمت أيضا دورتين للمؤتمر الدائم لمعاهد المترجين والتراجمة الدولية (CIUTI)، بقصر الأمم في جنيف، عندما كنت رئيسا للقسم هناك، إحداهما عقدت في عام 2007 تحت عنوان "مترجمون جدد لسد احتياجات جديدة". وقد كانت هذه التفاعلات حافزا لتعاون الأمم المتحدة مع الجامعات التي وقعت عدة مذكرات تفاهم مع المنظومة الدولية. وفي نفس الإطار، وبمبادرة من قسم الترجمة العربية بمكتب الأمم المتحدة في جنيف وبالتعاون معه؛ نظمت وحدة الترجمة العربية بجامعـة جنيف التي كنـت أدرّس فيها، دورة تدريبية غير مسبوقة للتحضير لمباراة الأمم المتحدة لتوظيف المترجمين العرب. كان ذلك في عام 2001. وقد أعانت تلك الدورة المرشحين على الاستعداد للمباراة وكانت فاتحة ونموذجا في هذا الخصوص.

وللمواءمة بين النظرية والتطبيق؛ حاضرت كموفد رسمي من الأمم المتحدة في عدة جامعات. ودرّست في وحدة الترجمة بجامعة جنيف لمدة أربع سنوات؛ حيث أمكنني اختيار أجود العناصر لتدريبهم كمترجين مبتدئين في الأمم المتحدة. وقد نجح بعضهم في المباراة الدولية وتفوّقوا في العمل.

كانت الأمم المتحدة مختبرا معطاء للتفاعل بين التطبيق والتنظير. وقد أثمرت هذه التجربة، في مجملها، ستة(1) كتب، وصفها بعضهم بأنها موسوعة مصغّرة للترجمة في المنتظم الدولي. وهي تجمع بين الموروث والمستحدث.

<sup>(1)</sup> هذه الكتب هي علم الترجمة بين النظرية والتطبيق (1992)؛ والترجمة والتواصل: دراسة عملية تحليلية لإشكالية الاصطلاح ودور المترجم (2000)؛ والترجمة والترجمة والتعريب بين اللغة البيانية واللغة الحاسوبية (2002)؛ ومنهاج المترجم بين الكتابية والاصطلاح والهواية والاحتراف (2005)؛ ومفاهيم الترجمة- المنظور التعريبي لنقل المعرفة (2007)؛ والكتابة في الترجمة: الترجمة العربية الدولية نموذجا (2012).

### خانمة

أهم حصيلة بالنسبة لي كانت هي المزج بين النظري والعملي. هذا من ناحية. أما من ناحية أخرى، فيمكنني أن أؤكد أن الترجمة ليست، ويجب ألا تكون، استثناء من المهن الأخرى. فالطبيب، مشلا، يُهيَّأ في الجامعة، وكذلك المحامى والمهندس، وغيرهم من المختصين، لكي يهارس مهنته في حقل اختصاصه، مع الجمع بين الدراسة النظرية والتكوين العملي، أحيانا لمدة طويلة. أما الترجمة فقد جرت العادة أن يهارسها مز دوجو اللغة بالسليقة، والذين يشتغلون متكلين على التجربة والخطأ، من غير تكوين نظري في كيفية مزاولتها والتعامل معها أو التفكير المنهجي في دقائقها وتعاريجها وأصولها وطرائقها ومشكلاتها. ولم يسبق، حسبها وصل إلينا من معلومات وكتابات؛ أن توقف مترجم عربي محترف؛ ففصّل منهجه تفصيلا علميا مكتملا، يُنير به السبيل لمن يأتي بعده ابتغاء ترشيد وتقنين ممارسة المهنة.

ولم تحد الأمم المتحدة عن هذه القاعدة؛ فقد انضم إلى قسم الترجمة في خمسينيات القرن العشرين فطاحلة في اللغات، على رأسها العربية، ومثقفون لهم وزنهم، بعد أن اجتمعت الأسباب لذلك. وكان من تلك الأسباب التوفيق في تعريب ميثاق الأمم المتحدة الذي تضمنت صيغت العربية المفاهيم المصطلحية الراهنة، من لَدُن واحد من كبار فقهاء القانون العبرب المتمكنين من اللغات، والعارفين بخبايا الشريعة الإسلامية والقوانين الغربية. كما كان منها مسعى الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة يومئذ، لمواكبة تطور العلوم، والانفتاح على العالم بواسطة اللغة العربية. وقد مهّد البرواد الأفذاذ الطريق للأجيال المتعاقبة من بعدهم، ووضعوا الأسس الصحيحة والمتينية للترجمية العربية على صعيد المنظومية، فتركوا ذخيرة غنيّة من المتون النصّية والمصطلحات، والتعابير المصطلحية التي هي نصوصٌ جزئية في منتهي الأهمية. ذلكم هو الأساس الذي بُنيت عليه الترجمة العربية الأعمية.

وكمترجم مخيضرم، وكأول مترجم عربي متخرج مختص بدراسات الترجمة ونظرياتها، عايشت ووَاكَبْت تلك القمم في الترجمة، غير أنه حدث تواجهٌ بين موقفي النظري مع قلّة الخبرة، من جهة، ومن الجهة الأخرى النهج العملي مع قلة التنظير الذي كان أقرب إلى الحرفية اللصيقة بالأصل لضهان الدقة، ولو على حساب الأسلوب، وكان همّه توازي النص العربي مع النصوص المناظرة في باقي اللغات الرسمية الذي استوجب الخروج على تقاليد التصرف المنحرف عن الأصل، الذي طبع الترجة العربية كغيرها من الترجمات. إلا أن الترجمة العربية الدولية تعرضت على العموم لكثير من النقد والانتقاد عموما، لأن تركيبها وروحها كانا يبدوان متخشبين وغريبين في عين القارئ العربي الذي تعود على الإنشاء والتنميق.

وبعد سنوات من الترجمة الصادمة، استقرت الترجمة العربية الأعمية على نمط من النصية ومن الكتابة العربية الأسلس؛ فلانت اللغة، لأن المارسة أصبحت أيسر بسبب توفر قاعدة مصطلحية عريضة وزاخرة، ومخزون معتبر من النصوص النموذجية التي يُنسج على منوالها. ذلك كان أول إسهام مهم من جانب المترجمين العرب الدوليين الأوائل.

ومن التطورات المفرحة أن العديد من المترجمين المتميزين هم من خريجي معاهد الترجمة، فلهم، إذن، بعد نظري وخلفية تخصّصية. لذا؛ فإنهم يشتغلون بمنهجية وعلى بينة مما يفعلون، علاوة على إلمامهم بالجوانب التقنية. كها أن النصوص العربية يطبعها الآن طابع التصرف الدقيق، والتكيف في معظمها بفضل الخبرة التراكمية والتكنولوجيا الحاسوبية.

أما النظرية، فيجب التمييز بين النظرية الإجرائية والنظرية التطبيقية. فالأولى تحدد إجراءات العمل ومناهجه، وتزوّد بمعلومات عملية نافعة لمزاولته، من دون الإمعان في الجوانب والاعتبارات النظرية الصرفة. أما الثانية، فتُسخّر فيها الأبحاث الأكاديمية في عجال الترجمة وما يتصل بها؛ لعَقْلَنة العمل، والانطلاق من صميم العمل من أجل التنظير له، ومن أهم محيّزاتها انطباقها. هاتان هما أكثر النظريات فائدة، وأليقها بالمراس، لأن النظرية العالمة، ولا سيها النظرية الحالمة، البعيدة عن

متطلبات العمل واشتراطاته ومحسناته؛ لا تعدو كونها تفلسفا لا يخدم غرض المترجم المارس أو يعينه عليه، مع أن لها قيمة أكاديمية وفكرية.

ومن حسنات الوقت الحاضم أن تكنولوجيا الوسائط المعلوماتية تستهل عمل الترجة. فهي تساعد على إيداع النصوص والوصل بينها والتناص، وعلى استبانة المعاني واستيضاحها في شتى الموضوعات عالية التخصص، وتخزين المصطلحات واستحضارها وتوحيدها وتداولها.

وعما يدخيل السرور عبل النفس أن الترجمة العربية الدولية باتت مين الروافد المهمة للدبلوماسية العالمية، ووسيلة فاعلة للتواصل في ما بين الأمم بعد عقود من المخاض. وإن أثرها الحميد لواضح اليوم للعيان.

بديهً أن ازدواجية اللغة لا تكفي للترجة التطابقية لكل النصوص، مهم كان طابعها، ولا بـد من التكامل بـين النظرية والتطبيـق أخذا وعطاء. هـذا ما لا يتأتى إلا بالتكويس الملائم، وبالمنهجية وليس بالعشوائية والتقريبية. هذا ما خلصت إليه و تىقنت منە.

لقد استفاد المترجم العربي الدولي كثيرا من النظرية الإجرائية في الأمم المتحدة، إلا أن النظرية التطبيقية، التي قد تستوحي جوانب منها من النظرية العالمة، أوسع أفقا وأكبر نفعا. تلك هي مهمة تدريس الترجمة التي يجب أن تُستهدف.

# حول ترجمة رواية "عزازيل" ليوسف زيدان إلى اللغة الإسبانية التحدي والإشكالات

# إغناثيو فيراندو

تعدرواية عزازيل للمؤلف المصرى يوسف زيدان إحدى الأعمال الأدبية الأكثر رواجاً وانتشاراً لدى القراء العرب في السنوات الأخبرة، فقد تمت طباعتها مرات عديدة منذ صدورها الأول عام 2008 حتى الوقت الراهن(1). وإن دل هذا على شيء فإنما يمدل على أن كثرة المبيعات للرواية جعلتها تنال شهرة وسمعة؛ إذ إنها - خلاف الكثير من الأعمال الروائية العربية المكتوبة في القرن الحادي والعشرين - معروفة لدى الجميع، ولا يكاد يختلف اثنان على أنها رواية مرموقة، ساهمت في تأثيث مشهد الرواية العربية المعاصرة، وإضافة ميزة جديدة عليه. وخير دليل على ذلك أن عزازيل كانت ولا تزال متوافرة في كل ركن من أركان العواصم العربية، ولا سيما مدينتا القاهرة والإسكندرية؛ حيث كانت نسخ الرواية موجودة في كل محل من محلات بيع الصحف والمجلات والكتب.

 <sup>(1)</sup> نذكر في هذا الصدد أن الطبعة الأخيرة للرواية هي الثالثة والثلاثون، وأن كل طبعة كانت متراوحة بين خمسة إلى عشرة آلاف نسخة، من دون تعداد النسخ المزورة العديدة، وعمليات تنزيل الرواية بصفة غير شرعية في مواقع شتى متوافرة في الإنترنت. أما الطبعة التي اعتمدناها لكتابة هذا البحث فهي الرابعة والعشرون التي رأت النور عام 2012 عن دار الشروق، القاهرة.

صحيح أن من بين أسباب هذا الرواج والتداول الكبيرين في الأسواق ما في الرواية من عناصر تثير الجدل والمناظرة؛ إذ إنها تصف تقلبات حياة راهب مسيحي، عاش إبان القرن الميلادي الخامس، متنقلابين الصعيد المصري (مسقط رأسه) وبين الإسكندرية والقدس، ليستقر أخبرا بدير منعزل بالقرب من مدينة حلب، والمؤلف يقدم صورة ناقدة للغاية للمسيحيين الثاوين حينذاك بالإسكندرية، ولبعض الشخصيات البارزة في الكنيسة المسيحية، وعلى رأسهم الأسقف كيرُلُّس الذي يبدو في الرواية قاسيا ومتكبرا وشريرا<sup>(١)</sup>. ولهذا اتهم المؤلف بالإساءة إلى المسيحية، وبتشويه تاريخ ديانة المسيح.

ويكفي إلقاء نظرة عابرة على القائمة الطويلة المحتوية على مقالات نقدية حول رواية عزازيل في موقعها الرسمى (2)، والتي يزيد عدد المقالات فيها على 150 مقالة مكتوبة، في الفترة الممتدة من شهر شباط/ فيراير 2008 حتى شهر تموز/ يوليو 10 20 للتأكد من اهتهام النقاد بها، فقلها كُتب مثل هذا العدد الكبير جدا من المقالات النقدية حول رواية عربية أخرى. ومن الملاحظ لمن يراجع القائمة أن بعيض المقالات تصب في اتجاه نقد صورة المسيحية التي يقدمها يوسف زيدان في عمله، وأن البعيض الآخر من المقالات يندرج ضمن الحركة النقدية الأدبية التي تعكف على تحليل الرواية وتقييمها من الناحية الأدبية المحضة، بعيدا من الجدل الأيديولوجي والعقائدي، نظرا إلى أن عزازيل لا تخرج، في حقيقة الأمر، عن كونها رواية، وليست بحثًا في تاريخ الديانة المسيحية. غني عن القول إن من بين العدد الكبير من النقاد الذين كتبوا عن عزازيل وعبروا عن إعجابهم بالتصور الرواثي

انظر حول هذه المسألة الحساسة: هذا الكتاب الذي صدر مؤخرا والذي يتناول بالتفصيل الجدل الذي أثارته رواية عزازيل لدي الكنيسـة القبطية يمصم ، وكل الاتهامات المنسـوبة إلى يوسف زيدان من منظور نظري وفلسفي:

Saba Mahmood, Religious difference in a secular age. A Minority report (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2016).

<sup>(2)</sup> www.azazel-novel.com

والقيمة الإبداعية لها؛ محمد جرادات(١)، وكهال غيريال(١)، وعبد الله إبراهيم(١)، وجابر عصفور(٩)، وغيرهم كثير.

غير أن نجاح عزازيل لم يقتصر على الأقطار الناطقة بالعربية، بل تعداها ليصل إلى أيدي القراء في بقاع أخرى من العالم، بفضل ترجتها إلى ما يزيد على عشرين لغة، من بينها اللغات العالمية الأكثر شيوعا وانتشارا، ولا سيها الإنكليزية والفرنسية والإسبانية. ويعود هذا النجاح برأينا إلى عمق المادة الرواثية ودقة الأسلوب الأدبي، من بين عوامل أخرى، ولعل من أسباب شيوع الرواية في البلدان الغربية؛ أنها تصف أحداثا مرتبطة ارتباطا وثيقا بعالم المسيحية التي تعد أقرب إلى الناطقين باللغات التي ترجمت إليها الرواية. ومهما يكن الأمر، فإن الحقيقة التي لا مراء فيها أن عزازيل نالت شهرة عزّ نظيرها في أوسياط النقاد والقراء على حد سواء، وعلى المستوى العالمي.

وما يهمنا في هذا البحث هو تسليط الضوء، بقدر المستطاع، على عملية الترجمة إلى اللغة الإسبانية(٥)؛ فمن اللافت للنظر أن عزازيل تشكل أمام المترجم الراغب في نقلها إلى لغة أخرى عدة إشكالات وتحديات نذكر منها ما يلى:

www.arab48.com

(2) انظر بحثه بعنوان "مقاربة لرواية د. يوسف زيدان: عزازيل"، ف:

www.m.ahewar.org

(3) انظر من بين مقالات أخرى مقالة بعنوان "كتابة التاريخ... وكتابة اللاهـوت"؛ حيث يبرز البنية الأدبية والسردية للرواية، وما تثير من التأمل حول فعل الكتابة وأسرارها، في: http://www.startimes.com/f.aspx?t=13055675

<sup>(1)</sup> انظر بحثه بعنوان "قراءة نقدية في رواية عزازيل ليوسف زيدان"، في:

انظر مقالته "نتاجات أدبية: هوامش للكتابة - ثقافة مريضة"؛ حيث يصف الضجة الكبيرة التي أثارها صدور عزازيل مدافعا عن القيمة الأدبية للرواية، وعن كونها عملا خياليا، لا كتابا في التاريخ والعقائد، في:

http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=20440

الترجمة الإسبانية صدرت عام 2014 عن دار تورنر بمدريد، سلسلة "الكتاب"، بعنوان ,Azazel والمترجم هو من يكتب هذه السطور.

### 1. إشكالية "ترجمة الترجمة"

فالرواية هي بدورها ترجمة مزعومة إلى اللغة العربية عن مخطوطة مكتوبة بالسريانية عُثر عليها في دير قريب من مدينة حلب. يضطلع يوسف زيدان بدور المترجم، ويشير إلى ذلك صراحة في أول باب من أبواب الرواية بعنوان "مقدمة المترجم "؛ حيث يقول:

"يضم هذا الكتاب الذي أوصيت أن ينشر بعد وفاتي، ترجمة أمينة قدر المستطاع لمجموعة اللفائف (الرقوق) التي اكتشفت قبل عشر سنوات بالخرائب الأثرية الحافلة، الواقعة إلى جهة الشيال الغربي من مدينة حلب السورية "(1).

ولا يكتفي يوسف زيدان بفتح الرواية بالإشارة إلى أنها ترجمة، بل إنه يحاول عبر صفحات عزازيل تأكيد الفعل الترجي، وإضافة تفاصيل دقيقة يصف بها عمل المترجم، ويلمح إلى صعوباته بغية جعل القارئ يحس بأنه أمام ترجمة حقيقية لا أمام ترجمة خيالية:

"وقد أمضيتُ سبع سنين في نقل هذا النص من اللغة السريانية إلى العربية [...] ولست واثقاً من أن ترجمتي هذه إلى العربية قد نجحت في مماثلة لغة النصّ السرياني ساءً و رونقاً "(2).

وعلاوة على ذلك، يتضمن النص العربي للرواية ملاحظات في أسفل الصفحة كتبها باللغة العربية معلق مجهول، عثر على الرقوق، وقرر إبقاءها في مكانها:

"الحواشي والتعليقات المكتوبة على أطراف الرقوق، باللغة العربية بقلم نسخى دقيق، في حدود القرن الخامس الهجري تقديراً، كتبها فيها يبدو لي، راهب عربي من أتباع كنيسة الرُها التي اتخذت النسطورية مذهباً لها"(3).

<sup>(1)</sup> عزازيل، ص 9.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 11 - 12.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ص 10.

هذه التعليقات والحواشي لم ينقل المؤلف إلا جزءا منها، نظرا إلى "خطورتها"، مع الإشارة إلى أنها مكتوبة باللغة العربية لا بالسريانية؛ ما يضفي على الرواية جوا يتميز بنوع من الغموض والالتباس. ولعل هذا التلاعب مع الأدوار المتشابكة للسارد والمترجم والمعلق هو ما يجعل قارئ رواية عزازيل يشك في جوهر ما يقرؤه: هل هو سرد للتاريخ أو خيال معتمد على حقائق تاريخية ترجع إلى القرن الميلادي الخامس؟ هل نحن أمام التاريخ أم أمام الخيال؟

من المعروف أن هذه الحيلة السردية، أي تنكر المؤلف وراء قناع المترجم، لها سوابق في الأدب العالمي، ولعل أبرزها رواية دون كيشوط للمؤلف الإسباني سير فانتيس، الـذي زعم أن الجزء الأكبر من الرواية إنها هـو ترجمة لنص كتبه باللغة العربية مؤلف موريسكي شبه مجهول، اسمه بالأحرف الإسبانية Cide Hamete Benengeli، وقد يعود هذا الاسم إلى اسم عربي هو "سيدي حمادة" أو "سيدي حميد"، في حين أن اللقب اختلف الخبراء في أصله، هل هو "ابن الأيل"، أو "ابن الإنجيل"، أو "ابن برنجل" أو حتى "باذنجان"(١). وهناك أمثلة أخرى كثيرة في الأدب العالمي وفي الأدب العربي ومنها على سبيل المثال لا الحصر: المخطوط القرمزي للأديب الإسباني المعاصر أنطونيو غالا، وليون الأفريقي لأمين معلوف، والمترجم الخائن لفواز حداد (2).

غير أن مؤلف عزازيل يسعى إلى تركيب بنية متكاملة في الرواية، معتمدة على فعل الترجمة المزعومة، عبر تذكير القارئ بأن الرواية التي بين يديه إنها هي ترجمة عربية لنص سابق مكتوب بالسريانية، وذلك من خلال توضيح هذه النقطة بصورة جلية ومفصلة في المقدمة؛ حيث يلف حكاية العثور على المخطوطة بجو يسوده السحر ونوع من الغموض، ويقدم وصفا دقيقا لصعوبة الترجمة، والجهد

<sup>(1)</sup> انظر: مقالة عبد العزيز الأهواني، "سيرفانتيس وسيدي حمادة"، المجلة، العدد 96 (القاهرة، 1964)، ص 14-22؛ وبحث الأستاذ محمود على مكى بعنوان "بنو برنجل، عائلة مثقفين في مدينة دانية الأندلسية" (بالإسبانية)، مجلة شرق الأندلس، العدد 21 (أليكانتي، 1993 - 1994).

انظر عن هذا الموضوع ما يذهب إليه الناقد العراقي عبد الله إبراهيم في الباب الأخير من كتابه السرد والاعتراف والهوية الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بروت، 2011.

الـذي بذله لماثلة جمال النص السرياني الأصيل ورونقه. ولكي يزيد الحيلة السردية حيوية وفعالية، يقوم الكاتب بإدراج ملاحظات المترجم بين الفينة والأخرى في أسفل صفحات الكتاب؛ حيث يوفر معلومات عن بعض الطقوس والمصطلحات المسيحية السريانية، والغرض من ذلك، في رأينا، هو تذكير القارئ بكون الرواية ترجمة مزعومة. أضف إلى ذلك أن الأصل السرياني الذي عثر عليه في صندوق خشبي مدفون إلى جانب باب الدير المسيحي، يحتوى على تعليقات مكتوبة بالعربية تساهم في التركيب المحكم لبنية خيالية وخدعة سردية يهدف إلى جر القارئ إلى عالم القدم المجهول البعيد عن الحاضر.

وبغض النظر عما لهذه الحيلة من تداعيات وانعكاسات على المستوى السردى وحتى الأسلوبي للرواية، فإنها تثير أكثر من إشكالية بالنسبة لمترجم الرواية العربية إلى لغة أخرى، فهذا المترجم يشعر بأن وظيفته "مشغولة"، ولا يستطيع بسهولة إدراج ملاحظات أو تفسيرات على الهامش لتوضيح غوامض النص الأصلي وبعض المفاهيم التي قد يتعذر على القارئ إدراكها واكتساب معناها. أضف إلى ذلك أن المترجم الخيالي، أي، يوسف زيدان، وضع في أول الكتاب باباً بعنوان "مقدمة المترجم" يصف فيه عملية العثور على المخطوطة وترجمتها من السريانية إلى العربية. ونتيجة لذلك؛ لا يتسنى لمن يترجم الرواية إلى لغة أخرى، وضع مقدمة للمترجم الحقيقي؛ ما يؤدي إلى اختفاء هذا المترجم وراء طيات الرواية، فإن القارئ حينها يقرأ الملاحظات المكتوبة بيد المترجم الخيالي في أسفل الصفحة، قد يخطر على باله المترجم الخيالي، وقد يخطر على باله المترجم الحقيقي.

وبها أن الخيال يعلو باستمرار على روح الرواية الأصلية وعلى الترجمة المزعومة لها، فهناك ســوّال مطروح على بسـاط البحث، وهو: كيف يمكن لمترجم الرواية إلى لغة أخرى أن يتعامل مع هذه الحيلة السر دية؟ ما الخيار؟ هل يكتفي بنقل الملاحظات والهوامش كيها هي، من دون أدنبي تدخل في أي صفحة من صفحـات الكتاب مع التنازل عن تأكيد حضوره ودوره؟ هل يضيف إلى الترجمة شيئا من عنده بغرض تسهيل عملية قراءة الترجمة أو لتقديم جوانب معينة من الرواية العربية والمؤلف العرب؟ إذا نظرنا إلى الترجمة الإنكليزية للرواية، فسنرى أن المترجم الإنكليزي أضاف إلى الترجمة المنشورة باباً في آخر الكتاب بعنوان "ملاحظة في النص" (A (note on the text) حيث يقدم بعض المعلومات المهمة حول انتشار رواية عزازيل في الأسواق المصرية والعربية وحول ما نسب إلى المؤلف من اتهامات بالإساءة إلى المسيحية، وإلى بعض الشخصيات الدينية، وعلى رأسها الأسقف كبرُلِّس، ذلك أن بعض رجال الكنيسة القبطية انتقدوا يوسف زيدان وتقدموا على أثرها بدعوي ضده أمام الجهات القضائية. وفي آخر هذا الباب القصير يضيف المترجم الإنكليزي بعض التعليقات حول تميز حبكة الرواية وشخصية الراهب هيبا، وحول دقة المؤلف في خلق السياق التاريخي والأحداث التي تعتمد عليها الرواية. يعني ذلك أن المترجم الإنكليـزي لم يكتف بدور الناقل المجهول غير المرئي، بل يتعدى هذا الدور، ليقدم في الأخير لمحات عن رؤيته الخاصة في الرواية والمؤلف وتاريخ النص.

أما الترجمة الإسبانية التي اضطلع بها كاتب هذه الأسطر القليلة، فلم يكن فيها بجال لبروز دور المترجم، إذ إن الخيار الذي ملنا إليه بعد مناقشة المسألة مع مسؤولي دار النشر هو الاكتفاء بنقل النص العربي إلى اللغة الإسبانية من دون زيادة باب المترجم الثاني، أي المترجم الحقيقي. ومن بين الأسباب التي جعلتنا نراهن على هذا الخيار، علاوة على اقتناعنا بأن أفضل مترجم هو الذي لا يراه القارئ ولا يحس به، الرغبة في الإبقاء على جو السر والسحر اللذين يكسوان رواية عزازيل، واحترام اتجاه المؤلف نحو عالم مجهول ينفلت من أصابع الواقع لينقلنا إلى طيات الحلم والخيال، ويعود بنا إلى الذات العميقة التي تنطلق منها أسر ار هذه الرواية.

### 2. إشكالية مماثلة لغة النص العربي في الترجمة

تتناول المخطوطة التي تحولت إلى الرواية العربية عبر ترجمة وهمية، حقبة زمانية تعود إلى القرن الميلادي الخامس، أي قبل ظهور الإسلام بقرنين من الزمن؛ ما يجعل

انظر الترجمة الإنكليزية التي نقلها عن الأصل العربي جونثن رايت عام 2012 عن دار نشر أطلانتيك بوكس، لندن.

المؤلف يختار أسلوبا أدبيا ضاربا في القدم، يحاكي الأصل المزعوم المكتوب باللغة السريانية. ولعل من أصعب مهات المترجم المعاصر نقل هذا الأسلوب المتميز إلى اللغة الهدف (الإسبانية في هذه الحالة)، من دون خيانة المعنى، والروح الكامنة وراء الخيارات المعجمية، والبنية العميقة للنص المترجم منه.

يتميز هذا الأسلوب باختيار مفردات لها صدى من جهة، ومن جهة أخرى بالاقتراب في بعض الأحيان مما يسمى "الأسلوب السهل الممتنع"، وبإيقاع رصين يتبلور في التقابل اللفظي والمعنوي وفي التركيب المتوازي للجمل؛ ما يؤدي إلى نثر غنى من دون الوصول إلى حدود السجع. ومن بين الأساليب البلاغية والتراكيب النحوية التي يلجأ إليها مؤلف الرواية، والتي تضفي على النص العربي بهاء ورونقا، وتقربه من الأسلوب القديم، نذكر هنا نمطين أسلوبيين:

أ. النعت السبيي، وهو "أحد نوعي النعت، وهو يدل على معنى في شيء بعده له صلة وارتباط بالمنعوت، نحو: هذا منزل مهدمة جدرانه، ويطابق النعت السببي المنعوت في الإعراب والتعريف والتنكير، ويطابق ما بعده في التذكير والتأنيث"(1). هذا النمط الخاص من النعت يلجأ إليه مؤلف عزازيل كشرا إذا قارناه بمؤلفين معاصرين آخرين. ومن بين الأمثلة الواردة في الرواية، يمكن أن نذكر هنا على سبيل التوضيح ما يقول في صفحة 175: "كان ذيل ثوبها المطرزة حوافه، هو آخر ما رأيته منها" أو في الصفحة 202: "مررت بربع اليهود الممتدة بيوته عند السور الشرقي"، ولعيل المقصود من ذلك هو تنميق المستوى الأسلوبي وتطريزه، وزيادة ملامح فصيحة للغاية تذكّر القارئ باللغة العربية القديمة.

ب. مطابقة الوصف للموصوف في الجمع والإفراد، وخصوصا إذا كان الموصوف من جمع غير العاقل، على غرار "أيام طوال" و"تلال صغار"

<sup>(1)</sup> تعريف مقتبس من: جورج متري عبد المسيح وهاني جورج تابري، الخليل: معجم مصطلحات النحو العربي (بيروت: مكتبة لبنان ناشر ون، 1990)، ص 457.

و"أحوال شداد". هذا النوع من المطابقة يعود بالقارئ إلى ما سبق أن قرأه في القرآن الكريم، وفي الشعر العربي القديم، بها في ذلك إضافة وقار ورزانة إلى نشر الرواية. ولا يكتفي يوسف زيدان بإيراد هذه المطابقة بين نعت ومنعوت في جمع التكسير، بل يستعمل في بعض الأحيان جمع المؤنث السالم في النعب إذا كان المنعوت مؤنثا على غرار: "الأيام التاليات" و"طاحونة الأفكار المتناقضات". ويبدو أن يوسف زيدان لا يستعمل هذا النمط الأسلوبي لأنه موجود في نصوص عربية مرموقة فحسب، بل إنه يرى أن لهذه المطابقة قدرة دلالية أقوى وأشمل. وهذا ما أكده جواباً على سؤال توجهتُ به إليه عرر سالة إلكترونية حول سبب كثرة ورود هذه المطابقة في عزازيل وفي روايات أخرى مثل النبطي ومحال وجونتنامو(١)، وهذا نص الجواب الـذي وضعه زيدان في موقعه الخاص في الفيس بوك:

"بخصوص سؤالك، فإننى أميل أسلوبياً إلى مطابقة الوصف الموصوف في الجمع والإفراد. ثقيلة: مفرد. وأيام: جمع. ولذلك أفضل: أيام ثقال... وفي مجموعتي القصصية الأخيرة، كتبت على الغلاف تحت العنوان "حل وترحال": قصص قصيرات... للسبب نفسه.

وجمع الوصف للموصوف الجمع، أقوى دلالة. لأنه بجمعه يقع على جميع أفراد الموصوف، فإذا قلت: لحظات جميلة كان الجمال هنا مُجملاً، ولا يقع الوصف على كل لحظة على حدة. فإن قلت: لحظات جميلات كان ذلك أوقع، وأشمل، وأكثر تناغماً من الناحية الصوتية "(2).

يتضح مما سبق؛ أن الهدف الذي يصبو إليه المؤلف بهذين النمطين الأسلوبيين، شأنها في ذلك شأن أنهاط أسلوبية أخرى واردة في الرواية، هو إعطاء النص العربي

<sup>(1)</sup> حول هذا الموضوع بالضبط قدمت ورقة بحثية في مؤتمر عقد في "الدار المتوسطية لعلوم الإنسان" بمدينة آكس أون بروفانس الفرنسية في يومي 4 و5 حزيران/ يونيو 2015.

<sup>(2)</sup> موقع يوسف زيدان في الفيس بوك. تاريخ إدراج الجواب: 29 أيار/ مايو 2015.

طعما فصيحا غائرا في القِدم. وبصرف النظر عما لذلك من قيمة أسلوبية وجمالية ومن قدرة بلاغية، يتعين علينا أن نتساءل كيف يمكن للترجمة الإسبانية لرواية عزازيل أن تتعامل مع هذه الخاصية الأسلوبية؟

في الواقع، لا يمكن للمترجم أن يعكس هذه الأنباط الأسلوبية الخاصة على نحو مباشر في اللغة المترجم إليها؛ إذ إنها أنهاط موجودة باللغة العربية حصرا، ولا مثيل لها في اللغات الغربية. فإذا نظرنا إلى طريقة نقل هذه الأنباط الأسلوبية إلى اللغة الإسبانية، فلا نجد فرقا كبيرا بينها وبين طريقة ترجمة عبارات أخرى لا تتميز بالقدرة الجالية والبلاغية نفسها، وقد يعتقد الناقد أن المترجم أهمل المميزات الخاصة بهذه الأنباط الأسلوبية في الترجمة، إلا أن ذلك ليس بصحيح. فكل ما في الأمر أن المترجم لا يتسنى له إلا أن يتخذ طريقة غير مباشرة وهي اللجوء إلى تعابير ومفردات ليست متداولة بصورة عادية في اللغة الحديثة، بيد أنها مفهومة لدى القراء ولا تقع غريبة على آذانهم؛ لكونها كانت شائعة في اللغة في مرحلة سابقة. ومن بين الحيل التي قد يلجأ المترجم إليها لماثلة الأسلوب العربي للرواية؛ تعديل ترتيب الكلمات من أجل إحداث جمل تذكّر القارئ بلغة وقورة ورزينة لها طعم خاص يميزها عن الأسلوب المعاصر العادي.

هذا ما حاولنا عمله في ترجمتنا الإسبانية لرواية عزازيل، ولا ندري إن كان جهدنا كافيا، وإن كان نتاج عملنا موفقا، إلا أن التعليق الذي كتبته مؤخرا المترجمة والناقدة الإسبانية ماري لوث كوميندادور بيريز يدل على أن نص عزازيل الإسباني قد يولد انطباعاً لدى القارئ الإسبان؛ لا يختلف كثيرا عن الانطباع الذي يولده النص العربي الأصلى لدى قارئ لغة الضاد. ونقتبس فيها يلى كلهات الناقدة آنفة الذكر:

"إن السياق التاريخي للسرد والمصطلحات المتخصصة الواردة فيه؛ يطلب من المترجم بذل جهود جهيدة لنقل الرواية إلى اللغة الإسبانية بدقة اصطلاحية، وإشعار القارئ بأنه أمام مخطوطة عائدة إلى القرن الميلادي الخامس. وقد نجح المترجم في مماثلة الأسلوب الوهمي لمخطوطة قديمة، بواسطة لغة إسبانية تذكر أحيانا بالترجمات اللسانية التي كتبت في القرن التاسع عشر "(١).

بطبيعة الحال، ليس المترجم الإسباني في هذا الصدد بمنأى عن المترجين الذين نقلوا عزازيل إلى لغات أخرى؛ إذ إن الأهداف نفسها المتوخاة تتطلب غالباً الطرق والمناهج عينها. يمكننا على سبيل المثال ذكر كلمات المترجمة الألمانية لاريس بندر حول عملها؛ إذ تشير إلى طريقة مماثلة لأسلوب زيدان الراقي:

"أكبر مديح للمترجم ألا يلاحظ القارئ أن الرواية مترجمة" و"لغة المؤلف العربية لغة منتقباة وذات مستوى عال جداً، وطبعباً حاولت أن أوجد نوعاً من التعادل والتشابه يتناسب مع هذه اللغة "(2).

وبها أن وصف الأسلوب الأدبي لمؤلف ما لا يمكن القيام به بصورة علمية دقيقة ورياضية؛ إذ إنه مرتبط أساسا بعناصر غير ملموسة؛ على رأسها روح النص، فليس من الحين على المترجم أن يحدد ما هي الطرق المتبعة لماثلة النبص الأصلي، وما هي الوسائط التي اختارها لنقل كل عنصر من العناصر التي تعطى الكتاب المنقول منه جماله وبلاغته الراقية. ولعل هذه الجوانب هي التي تتطلب من المترجم أن يكون مبدعا أكثر منه ناقلا، أديباً أكثر منه وسيطا، متعديا حدود المحاكاة والماثلة إلى أراضي الخلق والإبداع.

### 3. إشكالية نقل المصطلحات

تصف عزازيل الأحداث الخطيرة التي شهدتها الكنيسة المسيحية خلال القرن الميلادي الخامس، مع التيارات والاتجاهات العقائدية المتناقضة. ونظر ا إلى أن الرواية تناقش بعض المسائل اللاهوتية والدينية والفلسفية، فلا بـ للمترجم من

<sup>(1)</sup> ماري لوث كوميندادور بيريز، مقالة نقدية حول ترجمة "عزازيل" إلى الإسبانية، مجلة أوراق، مجلة لتحليل وفكر العالم العربي والإسلامي المعاصر، مدريد، عدد 10 (2014)، ص 190.

<sup>(2)</sup> الملحق الثقافي لموقع: http://www.dw.com/ar, 29/01/2012.

بذل جهد جهيد للعثور على ما يقابل هذه المصطلحات والمفاهيم التابعة للكنيسة المسيحية الشرقية إلى لغة قارئ الترجمة، كما لا بدله من أقلمتها مع المحيط الثقافي في اللغة المنقول إليها الكتاب. وتنبغي الإشارة، ونحن في صدد تناول الجانب الاصطلاحي، إلى أن رواية عزازيل، خلافاً لمعظم الأعمال العربية التي تُرجمت إلى لغات أخرى، لها قدر كبير من الإغراب (الأغرابية أو الإكزوتية) بالنسبة إلى المتلقى العربي المسلم؛ إذ إنها تتعمق في شؤون الديانة المسيحية، وفي حياة رجال الديس المسيحيين، في كل ما يقومون به من صلوات وطقوس وعادات، وما يعنيه ذلك من شيوع الكلمات الخاصة التي تدل على المفاهيم والتقاليد والعقائد المسيحية، وهي، في العموم، غير معروفة لدى المسلمين. غير أن متلقى الترجمة إلى اللغات الغربية (الإسبانية والفرنسية والإيطالية على سبيل المثال) هو على دراية أعمق نسبياً بكل ما تحمل الرواية من عقائد وطقوس ومصطلحات مسيحية؛ لأنه نشأ وترعرع في جو مسيحي. صحيح أن هناك فوارق لا ينبغي إهمالها بين العالم المسيحي الشرقي والغربي، ولكن القاسم المشترك بينهما يأتي لتسهيل فهم المصطلحات الدينية والفلسفية الواردة في النص العربي واستيعابها.

فالكثير من المفردات المسيحية التي تكتظ بها عزازيل؛ لها مقابلات مباشرة ودقيقة في اللغات الغربية، مثل "الثالوث المقدس" و"الأسفار غير القانونية" أو "الأبوكريفا"، وحتى بعض الكلمات المتخصصة جدا المأخوذة من لغات أخرى مثل "الأقنوم"، وهي كلمة يونانية الأصل تدل على عنصر من عناصر الثالوث المقدس، و"أوصنًا" وهي كلمة مأخوذة من اللغة العبرية أو الأرامية بمعنى "خلَّصْنا الآن" والتي تحولت لتصبح صوتا يطلق للتعبير عن الفرح والغبطة. لكل هذه الكلمات مقابلات إسبانية سهلة المنال. والشيء نفسه يمكن قوله عن المصطلحات والمفاهيم الفلسفية العائدة إلى الحضارة واللغة اليونانية، والتي ترد في الرواية في المناقشات والمحادثات بين الشخصية الرئيسة (الراهب هيبا)، وشخصيات أخرى من رجال الدين. فمعظم الأسماء والتصورات والمفاهيم سبق أن نقلت إلى اللغات

الغربية عن طريق ترجمة كتب الفلاسفة إلى العربية، ومنها إلى اللاتينية ثم إلى اللغات الغربية الحديثة.

بطبيعة الحال، لا تزال هناك بعض المصطلحات التي تشكل صعوبة للمترجم، ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال مصطلحا بسيطا جدا هو "رئيس الدير" الذي يمكن للمترجم أن يترجمه بطرق ثلاث. الطريقة الأولى هي الترجمة المباشرة إلى الإسبانية بكلمتين تدل أو لاهما على الرئيس وثانيتها على الدير el superior del) (convento). الطريقة الثانية هي اللجوء إلى كلمة إسبانية هي (abad) أخذتها الإسبانية من اللاتينية، واللاتينية بدورها أخذتها من اليونانية واليونانية من السريانية، وتدل الكلمة بالضبط على من يرأس ديراً، وهي كلمة منتشرة ومتداولة في المسيحية الغربية لا يجهلها أحد، ولكنها غير متداولة في المسيحية الشرقية التي ينتمي إليها الراهب هيبا بطل عزازيل، مما يثير لدى المترجم شكاً في جدوى استعمالها. أما الطريقة الثالثة فهي اللجوء إلى كلمة يونانية تقع غريبة على آذان الناطقين بالإسبانية، وهي كلمة (hegómeno/higúmeno) وهي أدق من حيث الصحة الاصطلاحية. ما هو الاختيار الذي رجحنا كفته في الترجمة الإسبانية؟ بعد تقليب المسألة قررنا اتخاذ كلمة (abad) لمقابلة "رئيس الدير"، أي فضلنا في هذه النقطة أقلمة المصطلح وتبيئته وتكييفه، وتقريبه من القارئ المستهدف، بدل الإبقاء على البعد الإكزون أو الأغرابي المتمثل في الطريقة الثالثة المذكورة سابقا. وليس هذا المثال الذي سقناه هنا إلا غيضاً من فيض المصطلحات التي تدعو المترجم إلى التوقف عندها، حتى التي تبدو بسيطة جـدا منهـا، للتفكـير وإمعان النظـر فيها للتوصـل إلى حل مقبول، ينسـجم مع نهج الرواية وروح المؤلف، مع الإبقاء في الوقت ذاته على شيء من القربى والألفة بالنسبة إلى قارئ الرواية بلغة أخرى.

غير أن هناك بعض المصطلحات الدينية التي لا مقابل لها في اللغات الغربية، ومنها بعض أسياء الصلوات الخاصة بالرهبنة الشرقية والتقليد المسيحي السرياني، مثل "صلاة سوتورو" وقد ملنا عند مواجهتها إلى الاحتفاظ بها على الصيغة نفسها الواردة في النص العرب، وهي صيغة تقع بدورها غريبة على المتلقى العربي، كما هي غريبة على المتلقى الغربي. أما البعض الآخر من أسهاء الصلوات، مثل "صلاة الرمش" فقد ترجمناها إلى الإسبانية نظرا إلى أن كلا الاسمين؛ العربي والإسباني الدالين عليها ليسا بغريبين على القارئ.

وهناك إشكال ترجى آخر له صلة مباشرة بالصطلحات، وهو إشكال الهوة المكانية؛ إذ إن أحداث الرواية تقع بكل من أراضي مصر (الإسكندرية) وفلسطين (القدس) وسورية (قرب حلب)، ونتيجة لذلك يوجد في الرواية العديد من العناصر الثقافية والبيئية المنتمية إلى هذه المنطقة، ولا سيها أسهاء القرى والمدن والمناطق التي قيد تكون غريبة نوعا ما على المتلقى الغيري، ويتطلب هذا من المترجم عملاً إضافياً لمعالجة مثل هذه الأسماء ونقلها إلى لغة أخرى. في هذا الصدد تقول المترجة الألمانية لـعزازيل إن الأسماء والبحث عنها شكلت أكبر التحديبات. ولا غرابة في ذلك، إذ إن الرواية تحتوي على الكثير من الأسهاء اليونانية والآرامية والعربية الدالة على مختلف القرى والمدن في مصر وفلسطين والشام، ولبعضها مقابل معروف بالإسبانية أو باللغات الغربية الأخرى، ما يدعو المترجم إلى اختيار الصيغة الموجودة، ولكن البعض منها لا مقابل له، ما يجعل المترجم ينقل حروف الاسم الغريب إلى اللغة الهدف، وفي البعض الآخر تغير الاسم وأصبح في الوقت الحالي مختلفا عن الاسم الوارد في الرواية، ما يجعل المترجم حائرا بين خيار اتخاذ الاسم الحالي أو الاحتفاظ بالاسم القديم كما هو في الرواية. والخيار الذي أخذنا به في الترجمة الإسبانية -ولعله خيار موفق – هو في الغالب الإبقاء على الصيغة القديمة للاسم انسجاما مع النسق والنهج الماثلين إلى القدم اللذين يلفان أحداث الرواية ومشاهدها.

### خانفة

بعداًن ناقشت في السطور السابقة - ولو بصفة موجزة - بعض التحديات والإشكالات التي اعترضتني عند ترجمة رواية عزازيل إلى اللغة الإسبانية، لا بد لي في ختام هذه المقالة من كلمات حول انطباعي الشخصي وتقييمي للرواية. عندما اقترحت على دار النشر ترجمة الرواية إلى الإسبانية، تلقيت الاقتراح بغبطة وحبور شديدين؛ إذ إنه سبق لي أن استمتعت بقراءتها، وكنت خلال هذه القراءة الأولى -التي لم تخطر فيها على بالي رغبة دار النشر في تكليفي بترجمتها - أفاجئ نفسي بالتفكير في طريقة ترجمة هذه الجملة أو تلك، وبكيفية نقل هذا المفهوم أو ذلك التصور إلى الإسبانية. لعلني مصاب بهوس المترجم الذي لا يكاد يستطيع أن يقرأ نصا من دون الوقوف على كيفية ترجمته(1). ولكنه هوس لا يمنعني من الاستمتاع بالمادة السردية وببناء الشخصيات وبتصور الأحداث التاريخية والخيالية التي تعمر عالم عزازيل. وبقدر ما تشكل الترجمة تحديا حقيقيا من ناحية الإشكالات العديدة التي تم التطرق إليها في هذه المقالة، فإنها - أي الترجمة - تجعل المترجم مبدعا يقوم بإعادة بناء روح النص وعيزاته في لبوس لغوي آخر، وأرجو أن يكون الجهد المبذول في هذا العمل موفقا ومفيدا. والقارئ له - بطبيعة الحال - آخر كلمة في الأمر.

 <sup>(1)</sup> هـذا الهوس قام بتشـخيصه عـلى نحو ممتع ومشير الدكتور عبـدالله إبراهيم العراقي، خلال المؤتمر الدولي الثاني في الترجمة وإشكاليات المثاقفة المنعقد بالدوحة، والتي تنبع منها المساهمات الواردة في هذا الكتاب.

# رواية جماليات المقاومة للكاتب الألمانى السويدي بيتر فايس: مشروع ترجمي يستدعي زمن المأمون

# لیلی نعیم

### تعريف بالورقة: الشهادة

سارت هذه الشهادة كما شاءت لها المادة أن تكون: فكرية المزاج، علمية السريرة، وذاتية المذاق. من الصعب اختزال مسار تجاوز الثلاثة عقود في ورقة، لأنه مهما حاولت هذه الورقة من مجاوزة النسبية؛ تبقى لصيقة الأجواء للحظة التاريخية هـذه، ووفية، ربها، للحظة انفتاح الذاكرة على جزء من حمولتها المتعلقة بطبيعة حياة المترجم/ة والأعمال المترجمة، وطبيعة هذا الفعل من جميل ضروري، صعب حتى حدود المستحيل، فجملة العوائق المحبطة هي في صلب هذا الفعل.

جاءت هذه الورقة خارج قيد الإلزامي، فسارت في غالبيتها تحاور مسارًا تحضيريًا لمشروع ترجى واسع التحديات، وذهبت قليلًا، في ربعها الأخير، إلى حيث أغوتها بعيض ومضات الذاكرة، للوقوف قليلًا عند هذا وذاك من الأعمال التي قمت على العمل عليها، والتي أخذت مسارات إنجازها حيـزًا زمنيًا طويلًا مرهقًا، أو قصيرًا جمِّيلا متلألئًا، من دون أن تغفل هذه الومضات الطالعة من الذاكرة، في وضعها ضمن بعض الساخر، والمؤلم أيضًا، لكثير من الواقع المفرح، والصعب، في حقيقة

حياة المترجم/ة الأدبي/ة، والمسارات التي تولدت على أرضها بعض هذه الأعمال، التي سآتي على ذكرها في حينها.

سأحاول بإيجاز قراءة ملخص المحور الرئيس لهذه الورقة، وهو الثلاثية الرواثية جماليات المقاومة للكاتب الألماني اللغة، والسبويدي الجنسية؛ بيتبر فايس، إلى جانب مؤلف يوميات جماليات المقاومة. يمتدهذا المحور، في مقاربة حرة أيضًا، للحظة التاريخية التي تحتم ولادة عمل أدبي، وتلك اللحظة التاريخية أيضًا التي تستنهض فكرته؛ ومن ثُمّ ترجمته.

تمَّددت الورقة قليلًا في المحور الذي استعرض هـذا العمل الرواثي الذي مهِّد واجتهد ليعطى، أو يقترب، من دلالات وجوب لحظته العربية. قام هذا الجزء من الورقة بالتعريف بالعمل من حيث: لحظة صدوره، وكيفية استقباله، وطبيعة النشاط الفكري والجدل الفلسفي والسياسي الذي أحاط به حتى الآن، وكذلك استعراض موجز لـلأرض التي يقوم عليها هـذا العمل الروائي، والإشارة إلى مخـزون هذا العمـل معرفيًا وتاريخيًا، وبخاصـة تاريخ الفـن، واصطلاحيًا، والكثير من اتساع معرفي شامل، إضافة إلى استطلاع ما يمكن من نقاط وجوب وجوده عربيًا، أو حضور لحظته التاريخية العربية، واستجلاء الفروع التي عليها أن تسير مؤازرة لمساره الترجى لتمكينه من الاقتراب من المطلوب، من نحت المصطلحات الوافدة المختلفة البنائيات المعرفية. والإشارة إلى ضرورة سلخاء تمويلي لما يستلزمه مسار كهذا من إنشاء موازله/ ليومياته البحثية اللغوية المختلفة، والفكرية الفلسفية التاريخية والجالية.

أما الربع الأخير من هذه الورقة فكان من نصيب تهافت بعض ومضات من الذاكرة، الخاصة ببعض الأعمال التي قمت على ترجمتها، ومضات شاءت أن تكون ساخرة الطابع، ربم . أما حرية التشكل لهذه الورقة فجاءت حكمًا لطبيعة المادة التي قامت على قراءتها: النص الأدبي، وهنا الروائي منه، والذي هو حر وديمقراطي في جوهره، فالترجمة الأدبية، أو ترجمة النص الأدبي، لا يمكن إلا أن تكون من طبيعة

ما تقوم على إعادة خلقه. بكلام أدق: إعادة إبداعه في أرض لغوية وثقافية وحسية غتلفة، هذا إلى جانب كون هذه المادة، كما الترجة الأدبية، ذات سريرة علمية، وهذا من طبائع الترجمة الأدبية الأساس، فهي مساحة لفعل معرفي وعمارسة تطبيقية له، تتلاقى فيه مجمل علوم تقوم عليها لزامًا، كعلوم الأدب العام والمقارن، واللغويات بشتى فروعها، وعلوم الحضارات وكل اشتقاقاتها، أي مجمل الدراسات الثقافية. هذا إلى جانب الموقف الخاص من اللغة، مصطلحًا وبنيوية وأسلوبية... إلخ. كما أنها تطالب المبدع بموقف خاص، وبالتدخل في إنشاء هذا النص؛ كون التأويل جزءًا من هذه العملية. إن القرار الذي يقف خلف اختيار هذا العمل أو ذاك، إلى جانب ما يحتمه المسار الترجي، لهو اشتباك حقيقي ومطلوب أيضًا، مع الواقع؛ إذ إنه اشتباك مع الكثير من أدوات التعبير عن هذا الواقع، بهدف وصفه أولًا، ومن ثم التدخل في طبيعته القائمة مكملًا: أي الرغبة، أو المساهمة على نحو ما، في التغيير.

الومضات الذهنية كانت من نصيب: ثلاثة رضاق وليلة لشبونة للروائي الألماني إريش ماريا ريمارك. صدرت الروايتان عن مؤسسة الأبحاث العربية/ بروت 1982، 1983. أما الطبعتان الثانية والثالثة من ليلة لشبونة فصدرتا عن دار أثر/ السعودية - لبنان 1983, 1984. والطبعة الثانية من ثلاثة رفاق، صدرت عن الدار نفسها عام 1985. جاءت هذه الومضة تحت عنوان: إريش ماريا ريمارك وجبرا إبراهيم جبرا. تعاملت الومضة الثانية مع الخنوع لهاينريش مان، دار الوحدة/ دمشق، 1984. وجاءت تحت عنوان: الخنوع: قرصنة صاخبة. إلى جانب الومضات: الناشر المكتنز لحمًا وجهلًا، وجلجامش الألماني.

### مقدمة

إن اللحظة التاريخية التي تتحدد فيها ترجمة عمل ما، وهو هنا نص روائي، لا تختلف كشيرًا عن تلك اللحظة التاريخية التي يقرر فيها نص ما أن يتشكّل، فكلا النصين؛ النبص الأول أو الأصلى، وموازيه التبوأم، المختلف في اللغة، وفي بعض من طبيعته البنيوية والأسلوبية تبعًا لذلك، يتفقان في حتمية اللحظة التاريخية التي تستدعى ولادتها، حتى وإن ابتعدت لحظتا النصين إحداهما عن الأخرى.

هذا ما خبرته دائيًا عبر مساري الترجمي لأعيال روائية على امتداد ثلاثة عقود ونيّف. المعنى هنا ترجمة أعهال روائية من الأدب الألماني المعاصر إلى العربية. إنني ما زلت، حتى هذه اللحظة، أباعد الاستقرار إزاء العديد من المفردات المتداولة، أو تلك التي تعلن عن نفسها بكثير من الخجل، للتعريف عن هذا الفعل: ترجمة، نقل، إعادة صياغة، إعادة إنشاء، إعادة إبداع، إعادة خلق، مع الانزياح هنا لمصلحة مصطلح "الترجمة"، كما هو مشار إليه في عنوان هذا المؤتمر.

إن مادة هذه الشهادة، هي في مجملها، التعريف بمشروع ترجمة جماليات المقاومة إلى العربية، وما كان لمساره الترجى من قدرة وطاقة على إثراء المصطلح الفكرى، الفلسفي، الجمالي، المعرفي بتنوعاته. هذا إلى جانب ديناميكية تحريضية على المساءلة عن غياب الكثير من "المصطلح" في شتى شعاب اللغويات، والفلسفة، وعلم الجال، وعلوم التاريخ عامة، وبخاصة ذلك المتعلق بتاريخ الفن.

لكنى، قبل الذهاب إلى مادة هذه الورقة، أردت البقاء قليلًا في حوار تلك اللحظة التبي خبرتها مرات عدة، أعنى لحظة الانتباه إلى عمل أدبي يحفز الرغبة على ترجمته. لحظة يمكنها أن تتجاهل، بل تلغى ما عرفته ذاكرة المترجم، عن كون رحلة الترجمة الأدبية هي كرحلة جلجامش في بحثه عن الخلود، رحلة مليثة بالصعاب، والأبواب المغلقة، وساعات ممتدة من "المستحيل"، رحلة تلزم المترجم بزمن، لا يمتثل للروح فيه إلا الضيق والسوداوية، في طريق استجلائه للممكن داخل العجز. هذه اللحظة التي لا بدأنها تحمل في داخلها ما يلامس الرغبة الملحة في استعارة لسان، ومعرفة، وقدرة تعبير على قول ما عجزت الذات عن قوله من جانب، أو إحساس عال بجالية لا تلبث أن تصبح رغبة ملحة في مشاركتها مع كل من ولد معى بذات اللسان. إن تعداد بعض ما يولد مثل هذه اللحظة من الانتباه، ربها يفسر على طريقته، الدوافع الظاهرة والكامنة لما أرغب في قوله ومشاركته.

كانت هذه اللحظات في مجملها تأتي كلها فاجأتني جرأة كاتب/ة على القدرة على قول يتعذر على لساني قوله، كلما أدهشتني قدرة أديب/ة على الاقتراب الشديد من الدفين، الجميل، الحزين والمعذب في تجاويف الدواخل الإنسانية، والقدرة على التعبير عنها بسلاسة وألفة، من دون الذعر أمام جلة المنوعات، وما يلازمها من سياط القيمية وكل توابعها. كلما أفرحتني جرأة جميلة في وصف مسارات بشر تجرأوا على الخروج على "المساطر" الحادة والمؤلمة، وأيضًا كلما ابتسم قلبي، وانتشى عقلي، بنصوص واكبت شخصيات انتصرت لذاتها الإنسانية، فأنبتت أشجارًا مكتنزة بثار الانفراج لقول ما يُمنع قوله، أو لاكتساب مساحة تعلم في الكيف للحديث أو المجاهرة، عما أجبر اللسان على الخرس أمامه.

عرفتُ في هذه اللحظات التي رافقتها في مساري الطويل في إنتاج ترجمات أدبية، كان بعضها سلسًا ومباغتًا في ضبط إيقاعه، وفي حرفيته، وكان بعضها محكومًا بأجواء صعبة، ونتائج صعبة؛ مخزونًا من الشغف، بلغ في كثير من الأحيان تخوم العشق. لهذا، ربها، كنت أتجاهل في أغلب الأحيان، ما تعرفه ذاكرتي عن وعورة المسارات، وصمت الأيام والأشهر، وعزلة طويلة عن ساعات حياة عادية. شغف، جعلني أقبل طواعية، أن تساكن أيامي خطوطًا خطرة من اللالغة واللا انتهاء؛ حيث أقيم شبه حياة على شبه أرض، لكن بوعود دفينة بأن المستحيل محكن، في إضاءة فيا ألزم بالإعتام في إرثنا اللغوي، والفكري، وبالتالي الإنساني، حسبها أظن. ربها جملة قصيرة أخيرة بهذا السياق: كل لحظة انتباه كهذه والتي بدورها حرضتني على إنتاج فعل ترجى، قادتنى، وهذا ما أصبحت أعرفه بالمارسة، إلى تفهم أكثر، وحب أعمق، وانتهاء أشد، للغتي وذاتي الحضارية الأولى. إنني أعرف الآن أكثر من أي

وقمت مضي، أن الترجمة الأدبية هي في حقيقتها اجتهاد في التقرب أكثر من معرفة الذات الفردية، والحضارية حكمًا.

مع هذا الكلام أقترب من الحديث المفصل عن جماليات المقاومة، عملًا اقترب من الإعجاز، في ما انطوى عليه من طاقات لغوية وفكرية ومعرفية وسر دية وفلسفية وتاريخية، وقبل كل هذا، الطاقة العالية في التحريض على وجوب الاجتهاد في الاشتقاق والنحت والتركيب والتهجين، والاستضافة للمصطلح الفكري الفلسفي الجالي وغيره في فروع المعرفة المنتقاة. وقبل الارتماء في قلب هذا المنجم، شبه البكر، في الشراء الذي في داخله، سأبقى قليلا مع التعريف بالعمل وطبيعة علاقتي به وتاريخها.

### تعريف بالعمل وبداية علاقتي به

العمل هو ثلاثية رواثية فلسفية للكاتب الألماني اللغة، السويدي الجنسية، بيتير فايس. عرّف بالعمل هو أيضًا، وبحسب القبراءات النقدية المختلفة، بالرواية التاريخية، أو الرواية الحفرية التاريخية، والبنيوية، وتلك التربوية المعرفية، وأشير إليها أيضًا بدلالات الرواية البحثية. لكنه، وقبل هذا وذاك، عُدَّ العمل الأهم والرائد في تاريخ البشرية الذي اجتهد، على نحو متفرد، في قراءة تاريخ البشرية، في لحظات مقاومة الاستبداد، من خلال المنتج الفني، بكل المختلف من تنويعاته التشكيلية، والأدبية، والفكرية، والفلسفية، وبخاصة الجمالية منها، والموسيقية. صدرت أجزاء هـذه الثلاثية الروائية تباعًا بين عامى 1975 - 1981، إلى جانب يوميات العمل التي تقع في مجملها في حيز تفوق مساحته الألفي صفحة من القطع الكبير، وحوالي 2500 صفحة من القطع العادي. وصنف هذا العمل، إلى جوار رائعة جيمس جويس عوليس على قائمة أهم الأعمال الأدبية في القرن العشرين.

أما أنا فالتقيته عام 1983، في لحظة اشتعال حياته النقدية؛ إذ إنه، ومنذ صدوره، كالقنبلة العنقودية، يقود الجدل الفلسفي والفكري والسياسي من موقع إلى آخر،

ومن جبهة إلى غيرها، ليس في ألمانيا فقط، بل في دوائر الفكر في أنحاء مختلفة من العالم. وتشكلت حوله وبفعله وضده أيضًا حلقات ذات طبيعة نشوء تلقائي، ويخاصة لدى دوائر الكتاب والمفكرين والأكاديميين، وأصحاب القول الفلسفي، والفنانين التشكيليين، والنقاد في مجالات العلوم الإنسانية المختلفة، وبين المختلف من الحركات السياسية، ولا سيّما اليسارية منها. أي أن هذا العمل أثار حركة شديدة الحيوية في الكثير من دوائر المعرفة، في لحظة تاريخية كانت مليثة بالشعور بالفشل، ومرارة انكسارات المسارات، وخبر أنوار ما كان ساطعًا، وخروج "كودات" فكرية وفلسفية من ساحة الانتباه. هذه اللحظات التاريخية المثقلة بخذلان الأحلام الثورية القائلة إن الثورة العالمية كانت على وشك أن تصبح حقيقة، وبأن الاستبداد، وكل رموزه السلطوية، بها فيها الفكرية والاجتهاعية والسياسية والدينية؛ قد شارفت على

كنت حينها أعد للدكتوراه، كانت الأطروحة تتعامل مع إشكاليات الترجمة الأدبية من الألمانية إلى العربية، بعد أن كنت قد فرغت لتوي من ترجمة أحد الكتب الصعبة والعنيدة حد التمنع عن الترجمة: الخنوع لهاينريش مان. أقول: المتمنع والرافض للترجمة، ليس بفعل التمنع المصطلحي، بل بطبيعة شخصيته المحورية التي أرادها مبدعها أن تكون مقززة، ودالة على تكوين مجتمعي عام/ المجتمع الألماني في بداية القرن العشريس، والدلالات الاجتماعية المريضة التي ستقود حتمًا إلى ظهور النازية. رأيت حينها، مع سعد الله ونوس ونبيل الحفار، إلزامية نقله إلى العربية؛ حيث يمكن أن يشكل أطرًا للاستدلال على خنوعنا العربي. هكذا حملت وزر التعايش معيه لفيترة تجاوزت الثلاث سينوات. لكين هذا موضوع آخر، ربيا سأصطفيه بعدة أسطر في فقرة لحظة العمل الأدبي التاريخية، بشقيه الأصلي الانبثاقي والترجمي. لكن نعود إلى جماليات المقاومة.

دعتني صديقة لي، وهي صحفية، إلى حضور إحدى جلسات قراءة في جماليات المقاومة، حيث سأعرف، في ما بعد، أن زوجها، وهو كاتب وناقد، قد أسس هذه الحلقة، وأنه أحد أصدقاء الكاتب، والذي سيصدر لاحقًا العديد من المواد المتعلقة بهذا العمل. كانت هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها بهذا العمل، كانت معرفتي بنتاج هـ ذا الكاتب، عـ لي الرغم من حضوره العالى، العالى، متواضعـ 6؛ فقد عرف شهرة مدوية بنصوصه المسرحية، إلى جانب كونه مخرجًا وثاثقيًّا، سينائيًّا، مترجًّا، موسيقيًّا، رسامًا، وهو، بلا شك، من الأسياء ذات الحضور الحيوى في الجدل الفكرى والسياسي، وبخاصة الفكر الماركسي، وموقفه الرافض للستالينية.

### نقطة تحدار

أصبحت تلك الأمسية، وما تلاها من أمسيات منشقة عنها، تشكل حدًّا فاصلًا بين مناكنت عليه من لا معرفة داخل المعرفة، ومنا أصبحت عليه من طبيعة معرفية فيها بعد. أخذتني صفحات الثلاثية المكثفة، وصفحات يوميات العمل المكثفة معر فيًا أيضًا، إلى أشكال أكثر نضجًا و تأهمًا في كيفية القراءة، و الرؤية، والبحث، ومساءلة المصطلح، وتقنيات التفكيك، وآليات البناء، وتكثيف الرفض وتوثيب الانعتاق... إلخ. كما عرفت منذ تلك الفترة، وعلى نحو أكثر وعيًا، أن محاورة الكبار ومجاورتهم؛ تستدعي حاشية حاشدة من أمهات الأعمال التي عليّ قراءتها، أو إعادة قراءتها. لكنني عرفت أيضًا في حينها – كوني لست الوحيدة في هذا الشـعور لصغر سنى حينها، ومحدودية قامتي الفكرية - هؤلاء الذين كانوا قد أصبحوا أسياء لها دلالاتها المعرفية والإبداعية.

أخذت طبعات العمل تتوالى، وأخذت أخص هذه الطبعات بزوايا مختلفة من موقعي المكاني، ليس بهدف التواصل اليومي معه، بل لتذكر وجوده، وبخاصة عند تلك اللحظات التي إزاءها تختفي الأشجار، ويتصحر الأفق، وتتكثف العتمة، وترتفع أصوات الوحدة اللغوية. رؤيته قائمًا في عالمي، أخذت تقربني يومًا بعد يوم، من إلزامية إقامته في عالمي بالعربية.

سأتطرق، إذن، إلى بعض جوانب ما أشارت إلى علاقتي به، عن حاجته إلى أن يكون عربيًا، وعن حاجة العربية، بحسب فهمي، إلى مشاركته طرقاته، ومنهجيته، واتساعه، وجرأته في فتح أبواب لغوية وفكرية وجالية وسياسية... إلخ، ربها لم ننتبه إلى وجودها، أو لأنها ردمت في لحظات تعنت التاريخ حيال ما يتطلبه الفكري الإنساني من أراض لا تقوم بكل هذه القيود. لكن قبل ذلك، سأستعرض بعضًا من أرض هذه الثلاثية الرواثية، والتي تسهم في إضاءة بعض ما أظنه مهمًا لاستقبال هذا العمل العملاق، عربيًا.

## أرض الثلاثية

إن أرض جماليات المقاومة، وحدثها الروائي، وضيوف صفحاتها؛ هي من الشخصيات والأعمال الفكرية والتشكيلية. وأرضها أيضًا برلين الفاشية، وبرلين الثقافة والفكر والمتاحف والمفكرين، وقوى المعارضة للفاشية، والحرب الأهلية الإسبانية، وأجزاء من الجغرافيا الإسبانية، والعديد من أسياء المثقفين العالمين الذين انضموا إلى الفيالق الأعمية، وستوكهولم المحطة الأولى للمبدعين الألمان على طريق منافيهم. لكن أرض الرواية أيضًا هي العديد من الأعمال الفنية التشكيلية، عبر التاريخ، كجدارية برغامون، والغويرنيكا لبيكاسو، وقارب الميدوسا لجيريكو، وأشخاص الملاحم الأسطورية من الإلياذة ومثيلاتها اللواتي سبقنها وتبعنها، خارج حدودها الجغرافية والزمنية واللغوية، وشخصيات تاريخية واقعية كبريشت، وأعمال لدانتي كالكوميديا الإلهية وأخرى لكافكا، والنصوص والمدارس الفلسفية والفنية كالبنيوية والتفكيكية والدادائية والسوريالية، والحوارات الفلسفية، وبخاصة رؤى نيتشه في العلاقة بين التشكيل والذهني. يفيض العمل إذن من أراض معرفية مختلفة، نبقى نعرف القليل منها مهم عرفنا، والتي تحمل مسارات هذا العمل، وأحداثه وشعابه.

سأمكث قليلًا مع مسارات الرواية، بهدف إنارة ما سأتعرض إليه لاحقا، عن حتمية اللحظة التاريخية لاستقبال مثل هذه الأعهال في لحظتنا التاريخية العربية الراهنة.

يأخذنا الراوي، والذي يبقى نكرة الاسم طوال الحدث الروائي، ولكنه، أيضًا، الكاتب الراوي، يأخذنا واثنين من رفاقه في طريق هروبهم من ملاحقة الجيش السري، إلى قلب متحف الملك برغامون، وسط جزيرة المتاحف في برلين. هناك يجدون أنفسهم يجلسون قبالة جدارية مذبح برغامون، جدارية من زمن الإغريق، تسطر شخوصها كالعادة قصة المنتصرين والمهزومين. قصة تشكيلية تتكلم عن انتصار الملك على هؤلاء الذين ثاروا عليه من صناع وفلاحين ومحاربين. يستولى المنتصر على ثلاثة أرباع الجدارية بصحبة أعوانه ومريديه، يعج الحجر بحركة انتصارهم، ويكاد يصرخ من قساوة خيلاء المنتصر، بينها تحتل تشكيلات أجساد المهزومين الربع السفلي للجدارية، ذلك الربع الذي ترتفع فوقه أقدام المنتصر بكل جبروتها.

يأخذ هذا التشكيل الحجري الرفاق الثلاثة إلى حوارات، وإسقاطات، ومتاهات تخترق الحجر، وتبتعد في الزمن إلى الإلياذة وشخوصها، وشخوص أسطورية كثيرة تفتش في ذاكرتها عن هرقل، الذي كان يومًا ما يحتل منتصف الجدارية. باختفائه تختفي البطولة تشكيليًا، ولكنها تكبر في حوار الرفاق، تمتد قراءة الجدارية على مساحة تزيد عن 200 صفحة من الجزء الأول للثلاثية، والتي تدور في مجملها حول مفهوم البطولة.

تتوالى الأحداث والقراءات، ويُعدم أحد الثلاثة، ثم ننتقل مع الراوي إلى إسبانيا؛ حيث تدور حرب شرسة بين قوى الفاشست بقيادة فرانكو، وبين المقاومة الإسبانية الشعبية ومن انضم إليها، ومع كل هذا التحرك للراوي باتجاه المنافي، نلتقي مع كثير من إنتاجات الفكر والفلسفة والسياسة والفن، وهم يقرأون هذه النتاجات من تلك الزاوية التي يمكن أن يقال عنها إنها تحوى تلك التوترات العالية، تلك الديناميكية المولدة لآليات المقاومة لدى الإنسان في وجه الاستبداد. ومع التوغل في صفحات العمل، تتطور آليات التنقيب في التاريخ، بمهمة فهم ما هو حاصل، واستنباط آليات خروج من مأزق الدمار الإنساني الكامل، بفعل وجود هذا الكم من الأنظمة الشمولية التي كانت تتحكم بالعالم أزلًا، وما زالت هكذا بكل تأكيد، مع الأمل ألا تمتد أبدًا.

رحلة هذا العمل هي في زحام الاستبداد، وما خلف تاريخيًا بواسطة هذا الحشد المعرفي العالى من المنتج الفني والإبداعي، والحاضر الشديد الاستبداد الذي كان يتحرك وسطه، إلى جانب قراءة نقدية شديدة للستالينية المستبدة، ولكثير من القوى اليسارية المتنازعة في جدل عقيم، والمنخرطة في ممارسات عنيفة، رحلة طوال ثلاثية روائية، تتكلم عن فشل البشرية في الوصول إلى حدها الأدنى من متطلباتها الإنسانية، لكنها، على الرغم من ذلك، مليئة بالأمل لكثرة أشكال القراءة لهذا العدد المكن من طبائع المقاومة وديناميكياتها لدى الإنسان. كم كان مهمّا لو كانت قراءة هذا العمل متاحة عربيًّا في زمننا العربي هذا!

## اللحظة التاريخية لنقل عمل ما من أرضه الأولى إلى أرضه الجديدة

وأخص هنا جماليات المقاومة، ووجوب إقامة يوميات صيرورته؛ فلكل موضوع من موضوعات الإنسانية، آلاف الشواهد المعرفية والبحثية والفنية، فلا جديد في أي سياق، إلا أن هناك جديدًا متوالدًا من النهج القديم، وعلى النهج القديم، لكن تبقى الشهادة الخارجة من قلب المعترك، ومن أرض التجربة، تتمتع بمذاق معرفي ورؤيوي خاص، على الرغم من كل ما تجاوره من الاعتبارات والإلمام المعرفي، الشهادة على الشيء وعنه؛ هي من أهم الإضاءات على أي موضوع لأنها، وإن اكتسبت من العلوم ما مكن صاحبها من الفعل، لا تبقى متمترسة في القوالب النظرية، بل تذهب إلى ما وراءها، إلى التفعيل. ليس من حيث النظرية فقط، بل من حيث رصد مسار فعلِ مرّ بمختلف مراحل التنظير ومساءلته، حتى تمكين بنائية منتج من نوع خاص، وإذن، يكون جديدًا. وحسبها عرفت، من خلال مساري في هـذا الطريق، يبقى مسار الإبداع، وطريقة صيرورة إنتاجه؛ من المخازن الغنية والحقيقية في تطوير الفكر، ومجمل فرضيات العلوم.

في الطريق لاستكمال طريق إنتاج الإبداع تعيش كل الديناميكيات المعرفية، وعلى طريق الترجمة، وبخاصة الترجمة التي تتعامل مع أعمال ذات طبيعة مركبة، يجب على المسار الدخول في متاهات التنقيب عن الذات المعرفية، وكل أشكالها، من خلال بوابة اللغة التي تأخذه إلى الكثير من الأبواب المغلقة، والتي يجب فتحها، واكتشاف الكودات المرقومة بلغة الماضي، والتي فيها سر مغارة على بابا، هنا تبدأ التحديات وتتوالد، على طول الطريق، في استنطاق كوامن المعارف، ولا سيّما اللغوية.

عند هذا الفعل القائم طوال مسار العمل، تتوالد الأسئلة الكثيرة والشائكة، والتي تبدأ في كسر الحواجز، وفي بعض الأحيان، تتطاول على مجمل السلطات؛ لغوية وفكرية وفلسفية وقيمية... إلخ. ولا يمكن، من دون هذا الوضع، أن يكتمل مسار إنتاج هذه هي طبيعته.

هذا المسار الذي يتعامل مع الصمت التاريخي للمعاجم والمراجع، وحتى الفقدان التاريخي التام لمجمل حمولة من المصطلحات، يولَّد لزامًا تحديات، وتبهَّا أكشر عمقًا، وفي كشير من الأحيان أكثر إيلامًا؛ فمن قال إن مغارة على بابا كانت مضيئة ومتلألئة فقط؟ هذا ما تقوله الأسطورة، لكن كل هذا المشع هو صورة مختلفة حتمًا عما تحتضنه المغارات من مواطن الظلام، ومن حاجات التاريخ التي فُرض عليها الإعتام، ومن أسماء جماجم سقطت "سهوًا" من قوائم مدوني "التاريخ" وحراس "المعرفة". إنه الإعتام اللغوي الذي يشير، ويؤشر، ويطلق كل الدلالات المكنة عن وجود إعتام تاريخي، عرضًا أو سهوًا أو قسرًا، قاد إلى مجمل إعتام فرض، في كثير من الأحيان، على الفكر وكل منتجه من نوم تاريخي، قارب التحجر.

الإعتبام الثقبافي وميا يفرضه من خرس، هذا الذي بدوره يسقط كل محاولة في الكلام، هو ما أخذني، كما الآخرين، إلى هذا الممكن للنطق بالأشياء، وطرائق مختلفة في التعبير عنها، وكان دائمًا هو المحرك الخفي وراء ما سميته، على نحو التجميل، بـ "شغف الترجمة". وكما يذهب الفرد - وكذلك الذات الجمعية - إلى حيث المكن من فعل ما يظنّه مستحيلًا، فكذلك الفعل الترجمي، وأعنى هنا الترجمة الأدبية، وفي حالتي النصوص الروائية، هو في توجهـ الأول اقتحام لعزلة أو حيرة أو جبن لغوي. هذا فقط في ظاهره، ولكن يقبع خلفه المحرّض اللغويّ.

وسيعرف الواحد منا، من خلال أمثال هذه التجارب مسارًا للكثير والمركّب، هـو محاولة لتملك تجربة الآخر على نحو ما؛ محتوى، ونهجًا، وأسـلوبًا، ومصطلحًا، والذهاب معه وفي حمايته إلى حيث لم نعتد الإفصاح والمحاورة والتجرؤ. وبعد مسافة في هذا الفعل؛ تأخذ ديناميكية من نوع خاص في التطوير والاستنهاض، حتى تبلغ الخفيّ جدًّا، أو المردوم أصلًا، من قدرات إبداعية ستعبر عن ذاتها بإنشاء ذاتي لأعال موازية أو مستقلة عن حقيقة الأعمال الأولى.

# لماذا لم ينجز جماليات المقاومة عربيًّا حتى اليوم؟

كما أسلفت سابقًا عن كوني قد تجاورت وهذا العمل عمرًا، حاولت فهمه، فأمرني بالاجتهاد المعرفي لسنوات، اكتسبت فيها آلية الترحال إلى الأعمق والأوسع من إنتاجات البشرية، كما سار معى أيضًا طموح فكرى وإبداعي ولغوى، فأنجزت بصحبته وكل هؤلاء الذين اكتسبت معرفتهم من خلاله، وبصحبة الخنوع لهاينريش مان، وكذلك رواية والهمس لا يتوقف أبدًا أصدرتها المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بسروت، 1910، وأقيف عبلي العمل على ثلاثية المؤدى. كيا أنجزت في تلك المرحلة ترجمة كسندرا لكريستا فولف، لكنني وبطريق الصدفة اكتشفت ترجمة أخرى منشورة من قبل دار الجمل. ترجمة جعلتني أحزن على جمالية نص بقى أسير علب المكتب، وترجمة نشرت ولكنها لم تستدرج أي نور؛ إما لصعوبة ترجمة هذا العمل على العموم، لا إلى العربية فقط؛ فإن ترجمة الجزء الأول منه ترجمته إلى الإنجليزية استغرقت عشر سنوات وبتمويل سخى. جاءت ترجمة الجزء الأول لتباهى، حسب تقديري، جالية النص الأصلى وقوته، وتخترق الكثير من إعجازه، لكن صاحبه آثر الهروب بمعية ما تبقى له من طاقية إلى دروب أخرى في حياته. أشرت إلى هذه التجربة بقول التالى:

"إن هذا العمل يستوجب جهدًا حقيقيًا، وتضافر الخبرات من عدة أبواب معرفية؛ فمترجم محب وشغوف ومتهور في التعامل مع طاقته وقدراته، لا يمكنه أبدًا أن يقوم بهذه المهمة منفردًا، فإلى جانب ما يفيض به هذا الجهد من توليد واشتقاق واستضافة مصطلحات فكرية وجمالية وفلسفية وغيرها، يستوجب حضور العديد من أصحاب القول في توليد المصطلحات و ضبطها، ناهبك عن إيجاد حلول للتعامل مع صيغة الفعل التي أعتبرها من أكبر تحديات العمل".

### تدوين يوميات الترجمة

يجب على مثل مسار ترجمي وعر ومحفز كهذا؛ أن يتواكب بتدوين يوميات العمل كما في النص الأصلي الذي استوجب مواكبة كهذه، فالزخم الفكري الذي انبثق عن قراءة الاستبداد في الإرث البشري، من خلال الإبداع الفني، ولا سيّما التشكيلي منه، لم يكن ممكنًا أن يودع في نص روائي، أو لنقل: نص حفري روائي، بل كان عليه أن يوزع ذاته بين المسارين: الروائي والتدويني المقابل.

أعتقد أنه لو قدر لهذا العمل أن يسلك مساره العربي، لوجبت ربها عدة أجزاء لحوارية يومياته، فالتمنع المصطلحي أولًا، ثم ما يرافقه من تمنع عال أسلوبي وبنيوي لغوى، سيبدأ بعرض الكثير من الأسئلة، ليس على المعاجم فحسب، بل على العديد من بيوت المعرفة، والأهم هو أنه سيشرع الأبواب، إلى حد بعيد، لمساءلة الذات الحضارية، ليس لمحاسبة هـذه الذات، بل للاجتهاد في التعرف عـلي زوايا كثيرة مما ردم منها، أو ذعر أو هرب هروبًا مدويًا. الأسئلة الكبيرة بحاجة لصحبة كبيرة، فرفع الملاءات الثقيلة صعبة وداعية إلى خوف أكبر، كما أن التعرف على الذات يطالب بضرورة حضور الآخر.

وللبقاء قليلًا عند يوميات العمل الترجى، وبخاصة الأدبي منه؛ إذ إن العمل الأدبي واسع وديمقراطي، واسع لأن أرضه هي الإنسان وكل عالمه، وديمقراطي لأنه يذهب بعيدًا عموديًا وأفقيًا، ويناور علنًا وخفية، من خلال تقنيات مراوغة

عالية كالأسلوبية، وما يمكن تحميله من التقنيات المختلفة للسرد، لفسح المكان للكثير أن يكون على صفحات كل عمل روائي؛ أي إن ترجة كل عمل إبداعي حقيقي تطالب بالكشير من الجهد، والشفافية، والمعرفة الواسعة من جانب، وتحفيز على توجيه الأسئلة، وتعين على تطوير الكثير من آليات الخروج من بعض الإشكاليات المزمنة. ينطبق هذا على كل لغة، وعلى كل دائرة حضارية، في كل زمان و مكان.

# جماليات المقاومة.. نموذج لطموح الترجمة الأدبية وفشلها

أردت من خلال استدراج هذا العمل كنموذج، الإشارة إلى مجمل نقاط يمكن لفعل ترجمي قدير وجاد أن يقوم بها أو يدعمها، كذلك حاولت أن أستعرض بعضًا من طاقة العمل الكبيرة في توثيب المختلف من الفعل المعرفي وتحفيزه، وكذا الفعل البحثي اللغوي، والتاريخي، والجالي الفلسفي، وغيرها من فروع المعرفة، إلى جانب الاسترشاد بديناميكيته المولدة في مساءلة الذات الحضارية، كما كان فعله في دائرته الحضارية أولًا، وكيف كشف، حسب اليوميات، مراوغة التاريخ لكثير من "البديهيات" التي جرينا عليها.

كذلك شئت لمساره الترجى المكن الذي لا يمكن أن يقوم على اجتهاد فردي فقط، أن أشير إلى ضرورة الانتباه إلى بعض الأعمال المركبة التي تستوجب تمويلًا يبتعد عن النجاح التجاري، ولكنه يسهم في إثراء المكتبة العربية المعاصرة. وأعنى هنا الكتب النخبوية التي لا يجوز لأية مكتبة معرفية أن تتجاهلها، هذه الأعمال، التي تستقبل عادة بالكثير من الانتباه في غالبية مكتبات اللغات في العالم.

أعرف استحالة الفكرة في عالمنا الذي يضج بالإمكانات، ولكن بالقدرة على هدرها أيضًا، فالمترجم الذي يصل إلى مرحلة يمكنه التحرك بقوة متأصلة في مجالين لغويين مختلفين، إلى جانب فهم وشفافية عالية لمجمل ثقافتين، مضافًا إليهما طاقة إبداعيـة تجعله يعيد خلـق أمهات الأعهال الأدبيـة ويقف معها بندّيـة تامة، لهو حتمًا ثروة وطنية بحد ذاته. فالمسار الذي يقود المبدع إلى هذا المستوى، يتطلب انفتاحًا لغويًا ومعرفيًا تجاه الآخر منذ السنوات الدراسية الأولى، وهذه بدورها تتأكد من خلال الدراسة الجامعية ثانيًا، والتعايش مع اللغة والثقافة الأخرى على أرضها وفي بيتها المعرفي بكل اتساعه. علاوة على ذلك يتطلب روحية نهمة في القراءة المستديمة في اللغتين على الأقل، إلى جانب قدرة عالية في إنشاء نص، وفهم ثقافي وحضاري عال للذات وللآخر. كل هذا المسار مكلف جدًا اقتصاديا وزمنيًا.

#### التمويل

وعند ذكر الزمان والمكان والتمويل، جاءنا التاريخ يومًا بقول عن المأمون وزمنه، ليعلمنا بأنه في ذلك العهد والزمان، أحب الحاكم العلم والعلماء، وأراد لنفسه خلودًا، وكيف لا، وهو ابن أرض طالما نبه رمزها جلجامش إلى جمالية الخلود. وقيل لنا إن المأمون رأى ضرورة أن يجلب للعربية ما طلع في أرجاء تلك المعمورة من إنتاج علمي وأدبي وفلسفي... إلخ. أكرم المفكرين والمبدعين، وفي مقدمتهم المترجمين. ازدهرت العلوم من خلال حركة نقل حيوية، كان هناك فعلا رنين حضارة وتنوير، وتهادت بغداد بكنوزها المعرفية، وجنح الفاعلون في هذا المضار إلى الظن بأن التاريخ لا يسعه إلا أن ينصف البشر الذين أنصفوه. ويبدو أن التاريخ كصناعه من البشر، فشل في الذهاب بالإنسان إلى تلك الأرض المبتغاة: الإنسانية.

وبها أن الأدب ليس إلا توثيقًا من طبيعة خاصة لهذا الفشل، وكل ما ألزم به الإنسان من ألم ومرارة، فإن التعرف على طرائق تعامل الآخر مع أشكال ألم هذا الفشل، وكيفية استنباط آليات التعامل معه وأدواتها، يمكن أن تؤازر مسارات توجيه الأسئلة. وبها أن العالم ما زال، كما يبدو، غائرًا جدًا في فشله، فلا بدأن تنشأ نصوص قوية ومهمة، تستدعى فعلًا إبداعيًا عاليًا في الترجمة من الآخر باتجاه العربية، ومن العربية باتجاه الآخر الذي لم يقرأنا أدبيًا، فإنسانيًا وحضاريًا، إلا لمامًا، وبحسب مفردة اللحظة التاريخية الرائجة، كأي سلعة، مع بعض الاستثناءات كألف ليلة وليلة. لا بد أن يكون المأمون قد رأى ما للترجمة والمترجم من دور في رفد القائم، وفتح نوافذ الإثراء المتعددة. ربها رأى المأمون ذلك، هذا إذا صح ما أخبرنا به التاريخ.

### بعض من لحظات عالقة علا الذاك ة

اللحظة الأولى من نصيب إريش ماريا ريهارك وجبرا إبراهيم جبرا.

لقاء غريب جمعهما معًا من خلال ترجمتي لـ ثلاثة رفاق وليلة لشبونة، وقد صدرتا عن مؤسسة الأبحاث العربية/ بروت (مؤسسة غسان كنفان الثقافية سابقًا)، ضمن سلسلة "ذاكرة الشعوب". ذلك القسم من الدار الذي كان يعني بنشر بعض ما أنتجته مكتبات لغوية عدة، لأهم الأعمال الأدبية وأروعها. كانت هذه السلسلة قد استقطبت جهورًا عربيًا واسعًا من القراء، لجمالية إصداراتها، والقدرة على الاختيار المحاكي نبض اللحظة التاريخية، ولجودة ترجماتها ممهورة بأسماء كجبرا ومؤنس الرزاز وأحمد خليفة وغيرهم. هذه المدار التي كان يرأس تحريرها آنذاك الروائي والناقد إلياس خوري، كما كان من ضمن مجلس أمنائها حسين مروة والحكم دروزة وغيرهم من جميلي ذاك الزمن، وتلك المدينة المتألقة نشرًا، في حينها. كنت قد أتيت بيروت بصحبة مخطوطة عملي الأول في الترجمة، ونبض بكر المعرفة في هذا الاتجاه، كان قد قدّم للمخطوطة وحققها، الدكتور نبيل الحفار.

أتيت بيروت وفي نيتي تسليم المخطوطة إلى دار الفياراي، لكن قدرها قادها إلى المؤسسة، وقيل لي حينها: إذا لاقت استحسانًا فعليك انتظار دورة نشر كاملة، أي انتظار سنة حتى تصبح ضمن برنامج الدار للنشر. أيام معدودة فقط تمر لأطلب من أجل التوقيع، وتؤخذ المخطوطة في برنامج الثلاثة أشهر الأولى من العام نفسه، وأُسلُّم مبلغًا، قيل لي حينها: إنها التسعيرة الأعلى؛ تسعيرة الأستاذ جبرا.

مرت مسافة زمنية عندما جاءني هاتف من صديقة قالت لي: إن شخصًا يصر على رؤيتي. المكان: عمَّان. بعدها بزمن قصير، كنت أقف أمام جبرا الذي، قبل أن يصافحني، قال: "دفّعتيني يا بنت ثمن عشرين نسخة أهديتها للمحيين". هكذا

جمعني ريهارك بجبرا، أستاذي الذي قرأته رواثيًا وترجيًا ونقدًا بكثير من الشخف، وبأكثر من ذلك؛ بانتباه معرفي. فرحت بشهادته هذه بعد أن كان ريمارك قد اطمأن لي وأودعني روح جملته؛ إذ أصبحت أعرَف بريهارك العربي، لكن تاء التأنيث بقيت غائبة أبدًا عن التسمية.

سُقتُ كل هـذا الكلام لأقول شيئًا آخر: أتابع القصة مع جبرا الذي أصبحت ألتقيه كلما جاء عيان تقريبًا. في إحدى الليالي، وكانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل بفارق، قرع جرس الباب، وإذا الصديقة ذاتها، والصديق جبرا. قال: جئت لأودعك قبل أن تأخذني سيارة الأجرة إلى الحدود، لتسلك ذلك الطريق الذي احتشدت قصص الرعب عنه وعن الموصل، إلى بغداد التي، بعد كل أضوائها في مراحيل فاصلة من عمر التاريخ، أصبحت كغالبية أهلها، متشحة بالسواد، وعلق تراب الصحاري ببطون طائراتها المركونة قسرًا في بعض زوايا المطارات.

كان الإظلام قد احتل كل ما كان في السابق مضيتًا فيه، وجهه وأسلوبه في الحديث والتعبير. سألته عن أحواله وأهل بيته ودار المأمون. أجاب بعد أن عرّج قليلًا على ممارسات الناشرين، ونهمهم التاريخي في عمّان وغيرها، فقال: "أكلنا عجلات السيارة".

غادر عمان لأسمع بعدها بأسابيع فقط، أنه غادر إلى حيث العتمة الأبدية التي كان قد أصبح من سكانها قبل ولوجها. عندما عرفت بمغادرته هذه، والتي كنت أتوقعها، لم تواسِني إلا صورة من الذاكرة لشارلي شابلن من فيلمه أضواء المسرح؛ دموع تتحدّث عن ألم أن يهان كبرياء مبدع تنويري، اجتهد كثيرًا وهو يصارع نقل نصوص مفصلية في تاريخ الإرث البشري إلى العربية، إلى جانب إنتاج روائي تلهف لقراءت حيل عربي كامل، لكننا من كثرة القتل، لم نعد نزن موت المجتهدين التنويريين وهم أحياء، ومنهم بلا شك، بعض من مشاركي هذا اللقاء.

## الخنوع، قرصنة صاخبة

كما أسلفت، لم يكن اختياري الخنوع بمفردي، بل شارك في حيثيات هذه الجريمة سعد الله ونوس، ونبيل الحفار، وأنا مرخمة. بعد حوار متتال عن أهمية استدراج هذا النص اللئيم والصعب من شدة تمنعه، إلى العربية، لقناعتنا جيعًا بأنه يشكل مدرسة استقصائية الطابع، يمكن أن ترينا بعضًا من جوانب الخنوع العربي، أو، بالأحرى، الإنسان العربي في حالة الخنوع الذي أخذ يتشكل عليها. إصرار من الآخرين بأنني من يستطيع القيام بهذه المهمة، كان بحد ذاته كالحكم بالأشغال الشاقة، أمضيت زمنًا أحاور جملته وأقنعته الشديدة الوعورة، أبى الانفتاح، وسأعرف لاحقًا، وأنا أقوم بدراسة مستفيضة عن تاريخ نشأته من جانب، وعن حيثيات نقله إلى لغات منفتحة على الألمانية ترجيًا منذ مئات السنين، من جانب آخر، أن الطريق معه لن تقرضه مسارات الترجمة الصعبة، ومع قناعتي بأن لحظته التاريخية قد أزفت. عرفت تفرضه مسارات الترجمة الصعبة، ومع قناعتي بأن لحظته التاريخية قد أزفت. عرفت أيضًا أن مبدعه احتاج إلى ما يقارب العشرين سنة من التحضير والبحث والتنقيب، في إرث المجتمع الألماني، لكتابة مجتمع مكثف في شخصية فرد واحدة. شخصية في إرث المجتمع، لم يضمنها هاينريش مان حتى لمحة لثانية واحدة باتجاه الإيجابي. نص فرد – مجتمع، لم يضمنها هاينريش مان حتى لمحة لثانية واحدة باتجاه الإيجابي. نص فرد – مجتمع، لم يضمنها هاينريش مان حتى لمحة لثانية وكل صفة إنسانية.

كانت إقامتي معه من أشد إقامات السجون، فبعد الانتهاء منه أو دعت، وبحالة يسميها الطب "اختلاط الأراضي" المشفى، لأبقى في عهدة المراييل البيضاء عدة أسهر. أذكر كل هذا للإضاءة عما سأسرده عن مآل هذا المسار الصعب، بعثت بالمخطوطة التي كانت بحاجة إلى الكثير من العمل التحريري – فالعمل إلى جانب صعوبته هو عمل ضخم – إلى مؤسسة الأبحاث العربية ذاتها، والتي كانت تعيش وضعًا صعبًا ككل بيروت في حينها. مضت أشهر امتدت لتتجاوز العام، استحال على التواصل مع أي من العاملين في الدار، وسأعرف لاحقًا أنها أغلقت. وفي أحد الأيام، وأنا أتصفح مجلة قادتها إلى الصدفة، لم أكن قد سمعت عنها من قبل، اسمها الشراع، لفت نظري غلاف كتاب ضمن إعلان بالألوان. غلاف من شدة إعجابي الشراع، لفت نظري غلاف كتاب ضمن إعلان بالألوان. غلاف من شدة إعجابي

به لم أرى الكلمات إلا بعد فترة: الخنوع، ترجمة: ليلي نعيم، صادر عن دار الوحدة / دمشق. دار لم أسمع عنها من قبل كذلك.

بعد عدة أشهر عدت من ألمانيا، اشتريت عدة نسخ، أحببت الغلاف الذي لم أعرف من هو مبدعه. الغلاف إبداعيٌ ودالٌ على فهم الفنان للنص فهمًا عميقًا، الورق المستعمل هو ورق جرائد، من بين النسخ القليلة التي اشتريتها، كانت ثلاث نسخ، فيها العديد من الصفحات انزلقت عنها الأسطر، فبقيت فارغة، لكن بلون ماثل إلى لون التراب الذي أرهقته أشعة الشمس، قصدت مكتب محاماة، بعثت برسالة قانونية إلى دار النشر، لم أتسلم حتى اليوم أي رد.

#### الناشر المكتنز شحما وجهلا

بعد سنوات طويلة قصدت ناشرًا يعرفه عالم الكتاب من الماء إلى الماء. هو يعرف من أنا. حدثته عن رغبتي في إعادة نشر هذه الأعمال التي أثرت القراء والمبدعين، ودخلت في المنتج الإبداعي المسرحي والدرامي العربي في فترة الثمانينيات. طلب النسخ، فقدمتها. وضعها على منضدته التي تشبه مخازن تاجر البندقية. سألني مباشرة: شو بتدفعي؟ أخذت العزيزين وخرجت.

بعد شهور عدة، جاءتني مكالمة من رقم من السعودية: نحن مجموعة شعراء شباب أنشأنا دارًا للنشر، ونصحنا عدة أشخاص بنشر بعض أعمالك الترجمية. فرحت، قدمت لهم الطبعة الأولى من ليلة لشبونة دعها لمسارهم. أخبروني أن الطبعة نف دت بعد الأيام الأولى من معرض الرياض من السنة الماضية. صدرت الطبعة الثانية هذه السنة، والطبعة الأولى الجديدة لـثلاثة رفـاق. لم يصلني أي عائد مادي حتى الآن، سوى الكثير من الفرح بحفاوة القارئ العربي الشاب به.

# جلجامش الألماني

طلب مني معهد غوته في لفتة نادرة أن مؤلف رواية جلجامش، يقوم بجولة في عدة عواصم عربية، فإن أمكن تقديم الكاتب وعمله المنقول إلى العربية، والذي قام على نقله د. نبيل الحفار، وبتمويل من مشروع "كلمة" في الإمارات العربية.

وقد طُلب مني لعدة أسباب:

صداقتي واحترامي لنبيل الحفار، ولاحترافي تدريس نص جلجامش الملحمي لعدة سنوات، ضمن مساقات فلسفة الحضارات/ الدراسات الحضارية، ولأني كُرِّمتُ يومًا بجائزة غوته.

حاولت قراءة النص، التقيت المؤلف الذي كان منفعلًا فرحًا لقبولي بتقديمه. قدمت بعضًا من جلجامش الذي أعرفه وعنه. ومراعاة لاستكال مشهد أرفضه؛ لم أقل أي كلمة تتعلق بـ "العمل" الذي طلب مني تقديمه. ماذا كان علي أن أقول، خاصة بعد أن أسرّ لي المؤلف، في الحوار التحضيري الذي أجريته معه؛ أنه وقبل ثلاثة أشهر من كتابته للعمل، لم يكن قد قرأ نص الملحمة؟! حزنت بدوري على جلجامشي التاريخي، أمام ذلك الذي جاء محشوًا صورًا مغلوطة من ترهات كارل ماي، واستنساخ لبيئة منقولة مشهديًا من أفلام رعاة البقر وهوليوود في أزمنتها الساذجة حضاريًا. أمام هذا المشهد لم يبق لي سوى استحضار حنظلة ناجي العلي؛ فمن غيره قادر على التعليق أمام حالة كهذه الحالة من الترف؟ مال ألماني في خدمة المسياحة الثقافية للمبدع "الألماني"، والمال العربي في خدمة منتج كهذا، لم يكن منه القدرة على محاكاة سطر واحد من ملحمة بلادنا وشخصيتها المتفردة. ربيا كان حنظلة سيشير بريشته التي عادة ما تذرف دمعًا أو تنزف دمًا، لكل المتوقدين فطنة وطاقة، الرائعين من ناسنا، والتي أصبحت أعالهم، وما فاضت به طاقاتهم الإبداعية، طعامًا وفيرًا لسكان الأدراج من العث.

#### خانفة

توزعت هذه الورقة/ الشهادة إلى قسمين غير توأمين. حاولت في القسم الأول أن أستعرض مسارًا لمشروع ترجمي شامل جامع؛ كونه، من وجهة نظري بالطبع، إثراءً معرفيًا، وتحريضيًا بحثيًا، متعدد القدرة على فتح جبهات على شتى العلوم الإنسانية. إلى جانب كونه عملًا إبداعيًا متفردًا، يحمل رسائل كثيرة، يمكن الاستفادة منها في إنعاش الذاكرة في لحظتنا التاريخية هذه، كما أردتها، قريبة من روحية النص الأصلي في الوصف المطول، بجدية معرفية، لكن خارج أطر الاستقصاء البحثي بتعريفات مدارسه المختلفة.

أما في القسم الثاني فاعتمدت مبدأ الومضة، خلال سرد سريع لبعض لحظات تجربتي، وإن شاءت السخرية أن تدل على الطبيعة "المأساوية" للواقع الموصوف.

#### التوصية

التعامل مع الحالة الترجمية، وبخاصة الأدبية منها، من العربية وإليها، من زاوية رؤيوية عربية شاملة، ووجوب هندستها في بنائية مشروع ثقافي متكامل، يرفد العربية حبًا، ويفتح لها نوافذ للتنفس من جهة، ويتوجه إلى الآخر بإنتاج خارج من عمقنا، ومحنتنا، واتساعنا الحضاري والإنساني من جهة ثانية.

# من محمود تيمور إلى صحيح البخارى شهادة شخصية عن جهد 45 سنة في الترجمة من العربية إلى الألبانية

# فتحي مهدي

قمت سنة 1971 بترجمة رواية تحت عجلات القطار، للكاتب العربي المصري المشهور محمود تيمور. وقبلها بسنة، أي عام 1970، نشرت ترجمة من اللغة التركية للمؤلف نجاتي أونير (Nexhati Öner)، والتي تتحدث عن حالة المؤلفات الإسلامية في نهاية القرن 19.

كانت هذه بداية مشواري لِتَقوية علاقة العالم العربي بمنطقة البلقان. كان بإمكاني تطويرُ هذه العلاقةِ مع الشعب الألباني. والرأي العامُّ الألبانيُّ كان يعرفُ قليلاً آنذاك عن العالم العربي.

كنت طالبا في السنة الرابعة بجامعة بلغراد وكنت أدرس اللغة العربية والأدب العربي، واللغة التركية والأدب التركي.

وكان أستاذي للغة العربية آنذاك - راده بوشوفيتش - قد أدرج - ضمن دروسه - قصة: تحت عجلات القطار. وأعجبني محتوى هذه القصة؛ فقمت بترجمتها وأرسلتها إلى جريدة فللاكا(1) (Flaka e vëllazërimi)، فقامت بنشر ها. وفي تلك

<sup>(1)</sup> Mahmud Tejmur, Nën rrotat e trenit, Flaka e Vëllazërimit, dt. 7.11.1971, Shkup, pg. 17.

السنة أيضا نشرت القصيدة رسالتي إلى سلطان، وكنت قد قرأتها في مجلة الأشبال. وتم نشرها من جريدة فلاكا(1) سنة 1971 (انظر الشكل 1 و2).

الشكل (1) و(2)



Shkup - Republika e Magedonisë



وواصلت في الترجمة؛ إذ كانت الكتب التي يمكنني أن أختار منها ما أترجم غير متوفرة. حتى مكتبة الجامعة لم تكن مزودة بالمؤلفات الأدبية باللغة العربية.

<sup>(1)</sup> Letër Sovranit, Flaka e Vëllazërimit, dt. 24.11.1971, Shkup, pg. 17

كانت تنشر الترجمات في الجرائد اليومية والدورية في بريشتينا، واسكوبي، و يو دغو ريتسا.

وفي السنين التالية؛ قمت بنشر قصائد وقطع نثرية ترجمتها إلى اللغة الألبانية، كأعهال محمود تيمور، والبيات، ونازك الملائكة، وس. يوسف، ونزار قباني، وإيليا أبو ماضي، وتوفيق عواد، وخليل جبران، وحافظ إبراهيم، والمعري، وامرئ القيس، وغيرهم.

وفي عام 1983 أعددت الكتاب (Poezi arabe) "الشعر العربي"، وأدرجت فيه ترجماتي من اللغة العربية، وترجمات مترجمين آخريين. كان هذا الكتاب هو الكتاب الأول باللغة الألبانية يحتوى الشعر العربي. ويشمل هذا الكتاب 48 من الشعراء من العالم العربي(1)؛ من المملكة العربية السعودية، ولبنان، والعراق، وسورية، والأردن، ومصر، وتونس، والجزائر، وليبيا، وغيرها (انظر الشكل 3).

الشكل (3)



Shkup, 1983

<sup>(1)</sup> Poezi Arabe, Shkup, 1983: Imru-l-Kajs, pg. 15; Antara, pg.17; Abu Ala al-Ma'arr-rri, pg. 27, 28, 29; Ana Greki, pg. 33; Bashar Ferhan, pg. 38; Hafiz Ibrahim, pg. 40; Nazik al-Malaike, pg. 44; Abdu-lvahab al-Bajjati, pg. 47, 49; Sa'adi Jusuf, pg. 51; Husni Feriz, pg. 55; Fahd al-Askeri, pg. 57; Ilija Abu Madi, pg. 58; Xhubran Halil Xhubran, 60, 62; Said Akl, pg. 64; Ali Abu Harara, pg. 68; Malika al-Asimi, pg. 79; Mahmud Dervish, pg. 82; Abu Varda, pg. 94; Nizar Kabbani, pg. 98; Abdu-l-kadr Arnaut, pg. 109, 110; Muhamed al-Fituri, pg. 113; Fadila Sha`abi, pg. 117.

وفي نفس العام صدر كتاب: النثر العربي الحديث (Prose e sotme arabe)(1). وشاركت في هذا الكتاب بترجمة إبراهيم المازني، وفخرى قعوار، وتوفيق عواد، وزهور ونيس، وعائشة شعبي (انظر الشكل 4).

الشكل (4)



Prishtinë, 1984

وفي عام 1977، بعد مناقشة رسالتي لنيل درجة الماجستير، وبعد اطّلاع على دراسة محمد فريد وجدي، المنشورة في عام 1936، في مجلة الأزهر، باشرت عملي في ترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغة الألبانية.

Prozë e sotme arabe, Prishtinë, 1983: Ibrahim al-Mazini, pg. 51-53; Gizel Halimi, pg. 106-119; Zuhur Venisi, pg. 120-126; Fahri Ku`avar, pg. 142-144; 145-147; Tavfik Avvad, pg. 148-159; Aisha Shabi, 162-171.

كنت أرى أن هذا المجال يخصني، على الرغم من أني كنت مو ظفا في كلية اللغات، وكنا في فترة النظام الشيوعي.

العالم الإسلامي الذي كان في المفهوم البلقاني يشمل العالم العربي والإسلامي، كان يُنظَر إليه بنوع من التحفظ.

وعلى الرغم من كل ذلك، في عام 1984، أكملت ترجمة معاني القرآن، ثم نشرت في عام 1985، وكانت المرة الأولى التي تنشر فيها ترجمة كاملة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الألبانية (انظر الشكل 5)(1).

الشكل (5)



Prishtinë, 1985

وذكر د. حسن المعيرجي هذا الخبر في كتابه ضرورة للدعوة والتبليغ الذي نشرته الهيئة العالمية للقرآن الكريم(2).

<sup>(1)</sup> Kur'anul-megid, Prishtinë, 1985, pg. 886; Kur'an-i dhe hija e tij shqip, Shkup-Stamboll, 1999; Kur'an-i kerim përkthyer shqip nga Feti Mehdiu, Prishtinë, 2015.

دكتور حسن المعيرجي، ضرورة للدعوة والتبليغ، الدوحة، ١٩٩١. (٢)

قامت محلة التربية الاسلامية (1 Edukata Islame (العدد 31 و 32 ، سنة 1981)، ونشرت معاني سورة الأنبياء وسورة الحج وسورة المؤمنون وسورة النور وسورة النمل في مجلة البلاغ البوسنوية Glasnik VIS ، عام 1983 و 1984 (2).

في الفترة ما بين 1992 و2002، ونتيجة لاهتمام الرأى العام الألباني؛ نشرت في أجزاء على هيئة كتيبات منفصلة، ترجمة معاني سورة ياسين، و20 سور قصيرة(٥)، وجزء عم<sup>(4)</sup> (انظر الشكل 6).

ومع هذه النشرات، تم نشر ترجمات لمعان مندرجة تحت بعض الموضوعات القر آنية (5)، في كتاب التحفة القر آنية (Kur`ani kryevepër في عشمل بعض الدراسات عن القرآن، من بعض المؤلفين، مثل حسن قلشي، ومحمد أركون، ومحمد حميد الله، وفضل الرحمن، وغيرهم.

#### الشكل (6)



- (1) Nga Kur'ani: Suretush-shuara, Edukata Islame, nr. 31-32, 1981, Prishtinë, pg. 28.
- (2) Kaptina XXI, suratu al-Anbija, Glasnik VIS, nr. 4/1983, Sarajevo, str. 503; Kaptina XXII, suratu al-Haxh, Glasnik VIS, nr. 5/1983, Sarajevo, str. 631; Kaptina XXIII, suratu al-Mu`nun, Glasnik VIS, nr. 6/1983, Sarajevo, str. 763; Kaptina XXIV, suratu an-Nur, Glasnik VIS, nr. 2/1984, Sarajevo, str. 125; Kaptina XXVII, suratu al-Naml, Glasnik VIS, nr. 1/1984, Sarajevo, str. 1.
- (3) Sureja Jasin me 20 sure tjera me transkribim, Prishtinë, 1992, pp. 68.
- (4) Nga Kur`ani dhe hija e tij shqip xhuz`i Amme, Prishtinë, 1996, pp. 72..
- (5) Feti Mehdiu, Nga tematika e Kur'anit, Shkup, 1993, pp. 130.
- (6) Feti Mehdiu, Kur'ani kryevepër, Prishtinë, 1992, pp.184.

ورغم النشاطات الأخرى لحاجات الطلاب، فلم أترك الترجمة من اللغة العربية. فتحت لي ترجمة معاني القرآن الكريم آفاقًا أوسع، وحفزتني وشجعتني باستمرار على العمل لإنجاز حاجات الشعب الألباني المتعطش للمصادر الإسلامية.

أخذت أفكر في ترجمة الأحاديث النبوية الشريفة، وقررت العناية بأشهر الصحاح، أعني صحيح البخاري.

بادرت بترجمة صحيح البخاري إلى اللغة الألبانية سنة 1993. بادرنا مذه الخطوة أنا وزملائي من المدرسين والطلاب السابقين في قسم الدراسات الشرقية في بريشتينا (انظر الشكل 7).

الشكل (7)







نشرت عام 1997 ترجمة كتاب: قصة الإيان لنديم الجسر.

لكننا بعد انتهاء حرب كوسوفا عام 1999، لم نستطع إكمال العمل على ترجمة البخاري، غير أني واصلت وحدى، لأننا قطعنا وعدًا للشعب الألباني بإنهاء ترجمة الصحيح. واصلت العمل وحدي متوكلا على الله، حتى تم ذلك بحمد الله وعونه سنة 2014. وبذلك أضحى صحيح البخاري مترجًا كاملًا إلى اللغة الألبانية. وبعد، فلقد حاولت أن أقدم لكم نبذة من أعمالي المتواضعة في محاولاتي للترجمة بين العربية والألبانية، بهدف التقريب بين الشعب الألباني والعالم العربي، وقد استقبل الشعب الألباني كل أعمالي بإعجاب، وهم يدعمونني حتى اليوم، ما يمدني بالقوة والإرادة للاستمرار في هذا الاتجاه.

كان الله في عوننا! والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، ويجزي على الحسنة بعشر أمثالها، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.

# "وجود" أم "كينونة"؟ حول إشكاليات ترجمة المصطلح الفلسفي إلى اللغة العربية

# ماهر شفيق فريد

منذ أكثر من نصف قرن- وعلى وجه التحديد في كانون الأول/ ديسمر 1960 وكانون الثاني/ يناير 1961 - دارت مساجلة في الترجمة الفلسفية بين اثنين من أساتذة الفلسفة بكلية الآداب- جامعة القاهرة؛ هما الدكتور زكى نجيب محمود، والدكتور أحمد فؤاد الأهواني.

ففي عدد كانون الأول/ ديسمر 1960 من مجلة المجلة القاهرية (حين كان يرأس تحريرها الدكتور على الراعي)؛ انبرى الأهواني لنقد ثبت مصطلحات المنطق الذي ذيل به محمود ترجمته لكتاب الفيلسوف الأميركي جون ديوي المنطق: نظرية البحث؛ فرأى أن المترجم كثيرا ما كان يجوم حول المعنى المراد من دون أن يصيبه على وجه الدقة. وخالفه في ترجمة عدد من المصطلحات. ثم انتقل من ذلك إلى نقد ترجمة د.عبد الحميد صبرة لكتاب جورج سارتون العلم القديم والمدنية الحديثة، وترجمة د. محمد مصطفى بدوي لكتاب جورج سانتايانا الإحساس بالجهال، وهو ما يخرج عن نطاق هذا البحث فلا أذكره بأكثر من هذه الإشارة.

أخذ الأهواني على محمود ترجمته لكلمة ,(Conception) إلى "مدرك عقلي، تصور ذهني"، وكلمة (Syllogism) إلى "استدلال قياسي"، وكلمة (Equivalence) إلى

"تعادل" وكلمة (Fallacy) إلى "مغالطة، غلطة" مرتئيا أن الصواب هو- بحسب ترتيب هذه الكلمات -: إدراك عقلي، قياس، تكافؤ، مغالطة. كما قدم هذه النقدات بمقدمة عامة عن مشكلات ترجمة المصطلح الأجنبي، وسبل تعريب العلوم.

وقد رد محمود، في عدد كانون الثاني/ يناير 1961 من المجلة، على هذه النقدات بها لا يتسم المجال هنا لإيراده كاملا. ولكن رده جماء مدعوما بالحجج والبراهين، فيقول دفاعا عن ترجمته لكلمة (Equivalence) إلى "تعادل":

"يعترض الناقد بأن الرياضيين يستعملون كلمة "التكافؤ"، وأنهم يعرّفون التكافؤ بأنه تساوي حجمي جسمين أو تساوي مساحتي السطحين الهندسين. ولكن ما حيلتنا يا صديقي ونحن نريد أيضا أن نطبق هذه الكلمة على مدركات منطقية، لا هي من الأحجام ولا هي من الأسطح؟ إننا في المنطق نريد أن نطلق الكلمة لتدل على التعادل بين القضايا. فالقضيتان ق. ك، متعادلتان لو كانت ق يلزم عنها ك، وك يلزم عنها ق. إنه لا بأس من كلمة التكافؤ، لكنه لا بأس أيضا من كلمة التعادل. على أني أحب أن أذكرك بأننا في المنطق نريد التفرقة بين التساوي والتعادل، فالتساوي يكون بين حدين، والتعادل بين قضيتين، والأمر أمر تعريف".

ويروي محمود في مطلع رده حكاية عن كرشنا منون- الوزير الهندي المعروف-أنه كان ذات يـوم يـشرح نصا إنكليزيا في جمعيـة الأمم المتحـدة، فعارضه في طريقة الشرح مندوب آخر، فقال له كرشنا منون: "إنني يا سيدي قد درست الإنكليزية درسا، ولم ألتقطها من الطريق لقطا عابرا". ومغزى الحكاية، بطبيعة الحال، أن محمود- مثل الوزير الهندي- يعرف الإنكليزية التي يترجم منها كتاب ديوي معرفة الدارس الثبت، لا عابر الطريق المتعجل. ويتطرق من ذلك إلى الحديث عن الصلات التي تربطه بالكتاب المترجم: " فالترجمة أولا عن أصل إنكليزي، وهي ثانيا ترجمة لكتاب ألفه فيلسوف براغاتي، وهذا الكتاب ثالثا هو في المنطق. ثلاث صلات تؤهلني لما قمت به".

ثم يضيف:

"لست هنا أتحدث عن نفسي إلا بمقدار ما يلقى الضوء على الموقف الذي نحن الآن بصدده. فأنا مضطر هاهنا إلى القول بأنني درست الدراسة الابتدائية والثانوية في مدرسة إنكليزية، وأنني حصلت على إجازاتي في الفلسفة من جامعة لندن، وأنني قضيت في موطن ديوي عامين، وأنني قد درست الأدب الإنكليزي دراسة مكنتني في ما بعد أن أترجم من الشعر العربي شعرا إنكليزيا رحبت بنشره المجلات المختصة بالشعر في إنكلترا وأميركا على السواء، وأن لى من الكتب والبحوث الإنكليزية ما لست أظن أنهم قد سمعوا به".

والإنسارة الأخيرة إنها هبي إلى ترجمة محمود لأجيزاء من قصيدة عباس محمود العقّاد الطويلة "ترجمة شيطان"، وقد نشرت في بعض المجلات الأدبية الأميركية.

وأنا أذكر هذه المساجلة بهذا التفصيل لأمرين: أولها؛ أنها- بصرف النظر عن الفائز والخاسر فيها- مثل رائع لإستراتيجيات الجدل العلمي بين أستاذين كبيرين خرج منها محمود - في تقديري - ظافرا، وألقم الأهواني حجرا أو حجرين. ولكنه لم يخرج قط عن حدود اللياقة، وإنها عمد إلى ضرب من التهكم السقراطي، والتواضع الساخر، وإحراج الخصم بالإقرار على نفسه بالعجز عن الفهم، وكلها إستراتيجيات جدلية، على أعلى درجة من الحذق والبراعة، وهو ما نكاد نفتقر إليه اليوم افتقارا كاملا بعد تدنى آداب الحوار، وغياب فضائل التدقيق والمراجعة، وسيادة الغوغاثية الفكرية التي لا تخفي وراءها سوي خواء وادعاء.

ودافعي الثاني إلى إيراد هذه القصة - وهو الألصق بموضوع هذا البحث- أنها تومئ إلى إشكالية ترجمة المصطلح الفلسفي إلى اللغة العربية، وما يعتورها من عقبات ما زالت قائمة منذ ثلاثينيات القرن الماضي أو نحو ذلك، حين بدأ عباس محمود العقاد وعبد الرحمن شكري وأحمد لطفي السيد ويوسف كرم ومصطفى عبد الرازق وإبراهيم مدكور؛ يكتبون عن أعلام الفلسفة الغربية، يونانية ووسيطة

وحديثة، وعن الفلسفات الإسلامية في تفاعلها مع مؤثرات الفكر الإغريقي والفارسي والهندي.

لنبدأ بالإشكالية الأولى، وهي منهج الترجمة. يقول الدارس والمترجم الأميركي المعاصر لورنس فينوي- أستاذ الأدب الإنكليزي في جامعة تمبل بولاية فيلادلفيا الأميركية - في كتابه لا مرئية المترجم (1995) The Translator's Invisibility: "إن السؤال الأكثر إلحاحا الذي يجابه كل مقدم على الترجمة هو: ماذا يكون موقفي بإزاء النص الأجنبي؟ لماذا وكيف أترجم؟ ثمة اختيارات توجهه، عبر عنها اللاهوتي والفيلسوف الألماني فردريش شلايرماخر في مطلع القرن التاسع عشر. ففي محاضرة له عن مناهج الترجمة المختلفة (13 13) قال شلايرماخر: 'ثمة سبيلان فحسب، إما أن يدع المترجم المؤلف في سلام بقدر المستطاع ويحرك القارئ نحوه. وإما أن يترك القارئ في سلام بقدر المستطاع ويحرك المؤلف نحوه". وإذ يقر شلايرماخر (كما يتضح من التحفظات المتضمنة في عبارة "بقدر المستطاع") بأن الترجمة لا يمكن أن تكون مكافئة للنص الأجنبي عمام التكافؤ؛ يسمح للمترجم بأن يختار بين سبيلين: السبيل الأول هو التوطين (Domestication)، أي رد النص الأجنبي إلى القيم الثقافية للغة المستهدفة. وبذلك يغدو المؤلف الأجنبي مواطنا في جمهورية الثقافة الوطنية. والسبيل الثاني هو التغريب (Foreignisation)، وهو ممارسة الضغط على القيم في اللغة المستهدفة؛ بحيث تبرز الاختلافات اللغوية والثقافية التي يتسم بها النص الأجنبي، وبذلك ترسل القارئ الوطني خارج ثقافته.

هكذا يتعين على مترجم النص الفلسفى (أو أي نص آخر) أن يقرر: أي السبيلين ينتهج؟ إذا كان يترجم خواطر بسكال مشلا (ليت مترجما عربيا شبجاعا يقدم على ترجمتها) فهل يحتفظ بمذاقها الفرنسي الأصيل - مذاق مفكر جانسيني (أي كاثوليكي يؤمن بالخطيئة الأصلية والجبر المسبق) فرنسي من القرن السابع عشر -أم يحاول أن يقربه إلى القارئ العربي اليوم؛ حيث المرجعية أساسا عربية إسلامية؟ أم يسلك طريقا وسطابين هذين السبيلين من دون أن ينزلق إلى التلفيق أو محاولة الجمع بين ما لا يجتمع؟ والإشكالية الثانية هي اختيار المعادل العربي الدقيق للفظة الأجنبية من بين بدائل عدة مطروحة. خذ مثلا كلمة (Being) في الإنكليزية أو (Etre) في الفرنسية. إنها تظهر في عنوان كتاب سارتر الفلسفي الأساسي 1943 (L'Etre et le Neant). ترجم د. عبد الرحمن بدوى العنوان إلى الوجود والعدم، وكذلك يترجه أغلب الكتاب. لا مشاحة في صواب الترجة. ولكنى أتساءل (مترددا، لأني أعد عبد الرحن بدوى وكذلك زكى نجيب محمود أعظم أساتذة الفلسفة العرب في القرن العشرين): أما كانت "الكينونة والعدم" هي الترجمة الأوفق؟ بديهي أن لفظتي "الكينونة" و"الوجود" مترادفتان. والقواميس تورد كلا منها على أنها معنى الأخرى. ولكني- على نحو ما - أشعر بأن "الكينونة" أقرب إلى مبحث الأنطولوجيا الذي يندرج كتاب سارتر في إطاره. أنطولوجيا فينومينولوجية كها يقول العنوان الفرعي للكتاب. أليس الأفضل أن ندخر "الوجود" ترجمة لـ (Existence) و"الكينونة" لـ (Etre)؟ إن المشكلة في الواقع ضاربة الجذور في أحد الفروق بين عائلة اللغات الهندو-أوروبية (ومنها فرنسية سارتر)، وعائلة اللغات السامية (كالعربية). نحن في الفرنسية نقول: Le temps est a la pluie

وفي الإنكليزية نقول: It is raining

وفي الحالتين يستخدم فعل الكينونة صراحة (is,est). أما في العربية فنقول: "الطقس عمطر" ولا نقول "الطقس يكون عطرا" (إلا في حالات استثنائية كقولنا "الطقس يكون ممطرا في الشتاء"). أي اللفظتين المذكورتين أعلاه- "الوجود" و"الكينونة" - هي الأفضل عند ترجمة سارتر؟

لقد رأينا أن فعل الكينونة مستتر في الجملة العربية، سافر في اللغات الأوروبية. هذه أولى العقبات التي يرتطم بها (أو يتجاهلها أو يدور حولها) المترجم. إن الأنطولوجيا- هذه الكلمة التي يمتلئ بها الشـدق- هي البحث في طبيعة الوجود، وهي الجذر الراسخ لكل فكر فلسفي. إنها تعالج الواقع مجردا من حيث هو كذلك. والكلمة - كما تقول دائرة المعارف البريطانية - تنهاز عن كلمة "الميتافيزيقيا" الأوسع نطاقا، وعن كلمة "إبستمولوجيا" (مبحث المعرفة) وترتد إلى كليات أفلاطون في وصف الحقيقة المطلقة للتصورات. أما أرسطو، فإذ كان يؤمن أن لكل علم من العلوم المنفصلة موضوعه الخاص، فقد افترض وجود علم سابق للوجود بعامة، أطلق عليه اسم "الفلسفة الأولى". من معطف هذين الرجلين اللذين اقتسما الفكر الإنساني في ما بينها خرجت كل المعاني التالية لمصطلح الأنطولوجيا. وفي العصر الحديث كان الفيلسوف الألماني فولف أول من أضفى على كلمة "أنطولوجيا" معنى فنيا متخصصا. فعنده أن الفلسفة النظرية (الميتافيزيقيا) تنقسم إلى جزء يعالج الكينونة بعامة، موضوعية كانت أو ذاتية، وجزء يعالج كيانات خاصة من قبيل النفس، والعالم، والله. والجزء الأول هو الأنطولوجيا.

ويذكر المعجم الفلسفي لمؤلفيه مراد وهبه ويوسف كرم ويوسف شلالة (الطبعة الثانية 1971)، نقيلا عن تعريفات الجرجاني، أن الأمور العامة = الأنطولوجيا هي ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض، بل تقال على الموجود من حيث هو كذلك؛ فتعم جميع الموجودات. فهي قسم من أقسام ما بعد الطبيعة. هذه هي الخلفية التاريخية والنظرية التي يتعين على المترجم أن يكون على وعي بها وهو يختار بين لفظتي "الرجود"و"الكينونة".

إشكالية ثالثة وثيقة الصلة بها سبق. هل نعرب المصطلح الأجنبي أم نبحث عن معادل عربي له؟ هنا تختلف الآراء، وتتنوع الاجتهادات، وتتشعب السبل. ولأضرب بعض الأمثلة:

كلمة (Transcendentalism) هل نعربها إلى ترانسندنتالية، أم نترجمها إلى: استشرافية، تعال، علوّ، تجاوُز؟ إن الكلمة يختلف معناها باختلاف الفلاسفة الذين استخدموها، ولكن ربها كان أهمهم هو كانط. يقول ويلبر مارشال إيربان في كتابه ما وراء الواقعية والمثالية شارحا معنى هذا المصطلح عند حكيم كونيجسبرج:

"يقوم مذهب كانط على رفضه لمثالية باركلي الجامدة التى تقول بأن المعرفة تبدأ من الأفكار الموجودة في العقل ثم على رفضه لمثالية ديكارت التي تبدأ بالذات. فكانط يرى أن فكرة الذات نفسها تقوم على تعارض بين شيء داخلي وشيء خارجي خارجي. ويساعد في إحداث ذلك التعارض وجود شيء داخلي وشيء خارجي مستقل. ولا يصبح في إمكان الذات إدراك حالتها المتغيرة إلا إذا أرجعتها إلى شيء دائم في مكان، أو بعبارة أخرى فإن الحدس المكاني يحمل في ذاته الإشارة الحتمية إلى وجود موضوعي، أي إلى حقيقة في مكان.

من هنا يتضح لنا مذهب كانط، فهو يقول إنه لا وجود لنظرية لا تعترف بوجود أشياء مستقلة عن العقل، وفي نفس الوقت لا وجود لنظرية لا تعترف بوجود أشياء مرتبطة بالعقل ومعتمدة عليه. أي إننا لا نستطيع أن نسمي المثالية نقدية إلا إذا اعترفت بوجود أشياء مستقلة عن العقل، ولا نستطيع في نفس الوقت أن نسمي الواقعية نقدية إلا إذا اعترفت بوجود أشياء مرتبطة بالعقل" (د.عبد العزيز حمودة، علم الجهال والنقد الحديث، مكتبة الأسرة، 1999، ص 163).

و"الأفكار الموجودة في العقل" التي يذكرها إيربان هنا هي- عند كانط - المكان والزمان، معطيات قبلية سابقة للخبرة، أو مقولات تنصب فيها الخبرة البشرية انصباب السائل في القدح.

كلمة (Metaphysics). هل نعربها إلى ميتافيزيقا، أو ميتافيزياء (ترجمة الشاعر أدونيس) أم نقول ما وراء الطبيعة؟

كلمة (Phenomenology). هل نعربها إلى فينومينولوجيا أم نقول: ظاهريات، ظاهرات، علم الظاهرات؟ (كنت يوما في مقر مجلة الفكر المعاصر القاهرية حين سمعت رئيس تحريرها، الدكتور فؤاد زكريا، يشكو من أحد المترجمين أو الكتاب؛ ترجم الكلمة إلى "علم الظواهر"). وواضح أن ذلك المترجم أو الكاتب الذي شكا منه زكريا كان جاهلا بالمعنى الفلسفى للكلمة.

فالفينومينولوجيا، كما أسسها الفيلسوف الألماني إدموند هوسرل، منهج فلسفي يحاول التغلب على القسمة بين الذات والموضوع، أو العقلي والمادي، بفحص الوعي وموضوع الوعي في آن واحد. إنه ينظر إلى الوعي على أنه قصدي بمعنى أن كل

حالات الوعبي ينبغي أن تفهم على أنها تنتوي شيئا أو موجهة إلى موضوع. وقد سعى هوسرل إلى خلق موقف فلسفى بديل لكل من المثالية التي تطوى المادي في العقلى، والمادية التي تطوي العقلي في المادي. وطوّر منهجا لدراسة الوعي في نمط عمله القصدي، على سبيل المثال، بالتعليق أو التقويس (الوضع بين قوسين) حيث نجد أن كل الافتراضات المسبقة أو التصورات المسبقة عن كل من الذات والموضوع تعلق؛ بحيث يمكن تحليل عمل الوعى ظاهراتيا (و. م. نيوتن، نظرية الأدب في القرن العشرين، قراءات، ص 74).

والفينومينولوجيا، كما عرفها إدموند هوسرل ومارتن هيدغر، نظرة فلسفية تصنع حقلا متصلا من الخبرة بين المدرك (الذات) وموضوع الخبرة، وتركز على أن تجتذب إلى دائرة الضوء علاقات الذات بالموضوع. يعتقد الفينومينولوجي أن الموضوعات في العالم لا يمكن أن تغدو البؤرة الصحيحة لفحص فلسفي صارم. والأحرى أن محتويات الوعبي ذاته - "الموضوعات" كما تكوّنها آلية للوعي- هي التي يجب أن تفحص (روبرت كون دافيس ورونالد شيلفر، النقد الأدبي المعاصر: دراسات أدبية وثقافية، ص158).

كلمة (Pragmatism). هل نعربها إلى براغهاتية أم إلى: المذهب العملي، مذهب الذرائع، الوسلية (نسبة إلى كلمة "وسيلة" أو ما يتوسل به إلى بلوغ غرض)؟ من الطريف أن مؤسس المذهب - الفيلسوف الأميركي وليم جيمس - استاء من ابتـذال هـذه الكلمة (ربيا بسبب سهولة نطقها وكتابتها) على ألسنة العامة، ومن ثم قرر أن يغير اسم مذهبه إلى (Pragmaticism) "براغياطيقية"، علَّ هذا الاسم الأطول والأصعب أن يثني الناس عن استخدامه، بحق وبغير وجه حق. ولكن فات الأوان، فقد شاعت كلمة "البراغماتية" (Pragmatism) والصفة المشتقة منها "براغمات" (Pragmatic)، و دخلت لغة الحديث اليومي بين الناس.

كلمة (Humanism). هل نعربها إلى "هيومانية" (وهو ما أوثره، أم نقول: المذهب الإنساني، الفلسفة الإنسانية، الإنسية (ترجمة إسهاعيل مظهر، وحين ذكرتها للدكتور عمد عنان اعترض قائلا: إن الإنس عكس الجن).

### ومن المصطلحات التي اختلفت في صددها اجتهادات المترجمين:

(Objectification): موضعة، إحالة موضوعية (ترجمة فؤاد كامل، وعندي أنها الأفضل).

(Absurd): اللامعقول، العبث، المحال (هذه الترجمة الأخيرة للدكتور عبد الغفار مكاوي في كتابه ألبير كامي: محاولة لدراسة فكره الفلسفي، وهي في رأيي أصوب الترجمات). إن المحال بمعناه الفلسفي والأدبي يعني في ما يعني: انعدام الغائية وحلول الصدفة محل القانون، انقلاب المنطق التقليدي وانعكاس معايير السلوك، انقشاع الأوهام والإحساس بلا جدوى الفعل، النقلة تدريجيا من المألوف إلى الغريب، ومن الأمن إلى التهديد، ومن المزاح البريء إلى مزاح منذر بالشؤم.

ومن الواضح أن توافر هذه العناصر يستلزم وعيا مدركا يعي المفارقة القارّة في قلب الوجود، ويكون على ذكر من الفجوة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون. لهذا كانت تجربة المحال خبرة إنسانية. أو كما يقول جان بول سارتر في ثنايا مقالة له (1942) عن رواية كامى الغريب (1942):

"ما العبث [المحال] إذن كحالة فعلية، كمعطى مبدئي أصيل؟ أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه علاقة الإنسان بالعالم. إن العبث الأولى يظهر قبل كل شيء طلاقا: الطلاق بين صبوات الإنسان إلى الوحدة، وبين ثنائية الفكر والطبيعة التي لا يمكن التغلب عليها، بين اندفاع الإنسان نحو ما هو أبدي وبين طابع وجوده المنتهي، بين "الهم" الذي هو ماهيته بالذات، وبين بطلان جهوده. الموت، تعدد الحقائق والكائنات غير القابلة للإرجاع، لا معقولية الواقعي، الصدفة: هذه هي أقطاب العبث" (سارتر، أدباء معاصرون، ترجمة: جورج طرابيشي، منشورات دار الآداب، بيروت، فبراير 1965، ص55).

(Solipsism): إذا رجعنا إلى المعجم الفلسفي الذي اشترك في وضعه مراد وهبة ويوسف كرم ويوسف شلالة، فسنجد أن هذا المصطلح يترجم إلى "الأحادية التصورية" أو "التصورية المطلقة" أو - حسب اقتراح عالم النفس يوسف مراد

- "الأنا وحدية". وهذا المصطلح، كما يشرح المعجم، اسم مذهب يقرر أن الأنا وحده هو الموجود، وأن الفكر لا يدرك سوى تصوراته. إنه مذهب يقترن بالأنانية في رأى فلاسفة القرن الثامن عشر، وخاصة الفيلسوف الألماني فولف. ويستخدم كانط الاصطلاح بمعنى "عشق الذات".

(Immanent): مستدن، محايث، ملازم، حال في...، والكلمة تعني: باطن في قلب الشيء أو الكائن، وهي بهذه المثابة ضد كلمة (Transcendent) بمعنى المفارق أو المتعالى أو المجاوز (كما سبق ذكره). أو هي قد تعني تخلل مبدأ خلَّاق أو ذي ذكاء للكون، ومن ثم فهي ضرب من الحلولية (Pantheism) أو وحدة الوجود أو حلول الله في الكون.

(Truth): الصدق، الحقيقة.

(Fact): حقيقة، واقعة.

(Structuralism): هيكلية، بنائية، بنيوية (أصبحت هذه الأخيرة هي الترجة السائدة والمقبولة).

(Deconstruction): تفكيك، هدم، تقويض.

(Elan vital) (عبارة برجسون): السورة الحيوية (ترجمة د. عبد الرحمن بدوي) وثبة الحياة (ترجمة نجيب محفوظ في ثنايا ثلاثيت الرواثية المعروفة) اندفاعة الحياة (د. يوسف محمد رضا في قاموسه الفرنسي- العربي "الكامل الكبير").

هذه أمثلة لاختلافات الرأي بين المترجين. ولست شخصيا ضد تعدد الترجمات، فإن لأغلبها وجها بل وجوها من الصواب. ولكن ما أطلبه هو أن يكون المترجم متسقا في ترجمة اللفظ الواحد (ما دام المؤلف الذي ينقل عنه متسقا في استخدامه اللفظ) فيلا ينقله عيلى نحوين مختلفين بين دفتي ذات الكتياب أو المقالة، وإلا حير القارئ أو ضلَّله. إن المصطلحات الفلسفية تزدهر - بغزارة نباتية مدارية - على أقلام أساتذة الفلسفة ومؤرخيها وممارسيها. وهي تسرف أحيانا في ذلك إلى حد يجعلها أشبه بمحاكاة ساخرة لذاتها (self-parody). انظر مثلا إلى قول الدكتورة يمنى الخولي في كتابها عن اللاهوت الوجودي عند الفيلسوف الألماني بول تيليش:

"لابد طبعا من الأوتونومية، من الاعتهاد على النفس، لكن بصورة هترونومية الى حدما، أي معضدة ومستفيدة ومشبعة بالبعد الثيولوجي، أي صورة ثيونومية" (ص67).

إزاء هذا الغموض المستغلق لا يملك المرء إلا أن يتساءل: ترى ماذا كان المتنبي وأبو تمام والمعري - وقد كانوا أصحاب فلسفة في زمانهم - خليقين أن يقولوا لو قرؤوا هذه الرطانة الأعجمية التي لا هي بالعربية ولا بالإنكليزية ولا باليونانية؟

ينبغي على المترجم - وهو يفاضل بين البدائل المطروحة - أن يستبقي في ذهنه دائها ما يقوله الأستاذج. ل. لو في مقالته المسهاة "أسمى أثر من آثار النثر الإنكليزي": "إن أغلب الكلهات التي نستخدمها اليوم للتعبير عن المفاهيم الذهنية والوجدانية والروحية؛ قد كانت ذات دلالة مادية في الأصل. فكلمة (Wrong) على سبيل المثال كانت تتضمن شيئا يلوى، وكلمة (Implied) نفسها كانت تتضمن شيئا يلف في أطواء شيء آخر.

كما كانت كلمة (Involve) تقوم على مفهوم شيء يطوى أو يلف. وكلمة (Concept) ذاتها ترجع بأصولها إلى فكرة القبض أو الإمساك. وكلمة (Consider) كانت تعني في مبدأ أمرها التمعن في النجوم. وكلمة (Attentively) ترتكز على فكرة الامتداد المادي. ولكن المعاني المادية الحية التي تنطوي عليها هذه الكلمات قد ضعفت الآن بل وماتت " (انظر كتاب: هـ. كومز: الأدب والنقد، سلسلة بنجوين).

من التحديات التي يلاقيها مترجم النص الفلسفي أن الكلمة في سياقها الفلسفي قد تعني غير ما تعنيه في كلامنا الدارج. خذ كلمة (Trivial) مثلا. إنها تعني عادة "تافه" أو "هين الشأن" أو "قليل القيمة" أو "طفيف". لكنها في المنطق تعني

"مفرغا من المعنى" وهو ما بينه د. زكى نجيب محمود في مناقشة أطروحة جامعية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، حضرتها منذ سنوات، وسمعت فيها هذا الأستاذ ناصع الفكر والتعبير ينبه الباحث إلى خطئه حين يترجم الكلمة إلى "تافه" أو شيء من هذا القبيل.

من إشكاليات الترجمة أيضا أن لكل فلسفة - إلى جانب محتواها الفكري - "مذاقا" خاصا يجعلها مختلفة عن سائر الفلسفات. من الأقوال الشائعة أن الفلسفة الألمانية أميل إلى المثالية، والفلسفة الفرنسية أميل إلى العقلانية، والفلسفة الإنكليزية أميل إلى التجريبية، والفلسفة الأميركية أقرب إلى البراغهاتية. وعلى المترجم - قدر استطاعته - أن يراعبي هذه الفروق، مهم كانت دقيقة، في ترجماته. خذ الفكر الفرنسي والفكر الإنكليزي مثلا. إن للأول فتنة ومذاقا فريدا لا يشتبه بغيره. في العقل الفرنسي (منذ ديكارت) وضوح ورهافة وانصقال، تمدين لاتيني لا تجده عادة عند مفكري العالم الأنغلو - سكسون، مها كان لهؤلاء من مزايا ذات لون مغاير. اقرأ كتاب أناتول فرانس حديقة أبيقور (من ترجمة عادل زعيتر) أو كتاب أندريه موروا عن فولتير (من ترجمة عبد الحميد الدواخلي) أو كتاب فرانسيس جانسون سيمون دوبوفوار أو مشروع الحياة (من ترجمة إدوار الخراط) وستجد نفسك في معرض حافل، ومجلى نفيس من البراعة النقدية، والرشاقة الفكرية التي تتخطر تخطر اللاعب الماهر فوق أسلاك السيرك وأحباله، والتلاعب الحر للذكاء؛ إذ يجيل يديه في القضايا المطروحة كافة مستكشفا ومرتادا، بلا كف ولا تهيب.

من الأعمال المترجمة التي تستحق التنويه هنا، لنجاحها في نقل مذاق هذا الفكر الفرنسي، كتاب نهاذج من الفكر الفرنسي المعاصر (دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1998) لنخبة من الكتاب، وترجمة د. كاميليا صبحى المحاضرة في الأدب الفرنسي بكلية الألسن. إن الكتاب إطلالة على عالم خصب بالأفكار، موّار بالخلافات، مصطرع الاتجاهات، مضيء الاستبصارات. يضم فصلا عن "ديكارت فارس العقل"؛ إذ يتناول علم الأخلاق الديكارتي، وفكره الاقتصادي، ومفهوم البدن عنده من حيث هو امتداد مكاني، والزمن بوصفه مجالا - ومجلى - للحرية في

فلسفته، ومواقفه السياسية. وثمة فصل عنوانه "مفكرو القرن العشرين" يتناول فيليب سوليرز تحت عنوان موليري "الثائر رغم أنفه"، وجيل دولوز الذي وضع حدا لحياته عن عمر يناهز السبعين فاستراح وأراح (هذا رأيي لا رأي الكتاب!)، والفيلسوف الفرنسي إيهانويل ليفيناس، والفيلسوف روسى المولد جانكليفتش، وريمون آرون (وهو مفكريميني أكن له مودة عميقة نظرا لتوجهاتي المحافظة). وثمة قسم عن الفيلسوف نمساوي المولد (ما أشد اختلاط الأنساب والأعراق في هذا الكتاب) كارل بوبر. وثمة فصل عن "نزع الاشتراكية الأخير" يناقش هذه القضية التي ربها كانت أخطر قضايا الفكر السياسي في عصرنا منذ غامر غورباتشوف - أو قامر- بتحويل مجرى الفكر السياسي والهيكل الاقتصادي والاجتماعي لبلاده (انظر كتاب فؤاد زكريا النافذ: مقامرة التاريخ الكبرى: على ماذا يراهن جور باتشوف؟). وثمة مقال عن مفهوم العدالة عند المفكر الأميركي جون راولز، وحوار حول ماركس، ومناقشة لمفهوم نهاية التاريخ. والفصل الأخير من الكتاب - وهو بمثابة خاتمة تراجيدية جليلة لقرن تراجيدي يعوزه الجلال- يتناول السيرة الذاتية للويس ألتوسير الذي قتل زوجته إيلين خنقا (محققا بذلك الحلم المكبوت لأزواج لا حصر لهم!). والفصل مؤلم ومكدر بأمانته. ولكن نزاهة ألتوسير العقلية وصفاء ذهنه - إذ يحدق بعينيه في أعماق الهوة - جديرة بالنظر واستخلاص العبر منها.

على أن ترجمة د. كاميليا صبحي للكتاب تشوبها هنات. فالمترجمة لا ترسم بعض أسهاء الأعلام كها ينبغي: فـ "جيلبارريل" (ص9 ) هو الفيلسوف الإنكليزي جيلبرت رايل (Gilbert Ryle) (لعلها حذفت التاء في نهاية اسمه الأول تمشيا مع النطق الفرنسي، ولكن الحرف منطوق في الإنكليزية) صاحب كتاب مفهوم العقل (1949). ولماذا تسمى كتاب هيدغر الصرحي الوجود والزمان: "وجود وزمن" بصيغة التنكير (ص9 1)، فتقلل بذلك - من دون أن تقصد - من جلال أفقه الأنطولوجي وشموله؟ وكتاب نيتشه الذي تسميه العلم المسرور (ص10 2) ربها كان الأوفق تسميته - مثلها فعل الدكتور فؤاد زكريا في كتابه عن الفيلسوف الألماني - بالعلم المرح. وتحتاج بعض أجزاء الكتاب إلى مزيد من الهوامش لإرشاد

غير المتخصص. إن أحد الكتاب يذكر مثلا "التفسير الفرنسي لباسكال للكتاب المقيدس في ليلته المشهودة من عام 1654" (ص184). هنا يحتياج القارئ العادي - وبالعادي أعنى غير المتخصص في الفلسفة - إلى هامش يشرح أنه في يوم الاثنين الموافق 23 تشرين الثان/ نوفمبر، عيد القديس اكليمنضوس البابا والشهيد في عام النعمة 1654، من منتصف الحادية عشر مساء إلى منتصف الواحدة صباحا؛ قد مر بسكال بخبرة دينية وحالة صوفية من حالات الوجد، كانت نقطة تحول في حياته وفكره، سجلها بقوله: "نار إله إبراهيم، وإله إسحق، وإله يعقوب، لا إله الفلاسفة والعلماء. يقين، يقين، فرح، وسلام. إله يسوع المسيح،... إلخ" (انظر كتاب د. نجيب بلدي الممتاز عن بسكال في سلسلة "نوابغ الفكر الغربي"، دار المعارف بالقاهرة، في ستينيات القرن الماضي). وحقا إن الترجمة تقدم عددا من الهوامش ولكنها ليست كافية، لا عددا ولا حجها.

تزهو المكتبة العربية بعدد من الكتاب والمترجمين - أغلبهم من الأساتذة الجامعيين - أبلوا بلاء حسنا في ترجمة المصطلح الفلسفي، أذكر منهم الدكاترة والأساتذة: على أدهم، وعبد الرحمن بدوي، وزكى نجيب محمود، وسمامي الدروبي، ومحمد فتحي الشنيطي، وفؤاد زكريا، وعبد الغفار مكاوي، وحسن حنفي، وفؤاد كامل، ويمنى الخولي، وآخرين.

فعلى أدهم قد ترجم محاورات إرنست رينان، وهو جهد رائد في تعريفنا بمؤرخ، وعالم آثار، وعالم لغوى، ومفكر من أبرز أعلام الفكر الفرنسي في القرن التاسع عشر، طبق مناهج "النقد الأسمى" (Higher Criticism) وهو دراسة الكتب المقدسة في إطارها التاريخي والزمني والحضاري، وكتب عن أصول المسيحية، وحياة السيد المسيح بها كان مثارا للجدل في زمنه، وأثر في أدباء ومفكرين، منهم الشاعر والناقد الإنكليزي ماثيو أرنولد. وعبد الرحمن بدوي هو مترجم الوجود والعدم لسارتر، وأعمال في التعريف بالفلسفة المعاصرة بالفلسفة المعاصرة في فرنسا.

وزكي نجيب محمود هو مترجم محاورات أفلاطون (أوطيفرون - الدفاع - أقريطون - فيدون) والثلثين الأولين من كتاب برتراند رسل تاريخ الفلسفة الغربية، والفلسفة بنظرة علمية لرسل، والمنطق: نظرية البحث لجون ديوي، وهي ترجمات تجمع بين دقة النقل ونصاعة التعبير.

وسامي الدروبي الذي كان دبلوماسيا وسفيرا لبلده سورية في مصر؛ هو مترجم برجسون. وترجاته (إلى جانب كتاب د. زكريا إبراهيم عن الفيلسوف الفرنسي، ثم كتاب حسن حنفي فيها بعد) لها الفضل في تعريفنا بفيلسوف كانت فلسفته موجهة ضد وضعية القرن التاسع عشر ونزعته العلمية الميكانيكية، وكانت تمثل موقفا عقليا جديدا ذا أثر ثوري في الفكر والأدب. إنها نقلة من المجرد إلى العينيّ. وقد نقد فلسفة هيبوليت تين وما دعاه "ذريته السيكولوجية" لأنها تدرس العقل من الخارج، ومن طريق التحليل تستبدل بها هو معطى في الخبرة، أي المراحل، أجزاء صحيحة: إحساسات وحالات... إلخ. وكلها تجريدات.

على الفلسفة، بحسب برجسون، أن تعود إلى المعطيات المباشرة للشعور قبل أن تصوغ تصورات عقلية وإلا تشوه الكل العضوي للخبرة. إنها تتطلب تأملا داخليا هو ما ندعوه بالحدس.

ومحمد فتحي الشنيطي هو مترجم محاورات في الدين الطبيعي لديفيد هيوم، وبعض مشكلات الفلسفة لوليم جيمس، وتاريخ الفلسفة الأميركية لهربرت شنيدر، والناس والأمم: بحث في أصول الفلسفة السياسية للويس هال، وتاريخ الفلسفة الغربية: الكتاب الثالث في الفلسفة الحديثة لبرتراند رسل، وكان الجزآن الأولان قد ترجمها زكى نجيب محمود. وحسب المرء ثناء على الشنيطي أن نقول:

إن القارئ لا يشعر بفجوة بين ترجمة الأستاذ الكبير وترجمته، لدى قراءة الأجزاء الثلاثة، فكلها دقيق جليّ بليغ.

وترجم الشنيطي أسس ميتافيزيقيا الأخلاق لإيانويل كانط، مع تعليقات فيكتور دلبوس. وقد كتب كاتب في مجلة الفكر المعاصر (كانون الثاني/ يناير 1966) عن ترجمة الشنيطي فقال: "هذه الترجمة جهد مشكور لتطويع فكر وأسلوب كانط المفيرط في صعوبته للعربية. وقد صدّرها الدكتور الشنيطي بمقدمة رشيقة". ولا أدرى ماذا يعني الكاتب بالرشاقة في هذا السياق الذي لا يعرف رقة ولا لينا، وإنها هو جد مرّ، وفكر عميق يستأدي غاية الأفهام، ويعنت السائر على درب الفلسفة الكانطية الوعر.

كما ترجم الشنيطي فصلاعن الزمن بين الواقع والفكر لكونستنتين نويسكا في عجلة ديوجين: مصباح الفكر (1971).

وهناك فؤاد زكريا مترجم محاورة الجمهورية لأفلاطون (وله حاشية طويلة عليها تشغل كتابا كاملا) وتاسوعات أفلوطين الذي ترفد فكره عناصر صوفية ومشرقية قوية، والفن والمجتمع عبر التاريخ لأرنولد هاوزر، والنقد الفني لجيروم ستولنيتز، والفيلسوف وفن الموسيقي لجوليوس بورتنوي.

على أن في آلاف الصفحات التي ترجها زكريا - وهي مثل ساطع للدقة والعلم والضمير الحي – ما قد يختلف معه المرء. إنه يرفض ترجمة (Culture) إلى "ثقافة" مصر اعلى أنها "حضارة". ويترجم عنوان كتاب الفيلسوف الإسباني أورتيجا إي جاسيت La rebelion de las masas إلى ثورة الدهساء والأدق "الجهاهير"؛ فإن لفظة الدهماء التي تنطوي على معنى انتقاصي مبالغ فيه لا تنقل ما يقوله العنوان. ويترجم (Experience) إلى "تجربة" والأدق "خبرة".

وهناك عبد الغفار مكاوي الذي شغلت الترجمة الأدبية والفلسفية حيزا كبيرا من اهتهاماته. ففي هذا الحقل الأخير ترجم دعوة للفلسفة لأرسطو، والمونادولوجيا لليبنتز، وكتاب الطريق والفضيلة للاوتزو، وفلسفة العلو لفولف جانج شتروفه، والرسالة السابعة لأفلاطون، ونداء الحقيقة لهيدغر، وتأسيس ميتافيزيقيا الأخلاق لكانط، وتاريخ الفلسفة بنظرة عالمية لكارل ياسيرز.

وهناك حسن حنفي مترجم نهاذج من الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط ("المعلم" لأوغسطين، "الإيهان باحثا عن العقل" لأنسليم "الوجود والماهية" لتوما الأكويني)، ورسالة في اللاهوت والسياسة لاسبينوزا (عمل جليل) وتربية الجنس البشري وأعهال أخرى للسنج، وتعالى الأنا موجود لسارتر. وعند حنفي، كها يقول في مقدمة ترجته لاسبينوزا:

"إن اختيار نصوص بعينها للترجمة في حدذاته تأليف غير مباشر، ويكون المتبح المترجم في هذه الحالة مؤلفا بطريق غير مباشر. وقد يكون الدافع لاتباع هذا المنهج – التأليف من خلال الترجمة – هو حساسية الموضوع بالنسبة لبعض الطوائف التي ترى فيه تعديا صارخا على حقوقها أو جرأة على عقلية مجتمع ما لم يبلغ من التطور والتنوير ما يستطيع به تقبل الموضوع الجديد بسهولة ويسر، أو تعبيرا للمترجم عن نفسه من خلال الآخرين حتى تتحول القضية من الذاتية إلى الموضوعية. مها يكن من شيء؛ فالترجمة المختارة اختيارا دقيقا لما يناسب العصر واحتياجاته هي في صميمها تأليف يرتكز على التاريخ الحضاري. والترجمة الهادفة تخدم نفس الغرض الذي يسعى إليه التأليف الواعى للداعية".

وفي فصل له عن عبد الرحمن بدوي يقول حنفي: "اختيار الأعمال المترجمة في ذاتها دليل على شخصية المترجم وتوحده مع أبطال الأعمال الأدبية" (حسن حنفي، حوار الأجيال، دار قباء 1998، ص 320).

ومنهج حنفي في الترجمة، كما يقول في تصديره لكتاب نماذج من الفلسفة المسيحية، يمثله قوله: "شئت أن أجمع بين الترجمة الحرفية والترجمة المعنوية على السواء. ولكن يبدو أني كنت أقرب إلى الحرف مني إلى المعنى حرصا على النص الأصلي وعلى الإبقاء على مصطلحات العصر الوسيط وتعبيراته وهي أهم ما يميز طابعه الفلسفي".

ومع التزامه الدقة البالغة؛ يعمد أحيانا إلى إضافة بعض كلمات بين قوسين على سبيل الإيضاح. وقد يستخدم الأداة "بل" وهي لا توجد في اللغة اللاتينية، ولكنه يستعملها تمشيا مع الأسلوب العربي. ويورد معجها للمصطلحات والتعبيرات الفلسفية باللاتينية والفرنسية والعربية (تحدث بعض ترجماته - على غير قصد منه -تأثيرا هزليا كأن يترجم كلمة (Quiddits) - الماهية - إلى "الهوهو" وهي أشبه بنبحة الكلب!).

وفي مقتطفاته من العهدين القديم والجديد في الكتاب المقدس يعمد إلى تنقيح الترجمة العربية الشائعة (وهمي ركيكة ولكن ركاكتها لا تخلو من فتنة). كما ينقح - يحالف التوفيق- بعض التعبيرات ليجعلها أقرب إلى بلاغة العربية. فعبارة "قال الجاهل في قلبه ليس إله، تتحول عنده إلى "حدثته نفسه أن.. " وفي ترجمته لعنوان كتاب سارتر تعالى الأنا Transcendence de l'ego يضيف كلمة "الموجود" ليصبح العنوان تعالى الأنا موجود، وهي إضافة موفقة ربها كانت - كما يلاحظ د. حسين عبـد القـادر - "أغلب الظن إدراكا منه كامنا لقصدية سـارتر انتقـالا من الأنا أفكر عند ديكارت إلى معناها الشرى عند هوسر ل والفينومينولوجيا" (انظر: د. حسين عبد القادر: "الإنسان والقضية: مقابلات لما تكتمل" في كتاب جدل الأنا والآخر: قراءات نقدية في فكر حسن حنفي في عيد ميلاده الستين، إعداد وتقديم: د. أحمد عبد الحليم عطية، مكتبة مدبولي الصغير، القاهرة 1997، ص324. وفي الأصل بعض أخطاء مطبعية صوبتها - في صمت - هنا).

في ترجمات حنفي هفوات يسيرة، كأن يقول في ترجمته لسطور من قاموس فولتير الفلسفي: "هم قوم مسخهم سيرسيه إلى خنازير" (حنفي، "القاموس الفلسفي لفولتير"، مجلة تراث الإنسانية، آذار/ مارس 1970، ص 89). وسيرسيه (Circe) أنثى لا ذكر فهي (بحسب ما يقوله هوميروس في "الأوديسة") ابنة هليوس (الشمس) وبرس. وكانت ذات قدرات سحرية مسخت بها رجال أوديسيوس إلى خنازير. وفي مواضع أخرى يرســم حنفي اســم مدينتي (Tyre) و (Smyrna) حرفيا: "تاير " و"سميرنا"؛ غير مدرك - في ما يبدو - أنها بالعربية "صور" و"إزمير" على التوالي.

وهناك فؤاد كامل (الذي كان مديرا للبرنامج الثاني - البرنامج الثقافي- بإذاعة القاهرة في سنوات ازدهاره)، وقد ترجم كتابا في تاريخ الفلسفة الروسية، وكتابين للفيلسوف الوجودي الروسي نقولاي برديائف، وجماليات الإبداع الموسيقي لجيزيل بروليه. وهذا الكتاب الأخير، المترجم عن الفرنسية، عمل عميق حقا لا يكاد يعادل عمق أفكاره سوى إتقان ترجمته. مؤلفته، كما هو واضح من كتابها، دارسة للفلسفة والموسيقي على السواء. وعلى إيجازه (مئة وأربع وخسون صفحة من القطع الصغير) فإنه من أدسم الكتب في علم الجمال وأبعدها عن الثرثرة الفارغة. وعند المؤلفة، في حديثها عن "الاستطيقا والشكل اللحني" و"استطيقا الشكل الزماني"؛ إن الحكم على الموسيقي ينبغي أن يكون بمعايير جمالية لا سيكولوجية. ومن هذا المنطلق تعالج عدة موضوعات مثل الاستطيقا وسيكولوجية الإبداع، وتاريخ الموسيقي والإبداع الموسيقي، والحواربين المضمون والشكل، والنزعة التجريبية والنزعة الشكلية، مع ملاحظات نافذة عن الموسيقي الحديثة، وبخاصة عند عميدها روسي المولد إيجور سترافنسكي صاحب "طائر النار" و"طقوس الربيع" و"بتروشكا" وغيرها. وجدير بالذكر أن الأديب يحيى حقى قد كتب مقالتين عن هذه الترجمة هما: "الفنون كلها لا الموسيقي وحدها" (جريدة المساء 29/ 6/ 1970) و"دروس من كتاب عويس "جريدة المساء 6/ 7/ 1970). والمقالتان تردان في كتاب حقى في محراب الفن: موسيقى، تشكيل، عبارة، إعداد ومراجعة فؤاد دوارة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1991.

وهناك يمنى الخولي مترجمة كتاب أسطورة الإطار: في دفاع عن العلم والعقلانية (سلسلة عالم المعرفة، الكويت نيسان/ إبريل - أيار/ مايـو 2001) لكارل بوبر، وقد سبقه كتابها العمدة فلسفة كارل بوبر: منهج العلم، منطق العلم (الهيئة المصرية العامة للكتاب 1989). يضم الكتاب - وهو آخر ما خطه قلم مؤلفه قبل وفاته - عددا من الفصول تتناول موضوعات مختلفة، مثل عقلانية الثورات العلمية،

ومشكلة العلم وأهدافه ومسؤولياته، والفلسفة والفيزياء، والمسؤولية الخلقية للعالم، وفلسفة التاريخ، والابستمولوجيا، والتصنيع. والترجمة ممتازة، تشهد بتمكن المترجمة من مادتها، وعشقها الحار لهذا الفيلسوف النمساوي الـذي كان من أكبر فلاسـفة العلم في القرن العشرين، من دون أن تغفل عن عيوبه، فهي تأخذ على بوبر أنه شوفيني استعماري، لا يكاد يعترف بأي حضارة غير غربية، وأنه شرس مسرف في الشراسة حين يتعامل مع أفكار هيغل وفتغنشتاين وغيرهما.

وهناك، إلى جانب هؤلاء الذين ذكرتهم، مترجمون آخرون ممتازون مثل الدكاترة عشهان أمين، وزكريا إبراهيم، وتوفيق الطويل، ومحمود رجب، ومصطفى لبيب، وكلهم أساتذة جامعيون.

لا عجب أن نجد هؤ لاء المتخصصين الكبار في الفلسفة لا يقلون عن ذلك اقتدارا حين يترجمون في النقد الأدى، أو يترجمون أعمالا أدبية بعينها. يتذكر المرء هنا ترجمات عبد الرحمن بدوى أعمالا لغوته وفوكيه وبايرون وسرفنتس وإيشندورف، وترجمة زكي نجيب محمود لكتاب تشارلتون فن الأدب، ووضعه قصة الأدب في العالم بالاشتراك مع الأستاذ أحد أمين، وترجمات سامى الدروبي لدوستويفسكي، وترجمة محمد فتحى الشنيطي لكتاب جيمز ميللر ولت وتمان: شاعر أصيل، وترجمة فؤاد زكريا لمسرحية سارتر لا مخرج أو الجلسة سرية، وترجمات عبد الغفار مكاوى لمسرحيات غوته وبوشنر وبرخت وتانكريد دورست، وقصائد سافو وهولدرلين وبرخت وأنجاريتي، وحاملي لواء ثورات الشعر الأوروبي الحديث، وملحمة جلجامش، وكتاب الطباع لثيوفراست، وترجمات فؤاد كامل لروايتي آندريه مالرو قبدر الإنسيان والأميل، وإحيدي روايات آيريس ميردوك، ومسرحيات غابريل مارسيل.

على أننا - على الوجه المقابل - نجد متخصصين في الفلسفة لا يملكون معرفة كافية بالأدب حين يقدمون على ترجمته، ومن ثم يقعون في أغلاط مضحكة. من أمثلة ذلك أن الدكتور حسن طلب، أستاذ الفلسفة بجامعة حلوان، يكتب على صفحات

مجلة إبداع عن الكاتب المسرحي البريطاني هارولد بنتر فيترجم عنوان مسرحيته The Dumb Waiter إلى "الماء الأخرس"! وإذا وضعنا جانبا خلطه بين كلمتي (Waiter) و (Water) فإن كلمة (Dumb) هنا لا تعنى "أخرس" وإنها التعبير يطلق - في المطاعم البريطانية والأميركية - على مصعد صغير ينقل الطعام والأطباق وأدوات الأكل من طابق إلى طابق.

ومجاهد عبد المنعم مجاهد - وهو شاعر ذو دراسة فلسفية - في ترجمته لكتاب رينيه ويليك تاريخ النقد الأدبي الحديث 1750-1950 (المشروع القومي للترجمة، 1998) يكتب: "يمتدح جونسون ابتكار الشاعر بوب في اغتصاب القفل"، ترجمة للجملة: (The Rape of the Lock) (ص254). أي قفل هذا! إنها تعنى الكلمة الإنكليزية هنا "خصلة الشعر" لا "القفل"؛ إذ إن مدار قصيدة الشاعر الإنكليزي ألكسندر بوب؛ أن أحد النبلاء سرق خصلة شعر من رأس إحدى الفتيات، على سبيل المزاح، في حفل راقص، فأدى ذلك إلى قيام مشكلة كبيرة بين العائلتين. ألا ليت المترجمين يتزودون بـشيء من الثقافة العامة في الموضوع الـذي يترجمونه حتى يعرفوا ما المقصود بالكلمة في موضعها!

ومحمود سيد أحمد في ترجمته لكتاب تاريخ الفلسفة الحديثة لمؤلف وليم كلى رايت (المشروع القومي للترجمة، 2001) يقول: "زار اسبينوزا في هاج" ((Hague (ص127)، والمقصود مدينة لاهاي بهولندا. ويتحدث المترجم عن جورج إليوت بضمير المذكر (ص 3 9 3)، وهي - في تاريخ الرواية الإنكليزية - امرأة لها، أو كان لها - إذ إنها تثوي في سلام تحت التراب منذ عام 1880 - أثداء وشعر طويل ورحم ومبايض.

وثمة أساتذة فلسفة متخصصون لا أستطيع، للأسف، أن أثني على مجهوداتهم. هناك، مشلا، الدكتورة أميرة حلمي مطر، مترجمة إحدى محاورات أفلاطون. إن إنجازها - إذا وضعنا في الحسبان طول عمرها الأكاديمي - متواضع كمًّا وكيفًا. وكتاباتها في علم الجمال مدرسية بالمعنى السيئ للكلمة: فهي تعليمية، تقريرية، لا تنم على أصالة ذاتية أو إضافة مبدعة.

وهناك الدكتور أحمد عبد الحليم عطية، مترجم فيورباخ. إن كتاباته وترجماته حافلة بأخطاء لغوية فاحشة، يتحسر معها المرء على تدني مستويات التعليم في مدارسنا وجامعاتنا، من مرحلة الحضانة إلى مرحلة الدراسات العليا.

وهنـاك - وهو الأخطر من حيث الدلالـة - الدكتور يحيى هويدي. إنه صاحب كتاب رائد عن الفيلسوف المثالي الأيرلندي جورج باركلي ومترجم مشكلات ما بعد الطبيعة لبول جانيه وجبريل سباى، ونظرات حول الإنسان لروجيه جارودي، وعدد من الفصول مترجمة من الإنكليزية عن "الكون في حالة حرب" و"الاغتراب وموقف الإنسان من العالم" و"نحو فينومينولوجية الوعى الزماني في الموسيقي" وقد نشرت كلها بمجلة ديوجين. لكنه اختار (لا أدرى أعن اقتناع أم عن انتهازية) أن يربط كتاباته الفلسفية بعجلة الدعاية السياسية الناصرية، وذلك في كتبه حياد فلسفى (3 196)، والفلسفة في الميثاق (5 196). ويبلغ هذا الابتذال لجلال الفكر غايته حين يزعم في الكتاب الشاني أنه يستخرج مبادئ فلسفية من قلب الميثاق الـذي قدمه الرئيس جمال عبد الناصر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني للقوى الشعبية، في مساء 12 أيار/ مايو 1962. يدعى هويدى أننا "نلتقى في الميثاق بكل شيء، نلتقي فيه بعلوم التاريخ والقانون والاجتماع والفلسفة والأخلاق والاقتصاد منظورا إليه نظرة جديدة" (ص5). لم لا يضيف هويدي - كي تكتمل الدائرة -وعلوم الطب والزراعة والصيدلة والكيمياء والطبيعة؟ وأكاد أقول - لولا أن ذلكم كان ليكون مفارقة تاريخية (Anachronism) - وعلوم الحاسبوب وهندسة الإلكترونيات والاستنساخ والإنترنت والهندسة الوراثية!

لكن فلأدع هذه الظواهر السلبية إلى ما هو أكثر إيجابية، وأشد إشراقا، وأبعث على الأمل. إن من الظواهر الطيبة تخصص بعض المترجين في ترجمة فيلسوف أو اتجاه فلسفى بعينه؛ ما يعين على التعمق والإجادة. من أمثلة ذلك؛ تخصص فؤاد كامل في ترجمة الفكر الوجودي بعين نقدية صاحية (له كتيب في الرد على إلحاد سارتر)، وتخصص سامي الدروبي في ترجمة برجسون، وتخصص د.أحمد الأنصاري - في مرحلة تاريخية لاحقة - في ترجمة أعمال الفيلسوف المثالي الأميركي جوزايا رويس.

ومن الحق أن أنوه بإنجازات المشروع القومي للترجمة - وقد قيام على أكتاف الدكتور جابر عصفور - في القاهرة. فقيد أصدر ترجمات فلسفية مهمة سيدت فراغا في عدد من الحقول. من هذه الترجمات: العلوم الإنسانية والفلسفة للوسيان جولدمان، تجلى الجميل لجادامر، رسالة الفيلسوف الإنكليزي جون لوك في التسامح (وهي تعدل في الأهمية رسالة جون ستيوارت ميل عن الحريمة)، الموت والوجود، معجم مصطلحات هيغل، كتابات أساسية لهيدغر، الفلسفة الألمانية، تاريخ الفلسفة السياسية، مائدة أفلاطون، فلسفة المتكلمين في الإسلام، الفلسفة علما دقيقا لهوسرل. ويواصل المركز القومي للترجمة - بقيادة أستاذ للفلسفة هو الدكتور أنور مغيث -هذه الجهود.

لكن هذا لا ينفي أنه ما زال أمامنا شوط طويل في ترجمة التراث الفلسفي العالمي، قديها وحديثا، شرقا وغربا. إن ما ترجمناه ليس إلا قطرة في بحر، أو غيضا من فيض. وعندي أننا - بوجه عام - أحوج إلى ترجمة الأصول المعرفية والفكرية التي صارت جزءا من التراث الإنساني منا إلى ترجمة الجديد الرائج لما له من فتنة (يروى الشاعر أحمد عبد المعطى حجازي في بعض مقالاته أن أستاذا ألمانيا قال له: أنتم في شرقكم العربي أحوج إلى قراءة كانبط منكم إلى قراءة دريدا!). أجل! فلا معنى لمحاولة الوثوب إلى العولمة، والتفكيك، والبنيوية، وما بعد الحداثة، ونحن لم نتمثل بعد منجزات كانط وغيره من التفكير النقدي الذي يضع كل شيء موضع المساءلة، ويستهدي بأنوار عصر العقل في القرن الثامن عشر.

هاك قائمة - لا تدعى استقصاء أو اكتمالا - ببعض الخوالد أو الأصول التي يكون من العار ألا توجد لها ترجمات عربية، أو- إن وجدت - فهي ترجمات مختصرة مبتسرة: علم الأخلاق لسبينوزا، المكان والزمان والألوهية لصمويل ألكسندر (أثر في كتاب د. محمد كامل حسين وحدة المعرفة؛ مما عرضه لسهام العقّاد وزكى نجيب محمود)، مقالات سنيكا، مقالات مونتيني، في طبيعة الأشياء للوكريتوس، القاموس الفلسفي لفولتير، نقد العقل الجدلي لسارتر، أصل الجميل والجليل لإدموند ببرك، اعترافات القديس أوغسطين، الأورجانون الجديد لفرنسيس بيكون، اللواياثان أو التنين لهوبز، حكم لاروشفوكو، مبادئ الأخلاق لجورج مور، خلاصة اللاهوت لتوما الأكويني، الوجود والزمان لهيدغر (على الأقل لنعرف كم امتاح منه عبد الرحمن بدوى وهو يؤلف الزمان الوجودي)، ثلاثية كانط العظيمة (نقد العقل الخالص، نقد العقل العملى، نقد الحكم- أظن أن أحد أجزائها قد نقل إلى العربية في بلد عربي، ولكن لم أره -)، المظهر والواقع لبرادلي، خواطر ت. إ. هيوم، فينومينولوجيا الإدراك الحسى لميرلوبونتي، العلم والعالم الحديث لألفرد نورث وايتهد، حياة العقل لجورج سانتيانا، يوميات جابريل مارسيل المتافيزيقية، اللغة والصدق والمنطق لألفريد آير، الاستاطيقا بوصفها علم التعبير واللغويات العامة لكروتشي، فلسفة (بأجزائه الثلاثة) لكارل ياسيرز، مدخل إلى دراسة المنطق الرمزي لسوزان لانجر، الفن والاسكولاثية لجاك ماريتان، الحس التراجيدي بالحياة لميغيل دى أونامونو، سلسلة الكينونة العظمى لآرثر لفجوى، خيانة الكتّاب لجوليان بندا، كتب أيربس ميردوك في الفلسفة (فهي لم تكن مجرد روائية): سارتر العقلاني الرومانتيكي (نقل بجاهد عبد المنعم مجاهد نتفا منه)، سيادة الخير، النار والشمس: لماذا نفي أفلاطون الفنانين، أكاستوس: محاورتان أفلاطونيتان. والقائمة طويلة تمتد من القرن الخامس قبل الميلاد (فلاسفة ما قبل سقراط) إلى يومنا هذا.

هبنا نقلنا هذا كله. ستبقى حقيقة محزنة - لا مفر من مواجهتها- هي أن أي ترجمة - مهما بلغ من دقتها وبلاغتها - تظل قاصرة عن ردم الفجوة (لا أحب كلمة "تجسير" التي شاعت حديثا) بين الأصل والترجمة، بين اللغة المصدر واللغة المستهدفة. ستظل قراءة النصوص في لغاتها الأصلية (مع إدراكنا استحالة ذلك من الناحية العملية في كثير من الأحيان) هي الوضع الأمثل الذي ينبغي أن نضعه نصب أعيننا. إن الترجمة - كما يقول الناقد والشاعر والمترجم الأميركي جون شياردي - هي "فن الإخفاق". وقد كان الشاعر الأميركي روبرت فروست مصيبا حين عرّف الشعر بأنه "ما يختفي عند الترجمة". ويضيف شياردي أن ما يحاوله المترجم لا يزيد عن أن يكون أحسن فشل ممكن. فالكلمات تتكون من شيء أكثر من الدلالات:

"أضف إلى ذلك أن لكل لغة تاريخا. وأحيانا ما يتغير التاريخ من تحت الكلمة على نحو بالغ السرعة. فكلمة Broadcast الإنكليزية كانت، في يوم من الأيام، تعني على وجمه التحديد "طريقة في البذر". وقد استعارتها الإذاعة على سبيل قياس التمثيل. وفي الوقت ذاته فإن الآلات الجديدة قد كادت تقضى على الطرق القديمة لنثر البذور، وفقدت الكلمة كل إيجاءاتها بالزراعة".

لكنى لا أريد أن أختم بحثى على هذه النغمة المتشائمة. فلأنتقل - قبل أن أضع القلم - إلى تأكيد أن ما لا يدرك كله لا يترك قُلُّه، وأن ضبط المصطلح الفلسفى ضرورة لازمة، لا في حقل الفلسفة وحدها، وإنها في حقول أخرى تضرب فيها الفلسفة بسهم. خذ الأدب مثلا؛ هل يمكن للقارئ أن يتذوق تذوقا كاملا أزمة كهال عبيد الجواد الفكرية في ثلاثية نجيب محفوظ (وقد صرح محفوظ بأنها كانت أزمت الشخصية) إذا كان يجهل أسهاء هكل وماخ (من أعمدة الفلسفة المادية في القرن التاسم عشر)، ونظرية داروين في التطور، ووثبة الحياة عند برجسون، وكلها أسياء ترد في صدد الحديث عن كمال عبد الجواد؟ أو أن يتفهم شخصيتي أحمد شوكت وسوسين حماد في "السيكرية" من دون أن يعرف شيئا عن مبادئ ماركس وإنجلز؟

أو انظر إلى الشاعر محمد عفيفي مطر وديوانه ملامح الوجه الأنباذوقليسي. هل يمكن فهم النص - بل فهم عنوانه، وهو منه بمنزلة العتبة - إن لم يكن القارئ يعرف أن أنباذو قليس واحد من فلاسفة ما قبل سقراط في القرن الخامس قبل الميلاد، تقول المأثورات إنه مات منتحرا بإلقاء نفسه في فوهة بـركان أثينا متلظى اللهيب، ولم يبق منه إلا حذاؤه قرب فوهة البركان، حذاء جلدي بال محسوس أرضي، على حدود

قول برخت الذي يفضل هذا الحذاء العيني على كل تجريدات المتافيزيقيا وإغراب الفلاسفة؟

أو انظر إلى ديوان محمد آدم - وهو مثل محفوظ ومطر من خريجي قسم الفلسفة ف الجامعة - المسمى كل هذا الليل كل تلك المقابر التي تملأ الحواء (2008)؛ لترى كيف أن آدم - كالمعري وأبي تمام والمتنبى وأدونيس - شاعر متأمل عب من المذاهب الفلسفية - شرقا وغربا - عبر القرون، وأعمل فيها ذهنه حاد الذكاء، الجارح مثل شفرة مسنونة. من هنا كان الزخم الفكرى الذي يزحم قصائد هذا الديبوان ويميزها عن غنائيات صغار الرومانسيين، وحوارها المستمر مع أعلام الفكر، بدءا بهراقيلطس (أن تنزل النهر مرتين/ في نفس الوقت) وانتهاء ببرجسون (القوة الدافعة/ للتطور الخلاق) مرورا بنيتشه (العود الأبدى) والشيخ الرئيس ابن سينا (انظر كتيب العقاد الجميل عنه) الـذي يخصص له آدم قصيدة كاملة. وتنتثر في تضاعيف الديبوان عبارات من قبيل "فكرة الزمان/ والمكان"، "الخبر في ذاته/ والعدم المحض"، "فليس للزمان وجود/ وليس للمكان من معنى آخر"، "العقل المنفعل تارة/ والعقل الفعال تارة أخرى". ويبلغ هذا الزخم ذروته في مقطع من قصيدة "عن النظر.. وانعدام النظر!!": "أكتب../ عن الأنا/ والأنا أعلى/ وفلسفة نيتشه/ والكوجيتو الديكاري/ ووحدة الوجود عند محيى الدين بن عربي/ وطواسين الحلاج/ ونظرية الحلول/ والاتحاد/ عن البراغماتية وأثرها الحاسم في لعبة التاريخ/ والجغرافيا".

ومن فلاسفة أوروبا الذين خلفوا بصمة غير منكورة في الفكر العربي؛ الفيلسوف الألماني شوبنهاور (1778 - 1860). وربيا كان علة ذلك أن صاحب كتاب العالم إرادة وتمثلا كان من أكثر الفلاسفة قدرة على السلاسة والوضوح - على عمق فكره ونفاذ بصره - وأقربهم إلى متناول القارئ، وذلك لما تحفل به كتاباته من ملاحظات نفسية صائبة، ولفتات عقلية بارعة، وأمثلة من فنون الأدب والتصوير والنحت والموسيقى؛ تضفى طلاوة على جفاف الفكر الفلسفي، وتفعمه عاطفة وانفعالا، إلى

جانب مخاطبتها ملكات العقل وقوى الاستدلال. هذا ما يتبدى لقارئ العالم إرادة وتمثلا من أول جملة في الكتاب: "العالم هو تمثل.." حتى آخر جملة.

كتب عنه، عبر السنين، عباس محمود العقاد، وعبد الرحمن شكري، ومحمد السباعي، وعلي أدهم، ويوسف كرم، وعبد الرحمن بدوي، وأحمد أمين، وزكي نجيب محمود، وفؤاد كامل، وفؤاد زكريا، وزكريا إبراهيم، وسعيد توفيق، وأحمد معوض، وسعد عبد العزيز، ورمسيس عوض، وحلمي مراد، وأحمد إبراهيم الشريف، وغيرهم.

ويدل استقراء هذه الكتابات على أن شوبنهاور كان قوة فاعلة في فكر جيل الرواد (العقاد، شكري، السباعي،... إلخ)، لمست وترا من خبراتهم الخاصة وعصرهم المضطرب. ثم إذا هو يصير لدى جيل تال من أساتذة الفلسفة والمختصين بها (بدوي، فؤاد كامل، زكريا إبراهيم... إلخ) واحدا من صانعي العقل الحديث، ومعبرا عن أزمات الضمير في حيرته بين الإيهان والإلحاد. وهو – عند الباحثين عن التشويق الصحفي مثل حلمي مراد – هولة غريبة الأطوار، تستوقفنا بمتناقضات فكرها وشذوذ أفعالها.

وخلال هذا كله؛ كان ثمة اتجاهان في الكتابة عن شوبنهاور: أولها (بدوي، فؤاد زكريا، فؤاد كامل، سعيد توفيق... إلخ) يركز على ملامح فكره وقسات مذهبه، مرتدا به إلى أصوله الأفلاطونية والكانطية واليوبانيشادية، ومقتفيا أثره في الفكر الحديث. والشاني (كتاب أحمد معوض أضواء على شوبنهاور) يركز على حياته ونوداره ونقائضه. والاتجاه الأول وحده هو الذي يعتد به، أما الثاني فلا يعدو أن يكون تسلية لطيفة في أوقات الفراغ.

واكبت هذه الكتابات ترجمات قليلة لأعمال شوبنهاور. كل ما ترجمناه و اختجلتاه! - هو كتاب فن الأدب: مختارات من شوبنهاور من ترجمة وتقديم شفيق مقار. ويضم الكتاب ثماني مقالات عن: التأليف، الأسلوب، بعض أشكال الأدب

والنقد، تفكير المرء لنفسه، أهل العلم، الشهرة، العبقرية (الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة 1966).

وترجم له يونس شاهين مقالة عنوانها "الضوضاء" في كتاب: رواثع المقال، تحرير: هو ستون بيترسون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1985.

لكن الاختراق المهم هو صدور ترجمة الدكتور سعيد توفيق للأجزاء الأولى من كتاب العالم إرادة وتمثلا (المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة). وقد راجعت الدكتورة فاطمة مسعود الترجمة على الأصل الألماني.

وآخر مشل أريد أن أضربه على أثر الترجمات الفلسفية في فكرنيا وأدبنا؛ هو الترجمات العديدة لأعلام الفلسفة الوجودية - سارتر وكامو وسيمون دوبوفوار بخاصة -. وأهم من قدم هذه الترجمات الدكتور سهيل إدريس، وعايدة مطرجي، وجورج طرابيشي؛ من خلال دار الآداب البيروتية للنشر ومجلتها الآداب.

تشهد هذه الترجمات بأن الوجودية دخلت في نسيج الفكر الفلسفى - غربيا وشر قيا - وأضحت جزءا لا يتجزأ منه، وسرى مفعولها في الأعصاب والعروق والخلايـا؛ بحيث صـار من الصعب - إن لم يكن من المستحيل - أن نقرر: أين يبدأ تأثيرها وأين ينتهي.

لقد كان للوجودية السارترية أعمق الأثر في الفكر والأدب العربي عبر أربعة عقود على الأقل (انظر كتابات سهيل إدريس، ومطاع صفدي، وإدوار الخراط، فضلا عن كتابات أنيس منصور، وعبد المنعم الحفني، ومجاهد عبد المنعم مجاهد). وقد سبق ذلك وواكبه اهتمام فلسفى مكثف بالوجودية تمثل بكتب الزمان الوجودي، ودراسات في الفلسفة الوجودية لعبد الرحن بدوى، وفلاسفة وجوديون لفؤاد كامل، والفلسفة الوجودية لزكريا إبراهيم، وترجمة د. محمد غنيمي هلال لكتاب ما الأدب؟، وصدور عدد خاص عن سارتر من مجلة الفكر المعاصر في القاهرة (آذار/ مارس 1967). وفي الأدب المسرحي لن تخطئ العين أثر الفلسفة الوجودية في مسرحية الآخير لعبد العزيز السيد (وهي مسرحية ممتازة لمحام أديب، لم تنل منذ

صدورها في ستينيات القرن الماضي الاهتهام الذي تستحقه)، أو أثر مسرحية كامو كاليجولا، في مسرحية الإذاعي الأديب عادل النادي السلطان والقمر.

إن أثر الوجودية السارترية (أفكار العبث واللاجدوي والعدمية والحرية والفوضوية من ناحية، والالتزام السياسي والأدبي والمسؤولية الأخلاقية من ناحية أخرى، ومركب الوجودية والماركسية من ناحية ثالثة) في مناخنا الثقافي أثر عميق متشعب، لا يكاد يدانيه سعة وانتشارا غير أثر ت. س. إليوت في شعرنا ونقدنا الحديث (بدر شاكر السيّاب، صلاح عبد الصبور، رشاد رشدي، وتلاميذه... إلخ).

وقـد شـكا زكي نجيب محمـود في بعض كتاباتـه من أنه إذا تحـدث متحدث عن الوجودية شخصت الأبصار وامتدت الأعناق وأرهفت الآذان. أما إذا تحدث امرق عن الوضعية المنطقية - منهج الشاكي - فتر الاهتمام وباخت الحماسة، ولا عجب؟ فإن في مواقف الوجوديين وأقوالهم وأفعالهم من الفتنة والإثارة ما تفتقر إليه الذرية المنطقية الهادئة - بل الباردة - لبرتراند رسل أو آير.

ترجمة المصطلح الفلسفي إشكالية معقدة، تعتورها المزالق من كل جانب، ولكنها فرض كفاية لا يجوز للمختصين والقادرين أن ينكصوا عنه، مها تكاءدتهم الوعور وتعاظمتهم العقبات. ذلك أننا نفكر بالكلمات، والمصطلح - إذا أحسن ضبطه وأحكم تعريفه وقيـدت حدوده - هـو التجسـيد اللفظي لمقـولات الفكر والوجدان، وهو ملاك الحياة العقلية، من دونه لا يستقيم تفكير، ولا يصيب إدراك محزّ الصواب.

# السرد والترجمة: دور المترجم في روايات أمين معلوف

# عبدالله إبراهيم

#### مدخل

حضر المترجمون في روايات أمين معلوف بوصفهم وسائل للتواصل بين الأفكار المتباينة والشخصيات المختلفة، ومن دونهم كان سينهار عالم تلك الروايات الافتراضي، وتتفكك الأحداث، وتبطل المعاني القابعة فيها، ويتعذّر التفاهم بين شخصياتها، فلم يكن وجودهم حدثا طارئا، ولكن ضرورة اقتضتها الحبكة السر دية، وقد مُنحوا حقّ الترحّل بين اللغات، والثقافات، ونهضوا بمهمّة تعريف الغرباء بها هم بحاجة إليه. وفي ثلاث من رواياته الكبرى، وهي ليون الإفريقي ورحلة بالداسار وحدائق النور؛ ظهر المترجم حاملا تركة ثقافية في عوالم افتقرت إلى التواصل والتفاهم، فردم المترجم هوة الجهل فيها، وتراوح دوره فيها بين قبول المهمّة والقيام بها على خير وجه، أو الامتناع عنها والتمرّد على دوره بذرائع دينية أو ثقافية.

## مترجم بابوي عابر للهويات الثقافية

ظهر المترجم وسيطًا بين الشخصيّات الأساسيّة في رواية ليون الإفريقي من أجل تبديد الجهل بالثقافات، ولهذه الوساطة قيمة كبرة؛ إذ يمثّل المترجم صلة بين قطبين مختلفين في اللغة والثقافة والمعتقد الديني. وهذا الدور محفوف بالصعاب، وصاحبه عرضة للأخطار، وينبغي عليه أن يكون حاضرً احيثيا وجد الذين هم بحاجة إليه، فبدونه يتعطَّل التراسل، فبلا غرابة أن يختطف المترجم "الحسن الوزَّان"، ويقدِّم هديّة إلى الحبر الأعظم، بابا الكاثوليك في روما، ثم عرف على نطاق عالميّ بـ "ليون الإفريقي"؛ إذ لم يدر في خلده أن حديثا عارضا مع صديقه "عبّاد" في حانة على شاطئ جزيرة "جربة" في تونس، عن رسالة حملها من أمير البحر "عروج" إلى السلطان العثمانيّ في القسطنطينيّة سيكون سببًا لاختطافه، والتوجّه به أسيرًا إلى صقلَّيَّة ثمَّ إهدائه للبابا ليون العاشر في روما.

ما إن شرع الوزّان في حديثه لعبّاد حتى همس الأخير له بأن يخفض صوته، فثمّة بحاران غريبان، شابّ وعجوز خلفه، يصغيان باهتهام كبير إلى ما يدور بينهها. وحين التفت إليهم انسحبا على عجالة تاركين الحانة، فغادر هو وصديقه بعد حين من الوقيت في نزهة مرحة على طول الشياطئ "فوق الرمل المبلول وتحت قمر متألَّق"، فإذا بزمرة من أشباح لرجال مدجّجين بالسيوف والخناجر تطبق عليهما، فعرف الوزّان بينها البحّارين الغريبين اللذين كانا في الحانة، وقد "نطق أحدهما بعض عبارات التعجب بعربية رديئة "(١).

لم يحسن البحارَان العربيّة، فقد تمتها بها بصعوبة، لكنّهها عرف أهميّة الوزّان من الإصغاء لحديثه في الحانة ومعرفة فحواه العام، فها هو صيد ثمين يمكن التوجّه به إلى صقليّة، فيصلح أن يكون رهينة مهمّة، وربّها يفادي أو يستنطق، فمثله يفترض أن يكون ذا شأن، فقد قابل القرصان الشهير الذي دوّخ الروم في البحر، ثمّ ذهب بسفارة منه إلى عاصمة الخلافة. ولكن أن يقدّم هديّة إلى البابا ليون العاشر "حبر روما وأمير النصاري"، فذلك أبعد ما يمكن احتيال وقوعه، ومع ذلك فهو الذي حدث. وكان البحّار الهرم، واسمه "بيترو بوفالديليا" (القرصان بدرو دي كابريرا يى بوباديلا) قد ارتكب آثامًا كثيرة، وقتل كثيرًا من الأنفس، وكان "يخشى أن تفيض روحه وهو يسلب وينهب"، فشعر بالحاجة إلى إصلاح جرائمه بتقديم قربان إلى

<sup>(1)</sup> أمين معلوف، ليون الإفريقيّ، ترجمة: عفيف دمشقيّة (بيروت: دار الفارات، 1991)، ص305.

الله. ولمَّا كان ذلك مستحيلًا، فقد وجب عليه تقديمه إلى ممثِّله في الأرض وهو البابا؛ طلبًا للشفاعة والغفران. وقد كان الوزّان هو ذلك القربان الذي وقع الاختيار عليه.

ظهرت أهميّة اللغة في السجن، فبعد الرحلة الشاقة في البحر باتجاه صقليّة، ومكوث في نابولي، أخذ المختطف إلى روما، وحبس في قيصر بانتظار أن يتقرّر مصيره، وقد جافاه النوم لأنّه افتقد صوت المؤذّن، فلم يسبق له أن عاش "في مدينة لا يرتفع فيها النداء داعيًا إلى الصلاة، محدّدًا الزمان، مالنًا الفضاء، مُطَمَّننا الناس والجدران". لم يكن أرق الوزّان عائدًا إلى انعدام الحرّيّة، أو عدم وجود المرأة، أو ظروف الاعتقال، إنَّها لفقدانه الصوت العربيِّ الذي اعتاد سياعه خس مرات في اليوم. استأثر غياب اللغة باهتهامه الأوّل، فلزم الصمت، ولعلَّه أدرك أهميَّة اللغة، ليس لأنَّها ومسيلة تواصل وتعارف فحسب، إنَّما لأنها أداة يمكن بها معرفة الأفكار والآراء والتجارب، فتكون، حينئذ، مصدر خطر مؤكَّد، كما حصل له، فقد ذهب ضحيّة معرفة الآخرين بلغته.

أخذ الأسير من نابولي إلى روما عن طريق البرّ، واحتُجز في قصر "أنجلو"، وأُجلس في حجرة صغيرة مؤتَّشة بسرير وكرسي وصندوق خشبي، ولولا "الباب الثقيل المحكم بالإزلاج من الخارج" لظنّ نفسه حرًّا. لم يكن يعرف سرّ الاحتفاء به، فليس على هذه الشاكلة يعامل الأسرى بين الأمم المتحاربة. كان يتوقّع مهانة وشقاء ومفاداة، ولكن أيًّا من ذلك لم يظهر من طرف آسريه، إلى ذلك فقد كان مركز اعتقاله قصرًا منيفًا. وبعد عشرة أيّام من احتجازه دخل عليه زائر رفيع الشأن عرف أنّه "فرانشسكو غويتشارديني" سفير البابا ليون العاشر، في كان منه إلاّ أن خلع عنه ثوب الأسير، وأفصح عن هُويّته، فصرّح باسمه وألقابه وسفارته من تومبكتو إلى القسطنطينيّة، وعرّف عن نفسه بوضوح كامل؛ ففي حضور سفير البابا لا مجال للتخفّي والادّعاء والاختباء خلف أوهام التنكّر، فلو لم يكن الوزّان مهمًّا لما وقع كلّ ذلك، ولما قدم السفير البابويّ بنفسه لزيارته.

بأيّة لغة جرت وقائع التعريف بين الوزّان والسفير البابوي؟ وكيف تمّ التواصل بينها؟ لم يكن هو يعرف إلا بضع كلهات من الإيطاليّة العامّية، أي التوسكانيّة التي كانت لتوّها قد انشقّت عن اللاتينيّة لتكوّن لغة جديدة، ولم يكن سفير البابا يعرف العربيّة، مع إقراره بأنّما "محكيّة حول البحر المتوسط". وهذا الجهل المتبادل باللغتين أربك اللقاء، وعطّل التراسل، فتبادلا الاعتذار لأنّها غير قادرين عن الإفصاح باللغة الأم لكلّ منها، فلجآ إلى القشتاليّة التي يعرف الوزّان شذرات منها لأنّه كان مواطنا أندلسيًّا قبل مغادرة غرناطة، وكان السفير يجيدها. ولم يلبث أن قدّم الوزان تعهده: "سوف أتحدّث لغتك قبل نهاية العام". واستدرك موضّحًا "لن أجيدها كما تجيدها، ولكن بما يكفي لإفهام مرادي"(١). وطبقًا للتواريخ التي حرص أمين معلوف على تثبيتها في أعلى فصول الرواية، فقد وقع اللقاء في أحد أشهر عام 1519، وأمهل الوزّان نفسه ما تبقى من أشهر السنة ليتعلّم التوسكانيّة، ثمّ خاطبه السفير مثنيًا على القرصان "بو فاديليا" الذي كان "يعرف أيّ نوع من العرب عليه أن يقدّم للأب الأقدس. رحّالة مستنير. ولقد عثر فوق ذلك على سفير. وما كنّا لنرجو كلِّ هذا". أحدث هذا الإطراء المعلن فخرًا في نفس الوزّان.

وما إن غادر السفير حتى طلب الوزّان ملابس نظيفة ومنضدة ومصباحًا وأدوات للكتابة، فهو يعرف مهنته التي قادته إلى مثل هذا المصير. بدأ الاستعداد لتحضير الوزّان للقاء البابا، بحضور السفير والقرصان. وقع ذلك في مكتبة القصر؟ حيث وقف البابا "ساكنًا فوق أريكته ووجهه أمرد مستدير ومعجب، وذقنه تحفره غيَّازة، وشفتاه مُلحمتان ولا سيّما السفلي، وعيناه مطمئنتان ومتسائلتان في آن معًا، وأصابعه ملساء مثل أصابع من لم يسبق له قطّ أن عمل بيديه "(2). وخلفه وقف كاهن تبيّن للوزّان إنّه الترجمان.

ثمّة حاجة ماسّة الآن للترجمان، وحسب مقتضيات المقام البابوي، فقد كان كاهنًا. وفهم القرصان والسفير أنّ دورهما انتهى، ولتوّه قد بدأ دور الضيف العربيّ،

<sup>(1)</sup> المرجع نقسه، ص 312.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 314.

ولما تحدّث البابا فوجع الوزّان بأنّ الترجمان ينقل فحوى حديثه "بعربيّة يشوبها كثير من التراكيب القشاتالية". لم يكن الترجمان مؤهلاً لنقل حديث البابا بلغة عربية صافية، إنَّما بها ظهر من تهجين لغويّ في الأندلس بعد أفول عصرها الذهبيّ. اتَّضح أنَّ القصر الرسوليَّ يفتقر إلى مترجم محترف يفصح عن مكنون سيِّده، لكنّ ما تفوّه البابا به أنساه كلّ ذلك، إذ قال "إنّ رجلاً يملك الفنّ والمعرفة هو دائمًا على الرحب والسعة عندنا، لا بوصفه خادمًا بل بوصفه محميًّا. والحقّ أنّ قدومك إلى هذا المنزل قدتم خلافًا لإرادتك وبوسائل لا يمكننا أن نقرّها. بيد أنّ العالم مخلوق هكذا بحيث كثيرًا ما تكون الرذيلة ساعد الفضيلة، وكثيرًا ما تتمّ أجلّ الأعمال لأسوأ الأسباب، وأسوأ الأعمال لأجل الأسباب. وعلى هذا لجأ سلفنا البابا يوليوس إلى الفتح لتزويد كنيستنا بملكية تشعر فيها بأنَّها في أمان "(١).

انزلق البابا في حديثه من تفسير طبيعة الخطأ في اختطاف ضيفه إلى فضح خطأ الكنيسة، لكنّه علَّل ذلك بأنّه نوع من الفضيلة، فها دام الوزّان قد أصبح مفيدًا للحبر الأعظم، فلا بأس بالطريقة الشائنة لاختطافه من السواحل التونسيّة، وكذلك الأمر لما قام به البابا يوليوس، في دام غرضه تحصين الكنيسة بتوسيع ملكيّتها، فغزوه مباح. لم يكن الوزّان مهيّاً لمثل هذه الاستنتاجات التي كان مضيّف يعرضها بلغة مهجّنة على لسان ترجمانه، فانتهز لحظة صمت، وجازف بأن قبال لكي يخفّف عن المتحدّث "ليس في هذا ما يشين في رأيي. فخلفاء النبيّ طالمًا قادوا جيوشًا وأداروا دولاً". لا ضير إذن في قيام البابوات، وهم وارثو الخلافة الروحيّة للقدّيس بطرس، بالحروب والحكم، فقد كان خلفاء الرسول يقومون بذلك.

أصغى البابا إلى فحوى الكلام بعناية فائقة، ثمّ طرح سؤاله "هل كان الأمر يجري هكذا على الدوام؟" فجاءه الجواب: "إلى الوقت الذي حلّ فيه محلّهم السلاطين، وعندها فُرض على الخلفاء ألاّ يتعدّوا حدود قصورهم". لم يتوقّع البابا وجود تناظر سخيّ بين حال البابوات في المسيحيّة وحال الخلفاء في الإسلام على مثل هذه الدرجة

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه.

من التماثل، فقد أبعدوا، وحلَّ محلهم أباطرة أو ملوك أو سلاطين، وكانوا هم أولى بالحكم وتحقيق معنى كلمة الله في الأرض. ولكي يمضى الوزّان في الإفصاح عن الفكرة التبي لاقت قبولاً عند البابا، قال: "ما دام الخلفاء هم الحكّام كانت دار الإسلام تتألَّق ثقافة. وكان الدين يتحكّم بوداعة في أمور الدنيا. ومذَّاك أصبحت القوّة هي الحاكمة، وأصبح الدين في معظم الأحيان سيفًا في يد السلطان"(١).

بُهر البابا بالنتيجة التي خلص الوزّان إليها ببداهة تثير العجب، وأشهد الترجمان على صواب الفكرة التي نالت رضاه، وأضاف موضَّحًا الأمر في المسيحيَّة، حيث أصبح البابا تابعًا للإمبراطور، مثلها أصبح الخليفة تابعًا للسلطان، "كنت أفكّر على الدوام بأن سلفي المجيد كان على حقّ. فالبابا كان سيظلّ من غير جيش خاصّ مجرّد كاهن عند الملك الذي هو الأقوى. والمرء مضطر أحيانًا إلى قبول استخدام أسلحة خصومه نفسها. والتلوّث بها يلوّثهم ". وعلى هذا فقد ستوغ لنفسه وسلفه محاولة السعى لإعادة حكم البابوات بعد أن اختطفه الملوك، وما دام المثال الإسلامي قد كشف تردّي حال الدنيا حينها تولّى السلاطين الحكم بدل الخلفاء، فمباح لليون العاشر أن يمضي في الطريق الصحيحة، فيحدّ من سلطة الأباطرة. ولكنّ هذه الفرضيّة اللاهوتيّة الكبيرة كان يراد بها أيضًا طمأنة الوزّان إلى قبول الطريقة التي بها وصل إلى الحاضرة البابويّة، فها قام به القرصان الصقلَّى "بوفاديليا" عمل شائن، لكنه أكسب البابا تابعًا ذا فائدة.

أُدرج الوزّان في جوِّ أخلاقيّ يقوم على العِبر، وتسويغ الأخطاء، ولكنّه نجح في إظهار موقعه أمام البابا، ولمَّا سأله إن كان جاهزًا لأداء خدمته في مكانه الجديد غمغم موافقًا. لم ينطق بشيء واضح، كي لا يبدو أنّه يوافق على التخريج الذي وضعه البابا لاختطافه، إنَّما غمغم. لا يمكن ترجمة الغمغمة، فهي علامة على موقف يحتمل الازدواج. ومع ذلك فهم البابا أنّه لا يهانع، فارتسمت تكشيرة ساخرة على شفتيه، وأقرّ بها كان يريد، "فلنخضع لأحكام العناية الإلهيّة". وعجّل يشرح حال

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه، ص 315.

روما التي كانت تمرّ في أحلك ساعاتها وهي تواجه الإصلاحيّين اللوثريّين الألمان، ومع ذلك فهي قبلة الفنّانين والكتّاب والموسيقيّين. بدا أنّ البابا يقرّ بأنّ خراب روما قادم لا محالة؛ إذ عرض توقّعه الرؤيويّ بسرعة، وكأنّه يقرّ بحقيقة لا شكّ فيها، وهذا جعل الترجمان يتعثّر في ملاحقته، فقد شـّق عليه متابعة كلّ ذلك. وربّها لم يكن يرغب في تزويد الغريب بها لا يجوز التصريح به.

بعد أسبوع، استدعى الوزّان مرّة ثانية لمقابلة البابا، وتلقّى تعلياته: ينبغى عليه من أجل أن يتخطّى عشرات الجهل باللغة، أن يواظب على دراسة اللاتينيّة على يد كاهن، وأن يتلقّى تعليهًا مسيحيًّا، وسوف يدرس الإنجيل واللغة العبرية، ثمّ يتولّى كاهن أمر إعطائه يوميًّا درسًا في اللغة التركيّة. وبمقابل ذلك ينبغي عليه أن يعلُّم سبعة من الطلاب اللغة العربيّة، وسوف يتقاضي أجرًا على ذلك. كانت صفقة ثقافيّة عدّها نوعًا من الأشغال الشاقة. ومن شهر إلى آخر كان البابا يستدعيه للتحقّق من وضعه الدراسي، وإجادته اللغة، ولا سيّما التعلّم المسيحيّ. وقد حُسم موعد تعميده ومنح الاسم الذي سوف يحمله. وهو اسم لم يأخذ على الإطلاق صورته النهائيّة: يوحنّا، ليون، ليو، جيوفان ليوني أفريكانو، يوهانس دو ميدتشي. ووسط هذه الشبكة من الأسماء المتقاربة، رغب الوزّان في ترويض نفسه على اسم، فعرّب يوهانس ليو إلى "يوحنّا الأسد"، وبذلك وسم ختام أعماله التي كتبها في روما وبولونية. ولم يلبث أن أصبح الاسم مشار استياء في القصر البابوي، وقد اندهش المتردّدون عليه بوجود شخص ينتسب إلى آل مدتشي، لكنّه "أسمر جعد الشعر" فميّزوه بلقب "الإفريقي".

أصبح الوزّان تابعًا للبابا المستنير الذي انصر ف إلى المعرفة، وينبغي عليه تلبية حاجاته في معرفة تراث العرب. يحتاج البابا إلى وسيط يصله بالثقافة العربيّة التي استقام أمرها وفاضت على العالم القديم، وكان الوزّان عارفًا جا، و لهذا شرع، طُوال السنوات التسع التي أمضاها في روما، يؤلّف عنها بها يشبع حاجة البابا إلى المعرفة الإنسانيّة التي بدأت لتوها تكشف عن نفسها، فكتب باللاتينيّة عن نخبة من الحكماء والفلاسفة العرب، وأسهم في وضع معجم عربيّ - عبريّ - لاتينيّ، ودوّن سجلاً موجزًا للتاريخ الإسلامي. إلى ذلك كتب بالإيطاليّة وصفًا أخّاذًا لإفريقية، استقى معظمه من رحلاته فيها، وربّها يكون قد ترجم بعضًا منه عن أصول كتبها بالعربيّة، فشرع يترحل بين اللغات العربية والإسبانية والإيطالية واللاتينية. بل إنّه تعهد بتدريس العربيّة لرجال الدين في جامعة "بولونيا". قام الوزّان بوساطة محمودة بين الثقافات، فقد كان عصم النهضة الأوروبيّة ينتظر معرفة جديدة، وقد لبّي هو جانبًا من تلك الحاجة.

عاش الوزّان مرحلتين وهُويّتين، مرحلة أولى عربيّة الطابع في الاسم والهُويّة والثقافة، ومرحلة ثانية غربيّة السمة اكتسب فيها اسمًا وهُويّة وثقافة مغايرة. لم تتضارب الأسماء، ولم تتعارض الهُويّات، ولم تتناقض المعتقدات، بل تفاعلت في مزيج جديد، لأنّ الوزّان- ليون نجح في هضم هُويّته الأصليّة مثلما نجح في تمثّل هُويّته المكتسبة، ومسألة الهُويّة تتجدّد لأنّها منخرطة في مدار يثريها بالتنوّع والتفاعل. وساطته بين الثقافات كانت فاعلة ومفيدة، ولم تذهب سدى، فمن خلاله عبر جزء من المعرفة العربيّة بالعالم إلى أوروبًا في مجال الجغرافيا واللغة والتاريخ، وكان هو ترجمان الأفكار الحميدة عن ثقافة كانت تضيء عتمة العالم القديم، فلم يتردد في جعل الآخرين يقتيسون منها ما أرادوا، وما احتاجوا إليه.

# حذار من تمرّد الترجمان

قام الوزّان بدور الوساطة الثقافيّة، فكان يترجم للبابا ما يظنّه مفيدًا له، ولم ترد إشارة إلى تعذُّر أداء هذه المهمَّة طُوال إقامته في روما، ولكن حدث أن امتنع المترجم عن أداء مهمّته في نقل الكلام بين المتحدّثين حينها ظهر له أنّ مضمون الحديث يتعارض مع إيانه الديني، فيها يسارع مترجم آخر إلى قبول المهمة رغبة في معرفة المجهول، والأمانة في نقل معنى الكلام، من دون أن يُدخل نفسه طرفًا في مضمونه. ورد ذلك في رواية رحلة بالداسار بها يكشف أنّ المترجم لا يندرج دائمًا في فئة التابعين، ولا يفترض فيه أن يكون من المتبوعين. فبعد أن أبحر "بالداسار تومازور إمرياكو" على ظهر سفينة "القدّيس ديونيسيوس" من جنوا إلى طنجة عبر البحر الأبيض المتوسط، قاصدًا لندن للحصول على النسخة المفقودة من كتاب الاسم المئة للمازندراني، الذي أشيع إنّه يمكن أن يجول دون نهاية العالم المتوقّعة في سنة 1666م، التقى على ظهر المركب برجلين، أولها رجل مهذار من البندقيّة اسمه "جيرولامو دوراتزي" يعمل في البلاط الروسيّ لصالح القيصر في موسكو، وقد أرسل بمهمّة خاصة إلى لندن. وثانيها رجل فارسيّ غامض يدعى "علي أصفهاني" يستعين في حلّه و ترحاله بمترجم فرنسيّ، هو الأب "أنج".

وما إن أرفؤوا في طنجة حتى دعاهم للعشاء سيّد برتغاليّ يدعى "سيباستاو ماغالهيس" في بيته. كانت سهرة طويلة تخلّلها مزيد من الطعام والشراب، وفي جزء منها دار بين الفارسيّ والبندقيّ حديث شائك حول البابا، يحمل في معظمه وجوه اختلاف في المذاهب المسيحيّة خلال القرن السابع عشر. لم يرق ذلك للمترجم الذي كان أظهر تعلّقًا واضحًا في إيهانه الكنسيّ، فكان يتقاعس في أداء مهمّته، وينشغل بالطعام دون الكلام، أو لا يصغي إلى الحديث جيّدًا، فيطلب الإعادة بذريعة عدم التركيز. إلى ذلك كان ينقل باختصار حديثًا مستفيضًا "إمّا لأنه لم يحفظ كلّ ما قيل، أو لأنّ بعض الأمور التي قيلت لم ترق له"(1).

وخلال تلك السهرة الطويلة أبدى "أصفهاني" اهتهامًا شديدًا بمعرفة ما كان يدور في موسكو من أحداث، ورغب في أن يتوسّع "دوراتزي" في شرح عادات أهلها وعقائدهم، وما لبث أن بدأ يستفسر عن "المذاهب المختلفة لدى الأرثوذكس والكاثوليك"، فشرع المهذار البندقي يكشف له ما كان بطريك موسكو الأرثوذكسي يعيبه على بابا روما الكاثوليكي، والمواقف التي يراها غير صحيحة في عقيدته، وتستحقّ نوعًا من الازدراء، فأثار الحوار سخط الترجمان الذي راح يوارب في ترجمة بعض الأقوال، ويتخطّى بعض العبارات، ويغفل ترجمتها، ويدمدم مستاء عن أحكام لا توافق معتقداته الدينية. وحين صرّح دوراتزي بأنّ أهل موسكو، على غرار الإنكليز، يتندّرون على بابا الكاثوليك إذ يطلقون على قداسته لقب "المسيح

<sup>(1)</sup> أمين معلوف، رحلة بالداسار، ترجمة: نهلة بيضون (بيروت: دار الفاراتي، 2001)، ص322.

الدجّال" اختنق الترجمان بغضبه، وخاطب البندقي، وشفتاه ترتعشان "من الأفضل أن تتعلُّم الفارسيَّة لتقول هذا الكلام بنفسك، فلن ألوَّث فمي أو أذن الأمير به".

لم يكن أحد من المتحدّثين يعرف أنّ الفارسيّ أمير؛ إذ حافظ متنكّرًا على هُويّته الحقيقيّة طوال الرحلة، وبزلّة لسان من المترجم فُضح السرّ، وارتسم الشّك حول المهمّة التي يقوم بها أمير فارسي في عُرض البحار. تكلّم الأب "أنج" بالفرنسيّة، تحت وطأة الغضب والانفعال، ولكنّ الحاضرين جميعًا، فهموا كلمة الأمير التي كان ينبغي أن تظلّ مخفيّة. وعبثًا حاول المترجم الكاهن تصحيح زلّة لسانه، لكنّ السرّ قد عرف، فعلِّق بالداسار على هذه الحادثة بقوله: "لا أدرى إن كان صاحب القول المشهور "المترجم خائن" قد أراد الإشارة إلى مثل هذه الحادثة"(1). لم يلتزم المترجم بـشروط مهنته، فتمرّد عـلى دوره، وغلّب معتقده الدينيّ عـلى المهمّة التي كلّف بها، وبامتناعه عن أداء الواجب كما هو اقترف نوعين من الأخطاء: أهمل ترجمة رأى بطريك الأرثوذكس في بابا الكاثوليك، وفضح هُويّة الأمير المتنكّر التي اثتمنه عليها.

ولم يلبث بالداسار أن مرّ بالتجربة عينها بعد يومين، وكان يحسن العربية والإيطاليّـة واليونانيّة والتركيّة واللاتينيّة، ويعرف شـيثًا من الإنكليزيّة؛ إذ دُعي هو ودوراتزي من طرف أصفهاني في مقصورته الفخمة في السفينة، الذي أخبرهم بأنّ ترجمانه الأب "أنج" قد "نذر الصوم طُوال هذا اليوم، والتزام الصمت مستغرقًا في التأمّل والعبادة". لكنّ بالداسار رجّح أنّ الأب المترجم لا يرغب في نقل "كلام كافر". فاضطلع هو بالترجمة بين الإيطاليّة والعربيّة. لم يجد صعوبة في الانتقال بين اللغتين مترجمًا كلّ ما يقوله المتحدّثان، ولكن لم يسبق له أن قام بذلك على المائدة. وفي هـذه الحال يصعب ترجمة كلّ كلمة تقال؛ إذ يقع تدافع بين الكلام والطعام، فها إن بدأت الجلسة حتى شعر بالإنهاك، فلم يستمتع بالطعام ولم يتمكن من الوفاء بشروط نقل الكلام، إلى ذلك فقد اضطر لمواجهة الموقف نفسه الذي واجهه الأب "أنج" قبل يومين.

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه، ص 323.

كان الأمير الفارسي كتومًا لا يفصح عمّا يفكر فيه، أمّا البندقيّ فمهذار يفضي بالأسم ار و يخوض فيها دونيا حيذر، فطفق يتحدّث عن خطط ملك فرنسا بشأن الحرب ضدَّ السلطان العشانيّ، وكيف أنّ الشاه الفارسيّ تواطأ معه؛ إذ سيقوم بمشاغلة العثانيّن من الخلف ليضم ب الفرنجة ضم بتهم ضدَّ السلطنة التي كانت جيو شها تقف عند أبواب "فيينا". يريد العالم المسيحيّ توحيد قوته ضدَّ المسلمين، لكنّ التناحر السياسيّ والمذهبيّ ينخره، فالإنكليـز ضدَّ الهولنديّين، وهؤلاء ضدَّ الفرنسيين، والإيطاليون عزّقون، والأرثوذكس ضدَّ الكاثوليك، وهؤلاء ضدَّ البروتستانت. وبالإجمال فقد ضرب التنازع ضربته في كلّ أرجاء أوروبًا.

كان دوراتزي يريد أن يصارح الأمير بصحة هذا الحلف بين ملك فرنسا وشاه إير ان للقضاء على السلطنة العثمانيّة التي تواصل التهام القارة الأوروبيّة، لكنّ المترجم بالداسار يعد ذلك سرًّا لا يجوز البوح به، فكيف بالجهر؟ ومع ذلك مضى دوراتزي في حديثه، وبتصميم "يقترب من الفظاظة" على أن يقوم بالداسار بترجمته حرفيًا للأمير، فامتثل نزولاً على رغبة صديقه وإلحاحه. وكما توقّع، فقد أحدثت الترجمة مفعولها السيّع؛ إذ رفض الأمير مواصلة الإصغاء، وادّعي الإرهاق والنعاس، في إشارة لا تخفى إلى ضيوفه بالانصراف من مقصورته. شعر بالداسار بالإهانة؛ إذ بقبول مهمّة الترجمة، وما حدث خلال العشاء، فقد أهين، فخسر صديقين بضربة واحدة، لأنَّه استجاب إلى صلافة البندقيّ في ترجمة الكلام حرفيًّا، وأدَّى ذلك إلى استباء الأمير.

وما إن رست السفينة في مرفأ لشبونة قادمة من طنجة حتى استدعى بالداسار إلى جناح الأمير للقيام بمهمّة الترجمة مرّة أخرى، فقد عَرّد الترجمان الفرنسيّ، الأب أنج، وغادر حاملاً أمتعته؛ ما عدّه الأمير الفارسيّ نوعًا من الصفاقة والجحود، لا يليق بمن عُهد إليه هذا الدور، أمّا سبب الشجار بين الأمير والمترجم فيعود إلى أنّه يروم زيارة كاهن يسوعيّ برتغاليّ، هو الأب فيرا الذي أشيع أنّه "نطق ببعض التنبؤات المتعلَّقة بنهاية العالم، وبعضها الآخر الذي يعلن الانهيار الوشيك للإمبراطوريّة العثمانيّة"، فكان يريد التحقّق بنفسه من ذلك، فمنذ أن علم الأمير بذلك عقد العزم

على مقابلة الكاهن لو زار لشبونة. وحينها دعا الأب أنج إلى مرافقته في هذه الزيارة، بصفته ترجمانًا "تمرّد الكاهن، مؤكّدًا أنّ ذلك اليسوعيّ مهرطق وكافر، وقد ارتكب خطيشة الغرور؛ إذ زعم بعلم الغيب، وأنّه يأبي الاجتماع به"(١). اتّخذ الأب أنج قراره، فلا سبيل للتوسّط في نقل نبوءات هرطوق من المّلة اليسوعيّة.

لم يكن أمام الأمير بعد عصيان المترجم غير بالداسار، الذي سارع إلى قبول المهمة لأنَّه كان مشغولاً بالنبوءة المفترض حدوثها في غضون أشهر، وقد ترحّل باحثا عن كتاب المازندراني الذي سيحول دونها، فضلًا عن الدافع الشخصيّ لمعرفة مصير الإمبراطوريّـة العثمانيّـة كونه أحـد رعاياها، لأنه يقيم في مدينة "جبيل" التابعة لها. لاحت له فرصة مز دوجة ما تو فرت له من قبل: ممارسة الترجمة تعبيرا عن إجادته جملة من اللغات، ومعرفة نبوءات الأب فيرا حول مصير السلطنة، وبدأ عدَّى من غضب الأمير، ويقنعه بألاَّ يضمر حقدًا على ترجهانيه الذي غلَّب طاعبة الباباعلى مقتضيات عمله، فهذا دليل ولاء لا دليل خيانة. لكنّ المهمّة منيت بالفشل، وطوى أمرها، فحينها رافق الأمير لمقابلة الأب المتنبّع، بلغه أنه سبجن بأمر من البابا، إذ ألقب القبض عليه محاكم التفتيش، في كان من الوافدَين لمعرفة نبوءاته إلاّ الفرار تجنَّبًا للشبهة. وما إن عرف ربّان السفينة بذلك حتى غادر الميناء تـاركًا الفارسيّ والبندقيّ في لشبونة، فوئدت مهمّة بالداسار في مهدها.

وما لبث أن أسر الهولنديّون السفينة عُرض المحيط واقتادوها إلى أمستردام، وأطلقوها بعد حين، فاتَّجهت إلى لندن، وما إن بلغ بالداسار الميناء حتى سارع يبحث عن كتاب المازندراني، فعثر عليه عند كاهن غريب الطباع عرض عليه صفقة: أن يعيد إليه الكتاب شرط أن يترجه له من البداية إلى النهاية. يريد بالداسار الحصول على الكتاب والرجوع به إلى مسقط رأسه في لبنان، ويريد الكاهن معرفة محتواه. لا يعرف بالداسار إلا بعض الإنكليزيّة، وينبغي ترجمة الكتاب من العربيّة إلى اللاتينيّة، وإذا قبل العرض فسيكون وسيطًا بين المازندرانيّ والكاهن الإنكليزيّ

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه، ص 328.

الذي شغف بالشرق، وجعل من إحدى الحانات مقرًّا له. فوجد أنَّه لمارسة الترجمة؛ فلا بـدُّ أن يقيم مع الكاهن بر فقة شابّين، أحدهما لتدوين الترجمة اللاتينيّة للنصّ، والآخر لتدوين التعليقات والحواشي. سرّ بالداسار بمصادفة أن يكون مترجمًا، فلن يكتفي باستعادة كتاب الاسم المئة، لكنه سوف يغوص في صفحاته بمثابرة، "فواجب قراءة هذا الكتاب جملة تلو الأخرى، وواجب ترجمته حرفيًا ليصبح مفهومًا لمستمع متطلّب، تلك هي لا ريب الطريقة الوحيدة للجزم بوجود حقيقة خفيّة عظيمة تسكن صفحاته"(١).

لكنّ بالداسار وجد أنّ الكتاب استعصى على القراءة، فكيف بالترجمة من لغة المؤمنين إلى "لغة الكفار"؟ فها إن شرع في الترجمة حتى أظلمت الغرفة "كأنّ غيمة من الشحم قد غشت وجه الشمس". غطّى ظلّ صفحات الكتاب، أو عينَى بالداسار، فتعنُّر علية رؤية أيّ شيء، وأصبح من غير الممكن قراءة الكتاب المطلسم إلاَّ بصعوبة بالغة لا تمكُّنه من نقل مضمونه، فأخفق في الترجمة، وراح يتعثّر في متاهات لا نهاية لها، فكان أن لجأ إلى إملاء خلاصات من عنده لها صلة بموضوع الكتاب، ولكنّها ليست ترجمة للنصّ الأصليّ. وسرعان ما حال حريق لندن دون مواصلة عمله الـذي لم يتخذ شـكل الترجمة، ولكـن تدوين خواطره عن مضمـون كتاب لا يكاديري صفحاته. على أن الكاهن المهووس اتَّخذ قراره في ذروة الحرائق التي كانت تلتهم كلُّ شيء: التخلُّي عن كتاب المازندراني لبالداسار؛ فقد فهم مضمونه من الخلاصات الشخصية الزائفة التي دونها بالداسار اعتمادًا على الشروحات المقتضبة التي قدِّمها له الأمير الفارسيّ في أثناء الرحلة بين جنوا وطنجة.

حال المعتقد الدينيّ دون القيام بالترجمة حينها تعارض مضمون الكلام مع عقيدة المترجم، وتدخّلت قوى خفيّة لتعطيلها؛ لأنّه لا يجوز نقل فحوى كلام الله، أو ما يتصل به، من لغة مقدَّسة إلى لغة مدنَّسة، ولكنَّ الرغبة في معرفة النبوءة دفعت بالجميع إلى توسل المترجم. على هذا المستوى ربطت بالداسار بالأب أنج علاقة

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه، ص 351.

تناقيض؛ يبوارب الأب الكاثوليكي، ويتغياضي، ويتهرّب من نقيل الأفكار التي لا توافيق معتقبده، بل إنَّه يتمرِّد، ويتخلَّى عن مهمِّته، لكن يقبل بالداسيار ذلك سبعيًّا " لمعرفة مضمون النبوءات عند فيرا والمازندراني، غير آبه بالمعتقدات الدينية؛ لأنه يريد معرفة نهاية الدنيا، فيزور مضمون الكتاب باستعادة أحاديث عابرة عنه في سبيل الحصول على النسخة الأصلية منه.

ينكفئ الأب أنج في إطار العقيدة الدينيّة، ففيها يلتمس الطمأنينة، ويأبى أن يدنّس حواسّه بأحاديث تطوى الكفر في تضاعيفها، فذلك إسهام في نشر الضلالة؟ إذ كلُّما نُزع حضور الدين عن الأرواح الطاهرة انفرط عقد اليقين الجامع للأفكار الصحيحة، وحلَّت النبوءات والهرطقات في الأنفس المدنِّسة، أمَّا بالداسار المشبع بالنزوع الدنيوي، فلا يتعثّر بالفرضيّات اللاهوتيّة، ولا يوقّرها، فهو مدفوع بمعرفة مصير العالم الذي يعيش فيه، ومن ثُمّ لا يمتنع عن أيّة ممارسة تكشف له جانبًا من ذلك، فرحلته كلها من "جبيل" إلى "لندن" كانت بحثًا عن سرّ النبوءة الكامنة في مخطوط المازندراني. ولكن المترجمين يتماثلان على مستوى آخر، فهما شريكان في معرفة اللغات. قد يحجم أحدهما ويسمعي الآخر، ولكنّها في رتبة واحدة، فهما القطبان الموصلان بين الشخصيّات في فضاء السرد. وبدونهما يفسد التواصل، ويتعطِّل التفاهم.

## ترجمة المصائر

ولكن قد تأتي الفرصة لنبيّ أن يتولّى ترجمة مصائر الأمم، فينجيها من أخطار الحروب التي يشبُّها الغزاة، كناية عن فكرة الخلاص الشائعة في بعيض الأديان. تجلَّى ذلك بشخصيّة "مانى" الذي ظهر في رواية حدائق النور مترجًّا لمصائر الهنود في البيلاط الفيارسيّ. ينتمي "ماني" إلى الثقافية البابليّة، لكنّه عياش في عصر متأخّر حينها كانت بلاد الرافدين تحت سيطرة الفرس الساسانيّين، وكان يجيد الفارسيّة، وبها دافع عن الأمم التي كانت تتعرَّض للتهديد الإمبراطوريّ. فحينها ذهب مبشَّرًا بأفكاره في الهند، وصل إلى مدينة "دَب" عشية وصول الجيوش الغازية بقيادة "هرمز" حفيد "أردشير" لاحتلال المدينة؛ فعمّ الذعر، وأقفرت الأسواق، وهرب الأجانب، وتوارى الأهالي في بيوتهم خائفين. فقد كانت الجيوش على مسيرة يوم واحد من المدينة.

لم يعرض "هرمز" استسلام المدينة بـلا شرط، ولم يصرّح بدخولها عنوة. كان الموقف غامضًا، فبعث ذلك ذعرًا بين المدنيّين. حلم الغزاة بثروات المدينة وأسواقها، فالنهب كان مبتغاهم في غزواتهم، ولم يكن ليحول دون ذلك أيّ حائل، إذ تغذّت رغباتهم على هذه الغنائم الثمينة. وحينها جرى الاتفاق على أن يذهب وفد من الأهالي إلى "هرمز" يترجم له حالهم، انتدب "ماني" نفسه لذلك لكونه يجيد لغة الغزاة، ويعرف أفكارهم. وكان قد وصل المدينة قبل ثلاثة أيّام، فكيف يكون هذا البابليّ الغريب ناطقًا باسم هؤلاء أمام أمير الحرب، ومترجًّا لمخاوفهم؟ ولمَّا دهش الآخرون، أفصح هو عن السبب: أنا من بابل، أوليس من الحكمة أن يكون المتكلُّم باسم هذه المدينة من رعايا "الساسانيّين"؟ وأن يخاطبهم بلغتهم؟(١).

أخرست حجّته كلّ المتحدثين، فعُهد إليه ترجمة رسالة أهل "دب" إلى أمر الجيوش الفارسيّة. اكتسبت الترجمة، في هذا السياق، معنى مضافًا؛ إذ أمست وسيلة يتقرر بها مصير المدينة. حينها غادر "ماني" إلى معسكر الغزاة كان يحمل رسالة استعطاف، وينبغى عليه ترجمتها إلى "هرمز" بفارسية بليغة. لم يؤد دور المترجم بين طرفين مباشرين، إنّا حمل موقفًا وجاء يترجمه للقائد الذي ربضت جيوشه على مشارف المدينة، وكلّم كان بليغًا أمكن تجنّب الهلاك. ما إن وصل حتى وجد القائد "متربّعًا فوق أريكة من الخشب المحفور، تحت خيمة فسيحة هي قصر حقيقيّ من القياش رُفعت أذياله للسهاح بدخول الهواء والضوء. وكان الضبّاط والكُّتبة مجتمعين حوله، ولكن برؤوس محنيّة وأذرع ممدودة إلى جانبي الجسم، ولم يكن هنالك من لفظة في غير محلّها"(2). أُخبر الأمير بأنّ زائره تاجر بابليّ رست سفينته قبل ثلاثة أيّام في ميناء "دَب" ويروم مقابلته.

<sup>(1)</sup> أمين معلوف، حدائق النور، ترجمة: عفيف دمشقيّة (بيروت: دار الفاراتي، 1993)، ص 134.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 136.

حالما دخل "مانى" حتى عاجله القائد بالسؤال "أيّة حمولة جلبت؟" فكان جوابه "أقوالي، ولا شيء غير ذلك". أغرى الجواب المقتضب الأمير بالحديث، فعلَّق: "ما أروع الكلام من بضاعة! فهو لا يزن شيئًا في عنابر السفينة، ويمكن أن يغنيك إذا أحسنت مقايضته بالمال". ظنّ هر مز أن زائره سيروى ملاحم الفرس القديمة، ويعرّج على أعمال" قبورش" و"دارا" ومآثر الأخينيّن، بل وبطولات أجداده الساسانيّين. بيد أن الزائر ما جاء قطّ من أجل ذلك. إنّا علَّق مواربًا بما يريد: "أعرف جيّدًا حكايات أخرى لم يسمع بها أحد قطّ". كان جوابًا استفرّ الأمير فقال: "حكاياتك الأخرى لست راغبًا فيها. إنّ رجالي لا يحبّون الاستهاع إلاّ إلى الملاحم التي يعرفونها. وإلاّ فإلى قصص الصيد. وإذا كنت تعرف شيئًا منها وعرفت كيف تجعلنا نعيشها من جديد فلن تعود خالي الوفاض". فأجاب "ماني" وكأنّه يواصل كلامه: "أقوالي لا أبيعها، بل أوزّعها". فعلّق "هرمز" قائلاً: "لست، على هذا، تاجرًا ولا راوية". ولم يكن هو أيًّا من الاثنين. صدق الأمير في كلامه من حيث لا يدرى، فالزائر صدّ نفسه عن ذلك.

كان صاحب رسالة دينيّة غايتها الإصلاح بين البشر، كاثنة ما كانت أعراقهم ولغاتهم وألوانهم. أوقدت المحادثة التي جرت بالفارسيّة في أطراف الهند غضب هرمز وبطانته من القادة والمستشارين، فهمس أحدهم للأمير بأنَّ المتحدّث إنَّها هو "ناصري" من بلاد الرافدين، جاء ينشر هرطقته في ربوع الهند. فقاطعه "مانى" بأنّه لم يحيضر للحديث في الدين، إنَّما يتعلَّق الأمير بمصير مدينة. ثمَّ إنَّه يجلُّ "يسوع" و"بوذا" و"زرادشت". صعب على هرمز التمييز بين هـؤلاء فخيّم عليه النعاس، وعكر مزاجه، فأراد حكاية مثيرة تنعشه ولم ينتظر، إنَّما شرع بنفسه يروي حكاية وقعت له مع أسد. حكاية كشفت شجاعة الأمير، واستعداد الأسد لمنازلته، وحينها شعر الحرس بالخطر المحدق بأميرهم أحاطوا به، فتوقّف الأسد عن هجومه، وابتعد محافظًا على جلاله، فأمر هرمز بألاً يُطارد احترامًا له.

لم تغب عن "مانى" دلالة الحكاية، بل عزّزت المهمّة التي جاء من أجلها. إذن، سيعفو الأمير عن أهل "دب" كما عفا عن الأسد، وسيدخل المدينة من غير استباحة.

فقيل له: إنَّ الأمر مختلف، فالأسد استحقَّ عفو الأمر لأنَّه كان راغبًا في القتال، أمَّا أهل دَب فلا يرغبون، فهم ليسوا سوى أغنام "ومصيرهم أن يجزّوا ويذبحوا"(١). اعترض على هذا التخريج، لأنّ قانون الإمبراطوريّة لا يقول بالاستباحة إلا في حالة العصيان والمقاومة، وإلى ذلك فأهل المدينة تجار، وليس بحوزتهم أيِّ سلاح، فلا يجوز الفتك بهم. وكلّ ما يرغبون فيه هو احترام حرّيّاتهم وتقاليدهم والحفاظ على أرواحهم وأملاكهم. ثمّ ليس من الحكمة تخريب مدينة تعدّ جوهرة البلاد، فإذا كان الأمير يريد حكمها، فلهاذا يقوم بتخريبها؟ توسّعت المناظرة وتشعّبت، بين "مانى" ومستشار هرمز. يدفع الأوّل بحجج الحفاظ على المدينة، ويترجم آمال أهلها، ويغري الثاني الأمير باستباحتها. ونجح "ماني" في إظهار دعاوى المستشار على أنّها إغراء صريح للفتك بالأهالي المسالمين.

وفي هذه اللحظة الحاسمة التي كان على "هرمز" أن يتّخذ فيها قراره، اندفعت إلى المجلس امرأة شابّة، فأخبرت الأمير بسوء حال ابنته، وأنَّها فقدت وعيها، فعرض ماني نفسه طبيبًا، وباشر علاج الطفلة. وخلال تلك الليلة الطويلة تمكّن من أن يغيّر موقف الأمر من استباحة المدينة، بل جعله يحمل أباريق الماء من النهر إلى الخيمة، ووعد بأنَّه في حال شفاء ابنته فسوف يلغي قرار الغزو. ولم تشرق الشمس إلا وقد استعادت الطفلة عافيتها، ونجت "دب" من الغزو. أصبح "ماني" مثار عناية هرمز؛ إذ بسط عليه حمايته، وفتح الطريق أمامه للوصول إلى البلاط، ونشر رسالته الدينيّة في أرجاء الإمبراطوريّة. حمل النبيّ في داخله مصير الهنود، وترجم للغزاة حالهم، فلم يتوسَّط بين طرفين تعذُّر عليهما التواصل اللغوي، إنَّما باستخدام الكناية السرديّة نجح في ترجمة مطالبهم، فحقّق ما انتدب نفسه من أجله.

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه، ص 139.

#### خاتمة

كشفت المدونة السردية لأمين معلوف عن دور مهم للمترجم يتباين باختلاف المقام اللذي هو فيه، وفيها لُفت الانتباه إلى أنه لا يجوز للمترجم أن يتنكّب دورَه، ويخون الأمانة التي عُهدت إليه وإلا عدّ خارجا على أعراف الترجمة، ويُمنع عليه تزييف المعان، وتمويه المقاصد، فمهمته لا تقبل المغالطة، وينبغي عليه الانصباع للدور الذي عهد له في المحافل التي يتوسّط فيها بين طرفين يجهل كل منها لغة الآخر، وإلى كل ذلك ظهر المترجم حاملا لرؤية ثقافية أو دينية تعدّ دليلا له في مهمته، وحينها ينتزع المترجم اعترافًا بدقته يمحَّضَه الآخرون ثقتهم كما حصل في حالتي "ليون الإفريقي" و"ماني"، ولكن قد ترتسم للمترجم صورة المتمرّد حينها يمتنع عن أداء مهمته كما في حالة الأب "أنج"، أو صورة المزوّر اللذي يتطلع إلى فائدة ما كما في حالة "بالداسار".

# ترجمة الأدب بين الأمانة و"الإبداع الموازى" قصيدة "غزلية حزينة" لبودلير نموذجا

# مصطفى الطوبي

إن التطاول على الآثار الأدبية الخالدة بادعاء ترجمتها هو جسارة كبيرة، خاصة إذا نتج ذلك عن المتطفلين على الأدب بمفهومه الواسع. والأدب في الثقافة العربية هو الشعر بحصة الأسد في التراث العربي، وفي المنظور النقدي الذي تأسس طوال قرون، وما بقى تتوزعه الأجناس الأخرى التليدة والطريفة على نحو المقامة، والقصبة، والأقصوصية، والروايية، والمسرحية؛ ما يزييد صعوبة الترجمة. والشيعر مثل الحقنة المركزة ينشد طاقة خلاقة، ومستوى هائلا، ومؤهلات عملاقة، وروحا مرهفة، ورثيًا (بلغة النقاد القدامي) مشمرا يقظاً يرافق الشاعر فيلقى في روعه كلما لاحت البضرورة. فإذا كان نظم بيت أهون على الشاعر من قلع ضرس فها أدراك بترجمته؟ وسستكون محنة ترجمته مضاعفة وفق هذا المنظور، وخاصة إذا علمنا أن "الكلمات في الشعر ممزوجة بالصور"(١).

وقد كثرت الترجمات للآثار الخالدة، واكتسحت المكتبات، ونفذت إلى الأماكن من دون أن تنفذ إلى القلوب. وتكاثرت حول الأثر الواحد مثل اشتعال الطحالب في المياه الراكدة، كما حصل لشعر شكسبير، ولامارتين، وبودلير ".

<sup>(1)</sup> محمد مفتاح، "درجات الأيقون وترجمة الشعر"، في: الترجمة والتأويل (الرباط: منشورات كلية الأداب والعلُّوم الإنسانية بالرباط، 1995 م)، ص 139.

والـذي أنَّا متحـدثٌ عنه في هذا البحث والترجمة هي قـراءة على كل حال، وهي ممارسة ذاتية تنحاز إلى توجه ما على نحو ما حصل لترجمات الشيخ والبحر لهمنغواي، وتاجر البندقية لشكسبير، ورباعيات عمر الخيام التي نجد لها في اللغة العربية ثماني وأربعين ترجمة. إلا أن النفوسَ بقيت، في غالب الأحيان، تواقة إلى الترجمة الحقيقية، جائعة إلى ما يسـدُّ الرمقَ، تبحث فلا تجد إلا العظام النخرة، والنفايات القذرة. تقرأ ما يكتب فلا تستطيع أن تستسيغه، فتطرحه كالقنينات الفارغة. وبقينا على مسغبتنا في تلمس الجمال بين الأشواك. والسببُ في هذا الأمر كلِّه أن أغلب الناقلين للآثار الغربية كانوا مترجين فقط، ولم يكونوا مبدعين، ثم إنهم تمسكوا بحرفية النصوص بناءً على ذلك، وقضوا بالأمانة في أبهى تجلياتها، وأضاعوا مفهوم الشعر، إذ أبقوا على مفهوم الشكل الخارجي للشعر، ودرأوا ما سوى ذلك من معنى المعنى، والتأثير، وهو ما أشار إليه الدكتور محمد عناني قائلا: "إن المترجم الأدبي لا ينحصر همه في نقل دلالة الألفاظ أو ما أسميه هنا بالإحالة. بل هو يتجاوز ذلك إلى المغزى وإلى التأثير "(1). والسبب أيضا أن هؤلاء الناقلين أخذوا بمفهوم خاطئ للتواصل، فحملوا الرسالة الفنية على الرسالة اليومية. وأضاعوا مفهوم التواصل في هذا المجال فتنوروه كمّيًّا، وما هو بذلك إنها هو تواصل كيفي. فنشأ بنيان مفتقد إلى الأساس على شَفَا حُفْرة. وقد تعرضتُ للترجمة الأدبية في عمل أكاديمي بحثًا وتدقيقا فألفيتُ أن القول بها ضربٌ من الخيال(2)، وجسارةٌ على الشعر بالافتراء والسدال.

سأتناول في هذه المشاركة بعض العينات من ترجمات بودلير التي تناسلت عبر التاريخ، والتي تكسرت على جدار واقع الشُّعْر، وذهبت أيادي سبا. الترجمات التي توخي أصحابها عظمة بودلير نفسه، وشهرة بودلير نفسه. الترجمات التي ولدت يوما حالمة بالفجر، تواقعة إلى التألق، إلا أن الواقع التداولي للنصوص الجديدة

عمد عنان، الترجمة الأدبية بين النظريمة والتطبيق (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجهان، 1997 م)، ص 18.

 <sup>(2)</sup> ينظر: مصطفى الطوبي، الترجمة بين الاتباع والإبداع (أكادير: منشورات دار قرطبة، 2015 م).

"المتمهدية"(1) كان أكبر منها، فمحقها على نحو محقه لآلاف النصوص المتطفلة. ونظرا إلى أن القول في ترجمة الديوان كله أكبر من أن يحاصر في هذا البحث الضيق، فإننا قائلون إن شاء الله في ترجمة نص واحد لبودلير موسوم بن معزوفة الحزن فإننا قائلون إن شاء الله في ترجمة نص واحد لبودلير موسوم بن معزوفة الحزن فإننا قائلون إن شاء الله في ترجمة نص واحد لبودلير موسوم):

Que m'importe que tu sois sage
Sois belle! et sois triste!les pleurs
Ajoutent un charme au visage,
L'orage rajeunit les fleurs,

Je t'aime surtout quand la joie S'enfuit de ton front terrassé ; Quand ton cœur dans l'horreur se noie ; Quand sur ton présent se déploie Le nuage affreux du passé.

Je t'aime quand ton grand œil verse
Une eau chaude comme le sang;
Quand, malgré ma maison qui te berce,
Ton angoisse, trop lourde, perce
Comme un râle d'agonisant,

J'aspire, volupté divine! Hymne profond, délicieux!

<sup>(1)</sup> ادعاء ترجمة عيون الآثار أشبه بادعاء المهدوية التي عراها التاريخ.

<sup>(2)</sup> BAUDELAIRE, Les fleurs du Mal, Gllimard, 1972, p. 217.

Tous les sanglots de ta poitrine, Et crois que ton cœur s'illumine Des perles que versent tes yeux!

Je sais que ton cœur, qui regorge De vieux amours déracinés. Flamboie encore comme une forge, Et que tu couves sous ta gorge Un peu de l'orgueil des damnés ;

Mais tant, ma chère, que tes rêves N'auront pas reflété l'Enfer, Et qu'en un cauchemar sans trêves. Songeant de poisons et de glaives, Eprise de poudre et de fer.

N'ouvrant à chacun qu'avec crainte, Déchiffrant le malheur partout, Te convulsant quand l'heure tinte. Tu n'auras pas senti l'étreinte De l'irrésistible Dégoût,

Tu ne pourras, esclave reine Qui ne m'aimes qu'avec effroi, Dans l'horreur de la nuit malsaine Me dire, l'âme de cris pleine : "Je suis ton égale, ô mon Roi!"

وعملا بمقوم الشعرية المشتعلة التي تدخل في ذواتنا بلا إذن، وتأجج شعورنا، وتلهب أذواقنا، فإننا نلاحظ أن أهم رائز في النص الذي أمامنا، والذي يحرك عنصر القراءة هو بالضبط "اللاتحديد"، و"اللاتحديد" (Indétermination) هو العنصر الذي ركز عليه رواد نظرية التلقي وخاصة إيزر(١١)، في تبين الشعرية المتلألئة التي تحمل في ذاتها طاقة فنية (Potentiel artistique)، إذ إن الشعر لا يعطى كل شيء، بل هو يمسك أغلب الأشياء، ويدحر المتلقى في رهانات البناء، يبحث عن المعنى المناسب. فالمخاطبة في هذا النص غير محددة تماما، ولو أنها كانت محددة لما كانت للقصيدة سبطوتُها، إنها النشيدُ، والأنشودة، والأغنية، والغزلية، والمرأة الجميلة والحزينة... إلخ، إن هذا التنوع هو عبقرية النص بالضبط، النص الذي يُدَوِّخُ المتلقى، ويرمى به في متاهات القراءة، ويحمله على الفعل أو على الأصح على رد الفعل في إطار تواصلي كيفي تفاعلي يسمر باتجاهين متعاكسين؛ من الأنا الباثة إلى الأنا المتلقية، وفي الوقت نفسه من الأنا المتلقية إلى الأنا الباثة. يجلس بودلير على ركبتيه، ويداه مرفوعتان توددا لهذه الآسرة الجالسة على كرسي بيزنطي من المرجان والياقوت، تجمع في طلعتها صورة الحسن والحزن. وليس اجتماع الحسن والحزن أمرا غريبا ما دامت العاصفة هي التي تعيد الشباب إلى الورود رغم قبحها، والدموع الحقيقية زينة للخدود رغم انسلاكها في الحزن والبأس. هناك محوران متناقضان يتجمعان في هذا الجدول الجميل والهادئ؛ العشق الدافق الذي عبر عنه الشاعر على نحو مباشر، والصورة المحزنة والمؤلمة التي تجثم عليها الأحزان للمعشوقة في تفردها وانفرادها. إن حب الشاعر الجارف لهذه المخاطبة مرتبط بالسواد، والحزن، والألم، والدم الجمال والقبح. الحب مرتبط بذهاب الفرح، والحب مرتبط بالدموع والرعب. موضوع التقابل أو التناقض هو محرك للقراءة، كأنها انفتاح النص متوقف على المربع السيميائي:

حزن≠ فرح، حزن ≠ لا حزن،

فرح ≠حزن، فرح ≠لا فرح،

سواد≠ بياض، سواد≠ لا سواد،

بياض ≠سواد، بياض لا بياض إلخ.

القراءة تنفتح كتبرعم الورد تتناسل من الأسئلة. وبقاء القارئ على جوعه هو عرك القراءة. من هي المخاطبة؟ ما سر هذا التعارض أو التلاقي بين الألم والحب؟ ما علاقة هذا التقابل بالديوان كله: "أزهار الشر". إنها الأسئلة نفسها التي تتوهج في النص فتجعله منفتحا مضيئا قادرا على اقتحام القلوب والأزمنة والأمكنة.

الجهال والحزن سيان عند الشاعر، بل يدافع عن مشروعيتهما من خلال ثناثيات هي الجمال والحزن، والبكاء والحسن، والعاصفة والنضارة. إن هذا البناء الشعري العملاق هو كل موحد لا يمكن تجزيئه، يتجمع فيه الإيقاع بمختلف أنواعه، والتصوير، والرمز، والبعد التداولي للخطاب والمعجم، والتراكيب... إلخ. والترجمة في أدبياتها المعروفة هي تفكيك وبناء؛ نحن نفكك النص حينها نروم فهمه، ونبنيه حينها نحتفظ بها فهمنا، لنجعله في حلة أخرى مختلفة في مستويات محددة أو في كساء آخر، أي لكى نصوغه صياغة فنية أخرى تتوخى الجمال أكثر من أي شيء آخر. فهل سيوفق المترجم في أن يقوم بهذا الهدم والبناء في مجال بحثنا دون أضرار تذكر؟ لا يوجد شيء يحملنا على اعتقاد هذا الأمر، وكل ما يوجد هو أشكال غريبة تحوي صورا ميتة كالأسماء النافقة في مياه مختلفة؛ جثامين محنطة مرصوصة بشكل سيم، نقلت من بيئة أخرى، وثقافة أخرى، ووسط تداولي آخر. الأمر الذي يدعونا إلى مراجعة واقع ترجمة الشعر، وترجمة هذا الشاعر بوجه خاص.

### فشل الترجمات العربية لشعر بودلير

اعتقد الناس أن الترجمة في مجال الشعر ممكنة، وأصروا على ذلك، من دون أن يعوا أن الرهان خاطئ من الأساس. وهكذا فقد كتب لشعر بودلير أن ترجمه كثيرون، نازلوه في صمت فأعياهم، ورحلوا إلى حالهم صامتين بعد أن ثلمتْ أنصلُهم، وطلحتْ سواعدهم، وذهبَ جَهدُهمْ أيادي سَبَا. يبادر الأستاذ حميد لحمداني إلى نَقْض بعض ترجمات بودلير، وأقصد ترجمة مصطفى القصري، والخوري، مقترحا البديل الذي يراه مناسبا في قصيدة غزلية حزينة (١)، تعبيرا عن كونه قادرا على اقتحام هـذه العقبة. وهو في واقع الأمر لم يفعل شيئا أكثر من أنه أضاف محاولة أخرى غير ممتعة جماليا، إذ للشعر أعرافه وطقوسه. والتحدي هنا ليس هو النقل من لغة إلى أخرى، بل هو الشعرية في ذاتها؛ إذ كيف لشخص يفتقد القدرة على أن يصنع الشعرية في لغته الأم، أن يفعل ذلك من خلال الترجمة من لغة أخرى. وإذا كان حقا قادرا على نقل جذوة الشعر في وضاءتها، فأعتقد أن بمارسة الإبداع في ذاته ستكون أهون على الناقل من الترجمة بها تحمله هذه الأخيرة من توخي الأمانية في الحدود المطلوبة.

## قصيدة "معزوفة الحزن"

كيف سنناقش الترجمات العربية لشعر بودلير بدءا بها قام به مصطفى القصري، وخليل خوري، وحميد لحمداني، وإبراهيم ناجي، ومحمد عيتاني(2)، ونحن لا نكاد نمسك بشيء من ترجمتهم سوى سراب الرؤية. نراهم يبذلون قصاري جهدهم لمارسة الترجمة، فيضعون أمامنا، بعملهم هذا، كلاما عاديا متراكبا ثقيلا تأباه النفوس، وتمجه الأذواق. فيه من التكلف ما يحملنا على الضحك أحيانا، وفيه من تجشم الأمانة ما يحملنا على الاستغراب في أغلب الأحيان. وذلك لأن الفجوة بينهم وبين آثار بودلير بقيت فاغرة فاها على نحو لافت للنظر، ولأن مآرب القراءة العاشقة قد تغورتْ وذهبَ ماؤُها. الشعر مرهف جدا، وهو علمية اختيار دقيقة؛ الاختيار (choice) بالمفهوم العلمي المرتبط بنظريات الأسلوب. ولعل زرع كلمة واحدة بـل حرف واحـد غير متجانس مـع النص من شـأنه أن يثير البلبلـة، ويولد التنافر، ويـزرى بالجـمال، إذ يفرض التبـارى في المميزات الأسـلوبية والجمالية التي رفعت النص الأصلى أو اللغة المصدر إلى مقيام الآثار الخاليدة. وهكذا تتكسر

<sup>(1)</sup> حيد لحميداني، الترجمة الأدبية التحليلية، في: مشروع البحث العلمي ونظرية الترجمة، 2005 م، ص 70.

<sup>(2)</sup> بودلير، أزهار الشر، ترجمة محمد عيتاني، تقديم جان بول سارتر، ط 2 (بيروت: دار الفارابي، 2012).

ترجمات المترجين العرب على جدار التلقى التفاعلي مع النص، وفق مقوِّم الجمال، إذ إن المشكلة الكبرى في ترجمة الأدب هو مفهوم الأدب نفسه. والترجمة تنطلق من الفهم، وهو العائق الأول في هذه المارسة. إذ ماذا سنفهم من الأدب بالضبط؟(١) فهناك ترجمات حرصت على التقاط المعنى النصى، في إشارة منها إلى تشابه الخطاب الشعري مع الخطاب اليومي، وهناك ترجمات هربتْ من النص إلى فلوات قاحلة، فغورت بصيص الاخضرار الذي كان يلوح في التمسك بالحرفية. وسواء كنا بإزاء هؤلاء أو أولئك فإن النصوص المترجمة تعرضتْ لحدثانِ التاريخ، واكتساح التحير كات الأدبية، فغُمرتْ على آخرها، ونُسيت، وبقيتْ الآثـارُ الأصلية وحدهاً صامدة أمام الأحداث.

### ترجمة مصطفى القصري(2)

حاول مصطفى القصري أن يلتقط جزئيات النص الأصلي من دون مراعاة الإيقاع بمفهومه العام، وقضية رهانات ارتحال الصورة الشعرية، وخصوصيات الشعر. يقدم ترجمته الموسومة بـ "نشيد حزين" متسلحا بالأمانة في أنقى صورها، الأمانة التي جعلته يلتقط تفاصيل النص وظواهر الكلام، وكأنها لسان حاله يقول إن الأمانة هي "افتح يا سمسم"، في مأزق الترجمة الشعرية، وينفتح الباب، فتتجلى الشعرية "تمشى الهويني لا ريّث ولا عجلٌ"، ويفغر الخلق جراها كما حصل مع النص الأصل. وهذا كله وهم صريح وادعاء فارغ. يقول في ترجمة صدارة القصيدة:

استقامتك لاتهمني

كوني جميلة وكوني حزينة وكفاء

فإن الدموع تزيد في بهجة المحيا

<sup>(1)</sup> ينظر:

<sup>&</sup>quot;From comprehension to translation ,Schmidt" ,in Traduction et Interprétation des textes ,Rabat ;1995 p :17.

<sup>(2)</sup> زهور الألم، بودلير، ترجمة مصطفى القصري (تونس: الدار التونسية للنشر، 1401هـ- 1981م) ص 185.

كما يزيد النهر منظر الطبيعة وكما تزيد العاصفة، في بهجة الزهور

ويتمسك المترجم جذه الأمانة حتى في أحلك نتائجها، وفي أبغض تحويلاتها، وأقصد ارتباط هذه الأمانة بنقل الصورة الشعرية. فالصورة كما هو معروف ترتبط بوسط تداولي يجعلها وضيئة، ومقبولة، ونافذة إلى القلوب، وماتعة. وإذا استبدلنا هذا الوسط قد نحكم على هذه الصور بالموت شنقا أمام الناظرين، على نحو صورتيه المترجمتين: "تحطم الجبين"، و"غرق القلب في الفظاعة" وهما صورتان شعريتان خبتُ شعلتها، وذهب رونقها في الرسالة الهدف على نحو ظاهر لا غيار عليه، بقول:

> أحبك خاصة لما يفر من جبينك المحطم

> > ويغرق قلبك في الفظاعة

وينشر الماضي البغيض سحابته،

على حاضرك

كان بودليريبني عالمًا من المتقابلات القائمة على الخير والقبح، ويكفي أن يكون هـذا هـو البنية المركزيـة التي يجب أن يتمسـك بها المترجـم لبناء نص مـواز، ولكن القصري أبي إلا أن ينزل إلى كل تفاصيل الرسالة الأصل مضحيا بأبسط أبجديات الشعر، وساقطًا في أتفه التعابير، وخاصة الصور التي ماتت بمجرد خروجها من فضاء إلى فضاء آخر كأنها هي أسهاك خرجت من الملح الأجاج إلى العذب الفرات فقضت نحبها، وانتهى أمرها، مثل تشبيه الماء الحار بالنجيع، وتشبيه القلق العميق بحشرجة المحتضر، وتشبيه اشتعال الكبد بالحب كبيت الحداد. وهي صور غريبة في لغة الضاد باعثة على التساؤل والاستغراب، يقول:

أحبك حينها يذرف جفنك ماء حارا كالنجيع، ويظهر قلقُك العميق كحشرجة المحتضر رغم يدي التي تهدهدك، أيتها الغبطة الإلهية أيها النشيد العميق الطروب أتنفس كل شهقات صدرك وأعتقد أن قلبك يستنير باللآلئ التي تمطرها عيناك أعلم أن كبدك الحرى أحرقها حب قديم فهل تشتعل كبيت الحداد، وأنك تحتضنين في صدرك شيئا من كبرياء المنبوذين ولكن، ما دامت أحلامك يا حبيبتي

لم تعكس صورة جهنم، وما دمت لم تشعري يقيضة الضجر

الذي لا يقهر

تحت كابوس لا يني

وأنت تحملين بالمكر والفتك

وبالنار والحديد،

ولا تفتحين لأحد من البشر

إلا على حذر،

وترتجفين عندما تدق الساعة،

إن النقل الحرفي لشعر بودلير قد اصطدم بالواقع التداولي للغة العربية التي تحفل بأعراف فنية وبلاغية منسلكة في الذخيرة المشتركة بين متقبلي الفن في هذه اللغة، ولما كان النقل حرفيا ماتت صور في عملية النقل وأبقينا على أعجاز نخل على نحو قوله: "ما دامت أحلامك يا حبيبتي لم تعكس صورة جهنم"، إذ أقصى ما يمكن أن تثيره فينا هذه الصورة المزعومة هو الضحك، والسبب يعود إلى التقصير في تحليل الرسالة وليس فهمها تحليلا شعريا يلتقط مواطن الجمال، فتكون الترجمة مراعاة لهذه الخصوصيات الفنية. ثم إنه، وانطلاقا من هذه الحرفية الغريبة، يجمع بين بعض المتقابلات في حرفية تامة من دون تحليلها تحليلا شعريا للبحث عن دلالتها السيميوطيقية مثل "الأمة" و"الملكة"، ومثل "الحب" و"الخوف الميت"، دلالتها السيميوطيقية مثل "الأمة" و"الملكة"، ومثل "الحب" و"الخوف الميت"،

فلن تستطيعي أيتها الأمة الملكةُ التي لا تحبني إلا في خوف عميت أن تخاطبيني في فظاعة الليل القذر ونفسك ملئة بالصبحات،

قائلة:

"أنا أساويك، يا مليكي"!

يلجأ مصطفى القصري إلى توخي أقصى ما يمكن من الأمانة، وكأنها كان يعول على رهان محتوى الرسالة وليس شكل الرسالة، فقد التقط المترجم جزئيات الرسالة في صورتها الشكلية بعد أن حاصرها في النشيد، إذ لا يمكن، والحال هذا، أن نفكر في مخاطب آخر . ونتج عن ذلك تبعثر الجيال الشعري من زوايا متعددة، كالقابض على الورد؛ يريد وصفه فيسحق أكمامه. أو كالقابض على النور براحتيه، فينفلت البهاء، وتبقى اليدان منقبضتين في حسرة وندم. ويتجلى الخلل على مستويات كثيرة، نذكر منها الآتى:

المستوى الإيقاعي: ضحى المترجم بالإيقاع الخارجي والداخلي أيضا من أجل القيض على محتوى الرسالة أو مضمون المضمون. وقد أدى هذا المروق إلى ظهور حَدِبَات ونتوء في الصيغة العربية، كما لو كان راكبا يكبو بين الفينة والأخرى، ومثال ذلك في الإيقاع الداخلي قوله: "ويغرق قلبك في الفظاعة"، فكلمة "الفظاعة" أحدثت نبوًا في الأذن الموسيقية، لأن المتلقى قد ينسج خارجا مع قوله: "ويغرق قلبك" لأنه يوهم بإيقاع ما، ولكن لن يقبل بتاتا "الفظاعة" بهذا الشكل الفج، فهي قد جمعت حروفا ثقيلة مثل "الظاء" و"العين"، وفي الوقت نفسه سحبت البساط من تحت الجريان الخارجي للإيقاع "ظاعة". أما ما يخص الإيقاع الخارجي فقد ظهرت بين الفينة والأخرى حالات إيقاعية منفرة حقا، ولا يجد الشخص مخرجا من الإعراض عن النص بسببها. ومثال ذلك قوله: "فلن تستطيعي أيتها الأمة المَلكَةُ" فقيد أحدثت الكلمتان الأخيرتان حالة من النبو والغثيان حينها اجتمعت في الأولى ثلاثة متحركات مغلقة، واجتمعت في الثانية أربعة متحركات من دون إشباع. وقس على ذلك في باقى المكونات الإيقاعية في النص.

المستوى الأسلوبي: وأقف هنا بمكونين لافتين للنظر؛ ويتعلق الأمر بالتركيب والصورة الشعرية، ويستحسن في تركيب الشعر أن يكون سلسا دافقا آخذا بعضه بأعناق بعض، راسما جماله بنفسه، ويكون السلوك البلاغي غير المرخص فظاعة في هذا الباب، فانظر إليه وهو يقدم ويؤخر في غير ما يوجب التقديم والتأخير في قوله: " "أحبك خاصة لما يفر من جبينك"، وقوله: "وأنك تحتضنين في صدرك شيئا من كبرياء المنبوذين". أما عنصر الصورة الشعرية فهو عنصر باهت جدا لا يكاد يظهر شيئا، فهو مثلا حينها يقول: "فلن تستطيعي أيتها الأمة الملكةُ

التي لا تحبني إلا في خوف مميت

أن تخاطبيني في فظاعة الليل القذر

ونفسك مليئة بالصيحات".

لم يأت بأي جهد يذكر في بلورة الصورة المرجوة، فبقى كلامه فجًّا أوليا لا يكاد يبارح مكان الكلام اليومي، وانظر إليه وهو يصور الكبد قائلا:

"أعلم أن كبدك الحرى

أحرقها حب قديم

فهل تشتعل كبيت الحداد؟"

فكيف تكون الكبد الحرى محروقة، وكيف تشتعل هذه الكبد كبيت الحداد وهو يقصد الكور، إن اشتعال الكبد على هذا النحو قد بعث في القارئ من التقزز والاشمئزاز ما يكفي لتعوير الصورة، وذهاب جمالها. وكان يمكن أن يحتال على الصورة بجميع الطرق لوضع بناء لائق في شروط تداولية مفارقة.

### ترجمة إبراهيم ناجى

يسير الدكتور إبراهيم ناجى على منوال مصطفى القصري في درء الإيقاع بمفهومه الواسع، وتوخى الأمانة المرتبطة بالشكل الخارجي في ترجمة القصيدة نفسها، فهو يحاصر العنوان بـ "أنشودة حزينة"، يقول:

إنى لا أقدرك من أجل فضلك

ولكنى أحبك أن تكوني جميلة وحزينة فستزيدك الدموع جمالا كقناة في وسط جنة كعاصفة تجدد شياب الزهور أحبك بالأكثر عندما يتبدد السرور، وعندما يغشى الضباب جمالك عندما يغرق الخوف قلبك وروحك وعندما يجثم كالغمامة شبح الماضي المخيف على حاضرك

> وعندما تحترق يدي التي تهدهد ألمك الثقيل كحشرجة متألم محتضر

عندما تنحدر الدموع الحارة كالدم

إن المترجم قد توخى الفهم المدرسي الأول للترجمة، فتمسك بالنص تمسكا أمينا من دون مراعاة للمستوى التداولي الذي ينشده الخطاب الشعري. فالخطاب الشعري ينشد بيئة لغوية خاصة، وبناء صوريا متميزا، وأعرافا فنية مرتبطة بكل لغة على حدة. إلا أن المترجم قد نَبَذَ الإيقاع، وأردف ذلك بنقل صور بطريقة أمينة، فأدى ذلك إلى عكس ما يتوخاه المتلقى؛ فالصور المرصوصة أعلاه على نحو تشبيه جثوم الخوف بالغمامة، والدموع الحارة بالدم، واحتراق اليد بحشر جة المحتضر هي صور باردة إلى درجة الموت في النص الهدف، لأنها لم تلق عند المتلقى تجاوبا تداوليا، وأقصد بالتجاوب التداولي ذاك الذي يرتبط بالنصوص من جهة على أساس أنها ذخيرة، وبالحياة الواقعية من جهة ثانية على أساس أنها بنيات مركزية وأعراف ثقافية. يستمر في هذا المنحى في الترجمة قائلا:

يا رمق حيات، يا مسرق الإلهية

يا أغنبة تطرب أذني

إن كل أحزانك ملك لي

وفي أعماق قلبك أضواء

أضواء كنوز هي لآلئ دموعك

ذلك القلب الذي ازدهرت فيه العواطف وذبلت

والذي يستطيع أن يكن حبا بلا جذور

لا يزال مشتعلا

وعند ملتقى نهديك تلمع بقية من كبرياء قوم

اغتالهم جحيم الحب

ولكن حتى تعبر أحلامك عن الذعر الذي أشعر به

وكل حلم مزعج يسير بك لأرض الفزع

حيث السم والسيف

وحيث يلتحم النار والحديد

وحتى لا تعرفي غير الشقاء

ولا تتشبث يداك بغير فروع الرعب

فتتشنج عضلاتك على الدوى

حتی تشعری ہذا

هيهات أن تعرفي بشاعة الحياة

ليس قبل هذا يا مليكتي

وحتى لو عرفته في حبي أنا وذعري، والليل البهيم يطوينا معا، قبل هذا لن تناديني ملكا عليك، ولن تقولي هذا توأم روحي(١).

نقول إن الشعر اختيار على المحورين الأفقى والعمودي. لستُ محتاجا لتوضيح نوع تقبل القارئ الكريم لترجمة إبراهيم ناجى، فالترجمة تتحدث عن نفسها بإخلاص ووفاء. وعموما أقول إن غياب الإيقاع بمفهومه العام، وعدم مراعاة السلاسة في التركيب هما جذما مشكلات هذه الترجمة، أضف إلى ذلك أننا نلاحظ أن المترجم يجتهد كثيرا في التمسك بحرفية النص، ونقل تفاصيل الكلام إلى المتلقى، وكأنها الشعر هو الرسالة العميقة للنص، ناسيا أن الشعر هو لعب باللغة بشكل من الأشكال. وقد لجأ المترجم إلى الأمانة في النقل متخلصا من الإيقاع، ولكنه، مع ذلك، سقط في الكلام المباشر، والمألوف جدا، والمبتذل، على نحو قوله مثلا: "أحبك بالأكثر عندما يتبدد السرور، وعندما يغشي الضباب جمالك"، ففي هذا الكلام من التكلف، والمعاظلة، والخشونة، ما يجعلنا مستائين منه، فلا معنى مثلا لقوله: "بالأكثر" إذ أدخل الباب على صيغة التفضيل "الأكثر"، ولا نعرف بالضبط ما يقصد بكلامه هذا. ولا معنى لغشيان الضباب الجال، فقد وضع عنصرين متساوقين في الصورة، لأن الجهال قد يكون في الضباب، وليس هناك وجه شبه يبرر هذا الربط. ثم يأتي بالقرّف كله في بعض المواطن الأخرى على نحو قوله مثلا: "وحتى لو عرفته في حبى أنا وذعري، والليل البهيم يطوينا معا، قبل هذا لن تناديني ملكا عليك، ولن تقولي هـذا توأم روحي"، ألا ترى أنك لو أنعمت النظر في هذه الترجمة ألفيتها كلاما مبهما لا روح فيه، مثل الأجسام المحنطة. وإلا فكيف سنتمتع بقوله: "وحتى لو عرفته في حبى وذعرى"، وقوله: "يا أغنية تطرب أذنى"، وقوله: "ولكن حتى تعبر أحلامك عن الذعر الذي أشعر به". إنني لا أعرف ماذا يريد هذا المترجم بالضبط، ولا أعرف أبشع، ولا أثقل، ولا أسوأ من هذا الكلام المتراكب غير الواضح. وعلى هذا الأساس يتضح لنا على نحو لا غبار عليه أن الرجل كان يتوخى شيئا آخر غير

<sup>(1)</sup> أزهار الشر، شارل بودلير، ترجمة الدكتور إبراهيم ناجى (سوسة [تونس]: دار المعارف للطباعة والنشر، 2007 م)، ص 120، 121.

"الشعرية". إنه كان يبحث عن الشروط الشكلية للشعر، ونسى البيان الذي هو آلته الأولى. وقد أخرنا طه عبد الرحن أن الترجة التي لا تستعين بالبيان العربي ترجمة بكهاء لا تنطق. وإذا ربطنا بين البيان واللسان ألفينا أن هذه الترجمة غير ناطقة فعلا، وهمي أيضا غير مبصرة لأن البصر في الشعر هو توخي الجمال والحسن، وليس هو الذود عن القبح والطحالب، وبالجملة نقول إنها محاولة فاشبلة تنضاف إلى كثير من المحاولات التي دبجتْ تاريخ ترجمة هذا النص الحي.

### ترجمة الدكتور حميد لحمداني(١)

يهاجم الدكتور حيد لحمداني الترجمات السابقة عنيه في كتابه: الترجمة الأدبية التحليلية، وخاصة ترجمة خليل خوري ومصطفى القصري، ويوهمنا أنه سمأتي بالقول الفصل في هذا الموضوع الشائك، ولكنه، للأسف، سيضيف محاولة أخرى منطفئة تنضاف إلى كم من المحاولات الفاشلة، وأول أسباب الفشل في ترجمة الدكتور لحمداني هو التخلي عن الإيقاع بمفهومه الواسع، حتى لا أقول العروض الخليلي. فنحن نتفاعل مع النص عادة قبل أن نفهم معناه؛ لأن أمر البلاغة العامة يدور على عناصر جوهرية خارج دلالية على رأسها الإيقاع؛ ثم إن الدكتور لحمداني لم يبتعبد عن الحرفية في توخي النقل بل بالغَ في هذه الأمانية، كأنيا أراد أن يخبرنا أن فشل الترجمات هو بالتحديد عدم الإمساك بالنص في جزئياته الصغرى، وهو أمر، في نظرنا، مردود الأسباب مرتبطة بالشعرية نفسها. يعنون القصيدة المذكورة "غزلية حزينة "ويسير هو بدوره في توخى أمانة الشكل الداخلي قائلا على هدي المترجين الآخرين:

> لست أبالي أن تكوني رزينة، فكوني جميلة وكوني حزينة فالدموع تضفي سحراعلي المحيا

<sup>(1)</sup> الترجمة الأدبية التحليلية ترجمة شعر بودلير نموذجا، الدكتور حيد لحمدان، ص 70 – 71.

مثلما بالنهر وجه الطبيعة يسحر ومثلها الأزهار، بالعاصفة، إلى شبابها تعود.

إن نقل الصور الشعرية بالأمانة المذكورة هو إعدام لهذه الصور نفسها، ثم إن هذه الصور مرتبطة بالصياغة أو بالنظم كما عبر عن ذلك عبد القاهر الجرجاني في نظريت الشهيرة. فحينها ننظر إلى التقديم والتأخير وفق النظرية المذكورة في قوله: "بالنهر، وجه الطبيعة يسحر"، وفي قوله: "الأزهار، بالعاصفة، إلى شبابها، تعود"، نجد أنه قدم وأخر حيث لا يجب التقديم والتأخير. فالمتلقى سيجد في الكلام المذكور من التكلف، والثقل، والإجهاد ما لا يمكن قطعا أن يتحصل معه جمالً ولا رونقٌ ولا ماءٌ ولا عذويةٌ. وهكذا تجعل الأمانة التركيب الشعري نابيا في غالب الأحيان على نحو اجتماع الجبين والانهزام، واجتماع غرق القلب والرعب، واجتماع العين الواسعة بصيغة المفرد بالماء الساخن في قوله:

أحيك خاصة عندما يفر الحبور،

عن جبينك المهزوم.

وعندما في الرعب قلبك يغرق،

وعلى حاضرك، غيمة الماضي الرهيبة،

تنتشر،

أحبك حينها تسكب عينك الواسعة،

ماءا(1) ساخنا كالنجيع،

وحين يكون همك الفادح،

برغم يدي التي تهدهدك نافذا،

مثل حشر جة المحتضر.

<sup>(1)</sup> الصواب: ماءً

لقد التزم الشاعر بالأمانة إلى درجة الركاكة في أغلب الأحيان، فانظر إليه، وهو يجمع ما بين التنفس وشهقات الصدر، وإنارة الدموع التي تشبه اللآلئ بضوء القلب، واتقاد الحب بالمصهر يقول:

أتنفس شهقات صدرك كاملة

يا لذة إلهية

ويا ترتيلة عذبة عميقة

وأصدقُ،

أن قلبك يستضيء

بالذي تسكبه عيناك من لآلئ.

أعلم أن قلبك الطافح

بحب مجتث قديم

ما زال متقدا كمصهر

وأنك ما زلت تحتفظين،

ببعض غصة كبرياء المعذبين،

ولكن يا عزيزتي

ما دامت أحلامك لم تعكس الجحيم

وأنك تحت وطأة كابوس لا يهادن،

تفكرين في السموم والسيوف،

مأخوذة بالنار والحديد،

وأنك تشرعين بابك لأي كان

إلا وأنت على فزع، ولا تقرئين التعاسة في كل مكان راعشة وقتها ترن الساعة، فلن يكون في وسعك أن تشعري، بقبضة القرف العسر ولن يكون في وسعك، يا أمة مليكةٌ. ويا من لا تحبني إلا على رهبة، في رعب الليل الموبوء، أن تخاطبيني، طافحة الروح بالصراخ : "أنا ندك يا مليكي".

ومثلها الأزهار، بالعاصفة، إلى شباها تعود.

### الأمانة واللغة الشعرية

إن أهم ملحوظة يمكن أن نخرج بها من خيلال النظر في هذه الترجمات هو أنها تمسكت كلها بالأمانة بناء على الاستلاب في آفة الاحتكاك اللغوي(١)، فأسهم ذلك في نضوب مائها، وخبو فتيلها، وذهاب جمالها. ومفهومُ الأمانة نسبي، لأنه مرتبط بسياق خماص وقد قال فيه كشيرون دون نتيجة تذكر حتى فضل "بول ريكور" مصطلح "التقريب" (2). فهو يستوجب حضور لغة من نوع خاص، لغة مغسولة أو شفافة أو محايدة، لا تصنع الحدث، بل تحملنا إلى الحدث. ومع ما يوجد من هذه اللغة من حياد وبساطة ومباشرة، فإنها لا تخلو من مسكوكات، وانتهاكات، ورموز.

<sup>(1)</sup> بنظ: Weinreich, Languages in contact, New York ,1953

 <sup>(2)</sup> عن الترجمة، بيول ريكور، ترجة حسين خرى (الجزائير: منشورات الاختلاف، 1429 هـ-2008م)، ص 64.

الأمر الذي حتم في الترجية (1) (Traductique) أن نتجاوز في معالجتنا للشعر المستوى الأفقى التركيبي الجملي إلى المستوى الإيجائي أو العمودي، أتحدث عن محور الاستبدال. لقد بَحَّ الباحثون في الحديث عن الأمانة والخيانة من دون أن يكلفوا أنفسهم عناء النظر في مقومات الأمانة ودواعي الخيانة. إن اللغة التي نستعملها لا تقدم لنا نفسها بشكل صريح وظاهر كها هو الأمر بالنسبة للغة العلمية، فهي دائها تظهر لنا تحت مستويات من الطلاء أو من وراء حجاب. حتى إذا التمسنا المستوى المباشر في اللغة سقطنا في التطويل، والركاكة. وهو الأمر الذي حَتَّمَ على اللسانيين غض الطرف عن هذا المستوى، والحديث عن المستوى المليء بالانتهاكات والخروق على نحو الاهتمام بالكلام في المرجعية "السوسيرية"، وجعله خلاقا ومجديا. وحتى في ظل الحديث عن هذا المستوى، بقى مستبعدا ويعيد المنال على نحو ابتعاد المارسة اللغوية اليومية عن البنية العميقة التي كان قد اقترحها نعوم تشومسكي في لحظة من لحظات مسيرته العلمية. إن اللغة الشعرية هي اللغة التي توجد في طرفي نقيض بالمقارنة مع اللغة الواصفة أو اليومية البسيطة، وبعبارة أخرى إنها اللغة التي تشذ عن أدبيات الأمانية في الترجمة، وإذا صح لنا أن نعبر عنها بلغة شنيعة وسمناها بفضيحة الأمانة، إنها الخيانة بعينها. لقد تحدث الدارسون عن الخيانة الكبرى(2). وأراني عاشقا للخيانة في أبهي صورها، على الرغم من أن بعض الباحثين يعيب على الترجمة الأدبية يوما أنها كانت خائنة (٥)، ولم نكن نحن سباقين لهذا الكلام، فقد سبق أن تحدث جورج مونان عن "الجميلات الخائنات"(4). وهو يقصد ارتباط الجمال بالخيانة، وفي مقابل ذلك ارتباط القبح بالأمانة. إن المعادلة واضحة لا غبار عليها،

<sup>(1)</sup> وضعنا مصطلح "الترجمية" مقاب لا لمصطلح (Traductique) الذي اقترحه الأستاذ ماتيو غيدير، في La traduction arabe; Méthodes et applications, ellipses, Paris, 2005.

ينظر: الدكتور حميد لحميداني، الترجمة الأدبية التحليلية ترجمة شعر بودلير نموذجا.

ينظر: الدكتور عبد النبي ذاكر، "نقد الترجة في المغرب المعاصر"، في: الترجمة في الآداب والعلوم الإنسانية (أكادير: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1999 م)، ص 114. يقول عبدالنبي ذاكس: "ما يستوقف النظر في هـذه الترجمات (أي ترجمات الأدب التي تحـت في الفترة بين 1830م-1947م) هي ظاهرة خيانة النصوص الأدبية وتكييفها مع ذائقة المتلقى العربي".

<sup>(4)</sup> ينظر: G. Mounin, Les Belles infidèles, Paris 1955

ونحن لا نقصد بالخيانة الابتعاد الكلي عن النص، أو أن يتقول المترجم في أمور لا قبَلَ للشاعر بها. وإنها نقصد التعامل مع البنيات المركزية أو موجهات النص، وغض الطرف عن الجزئيات المصاحبة أو المدعمة للرسالة الشعرية، لأن الجزئيات من صلب عبقرية اللغة العربية. فجزئيات الإيقاع الخارجي مثلا في اللغة العربية مرتبط بإيقاعيات الخليل المعروفية. وهكذا نجيد في كل لغة، داخل فعيل الترجمة المزعوم، إيقاعا خاصا بها، مرتبطا بأدبياتها وأعرافها. وقد تموت الصورة حينها ننقلها حرفيا من لغة إلى أخرى، الأمر الذي يحتم علينا النظر في خصوصيات كل لغة على حدة، وهو ما يفسم مشروعية الخيانة في الشعريوجه خاص.

### الإيقاع والتواصل التفاعلي مع الشعر العربي

تعد الترجمة عمارسة تواصلية في المقام الأول، فهي تفترض باثا منتجا للرسالة، ومستقبلا أو متلقبا مستقبلا للرسالة، ورسالة معينة، وقناة وشفرة محددة، ووظيفة لافتة للنظر. وتتغير طبيعة الترجمة باختلاف أنواع الرسالات موضوع الترجمة؛ فإذا كان الموضوع المترجم نصا علميا سهلت الترجمة انطلاقا من يسر التواصل، لأن التواصل ها هنا سيكون تواصلا كميا مبنيا على كم من المعلومات(1). فالرسالة ها هنا هي رسالة شفافة، أما إذا تعلق الأمر بالأدب، فإن نوع التواصل سيكون مختلفا على نحو جذري؛ فالمناخ العاطفي للغة الشعرية سيطرح حدود التواصل بين اللغات المختلفة (٢)؛ إذ إن التواصل ها هنا سيكون تواصلا كيفيا لا ينطلق باتجاه واحد من الباث إلى المتلقى، بل يتوجه إلى الطرفين على نحو متعاكس، إذ تصبح المارسة التواصلية مبنية على النحو الآتي:

(أ ب) عوض (أ ب)، والوظيفة التي كانت منحصرة في خانة "الشعرية" عند "جاكبسون" ستأتي على الرسالة كلها، لتصبح رسالة من نوع خاص هي الرسالة الشعرية التي تفترض سننا خاصا في التواصل؛ سننا مبنيا على الذخيرة أو الأفق

<sup>(1)</sup> C. Shannon et W. Weaver, Théorie Mathématique de la communication, (Paris: C. E. P. L, 1975), p. 59.

<sup>(2)</sup> Mounin, Georges, Les problèmes théoriques de la traduction, Gallimard, 1976. p. 168.

الأدبي، وهي التي تحرك عملية التواصل في اتجاه إنتاج المعني. ولـن يكون المعنى في نهاية الأمر إلا اختيارا من الاختيارات المتعددة، ما دام تأويل الشعر إنها هو اختيار صورة من صوره الفسيفسائية المتعددة. وهذه بالضبط هي فضيحة الترجمة في الأدب. ومن مفاهيم التواصل الأساسية مفهوم "الإسقاط"، ويقصد به محاولة إسقاط وظيفة محددة على مكون من مكونات التواصل، ومفهوم "القصور" وهو عدم إمكان النظريات تحليل كل الظواهر التواصلية، وخاصة في مستواها البيثي. ومن مجالات التواصل المجال الأدبي الـذي يأخذ بعدد من النظريات، والمجال اليومي الذي قد ينبني على مفهوم الوظيفة المهيمنة، والمجال التربوي الذي يتأسس على مفهومي التنشيط والاستراتيجية، إذ يقصد بالتنشيط الحركية والدينامية، ويقصد بالإستراتيجية الإجراءات والأساليب التي يعتمدها المرسل لكي يتواصل مع المرسل إليه. وعموما نقول إن التواصل هو اللبنة الأساس في ممارسة الترجمة إذ لا تستقيم هذه الأخيرة من دون مراعاة عناصر التواصل المسهمة في بناء النص، والتواصل في الأدب والشعر بوجه خاص يحتم مراجعة مفهوم الرسالة، واستيعابها، على أساس أنها رسالة فنية لا تعطى المعلومة كميا، وإنها توجه القراءة كيفيا؛ لأننا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتحدث عن معلومات كمية موجودة قبلاً، وتنتقل بطريقة أحادية من الباث إلى المتلقى. وإنها نتحدث عن بناء المعنى في علاقة تواصلية كيفية تسير بالاتجاهين مثنيهما؛ من الباث إلى المتلقى، ومن المتلقى إلى الباث.

### مقترح "الإبداع الموازي"

يصعب علينا أن نتحدث عن الترجمة بمفهومها الصميم، إذا أخذنا بمسلمة الشروط غير اللغوية للشعر، وسنكون مرغمين على القبول بالإبداع الثاني الذي أسميته "الإبداع الموازي". وقد وقفنا على مدى شحوب النص العربي، ونضوب مائه، وكثرة سَـقَطه، وبروز سفْسَافه، حتى إنه ليبعث على القلق، ويجزم ألا شعر قد ترجم على الإطلاق، ولا طلاوة قد تحققت فيه، ولا عذوبة تتحلب لها الأذواق، وإنها هي مجازفة فاشلة من بدايتها، مرتهنة بفهم خاطئ للشعر، يتوهم المترجمون أن النعت أسبق من الفعل "كيما يُقَالَ عَظِيمُ القدر مقصودٌ"، وما هم بذلك، إنها هم مندسون إلى الأرض "العكاظية" من دون "إذن". وقد غُصت في هذه القضية من خلال تجربتي في الشُّعر أو لا(١)، ووقوفي الأكاديمي بقضايا الترجمة ثانيا، فوجدت أن الأمر يتجاوز الترجمة بالمفهوم المألوف إلى أمور أخرى أعمق وأدق، والنبيه من تنبه إلى هذا الأمر، ولزم الحذر، وتوخي الحيطة من النصوص الأدبية الخاصة، وخاصة نصوص الكبار الذين اشتهروا كنار على علَّم، وسارت بذكرهم الركبان، لأن ترجمة الآثار الراثعة هي منازلة بين شخصين اثنينً؛ ذاك الشاعر الذي أبدع نصه بلغته الأصلية فأجاد فيه وأحسنَ، وأصابَ وأمعنَ، وتغولُ في الشعرية وأتقنَ، وهذا المترجم الذي يتباهى بحمل الجذوة منطفئةً، ويتمادى في مَعْق الرسالة ميتةً، ويتوهم أنه سيأتي بالفعل نفسه، وسينحت نصا آسرا ومتلألئا ومشرقا على نحو ما قرأ في اللغة المصدر، ويجد نفسه بعد هذه المغامرة المجهولة العواقب منسيا في أرض يباب، بهلوانيا يتظاهر بلا أسباب، "دونكوشوطيا" يمتطى صهوة بلا حساب. لا أحد يلتفت إليه، ولا قيارئ يعبأ به. والسبب أن النصوص الفارغة من الشيعر تولد منطفشة من النور، وطالما أن المترجم يحرص على رهان خاطئ في نقل مضمون الشكل الداخلي، فإن العملية تكون فاشلة من بدايتها.

إن بؤرة المشكلات ها هنا هو إنتاج التكافؤ(2). إذا كنا نتحدث في اللغات العادية "الميتالغوية" عن التكافؤ المعجمي، والتركيبي، والدلالي، فنحن ها هنا نتحدث عن التكافؤ الشعري. ومعنى هذا الكلام أن ترجمة الشعر تستوجب أولا إنتاج الشعر نفسه، ولعل عمارسة الإبداع هذه أكثر وعورة من الترجمة في ذاتها بوصفها عملية نقل بسيطة من لغة "أ"إلى لغة "ب"، إذ كيف يستطيع المترجم أن ينقل إبداعا متألقا، وهو لا يستطيع أن يأتي بمثله في لغته الأم؟، ثم كيف يمكن لنا أن نتحدث عن الترجمة بمفهومها الصحيح، والشعر هو فضاء فني متعدد الـ دلالات بطبعه،

<sup>(1)</sup> صدر لي ديوانان؛ نافذة لعويل الربح، منشورات الرابطة المغربية للأدب المعاصر الجديدة المغرب، 2002م، ومسافات لبلوغ الفجر، منشورات جمعية ماء العينين، مطبعة دار الأمنية، الرباط، 2015م.

 <sup>(2)</sup> يقرأ في هذا الموضوع: نظرية لغوية في الترجمة لكاتفورد، ترجمة الدكتور خليفة العزابي والدكتور محيى الدين حميدي (بيروت: معهد الإنهاء العربي، 1991م)، الفصل الثالث: "التكافؤ الترجى"، ص 41.

يستعان على قراءته بعلم التأويل، ونظريات القراءة؟. أليس من الحكمة والحصافة أن نتحدث ها هنا عن إنتاج المقابلات الفنية في لغة أخرى، ويكون للنص الثاني نوعٌ من الاستقلالية، والانسجام الداخلي يحملنا على تأكيد أصالة النص الآخر، وعدم تبعيته للنص الأول إلا في الإيجاءات العامة وملامح التشعير، هذا بالضبط هو مقترحي في ترجمة الشعر، إذ سنكون مخلصين لشروط التفاعل مع الشعر إذا تحدثنا على الأصح عن "الإبداع الموازي"، وسيضمن هذا الإبداع للذي نسميه تجاوزا مترجما كل الترخيصات في استحضار شروط الشعر بدءا بالمكون الإيقاعي الذي أعتبره ضروريا بل واجبا.

وسأدلى بدلـوي في اقتراح ترجمة تراعى بعض المستويات الجماليـة في الخطاب الشعري بدءا بالمستوى الإيقاعي، وإن كنت أرى أن هذا المقترح يبقى رهينا بردود الفعـل المنتظـرة لاستحسـانه أو اسـتهجانه، والمعانـاة في النقـل بتوخى المسـتويات المذكورة أمر دونه خرط القتاد، ويتجاوز الإبداع بمفهوم الجهبذة الإيقاعية، والأسلوبية، والسمو الروحي، والانفلات من الإدراك العادي. لأن الترجمة في المجال المذكور هي معاناة الشُّعر في ذاته، ومعاناة الترجمة أيضا، وهما أمران شائكان معا. وتتجلى صعوبة نقل الشُّعر في أنه لا يصف واقعا محددا بشكل قبلي بلغة مغسولة لا شِيَةً فيها، بل إن اللغة في ذاتها تحمل شهوتَها، ولا تصف واقعا جاهزا بقدر ما تُنَمْذُجُ هذا الواقعَ، ولا يكون المترجم حرًّا إلا إذا أوغلَ في انتهاك اللغة، وسلك في ترجمته طريقا خاصا يجمع بين مستلزمات الترجمة، وما تنشده من أمانة، ومستلزمات الإبداع، وما ينشده من حرية. وستكون ترجمة الشعر، وفق هذا المنظور، تجربة جديدة في التأليف(١).

 <sup>(1)</sup> يحمل محمد الديداوي المقولة الشهيرة التي تذهب إلى أن "ترجمة قصيدة شعرية لا تكون في الواقع إلا " تأليفا لقصيدة أخرى" ينظر:

محمد الديداوي، علم الترجمة بين النظرية والتطبيق (سوسة [تونس]: دار المعارف للطباعة والنشر، 1992م، ص 15.

سـأحاول بلورة المقترح من خلال النص المذكور، محاولا قدر الإمكان أن ألبس جبة الشاعر في مقترح عابر، وأوفر الإيقاع اللازم للقصيدة، بناء على أن ترجمة الشعر هي معاناة متفردة تراهن على اللغوى و"الميتالغوى". وقد يجعلني عدم إخلاصي مائة في المائة للأمانة كما هو معهود لدى فقهاء الترجمة، وتجشمي مزيدا من المضض، والمعاناة، والالتزام، أفكر في مراجعة المصطلح الموظف في هذا الباب، وأميل أكثر إلى ما اقترحته سابقا من إنتاج إبداعي جديد. إن الترجمات التي التزمت بالحرفية لنصوص شاعر كبير في حجم بودلير قد ماتت في حينها، ولذلك يجب التعامل مع الشعر بطريقة خاصة، ويجب نسيان الأمانة والخيانة لأنها مصطلحان ينطبقان على لغة شـفافة تخترقها النظرة الأولى. وسيبقى الشعر فاغرا ينتظر الإنقاذ من دلس المدلسين. إننا لا نتحدث عن الترجمة بمفهومها الصميم، بل نتحدث عن "الإبداع الموازي". وسيفهم مترجم الشعر، وفق هذا المنظور، أن الإبداع الأصلي أهون عليه من الترجمة بمفهومها الأكاديمي. ولذلك فإن ترجمة الشعر هي بناء طقوس جديدة موازية لطقوس النص المنطلق، وهي إبداع على كل حال.

لا أسمى النص الذي سأقترحه ترجمةً، لأننى تخلصت فيه من جبة الناقل الحرفي الذي يتوخى النقل، ولا شيء غير النقل، إلى جبة الشاعر الذي يعيش متعةً الإبداع، ويدافع عن هذه المتعبة في عز الاختيار، وصعوبة الترجمة. وتنعمت بشيء من الحرية استنشق نسيمها. فلم أكن فوضويا يقول ما يريدُ، وفي الوقت نفسه لم أرتبط حرفيا بالكلمات والتراكيب الواردة في الأصل. ولا أدعى أن هذا الأمر طريقٌ جديدٌ في النقل ابتدعته ابتداعا، يخصني أنا وحدى دون سواي، وأن لا حاجة للآخرين في هذا المقترح، بل أذهب إلى أن ترجمة الشعر في عمومها يجب أن تكون سائرة على هذا المنوال. بعبارة أخرى يجب أن تكون إبداعًا قبل أن نتحدث عن أي شرط من شروط الترجمة. والحق أن هذا الأمر ليس يسيرا، بل أعترف أن نظم قصيدة جديدة أهون من نقل قصيدة موجودة لشاعر آخرَ، زد على المأثور الذي يقول إن نظم قصيدة أهون على الشاعر من قلع ضرس، ولا أعلم ما يَحْمِلُ المترجم على ترجمة شعريات الآخر إذا كان فعلا شاعرا مفلقا، والناقل في الشعر مثل المختلس في الظلام، يخال أنه

أفلحَ بالقبض على الأمور الثمينة، فيلفى نفسه قد أمسك أتفه الأشياء. ولا أنكر أنني تعرضت لإكراهين أحيانا إكراه الأمانة الفاسدة والقبيحة، وإكراه الشعرية الممتعة والرائقة، فلم يكن منى إلا أن ضَحَّيْتُ بالأولى، وأبقيت على بنياتها المركزية، إذ إن الشعر ليس هو مضمون المضمون، وإنها هو، بالتعبير الأسلوبي، شكل المضمون، أو بتعبير لغة التلقي البنيات المركزية للنص(١١). فنحن لا نتحدث عموما عما يقوله الشاعر، ولكن نتحدث عن: "كيف يقول الشاعر"، وأعتقد أن المعاناة الحقيقية في نقل القصيدة هي الإجابة عن السؤال الآتي: "كيف يمكن أن أبدع نصا شبيها في بنائـه بالنص الأول؟". ولعل الجواب عن هذا الســوّال هو الذي يوّ دي بنا إلى النظر في شكل الرسالة. وأول عناصر شكل الرسالة هو الإيقاع بمفهومه العام. ولعل هذا الأمر هو الذي حملني على أن أسلك نصى في بحر المتقارب، كما حرصت على أن أؤلف بين الكلام، وأن أجانس بين الحروف، وتوخيت السلاسة والماء، والتدفق والانسجام، وبالغت في التشذيب حتى أزلت بعض عناصر الكلام أحيانا، ومع ذلك بقي في نفسي كثيرٌ من "حَتَّى".

وبعد؛ فأنا لم أقتنع بعد بها أتيتُ، وإنها هذه محاولة بسيطة في نقل قصيدة سامقة لشاعر عملاق، وأنا متأكد أنني سأكون فاشلا في بعض جوانب قصيدتي، على نحو فشل الآخرين، ولكنني مع ذلك لن أكون "كناطح صخرةً يوما ليوهنها". لأنني قد أصل يوما إلى الإبداع الموازي. وعندئذ سأهجر ترجمة الشعر نهائيا، (إنها المفارقة المضحكة)؛ لأننا لا يمكن بتاتا أن نترجم الاختيار (Le choix). والأسلوب هو اختيار بالدرجة الأولى. ولأنني من جهة أخرى بدأت أتهجى أبجدية ترجمة الشعر التي تسير ردحا طويلا من الدهر في الطريق الخاطئ، وتعتقد خلاف ذلك.

الترجمة المقترحة بعنوان "معزوفة الحزن" (بحر المتقارب).

## بأيُّ مُحَيًّا تلوحينَ؟

<sup>(1)</sup> ينظر: إدريس بلمليح، المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب (الرباط: منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية، 1995 م)، ص 239.

لوحةُ "جُوكَنْدَ" تَكْبُرُ فيكِ وأنتِ ضِيَاءُ النُّجوم دُمُوعٌ تنصُّ الخُدودَ كَنَهُر تَبخْترَ بينَ المرُوج كعاصِفة تُلبسُ الأرضَ زَهْرَ النّشيد

أحِبُّكِ بعدَ احْمِرارِ الشفقْ وبعد اعْفرارِ الجَبِين ويسبح قلبُكِ في الرُّعْب حينَ يَصُولُ الغمامُ يُطَارِدُ نورا خَفِيًّا يَمُوجُ عَلَى صَهَوَاتِ زمان وئيد

أحبك محزنا لأن الدُّمُوعَ جُرُوحٌ لديكِ لأن يديُّ وشاحُ الحنين ويكبر حزنُكِ عند الغروب

يغَطِّي السَّماءَ فيغدو أنينَ صريع ذبيح تدرَّجَ حتى الوَرِيدِ

فيا غبطة الله يا صولجانً النشيد لعلك مني الشهيقُ لعلَّ جنانَكِ يوما تُضِيئُهُ هَامِياتِ عُيُونُ القصيدِ

وأعلم أن جَنَانَكِ ذاك الذي هَاجَ حبًّا قديها يشع كجذوةِ نارٍ وفيك أنانية المعدين

ولكن هناك حدودًا لحُلْم يخونُ الجحيمَ وأنت سجينة هذا القضاء العنيد ء خسوف تدفق سما على حدِّ سيفِ وأنت مُكبَّلةٌ باللظّي والحديد

ولسْتِ نيازِكَ ترشقُ طيفَ الغريب لأنك مفزوعةٌ تتقاذفها الراجات عيوناً بكل مكان مديد وراعشة أنت وقت نُضُوبِ الزَّمَن ولن تشعري بالظلام ينضَّدُ فيكِ جثامينكه كالصَّفيد

ولن تستطيعي الصراخَ "أنا لكَ ندُّ مليكي" وأنت مليكةً كلِّ الإماء وسابحة في عُباب الحنين تساقطت قربي ئُرِيًّا تَنُوحُ على شرفة في ظلام عنيد<sup>(١)</sup>

#### خلاصات

القصيدة التي بلورتها ترتبط بالخطوط العريضة وموجهات القراءة في النص المصدر القائم على ثناثيات القبح والحسن، والحبب والألم، والزهر والشر. وهي ثناثيات تستند إلى خطاب شعري موضوع بين طرفين محوريين في البث الشعري؟ طرف الشاعر بها يمثله من هيام وعشق، وطرف المخاطبة بها تمثله من "لا تحديد"، وضبابية، وسواد، وألم، وشقاء. وبين هذه الطرفين تركت الباب مفتوحا لشعرية خاصة، وأسلوب خاص، وإيقاع خاص لكى أؤسس نصا جديدا على أنقاض النبص الأول. وخصوصيات هذه المكونات الأسبلوبية هي التبي تحتم علينا القبول بالاختلاف النوعي بين النصين؛ النص المنطلق والنص الهدف. وبناء على ذلك، تبلور عندي مقترح الإبداع الموازي. وظهرت معالمه من خلال العناصر الآتية:

 <sup>(1)</sup> مصطفى الطوبي أكادير 1 / 5 / 2012 م، قدمت هذا المقترح لطلبة الأدب العربي بالتاريخ المذكور في حصة الترجمة الأدبية، حاولت أن يكون نصى الموازي منسلكا في إيقاع واضح، فوقعت على المتقارب وبقى في نفسي من النص شيء من حتى.

تصل الخيانة إلى أقصى مستوى لها في ترجمة الشعر، وترجمة الشعر فقط. ذلكم أن الأمانة هي ارتباط بالقشور أو الشكل الداخلي. والشعر لا يمكن أن نختزله في الشكل الخارجي، إذ للشعر روح على نحو روح الناس. وترجمة الشعر تحتم علينا النفخ في هذه الروح قبل البحث عن الكسوة والقشور الخارجية.

لا بد للمترجم وهو مقبل على نقل قَبَس من الأدب أن يهيئ للأدب أسبابَه؛ ومن ذلك الحرية، والتفاعل الإيجابي، والجموح الخيالي. وهذه الأمور تتعارض جملة وتفصيلا مع مفهوم الأمانة المدرسي الذي استقر عليه الباحثون في أدبيات الترجمة.

لا يمكن أن أقول إنني قد أتيت بالقول في الفصل في هذه الترجمة التي راعيت فيها المكون الإيقاعي، وجعلت على صدارة الفعل الشعري، وأتيت فيها بها استطعت من مكونات بلاغية أخرى (أقصد البلاغة العامة)، لأنني في نهاية المطاف بقيت أدور في اختيار محدد، وبخصوصيات محددة. وفوق هذا وذاك لا يمكن الحديث عن ترجمة بالمفهوم الحرفي للكلمة تحت أي مبرر، والسبب يعود إلى المبررات الآتية:

أزعم أن الأسلوب لا يترجم، لأن الأسلوب هو الشخص، أو أن الأسلوب هو الرجل، كما يذهب إلى ذلك بوفون. أما الشعر فهو بنيان متآلف في اللغة التي وضع فيها دون غيرها وقد قال بذلك كثير من النقاد منذ القديم على نحو ما فعله الجاحظ في القرن الثالث الهجري.

عدم تناسق المكونين الإيقاعيين في القصيدة المصدر والقصيدة القصد، إذ كل واحدة تصدر من منظومة أدبية منغلقة.

الشعر هو اختيار واحد لا اثنين، ومتى فككناه ونثرناه أصبحنا بإزاء إنتاج آخر مختلف نوعياً عن الإنتاج الأول. وهكذا تكون صيغة الترجمة اختيارا آخر مختلفا نوعياً عن الاختيار الأول. وتكون شعرية النص الهدف مرتبطة بصولة المترجم في الشعر لا في الترجمة أو فيهما معا.

# ترجمة الأدب التركي إلى اللغة العربية

### محمد حقي صوتشين

تستهدف هذه الدراسة البحث في الترجمات المنجزة من التركية إلى العربية، بحسب الجنس الأدبي المُترجم وكتّابه ومترجميه، ودور نشره وغيرها من المتغيرات. وقد حُدِّدَ مجال البحث في الأعمال الأدبية الكلاسيكية، والرواية، والقصة القصيرة، والشعر، والنصوص المسرحية، والمذكرات، وأدب الرحلات. وكما سيُلاحظ؛ فإن المواضيع خارج الأدب لا تدخل هذا البحث الذي سيُحاول الإجابة عن هذه الأسئلة: إلى أي مراحل تاريخية تعود عملية الترجمة من الأدب التركبي إلى اللغة العربية؟ أي الأجنياس الأدبية تُرجمت من الأدب التركي؟ ما البعيد التمثيلي لهذه الترجمات؟ من هم الكتاب الأتراك الذين تُرجموا؟ ما توزيع الأعمال المترجمة بحسب المترجم ودار النشر وتاريخ الإصدار؟

في مرحلة جمع معلومات هذا البحث تمت الاستفادة من المطبوعات والمقابلات الشخصية التي أجريتُها مع المترجم عبد القادر عبد اللِّي، وأستاذ الدراسات التركية في جامعة عين شمس د. محمد عبد اللطيف هريدي. كما استفدت إلى حد بعيد من مواقع بيع الكتب الإلكترونية وأدلة المكتبات. سألقى في هذه الدراسة نظرة عامة على الترجمة الأدبية عمومًا، وترجمة الأدب التركبي خصوصًا، كما سأقوم بتقييم المدونة التي جمعتها للاعتهاد عليها في هذا البحث الذي سيختتم بنتيجة ومقترحات مرتبطة سا. تشير كثيرٌ من مصادر تاريخ الأدب العربي إلى أن الحداثة الأدبية العربية بدأت مع احتلال نابليون لمصر. كان أثر ذلك الاحتلال عميقاً على الرغم من استمراره ثلاث سنوات فقط. مهدت حملة نابليون على مصر الأرضية لدعم محمد على باشا الترجمة بوصفها جزءاً من التحديث العسكري بعد وصوله إلى السلطة.

دعم محمد على باشا الترجمة من أجل تقوية الجانبين العسكري والبروقراطي في الدولة؛ بهدف تأسيس "إمبراطوريته". ولكن الترجة في عهده بين اللغتين العربية والتركية اقتصرت على المراسلات البيروقر اطية والعسكرية وما يتعلق بالتعديلات القانونية. وقد استمرت النصوص العربية والتركية بوصفها "نصوصًا متوازية" حتى سيطرة البروقر اطبة العربية. وقد تم التركيز في هذه الفترة على الترجمة من الفرنسية واللغات الغربية، أكثر من اللغتين العربية والتركية، إضافية إلى أن تلك الترجمات كانت خيارج الأدب. وهناك عدة عوامل دفعت نشياط الترجمة في تلك الفترة منها: تأسيس المطبعة، وفتح مدارس تعليم اللغات الأجنبية، واستقدام الخبراء من أوروبا وإرسال البعثات الدراسية إليها، وفتح معاهد تدريس الترجمة .(Suçin, 2012)

ولهذا تأخر نشاط الترجمة الأدبية، ولم يتحقق إلا في فترة متأخرة. وبحسب ما يشير إليه أكمل الدين إحسان أوغلو (أ أداد أبية ألم أبية أول عمل نثري الماء)، فإن أول عمل نثري كلاسيكى تركى تُرجم إلى العربية هو العمل الموسوم بقصة أبي علي بن سينا وشقيقه أبي الحارث وما حصل لهما من نوادر العجائب والشوارد الغرائب، على يد مراد مختار أفندي، وطبع عام 1880. وقد طبع هذا العمل في مصر أربع طبعات، كانت الثلاث الأخرى في أعوام 1888، 1895، 1896. قبل هذا العمل ترجم سعد الدين شيخ أوغلو مصطفى من الفارسية إلى التركية العمل الموسوم بمغضوبان نامة، وترجم هذا العمل إلى العربية ابن عَرَب شاه بعد أن تم توسيع النص عام 1861.

تناولت غالبية الترجمات الأدبية بين التركية والعربية الأدب التركى الفترة التي تلت مرحلة التنظيمات. بدأت النخبة التركية في مرحلة التنظيمات بالتوجه نحو الغرب في أسلوب حياتها، وأدبها، وفنها. تبدأ هذه الفترة بحسب مصادر تاريخ الأدب التركى مع إصدار آغا أفندي وشيناسي معا جريدة ترجمان الأحوال. ومن بين أعلام تلك الفترة برز ضياء باشا، أحد مدحت أفندى، نامق كمال، شمس الدين سامي، سامي باشا زاده سيزائي، رجائي زاده محمود أكرم، عبد الحق حيد، ونايي زاده ناظم.

من بين هذه الأسهاء التي حظيت بالترجمة إلى العربية عبد الحق حميد بثلاثة أعمال، ونامق كمال بعملين، وضياء باشا بعمل واحد.

طبعت مسرحية عبد الحق حميد طارق أو فتح الأندلس التي تحكى تأسيس دولة الأندلس الأموية، وانهيارها، عام 1910 في القاهرة بترجمة فتحي عزمي، ثم طبعت الترجمة مرتين في عامى 1912، و1935. وقد ترجم إبراهيم صبري العمل نفسه ثانية، وصدر في القاهرة عام 1959.

العمل الشاني المترجم إلى العربية لعبد الحق حيد مقبر يتألف من 295 مقطعاً شعرياً مثمناً من ناحية الشكل، وهو رثاء تحدُّث فيه عن مرض زوجته السيدة فاطمة فترة طويلة، وموتها، وترجمه إبراهيم صبرى أيضاً، وصدر في القاهرة في وقت متأخر، أي في عام 1979.

العمل الثالث المترجم إلى العربية لعبد الحق حميد هو مسرحية منظومة بعنوان ابن موسى أو ذات الجال. وقد نشر العمل بترجة إبراهيم صبري في القاهرة عام .1962

أما نبص نامق كهال المسرحي الذي يبرز مشياعر البطولية والوطنيية الوطن أو سيليسترة 1873، فقد صدر في الإسكندرية عام 1898 بترجمة حسين سكوتي. ومن الملفت ترجمة أول عمل مسرحي تركي كُتب ومُثل بالمفهوم الغربي.

هريدي (ص 9) عمل منسوب إلى نامق كمال بعنوان: عهد الفتح، ولكنه لم يُعرف عنوانه الأصلي، وقد ترجمه إلى العربية المترجم المصري عبد العزيز أمين الخانجي. تُرجِم عملان من اللغة التركيبة بوصفها لغةً وسيطةً إلى العربيبة ترجهها نامق كهال من الفرنسية. أحدهما الابنتان المفقودتان Kayıp İki Kız، واللقاء بعد الشتات Ayrılıktan Sonra Kavuşma. ولكنه لم يبين من هو كاتب هذين العملين في الفرنسية. ولم يُبين تاريخ طباعة العملين، ولكن المتوقع أنهها صدرا في فترة مبكرة.

ضياء باشا من بين أعلام فترة التنظيات المهمين الذين حظوا بالترجمة. إحدى أهم قصائد ضياء باشا المكتوبة بالأسلوب الكلاسيكي "ترجيع البند" ترجمت، وطبعت في القاهرة عام 1989. تعبّر القصيدة عن دهشة الشاعر إزاء الحياة التي يراها غامضة، ونسكجها عبر المتناقضات في جو ديني وتصوفي. وتتألف القصيدة من مئة واثنين وثلاثين مقطعاً، وكل مقطع من اثني عشر شطراً بحسب ما يفرضه الشكل الشعري (Akyüz, 2010; Kaplan, 2005).

ولا نيري من أسياء مرحلة "ثروة الفنون" أو "الأدب الجديد" (من 1896 إلى 1901 تقريباً) التي تُرجمت إلى العربية سوى جناب شهاب الدين. وقد صدر عمله الأدبي التجريبي الموسوم بـ أوراق الأيام Evrak - Eyyam في القاهرة عام 1960.

بحسب المعطيات المتوافرة لي فإن العمل الوحيد الذي ترجم إلى العربية من تيار "الفجر الآتي" هو خالد رفقي كاراي. فقد تُرجمت رواية كاراي بنت يزيد Yezid'in Kızı، وصدرت في القاهرة عام 1955، ويُعَدُّ أحمد هاشم، ويعقوب قدري قَرَه عثمان من بين أهم أسماء هذا التيار.

من بين الأعمال التي تنسب إلى مرحلة "الأدب القومي"، وترجمت إلى العربية شاعر نشيد الاستقلال محمد عاكف أرصوي. كتاب الشاعر الظلال Gölgeler هو أحد الكتب السبعة التي يتألف منها كتابه الشهير صفحات، ترجمه المترجم المصري صبري همام، وصدر في القاهرة عام 1953.

تطالعنا أربعة أعمال للكاتبة المعروفة في سنوات الجمهورية الأولى باسم "الأميرة قدرية"، وهي قدرية حسين ترجمت إلى العربية. صدرت روايتها الموسومة بـ السراب، وكتاباها المكتوبان بطريقة السيرة سوانح الأميرة، وخواطر الأميرة عام 1920، وكتاب السيرة عباسة بنت المهدى عام 1923 في القاهرة بترجمة عبد العزيز أمين الخانجي. وهناك احتمال كبير أن انتهاء الكاتبة إلى الأرستقراطية المصرية وأسرة عمد على باشا أدّى دوراً مهماً في ترجمة هذه الأعمال.

عندما ننظر إلى الأسماء اللامعة من التيارات الأدبية المذكورة أعلاه، نجد أنها لم تُترجم بعد إلى العربية. من اللافت عدم ترجمة شاعر القصيدة الموزونة على بحور الشعر الناجح توفيق فكرت؛ ورائد التقنية الروائية التركية الذي قدّم أولى الأعمال الواقعية الناضجة، وله مساهمات كبرى في الأدب الروائي والقصصي التركي خالد ضياء أوشاكليغيل؛ وأول كاتب رواية نفسية ناجحة محمد رؤوف. إضافة إلى ذلك، نرى كثيراً من الأدباء البارزين في تلك الفترة مثل حسين رحمي غوربينار الذي قدّم أكثر من أربعين رواية، وأحمد هاشم أحد أهم رموز تيار الفجر الآتي، ويعقوب قدري قَره عثمان أوغلو اللافت بسر ده القوى وتقنياته السليمة في الرواية لم تُترجم أعمالهم إلى العربية بعد.

### الأعمال الأدبية التركية في مرحلة ما بعد عام 1940 المترجمة إلى العربية

يُعَدّ ناظم حكمت أول من كسر قيود القافية والوزن المقطعي بـ "النظم الحُرّ" في الثلاثينيات؛ ما فتح الطريق للجيل الذي يليه كي ينظروا إلى الأدب عامة والشعر خاصة نظرة جديدة. والرؤى الحياتية الجديدة التى ظهرت إبان الحرب العالمية الثانية فتحت الطريق أمام تغييرات جذرية في مفهوم الفن. لقد بدأ التوجه لقضايا "الوطن" و"القرية" في الروايات والنصوص المسرحية. أصدر أورهان ولي كانيك، ومليح جودت آنداي، وأوكطاي رفعت مجموعة شعرية بعنوان غريب مطلقين حركة شعرية جديدة سميت "حركة الشعر الجديدة الأولى". كان هدفهم التقاط الموسيقي الداخلية للشعر، ولم يهتموا بالوزن والقافية بوصفها عنصرين موسيقيين خارجيين. عدّوا فن التلاعب بالألفاظ مؤذياً للشعر، ودافعوا عن ضر ورة أن يكون مصدر الشعر هو اللاوعي. وقد تناولوا كل ما يتعلق بالحياة اليومية في موضوعاتهم الشعرية انطلاقاً من مفهوم "ضرورة أن يخاطب الشعر الناس".

بعد هذا التيار ظهر تيار سمّى "الحداثة الثانية"، ونادى شعراؤه بمفهوم "الشعر من أجل الفن"، وكتبوا شعراً أكثر تجريداً من الشعر السريالي، ومن هؤلاء الشعراء: إلهان برك، طورغوت أويار، أديب جانسيفار، جمال ثريا، إيجة آيمان.

ظهر تحول آخر في الرواية والقصة بتوجه واقعى اشتراكي. وقد تناول أولي أعمال هذا التيار رواية الأناضول الريفية، واشتغلت على قضايا حياة العمال والفلاحين، والصراع الطبقي، والإضراب عن العمل، وصراع الأرض والري.

يأتى على رأس ممثلي تيار "الواقعية الاشتراكية" في الرواية التركية كمال طاهر، أورهان كمال، يشار كمال، فقير بايكورت. ومن بين الكتاب المستقلين للفترة نفسها يرز هاليكارناس باليكتشيسي [سياك هاليكارناس]، خلدون طانير، طارق بوغرا، أوكطاى آكبال، سليم إيليرى، فيروزان، وأورهان باموك.

### التوزيع وفق الكتاب المترجمين

بحسب البحث الذي بين يدي، فإن عزيز نسين هو أكثر الكتاب ترجمة، إذ نرى لحذا الكاتب أكثر من ستين كتاباً مترجماً إلى العربية، وبعضها مختارات. يأتي ناظم حكمت في الترتيب الثاني بعد نسين بستة عشر عنواناً، ويأتي بعدهما أورهان باموك بأربعة عشر عنواناً، ويشار كمال بأحد عشر عنواناً، وأورهان كمال بثمانية عناوين، ثم أليف شفق، وأوكاي ترياقي أوغلو بخمسة عناوين، وكل من عبد الحق حميد، وقدرية حسين، ومظفر إيزغو بأربعة عناوين، وكل من عدالت آغا أوغلو، وآيفير طونتش، وجبواد فهمي باشكوت، وغول إيريب أوغلو، وخلدون طانير بثلاثة عناوين، ومن الكتاب المثلين في المدونة بعنوانين كل من خالدة أديب آديوار، أحمد حمدي طانبينار، أردال أوز، غاية بُورالي أوغلو، غونغور ديلهان، هاكان غونداي، مينة كيرك كناط، نامق كمال، نجيب فاضل كيساكوريك، نديم غورسيل، رشاد نوري غونتيكين، سركان أوزبورون، وتحسين يوجيل. وبقية الكتاب الواردين في المدونة يمثل كل منهم بعنوان واحد (انظر الجدول 1)

الجدول 1 توزيع الأعمال المترجمة وفق كثاب النص المصدر الذي ترجم لهم ثلاثة أعمال على الأقل

| عدد الترجمات | أسماء الكُتَّاب    |  |  |  |  |
|--------------|--------------------|--|--|--|--|
| 62           | عزيز نسين          |  |  |  |  |
| 16           | ناظم حكمت          |  |  |  |  |
| 16           | أورهان باموك       |  |  |  |  |
| 11           | يشار كمال          |  |  |  |  |
| 8            | أورهان كمال        |  |  |  |  |
| 5            | أليف شفق           |  |  |  |  |
| 5            | أوكاي ترياقي أوغلو |  |  |  |  |
| 4            | أحمد أميد          |  |  |  |  |
| 4            | عبد الحق حميد      |  |  |  |  |
| 4            | قدرية حسين         |  |  |  |  |
| 4            | مظفر إيزغو         |  |  |  |  |
| 3            | عدالت أغا أوغلو    |  |  |  |  |
| 3            | آيفر تونتش         |  |  |  |  |
| 3            | جواد فهمي باشكوت   |  |  |  |  |
| 3            | غول إيريب أوغلو    |  |  |  |  |
| 3            | خلدون طانير        |  |  |  |  |
| 3            | خالدة أديب آديفار  |  |  |  |  |

عندما ننظر إلى الجدول، نرى أن بعض الأسماء "الكلاسيكية" أو المعاصرة لم تُترجم إلى العربية. فلم يُترجم إلى العربية بعد عمل العشق المحرّم Aşk-ı Memnu لخالد ضياء أوشاكليغيل، وأول رواية نفسية أيلول لمحمد رؤوف، والحسون Çalıkuşu

لرشيد نوري غونتكين، والآغا الصغير Küçük Ağa لطارق بوغرا، وإستانبول ثلاث حالات Üç İstanbul للدحت جمال كو نطاي.

من جهة أخرى لم تترجم إلى العربية أيضاً الأعمال المهمة التي نضعها بين هلالين، لآتيـلاً إلهان مائدة الذنباب Kurtlar Sofrası، وكيال طاهر المحارب المتعب Yorgun Savaşçı، وصباح الدين على يوسف الكويوجاكي Kuyucaklı Yusuf، وبيلغه كاراصو الدليل Kilavuz، وأوغوز آطاي غبر القادرين على الوقوف Tutunamayanlar، وسيفغي صويصال ذات ظهيرة في يني شهير Yeni Şehir'de Öğle Vakti ، ويوسف آتيلغان فندق الوطن الأم Anayurt Oteli، ومحمد إر أو غلو وسيط القفر Issızlığın Ortasında، وسيلم إيلري طلقتا مسدس على خزانة جميل بيك شوكت ذات المرآة Cemil Şevket Bey Aynalı Dolaba İki El Revolver، ومراد أويوركو لاك قوس حجرى Tol، وإحسان أو كطاى آنار أطلس القارات الضبابية Puslu Kıtalar Atlası، وسما كايغوسوز أدعية نزلت مؤخّرًا Yeni Düşen Dualar ، وحسن على طوبطاش متعة ذات ألف حزن Bin Hüzünlü Haz، وليلي أربيل يوم الظلام Karanlığın Günü.

وعـلى الرغم من ترجمـة بعض الأعمال لكتّاب مهمّين، فإن لهـؤ لاء الكتّاب أيضاً أعمالاً مهمة لم تُترجم بعد، ومن هذه الأعمال التي تنتظر الترجمة دار للإيجار Kiralık Konak ليعقوب قدري قره عثمان أوغلو، والتمدد للموت Ölmeye Yatmak لعدالت آغـا أوغلـو، والموت العزيـز الوقـح Sevgili Arsız Ölüm للطيفة تكـين. وهناك أيضاً الطبقة الوسطى Orta Direk ليشار كمال، ومحمد النحيف İnce Memed الذي ينتظر ترجمته من التركية مياشمة.

### توزيع الترجمات بحسب النوع

كما يبدو من المدونة؛ فإن النوع الأكثر ترجمة من التركية إلى العربية هو الرواية بواقع 137 عنواناً. وإذا أدخلنا إلى هذا التصنيف روايات الأطفال فسيرتفع العدد إلى 143 عنواناً. تأتي القصة القصيرة ثانياً في الترتيب بواقع 55 عنواناً، تليها المسرحية بواقع أربعة وثلاثين نصاً، والذكريات بواقع خسة عشر عنواناً، وقصص الأطفال بواقع ثلاثة عشر عنواناً، ليأتي في النهاية الشعر بواقع 12 كتاباً (الجدول 2).

الجدول 2 توزيع الأعمال المترجمة حسب النوع الأدبي

| العدد | النوع الأدبي        |
|-------|---------------------|
| 137   | رواية               |
| 55    | قصة قصيرة           |
| 34    | مسرحية              |
| 17    | ذكرى وخواطر         |
| 13    | قصة قصيرة (للأطفال) |
| 12    | شعر                 |
| 11    | أخرى                |
| 6     | رواية (للأطفال)     |
| 4     | حكايات شعبية        |
| 4     | رحلة                |
| 2     | سيرة ذاتية          |
| 295   | المجموع             |

### شخصيات المترجمين

الأكثر ترجمة من التركية إلى العربية هو عبد القادر عبد اللي بواقع واحد وخمسين عنواناً. المترجم من مواليد إدلب في سورية عام 1957، أنهى تعليمه الجامعي والماجستير في جامعة المعهار سنان بإستانبول عام 1984، إضافة إلى ذلك فهو يحمل ماجستير في تعليم اللغة العربية. كتب في كثير من المجلات والجرائد العربية في النقد الأدبي والتشكيلي، وجمع بعض مقالاته التشكيلية في كتاب بعنوان فرشاة صدر عام 2000، إضافة إلى ترجماته الواردة في المدونة؛ فقد ترجم كثيراً من المسلسلات التركيـة المدبلجـة إلى العربية، وقد قدم لصاحب هذا البحث عند اللقاء به شـخصياً معلومات مهمة عن مجموع ما تُرجم من التركية إلى العربية.

يأتي محمد مولود فاقي في الترتيب الثاني بواقع عشرين ترجمة. ولد فاقى في مدينة اللاذقية السورية، يحمل الشهادة الثانوية، وغالبية الأعمال التي ترجمها لعزيز نسين.

يحل في المركز الثالث بعدد الترجمات من الأدب التركى المترجم المصري صبري همام. من بين الكتب الستة عشر التي ترجها؛ عددٌ من كتب الأطفال.

يأتي في المرتبة الرابعة المترجم السوري جوزيف ناشف، وهو من مواليد حلب لعام 1945. إضافة إلى عمله كمترجم فهو كاتب سيناريو، ومخرج، وممثل، وبحسب المعلومات التي استقيتها من عبد القادر عبد اللي، هناك عدد من المسرحيات التي ترجمها بهدف التمثيل، ومثلت من دون أن تطبع في كتب.

يأتي المترجم السوري بكر صدقى في الترتيب الرابع بحسب عدد الترجمات المقدمة، فقد بلغت ثلاثة عشر عملاً. المترجم من مواليد حلب عام 1959، وقضى بعض سنوات طفولته في تركيا. درس صدقى الاقتصاد في جامعة حلب، وطور لغته التركية بجهوده الخاصة.

يحل في الترتيب السيادس المترجم السيوري فياروق مصطفى بواقع أحدعشر عملاً، عاش في إستانبول سنتين بقصد الدراسة، ولم يكمل، وعاد إلى سورية، وعمل موظفاً في جامعة حلب.

يأتي بعده المترجم السوري فاضل لقيان جتكر، وهو من مواليد القنيطرة 1937، خريج قسم الأدب الإنكليزي في جامعة دمشق، وعرف بترجماته التي ترجمها لناظم حکمت.

ويتميز المترجم الأردني صفوان الشلبي بعدد من المختارات لقصص قصيرة من الأدب التركي. ولاحظنا في المدونة أن هناك بعض المترجمين لم يترجموا سوى لعزيز نسين. من هؤلاء جمال دورمش بواقع ثهانية كتب، وعبد الوهاب مدني بواقع ستة كتب، وأحمد إبراهيم بواقع خسة كتب، وهاشم حمادي بواقع ثلاثة كتب عن الروسية، وفيصل نور بواقع ترجمتين. وإليكم أسماء المترجمين الذين ترجموا ستة أعمال على الأقل (الجدول 3).

الجدول 3 التوزيع حسب المترجمين الذين ترجموا ستة أعمال على الأقل

| الترجمات | المترجمون           |  |  |  |  |  |  |
|----------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| 51       | عبد القادر عبد اللي |  |  |  |  |  |  |
| 20       | محمد مولود فاقي     |  |  |  |  |  |  |
| 15       | صبري همام           |  |  |  |  |  |  |
| 14       | جوزيف ناشف          |  |  |  |  |  |  |
| 13       | بكر صدقي            |  |  |  |  |  |  |
| 11       | فاروق مصطفى         |  |  |  |  |  |  |
| 10       | فاضل لقمان جتكر     |  |  |  |  |  |  |
| 8        | جمال درمش           |  |  |  |  |  |  |
| 6        | محرّم شيخ إبراهيم   |  |  |  |  |  |  |
| 6        | عبد الوهاب مَدَني   |  |  |  |  |  |  |

وكما يلاحظ، فإن المترجمين العشرة الذين شغلوا المواقع الأولى في الترتيب قدموا نصف الأعمال تقريباً. وهذا المعطيات تبين لنا أن إنتاج الترجمة من التركية إلى العربية تقوم به مجموعة صغيرة.

### مساهمة مشروع تيدا

تيدا هي الاسم المختصر لـ "مشروع دعم نـشر الأعمال الثقافية والفنية والأدبية التركية باللغات غير التركية"، وقد تأسست عام 2005. يدعم مشروع تيدا ترجمة الأعمال الثقافية والفنية والأدبية التركية الكلاسيكية والمعاصرة، وطباعتها وتوزيعها والتعريف بها في الدولة أو الـدول التي تتكلم لغة الهدف في الترجمة لدى دور النشر المعروفة. تدعم وزارة الثقافة والسياحة الأعمال المقترحة للنشر وفق إطار هي تحدده.

بين عامى 2005 - 2015 دعمت تيدا 147 كتاباً لترجمته إلى العربية ونشره، وقد طبع منها عملياً تسعة وتسعون كتاباً، وما زالت الأخرى قيد الطباعة.

ونلاحظ من خلال المدونة التي جمعناها أن الكتب المترجَمة من العربية إلى التركية بعد عام 2008 حظيت كلها تقريباً بدعم من برنامج تيدا. وهذا يشير إلى الدور المهم الـذي قـام به مشروع تيدا بانفتاح الأدب التركي عـلى العالم. خلال الفترة بين عامي 2005 - 2015 حظيت دور النشر المصرية بدعم تسعة وخمسين كتاباً، ودور النشر اللبنانية بدعم ثمانية وأربعين كتاباً، ودور النشر السورية بدعم خسة وأربعين كتاباً، ودور النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم ستة عشر كتاباً (الجدول 4).

الجدول 4 توزيع دعم مشروع تيدا حسب الدول العربية

| المجموع | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2002 | البلد    |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 59      | 5    | _    | 3    | 9    | 4    | 10   | 5    | 10   | 13   | -    | -    | مصر      |
| 48      | 6    | 5    | 10   | 11   | 7    | 2    | 5    | 2    | -    | -    | -    | لبنان    |
| 25      | -    |      | -    | -    | 5    | 7    | 1    | 5    | 6    | 1    | -    | سوريا    |
| 16      | 8    | 3    | -    | 5    | _    | -    | -    | _    | -    | -    | -    | الإمارات |

وكما هـ و واضح؛ فيان دور النشر دول شمال أفريقيا العربية مثل ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، أو الشرق الأوسط مشل الأردن وفلسطين لم تحيظ بالدعم. وباستثناء الإمارات العربية المتحدة لم تحظ أي دار نـشر في مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية الأخرى بالدعم أيضاً. تشير هذه الحالة إلى انحصار الدعم في أربع دول عربية على الرغم من أهمية مشروع تيدا.

#### خانمة

لقد تبين من خلال المدونة التي جمعناها من مصادر مختلفة أن هناك ما يقارب 300 عمل أدى تمت ترجمتها من التركية إلى العربية، نصفها تقريباً مدعومة ماليًا من مشروع تيدا الذي تشرف عليه وزارة الثقافة التركية؛ إذ تتصدر الرواية النوع الأدبي الأكثر ترجمة إلى اللغة العربية، يليها القصة القصيرة والمسرحية والذكريات ثم الشعر.

كما لاحظنا أن هناك أسماء أدبية تركية مهمة لم يتم ترجمتهم لحد الآن إلى اللغة العربية مثل أوغوز آطاي الذي يُعدُّ نقطة تحول في الرواية التركية، وحسن على توبطاش الذي يعده البعض "كافكا" التركى وغيرهما أسماء كشيرة. كما نلاحظ أن أهم الشعراء الأتراك المعاصرين – باستثناء ناظم حكمت وعدد من الشعراء المحافظين - لم يتم ترجمة أعمالهم إلى العربية بعدُ.

قامت مجموعة صغيرة من المترجين بترجمة الأعمال الأدبية من التركية إلى العربية؛ الأمر الذي يتطلب مترجمين جددًا يأخذون هذه المهمة على عاتقهم، وتنظيم ورشات ترجمة أدبية محترفة لتدريب هؤلاء المترجين.

لقد تناولت الدراسة الترجمة من التركية إلى العربية من حيث الكمية. أما نوعية هذه الترجمات فهي تحتاج إلى دراسات أخرى تقيم مكونات المدونة بتفصيل أكثر.

# مشاكل الكتب المترجمة من العربية إلى التركية التي طبعت مع النص الأصلى: التجربة فى المطبوعات العلمية مع مراجعة المخطوطات

عبدالله ديلك عرافات آبدين فروح أوزبلاوجي

### المُدخل: التعريف برئاسة مؤسَّسة المخطوطات في تركيا

من المعلوم أنَّ تركيا في مكتباتها التاريخية ومدنها القديمة تمليك عددا كبيرا من المخطوطات الإسلامية. وهذه حقيقة؛ أنَّ بوسيلة المخطوطات توارث الميراث الفكري للحضارة الإسلامية من العباسيين إلى السلاجقة والأيوبيين والماليك والعثمانيين. وهذا التراث يحتوى على أمّهات الكتب في مجالات العلم والثقافة والفنَّ؛ بحيث إنَّ بلادنا تحتفظ بأنفس مجموعـات المخطوطات وأكثرهـا تنوَّعًا في العالم بأسره. وهي متوزّعة على مكتبات المخطوطات المنتشرة في أنحاء تركيا، والتي يمكن أن نذكر على رأسها مكتبتي السليانية وبايزيد في إسطنبول، والمكتبة الوطنية في أنقرة، ومكتبة المخطوطات في قونيا، وهي مفتوحة لاستفادة الباحثين. والحمد لله، ببركة هـذا التّراث، وفي سبيل القيام بالواجب تجاهه تمّ في عام 2011 تدشين مؤسّسة تابعة لوزارة الثقافة، تُعنَى بشؤون المخطوطات هدفًا أوليًا لتأسيسها، تحت

اسم "رئاسة مؤسسة المخطوطات"، ومقرّها داخل مجمّع مسجد السليانية في إسطنبول وذلك لدعم التراث الفكرى والثقافي والفني حول المخطوطات.

وفي هذا السياق لابد أن نشير إلى مصطلح المخطوطة: وهي كل مكتوب نُسِئح من قبل النسّاخ سواء كان الاستنساخ قبل ظهور الطباعة أو بعده. والمخطوطات من حيث ذاتُها هي كنز يتجسّم فيه الـتراث العلمي والفكري والفلسفي للتاريخ الإنساني. وهي الحافظة المطلقة لذاكرة الأمّة الإسلامية بلا مُنازَع، غيرَ مقيّدة بالقيود الجغرافية أو القومية.

وانطلاقًا من هذا الاعتبار فإظهار محتواها لورثتها بصفة عامة، باحثين كانوا أو من سواد الناس، يُعدّ من الواجبات العاجلة التي تفرض نفسها، إلى جانب حمايتها وعرضها.

ومن هذا نستطيع أن نشير مجملًا إلى الخَدَمَات الضرورية التي تستلزمها المخطوطات، وإلى ما نقوم به نحن:

الخدمة الضرورية الأولى؛ هي القيام بها يجب لحفظ المخطوطات من أجل إيصالها سليمة إلى الأجيال القادمة. فهذه المُهمّة يتولّاها في الرئاسة قسم المعالجة والترميم.

والخدمة الضرورية الثانية؛ هي التنسيق الإداري بين مكتبات المخطوطات، وتوفير الأرضية التي تمكّن الباحث من الوصول إلى المخطوطات. وهذه الخدمات يُعنى بها من بين أقسام الرئاسة قسم المخطوطات والكتب النادرة.

وثمرةً لما سبق، فلا بدّ من الاضطلاع بمضمون المخطوطات وعرضه للناس عن طريق الترجمة والنشر. فهذه المُهمّة هي وظيفة دائرة الترجمة والنشر للمخطوطات.

### 1. دائرة الترجمة والنشر

دائرة الترجمة والنشر تهتم بأمور الترجمة والنشر وطبق الأصل، خاصة المخطوطات العربية والعثمانية والفارسية في العلوم الإسلامية وثقافتها، وأيضا تهتم بحمايتها ونشرها بكل الطرق المناسبة. يخص إنجازات وأعمال دائرة الترجمة والنشر من عدة نواح. أولا: التميز العلمي في الترجمة والنشر وطبق الأصل. ثانيا:

تهتم "دائرة الترجمة والنشر" بترجمة ونشر المخطوطات/ الكتب العلمية التي تخدم العلم والمجتمع العالمي والمعرفة الإنسانية. ثالثا: تحتوى أمور "دائرة الترجمة والنشر" مواضيع مختلفة كعلم الكلام والمنطق والفلسفة والأدب والفن واللغة والتاريخ والفيزياء والكيمياء. رابعا: تحاول أن تضع معايير (standards) للترجمة من العربية، واستعمال اصطلاحات مناسبة في اللغة التركية. خامسا: تحاول أن تضع معايير للمطبوعات ككتابة اسم الكتاب بالتركية وكتابة اسم المؤلف، وتبيين وإفادة النص أو المخطوطة التي يترجم منها النص.

### 2. الخطوات للترجمة والنشر

وفي هنا ينبغي التوضيح عن وقت معاملة الترجمة والنشر:

أولا: تقديم الطلب من قبل المترجمين والأكاديميين إلى مؤسسة المخطوطات.

ثانيا: تحليل وتثبيت الآثار المقبولة من قبل الهيئة المنشورات.

ثالثا: تكليف ترجمة كتاب أو مخطوطة لمترجم أو أكاديمي متخصص وله بحث (نحو تأليف، وأطروحة، وبحث عملي عن الكتاب أو مؤلفه)

رابعا: تسلم الترجمة من المترجم وتصحيحها من قبل خبراء المخطوطات. ويحاول أن يكون هذا الخبير له خلفية في اللغة العربية والترجمة وموضوع الكتاب (مشلا: ترجمة كتاب تاريخي يعطى إلى خبير متخرج من قسم التاريخ أو طالب درسات العليا في التاريخ)

خامسا: إذا دعت الحاجة لتفتيش الترجمة، سيقرر أكاديمي متخصص في موضوع الكتاب كمصحح (editor).

سادسا: تثبيت غلاف الكتاب واسمه باللغة التركية.

سابعا: طبع، ونشر، وتوزيع الكتاب إلى جهات معنية.

### 3. مشروع مكتبة الفاتح والمنشورات ضمن مكتبة الفاتح

نشرت في دائرة الترجمة والنشر من سنة 2011 حتى اليوم 62 كتابا. أهم الكتب التي نشرت مشروع مكتبة الفاتح. تم إعداد هذه السلسلة من قبل رئاسة مؤسسة المخطوطات بتركيا، وهي بعنوان "مشروع مكتبة الفاتح". وتتضمن هذه السلسلة الأثار المخطوطة التي ألَّفت أو نُسخت للسلطان محمد الفاتح خاصة، في مختلف المجالات العلمية. بعد فتح القسطنطينية وجعُلها العاصمة لم تقتصر الحركة العلمية التي بدأ بها السلطان محمد الفاتح على المؤسسات التعليمية فقط، بل شملت العلوم العقلية والعلمية والدينية أيضاً. والعثانيون كانوا الخلفاء الطبيعيين للتراث العلمي الإسلامي. وهم قد أخذوا بعين الاعتبار وجهات النظر المختلفة المتعلقة بالمعرفة والعلوم المتتَجة في هذه الحضارة. إن عملية النسخ المذكورة تعتبر من أفضل النهاذج للعقلية العلمية الإسلامية في المحافظة على التراث القديم وإعادة إنتاجه ودراسته. وهـذه العقليـة التي تعتبر المعرفة عبـادة العقل وتقبل المعرفة النظريـة بوصفها نتاجاً مشتركاً للإنسانية بغضّ النظر عن الزمان والمكان والعرق والدين والسياسة التي أنتجت في إطارها. وصارت "مكتبة الفاتح" مكتبة مثلى لتلك العقلية العلمية. مشروع مكتبة الفاتح وصل إلى 9 كتب حاليا، ونتمنى أن يتجاوز 100 كتاب. الكتب التي نشرت في هذه السلسلة:

- نصير الدين الطوسي، تحرير أصول الهندسة والحساب، (طبق الأصل) .2012
- أبو زيد البلخي، مصالح الأبدان والأنفس، (طبق الأصل الترجمة) .2 .2012
  - ابن سينا، كتاب الشفاء الإلهيات 1، (طبق الأصل الترجمة) 2014. .3
  - ابن سينا، كتاب الشفاء الإلهيات 2، (طبق الأصل الترجمة) 2014. .4
    - ابن سينا، الإشارات والتنبيهات، (طبق الأصل الترجمة) 2014. .5
  - صدر الدين قونوى، مفتاح الغيب، (طبق الأصل الترجمة) 2014. .6

- عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، (طبق الأصل الترجمة) 2015. .7
  - الشهرستاني، الملل والنحل، (طبق الأصل الترجمة) 2015. .8
- شهاب الدين السهروردي، حكمة الإشراق، (طبق الأصل الترجمة) .9 .2015

### 4. طبق الأصل

تطبع طبعة طبق الأصل تلك الكتب ذات القيمة التاريخية مثل النسخة التي كتبت من قبل مؤلف الكتاب أو مخطوطة استنسخت لشخص مهم أو نسخة استنسخت من قِبَل خطاط مشهور. نموذج من نسخة كتبت من قبل مؤلف الكتاب: "يوسف صدقي المارديني، مسير عموم الموحدين شرح وترجمة كتاب إحياء علوم الدين، ج. 1، 2015" (من المقرر أن يتكون هذا الكتاب من 11 مجلدا).

وفي هذا السياق يطبع طبق الأصل لتلك الكتب التي استنسخت لسلطان. ولكن كيف نعرف أن النسخة استنسخت للسلطان خاصة؟ لهذا السؤال عدة إجابات. أولا: أن يكون في رأس الكتاب وسام في الغلاف الداخلي للكتاب يشرح فيها أن هذا النسخة رسمت لسلطان.

## 5. الكتب التي طبعت مع النص الأصلي (المطبوعات المترجمة من العربية)

ومن المنشورات الأخرى التي طبعت ضمن مكتبة الفاتح، الكتب التي ترجمت من العربية إلى التركية في دائرة الترجمة والنشر ويصل عددها إلى 18 كتابا:

- أبو حامد الغزالي، معيار العلم ( النص العربي الترجمة)، 2013. . 1
- أبو الحسن العامري، كتاب الأمد على الأبد ( النص العربي الترجمة)، .2 .2013
- قطب الدين الرازي، رسالة في تحقيق الكليات (النص العرب الترجمة)، .3 .2013

- المبشر ابن فاتك، مختار الحكم ومحاسن الكلم (النص العربي الترجمة)، 2013. .4
- القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة (النص العرب الترجمة)، .5 .2013
  - يحيى بن عدى، تهذيب الأخلاق (النص العربي الترجمة)، 2013. .6
- ابن فورك، الإبانة عن طرق القاصدين (النص العربي الترجة)، 2014. .7
- شمس الدين السمر قندي، قسطاس الأفكار (النص العربي الترجمة)، 2014. . 8
  - الفاراي، كتاب البرهان (النص العربي الترجمة)، 14 20. .9
- علاء الدين القذروني، شرح أخلاق العضدية (النص العربي الترجمة)، .10 .2014
- 11. إسهاعيل مفيد اسطنبولي، شرح أخلاق العضدية (النص العرب -الترجمة)، 2014.
- طاشكبري زاده أحمد أفندي، شرح أخلاق العضدية (النص العربي -الترجمة)، 2014.
- 13. القاضى صاعد الأندلسي، التعريف بطبقات الامم (النص العربي -الترجمة)، 2014.
- القاضي البيضاوي، طوالع الأنوار من مطالع الأنظار (النص العربي -الترجمة)، 2014.
  - 15. أبو حامد الغزالي، تهافت الفلاسفة ( النص العربي الترجمة)، 1014.
- 16. محمد أمين الأسكوداري، تلخيص تهافت الحكماء (النص العربي -الترجمة)، 2014.
  - 17. الفارابي، كتاب الحروف (النص العربي الترجمة)، 2015.
- السيد الشريف الجرجاني، شرح المواقف (النص العربي الترجمة)، .2015

## الخاتمة: تجارب الترجمة من المطبوعات المترجمة من العربية

أولا: لابد أن يكون المترجم شخصا متخصصا في موضوع الكتاب.

ثانيا: ينبغي أن يصحح ويفتش النص المترجَم من قبَل مصحح لـ خلفية في موضوع الكتاب.

ثالثا: تعين شخص كمصحح ومحرر (editor) إذا صعب أمر الترجمة على المترجم. وأخيرا، والأهم، هناك حاجة قبل بدء الترجمة إلى تبيين النص المطبوع أو المخطوطة التي سيترجم منها لأن بعض المترجين يعتمدون إلى النص الأسهل للترجمة. ويترجمون من عدة نصوص ولا يشيرون إلى الفروق بين النسخ. وحتى من الصعب في بعض الكتب المترجَمة أن يفهم: "مِن أي نص/ طبع ترجمت؟"

# ما بعد الاستشراق؛ تحديات الترجمة الأدبية

# إيزابيلا كاميرا دافليتو

ترمي مداخلتي هذه إلى التشديد على ضرورة تجاوز أي معالجة غرائبية أو منمطّة عند ترجمة نصوص من الأدب العربي الحديث، وخاصة للروايات.

لقد كتب الكثير عن دور المترجم الأمين أو غير الأمين للنص، ولكن إذا كانت الترجة في الماضي تعني، بحسب تعبير ديدرو (Diderot) في القرن الثامن عشر، نقل مفهوم من لغة إلى أخرى، فإننا اليوم مقتنعون تماما بأن الترجمة ليست مسألة لغوية فقط، بل ثقافية أيضا، أي إنها نقل المفاهيم والأفكار من ثقافة إلى ثقافة أخرى.

ما يعنى أن المترجم ومترجم الأعمال الأدبية بخاصة، يجب أن يمتلك المهارة اللغوية. والأهم من ذلك أن يدرك البعد الثقافي للعمل الذي يقوم بترجمته.

في هذا السياق ترى الباحثة الكندية شعرى سيمون (Sherry Simon) أن على المترجم أن يكون على دراية كاملة بلغة العمل الأصلية واللغة التي يترجم إليها أي أن يكون "graduated into speaking"، وأن يعرف تاريخ الكاتب والمشهد الأدبي تماما، وتشدد على استحالة اعتبار الكتاب مجموعة متجانسة أدبياً وفكرياً، وتنتقد الاتجاه الاستعماري في تجميع الأعمال الغرائبية في عمل واحد فريد في نوعه(١).

<sup>(1)</sup> Sherry Simon, Gender in Translation, Cultural Identity and the Politics of Transmission, Routledge, London and New York, 1996, pp. 146-7.

سأحاول في مداخلتي هذه أن أظهر إن كان المستشر قون أو المستعربون في وقتنا الراهن قد اعتمدوا هذا المفهوم لدي ترجتهم الأدب العربي الحديث ومدي التزامهم إياه.

كما هو معروف؛ فإن الترجمات الأولى لنصوص الأدب العربي الحديث إلى اللغات الغربية قام بها الأكاديميون، ونشرت في إطار دراسات الاستشراق التخصصية، أي إن الترجمة من العربية كانت مقصورة على الأساتذة الجامعيين، وليس على المترجين أو الأدباء كما هو الحال في الفروع الأخرى. وبالفعل تبدو الترجمات القليلة الأولى للأدب العربي التي قام بها المستشرقون الأوروبيون في القرن العشرين وكأنها أبحاث في علم اللغة وعلم اللغة الاجتباعي أكثر منها أعالا أدبية بكل معنى الكلمة. وهناك من يقول إن الهم الأساسي لهؤلاء المترجين أو بالأحرى المستشر قين الأواثل كان إظهار معارفهم الرفيعة المستوى، من خلال الحواشي والشروح في أسفل الصفحات المترجة عوضا عن الاهتمام بكيفية ترجمة النص وإيصاله إلى القارئ العادي بسلاسة، وكأنهم يقدمون بحوثا علمية وليس ترجمات أدبية.

في إيطاليا مشلا، وعلى الرغم من جهد المستشرقين المرموقين الأوائل الذين اهتموا بالأدب العربي الحديث منذ القرن العشرين، ونشروا أبحاثا تخصصية عنه في مجلة الشرق الحديث (Oriente Moderno)، فإن الأدب العربي القديم والحديث والمعاصر لم يلق ما يستحقه من نشر ودراسة معمقة على قدم المساواة مع الآداب العالمية الأخرى، فبقى محصورا في نطاق الدراسات الأكاديمية. ومن جهة أخرى لم يكن من السهل على المستشرقين الإيطاليين القلائل، شأنهم شأن المستشرقين الغربيين عامة، العثور على دور نشر مستعدة لنشر أعال اعتبرت "غرائبية" جدا، يصعب نشرها وتوزيعها على نطاق واسع، وإدراجها ضمن الأعمال الرائجة تجارياً.

أذكر هنا أن أول المستشرقين الإيطاليين الذين ترجموا عملا من الأدب العربي الحديث هو المستشرق الكبير كارلو ألفونسو نالينو (Carlo Alfonso Nallino) الذي

ترجم قبل مئة عام تقريبا، في سنة 1927، قصة لمحمود تيمور(١)، ونشرها على صفحات مجلته الشرق الحديث، فهو الذي أسسها وأدراها، ولا تزال تصدر وتعد أهم مجلة استشراق إيطالية حتى يومنا هذا. صحيح أنه تقيد في ترجمته الموفقة هذه بقواعد نشر الأبحاث العلمية، لكنه في الوقت نفسه، ساعد الباحثين آنذاك على معرفة أحد أكبر الكتاب المصريين.

بعد عدة سنوات نشر فرانشيسكو غابريلي (Francesco Gabrieli)، أحد أعمدة الاستشراق الإيطالي، ترجمة مختارات قصصية لأدباء مصريين وقدم للقارئ الإيطالي أعلا لمحمد ومحمود تيمور، وجرجي زيدان، وتوفيق الحكيم، وطه حسين(2)، وبعد بضع سنوات، أي في عام 1945، نشر مختارات من مقالات مي زيادة <sup>(3)</sup>.

من المستشرقين الإيطاليين الآخرين أومبرتو ريزيتانو (Umberto Rizzitano) الـذي انهمـك في ترجمة النصـوص الأدبية إلى جانب اهتمامه بالدراسـات اللغوية؛ فترجم في عام 1945 رواية زينب المشهورة للكاتب محمد حسين هيكا (٩٠).

وللعثور على ترجمة عمل آخر لكاتب عربي كان علينا الانتظار عشرين عاماً، أي حتى 1965 عندما ترجم أومبيرتو ريزيتانو نفسه عملاً من الأدب العربي. فكان العمل المختبار هذه المرة هو الأيبام لطه حسين (٥). وقد ترجه وفق قواعد الترجمة الحديثة، وأشار في مقدمة ترجمته إلى قدرات المستعربين الغربيين الأواثل المحدودة في الترجمة والذيس "لم يوفقوا، رغم سعيهم في الحفاظ قمدر الإمكان عملي أفكار

<sup>(1) &#</sup>x27;Amm Mitwaili, Il mahdi atteso, translated by C. A. Nallino, "Oriente Moderno", VII, 1927, pp. 391-400.

<sup>(2)</sup> F. Gabrieli, Narratori egiziani, Milano, Garzanti, 1941.

<sup>(3)</sup> Mayy Ziada, Luci ed ombre, edited by F. Gabrieli, Roma, I.T.L.O., 1945.

<sup>(4)</sup> F. Gabrieli, Narratori egiziani, Milano, Garzanti, 1941; Haykal Muhammad Husayn, Zeinab, translated by U. Rizzitano, Roma, I.T.L.O., 1944; Mayy Ziada, Luci ed ombre, edited by F. Gabrieli, Roma, I.T.L.O., 1945.

<sup>(5)</sup> Taha Husein, I giorni, translated by U. Rizzitano, Roma, Istituto per l'Oriente, 1965.

الكاتب في نقل كل أطياف الأسلوب العربي وتموجاته المرتبطة بسيات اللغة العربية الإبداعية "(1).

وقد أرجع ذلك إلى طبيعة اللغة العربية التي تتميز عن اللغة الإيطالية واللغات الأوروبيية عامة بكثرة الوصيف والاعتباد على المترادفات والتكرار، هذا ما يشيكل عقبة للمترجم الأمين للنص، ويجعل ترجمته مصطنعة ومتكلفة ومعقدة بالنسبة إلى القيارئ الأوروبي. وهذا ما يعلل انصر اف الناشرين الغربيين عامة عن نشر ترجمات للأدباء العرب ويفسر، ولو جزئياً، الفترة الزمنية الطويلة التي احتاجت إليها أوروبا لترجمة الأدب العربي الحديث على نحو ممنهج. وإذا كانت الترجمة الأكاديمية تفرض إدراج عدد محدد من الحواشي والتوضيحات النقدية والدراسات المعمقة على شكل مقدمات أو تمهيدات للعمل المترجم؛ فإن سوق النشر العالمي كان يطالب بمراعاة معايس أخرى مختلفة تماما.

من جهتى، ولأن لم أحصل على تأهيل في الترجمة بكل معنى الكلمة؛ إذ تلمذت على يد مستشرقي تلك الحقبة، أتت ترجماتي الأولى "أكاديمية" و"غير أدبية"، وأفرطت من دون شك في استخدام الحواشي بوصفها أبسط وسيلة لتجاوز مشكلات دلالية الألفاظ، ولكن لحسن الحظ أن المترجم يتطور وينضج هو أيضا.

عندما نشرت أول ترجمة لقصتين للكاتب فؤاد التكرلي في مجلة الشرق الحديث في السبعينيات(2)، تقيدت بقو اعد النشر في المجلة، وحولت الترجمة إلى شبه بحث تخصصى؛ بسبب كثرة التوضيحات والتفسيرات ذات الطابع التاريخي والسياسي، والتي كان يمكن الاستغناء عنها. آلمني ذلك، وشعرت ببعض الذنب تجاه الكاتب، ولكني صححت الوضع بعد عشرين عاما، وأعدت نشر القصتين، وأدرجتها في كتب في متناول الجميع بعد أن راجعتهما وخففت من تعقيد ترجمتهما(٥).

<sup>(1)</sup> Ibid., Introduction, p. 35.

<sup>(2)</sup> I. Camera d'Afflitto, Una novella di Fu'ad al-Takarli, in "Oriente Moderno", LIV, 1974, pp. 53-59; Un oscuro dramma familiare in un racconto dell'iracheno Fu'âd al-Takarlī, in "Oriente Moderno", LIX, 1979, pp. 685-690.

<sup>(3)</sup> Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa (Saying almost the same thing), Milano, Bompiani, 2003.

تعود المشكلة الأساسية في الماضي إلى أن المترجم المستشرق عامة لم يأخذ في عين الاعتبار القيمة الأدبية الكامنة في النص. كما أنه، وعلى عكس المترجين المعاصرين، لم يشعر ربها بالرغبة في تقريب القارئ الأوروبي من أدب مكتوب بلغة يجهلها غالبا، ومساعدته على تذوقه وفهمه(1).

فكل ما لا يصدر عن أوروبا عُدّولا يزال يُعَدُّ في معظم الحالات، غرائبيا وبعيدا كل البعد منا، فنحن في إيطاليا مثلا نتناسى أن العرب المتوسطيين أقرب إلينا جغرافيا وثقافيا أيضا من سكان شهال أوروبا كالسويديين الذين يُترجم الكثير من أعمال كتابهم اليوم. رغم ذلك؛ نلاحظ تحولا إيجابيا في الوقت الراهن، فقد زاد الاهتمام بالنص المترجم، بل تعد الترجمة اليوم إعادة لكتابة النص، وهذا ما يؤكده الكاتب الإيطالي أومبرتو إيكو في ضرورة السعى لأن تصبح الترجمة حصيلة اختيار وتأويل مستمرين.

فبرأيه "تكتسب مسائل الكفاءة الدلالية للألفاظ في عملية الترجمة كاستخدام المعاني الماثلة والاقتصار على المعنى الحرفي والعلاقة بين التعبير والمضمون أهمية حاسمة تجعل الفصل بين علمي الدلالات اللفظية والترجمة أمرا مستحيلا"<sup>(2)</sup>.

فقبل عقدين أو ثلاثة عقود كانت بعض الكلمات الشائعة اليوم غامضة بالنسبة إلى القارئ، خاصة وأن الهجرة واندماج المهاجرين في المجتمع الإيطالي ظاهرة حديثة العهد. فعلى سبيل المثال؛ كلمات مشل "حجاب"، و"نقاب"، و"كباب"، و"رمضان"، و"حمام"، و"سوق"، و"إمام"؛ كانت تتطلب من المترجم جهدا هائلا لنقلها إلى لغته. أما اليوم فقد أصبحت هذه الكليات شائعة ومتداولة في الحياة اليومية في كل أوروبا، ولم يعد من الصعب ترجمتها. رغم ذلك ففي اللغة العربية كلمات تعبر عن مشاعر معينة؛ كالغرية، أو تشهر إلى عوامل تاريخية وسياسية؛ كالانتفاضة

<sup>(1)</sup> The Translation of Contemporary Arabic Literature in Europe, Toledo, Cuadernos numero 2, Escuela de Traductores, 1999.

<sup>(2)</sup> Umberto Eco conversa con Siri Nergaard, "Quaderni di Libre e riviste d'Italia" 59, Roma, Ministero per i Beni e le Attività culturali, 2008, p. 66.

والنكبة والنكسة والجهاد؛ لا تنزال مجهولة للقارئ الغربي وتتطلب ترجمتها شرحا وتفسيرا.

وهنا تظهر مشكلة أخرى؛ لأن بحث المترجم المستمر عن السلاسة قد يجره إلى تبسيط النص وتحويله إلى كلمات فارغة. فالمطلوب من المترجم إذاً أن يحافظ على توازن دائم، وأن يعرف كيفية تغيير أو تبديل اللهجة للوصول إلى نقطة التقاء بين الأسلوب الأكاديمي والكتابة المبسطة الملائمة للجميع، بين الأمانة اللغوية من جهة ومتطلبات السوق من جهة أخرى. وبسبب بحث المترجم المستمر عن هذا التوازن هناك من يشبهه بالبهلوان (funambolo)(1).

واليوم فإن الشرط الأساسي المطلوب من أي عمل أدبي أجنبي هو أن يكون مترجماً ترجمة جيدة، فكما هو معروف، قد تحكم الترجمة الجيدة أو السيئة لعمل ما على مؤلف بالنجاح أو الفشل في بلد ما. هكذا قد يقابل عمل ما بإعجاب كبير في فرنسا مثلا وقد يتم تجاهله تماما في بلد آخر، وذلك بسبب ترجمته السيئة. هناك حالات نجد فيها نصين لا علاقة لأحدهما بالآخر في بعض أجزائهما، بل يرويان قصتين مختلفتين تماما.

فإذا قارنا مشلابين ترجمة رواية المتشائل لإميل حبيبي في اللغات الثلاث: الإيطالية والفرنسية والإنكليزية لاحظنا أن الترجمة الفرنسية الصادرة عن "غاليهار" (Gallimard) أشهر دار نشر فرنسية، تروي في بعض المقاطع قصة مختلفة تماما عما ورد في النص الأصلى أو في الترجمتين الإيطالية والإنكليزية<sup>(2)</sup>.

وقد تكون الصعوبات المرتبطة بالترجمة الاستشراقية أو الحديثة، اللغوية الحرفية أو الموجهة للجميع، هي السبب في عدم حصول الأدب العربي في أوروبا على حقه من التقدير والشهرة.

<sup>(1)</sup> Yamsina Melaouah, Traduzione fra arte e mercato, in Le giornate della Traduzione letteraria, "Quaderni di Libri e riviste d'Italia" 59, cit., p. 130

 <sup>(2)</sup> إيزابيلا كاميرا دافليتو، الترجمة عن النص غير الأصل: سوء الفهم وإشكاليات الترجمة وتفاعل الثقافات، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 2004، ص 162\_163.

وهذا ما كتبته مرارا خلال العقديين الأخيرين واليوم، وعلى الرغم من نجاح أعال قليلة مثل رواية علاء الأسوان عارة يعقوبيان، أو روايات نجيب محفوظ، وخاصة بسبب حصوله على جائزة نوبل للآداب، وحالات استثنائية أخرى، فإن الوضع بقى على حاله. تكفى زيارة أي مكتبة كبيرة في روما أو باريس أو لندن لندرك أن الكتاب العرب غائبون أو شبه غائبين، رغم كثرة الأعمال التي تترجم من العربية اليوم في كل مكان<sup>(1)</sup>.

وفي كافة الأحوال فإن الكتب المترجمة عن العربية والمنشورة في أوروبا حاليا، شهدت زيادة كبيرة مقارنة بالماضي، فلهاذا لا تزال الفكرة النمطية السلبية المسبقة سائدة حتى يومنا هذا؟ فمن المفارقات هنا أن زيادة المعلومات المتاحة للقارئ العادي بفضل المطبوعات والمنشورات المتوفرة في المكتبات وعلى شبكة الإنترنت لم تغير نظرته للعالم العربي مقارنة بالماضي، والأسوأ من ذلك أنه لا يزال يحتفظ بنظرته النمطية المسبقة تجاه الثقافة العربية والعالم العربي إجمالا.

لقد بقى الأدب العربي مجهو لا حتى الثهانينيات أو على نحو أدق؛ حتى حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل لـلآداب، واليوم تشجع الجوائز الأدبية العربية والعالمية سوق الطباعة والنشر على إصدار المزيد من الكتب المترجمة، خاصة وأن بعض الأعمال حققت نجاحا تجاريا كبيرا، فلهاذا يعدّ الأدب العربي حتى اليوم بعيدا كل البعد وغرائبياً؟

سؤال قد تكون الإجابة عليه من اختصاص المؤرخين والمعلقين السياسيين. لقد بذل الجيل السابق من المستشرقين والجيل الراهن من المستعربين كل ما بوسعهم، لكن إصدار الأعمال المترجمة عن العربية يخضع لقوانين السوق المرتبطة بسياسات دور النشر وللنظرة العامة تجاه عالم ارتبط بوقائع مأسوية، للأسف. ولهذا السبب يتم البحث كثير من المرات عن أعمال يسهل تسويقها وتعزز الأفكار القديمة المسبقة عوضا عن التشكيك بها ومناقشتها.

<sup>(1)</sup> www2.univ-paris8.fr/T3L/.../R.\_Jacquemond.pdf.

وفي الختام؛ ليس لي إلا أن أقول إنه لا يكفى حساب عدد الترجمات(١) للدلالة على وجود تبادل ثقافي حقيقي، فما يجب أخذه في عين الاعتبار هو مدى التأثير الذي تركته الأعمال المترجمة في القارئ الأجنبي. لأننا فقط من خلال الثقافة ومعرفة أدب الآخرين يمكننا تنفيذ حوار حقيقي بين الثقافات؛ الأمر الذي نحن بحاجة إليه اليوم في عالمنا هذا.

(1) للحصول على فكرة عن عدد الأعمال الأدبية العربية التي ترجمت ونشرت في إيطاليا حتى الآن، يمكن زيارة الموقع:

www.arablit.it

حيث يتم الإبلاغ عن جميع الترجمات التي نشرتها دور نشر إيطالية في ما يقرب من مئة سنة.

# الترحمة قراءة مقيدة: شخصية سانتياغو بين همنغواي وصالح جودت

## شکری محاهد

#### مقدمة

هذه قراءة في ترجمة الشاعر والأديب المصري صالح جودت لنص إرنست همنغواي The Old Man and the Sea (۱) الذي نقله إلى العربية بعنوان العجوز والبحر(2)، ونشر في سلسلة روايات الهلال واسعة التوزيع في عام 1974. وتنطلق قد اءتى من افتراض أن الترجمة الأدبية تنضوى تحت مظلمة الأدب المقارن الذي تكشف دراساته عن توازيات وتقاطعات ثقافية ما كانت لتظهر لو قرأت النصوص بلغاتها الأصلية فحسب. ويوحى عنوان الدراسة بأمرين مترابطين؛ أولها، أن كل ترجمة قراءة مقيدة. وثانيها، أن مهمة الباحث المقارن أن يضع يده على العوامل المقيدة، ويستقصى طبيعتها، ثم يقدم تأويلًا للنص على ضوء هذا الاستقصاء. أما وصف "مقيدة" فيشير إلى أثر العوامل اللغوية والثقافية التي تميز النص المترجم من النص الأصل.

<sup>(1)</sup> Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea (New York: Scribner Paperback Fiction, 1995).

<sup>(2)</sup> إرنست همنغواي، العجوز والبحر، ترجمة: صالح جودت، روايات الملال، القاهرة، العدد 307 .(1974)

لرواية همنغواي ترجمات أخرى، لكن اختيار نـص صالح جـودت كان لأن المترجم نفسه أديب شهير، يكاد مذهبه الأدبي يتناقض مع مذهب همنغواي؛ ما يجعل عملية الترجمة أشد تحديًا للمترجم، وأكثر كشفًا للباحث المقارن.

تتقيد قراءة جودت لنص همنغواي على الأقل بثلاثة عوامل متداخلة: 1 - معرفة منقوصة (أو تجاهل متعمد) بعالم همنغواي القصصي وما يحكم أسلوبه من مبادئ. 2 - فرض مذهب أدبي على نص همنغواي لا يتوافق مع معتقداته المتجسدة في نصم، والمعلنة على لسانه، والشائعة في الكتابات النقدية عن أعماله؛ أهمها، موقفه من الصورة والمجاز، ووجهة النظر السردية، والمستوى اللغوي اللذي يتجلى في اعتقاد المترجم أن العربية الفصحي المتأثرة بلغة القرآن والشعر العربي القديم يمكن (أو يجب) أن تُستخدم، بغض النظر عن سياق النص الأصلي ومستواه اللغوي. 3 - قراءة متعجلة لأجزاء ذات دلالة كبيرة في النص الأصلى أدّت إلى تغيير "الرسالة" المتضمنة في لغته تغييرًا يتناقض معها جوهريًا أحيانًا. ولا يمكنني استبعاد قرار واع تغيير هذه الأجزاء بغرض تكييف النص مع الثقافة المنقول إليها أو "الاستيلاء على النص". وسيتم دراسة هذه العوامل المقيدة في ضوء رؤية همنغواي الكونية التي تتجسد قصصيًا في الرواية، عن طريق مقارنة أجزاء ذات دلالة خاصة منتقاة من النص المترجم مع الأصلى، وإبراز ما أحدثته هذه الإجراءات الترجية المكيفة من أثر في النص المنتج.

## المشهد الافتتاحى: ضبط النغمة النصية في الفقرة الافتتاحية

تحوي الفقرة الافتتاحية مفاتيح الشكل والمضمون الرئيسة في النصين قيد الدراسة. يبدأ جودت "روايته" مصورًا سانتياغو في أجواء أقرب إلى العربية المسلمة منها إلى اللاتينية الكاثوليكية غير المتدينة، على المستوى التعبيري على الأقل:

"كان الرجل قد بلغ من الكبر عتيًا [...] ولكنه لا يزال رابضًا في زورقه، وحيدًا، يطلب الصيد في خليج "غولد ستريم" [يقصد غلف ستريم]. وقد عبرت به حتى الساعة أربعة وثمانون يومًا، لم يُجد عليه البحر خلالها بشيء من الرزق".

تنشئ افتتاحية جودت علاقات مختلفة تمامًا بين عناصر النص القصصي، وتخلق جوًا يكاد يتناقض مع ما يبدو في نص همنغواي واضحًا، وكان موضع تصريح منه ومن نقاده، حتى صارت علامات عميزة لعالمه القصصي لا سيها في هذه الرواية. إن اختيار عبارة "بلغ من الكبر عتيًا" مقابلًا للجملة البسيطة "He was an old man" تثبت أن المترجم عزم على استخدام مستوى لغوي لا يتوافق مع ما يستخدمه الروائي الأصلى المعروف ببساطة اللغة وقصر الجمل. فكما هو واضح ليس في الجملة الإنكليزية أي إحالات ثقافية بادية. أما النص العربي فهو اقتباس مباشر من النص القرآني لا يخطئه قارئ عربي من سورة "مريم" عن النبي زكريا عليه السلام: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمُ وَكَانَتِ آمْ زَأَتِي عَاقِـزًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾. [مريم: 8].

ولا ينفصل الجزء المقتبس هناعن سياق علاقاته؛ فإن زكريا (عليه السلام) يواجه كبر السن والعقم ويطلب العون من ربه. وسانتياغو لا يشير إلى كبر سنه بوصفه معوقًا، بل إنه يؤكد قوته وخبرته ويواجه عقم مساعيه، ولكنه لا يتوقف عن الذهاب إلى البحر من دون انتظار عون من أحد ولا حتى الرب أو القديسين.

يضع جودت "سانتياغو" لغويًا في موضع المفعول به من دون ضرورة لغوية كما في "عبرت به حتى الساعة..." و"لم يجُد عليه البحر خلالها بشيء من الرزق". تواجه هـذه المفعولية صياغـة همنغـواي الفاعليـة He had gone eighty-four days without "taking a fish، كما يضعه في موقف الطالب المتذلل، وليس الآخذ القوى، فهو ينتظر "الجود" و"الرزق"، وهو الذي يقاتل لاقتناصه في نص همنغواي. يربك جودت علاقات التعدي النحوي، وبذلك يربك مفهوم المسؤولية والاختيار. فالبحر أو الطبيعة في نص همنغواي ليس بسيد يجود، وليس سانتياغو متلقيًا شاكرًا، وليس لمفهوم الجود والرزق مكان في هذه الرواية التي تعتمد علاقات تكاد تكون داروينية لولا حس الجال والتقدير والاحترام الذي يبديه الصياد تجاه ما يصطاد. ويثبت جودت هذه العلاقة مرة أخرى عندما يذكر أن الغلام "ذهب يعمل في زورق آخر جاد البحر على ذويه بثلاث سمكات طيبات...".

ومن أهم مظاهر دفع الشخصية الرئيسة إلى محل المفعولية؛ منح الراوي حضورًا . أوضح كثيرًا في النص العربي منه في النص الإنكليـزي. فإضافات مثـل "لكنه لا يزال رابضًا" تنشئ علاقة تناقض بسبب "لكنه" وهي في الإنكليزية and (و)، وبقيـة الإضافة تـبرز هذا التناقض الذي يوصله الـراوي صاحب الرأي، وهو ليس كذلك في النص الأصلى الذي يكاد يكون واصفًا وحسب. وكأن جودت قد قرر ملء فراغات النص التي تركها همنغواي عمدًا لتفاعل القارئ، وعبّر عن المسكوت عنه المقصود منه توسيع دور القارئ، ومن ثُمَّ أفق القراءة؛ ليعيد المؤلف إلى موضع لا يحتله في عالم همنغواي، هو موقع المفسر المعلق الشارح. وفي هذا إلغاء صفة مميزة في نشر همنغواي، وهو اقتصاد التعبير أو (understatement) على مستوى الجمل والتركيب الروائي الذي يتجلى في صورة جبل الجليد الشهيرة.

### علاقة سانتياغو بالغلام ومجتمع الصيادين

تؤثر إضافات جودت وتعبيراته، المتسقة تمامًا مع موقف الشارح الذي منحه الراوي، في علاقة سانتياغو بالغلام، فإذا بالجملة الخبرية المباشرة البسيطة The man" ". had taught the boy to fish and the boy loved him." "كانت كلمات الغلام آية عرفان الجميل، فقد كان يحب العجوز، لأنه هو الذي لقنه أصول مهنة الصيد".

إن طرح العلاقة على هذا النحو تقوم على العرفان، وهو ما قيد أفق التفسيرات أمام القارئ، كما أن استخدام "آية" (برغم أن معناها هنا علامة) تعزز جو النص الديني. وإن استبداله كلمة التعليل "لأنه" بكلمة "and" (و) تسلب القارئ فرصة

التفكير أو تفترض عجزه عن إدراك سبب العلاقة الوثيقة. وإن ترجمة taught him" "to fish ببساطتها البادية إلى "لقنه أصول مهنة الصيد" هي ما يبرر، في ظن المترجم، علاقة الفضل، وهي غير قائمة تصريحًا في نص همنغواي، بل العلاقة التي تؤكدها الشخصيتان هي زمالة المهنة. وكأن أفق العلاقات الإنسانية لدى جودت لا يسمح بغير تراتبية المعلم والصبي التي تستتبع العرفان، والعنصر ان منفيان عند همنغواي. ويقوى جودت هذا الانطباع عندما يتدخل بإضافة جملة لا أصل لها في نص همنغواي وهي "ولكن العجوز لم يطق هذه المنّة"، أي عرض الغلام العودة للعمل مع الشيخ.

أما من حيث الأسلوب؛ فيتجاهل جودت جمل همنغواي القصيرة المتروكة بلا كلمات صلة عمدًا، فيتدخل بإنشاء الصلة باستخدام كلمات مثل "لأنه" و"لذلك"، متجاهلًا تعمد الكاتب خصم جزء تقليدي من دور الكاتب، وإضافته إلى دور القارئ لخلق جو من القراءة التفاعلية في النص.

يتعامل جودت مع نـص همنغواي تعامل المحـرر، وكأنه يعد روايـة "لتصلح" للقارئ العربي، فإذا به يغيّر في ملامح رئيسة من النص مع فرض وصاية على القارئ العربي. يقسم همنغواي/ سانتياغو بين الصيادين بعنصر "الإيمان" من دون أن يحدد لقارئه الإيهان بماذا أو بمن. فهناك المؤمنون، ومنهم سانتياغو والصيادون الأكبر سنًّا. وغير المؤمنين، ومنهم والدا الغلام "مانولين" والصيادون الأصغر سنًّا، و"مانولين" الطفل من المؤمنين.

ويلمح همنغواي إلى فهم الصياد الشيخ في جملة بسيطة التركيب:many of [...] "the fishermen made fun of the old man and he was not angry." تحويلات على الجملة تعزز تجاهله لدلالات بنية نص همنغواي على مستوى الجملة والفقرة:

"ووقعت على العجوز أنظار جماعة من شباب الصيادين، واتخذت منه مادة للتندر والضحك. على أنه لم يغضب مما يصنعون".

كالمعتاد؛ يتعزز محل المفعول به سانتياغو إلى مفعول به، وتتم المالغة في ما يفعله الصيادون، كما يظهر من عيارة "واتخذت منه مادة للتندر والضحك"، ثم التعبير المضاف "ما يصنعون".

وفي هذا التزيد في التعبير نفي لما يتمتع به سانتياغو من تسامح تلقائي وفهم.

يستمر تزيد جودت الأسلوبي وفرضه نفسه راويًا شارحًا في هدم بنية النص اللغوية وما يستتبعها إلى ثلاث كلمات هي: "sad"، من علاقات بين الشخصيات والمفاهيم الحاكمة للنص فيحيل كلمة "أسبى ورثاء وإشفاق"، فيحول علاقة الفهم والتعاطف المبنيين على الخبرة إلى علاقة الراثي بمن يستحق الرثاء، على ما في ذلك من تحقير لشأن سانتياغو الذي يعتز بإيانه بقدرته وفهمه لتقلب الأوضاع. ويدخل جو دت هؤ لاء الصيادين في مو قف الممنو حين الذي أثبتته كليات "الجو د" و "الرزق" في الفقرة الافتتاحية فيحول تعبيرًا موضوعيًّا بسيطًا وهـو: "Steady good weather" عن طريق إضافة كلمة "نعمة" إليه، فتتخذ صورة الصيادين صفة التدين، وهو ما ليس في النص. وهكذا يحدث جودت تغيرات دالة تحولية في العلاقات الإنسانية و في الرؤية الكونية الحاكمة للنص منذ بدايته.

### علاقة سانتياغه بالطبيعة واخوته من مخلوقاتها

تفرض لغة جودت عليه قيودًا تمنعه من تمرير رسائل نـص همنغواي؛ ما يعطي القارئ العربي تصورًا عن شـخصية بطل الرواية ومعتقداته والجو الذي يعيش فيه؟ يستند إلى لغة جودت وتصوراته أكثر مما يستند إلى همنغواي ونصه.

في ترجمة الفقرة التي تبدأ بالجملة التاليية عنصر ان مهمان، تبدل ترجمتها على ما طرحنا من رأى:

"Why did they make birds so delicate and fine as those sea swallows when the ocean can be so cruel? She is kind and very beautiful. But she can be cruel and it comes so suddenly[...]."

يستبعد جودت صيغة المبنى للمعلوم في "they make"، ويستخدم فعلًا مبنيًا للمجهول "نُحلقت"، وهو كذلك يستخدم الماضي والجملة الأصلية مضارعًا، وكأن جودت لا يجرؤ على انتهاك القيود الثقافية في العربية، في ظنه، فيقول: "يجعلونها" من دون تحديد للمشار "إليهم"، كما هو محدد في الأصل، وهو يسحب هـذا عـلى المحيط، وهذا ليس في النص الأصلى. العنصر الثاني هو تأنيث ما لا يؤنث في العربية. فالجملة الإنكليزية تصرعلى الإشارة إلى المحيط بصفة التأنيث، فتكررها ثلاث عشرة مرة، أما الترجمة فتستخدم التأنيث مرتين فقط، وهذا يفرض على المترجم إجراءات إعادة صياغة أو تكييف، فيضيف جملة لوصل فقرتين يراهما تحتاجان إلى الوصل "كان العجوز يعشق البحر"، ويتزيد في التعبير في "وله" ويخلط بين سمة في اللغة الأسبانية "in Spanish"، والشعب الأسبان "على طريقة الأسبان"، رغم أن الصياد كوبي. وهكذا يحدث التضارب والارتباك في الجملة. يعبّر اتساع استخدام سانتياغو المؤنث عن حبه الدائم للبحر، ويعبّر استخدام شباب الصيادين للمذكر أحيانًا عن عدم فهمهم لأنوثتها التي تتأثر شهريًا بالقمر كما تتأثر المرأة، بحسب ما يقول سانتياغو، فيجعلون البحر ذكرًا يصارعون. لكن جودت جعل سانتياغو يستخدم المذكر في الإشارة إلى المحيط، ويذلك ضمه إلى الصيادين الصغار الأقل خبرة الذين لا يفهمون طبيعة البحر الأنثوية.

يتسق هذا الفهم للبحر مع فهمه للحظِّ وطبيعة العلاقات بين المخلوقات. يسحب جودت رؤيته الدينية للكون التي تتبدى في اختيار كلهات "الجود" و"الرزق" على غير البشر، فالطائر ذو "الجناحين الطويلين [...] اقترب من سطح الماء 'يلتمس رزقه'". وتتعزز هذه الرؤية باستخدام مفهوم "الالتهاس" الذي ينشئ علاقة تراتبية، ينتظر الملتمس المنح من قوة أعلى. أما في عالم همنغواي، فالطائر لا يلتمس بل "يعمل":

<sup>&</sup>quot;The long-winged bird...was working now, low over the water."

هذه العلاقة التي تنشئها اختيارات جودت تبدد التلميح بالتوازي بين ما يسعى له الصياد وما تسعى له الطيور الصيادة. فالشيخ يسعى وراء سمكة كبيرة وكذلك الطائر، حتى إن الصياد يقول مخاطبًا الطائر ونفسَه، كما سيظهر في بقية الرواية:

"The bird has no chance. The flying fish are too big for him and they go too fast."

ولا يفوت قارئ النص الإنكليزي استخدام "him" للإشارة إلى الطائر، وهي تصلح للإشارة إلى الصياد في الوقت نفسه.

يختار جودت تعبير "انقطاع الأمل" "has no chance" مقابلًا للتعبير الإنكليزي. وكالمعتاد؛ التعبير العربي مجازي والإنكليزي حقيقي مباشر (أو به مجاز ميت). إن مفهوم الإمكان والاحتمال القائم على القدرات وقبول المخاطرة؛ من أركان رؤية سانتياغو الكونية التي يعجز عنها تعبير أقرب إلى القدرية منه إلى المحابدة كالذي يستخدمه جودت. ويؤكد جودت هذه الرؤية حين يصرح بهذه القدرية التي لا وجود لها في النص الأصلى؛ فعندما ينتقل سانتياغو من تأمله حال الطائر مع السمك إلى التأمل في حاله، يقول: ".My fish must be somewhere"، لكن جودت يترجمها هكذا: "لابد أن تكون سمكتى الضخمة المنشودة في مكان ما". ثم يضيف معلقًا من دون سند من النص الأصلى تعبير "تنتظر قدرها"، ليؤكد فرضه هذه النظرة القدرية على عالم همنغواي. ويؤكد جودت أن اختياراته هذه ليست عرضية، بل مرتبطة برؤية يفرضها على النص عندما يكرر استبعاد مفهوم المخاطرة والمحاولة والمراع الإرادي في تعبير:"take your chance" الذي يرد في واحدة من الجمل المحورية في الرواية، بما يخص رؤية همنغواي الكونية؛ إذ يخاطب الصياد طائرًا صغيرًا، فيقول:"...] take your chance like any man or bird or fish.": لكن جودت يؤكد رؤيته الكونية عندما يترجمها هكذا: "[...] اذهب إلى موعدك مع القدر، كأي إنسان أو أي طائر، أو أي سمكة ".

يطوف همنغواي بقارئه من خلال تيار وعي بطله الصياد على تفاصيل عالم البحر وعلاقيات مخلوقاته التي تتشيابه مع اختيلاف النوع، لكن هذا التطواف وما يحمله من دلالات مكونة للرؤية الكونية التي نستعرضها يختلف اختلافًا دالًا بين نصّى همنغواي وجودت. ويتسبب سوء الفهم والتسرع في القراءة في أخطاء ترجية تساهم في التباين بين النصين. ومن ذلك قصة مثانة طائر "المحارب البرتغالى" التي يقدمها همنغواي كجزء من الإطار القيمي لبطله الذي لا يكره أي مخلوق، وإن أراد قتله ما دام كان طرفًا في معركة شريفة يدفع إليها كل المخلوقات دفعًا. أما الخديعة واللؤم فهو ما يكرهه. وهذا ما تمثله مثانة الطائر المحارب البرتغالي الذي يصفه سانتياغو ب"العاهرة" ذات المظهر المبهج الخادع، والسم "الذي يلسع كالسياط." تقود هذه التفصيلة إلى علاقة سانتياغو وغيره من الصيادين والناس بالسلاحف البحرية.

يستبعد جودت لفظة "العاهرة"، ويختزل قصة طائر المحارب البرتغالي في عبارة ظرفية: "[...] وحولها مثانات بعض الطيور المغردة". ويقرر جودت فجأة أن العجوز كان يروق له أن يشهد السلاحف البحرية الكسرة وهي تزدرد هذه السميكات الصغيرة التي تعيش على مثانة الطائر الكريم، وليس هذا في نص همنغواي. بل إن الصياد يجب السلاحف لأنها تلتهم المثانات التي يكرهها لخداعها، وسمّها الذي يؤلمه إذا مس جروحه. وهو يطؤها بقدمه، أي المثانات، عندما يجدها على الشاطئ. لكن جودت يسيء فهم هذا الجزء ويجعل الشيخ يحب أن يدوس على السلاحف التي قال إنه يجبها ويشفق عليها حتى عندما يذبحها. بل ويتمثلها: "إن لي قلبًا كقلب هذه السلاحف. ولي يدان وقدمان كأيديها وأقدامها".

يرسم همنغواي سانتياغو في صورة الصياد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. فاتجاهم نحو المخلوقات اتجاه صياد، لكن ما يميزه هو احترام القانون الذي يحكم البصراع، ومحبته لكل المخلوقات، ولو كانت العلاقة علاقة قنص متبادل، حتى إنه يعبّر عن محبته وأسفه عند قتل أي من إخوته في الحياة. فهو يحب السلاحف البحرية، کے یقول:".For their elegance and speed and their value"، غیر اُن جو دت یسقط

كلمة "قيمتها" من ترجمته، فيُفقد العلاقة أهم عنصر فيها، وهي عدم التعارض بين المحبة والنفع.

يكرر جودت حذف جزء مماثل في موضع آخر، عندما يصطاد الشيخ سمكة لاستعالها طعمًا "The old man hit him on the head for kindness."، ويسقط جو دت الجزء الأخير "فضربها على أم رأسها"، وهكذا يضيع عنصر الشفقة التي لا تتعارض في عالم سانتياغو مع الضرب. إن حذف جودت التعبيرين: "for their value" وfor "kindness - إن استبعدنا الإهمال - يعنى عدم إدراك جودت أهميتها، أو رفضه ما يدلان عليه. وفي الحالتين يضيع عنصر مهم من رؤية الرواية للعالم.

### طرف من الصراع الأكبر مع السمكة وتوازن القوى

يحرص همنغواي في تصويره للصراع بين الصياد والسمكة الضخمة على خلق توازن قوي يتيح معركة متكافئة، لكن لغة جودت لا تلتزم دائهًا هذا التوازن. فبعد أن تعلق السمكة بخطاف الصنارة، ينشأ الصراع. يقول سانتياغو مؤكدًا توازن "I can do nothing with him and he can do nothing with:القبوي بين ذكرين مقاتلين "me." أملك أن أصنع مع هذه السمكة شيئًا حتى تصنع بي هي ما تشاء".

يؤنث جودت ذكر السمك، ثم يحول "and" إلى "حتى"، فيجعل القرار بيد ذكر السمك. وما يلبث أن يحول ذكر السمك صاحب القرار إلى ضحية عندما يترجم Не ".has been hooked many times before المقصود بها خبرة ذكر السمك وتجاوزه محنًا سابقة إلى "لعلها وقعت فريسة لأكثر من خطاف فيها مضي من أمرها".

إن استخدام جودت كلمة "فريسة" بدلًا من "علقت في خطاف" الواردة نص همنغواي؛ يربك علاقات القوة، ويجعلها ضحية لمن هو أقوى منها. وليس هذا هو موقف الغريمين الذي يصفه الصياد نفسه. يعزز هذا ما نراه من إطار جبري قدري يرسمه جودت باختياراته اللغوية مخالفًا النص الأصلى. فما يقدمه همنغواي من وصف حقيقي مباشر يتخذ بعدًا مجازيًا، كما في ترجمة الجملة Now we are joined" ".together إلى: "وها نحن الآن، مصبر كل منا مرتبط بمصبر الآخر".

هذا التكرار لكلمة "مصير" يتناقض مع ما سبقه من تكرار كلمة "اختار" ثلاث مرات في الجملة السابقة عليها.

يواصل جودت باختياراته إرباك توازن القوى بين الغريمين، مع فرض الإطار القدري على الصراع عند ترجمته لمشاهد المعركة التفصيلية. فهو يترجم: I moved" "He held on the great fish all the إلى "لقد أصبحت أسيطر عليه". ويترجم ".strain he could إلى "ولكنه عاد فاستجمع قواه ليُحكم سيطرته على السمكة".

حتى يصل إلى إلغاء النص الأصلى الذي يبدأ بعبارة احتمالية، ويضع مكانها جملة لا تحتمل إلا اليقين المستند إلى الجبرية. يقول مسانتياغو: Maybe this time I can get ".him over أما في نص جودت فيقول: "وأحس أنه يتحكم في قدرها الآن".

تكشف هذه الإضافة التأويلية الإطار المفاهيمي الذي تركه جودت يحدد اختياراته في ترجمة هذا النص الكلاسيكي.

### شخصية سانتياغو وعالمه

كما سبق بيانه، أسقط جودت صورة النبي زكريا على سانتياغو مع ما تتضمنه من إيانة، على الرغم من تصريح الصياد بأنه "غير متدين". وتتعزز هـذه الصورة بتكرار كليات "القـدر" و"المصير" و"التياس البرزق". وتزداد تأكدًا عندما يحول جودت ما يثبت عدم تدين الرجل إلى عكسه. في نص همنغواي، يربط سانتياغو بين التسبيح باسم العذراء مريم والأب، بل والحج إلى كنيسة العذراء وبين دي كوبريه باصطياده السمكة، ويعد هذا عهدًا عليه أو نـذرًا، والجملة كلها افتراضية، زمنها في المستقبل: "But I will say ten Our Fathers."، أما في نص جودت، فنجد كلمة "التوسل"، وهو في عرف المتدينين عون حقيقي. ويجعل الجملة في زمن المضارع: "ولكنني أتوسل بجميع الآباء المقدسين، وبجميع العذاري المقدسات" (كما يُلاحَظ أن جمعه العـذراء والأب، يشي بأنـه لم يفهم أنه سـيردد الكلمة وأنه لا توجد عذارى، بل عذراء واحدة وأب واحد). ويُدخل مفهوم التوسل إلى عالم سانتياغو ليؤكد الإطار القدري الجبري الذي يتنافى مع شخصيته (ومن المفارقات أن جودت يحذف صلاة الصياد المسيحية من النص).

يتأكد هذا التصوير المفروض على شخصية سانتياغو عندما يتذكر الصياد كوخه وزوجته. حيث يوجد فيه صورة: "قلب يسوع المقدس، وصورة أخرى لعذراء كوبريه"، وهما من زوجته الراحلة. لكن جودت يحول عبارة همنغواي: These were" ".the relics of his wife إلى "وكانت هناك بعض مخلفات زوجته". فيترجم "these" إلى "هناك"، بدلًا من "هذه الأشياء"؛ ما يجعل المقتنيات مشتركة، وكذلك الإيمان. واتساقًا مع هذا يحول جودت خطاب سانتياغو إلى الصبي Then live a long time" ".and take care of yourself وهو يفترض أن الشخص هو راعي نفسه، إلى دعاء، لتصبح العبارة "ليهب لك الله طول العمر ولترع حق نفسك".

علاقة سانتياغو بالطعام مكون دال من مكونات شخصيته، فهو قليل الاهتمام به، ولا يسرى فيه إلا وظيفته في إبقائه قويًا. لكنه في نص جودت "يهمهم والطعام في فمه" معلنًا أن "اليخني ممتاز". وفي نص همنغواي لا يوجد سـوى الجملة الأخيرة. وفي موضع آخر يأكل فيه الشيخ على مضض سمكًا نيتًا بلا ملح، ليقوى على صراعه مع ذكر السمك، فيقول:". It was not unpleasant"، ويظهر عدم استمتاعه في النفى المزدوج. أما في نص جودت، فإنه "وجدها طيبة المذاق". وفي السياق نفسه يقول "ما كان أطيبها لو كان عليها بعض الملح، وقليل من الليمون". ويعبر أصلها الإنكليزي الذي يحوي النفي المزدوج نفسه عن عدم استمتاعه:

"It would not be bad to eat with a little lime or with salt."

وتكتمل صورة الرجل المستمتع بالطعام في نص جودت بقوله إن العجوز "أتي [...] على الشرائح كلها". على الرغم من أن النص الإنكليزي يكاد يجعل هذا الطعام جزءًا من الصراع: "Slowly and conscientiously he are all or the wedge-shaped of strips of fish."

من أهم ملامح شخصية سانتياغو الأمل والثقة، فها يتجسدان في طريقة إدارته للصراع مع ذكر السمك، لكن حجمهما ومكانتهما يتقلصان في نص جودت. في بداية الرحلة يؤكد همنغواي أن الأمل والثقة لم يفارقا العجوز قط: his hope and" "confidence had never gone أما في نص جودت فقد فارقه منها قدرٌ يتضح في إشارته إلى ما تبقى منها: "ولما لم يزل به كثير من الأمل وكثير من الثقة". إن إضافة "كثير" وتكرارها لا تعادل نفي همنغواي ذهاب أي قدر منها في أي مرحلة من

يستمر اختزال هاتين الصفتين في سانتياغو أثناء الرحلة والصراع مع ذكر السمكة. فعندما ينتظر سانتياغو صيده الذي في بطن البحر أن يحول مساره ليكون مع تيار الماء؛ لأن هذا يشير إلى أن التعب بدأ يصيبه، وهو يجد على ذلك "علامة" هي "درجة انحراف الحبل في الماء" التي تشير إلى أن "السمكة أخذت تسبح في مستوى أعلى مما كانت تسبح فيه". هذه العلامة التي يعبّر عنها همنغو اي بقو له: Only one" "favorable sign أي علامة أو إشارة طيبة، تصبح في نص جودت "كان هناك بصيص من الأمل". يقحم جودت مفهوم الأمل في حسابات الصياد المهنية، ويجعله ضعيفًا باستخدام كلمتين فيهما من الترادف المعنوي قدر كبير "بصيص" و"ضئيل".

يقدم هذا الجزء من البصراع نقطة تجمع لعناصر تباين دال بين نص همنغواي ونص جودت، فالصياد يطلب من الرب مباشرة من دون صيغة صلاة أو دعاء أن يجعل ذكر السمك يقفز وكأنه يطلب ذلك من صياد زميل "God, Let him jump"، ويحولها جودت إلى دعاء ضعيف الصلة بها يطلب الصياد "ليُعنها الله على القفز"، وكأن ذكر السمك نفسه يريد ذلك وينتظر العون. وفي السياق نفسه يحول جودت تعبير "Let's hope so" "لنتمنى ذلك" إلى "لنعلق بهذا الأمل"، وهي صورة توحى بالغرق، وتتعزز هذه الصيغة السلبية عندما يحول جودت صيغة الفاعلية not to" "hope إلى الصيغة الفعولية: "يستولى اليأس على المرء". مع موازاة نفي الأمل يتمكن اليأس من دون حالة وسبطة ببنها.

### لغة سانتياغو

تتميز لغة سانتياغو في نص جودت عن نص همنغواي بسيادة اللغة الدينية (المتأثرة بالقرآن) وارتفاع مستواها البلاغي عن لغته في نص همنغواي. فكما سبق؛ يستخدم سانتياغو في النص العربي مفردات تشير إلى رؤية قدرية تضع الإنسان دائمًا موضع العبد المنتظر نفحة الرب. فعندما تتقلص يد يقول: "It will loosen up"، وفي النبص العربي يقول "ستنفرج بإذن الله"، وفي هذا استثبار لإيحياءات الانفراج غير المادي، وتعبير المشيئة الإلهية؛ إرضاءً للقارئ العبري. وعندما يفكر الرجل بالفعل في أمر ديني كالخطيئة، فإنه يستبعد الفكر الديني ويحيله على أهله، وهم الكهنة، ولا ينسي أن يذكر أنهم يتعيشون من هـذا ".There are people who are paid to do it" وهـذا العنـصر - أي التعيش من التفكير في الدين - لا وجود لـ في النص العربي: "إن هناك قومًا في الحياة يعيشون في التفكير في أمر الخطيئة".

ومن مفارقات إسقاط الظلال الدينية على شخصية سانتياغو أن هذه الظلال أقرب إلى الروح الإسلامية منها إلى المسيحية، ويعزز هذا اختيارات مثل "رزق" و"نعمة" و"ستنفرج بإذن الله"، وغيرها كثير. لكنها تتأكد باستبعاد بعض عناصر الصورة المسيحية المهمة؛ منها الصلاة والتسبيحات التي يتعهد بها إن نجح في الإمساك بصيده، وهي في النص الإنكليزي ولا وجود لها في النص العربي. والأهم من هذا طمس معالم مسيحية واضحة أهمها على الإطلاق صورة المسيح المصلوب، وظلالها التي تغطى قدرًا كبيرًا من الصراع. وأشد هذه الإسقاطات وضوحًا لحظة هجوم القرش على ذكر السمك الضخم، ونشب أسنانه في لحمه التي يشعربها الصياد فيطلق صيحة الألم "Ay" التي لا يجد لها ترجمة، ثم يقول:

"It is just a noise as a man might make involuntarily, feeling the nail going through his hands into the wood."

يقدم جودت هذا المقطع الحاسم في تحديد الصورة المجازية الدالة المعلقة في جو النص إلى قارئه العربي، على هذا النحو: "إنها كصرخة المرء إذا شرع يدق مسهارًا في لوح من الخشب فيدقه في يده".

لقد حوّل جودت صورة المسيح وهو يُصلب إلى رجل تعوزه المعرفة بالنجارة فيدفع مسمارًا في يده بالخطأ. ليس من المستبعد تمامًا أن يكون تصرف جودت من باب عدم إدراك هذا الإيحاء، لكن يصعب افتراض جهل أديب في قامته مهذا، والأرجح أنه يستبعد الصورة لتتناسب مع ثقافة غالبية قراء العربية.

وأمثلة ارتفاع جودت بلغة بطل الرواية كثيرة، فهو في الإنكليزية يقول: Do you" "[...] think، وفي العربية: "أتراه من الرأى [...]". وتتحول "time" إلى "هنيهة". وحتى عندما يسيء فهم الجملة الإنكليزية فإنه يختار لها تعبيرًا عربيًا فخيرًا، كما في ترجمته".You shouldn't be tired"، وهي عبارة فيها لوم وتقريع لاحتمال شعور ذكر السمك بالتعب على الرغم من هدوء الليلة، إلى "ما كان لك أيها العزيز أن تتجشم كل هذا العناء [...]". ويلجأ جودت إلى مخزونه الغني من العربية، فيأخذ من امرئ القيس "يرخى الليل سدوله" ليترجم التعبير المباشر "The night would come". ويرتفع بمجاز ميت في اللغة الإنكليزية "If the hour calls"، إلى "وإذ جد الجد".

كما يستخدم تعبير "ولات ساعة مندم" مقابلًا للجملة المياشم ة:The time of" "regret has passed" على الرغم من تباين المّعني. ويحوّل التعبير البسيط Everyone" "was in bed!لى "الجميع انقلبوا إلى مخادعهم".

إن استخدام اللغة البسيطة أحد أسس بلاغة النص عند همنغواي، حتى إنه يقول في كتابه الموت ظهرًا مفسرًا اختياره بساطة اللغة: "إن من لا يقدر جدية الكتابة إلا قليلًا يحرص على أن يجعل الناس يرونه في صورة المتعلم تعليًّا رسميًّا؛ المثقف أو المهذب، وليس هذا إلا ببغاء".

### خاتمسة

السؤال الذي سعت هذه الورقة للإجابة عنه بها تناولته من جوانب في شخصية بطل رواية همنغواي The Old Man and the Sea، من مدخل مقارن مع ترجمة الشاعر والأديب صالح جودت هو: إلى أي حد تختلف الصورة الذهنية التي يتلقاها (أو يكونها) قارئ نص مترجم كنص صالح جودت عن الصورة الذهنية التي يتلقاها قارئ النص الأصلى؟ وما أسباب ذلك ودلالته؟

يتعلق هذا السؤال بتجربة شخصية للباحث. فقد اطلعت على نص صالح جودت العجوز والبحر بالعربية، قبل أن أدرسها بالإنكليزية بسنوات، ولم تكن اللغة الفصحى التي يستخدمها المترجم أو "المعرب" - كما يصف نفسه - هي وحدها ما يميز النصين، بل إن الرؤية الكونية للكاتب أو بطله هي ما نالها تغييرات دالة، فكانت هذه الورقة استقصاءً لهذه الاختلافات.

وكها سبق؛ تتحدد ملامح سانتياغو وعالمه من أول جملة دفعته إلى عالم الشيخوخة والجو الديني والقدرية. هذه الرؤية هي ما صاغت اختيارات المترجم، وغيرت في الإطار المفاهيمي للنص الأصلي، وخرجت عن سهاته الأسلوبية التي صارت علامة على كاتبه، وتأثر به أجيال من الكتاب في بلاد كثيرة.

دفع المترجم شخصية سانتياغو إلى محل المفعولية في أوقات كشيرة. فهو ينتظر جود البحر عليه، ويتلقى سخرية الصيادين ورثاءهم، وتجري على لسانه كلمات "النعمة" و"الرزق" و"الالتهاس". وهو ينتقبل من المخاطرة عند همنغواي إلى تحمل القدر عند جودت، وتختفي نظرته العملية إلى صيده بحذف كلمة "قيمه"، وكذلك التعاطف معه بحذف كلمة "عطف" أو "شفقة"، وهو ليس في موقف متعادل مع ذكر السمك، بل ينتظر أن يفعل به ما يشاء. وتوصف العلاقة بينها بالمصير مرة بعد مرة، ولا يكاديوجد للكلمة ذكر في نص همنغواي، وفي أحيان أخرى يوصف بأنه المسيطر على ذكر السمك في أوج الصراع المتكافئ حتى يوصف بـ "التحكم في قدرها".

يفرض التدين أحيانًا على شخصية الصياد، فتنسب إليه مقتنيات زوجته الدينية، ويتحول نذره العملي إلى توسل، وكلامه المباشر إلى الصبي إلى دعاء الله أن يهبه طول العمر. ويصور كالمستمتع بالطعام وهو الذي لا يجد في الطعام إلا وظيفته، فيجري على لسانه تعبير "ما كان أطيبها [...]". ويوصف بأنه "أتى على" الطعام. أما صفتاه الرئيستان، وهما الأمل والثقة، فيتقلصان في النص العربي بسبب التركيبة السلبية المختارة كمقابل للتعبر الإنكليزي، وتظهر المفارقة المتعلقة بفرض صفة التدين في استبعاد الصلاة المسيحية التي يرددها لأسباب نفعية. والأهم من ذلك نفي صورة الصلب داخل النص عند ذكر دخول المسهار في اللحم.

تغيرت صورة سانتياغو في النص المترجم بسبب ما فرضه جودت على نصه من قيود؛ منها ما كان يستطيع تجنبه، ومنها ما ذهب إليه باختياره. فالمترجم - كما سبق في مقدمة الورقة - إما أنه أعوزه العلم بعالم همنغواي وأسلوبه، وإما أنه تعمد تجاهله، ففرض مذهبًا أدبيًا يتنافى مع الذي ينتمى إليه الكاتب ونصه، وفرض مستوى لغويًا وفكرًا أدى إلى تغيير كثير من ملامح بطل الرواية وعالمه كله.

# ترجمة العناصر ذات الخصوصية الثقافية في الأدب النسائي: دراسة لثلاث روايات مصرية

## خالد محمود توفيق

#### مقدمة

يتناول هذا البحث إشكالية ترجمة العناصر ذات الخصوصة الثقافية في الأدب النسائي (أدب مناصرة المرأة) من خلال ثلاث روايات مصرية وهي: العربة الذهبية لا تصعد إلى السياء لسلوى بكر، والتي نشرت الأول مرة في عام 1991 (الطبعة المستخدمة في البحث نشرت عام 2004)، والخباء لميرال الطحاوي، والتي نشرت في عام 1996 (الطبعة المستخدمة في البحث نشرت عام 1999)، وأوراق النرجس لسامية رمضان والتي نشرت في عام 2001 (الطبعة المستخدمة في البحث نشرت عام 2002). وقد ترجمت الروايات الشلاث إلى اللغة الإنكليزية: فقد قامت دينا مانيستي بترجمة رواية العربة الذهبية لا تصعد إلى السباء في عام 1995، وترجم أنتوني كولدربانك الخباء في عام 2000، بينها ترجمت مارلين بووث أوراق النرجس في عام 2002.

هـذا البحث محاولة لإلقاء الضوء على بعض إشكاليات المثاقفة التي يتعرض لها المترجم عند ترجمة الأعمال الأدبية بصفة عامة، وعند ترجمة نص ينتمي إلى الأدب النسائي بصفة خاصة، حيث يجب على المترجم الحفاظ على الروح النسوية المميزة للنص الأصلي قدر الإمكان؛ وهذا يعنى ألا يتم "تقريب" النص النسوي وتحييده

لجمهور جديد من القراء، بحيث يفقد النص خصوصيته الثقافية، ومن ثم تبتعد الترجمة عن وظيفتها المنوطة بها كمعبر بين الثقافات. والمطلوب هو أن تبدو الترجمة "طبيعية" كالنص الأصلى، وهذا غير متاح دائها للمترجم حينها يكون بصدد ترجمة العناصر ذات الخصوصية الثقافية، والتي تعطى للنص النكهة الثقافية المميزة له. وعدم قدرة المترجم على نقل العناصر ذات الخصوصية الثقافية لا يرجع لتقصير المترجم أو عدم خبرته في كل الحالات، فقد يكون السبب هو الفروق اللغوية والثقافية بين اللغات كما يوضح هذا البحث.

### أسباب اختيار الروايات الثلاث

تعد الروايات الشلاث من روائع الأدب النسائي في العقدين السابقين، وقد حصلت اثنتان منها على جوائز متميزة؛ فقد حصلت رواية الخباء على جائزة أفضل رواية في مصرعام 1996، كما حصلت رواية أوراق النرجس على جائزة نجيب محفوظ كأفضل رواية في عام 1 200، أما سلوى بكر مؤلفة الرواية الثالثة فقد حصلت على العديد من الجوائز منها جائزة إذاعة صوت ألمانيا Deutsche Welle عام 1993.

تصنف الرواثيات الشلاث على أنهن من الرواثيات النسويات (feminist (novelists) كما أنهن ملمات تماما بالمشكلات الاجتماعية والنفسية التي تواجهها المرأة في المجتمع العربي بصفة عامة، والمجتمع المصري بصفة خاصة؛ ولذلك فإن الاستعراض الثقافي والاجتماعي الذي تقدمه الروائيات الثلاث في روايتهن أمر مثير للبحث والتقصي. فالرواثيات الثلاث يتناولن طبقات اجتهاعية مختلفة؛ ما يعطى ثراء للصورة التي تقدمها الرواية للمجتمع، وهذا يفتح بدوره مجالا للكثير من المفردات والتفاصيل الثقافية المختلفة التي تقف عائقا أمام المترجم الذي يريد أن ينقل بصدق وبموضوعية الصورة التي تريد كل كاتبة منهن نقلها للقارئ العربي، ويريد أن ينقلها المترجم بدوره إلى القارئ غير العربي؛ ما يخلق الكثير عما يمكن أن نسميه إشكاليات المثاقفة. فرواية العربة الذهبية لا تصعد إلى السياء تقدم للقارئ صورة لمجموعة من النساء يزج بهن في السبجن في جرائم تختلف في أسبابها ودوافعها، وتتفق في

أنها لها علاقة بالرجل؛ كأن تقتل زوجة زوجها، أو أن تعترف أم بتجارة المخدرات لتنقذ ابنها (المجرم الحقيقي) من السجن. أما في رواية الخباء فتقدم الكاتبة ميرال الطحاوي صورة أخرى مختلفة لفتاة بدوية تدعى فاطمة تعانى من الاضطهاد على يد النساء الأخريات، بمعنى أن الكاتبة تريد أن توحى أن المرأة -وليس الرجل - تكون أحيانا سببا لقهر امرأة أخرى في كثير من الطبقات الاجتماعية. أما رواية أوراق النرجس فتقدم صورة مغايرة فيها يتعلق بالطبقة الاجتماعية، فهي تقدم لنا صورة فتاة أرستقراطية وهي كيمي، تسافر لأيرلندا لإكمال دراساتها العليا، ثم تعود مرة أخرى إلى مصر، وما بين السفر إلى الغرب والعودة إلى الشرق، يزداد شعور البطلة بالوحدة والانعزال، والإحساس بالغربة نفسيا وجسديا.

تعد الخلفيات اللغوية للمترجين الثلاثية أمرا مثيرا للبحث والاستقصاء؛ فهناك مترجمان أمريكيان (كولدربانك وبوث) ومترجمة عربية / تونسية (مانيستى). كما أن جنس المترجمين أنفسهم يثير شهية الباحث: فهناك مترجمتان ومترجم؛ وهذا يعطى بلا شك ثراء في المدخل الذي يتبناه كل منهم، ورؤيته لمشكلات جنسه (أو الجنس الآخر).

## الأسئلة التي يطرح البحث

ما هي العناصر ذات الخصوصية الثقافية في الروايات الثلاث؟ ما هي الصعوبات التي واجهها المترجمون في نقل هذه العناصر؟ ما مدى نجاح المترجمين في نقل هذه العناصر؟

#### المنهجية

يتبني هذا البحث مدخل التحليل والمقارنة؛ حيث يقوم الباحث بمقارنة الترجيات الشلاث التي اقترحها المترجيون للعنياصر ذات الخصوصية الثقافية في الروايات الثلاث المختارة؛ من أجل تحليل الأساليب أو الاستراتيجيات التي تبناها المترجمون لنقل العناصر المذكورة، والصعوبات التي واجهتهم، ومدى نجاحهم في نقلها، فضلا عن مدى تقبل القارئ الغربي لاختيارات المترجين، من خلال مقارنة ترجماتهم بالتعبير أو اللفظ الأصلي.

#### 1 - ترجمة المفردات

هناك بعض المفردات ذات الخصوصية الثقافية والتي تمثل فخاخا دلالية للمترجم لا يستطيع النجاة منها في كثير من الأحيان؛ وهذا يرجع إلى تبنيه أسلوب خاطئ في النقل في بعض الأحيان، أو بسبب قصور في اللغة المنقول إليها (target language) في بعض الأحيان الأخرى؛ بمعنى أن هذه اللغة تفتقر إلى اللفظ الذي ينقل ما أراده المؤلف من اللفظ الأصلى، وفي هذه الأحوال لا مناص للمترجم سوى أن يجتهد ليقلل كم الفاقد (loss) في الترجمة، كما نرى في الأمثلة التالية:

| الترجمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الأصل العربي                                                                                                                                                                                                                        | اسم الرواية                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|
| "Professors do not discuss things. Acolytes do not speak first. Men are in charge of women. That's because women have half a brain for a whole body, and so their faith, too, is only half that of men. The image of my father saying, relating it from the Messenger, who was speaking of his young wife Aisha: "Take half your religion from this little doe-eyed girl." And he adds, with his usual bite, "So there you are, little donkey!" " (75) | "الأستاذ لا يناقش. المريد لا يبدأ الكلام. الرجال قوامون على النساء، لأن النساء لهن نصف عقل وجسد تام؛ ولذا فلهن أيضا نصف دين. وأبي يقول عن الرسول عن عائشة: "خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء ويضيف في لوزعته المعتادة: يا جحشة!" (96) | أوراق<br>النرجس                         |  |
| "If it hadn't been for a few potatoes which she occasionally stole from the big sacks, she and her daughter would have perished from hunger like animals." (30)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "ولولا حبات البطاطس، التي<br>كانت تختلسها من الجوالات<br>الكبيرة، بين الحين والحين، لكانت<br>نفقت جوعا، هي وابنتها، كها<br>تنفق الحيوانات."(44)                                                                                     | العربة الذهبية<br>لا تصعد إلى<br>السماء |  |
| "Slaves led the mounts of the gray-<br>haired women wrapped in their<br>black shawls." (29)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "العبيد يجرون ركائب الشمطاوات<br>في تلافيعهن السود." (37)                                                                                                                                                                           | الخباء                                  |  |

ففي رواية أوراق النرجس نجد أن تلك العبارة التي يقولها الأب ما هي إلا تحيز في اللغة (sexism in language) كما تسميه النظرية النسوية في الترجمة؛ فهو يتلاعب بلفظ "حيراء"، والذي ورد في الحديث الشريف. يذكر ابن منظور في لسان العرب: "والعرب تقول: امرأة حراء أي بيضاء [...] وفي الحديث: خذوا شطر دينكم من الحميراء: يعني عائشة، كان يقول لها أحيانا يا حيراء تصغير الحمراء يريد البيضاء" (المجلد الثالث: صفحة 317). ولكن الأب يتلاعب بالكلمة؛ لكي يوحى أن "حميراء" تصغير "حمار" لكى يسخر من المرأة.

أما فيها يتعلق بالترجمة، فيمكن القول إن الصفة المستخدمة في الحديث "حمراء" استخدمت كوصف جسدي للسيدة عائشة رضى الله عنها وأرضاها، أما الصفة التي استخدمها المترجم وهي "doe-eyed" فيعرفها قاموس أكسفورد The New Shorter Oxford بأنيا:

"(esp. of a woman) having large gentle dark eyes" (الجزء الأول: صفحة 720)، وهي صفة تستخدم للإشارة للمرأة بمعنى "صاحبة العيون الجميلة الواسعة". وهذه الترجمة تختلف عن الأصل، ولا تنقله بدقة.

ولكن يجِب أن ألفت النظر إلى أن المترجمة احتفظت بالخطأ اللغوى (الإيحاء بأن "حميراء" تصغير "حمار") الذي وقع فيه الأب. وهذا الخطأ في النص الأصلى يطرح سؤالا جدليا وهو: هل يجب على المترجم إذا صادف خطأ لغويا على لسان إحدى الشخصيات أو في السرد نفسه أن يقوم بتصويبه أم يحتفظ به في الترجمة كما هو؟ فالواضح هنا أن المترجمة أرادت أن تحتفظ بالخطأ اللغوي (المقصود) الذي تعمده الأب في الرواية. لكنها لم تلجأ إلى إحدى الأدوات الشارحة ((meta discourse tools مثل الحواشي بأنواعها، أو الشرح بين قوسين؛ لكي تفسر للقارئ الغربي هذا الخطأ اللغوي المقصود، أو لتزيل الغموض الدلالي الذي سببه؛ حتى لا يفقد القارئ الغربي أي لمحة لغوية أو ثقافية قصدها الكاتب عما قد يفقده جانبا من جوانب الاستمتاع بالعمل الأدبي ككل. يقول أندريه ليفيفر في كتابه ترجمة الأدب: المارسة والنظرية في

سياق الأدب المقارن Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature Context. (1): "إن القرارات التي يتخذها المترجم على مستوى اللغة تعتمد على معايير لا تنتمي إلى هذا المستوى، إنها على معايير أعلى تنتمي لمستوى الإيديولوجية" (صفحة 91). فالمترجمة هنالم تستطع أن تنقل التلاعب الذي قام به الأب، ليس لقصور منها، ولكن للاختلاف اللغوي بين اللغة العربية والإنكليزية؛ وبالتالي فإن السخرية الضمنية لم تنقل إلى القارئ الغربي؛ مما أفقد تعليق الأب الكثير من الإيحاءات الثقافية واللغوية المقصودة.

أما في المثال الثاني، فنجد أن سلوى بكر في العربة الذهبية لا تصعد إلى السياء استخدمت الفعل "تنفق" والذي يستخدم في الثقافة العربية حينها نكون بصدد الحديث عن موت الحيوانات، ولكن الكاتبة هنا تستخدم الفعل للإشارة إلى معاناة إحدى بطلات روايتها، وهو الأمر الذي يعكس معاناة المرأة بصفة عامة، ومعاناة من تنتمي إلى هذه الطبقة الاجتماعية بصفة خاصة. وهذا تحقق باستخدام الفعل الذي يشير -وبكل قسوة- إلى المعاملة غير الآدمية والحياة المريرة التي تحياها المرأة الفقيرة في المجتمع المصري بصفة خاصة، والمجتمع العربي بصفة عامة.

لم يستطع المترجم أن ينقل الكلمة نقل دقيقا؛ لأن كلمة "perish" تستخدم في اللغة الإنكليزية للإشارة إلى الموت بصفة عامة، وليس لموت الحيوانات بصفة خاصة كما يوحى اللفظ العربي. فقاموس أكسفورد يعرف هذه الكلمة بأنها: "come to a violent, sudden, or untimely end; be destroyed; cease to exist, come to an "end; die; incur spiritual death, suffer moral or spiritual ruin (المجلد الثاني: ص 2164). والتعريف يتعلق بالموت والتوقف عن الحياة، ولا إشارة لموت الحيوانات بصفة خاصة، كما هو الحال مع اللفظ العربي. وقد حاولت المترجمة أن تنقل تلك الفكرة من خلال دمج الجملة كلها في شكل تشبيه she and her daughter would"

<sup>(1)</sup> الأصل الإنكليزي هو:

<sup>&</sup>quot;he decisions the translator made on the level of language were based on criteria found not on that level but on the hierarchically higher level of ideology".

"have perished from hunger like animals عما محفظ - إلى حد كبير - تلك الصورة التي أرادتها المؤلفة، ولكن لا ينقل تلك القسوة التي نقلها اللفظ العربي للقارئ الأصلى (العربي).

أما في رواية الخباء فنجد أن المترجم قد واجه صعوبة مختلفة وهي نقل كلمة "شمطاء" والتي يختلف استخدامها في اللهجة (والثقافة) المصرية عن معناها الأصلى في اللغة العربية؛ فالكلمة في الفصحى جاءت من الفعل "شمط" وإذا شمط الشعر أي اختلط بياضه بسواده، فالرجل أشمط والمرأة شمطاء، ولكن هجر المصريون في ثقافتهم كلمة "أشمط" واستخدموا "شمطاء"، ولكن ليس كوصف محايد لمن اختلط بياض شمعرها بسواده، وإنها لاستخدامها كصفة للمرأة العجوز القبيحية المستبدة عادة. وإذًا، فالكلمية مرت بها يسمى في اللغة "انحدار المعنى" (pejoration) بمعنى أن الكلمة انحرفت عن معناها الأصلى المحايد لتصبح كلمة مسيئة. ولكن المترجم تجنب هذا المعنى السيئ المستخدم في اللهجة المصرية، وتمسك بالترجمة الحرفية وبالمعنى الحيادي الذي قصدته المؤلفة، وهكذا نجت الترجمة من هذا الفخ اللفظى (والثقافي).

## 2 - ترجمة صيغ مخاطبة المرأة

ما دام الأدب النسوى يتناول المرأة كموضوع أساسي له، فمن المتوقع أن تستخدم فيه الكثير من صيغ مخاطبة المرأة، التي تختلف من طبقة اجتماعية إلى أخرى، ومن وسط ثقافي إلى آخر، ولكنها تتفق جميعًا في التعبير عن القدر الذي تحترم به هذه الطبقة أو هذا الوسط المرأة. ولكن ترجمة هذه الصيغ ليست بالأمر الهين على المترجم؛ لأن هذه الصيغ تحمل الكثير من الدلالات الثقافية للقارئ العربي، يصعب نقلها للقارئ الغرب؛ وهكذا، تتأثر عملية النقل الثقافي سلبا. وعلى المترجم أن يضيق هذه الفجوة الثقافية باستخدام وسائل الترجمة المختلفة والأدوات الشارحة المعروفة. ولعل الأمثلة التالية خبر دليل على هذا الرأى:

| الترجمة                                                                                                                                                                                       | الأصل العربي                                                                                                                  | اسم الرواية                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| "Cover your face, woman. Hurma. Off-<br>limits hag! Lower your voice, awra-<br>shameful part, private part!"(73)                                                                              | "غطي وشك يا مرة. يا حرمة.<br>اخفضي صوتك يا عورة."(93)                                                                         | أوراق<br>النرجس                         |
| <ul> <li>1- "Are you contented and happy then, love?" (101)</li> <li>2- "Did you say something, moonbeam?" (110)</li> <li>3- "Do you want anything, Hajja, before I return?" (178)</li> </ul> | 1- "يعني إنت راضي ومبسوط<br>يا قمر؟" (134)<br>2- "إنت كلمتني يا قمر؟" (147)<br>3- "عاوزة أي شيء يا حاجة قبلها<br>أرجع؟" (187) | العربة الذهبية<br>لا تصعد إلى<br>السياء |
| "Fatim, FatoumWho's upset you, sweetheart?"(41).                                                                                                                                              | "فاطمفطوممن أغضبك يا<br>ست الصبايا."(51)                                                                                      | الخباء                                  |

في رواية أوراق النرجس تسمع البطلة الغرباء وهم يخاطبونها في الشارع باستخدام الكلمة التي تدل على جنسها: "مرة" أو "حرمة" وهذا يدل على النظرة الدونية للمرأة من وجهة نظر المؤلفة، بمعنى أن يتحول جنس المرأة نفسه إلى صبغة لمخاطبتها، وهذا ما يسمى في النظرية النسوية للترجمة بالقيد الاجتياعي (social (control) والذي تعرف ماجى هام (Maggie Humm) في قاموس النظرية النسوية .The Dictionary of Feminist Theory بـ "القهر الماشر أو غير الماشر للمرأة من خلال الأشكال النفسية والاقتصادية واللغوية المختلفة" (صفحية 212)(١٠). بل ويز داد القهر الاجتماعي بأن يعقب نوعها وجنسها الإشارة لها على أنها عورة. وينصح كليفورد لاندرز (Clifford Landers) في كتاب الدليل العملي للترجمة الأدبية Literary Translation: A Practical Guide المترجمين بأن يتجنبوا ترجمة مثل هذه الصيغ أو ما يسميه هو بـ "zero translation" (صفحة 138).

والمترجمة بووث رفضت اتباع نصيحة لاندرز؛ لأنها تشعر بالمرارة كامرأة؛ ولذلك قررت الاحتفاظ بصيغ المخاطبة الثلاث، مع اختلاف الأساليب التي اتبعتها في

<sup>(1)</sup> الأصل الإنكليزي هو:

<sup>&</sup>quot;the indirect or direct coercion of women ...(through) linguistic, economic and psychological forms."

النقل؛ كي تضع القارئ الغرب- الذي قد تبدو بعض صيغ المخاطبة غريبة عليه- في تلك البيئة (اللغوية) التي تعيش فيها بطلة الرواية ومدى القهر (اللغوي) الذي تتعرض له في حياتها اليومية. وهذا ما يطلق عليه في النظرة النسوية للترجمة بالأمانة النسوية (feminist fidelity).

أما في رواية العربة الذهبية لا تصعد إلى السياء، فالمسألة تبدو مختلفة بعض الشهرء، فالمثال الأول عبارة عن حواربين بعض السجينات، ونسرى أنهن يخاطبن بعضهن البعض باستخدام لفظ "قمر"، وهو الرمز الشائع للجال في اللغة العربية (كما سأوضح بالتفصيل لاحقا). ونجد أن المترجمة لم تحافظ على الأصل العربي، ولم تبعد عنه في الوقت نفسه باختيار رمز معادل له في الثقافة الإنكليزية (كالزهور مشلا). فقد قامت بترجمته على أنه "moon beam" (وهي بهذا لم تبعد عن الرمز العربي وبالتالي لم تقربه إلى القارئ الغربي) مرة، و"love" مرة أخرى، وهي ترجمة مقبولة، ولكنها لا تنقل حجم المبالغة في الجمال الذي تحمله الكلمة العربية في الثقافة العربية. واستخدام كلمة "قمر" هنا بين السجينات يعكس حالة هؤلاء السجينات اللاتي يحاولن تقليل إحساسهن بالمعاناة والتهميش عن طريق تدليل بعضهن البعض عن طريق هذه الصيغة في المخاطبة، وهو ما تحفظه كلمة "love" إلى حد كبير.

أما صيغة أو لقب "حاجة" فهي صيغة مخاطبة شائعة في اللهجات العربية بصفة عامة، واللهجة المصرية بصفة خاصة عند مخاطبة النساء العجائز، وخاصة من قامت بأداء فريضة الحج منهن. وقد حافظت المترجمة على هذه الصيغة؛ ليظهر مدى احترام المجتمع لتلك الفئتين المذكورتين. وهذا يعطى صورة متوازنة للمجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع المصري بصفة خاصة، حيث تحترم المرأة، ولا تتحول حياتها كلها إلى معاناة. وقد أشارت مانيتسي إلى صعوبة نقل هذه الصيغ في المقدمة التي كتبتها لترجمتها(١). وهذا التعليق الذي ذكرته مانيستي في مقدمتها - فضلا على أنه يؤكد على أهمية تعليقات المترجم لإزالة أي غموض يعوق عملية الترجة - يؤكد أهمية استخدام الأدوات الشارحة؛ لأن استخدام هذه الأدوات يجعل المترجم يحل المشكلات على نحو عملى، فضلا عن إشراك القارئ في الصعوبات والمعوقات التي واجهها المترجم أثناء عملية الترجمة. وهـذا يؤكد أن الفاقـد في الترجمة - كما سبق أن أشرت - ليس نتيجة لتقصير من المترجم فقط، ولكن أحيانا يكون بسبب الفروق اللغوية والثقافية بين اللغات، وهنا يبرز الدور الحيوى الذي يمكن أن تؤديه الأدوات الشارحة في تقليل الفجوة بين اللغات والثقافات.

أما في رواية الخباء، فعلى الرغم من معاناة البطلة من اضطهاد النساء الأخريات لها، فإن الكاتبة تقدم نموذجا مشرقا للرجل، وهو أبو البطلة في هذه الرواية، ما يساعد في خلق تلك الصورة المتوازنة التي سبق أن أشرت إليها (ولكن في المجتمع البدوي في هذه الحالة). فالأب يستخدم صيغ مخاطبة تفيض رقة وحنانا ومبالغة عندما يخاطب ابنته الأثمرة لديه فاطمة بـ "ست الصبايا". ومن خيلال هذه الشخصية، تريد الطحاوي أن تشر إلى أن شخصية الرجل ليست دائها سلطوية وقاهرة للمرأة. كما تهدف الكاتبة إلى الإشبارة إلى أن المرأة نفسها (ممثلة في شخصية الجدة في الرواية) قد تكون سببا في معاناة النساء الأخريات، ويكون الرجل (ممثلا في شخصية الأب) هو طوق النجاة كما تظهر أحداث الرواية.

وعلى الرغم من أن اختيارات المترجم تعد اختيارات مناسبة (appropriate) واصطلاحية (idiomatic) فإنها لا تحمل ذلك القدر من التدليل والحب الذي تحمله

الأصل الإنكليزي هو:

<sup>&</sup>quot;The novel uses colloquial Arabic to capture the reality of spoken Language for women in Egypt. When transliterating Arabic names and words into English, I have reflected the local pronunciation wherever possible. Thus the traditional Arabic Name Rajab has been written as Ragab, following Egyptian phonetics. Umm Ragab means mother of Ragab. The only exception is the word Hajja, a title used for a woman who has undertaken the pilgrimage to Mecca, and now commonly used as a form of address for elderly woman. This is used throughout the Islamic world, and I have retained the standard transliteration. (Translator's note: i).

الصيغية العربية، فتعبر مثل "سبت الصبايا" لا يعادله تعبير "sweetheart" في اللغة الإنكليزية من حيث التأثير في المستمع، وإن كان يحمل تلك اللمحة التي أرادتها المؤلفة، وهي تقديم الصورة الإيجابية للرجل الذي يحب المرأة ويقدرها في ذلك المجتمع البدوى القح.

#### 3 - ترجمة الصور

قد لا تمثل الصورة التي يستخدمها الكاتب أي مشكلة للمترجم إذا كانت لتلك الصورة مغزى كوني (universal significance)، بمعنى أن يلجأ الكاتب لاستخدام صورة لا ترتبط بثقافة معينة، وإنها تعبر عن حالة إنسانية عامة، وإذًا، لا تمثل ترجمة هذه الصور أي مشكلة ثقافية للمترجم؛ لأن المتلقى- بصرف عن النظر عن خلفيته الثقافية - يستطيع فهم هذه الصورة وإدراك كنهها، كصورة الزجاج أو البلور التي استخدمتها رمضان في روايتها:

"أرأيت؟ دماغها أنشف من البلور.

لا يقطع الماس إلا الماس، لا يفل الحديد إلا الحديد، لكن الزجاج يتكسر إذا خبط بحجر. لم يهتم احد بإصلاح زجاج ترابيزة السفرة المكسور. وظل هكذا مدة طويلة على مرأى من الجميع، الدليل الدامغ على نوعية الذهن الذي يسكن هذه الدماغ... هناك يصنع المرء لنفسه عالما لا تنشرخ فيه زجاجات ترابيزة السفرة. ولكن حتى هناك عرفت أن الزجاج قد يصنعون منه أجراسا عظيمة تفرق بين من يعرفون الحساب، ومن لا يعرفونه. الحساب هو الفارق إذا. فعلمت نفسي الحساب الوحيد المتاح وقتها. الحساب هو يوم الحساب، كها في درس الدين. يوم الحساب يمشى الناس على شعرة، فمن كان طيبا وقع في الجنة، ومن كان شريرا وقع في النار. أصبح كل شغلي ألا أقع. وكان الحساب كل يوم. لكنهم بالطبع لم يعلموا أنني فهمت أن الأعشار والكسور لا تصيب الزجاج والبللور، وأن ما يصيبها هو الأحجار" (13 .(14 -

<sup>&</sup>quot;Now have you seen? Her head is harder to budge than the crystal."

Nothing cuts diamonds but diamonds; only iron can file down iron, but glass breaks when hit by stone. No one took any interest in repairing the cracked glass on the dining room table. Its web of splinters long remained, visible to everyone, irrefutable evidence of the sort of brain that inhabited that head... A place where one can make a world for oneself in which the glass on dining room tables does not crack or splinter. But even when cushioned away in my sanctuary, I remained aware that from glass they might craft, isolating bells by which to distinguish those who know sums from those who do not. Reckoning, then, is the great and hallowed criterion. So, I taught myself the only reckoning possible at the time. Reckoning is the Day of Reckoning, as in our religion lessons. On the Day of Reckoning, people must walk along a single hair's breadth without losing their balance, and in the end those who have been good fall into Paradise while the ones who have been evil topple into the Fire. I became determined neither to fall one way, nor to topple the other. And every day became a Day of Reckoning. But of course they were not aware that I understood then, that decimals and fractions do not afflict glass or crystal. What shattered glass and crystal are rocks and stone". (10)

ونسرى في هـ ذا المثال أن المترجمة قد نقلت كل تفاصيل الصبورة؛ لأنها تعلم علم اليقين أن المتلقى الغربي سوف يفهم الصورة بسهولة. وهيذه الصورة هي الصورة نفسها التي استخدمتها بكر؛ للتشديد على ذلك المفهوم النسوي (feminist concept)، وهو أن المرأة ليست ضعيفة (كالزجاج) كما يظن البعض، فهي تستطيع أن تتحول إلى مقاتـل شرس (يقطـع كالزجاج) حينـا تقابل من يهدد وجودهـا أو كينونتها كما بظهر ذلك في الفقرة التالية:

"جاءت زينب منصور إلى السجن؛ لأنها قتلت عم أولادها، وقد فعلت ذلك ببساطة لا يقوى عليها إلا قاتل متمرس محترف، و لا يتصور أحد أبدا أن تقوم به تلك المرأة القصيرة، الجميلة الرقيقة رقة البلور، الذي يخشى عليه من الكسر " (197).

"Zaynab Mansur came to prison after killing her brother-in-law, her children's uncle. She murdered him with the ease and simplicity that could only be rivalled by a professional killer. People found it impossible to imagine that this beautiful, petite woman, as fragile as fine crystal, was capable of such a thing" (150).

وهاتان الصورتان لا تمثلان أي صعوبة ثقافية أو لغوية للقارئ الغربي فالزجاج صورة كونية للشفافية والوضوح، كما أنه أيضا صورة كونية للقدرة على التسبب في الألم للآخر. ولكن الصور التي تمثل صعوبة للمترجم هي تلك الصور التي تعبر عن الثقافة العربية، و لا يوجد ما يراثلها في الثقافة الغربية كالصور الآتية:

#### أ- صورة القمر

القمر في الثقافة العربية هو الرمز المطلق للجيال؛ فذلك الإعرابي الذي يعيش في الصحراء لا أنيس له ولا ونيس في ليل الصحراء سوى القمر؛ ولذلك أصبح القمر رمزا للجال، والسمر، والبهجة. وهذا لا ينطبق على اللغة الإنكليزية التي تستخدم فيها أنواع الزهور المختلفة كرمز للجمال، بينها يضرب المثل بالقمر في تقلب المزاج، فيقال في الإنكليزية, "Jane is as changeable as the moon" كما أن صفة مثار, "face في اللغة الإنكليزية أقرب في معناها إلى "الأبله" أو "المعتوه"، وهذا ما يذكره قاموس أكسفورد في تعريفه للكلمة:

"a round, full face; spec. in Med., a rounded swollen face associated with "certain hormonal imbalances, e.g. an excess of glucocorticoids (المجلد الأول - صفحة: 1824). يقول هاورد نيميروف في كتابه مقالات مختارة جديدة New Selected Essays ) 1985 ( New Selected Essays ): "إن الرمز يعتمد على مزيج من التشابه والاختلاف، وهـو ليس أمـرا ثابتـا في أنـماط الفكـر المختلفـة" (ص 115)(١). اسـتخدمت بكر والطحاوي القمر في روايتها كصورة معتادة للجمال للإشارة إلى بطلات الروايتين كما يظهر في المثالين التاليين:

<sup>(1)</sup> الأصل الإنكليزي هو:

<sup>&</sup>quot;depends upon a compound of likeness and difference not always stable in the fashions thought."

| الترجمة                                                                    | الأصل العربي                                    | اسم الرواية                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| "Which was enough to attract a young virgin like the shining moon." (170). | "بل تتمناها كل بنت بكر زي فلقة<br>القمر." (221) | العربة الذهبية<br>لا تصعد إل<br>السياء |
| "Moon, moon, a face giving light like the moon." (105).                    | "قمروجه يضوي كيف<br>القمر." (121)               | الحنباء                                |

اختارت كل من مانيتسي وكولدربانك ما يسمى بالتغريب (foreignization) وهو مصطلح "استخدمه (عالم الترجمة الكبير) فينوتي لكي يصف ذلك النوع من الترجمة الذى يخرج لنا نصا مترجما يكسر عامدا التقاليد التى ينتمى إليها المتلقى عن طريق الاحتفاظ بها يبدو غريبا في النص الأصلي" (قاموس درسات الترجمة A Dictionary of Translation Studies الشاتلورث وكاوى: ص 59)(١). وهذا يعني ببساطة أنه يجب على المترجم الحفاظ على الهوية المميزة (اللغوية والثقافية) للنص الأصلي، من أجل أن يأخـذ بيـد القارى أو المتلقى إلى عـوالم لغوية وثقافية جديـدة عليه. وهذا يختلف عن التقريب (domestication)، وهو "تلك الاستراتيجية المستخدمة في الترجمة، والتي يستخدم من خلالها أسلوبا شفافا طلقا من أجل تقليل ما يبدو غريبا في النص الأصلى للقارئ المستهدف إلى أقل درجة ممكنة" (المرجع السابق: ص 43 - 44)(1).

ولمزيد من التوضيح قرر كلا المترجمين الاحتفاظ بالصورة الأساسية للقمر من خلال ترجمة الصورة بشكل حرف، ولم يلجأ أي منهم إلى الاستبدال الثقاف cultural) (substitution كأسلوب من أساليب الترجة، بمعنى استبدال القمر بها يعادله من رمز من رمو ز الجمال في الثقافة الإنكليزية. وقد يبرر ما قام به كلا المترجين بسبب رغبتهما الملحة في الحفاظ على الهوية الثقافية واللغوية للروايتين.

الأصل الإنكليزي هو:

<sup>&</sup>quot;a term used by Venuti (1995) to designate the type of translation in which a TT is produced which deliberately breaks the target conventions by retaining something of the foreignness of the original."

<sup>(2)</sup> الأصل الإنكليزي هو:

<sup>&</sup>quot;translation strategy in which a transparent, fluent style is adopted in order to minimize the strangeness of the foreign text for the TL readers."

#### ب- صورة النداهة واليومة

في روايية أوراق النرجيس استخدمت رمضيان رميزا آخيرا مختلفا عين القمر، ولكنيه بتفق معيه في فكرة الخصوصية الثقافية وهو رمز النداهية الموجود في الثقافة المصرية، وهي تلك المرأة الخرافية التي تخرج من النهر فتغوى الرجال فيذهبوا معها حتى يغرقوا، وهو رمز متوارث في الثقافة المصرية يشي عن تلك الفكرة الضمنية والمتوارثة عن المرأة كرمز للإغواء والشر:

"تخرج النداهة من الماء. شعرها الطويل مبلل يلتصق هنا وهناك بأكتافها العارية، ويصل حتى ردفيها. ملابسها تشف عن جمال ساحر أخاذ. ترفع يديها تدعو العابر في صوت لا يقاوم. هذا سرها، سرها في صوتها. يخلع الرجل ملابسه، وينزل وراءها إلى الماء، وقيل أن يصل إليها تكون قد تحولت إلى بومة عظيمة تطلق ضحكات مدوية في المواء الساكن فوق البحيرة ويغرق الرجل" (137).

وهناك تعقد رمزى في هذه الفقرة؛ لأن النداهة بها فيها ولها من خصوصية ثقافية في التراث المصري تتحول إلى بومة بها لها من إيحاءات ومعان تختلف في الثقافة العربية عنها في الثقافية الغربية؛ فالبومة في الثقافة العربية رمز للشوم والنحس وسوء الطالع بينها في الثقافة الغربية رمز للحكمة والوقار. يذكر قاموس لونجان المعاصر Longman Dictionary of Contemporary English المعنى الآتي للصفة "owlish" المشتقة من كلمة :"owl"

"serious and clever, e.g. Professor Jay looked owlish in his horn-rimmed spectacles" (1014). وهذا الاختلاف البين بين إيحاء الكلمة في الثقافة العربية والثقافة الغربية يخلق ما يمكن أن نسميه بالحيرة الرمزية أو الارتباك الرمزي (symbolic confusion)للقارئ الغربي الذي سيستغرب كيف تتحول هذه النداهة رميز الإغواء والشرفي الثقافة المصرية إلى بومة وهيي رمز الحكمة والوقارفي الثقافة الغربية! ولنقرأ الترجمة لكي نستطيع تقييمها:

"The naddaaha with her siren call arises from the water, her long hair wet, clinging in places to her bare shoulders, and reaching as far as her buttocks. Her clothes divulge a bewitching beauty. She raises her hands to summon the passerby in a voice that will not brook resistance. This is her secret. Her secret is in her voice. The man strips off his clothes and runs behind her to the water and before he reaches her she has changed into a great owl whose laugh echoes through the still air over the lake. And he drowns." (106-107).

احتفظ المترجمة بكلمة البومة كما هي تمسكا بتفاصيل النص الأصلي، على الرغم من تلك الحيرة الرمزية التي ستسببها هذه الترجمة للقارئ الغرب، فضلا على أن المترجمة لم تلجأ لإحدى الوسائل الشارحة سالفة الذكر لتوضيح هذه المسألة. يذكر روجر بل في هذا الصدد في كتابه الترجمة وعملية الترجمة Translation and Translating (1993) الكلب كمثال للاختلافات الرمزية بين الثقافات المختلفة:

فعلى سبيل المثال فإن المعنى القاموس أو الحرفي لكلمة "كلب" في اللغة الإنكليزية مباشي، "وقد يتضمن ملكية الشخص لكلب. ولكن ظلال معاني هذه الكلمة تختلف من شخص لآخر، وتمتد بلا شك من الخضوع المذل، ومرورا بالسيات الطبية التي ترتبط بالكلب، ووصولا إلى المقت والبغض وهو ما يختلف من مجتمع إلى آخر، بينيا تختلف ظلال المعاني المرتبطة بكلمة "كلب" في اللغة العربية فهي أكثر سلبية من مثيلاتها في اللغة الإنكليزية، على الرغم من تطابق المعنى الحرفي والقاموسي للكلمة في اللغتين" (ص 99)(1).

المترجمة هنا كانت حريصة على الحفاظ على جنس النداهة كأنش للتأكيد على تلك الفكرة المتوارثة التي سبق أن أشرت إليها، على الرغم من أن المترجمة لم تكن لها حيلة في ترجمة كلمة "النداهة" إلى اللغة الإنكليزية لعدم وجود ما يعادلها في اللغة الإنكليزية؛ فاضطرت إلى استخدام النقحرة (transliteration) من دون اللجوء إلى استخدام إحدى الأدوات الشارحة؛ ما يزيد الأمر تعقيدا ثقافيا ولغويا للقارئ الإنكليزي؛ الـذي لم يفهم ما المقصود بالندّاهة - والتي يبدو أنها مصدر للشر

<sup>(1)</sup> الأصل الإنكليزي هو:

<sup>&</sup>quot;For example, the denotative meaning of the item dog in English is straightforward and common property (so to speak). The connotations vary from person to person, extending, no doubt, from servile dedication to the well-being of the species to the abhorrence and from society to society; the connotations of kelb for Arabs are likely to be more negative than those for dog for English speakers, even though the denotation of the two words is identical."

والإغواء - كما يتراءى له من الترجمة، ولكن كيف يرتبط هذا الرمز بالبومة وهي رمز الحكمة والوقار في الثقافة الغربية؟!

## 4 - ترجمة السلوكيات الاجتماعية

من المتوقع عند قراءة أي رواية نسوية أن الكاتب أو الكاتبة سيذكر الكثير من السلوكيات الخاصة بالمرأة في الثقافة التي ينتمي إليها العمل الأدن. بعض هذه السلوكيات يكون كونيا بمعنى أنه يوجد في كل الثقافات، وبعضها يختـص بالثقافة التي تنتمي إليها بطلات العمل الأدبي، وهي التي تمثل إشكالية للمترجم؛ لأن مثل هذه السلوكيات تبدو للمتلقى الذي ينتمي لثقافة مغايرة وكأنها نوع من الخزعبلات، أو الأفكار غير المفهومة، أو على الأقل لا تعنى له شيئا البتة. والأمثلة الآتية توضح هذه الفكرة:

| الترجمة                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الأصل العربي                                                                                                                                                               | اسم الرواية                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| "How can it be that Amna is entitled to change so mercurially, from a harsh tyrant who barks orders without mercy to this poor woman who sighs and mashes her lips together loudly over what life has brought her?" (15).                                                                           | "كيف يتسنى لها أن تتحول هكذا،<br>من طاغية قاسية تصدر الأحكام<br>بلا رأفة إلى هذه الغلبانة التي<br>"تتصعب" هكذا على ما آلت إليه<br>حياتها." (19)                            | أوراق<br>النرجس                         |
| "On one occasion the brother of one of those being mourned threatened to hit her if she didn't cease her lamentation and leave immediately because the burden of emotion and sorrow that his mother felt for her dead son had reached such a pitch that she suffered a serious heart attack." (56). | وفي إحدى المرات هددها شقيق أحد المرثيين بالضرب إن لم تكف عن الندب، وتغادر المكان فورا؛ لأن أمه فاجأتها أزمة قلبية حادة؛ لشدة انفعالها، وفرط حزنها على ابنها المتوفى. "(79) | العربة الذهبية<br>لا تصعد إلى<br>السهاء |
| "She spat down the inside of her dress to ward off any evil that might be hovering, and then carried on: "She has people to serve her. If you want to be with her, go and stay with her. Otherwise I'm going back to my family's house." (83-84).                                                   | "تفلت في صدرها وأكملت":<br>معها من يخدمها إن أردتها أذهب<br>إليها أو أذهب أنا إلى بيت أهلي."<br>(99)                                                                       | الخباء                                  |

لجات المؤلفات الشلاث لهذه التفاصيل - كما يظهر من الأمثلة- لرسم صورة كاملة للمرأة المصرية في الطبقات الاجتماعية المختلفة، وخاصة الدنيا منها؛ مما يحفظ تلك النكهة التي تميز الثقافة المصرية بصفة خاصة. ومن المهم أن نلفت النظر إلى أن اللغة المستخدمة في الروايات الثلاث لو خلت من مثل هذه التفاصيل، فسوف يكون النص "محيدا" و"محايدا" لا يعبر عن الثقافة التي ينتمي إليها المؤلف وشخصيات روايته. وهـ ذا النوع من السـلوكيات الاجتماعية هو ما أسـمته كريسـتيان نورد في كتابها الترجمة بوصفها نشاطا هادفا: إعادة اكتشاف المداخل الوظيفية Translation as الظاهرة) cultureme \_\_ A Purposeful Activity: Functionalist Approaches Revisited الثقافية)، والتي تصفها بأنها "تلك الظاهرة التي تنتمي للثقافة س ويألفها من ينتمي لتلك الثقافة، ولكن حينها نقارنها بظاهرة اجتماعية عاثلة في الثقافة ص، نجد أنها تنتمى للثقافة س دون غيرها" (ص 34)(١).

ففي المثال الأول من رواية أوراق النرجس نجد أن كلمة "تتصعب" تشمر إلى ذلك الصوت الذي يخرجه الإنسان في الثقافة العربية عن طريق التقاء الشفتين للتعبير عن المفاجأة أو الصدمة أو التعاطف أو الرفض في بعض الأحيان، وهذا السلوك تأتى به المرأة أكثر من الرجل في المجتمعات العربية، بل قد يعتبر مشينا إذا أقدم عليه الرجل في بعض الأوساط؛ لارتباطه بالمرأة. وكانت بووث ترى ببساطة أن هذا السلوك يندرج تحت ما يسمى بالظاهرة الثقافية التي أشارت إليها نورد؛ ولذلك لجأت للترجمة بتصر ف (paraphrase) كأسلوب احترافي لحل هذه الإشكالية؛ ولإزالة الغموض الذي يوحي به هذا السلوك للقارئ الغرب. ولكن ترجمة التعبير بتصرف على أنه "mashes her lips together loudly" لم يحقق المطلوب؛ لأن الترجمة في وضعها الحالي ما زال يعتربها الغموض. وفي هذه الحالة - وما يباثلها - يجب على

الأصل الإنكليزي هو:

<sup>&</sup>quot;The patterns of social behaviour indicated are culture-specific, i.e. culturemes. A cultureme is "a social phenomenon of a culture X that is regarded as relevant by the members of this culture and, when compared with a corresponding social phenomenon in a culture Y, is found to be specific to culture X."

المترجم أن يلجأ للأدوات الشارحة؛ لكي يفسر هذا السلوك الاجتماعي الغامض للمتلقى الغربي، ومن ثم تضييق الفجوة الثقافية والدلالية بين المتلقى والنص.

في المثال المستخدم في العربة الذهبية لا تصعد للسياء حاولت المترجمة العثور على معادل لكلمة "الندب" في اللغة الإنكليزية، والندب نوع من الغناء الحزين الذين تقوم به المرأة في مصر - وبعض الدول العربية الأخرى- عند وفاة عزيز لديها، وتذكر فيه عادة محاسن المتوفي، ويكون فيه نوع من القافية، كما يكون مصحوبا بلطم الخدود وشق الجيوب. وهذا النبوع من السلوك منتشر في ريف مصر وفي بعض الأماكن الشعبية أو الفقيرة. وبالتالي فإن اللفظ العربي يشي بالمستوى الاجتهاعي والثقافي للمرأة التي تقدم على مثل هذا الفعل.

اختارت مانيستي كلمة "lamentation" في اللغة الإنكليزية وهي كلمة تشير إلى العويل والنواح كما يذكر قاموس أكسفورد في تعريفه للكلمة the action of "lamenting; bewailing, mourning; (in a weakened sense) regret المجلد الأول: صفحة 1523)، وهو اختيار موفق إلى حد كبير من حيث نقل معياني النحيب والكرب والألم، ولكنه لا ينقل تلك الإيحاءات الثقافية والاجتماعية التي يحملها اللفظ العربي، أو بمعنى أكثر دقة تلك السهات الدلالية التي تميز لفظا عن آخر، وهي تلك السمات التي تسميها كريستين مالمكيار في موسوعتها المعنونة بموسوعة علم اللغة distinguishers" بمعنى "The Encyclopedia of Linguistics" بمعنى الدلالية الفردية التي تميز اللفظ على النقاش" (ص 397)(١).

ولكن المصدم - كها تكشف لنا أحداث الرواية - أن المرأة المعنية تقوم بهذا وليس بينها وبين المتوفى أي صلة، ولكنها مستأجرة لتقوم بذلك. أرادت المؤلفة أن تنقل للقارئ ذلك الانحدار الثقافي والسلوكي والانفعالي الذي تدفع إليه المرأة. فهي تتاجر بأحزانها كي تكسب قوت يومها. وهذه الصورة الصادمة وغير الإنسانية ينقلها لنا اللفظ العربي، ولا ينقلها اللفظ الإنكليزي الذي اختارت المترجمة،

<sup>(1)</sup> الأصل الإنكليزي هو:

<sup>&</sup>quot;reflect what is idiosyncratic about the meaning of the term in question."

والقصور هنا ليس بسبب المترجمة، وإنها بسبب الاختلافات اللغوية والثقافية بين اللغة العربية، (واللهجة المم ية على الأخص) وبين اللغة الإنكليزية.

أما في ترجمة المثال المأخوذ من الخياء فقد تبنى كولدربانك أسلوبا مختلفا للترجمة وهبو "الترجية بالإضافة" (translation by addition)، لكبي يفسر ذلك السلوك الاجتياعي؛ لأن التفل في الصدر سيبدو غريبا أو غامضا أو غير متحضر للقارئ الغيري. ومن ثيم أضاف "to ward off an evil that might be hovering". وهنا يجب أن نشير إلى أن أسلوب الترجمة بالإضافة من الأساليب التي يلجأ إليها الكثير من المترجبين حينا يكونون بصدد ترجمة أحد العناصر ذات الخصوصية الثقافية. كما أن كولدربانك قد احتفظ بالترجمة الحرفية للسلوك نفسه كي يحافظ على الخصوصية الثقافية للرواية عثلة في هذا السلوك الذي قد لا يكون له مثيلا في الثقافية التي ينتمي إليها المتلقى. وتقول منى بيكر في كتابها بعبارة أخرى In Other Words إن المترجم يلجأ الأسلوب الترجمة بالإضافة حينها يكون بصدد "التعامل مع العناصر ذات الخصوصية الثقافية أو المفاهيم الحديثة أو الكلمات أو العبارات الطنانة buzz words" (ص 34)(١). وهنا يجب أن نشير إلى أن المترجم قد نجح باختياره هذا الأسلوب في النقل في توصيل المعنى للمتلقى وإزالة غموضه، والحفاظ على التعبير الأصلى الذي استخدمته المؤلفة.

(1) الأصل الإنكليزي هو:

<sup>&</sup>quot;in dealing with culture-specific items, modern concepts, and buzz words."

#### نتائج البحث

يتضح من تحليل الترجمات الثلاث الآتى:

أن المترجمين الثلاثة قد استخدموا أساليب مختلفة في ترجمة العناص ذات الخصوصية الثقافية التي وردت في الروايات الثلاث، وهذا التنوع مطلوب حينها يكون المترجم بصدد ترجمة مثل هذه العناصر.

أن عدم استخدام المترجين الثلاثة للأدوات الشارحة فوت على القارئ الغربي الإلمام بالكثير من اللمحات الثقافية واللغوية الخاصة باللغة العربية، بما يفقده الكثير من المعاني، ومن ثُم يفقد جزءا من متعة القراءة.

يُعد أسلوب الترجمة بالإضافة من الأساليب الناجحة في نقل العناصر ذات الخصوصية الثقافية؛ لأن المترجم يستطيع من خلاله الحفاظ على التعبير الأصلي، وإضافة ما يزيل غموضه لدى القارئ، وبهذا يكون قد فاز بالحسنيين معا: الاحتفاظ باللفظ الأصلي، وإزالة ما قد يعتريه من غموض والتباس.

القصور في نقل كثير من الألفاظ لا يرجع لتقصير من المترجم في كل الأحوال، فأحيانا تكون الاختلافات اللغوية والثقافية بين اللغة العربية واللغة الإنكليزية هي السبب في عدم قدرة المترجم على نقل المعنى كاملا، وهو ما يستطيع المترجم أن يقلل من حدته من خلال استخدام الأدوات الشارحة، التي تزيل الكثير من الغموض الذي يصاحب استخدام هذا الألفاظ.

# الترجمة الأدبية بين القبول والرفض إشكاليات ثقافية ولغوية لحركة الترجمة خلال عصر النهضة

## ماريا أفينو

تلقى الترجمة الأدبية في الوطن العربي بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

يرتكز بحثى هذا على بعض الإشكاليات التي رافقت حركة الترجمة في عصر النهضة، أو كما سماها الأديب الكبير طه حسين عصر التنوير. كانت الحركة المركّزة والمكتَّفة للترجمة التي بدأت وتطورت بين القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين موضع مناقشة وجدال بين الأوساط الثقافية المعنية بهذه الظاهرة. اشتد الجدال، على وجه الخصوص في مصر، وشارك فيه أهم المثقفين في ذلك الزمان. ونجد صدى لتلك المناقشات على صفحات الجرائد المنشورة في تلك الفترة. ففي ذلك النقاش عالج هؤلاء الأدباء موضوعات ذات أهمية بالغة، ولا سيها ضرورة الحوار المعرفي والتبادل الثقافي مع الشعوب الأخرى، كما تساءلوا أيضا عن مفهوم الحضارة. في الواقع ما زالت تلك الموضوعات تحافظ على أهمية عظيمة في عالمنا الحاضر، وما يجلب الانتباه هو روح الانفتاح على الآخرين والإرادة في تبادل المعرفة التي كانت تحَّث أغلبية هـؤلاء المثقفين العـرب، الذين شـعروا بالرغبة الملحة في التلقي مع الثقافات الأخرى وهذا لإحياء الثقافة العربية، فاستعملوا شتى الوسائل الموجودة ليحققوا هدفهم. نجد أيضا بعض الأصوات التي تعارض الترجمة، وخاصة الترجمة الأدبية، والتفاعل مع الثقافات الغربية ولكن هذه الأصوات قليلة، على الرغم من الظروف القاسية التي كانت تعيشها الشعوب العربية؛ بسبب الهيمنة السياسية التي فرضتها عليها البلدان الغربية.

لعبت الترجمة، كما هو معروف، دورا رئيسا في تلك السنين وعُدّت الوسيلة الضرورية لتزيد القدرة التعبيرية للغة العربية، وخاصة أنّ الترجمة، ابتداء من القرن التاسع عشر، قد أظهرت الثغرات الموجودة في اللغة العربية والتي بقيت على حالما ولم تتغير في جوهرها خلال فترة طويلة من الزمن، هي الفترة المعروفة بالانحطاط. لذلك كانت بحاجة إلى منهج يتبنى الواقع ويستوعب كل ما هو جديد في ذلك الوقت. وفي هذا الصدد كتب المثقف اللبناني مارون غصن، أستاذ الخطابة ومدير المحفل الأدبي في كلية القديس يوسف في بيروت: "ما من كاتب عصري عاني صناعة الإنشاء باللغة العربية أو الترجمة بها ولم يشعر بعجز هذه اللغة في التعبير عن آلاف المخترعات الحديثة والأمور الخيالية والتصورات التي استحدثها الزمان"(١).

أعار المثقفون العرب مشروع تجديد اللغة العربية ما يستحقه من الاهتمام والعنايـة وأدركـوا مـا تجنيه الأمة من الفوائـد العظيمة التي تنتج عـن الترجمة في كل مظاهر الحياة. فشبجعوا مثلا نقل العلوم الجديدة إلى العربية لأن هذا النقل كان سيمنح حياة اللغة التي يراد النقل من آدابها المنثورة والمنظومة. هكذا يقول جرجي زيدان الذي أسس مجلة "الهلال" في القاهرة عام 1892: "فكما أن للعلوم ارتباطا كليا بعضها ببعض هكذا للغة دخل عظيم في سلاسة آدابها بها تأخذه عن غيرها بل إن لغـة مهما حـوت من أنواع البديع والمعـاني والبيان لا تعد مـن اللغات الحية إن لم تكن لغة علم قبل كل شيء "(2).

<sup>(1)</sup> مارون غصن، "فقر اللغة العربية أسبابه وعلاجه"، مجلة الهلال، العدد 4، مج 36 (سنة 1928)،

<sup>(2)</sup> جرجى زيدان، "نهضة العربية الاخيرة"، المرجع نفسه، مج 4، ج 8، ص 505.

إذا أُستخدمت الترجمة كمصدر لتعالج فقر اللغة العربية ولارتقائها، وهي الوسيلة التي بواسطتها ستتم اتصالات دائمة وعميقة بين العرب والبلدان الأخرى، وبصفة خاصة البلدان الأوروبية. اعتقد غالبية المثقفين والمترجمين العرب في تلك الفترة أنه لا يمكن اعتبار الثقافة ميراث من الماضي فحسب وإنها مزيج مكون من علاقاتها مع الثقافات الأخرى. وكما قال طه حسين: "التغير بجب أن يجمع بين القديم, يعنى التراث، والحديث أو اللقاء مع الثقافات الأخرى، هذه هي أنفع الطوائف ولها الغلبة في المستقبل"(١). أو، بعبارة أخرى، ثقافة الأمة لا تقوم لها قائمة ما لم تتفهم ثقافات الأمم الأخرى وتلتقي معها. لا تـؤدي العزلة الثقافية أو التاريخية إلى نتيجة طيبة إنها تولد الحقد والصراع فقط بين الشعوب. فقد نقل العرب القدماء إلى لغتهم أنفس ما عرفوا من آثار الهنود والفرس والرومان لما تمّ لهم النصر والسلطة إذا يقنوا أن ليس كالعلم كفيلا ببقاء أمة وضمانا لها وسعادتها، والعلم لا يتم إلا بالنقل عن أمة أخرى. يقول محمد كرد علي في هذا الشأن:

"... إن الحضارة تنتقل من يد إلى يد وتأخذها الأمة المتحضرة عن جارتها أو ترثها عن أختها الذاهبة. ولذلك لم تستغن أمة في النقل عن غيرها ما يعوزها من علوم البشر على اختلاف أنواعها نقلا ما ينتفع به أهل جيلها وقبيلها ويؤثر الأثر المطلوب في العقل "(2).

من ناحيته يؤكد أمير بقطر، الذي كتب عدة مقالات في هذا الشأن في مجلة الهلال، أن الثقافة ميراث اجتماعي لكل أمة وسلالة تحت الشمس، لا تتمتع بها أمة وحدها لأنها مركبة من عناصر مختلفة الأصل وتتغلغل الثقافات بعضها في بعض. هذا واضح مثلا في اللغات، "ما هي اللغات؟" - تساءل بقطر ليتابع - "هذه اللغات عتزجة بعضها ببعض. فاللغة العربية تشمل أكثر من ثلاثة آلاف كلمة يونانية

<sup>(1)</sup> سلامة موسى، "ساعة مع الدكتور طه حسين"، المرجع نفسه، عدد 1، مج 36 (سنة 1927)، ص 37.

<sup>(2)</sup> محمد كرد علي، "النقل والنقلة"، مجلة المقتبس، عدد 12، مج 1 (سنة 1906–1907)، ص 616.

ورومانية. وإذا كان امتزاج الثقافات في العصور السالفة محتملا، فإنه قد أصبح في هذا العصر ضربة لازب لا مفر منه "(١).

حاول هؤلاء المثقفون والمترجمون أن يبنوا جسورا، ليس فقط مع الثقافة الغربية الحديثة، بل مع التراث الأدبي الغربي أيضا فقد ترجموا ما كتب المعاصرون لهم ولم ينسوا الرواثع الأدبية الغربية القديمة. على سبيل المثال نشر سليهان البستاني في سنة 1904 ترجمة الإلساذة والتي عُدّت ظاهرة فريدة لا مثيل لها؛ لاعتقاد أنها ستوطد العلاقات والحوار المعرفي بين الثقافة العربية والثقافة الغربية التي بنت أساسها على الأدب الإغريقي القديم. تمنى الكثير في تلك المناسبة، كما نقرأ في الجرائد المنشورة آنذاك، لو كان لهذا اللقاء المتجدد بين الخضارة اليونانية والحضارة العربية تأثيره في آداب اللغة العربية في نهضتها الأخيرة مثمرا مثلها كان في القديم.

إننا لا نستطيع أن ننسى هنا أيضا الجهد الذي بذله طه حسين في مجال ترجمة الرواثع اليونانية وخاصة المآسي منها(2). وإضافة إلى ذلك، أصدر طه حسين مباحث خطيرة الشأن عن الثقافة اليونانية التي يعدّها الأديب المصري الكبير أخصب حضارة عرفها الإنسان في العالم القديم (يقصد طه حسين بالحضارات القديمة الحضارات البابلية والأشورية والفينيقية والفرعونية) وهي تسيطر على الحياة الإنسانية إلى اليوم(3).

كانت المجلات التي تصدر في ذلك الوقت تخصص مساحات كبيرة من صفحاتها للأعمال المترجمة، وكذلك خصت الجرائد عددا من صفحاتها لتتبع أخبار الحياة الثقافية في بعض البلدان الأجنبية. والأكثر شهرة من بين تلك المجلات هي المقتطف ليعقوب صروف وفارس نمر، والجامعة لفرح أنطون، بينها نذكر في فترة

 <sup>(1)</sup> أمير بقطر، "امتزاج الثقافات"، مجلة الهلال، عدد 6، مج 41 (سنة 1933)، ص 776 - 783.

<sup>(2)</sup> نذكر أيضا الجهد الذي بذله الدكتور شبل الشميل الذي قام بترجمة أفيجينيا في أوليس عام 1917، بينها ترجم أحمد لطفى السيد في عام 1924 كتاب الأخلاق لأرسطو.

إن أهم شيء أنتجمه اليونان هي المذاهب الفلسفية المختلفة والتطور السياسي الخصب. راجع طه حسين، "بين الشرق والغرب"، مجلة الهلال، عدد 7، مج 33 (سنة 1925)، ص 745 - 747.

لاحقة مجلة الحديث التي أسسها في مدينة حلب سامي الكيالي. كما اكتسبت، ابتداء من الثلاثينيات، مجلة الرسالة المصرية لأحمد حسن الزيات دورا أساسيا في نشر الثقافة الغربية والأعمال المترجمة إلى العربية.

يحتل المثقف والصحفي السوري محمد كرد على الذي عاش فترة من حياته في القاهرة مركزا ذا أهمية بالغة في مجال انتشار الثقافة الغربية في ذلك الوقت. عبر محمد كرد على عن آراء فريدة ودعا العرب إلى "اكتشاف" ثقافات عالمية جديدة بالنسبة إليهه، وهو يؤكد أن كل بلد في العالم وكل ثقافة لديها الكثير بما تقدمه للعالم العربي (والعكس صحيح) وأن لديها أيضا الإجابات الملائمة لتطلعات العرب في التغيير والتقدم المدني وفي كل الميادين(١١).

أعطى محمد كرد على اهتهاما لتلك الثقافات التي كانت، بحسب كلهاته، مهمشة أو شبه مجهولة عند العرب على الرغم من أنها عريقة وحافلة بالطراتف. بسبب هيمنة اللغة الإنكليزية واللغة الفرنسية، لم يصل إلى العرب إلا القليل جدا عن الثقافات الأخرى مثل الثقافة الروسية والثقافة الإيطالية والثقافة الألمانية.

أما الثقافة الألمانية فيرى محمد كرد علي أنها قريبة، من عدة نواح، إلى الثقافة العربية، وعظَّمها في كل المقالات التي كتبها في هذا الموضوع ونشرها في بجلة المقتبس التي أسسها عام 1906 في القاهرة(2)، والتي حافظت لسنين طويلة على مركز مرموق بين المجلات العربية، وخاصة في الشرق الأوسط. أما المميزات التي تمتاز بها الثقافة الألمانية فتتمثل في عدم وجود التطرف الفكري؛ الأمر الذي دفع الطبقة المثقفة في ذلك البلد إلى التوفيق بين الرغبات الدينية وتلك العلمية، تلك التي تتعلق بالمعرفة مع ما يتعلق بالإيمان اعترافا باستقلالية كل منهما. ترفض ألمانيا التعصب والإفراط، وهكذا استطاعت أن تقدم لمواطنيها التربية العلمية إلى جانب التربية

<sup>(1)</sup> نلاحظ أن بعض المجلات العربية بدأت تهتم بالأدب الشرقي خاصة الهندي منه وهذا بعد حصول الشاعر الهندي طاغور على جائزة نوبل عام 1913.

 <sup>(2)</sup> عاد محمد كرد على في عام 1908 بعد إعلان الدستور العثماني إلى دمشق فتابع هناك إصدار مجلة المقتىس.

المعنوية (١). كونت ألمانيا مدنية يسميها محمد كرد على "دينية"، وبفضلها كان بإمكان الألمان تجنبهم الفساد في الأخلاقيات وكذلك المظاهر السيئة التي رافقت في بعض البلدان الأخرى عملية التقدم(2). الشعب الألماني أكثر من أي شعب آخر استطاع أن يرفض السيئ من الأمور الجديدة. هكذا أصبحت ألمانيا مدرسة للعالم وتمثل الثقافة الألمانية، ضمن حدود معينة، نموذجا للشعوب الشرقية، تلك الشعوب التي في قيد البحث عن شكل جديد في الثقافة والسياسة والاجتماع، ولكن بطريقة تدمج القديم بالحديث وبشكل متوافق ومتناسق.

والجدير بالذكر أن هناك بعض المثقفين في أوروبا عبروا في نفس السنوات عن آراء مختلفة كل الاختلاف عها كان يعتقد محمد كرد على. الفيلسوف الإيطالي بينيديتو كروتشي، على سبيل المثال، في حين يعبر عن إعجابه العميـ ت بالثقافة الألمانية، يندد بالفكر العاطفي - كما سماه - الذي انتشر في ألمانيا وأدى إلى التعصب في عدة مجالات، ويندد كروتشي أيضا بروح المغامرة والغزو و"الشهوة المسعورة" على السلطة التي ظلت على حالها خلال التاريخ الألماني، والتي سادت على المبادئ الأخلاقية وأدت أخبرا إلى مأساة الحرب العالمية الأولى(3).

أما بالنسبة إلى إيطاليا والتي زارها محمد كرد على خلال جولاته في أوروبا وقضي فيها شهرا ورآها إجمالا من جنوبها إلى شهالها فتقدم له نموذجا لأمة استطاعت أن تحقق تطورا كبيرا وفي فترة زمنية قصيرة نسبيا، من خلال تبنيها الحضارة الحديثة التي أدت إلى التقدم الثقاف(4).

<sup>(1)</sup> محمد كرد على، "التعليم في ألمانيا"، مجلة المقتبس، عدد 10، مج 2 (سنة 1907)، ص 536.

<sup>(2)</sup> ينتقد محمد كرد على في مقالة أخرى له فرنسا التي على عكس ألمانيا، بدأت "ثناهض الدين منذ زهاء مئة سينة وزادت مناهضتها له في السينين الأخيرة وها قد أخذت المدنية الافرنسية التي بهرت العيون في الزمن الماضي ترجع إلى الوراء". راجع: محمد كرد علي، "القديم والحديث"، مجلة المقتبس، عدد 1، مج 4 (سنة 1909)، ص 33.

<sup>(3)</sup> Domenico Conte, Benedetto Croce, la Germania e Thomas Mann a partire dalle Pagine sulla guerra (1919), in "Croce tra passato e futuro", Bollettino Filosofico, XXVIII, 2013, pp. 111-125.

<sup>(4)</sup> محمد كرد على، "في ديار الغرب: نهضة إيطاليا"، مجلة المقتبس، عدد 3، مج 8 (سنة 1914)، ص .146 - 170

أما الأديب الكبير طه حسين فقد لعب دورا أساسيا في مجال الترجمة نظريا وتطبيقيا. ابتداء من العشرينيات في القرن العشرين بدأ يقوم بتقديم ملخص لقصة أو مسرحية أوروبية ملحقة بتعليقات لقراء مجلة الهلال. كان طه حسين من بين الأوائل في الوطن العربي الذين أيدوا ضرورة الترجمة "المخلصة" للنص الأصلي. لقد انتقد هؤلاء المترجمين الذين يجيزون لأنفسهم تشذيب النص أويقومون بأنواع التعديلات والتحويلات وحتى التحريفات. يعتقد طه حسين أن الترجمة القيمة هي التي تحافظ على مميزات المحيط أو البيئة التي تصفها الرواية أو القصة وإلا فإنها تفشل في مهمتها الأساسية يعني التقارب بين عوالم مختلفة.

كما أشرنا سابقا، في تلك السنين نجد أيضا بعض الأصوات التي تعارض الترجمة الأدبيبة من اللغبات الأوروبية ومن بينها نجيد المثقف المبصري مصطفى صادق الرافعي الذي صرح بشرعية الترجمة العلمية فقط. لا يعترف الرافعي بأن الترجمة من اللغات الغربية ستعطى قدرة تعبيرية إضافية إلى اللغة العربية التي كانت تمر فعلا بمرحلة انحطاط، ولكن يرجع سبب هذا الانحطاط إلى ابتعاد الكتاب العرب عن الكتابة العربية الكلاسيكية القديمة. فقط التراث القديم واللغة العربية القديمة، النقية والخالية من التراكيب والعبارات الغربية، تمثلان النموذجين اللذين سيسمحان بنهضة حقيقية قائمة على أسس وطيدة.

ولكي يبرر رفضه للترجمة الأدبية من اللغات الأوروبية أيد الرافعي(١) فكرة تواجد حضارتين مختلفتين في العالم يسميهما الحضارة الغربية والحضارة الشرقية. يرى الرافعي العالم العربي جزءا من الحضارة الشرقية أو المدنية الشرقية كما يسميها. تتسم المدنية الشرقية بالروح الدينية والمعنوية، بينها اعتمدت الحضارة الغربية في نشأتها وتطورها على أسس مادية تعارض الرؤية الشرقية، ومن ثَمَّ العناصر التي قد تنقل إلى الثقافة واللغة العربيتين عن طريق الاقتباس والترجمة، لا تؤدي إلى الأزدهار الذي يصبو إليه العرب، بل ستضعف الثقافة العربية أكثر فأكثر.

عن هـ ذا المثقف المصري الـ ذي خاض معارك أدبية وفكرية ودينية مع أعلام عـ صره انظر محمود محمد كحيله، "المعارك الدينية والأدبية لمصطفى صادق الرافعي"، في عجلة الراقد، يوليو 2005، ص 46-49.

يؤيد مصطفى صادق الرافعي فكرة الانقسام بين الشرق والغرب الذي كان أساس الاستشراق؛ إضافة إلى فكرة الفصل والتمييز بين العالمين المختلفين والذي لا يمكن التوفيق بينها، يعتقد الرافعي، بتفوق أحد القسمين: القسم الشرقي والتفوق الذي يتمتع به هو التفوق الأخلاقي.

ليس الرافعي هو الوحيد الذي يؤيد فكرة وجود حضارتين مختلفتين في العالم: إحداهما تميل إلى الروحانية والأخرى إلى المادية(١). الفيلسوف منصور فهمي مثلا كرس لهذا الموضوع عدة مقالات يحاول فيها أن يشرح أسباب هذا الفرق الموجود بين الحضارتين. ينسب فهمي هذا الاختلاف إلى نزعة التفرد التي تعمل لكي تختلف الشعوب عن بعضها، وتحت دافع نزعة التفرد طور الشرقيون شعورا دينيا قويا بينها نها عند الغربيين الاهتهام بالحياة المادية العملية(2)، ومثل منصور فهمي كان يفكر محمود عظمى وأمير بقطر وميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران وأمين الريحاني، ولكن الجدير بالذكر أن هؤلاء المثقفين لا يشاهدون هذه الاختلافات كاختلافات بيولوجية أو اختلافات في المواهب(د). وهذا على عكس ما ادعى بعض الغربيين (ألفريد تينيسون وروديارد كبلنغ على سبيل المثال) من أجل تبرير نظرياتهم العنصرية ولإعطاء الشرعية للسياسات الإمبريالية للقوى الغربية.

بحسب ما يعتقد منصور فهمى؛ فإن هذا الاختلاف مكتسب وليس فطريا أو وراثيا. تتكون صفات وعيزات خاصة لكل شعب ولكل ثقافة بفضل الأحوال الخاصة التي عاشتها وتعيشها الشعوب. ولكن ما يجلب الانتباه أن منصور فهمى، رغم اعتراف بالاختلافات الموجودة بين هاتين الحضارتين، لا يشاهدهما

<sup>(1)</sup> نذكر في تلك السنين تأسيس الرابطة الشرقية التي تدعو إلى التكتيل بين المدول الشرقية وتقوية الروابط الحضارية والثقافية ما بينها.

<sup>(2)</sup> منصور فهمي، "موقف الشرق من حضارة الغرب"، مجلة الهلال، عدد 1، مج 40 (سنة 1931)، ص 49\_57؛ وراجع أيضا "الـشرق والحضارة الغربية"، مجلمة المقتطف، عدد 3، مج 77 (سنة 1930)، ص 257 – 263.

<sup>(3)</sup> منصور فهمي, "موقف الشرق من حضارة الغرب"، في مجلة الهلال، عدد 1، مجلد 40، سنة 1931، ص56.

كعدوتين بل العكس: تتكامل هاتان الثقافتان. أيضا نخائيل نعيمة يعرّ فها بـ "توأمي الإنسانية "(١)، وهكذا يتوصل فهمي ومثله عظمي ونعيمة وغيرهم من الأدباء العرب إلى فكرة ضرورة التعاون بين هاتين المدنيتين: يجب أن تكون هناك مشاركة بين العالمين في الأخذ والإعطاء، كما يجب على كل واحد منهما أن يتقبل ما يستطيع الطرف الآخر تقديمه.

وكما يشرح منصور فهمي، بهذا التبادل سيخفف الإفراط الموجود عند الطرفين. في الواقع بينها نرى أن الغربي قد طور، وبشكل مبالغ فيه، البحث عن وسائل الرفاهية والنعيم في الأمور المادية حتى أوصله هذا البحث إلى شكل من أشكال الأنانية الفردية، فإننا نرى أن الشرقي من ناحية أخرى قد كـرس حياته للنعيم الروحي أو الروحاني مهملا الحاجات العملية للإنسان، مقلَّلا من ذلك أهمية الجانب المُنطقى(2). وسيؤدي هذا التلاقي بين الحضارتين في المستقبل إلى نمو مجتمع جديد. ستتضمن هذه الحضارة المستقبلية أفضل ما أنتجته الحضارتان الغربية والشرقية، فتغذى هذه الحضارة الحاجات الإنسانية كلها، المادية منها والمعنوية.

كذلك كتب أمين الريحان عن هذا التكامل المرجو. إن الاتصال بين الحضارتين سيولد في رأيه حضارة جديدة لا يمكن تعريفها بالحضارة الشرقية أو الغربية ولكن ىحضارة عالمة<sup>(3)</sup>.

وفي اعتقاد محمد كرد على فإن المترجين هم هؤلاء الذين سيسمحون بالانتقال إلى هذه الحضارة الجديدة التي عرّفها محمد كرد على بـ "الحضارة العربية الغربية"

<sup>(1)</sup> ميخائيل نعيمة، "التوأمان: الشرق والغرب"، في: البيادر (بيروت: مؤسسة نوفل، 1980)، ص ١٦٢؛ وراجع أيضا: ميخائيل نعيمة، "مدنية العقل ومدنية الخيال"، مجلة الهلال، عدد ١، مج 42 (سنة 1933)، ص 79 – 93.

<sup>(2)</sup> منصور فهمي، "موقف الشرق من حضارة الغرب"، المرجع نفسه، عدد 1، مج 40 (سنة 1931)، ص 262.

 <sup>(3)</sup> وصف أمين الريحاني الغرب كعقل العالم بينها كان الشرق قلب العالم: والواحد لا يعيش من دون الآخر، انظر: المقالمة "الثورة الأدبية"، مجلة المقتطف، عدد 6، مج 34 (مسنة 1909)، ص 574 -

والتي ستسود في المستقبل. حضارة ليس من المكن أن تكون غربية بشكل كامل أو عربية بشكل كامل بل ستكون خلاصة لأفضل ما أنتجه الغرب والشرق(1).

### المجلات وتجديد اللغة العربية عن طريق التعريب ووسائل أخرى

بينت حركة الترجمة، وخصوصا منها في المجالات العلمية، بعيض النقائص في اللغة العربية. لقد انطلق مسار تجديد اللغة عن طريق الترجمة منذ عهد محمد على، وقد أثار جدلا بشأن الأساليب التي ينبغي اتباعها لدفع تطور التراث اللغوي والأسلوبي في العربية. وتابعت مجلتا المقتطف والهلال هذه المسألة وأفرزتا أيضا مقترحات متعلقة بالتجديد المعجمي وإثرائه، في العديد من الحالات مهمة جدا.

أوحى الاتصال المتجدد بالغرب للمشتغلين بالترجمة إلى اللغة العربية بضرورة خوض سياق تجديد يسمح بالتعبير عن المفاهيم الجديدة، فضلا عن المخترعات والمستحدثات. بناء عليه؛ انطلق نقاش معمـق حول المناهج المزمَـع تبنيها بغرض تطوير التراث اللغوي ضمن محاولة إرساء قواعد عامة ومشتركة، تستلزم من الجميع إيلاءها اهتماما.

كان المقصد تجنب العادة المستهجنة بأن يعوّل كل مترجم على مبادرته الخاصة، عبر صياغة حلول فردية، كما فعل المترجون الأوائل للأعمال العلمية الأوروبية، ممن التجأوا بشكل واسع لأسلوب التعريب، وذلك بالتبني للمصطلح الأجنبي، الذي تجرى عليه بعض التعديلات البسيطة لتكييفه مع الصيغ العربية.

أساسًا، كانت مشروعية استعمال التعريب موضوعا لجدل حادبين الأوساط الثقافية بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وعدّ البعض استعماله عملا طائشا، بما يحشره في اللغة العربية من كلمات دخيلة، يُخشى منها أن تخلف تشوها في طبيعة اللغة. أما بالنسبة إلى البعض الآخر، كان التعريب أسرع وسيلة لتحديث اللغة واستعادة الارتباط مع ثقافة العالم.

 <sup>(1)</sup> عمد كرد على، "الأمة تحبو"، مجلة المقتبس، عدد 1، مج 6 (سنة 1911)، ص 51.

عادة ما يتعارض التعريب مع الترجمة، والمقصود منها النقل الحرفي إلى العربية لمعنى الكلمة الأجنبية، في حين عولت مناهج أخرى على الاشتقاق، أي خلق كلمات جديدة من جذور لغوية عربية. نجد أيضا المجاز والذي تكتسب بفضله مفردات قديمة معنى جديدا. وأخيرا النحت أي صياغة مفردات مركبة.

يجدر التأكيد، في مجال موضوع تجديد العربية، على تبلور ثلاثة تيارات مختلفة: المحافظون بمن عارضوا ليس فقط تبني مفردات أجنبية جديدة عبر منهج التعريب، بل نفوا أن تكون العربية في حاجة إلى التطوير. رأى هؤلاء أن اللغة العربية تتمتع بحيوية دائمة تسمح لها بمواكبة كافة الاحتياجات في واقع متحرك، وبناء عليه؛ في الواقع الحديث.

من بين هولاء كان الشاعر خليل مطران، الذي عادة ما كرر أن الفقر المعجمي الـذي تواجهه اللغة العربية اليوم ليس ناشئا من اللغة ذاتها بل من جهل متكلميها وبالخصوص من المترجين والكتاب الذين يتعاملون معها دون دراية كافية بخاصياتها الخارقة(١٠). انطلق المحافظون من معطى أن قدماء العرب بلغوا أرقى مستويات الحضارة وبفضلهم وصلت اللغة إلى ذرى التطور في قدراتها التعبرية والأسلوبية. وإذًا ينبغى على المعاصرين عند الترجمة استبعاد المفردات الأجنبية والاستعارات الأسلوبية.

يعترف المحافظون أو التقليديون بأن العرب القدماء استعانوا على نحو واسع بالتعريب عبر دمج ألوف المفردات الأجنبية في اللغة ولكنهم ذهبوا في طرحهم أن عصور التعريب - كما سموها - تختلف بحسب المراحل التي توجد فيها اللغة نفسها. حيث حددوا في تاريخ اللغة العربية ثلاث مراحل: فترة الطفولة وفترة الشباب وفترة الهرم. وبحسب هذه الرؤية؛ مسموح بالتعريب فقط في الفترة الأولى أي فترة الطفولة، في الوقت الذي ما فتئت فيه العربية في فترة التكوين، والاتملك

<sup>(1)</sup> خليل مطران، "اللغة العربية ودخائرها قديها وحديثا"، مجلة المقتطف، عدد 5، مج 77 (سنة 1930)، ص 522.

الوسائل التي صاغها اللغويون لاحقا لوضع مفردات جديدة. ولم توجد بعد تلك الوسيلة للغنى المعجمي المتمثلة في الاشتقاق، والتي سمحت للغة العربية بإبداع مفردات جديدة باستعمال الجذور العربية وهو ما جعل الالتجاء إلى التعريب ثانويا.

في هذا الصدد أشار اللغوي كلدة على صفحات مجلة المقتطف إلى فكرة فريدة ستجد آذانا صاغية في أوساط المحافظين، تتلخص في أن العرب المعاصرين ليس مسموحا لهم البتة ما كان مسموحا للقدماء. فالعرب المعاصرون بإمكانهم فحسب المحافظة عما كان من دون إدخال أي تحوير على اللغة التي تلقوها إرثا من الأقدمين والتي لا تتتمي إليهم، وهكذا، ليس بمقدورهم التدبر فيها بحسب هواهم(١٠).

كان أحمد فتحي زغلول، الأديب والمترجم المصري المشهور، بمن عارضوا هذه الفكرة معلنا حق كل اللغة في أي مرحلة من مراحل تطورها أن تستعير ما تحتاجه من غيرها. يتساءل فتحى زغلول: "لماذا يحرم عنا ما كان مسموحا لأسلافنا؟ أخذ العرب القدماء العلوم من كافة الشعوب التي اتصلوا بها وترجوها إلى لسانهم. فما كانت لديهم مشكلة في تقبل المفردات الأجنبية بعد أن أعطوها صيغا عربية. تناسينا أنهم كانوا أصحاب مجد وقوة في حين نحن اليوم ليس لدينا سوى الضعف والعزلة؟ ذلك أنه برغم قوتهم ومجدهم، لم يجمدوا لغتهم بتجنب تبني الألفاظ الأجنبية مثلا، عبر رفضها فقط لأنها أجنبية، لكن بخلاف ذلك وظفوها بها يعني استعمالها دعما للقدرات التعبيرية للغتهم [...] على الشاكلة نفسها نحن لا نستطيع التشبث بالماضي قانعين بها كان يعرفه القدماء فحسب "(2).

نجد تيارا آخر يجمع الذين ذهبوا إلى أن العربية هي لغة عاجزة عن التعبير عن المفاهيم الجديدة وينادي بالتبني الواسع للمفردات الأجنبية، ويذهب أصحابه إلى وجوب تبنيها كما هي من دون أي تعديه لات. إذ عبر التعريب يمكن بلوغ تجديد في بيان اللغة العربية من خلال استيعاب المعارف الحديثة. وإذًا، فالتعريب بالنسبة

 <sup>(1)</sup> كلدة، "أعجز في اللغة العربية"، المرجع نفسه، عدد 3، مجلد 65 (سنة 1924)، ص 286.

<sup>(2)</sup> أحمد فتحي زغلول، "ما هي اللغة"، المرجع نفسه، عدد 4، مج 33 (سنة 1908)، ص 316.

إليهم هو الوسيلة التي ترسو بفضلها صلة دائمة بين العرب وبقية العالم، وهو الوسيلة التي تخرجهم من العزلة التي انحشروا فيها طوال قرون.

الموقف الوسط، أو المعتدل الذي سعى للتوسط بين هذين المغاليين، هو ما ساندته مجلة المقتطف على لسان مديرها يعقوب صروف. بالنسبة إلى المثقف والمترجم اللبناني بإمكان العربية الأخذ من اللغات الأجنبية كل ما هو نافع وفق الحاجة. فقد أدان صروف ما سهاه بالرفض التام للتعريب حتى في ما هو ضروري عادًّا إياه موقفا عقيها، لا يُولى شأنا للحاجات التعبيرية للغة. ففي حكمه ينبغي التوسط بين ضرورة المحافظة على "جوهر" اللغة العربية وعلى عناصرها الأساسية والحاجات الجديدة التواصلية التي يفرضها العالم المعاصر(١).

ففي مقالة له بعنوان "أسلوبنا في التعريب" يعبر يعقبوب صروف عن موقفه وموقف مجلة المقتطف بشأن هذه المسألة. يعرب مدير مجلة المقتطف عن قناعته أن اللغة، أيا كانت، هي لغة حية وحيوية فقط في اللحظة التي تنمو فيها، مستوعبة، عبر حركة الترجمة، ما لم تملكه سابقا، ليس المفردات والمصطلحات فحسب، بل الأقوال الشائعة أيضا، والأساليب والاستعارات التي تمثل إثراءً مستمرا للغة(2).

يقترح صروف موازاة بين اللغة وبين الإنسان: "اللغة هي كائن حي وفي تطور دائم والذي يعطل النمو يتصرف مثل الصينيين الذين يلفّون سيقان بناتهم لمنعها من بلوغ حجمها الطبيعي "(3). ويؤكد صروف أن الجمود الذي لحق اللغة العربية انطلاقًا من القرن الثالث عشر لا ينبغي أن يوهم أن العربية كانت دائها "لغة غير مضيافة" نحو كل ما هو أجنبي أو لغة مغلقة على نفسها بل العكس. يستمر صروف

<sup>(1)</sup> شاركت مجلة المقتطف في عملية تطور اللغة عن طريق المقالات والترجمات العلمية التي نشرتها. كها هو معروف نقلت مجلة المقتطف إلى العالم العربي في الربع الأخير من القرن التاسم عشر فلسفة النشوء والارتقاء لداروين ونظرية التولد الذاتي. وخلق مترجمو عجلة المقتطف كليات جديدة ما نزال نستعملها. من بين الكليات التي ترجموها شاعت هذه الكليات: غواصة، ودبابة، ورشاشة ونواة.

يعقبوب صروف، "أمسلوبنا في التعريب"، عبدد 7، مجلد 33 (سنة 1908)، ص 7-8، أعيد نشر المقالة في 1927 بالعنوان "أسلوبنا في الترجمة والتعريب"، عدد 5، مج 75، ص 481 – 487.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ص 481.

في هذا الصدد: "كل من يجرى دراسة بشأن الكلمات والعبارات العبرية والفارسية والسريانية والقبطية والرومية التي جرى تبنيها قبل منتهى القرن الثالث للهجرة يتبين له أن العربية كانت لغة حية، وشهدت تطورا مستمرا، بالضبط كما هو شأن الإنكليزية اليوم والفرنسية والألمانية. والذين يزعمون أن اللغة تعود لتكون كما كانت في القدم، يغلقون الباب أمام كل جديد ولا يفعلون سوى قتلها وهم بهذا الشكل يمنعون الكتاب والمترجمين وكل الذين يهتمون بالعلوم والتقنية من أداء مهامهم <sup>"(1)</sup>.

فضْلٌ عِله المقتطف هو في معالجة مسألة التعريب من الناحية العملية أيضا، عبر إرسياء بعض القواعد الخاصة، لفائدة المترجمين، حول كيفية الاشتغال لتحويل المفردات الأجنبية إلى العربية. الهدف الأساسي الذي قاد المترجمين الذين تعاونوا مع المقتطف هو تسهيل فهم القراء، أو بعبارة أخرى تجنيب القراء المصائب وهدر الطاقات عن القراءة. أولى مترجم مجلة المقتطف هذه القاعدة أولوية خاصة، والتي تتعارض مع ما ذهب إليه المحافظون، بها يعنى وجوب أن يستعمل المترجم والكاتب لغة جزلة وأنيقة تراعى دائها قواعد البيان.

كانت القاعدة التي أرستها المجلة: عدم تبني الكلمات الأجنبية التي لها مرادفات عربية، ولكن فقط في حالة كانت تلك يسيرة الفهم من قبل القراء. وإن تبين أن الكلمة الأجنبية باتت جارية على الألسن وفاقت المفردة العربية الأصلية، فليس أمام المترجمين من حرج في استعمالها، بل يجب عليهم استعمالها.

أما عجلة الهلال، فساهمت هي الأخرى بمساهمة جليلة في حركة الترجة، وخصوصا عبر ترجمة الأعمال التاريخية والسياسية. وعلى مدى عدة مقالات تناولت الهلال أيضا مسألة تحديث اللغة العربية، مقترحة حلو لا قيمة، عبّر عنها، من بين الآخرين، اللغوي اللبناني مارون غصن، في ثلاث مقالات، دعا فيها إلى التعريب أو

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه.

الألفاظ الدخيلة(١) كما يسميها. ذهب غصن إلى أن تبنى مفردات أجنبية مفاده نفع اللغة العربية، كما يسمح لها بـ "منافسة" اللغات الحية الأخرى. فاستعارة المفردات الأجنبية هي ظاهرة طبيعية وليست إشارة ضعف، ولا تختص بلغات بعض الشعوب دون غيرها، بل بكافة لغات العالم. حتى الفرنسية - وهي أداة ثقافية تمارس تأثيرا واسعا في شتى أرجاء العالم - تحتاج إلى استعارة كلمات وتعابير من ثقافات أخرى(2). ولكن، إضافة إلى التعريب، شجع غصن، لخلق كلمات جديدة، استعمال "الإضافات"(د) أي السوابق واللواحق وأيضا النحت أي تشكيل الكلمات المركّبة (القصود بالضبط بهذا المصطلح هو صياغة مفردة عبر ضم كلمتين مختصرتين). بفضل هذين المنهجين أبدع الغربيون آلاف المفردات والمصطلحات الجديدة خلال فترة زمانية قصيرة (4)؛ إذ في هذه الحالة، لا يشجع مارون غصن العرب على الأخذ من الغرب مفردة فحسب، بل منهجا. ويقدم أيضا نهاذج حية. بالنسبة إلى النحت، اقترح مشلا استعمال الكلمة المركبة "أربعيد" المتكوّنة من أربع ومن يد، بمثنى: "أربعيدان" وجمع "أربعيدات" أو "أربعرجل" المتكونة من أربع ومن رجل، حيث المثنى: "أربعرجلان" والجمع "أربعرجلات"(5). تبقى مَزية استعمال المفردات المركبة في الحصول على ما يطلق عليه مارون غصن بـ "مبدأ الاقتصاد"، أي بلوغ التواصل الأمثل بمجهود أقل. هذا لأن الجذور التي توحد لتشكيل مفردة جديدة

<sup>(1)</sup> مارون غصن، "الألفاظ الدخيلة في اللغة وحاجتنا إليها"، مجلة الهلال، عدد 7، مج 36 (سنة 1928)، ص 282 – 817.

مثلا قد استعارت الفرنسية مفردات مثل piano من الإيطالية، mosquée من العربية، sport من الإنكليزية ... إلخ.

<sup>(3)</sup> انظر مارون غصن، "فقر اللغة العربية: سبابه وعلاجه"، مجلة الهلال، عدد 4، مج 36 (سنة 1928)، ص. 8.

يذكر غصن أن العرب مع حقبة النهضة بدأ استعمال إضافة الـ "لا"، وبفضل ذلك نشأت العديد من التعبيرات مثل كليات: "لانهائي"، "لامركزي" ... إلخ. ولكن استعمال الإضافات يبقي في العربية ضئيلًا.

مارون غصن، "النحت في اللغة العربية"، مجلة الهلال، عدد 5، مج 36 (سنة 1928)، ص 548 -.550

كانت معروفة للمتكلم العربي، تتضمن المعنى المراد ترويجه مع الكلمة الجديدة. وهذا ما لا يحصل دائها مع المفردات الأجنبية حين تنقل إلى العربية حرفيا.

عما سبق يتبين أن غصن أو صروف أو غيرهما من رجال النهضة عدوا اللغة وسيلة للتواصل ولتثقيف المجتمع الذي كان لا يزال في حالة خطيرة من التخلف، ولهذا السبب استعملوا شتى الوسائل لإنقاذ اللغة من الجمود، وهذا لمصلحة اللغة في المقام الأول ومن ثم مصلحة المجتمع العربي.

# أمين الريحاني، جسر بين ثقافتين: ترجمات مؤلَّفاته إلى اللغة الجورجية

## نينو سورماوا

إنَّ موضوع العلاقة بين الثقافتين الشرقية والغربية من بين أهم الموضوعات وأغناها التي انصبّ عليها اهتهام المفكّرين ورجال الثقافة والأدب بمختلف أبعادها في العصر الحديث.

لقد تناول الأدب العربي الحديث منذ مطلع القرن العشرين موضوع لقاء الشرق والغيرب، كأحيد الموضوعيات الرئيسية، وحظي هذا الموضوع باهتيام الروائيين العرب، وبخاصة أدباء المهجر الذين عاشوا ما بين الحضارتين، وجرّبوا أنفسهم فيها، فمزجوا في رواياتهم ومقالاتهم بين مادّية الغرب وروحانية الشرق. كان هـ ولاء المهجريـ ون سبّاقين في لفت نظر المثقفين العرب إلى الفروق الحضارية بين الشرق والغرب، فهم الذين شدَّدوا على فكرة مادِّية الغرب وروحانية الشرق، وعلى أنَّ الحضارتين الشرقية والغربية في حاجة إلى أن تكمل إحداهما الأخرى؛ فالشرق بحاجة إلى مادية الغرب للنهوض والتحديث، والغرب بحاجة إلى روحانية الشرق لتعود إليه صورته الإنسانية، وهي الفكرة التي تبنّتها روايات عربية عديدة، بداية من مطلع القرن العشرين.

يُعَـدُّ المُفكِّر والأديب الكبير أمين الريحاني واحدًا من أهم أدباء المهجر الأميركي، وُلد في بلدة "الفريكة" في جبال لبنان سنة 1876. تلقّي في بلدته مبادئ اللغتين

العربية والفرنسية، ولمَّا بلغ من العمر اثنتي عشرة سنة عام 1888؛ هاجر إلى أميركا. تعلُّم اللغة الإنكليزية، وبرز ميله إلى القراءة. انكُّب أمين الريحان على المطالعة ليل نهار؛ فاطلع على أعمال الشعراء والكتاب الغربيين والشرقيين المعاصرين والقدامي. بـل وصـل إلى الأدب العـربي واللغة العربيـة والثقافة العربية مـن الأدب الأميركي والأوروبي، وهكذا أصبح سفيرا وجسرا بين الثقافتين الغربية والشرقية.

نقرأ في مقدّمة كتابه ملوك العرب: "وقد عرّفني إمرسون إلى كرليل، وكان كرليل أول من عاد بي من وراء البحار إلى بلاد العرب [...] فأحسست لأول مرة بشيء من الحب للعرب [...]، وصرت أميل إلى الاستزادة من أخبارهم [...] لله أنت أيتها البلاد العربية التي لم يشأ الله أن أجهلك حياتي كلَّها، فبعث إليَّ، وأنا بعيد عنك، إنكليزياً يعرّفني إلى رسولك وأميركياً يصف لي محاسن أبنائك". وفي عام 1897 التحق أمين الريحاني بمعهد الحقوق في جامعة نيويورك وبقى فيه سنة، وبسبب مرضه عاد إلى لبنان وبقى هناك سنة. ثمّ رجع إلى أميركا فاشتغل بالتجارة والأدب والترجمة. في سنة 1904 عباد الريحياني إلى لبنيان، واتصبل بأبرز الأدبياء والزعماء السياسيين، وباحثهم في أحوال الشرق العربي الاجتماعية والسياسية والفكرية ووسائل النهوض بها. منذ ذلك الحين، بدأ الريحاني ينتقل بين الـشرق والغرب، فأصبح كاتبا رائدا تميزت مؤلفاته بإبراز موضوع لقاء الشرق والغرب، ومحاولة زواج هاتين الثقافتين. هـذه فكرة متكرّرة في نصوصه الأدبية ومقالاته النقدية. نخصّ باهتهامنا في بحثنا هذا ثلاثة نصوص لأمين الريحاني المكرّسة لموضوع لقاء الثقافتين مثل مقالة "من على جسر بروكلين" والروايتين: كتاب خالد، وخارج الحريم.

مرّت أكثر من مئة سنة على صدور كتاب الريحانيات لأمين الريحاني. ومن المعروف أن الريحاني كتب في مقدّمة هذا الكتاب شعاره الشهير: "قبل كلمتك وامش"، كما أنه فسّر فيه أبرز آرائه الفلسفية، ومبادئه الاجتماعية التي شاعت في سائر مؤلَّفاته لاحقا. "من على جسر بروكلين" إحدى المقالات المشهورة من الريحانيات. ينتبه فيها الريحاني إلى تركيب القيم الشرقية والغربية. الكاتب الواقف على الجسر في

مرفأ نيويورك يسأل تمثال الحرية: متى تحوّل وجهها نحو الشرق؟: "أيتأتي أن يرى المستقبل تمشالا للحرية بجانب الأهرام؟ أيمكن أن نرى لـك في بحر الروم مثيلا؟ أمكن أن يُولد لك أخوات في الدردنيل وفي بحر الهند وفي خليج الصين؟" ويطلب الريحاني من البواخر عند الخروج من العالم الجديد أن تأخذ معها إلى بحر الروم وبحر الهند والبحر الأحر والبحر المتوسّط بعض موجات من الأمواج التي تغسل قدمي تمثال الحرية لترُشّ "منها سواحل مصر وسوريا وفلسطين وأرمينيا والأناضول".

يلتفت الريحاني إلى البواخر مرّة أخرى ويقول: "احملي إلى الشرق شيئا من نشاط الغرب وعودي إلى الغرب بشيء من تقاعد الشرق، احملي إلى الهند بالة من حكمة الأميركان العملية وعودي إلى نويرك ببضعة أكياس من بذور الفلسفة الهندية، اقذ في على مصر وسوريا بفيض من ثهار العلوم الهندسية واقفلي إلى هذه البلاد بفيض من المكارم العربية". تنتهى المقالة بالكلمات المشهورة: "لبنان-باريز-نويرك- في الأولى روحي وفي الثانية قلبي وفي الثالثة الآن جسدي". تعبّر هذه الكلمات بوضوح عن الفكرة الرئيسة في خطاب أمين الريحان.

يرسم الريحاني ملامح من صورة الشرق والغرب في رواية كتاب خالد التي صدرت في عام 1911 وعُدّت أول رواية عربية باللغة الإنكليزية. يستند هذا العمل المتميّز بروحانيته إلى التجارب الخاصة التي جرّبها أمين الريحاني في الولايات المتحدة، حيث عاش منذ فتوته الأولى، والكتاب أساسي لفهم طريقة تفكير الريحاني في القضايا المهمّة التي يتسم بطابعها تاريخ القرن العشرين. وعلى غرار بطل رواية كتاب خالد، شعر الريحان بالأسى وخيبة الأمل من جرّاء المادية المستشرية في البلد الذي أصبح وطنا ثانيا له، وبإحباط الخطط بسبب تأثيرات القيم المادية الخطيرة على تطوّر البشرية.

تحكي الرواية قصة خالد وصديقه شكيب، وهما شابّان من مدينة بعلبك في لبنان، هاجرا معا إلى الولايات المتحدة التي يقال إنها "فردوس الناس المهاجرين"، ولكن خلال المسيرة نحو أميركا يتكشّف الأمر تدريجيا، أنّ هـذا الفردوس ليس فردوسا، فالصديقان يعانيان الصعوبات المختلفة وتبدأ المعاناة الحقيقية في "الأرض الجديدة". نرى من خلال الجزء الأول والثاني للكتاب أنّ خالداً لا يجد مكانه في المجتمع الجديد ويسأل صديقه: "هل تعتقد أنت بأن سكان العالم الجديد هم أفضل حالًا من أهل العالم القديم؟" بعد خمس سنوات يرجع خالد إلى الشرق، وحتى في وطنه لا يجد مكانه الاجتماعي، وهدفه إصلاح حياة البشر وإنشاء العالم العظيم. هو يبدأ برحلة تبشير إلى بعض ديار العرب يدعو فيها إلى توحيد هذه البلاد في دولة عظيمة تجمع بين منجزات الغرب العلمية التكنيكية وحضارات الشرق، المزج بين عقل الغرب وروح الشرق ينتج إمبراطورية عظيمة. يحاول البطل أن يصالح بين الثقافة والقيم الشرقية والغربية، وهذا هو العالم المثالي في نظره. لكن السبل والمناهج لإنشاء العالم المثالي غير واضحة للبطل. يطرح علينا ختام الرواية الأسئلة المختلفة. يبدو أن اسم البطل رمزي في الرواية. لقد اختفي في الصحراء، ولكنه خالد؛ فسيعود في المستقبل ليهدي مجتمعه إلى العالم الجديد.

يستمر موضوع لقاء الثقافتين في الرواية خارج الحريم التي كتبها أمين الريحاني عام 1917 بالإنكليزية بعنوان جهان، ونقلها إلى العربية في العام نفسه الكاتب النهضوي عبد المسيح الحداد. خارج الحريم إحدى الروايات الأولى في الأدب العربي للقرن العشرين التي تتناول موضوع لقاء الثقافتين عن طريق الحبّبين البطل الغربي والبطلة الشرقية؛ فالحبّ هو الجسر ولغة الحوار بينهما، وللأسف هي غير مفهومة البتة. ليست هذه الرواية مما يذكر كثيرًا في الدراسات النقدية الأدبية التي تتعلَّق بمسألة الغرب والشرق في الأدب العربيّ.

بطلة القصة الرئيسة امرأة تركية من علية القوم، مثقفة، تربّت في فرنسا، ثم عادت إلى تركيا فجمعت بين تقاليد الشرق وحضارة الغرب وهي ابنة باشا، وزوجة أمير هجرته؛ لأنه حنث بيمينه لها بألَّا يتزوج امرأة أخرى. ونسرى هنا أن أمين الريحاني، ككاتب تقدمي، كان يريد أن يكتب عن امرأة طليعية، لكنه لم يجد مثل هذه المرأة (في زمانه) في المجتمعات العربية، بل وجدها في إستانبول، حاضرة العالم الإسلامي يومـذاك. وهنـا محكـن أن نلاحظ ظهور عنـاصر الواقعية في إبـداع الريحاني. فأقصى أماني بطلة الرواية أن تحصل على حريتها، وأن تخرج من دائرة الحريم؛ لذلك هجرت قصر زوجها وعادت إلى بيت أبيها رضا باشا ورأت نفسها "متزوجة من الحرية"، لكنها منذ تعرّفت إلى الجنرال الألماني فون والنستين، عمثل الجيش الألماني في إستانبول (وكان ذلك في أيام الحرب العالمية الأولى) حلمت بطفل من هذا البروسي، بولد أشقر ذي عينين زرقاوين، يجمع القيم الغربية والشرقية، ويكون منتخب الشعب ومصلح مجتمعه. على الرغم من أنّ جهان كانت تسعى إلى الحرية، وكانت الحرية في نظرها أغلى من كل شيء، تأثرت بطغيان حبيبها الغربي، "الوحش الأشقر"، الجنرال الألماني فون والنستين الذي يجلم بالسلطة والإمبراطورية، تحت الحياية الألمانية. وفي سبيل هدف لا يرحم حتى أسرة حبيبته. بعد قتل رضا باشا في السبجن تثور ثائرة جهان على الجنرال، وتستدرجه إلى بيتها، وهناك تطعنه بسيف، وهكذا تنتهي قصة حبّهها. جدير بالذكر أنّ الكاتب غيّر ختام الرواية لاحقاً؛ فنقرأ في الفصل الأخير أنّ جهان بعد قتل الجنرال هربت إلى قونية، وفي صحبتها ابنها الذي سمّته مصطفى. وأضحى كل الأمل الآن في هذا الطفل.

نرى، إذًا، في كلت الروايتين لقاء العالمين الشرقى والغربيّ لا يتكلّ بالنجاح الكامل، ولكن الأمل في المستقبل.

موضوع لقاء الثقافات مهمّ لـ دى للثقافة الجورجية أيضا. هذه هي القضية التي ناقشها الكتّاب والمفكّرون الجورجيون. إنّ جورجيا - البلد الصغير الواقع على حدود الشرق والغرب - امتزج على نحو إيجبابي في ثقافتها وعاداتها وأخلاقها على مرّ العصور التاريخية بالعناصر الشرقية والغربية. وذلك بفضل العلاقات التاريخية بين جورجيا وبلدان الشرق الأوسط، وبفضل اللغات الشرقية ومعطياتها، ودور الثقافة الشرقية عمومًا في إنشاء الثقافة الجورجية. الحوار الشرقي الغربي وقضية الانتهاء الثقافي وتحديد الهوية الثقافية مسائل ملحة للثقافة الجورجية أيضا.

أوروبا أو آسيا؟ هـذا السوال المطروح أصبح في بدايـة القـرن العشرين مثار النقاش بين المفكّرين والأدباء الجورجيين. ظهرت ثلاثة اتجاهات رئيسة: أوروبية، آسيوية، وهو اتجاه يميل إلى فكرة التركيب أو الزواج بين هاتين الثقافتين. سنركز في مداخلتنا على الاتجاه الثالث، وعمَّله الكاتب الجورجي المشهور غريغول روباكدزي (Grigol Robaqidze)، لأننا نجد بعض التشامات بين سيرة غريفول روباكدزي وأمين الريحاني.

وُلد غريغول روباكدزي في سنة 1880 في قرية سويري، بعد أن تخرّج في المعهد الديني في مدينة كوتايسي التحق بكلية الحقوق في جامعة تارتو، ولكنه ترك هذه الكلية وواصل دراسته في كلية الفلسفة في جامعة لايبزيغ. في سنة 1908 عاد إلى جورجيا وكان يؤدي الدور المهم في حياة البلد الاجتماعية والسياسية والأدبية. بعد أن احتلَّت الحكومة السوفياتية جورجيا في سنة 1921 أصبح روباكدزي أحد أعضاء الحركة الاجتماعية التي مارست نشاطا سياسيا ضدّ السيطرة السوفياتية. من سنة 1931 حتى وفاته كان مهاجرا سياسيا في ألمانيا. أعلنت الحكومة السوفياتية روياكدزي عدوًا للوطن ومنعت كل كتبه. واصل روباكدزي حياته الأدبية في ألمانيا وكان يكتب مؤلَّفات باللغة الجورجية والألمانية في الوقت نفسه. أصبح ممثلا بارزا ومشهورا بين كتاب المهجر الجورجي. تأثّر روباكدزي بأدباء الغرب وفلاسفته؛ مثل غوته ونيتشه. توفّى في سنة 1962 في مدينة جنيف.

كانت مسألة علاقة الغرب والشرق وتحديد مكان جورجيابين هاتين الثقافتين مثار الاهتهام الدائم لغريغول روباكدزي. في سنة 33 19 طبعت في ألمانيا السيرة الذاتية للكاتب بعنوان حياق. نقرأ فيها: "في سنة 1916 سافرت إلى بلاد فارس كموظف عسكري، وبلغت حدّ بلاد ما بين النهرين وكان هذا السفر نقطة مهمّة في حياتي. في بلاد الزرادشتية كان معى كتاب نيتشه هكذا تكلّم زرادشت، في بلاد الفردوسي وحافظ وعمر الخيام كان معي الديوان الغربي والشرقى لغوته، ومقتطفات من جلجامش، وذلك حدّد حياتي الأدبية آنذاك. شعرت من صميم قلبي بأنَّ جذوري الشعرية من هنا". موقف الكاتب واضح في الكلمات الآتية :(1917)

"إن جو رجيبا قطعية من البشرق، يجب ألاّ ننسبي مهدنيا. أو رويا الغربية قيّمة بالنسبة إلينا، ولكن لا يمكننا أن نرفض الشرق من أجل الغرب، والأفضل أن نحتف ل بزواجهها بوليمة العرس الجورجية". برأى روباكدزي مشال هذا الزواج الرائع هو شوتا روستاويلي (Shota Rustaveli)، شاعر جورجي (في القرن الثاني عـشر) جمع القيم والتقاليد الأدبية الشرقية والغربية في قصيدته الخالدة "الفارس ذو جلد النمر ". القصيدة مترجمة باللغة العربية.

يسمّى روباكدزي موقع جورجيا مأساة جغرافية، يكتب في سنة 1920: "قد وقفنا في وسط الطريق: ابتعدنا عن الشرق ولم نقترب من الغرب، وخلال القرون الكثيرة نتعذَّب بكوننا في وسط الطريق". يرى روباكدزي العناصر الشرقية والغربية في الثقافة الجورجية، ويسمعي إلى زواج هاتين الثقافتين، وتشكيل الهوية الوطنية الجورجية وتحديد مكانها البارز في العالم.

في سنة 1935 كتب روباكدزي باللغة الألمانية مقالة "الحياة في الشرق والغرب"؛ إذيقارن المفاهيم المختلفة في هذين العالمين بالنسبة إلى الطبيعة والفن والوقت والدين والتكنيك... إلخ. يستنتج روباكدزي أنّ الشرق والغرب يكمل أحدهما الآخر؛ فالشرق بحاجة إلى مادّية الغرب، والغرب بحاجة إلى روحانية الشرق. إذًا، هذه فكرة مشتركة بين أمين الريحاني وروباكدزي، وهي مسألة ملحّة في الثقافة العربية والثقافة الجورجية أيضا. على الرغم من أن العلاقة المباشرة بين أمين الريحاني وغريغول روباكدزي غير موجودة؛ نلاحظ بعض التشابهات بين سيرتها: عاش كلا الكاتبين في العصر نفسه؛ نهاية القرن التاسع العشر والنصف الأول للقرن العشرين. جرّب حياة المهجر، وكتبا مؤلفاتها بلغة الأمّ والوطن الثاني في الوقت نفسه. تأثّر ا بأدباء الغرب وفلاسفته، ونشرا في كتاباتهما موضوع لقاء العالمين الشرقي والغربي، وحاولا المزاوجة بين هاتين الثقافتين. كما أدّيا الدور المهمّ في حياة بلدهما الاجتماعية والسياسية والأدبية، ومارسا نشاطا كبيرا ضدّ السيطرة الأجنبية في وطنهها، وحاولا تحديد هويتها الوطنية والثقافية في العالم الجديد.

في ختام مداخلتنا نود أن نركز على تاريخ الترجمات الجورجية لأمين الريحاني في المدرسة الاستشراقية الجورجية. ومن الممكن أن نقول إنّ الترجمة اتّجاه مهمّ من الاتجاهات الأساسية للدراسات العربية في مدرسة الاستشراق الجورجية. تم القيام بالترجات الأولى لـ الأدب العربي إلى اللغة الجورجية في منتصف القرن العشرين، وأهمة تلك الترجمات كتاب ألف ليلة وليلة، والمعلّقات، وكليلة ودمنة، ونهاذج من النثر والشعر العربي الحديث، ومن بينها نهاذج القصص القصيرة والروايات لأبرز الكتّاب العرب؛ مثل نجيب محفوظ، وتوفيق الحكيم، ويحيى حقّى، ويوسف إدريس، وجبران خليل جبران، وغسان كنفاني... إلخ. لقد ترجم هذه النصوص المستشرقون الجورجيون المختصون.

يبدأ تأريخ ترجمة أمين الريحاني إلى اللغة الجورجية من أربعينيات القرن العشرين، عندما أسس جورج تسيريتيلي (George Tsereteli) العالم والمستشرق الجورجي الكبير في سنة 1945 كلية الاستشراق في جامعة تبيليسي الحكومية. في السنة نفسها، جورج تسيريتيلي في المجلَّة الجورجية ترجمته لشعر أمين الريحاني "داويني رابّة الوادي"، وكان ذلك محاولة أولى لترجمة نموذج الشعر العربي إلى اللغة الجورجية. يُسمّى جورج تسيريتيلي أمين الريحاني في مقدّمة ترجمته ثمرة الشرق والغرب ويقول: " إنَّ الريحاني يضم في شخصيته أبا العلاء المعرى، والمتنبي وابن سهل من ناحية. وفولتير، وغوته، وبلزاك، وكارليل، وكيتس، ووالت ويتهان، وآخرين من ناحية أخرى. إنّ هذه القمم من العالمين المختلفين تتّحد في شخصية أمين الريحان". بعد جورج تسيريتيلي واصل تلاميذه دراسة أمين الريحاني من جوانب مختلفة في بعض المقالات والأبحاث العلمية. أمّا الترجمات الأدبية للكاتب فاهتمّ بها المستشرقون الجورجيون في السنوات الأخيرة، تقريبا منذ سنة 2007. في البداية ظهر باللغة الجورجية شعر الريحاني مشل "ثورة" الذي ترجمه التلميذ المباشر لجورج تسيريتيلي والمدير الحالي لمعهد الاستشراق في جامعة تبيليسي الحكومية د. أبولون سيلاجدزي .(Apolon Silagadze)

ترجم المستشرق والمترجم والشاعر الجورجي جورج لوبجاندزيGeorge) (Lobzhanidze "عشر وصايا للشعراء" و"أنا والشرق". وظهرت أيضا باللغة الجورجية مقالات الريحاني مثل "الكتّاب" و"ما هي السعادة" و"المدينة العظمي"، وترجست هذه المقالات مترجمة الأدب العربي البارزة د. داريجان غارداوادزه (Darejan Gardavadze). في عام 14 20، طبعت المجلّة الأدبية الجورجية بعض ترجمات مقالات أمين الريحاني وشعره، مثل "من على جسر بروكلين"، "وصف بيروت"، "الأشجار الناطقة"، مقدّمة لكتاب "ملوك العرب"... إلخ.

جدير بالذكر أنّ في سنة 15 20؛ صدرت الترجمات الجديدة لأمين الريحاني مقالات من "الريحانيات" مع جبران خليل جبران من العربية إلى اللغة الجورجية. وذلك في إطار مشروع وزارة الثقافة الجورجية وبتمويلها. وقامت بهذه الترجمات برئاسة داريجان غارداوادزه مترجمات ومتخصصات في الأدب العربي في جورجيا.

تتميىز، إذًا، مؤلفات أمين الريحاني بإبراز موضوع لقاء الشرق والغرب، ومحاولة زواج هاتين الثقافتين. وكلّ إبداع أمين الريحاني كان محاولة لإقامة الجسر بين الشرق والغرب، وهذا الموضوع قريب من الثقافة الجورجية والأدب الجورجي أيضا.

تشهد الأبحاث والترجمات الجورجية لأمين الريحاني أنّ المفكّر الكبر اتّخذ مكانا بارزا في تاريخ ترجمة الأدب العربي في جورجيا.

# ترجمة القرآن الكريم بين الدعوة والمثاقفة

# عصام بو عزة

#### مقدمة

يتوخي هذا البحث التطرق إلى إشكالات ترجمة القرآن الكريم من وجهتي نظر تبدوان متباعدتين لأول وهلة، فالدعوة إلى الله تعالى وطريقه المستقيم تمثل منحي تصاعديا من الناحية الأخلاقية، أي إن الإيهان بالله يدفع الإنسان إلى ترك بعض التصر فات والعادات التي تشكل جزءا من ثقافته، وتبنى عادات جديدة قولا وفعلا، امتثالاً لأمر الله وسعيا إلى دخول جنته وتجنب عذابه، وهي بالتالي عمل يتوخي إيقاظ أرواح الناس وتنبيههم إلى وجود بناء عقدي ينفعهم للحياة الدنيا والآخرة(١).

<sup>(1)</sup> الدعوة في اللغة: كلمة (الدعوة) مصطلح إسلامي، وهناك علاقة وثيقة بين مدلول هذا اللفظ في الأصل اللغوي، وبين استعماله كمصطلح إسلامي صرف وأول ما ننظر إلى كون اللفظة فعلا وهو "دَعَ وَ" على وزن " فَعَلَ". نجد أن هذا اللفظ لا يجمل إلا معنى واحدًا، وهو: أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك. (انظر معجم مقاييس اللغة 2/ 279). ومشتقات هذا الفعل لم تخرج في مدلولاتها عن هذا المعنى قط. ويقول صاحب المحيط: "دعا دعاء ودعوى"، أي الإمالة والترغيب. معاني الدعوة في القرآن: ورد لفظ الدعوة في القرآن الكريم للدلالة على معان متعددة منها: معنى الطلب: نحو قوله تعالى: ﴿ لَّا نَدْعُوا آلْيُومَ ثُبُورًا وَنِهِا وَآدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾ [الغرقان: 14]. بمعنى: لا تطلبوا اليوم هلاكاً واحداً بل اطلبوا هلاكاً وويلاً كثيراً فإن ذلك لن ينفعكم.

ومعنى النداء: نحـو قوله تعالى: ﴿ وَنَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُهُ فَدَعُوهُمْ فَلَر يَسْتَجِبُواْ لَمُمْ وَجَعَلْنَا بِّنَهُم مَّرِّبِقًا ﴾ [الكهف: 52]. أي فنادوهم فلم يستجيبوا لهم.

ومعنى السووال: نحو قول تعالى حكاية عن بني إسرائيل: ﴿قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوَنُهَا ﴾ [البغرة: 69]. أي اسأل ربِّك بيين لنا ما لون البقرة التي أمرنا بذبحها.

أما المثاقفة، فتبدو كأنها فعل محايد من التعارف الثقافي في إطار نسبية ثقافية تتوخى تفادي الخلافات الناجمة عن الجهل المتبادل وتحولها إلى صراعات فكرية أو مواجهات بين الجاعات البشرية، أو كيا يقول قاموس المعانى: مُثَاقَفَة: (اسم) مُثَاقَفَة: مصدر ثاقَفَ، مُثاقفة: (اسم)، اقتباس جماعة من ثقافة واحدة أو فرد ثقافة جماعة أخرى أو فرد آخر، أو قيام فرد أو جماعة بمواءمة نفسه أو نفسها مع الأنهاط الاجتماعية أو السلوكية والقيم والتقاليد السائدة في مجتمع آخر، وتساعد الترجمة والمثاقفة على معرفة الآخر(١).

وما يبدو أنه مفارقة ظاهرية في ما يخص ترجمة القرآن الكريم، يمكن أن يتمخض عن فرص كبيرة للتواصل البشري إذا ما تم الاستناد إلى النظريات الحديثة في علم الترجمة، سبواء على مستوى تحديد الاستراتيجيات الأولية أو القبرارات الكرى السابقة للترجمة، أو من حيث تجلي هذه القرارات في الإشكالات التفصيلية وطرق معالجتها.

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=10261 (1) انظر: معجم المعانى على الشبكة العنكبوتية في الرابط: www.almaany.com

ومعنى الحث والتحريض على فعل شيء: نحو قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: ﴿ فَيَتَقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَمَّدَّعُونَفِي إِلَى ٱلنَّادِ ﴾ [غافر: 41]. بمعنى أنه ليس من العدل والإنصاف أن أحثكم وأحرضكم على فعل ما من شمأنه نجاتكم في الدنيا والآخرة، وأنتم تحرضونني على فعل ما

ومعنى الاستغاثة: نحو قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ أَمَّةٍ أَوْ أَتَنْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُتُتُر مَندِقِينَ ﴾ [الأنسام: 40]، بمعنى: هل إذا أتاكم عذاب وغضب من الله وأصابتكم كارثة أو مصيبة أو أتتكم الساعة هل إذ حدث ذلك تستغيثون بغير الله؟ فإن كلمة تدعون في الآية بمعنى الاستغاثة. ومعنى الأمر: نحو قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَكُمُّ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ بِدَّعُوكُم لِنُؤْمِنُوا بِرَبَّكُم ﴾ [الحديد: 8]. أي والرسول يأمركم أن تؤمنوا بالله ربكم.

ومعنى الدعاء: نحو قوله تعالى: ﴿ أَدْعُوا رَبُّكُمْ تَضَرُّهَا وَخُفْيَةً ﴾ [الاعراف: 55]. بمعنى توسلوا إلى الله بالدعاء وتقربوا إليه به.

هـذه معان متعددة استُعمل لفيظ الدعوة للدلالة عليها كيا ورد في القرآن الكريم، وإذا نظرنا بشيء من الإمعان إلى تلك المعاني سوف نجد أنها تعود جميعها إلى أصل واحد وهو معنى "الطلب". انظر موقع المقالات في موقع إسلام ويب، على الرابط:

### الترجمة والدعوة

فى مقال لكاتب هذه السطور (2015)، نخلص إلى كون أول ما يلاحظه الدارس لمجال ترجمة القرآن الكريم هي المفارقة البينة بين النظرية والواقع، فالصبغة العالمية الواضحة لرسالة للقرآن الكريم والدين الإسلامي تدعو إلى التشديد على نحو لا يدع مجالًا لأي لبس؛ على ضرورة البلاغ والبيان للعالمين لا تتوافق البتة وضعف حجم الترجمة، مقارنة بالتطور الهائل الذي شهدته علوم القرآن الكريم الأخرى، أو بالمقارنة مع النشاط الترجي والدعوى (التبشيري) للمسيحية مثلا (العمري، 2005 وعطا الله، 2005).

على عكس التاريخ الحافل للترجمة ومكانتها الكبيرة في تاريخ المسيحية ومجمل النظريات التي نشأت وتطورت على أساس النشاط الترجى الداعم للنزعة التبشيرية القوية، فإن تاريخ الترجمة للقرآن الكريم كان محدود الحجم طيلة أزيد من 12 قرنا، وهو يعيش في الوقت الحاضر نموا متزايدا، على مستوى إعداد ترجمات لمختلف اللغات الحية أو البحوث العلمية والمقالات لأسباب عديدة سنناقشها في إبانها.

وهذا ما سنحاول رصده وتحليله في هذا الفصل عبر منهج تاريخي يضع النظريات والآراء المعبر عنها في هذا الموضوع في سياقها، ويحاول إيجاد فرضيات تعليلية لهذه النظريات والاتجاهات استكمالا للتحليل: وذلك في مسعى لتحديد معالم نظرية لترجمة القرآن الكريم تراعى الظروف الموضوعية لسياق التواصل القرآني وثوابته العامة، وتخليصه من كل النقاشات الجانبية التي من شأنها أن تحد من تطوره أو تحيد به عن الأهداف التبليغية والبيانية التي يتوخاها (١٠).

<sup>(1)</sup> وهذا ما عبر عنه د. فريد الأنصاري في كتابه أبجديات البحث العلمي في العلوم الشرعية، بالقول: "ونحن في الدراسات الإسلامية نحتاج إلى المنهج التاريخي لرسم حقائق التراث كما كانت، خاصة في ما يتعلق بالعلوم الشرعية، من أجل فهمها فهما سليها - كما وضعها أصحابها - سكونيا وتطوريا. فالتاريخ للعلوم الشرعية - متى أمكن ذلك علميا - خطوة ضرورية، لأن بها نفهم ذاتنا ونحفظها حقا، وبها نبني حاضرنا، ونؤسس مستقبلنا" (الأنصاري، 2010:105).

بداية، وجب الفصل بين نوعين من "الترجمة"، أو بالأحرى من المقاربات الترجية، يمكن تمييزهما أساسا من حيث هدفها، فمعظم الترجمات التي تم القيام بها في القرون الأولى للإسلام، كان الهدف منها دراسة معتقداته ودحضها، خصوصا من قبل المسيحيين الشرقيين لأغراض الجدل اللاهوي، وفي نفس السياق، يمكن الحديث عن كبير عدد من الترجمات التي يطلق عليها اسم "الترجمات الاستشراقية" والتي قام بها الدارسون في أقسام الدراسات الشرقية في مختلف الجامعات الأوروبية، وهي الترجمات التي تلقى العديد من الانتقادات بسبب طبيعتها ومنطلقاتها(١)، غير أن هذا الموضوع يدخل ضمن مبحث آخر يقع خارج نطاق هذا المقال.

وبالمقايل، وهذا بيت القصيد في هذا السياق، يلاحظ وجود حالات نادرة لترجمات قام بها المسلمون من أجل تمكين غير الناطقين باللغة العربية من الشعوب التبي دخلت إلى الإسلام على إثر الفتوحات من الاطلاع على القرآن الكريم. (العلوش، 2007) و(العمري، 2005).

هذا ويكاد يجمع عليه الباحثون في تاريخ الترجمة في الإسلام على أن الحصيلة التاريخية جد محدودة في هذا المجال، تنظيرا أو تأطيرا، مما يوحي بمكان هامشي

<sup>(1)</sup> يعدها بعض الباحثين "أخطر حملة عدائية واجهها القرآن العظيم هي تلك الهجمة الشرسة التي شنَّها المستشرقون عليه، فكان أول همهم أن يبحثوا لأوروبا عن سلاح غير أسلحة القتال، لتخوض المعركة مع هدذا الكتاب الذي سيطر على الأمم المختلفة الأجنياس والألوان والألسنة، وجعلها أمة واحدة، تعد العربية لسانها، وتعد تاريخ العرب تاريخها، وقد لخَّص (وليم غيفورد بلغراف) عداه الغربيين وحربهم للقرآن في كلمته المشهورة: "متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب، يمكننا حينئذ أن نرى العرب تتدرج في سبل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه"، راجع الدراسة المنشورة تحت عنوان "تاريخ حركة ترجمة معاني القرآن الكريم من قِبل المستشرقين ودوافعها وخطرها"، إعداد د. محمد حمادي الفقير التمسهاني، من دون تاريخ نشر، وردت على موقع مركز المدينة المنورة لدراسات وبحوث الاستشراق، وكذا دراسة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية، التي أعدّها ريجيس بلاشير، من تأليف الشيخ فودي سوريبا كبارا، في الموقع التالي: http://www.madinacenter.com

وفيه هجوم شديد على المستشرقين، خصوصا الفرنسيين.

كها يخصص موقع إسـلام ويب، وهو أحد أكبر المواقع الإسـلامية بابا لـ"الترجمات غير الصحيحة" فيه دراسات لترجمات للمستشرقين، في الرابط التالى:

للترجمة مقارنة بالحجم الهائل من المؤلفات في علوم أخرى تدخل في دائرة علوم القرآن الكريم مثل التفسير والفقه مثلا(1).

ففي عصر النبوة، يذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى أن رُسُل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعوا لغات القوم الذين أرسلوا إليهم، وبعض الرسائل التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم احتوت آيات من القرآن الكريم، وبخاصة تلك التي بعثت إلى أهل الكتاب مثل النجاشي ملك الحبشة التي ورد فيها الآيات التالية: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْمَاكِ الْقُدُّوسُ السَّكَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمِثُ ٱلْمَزِيرُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الحشر: 23]، و﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَنْبِ لَا تَغَنْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَنْهَا إِلَى مَرْيَمَ ﴾ [النساء: 171]، وورد أن عمر بن أمية رضى الله عنه، وهو الرسول إلى النجاشي، قام بترجمة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اللغة التي يفهمها النجاشي، وفي رسالته صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس وردت الآيـة: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَمَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَمِ بَيْنَـنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ م شَكِينًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: 64].

كما ذكر السرخسي في كتابه الكبير في الفقه الحنفي الموسوم بـ المبسوط، في كتاب الصلاة (1/ 37)، أن الفرس كتبوا إلى سلمان الفارسي رضى الله عنه أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم للعربية، وفي النهاية حاشية الهداية لتاج الشريعة (1/ 86، حاشية 1) تفاصيل أكثر؛ إذيذكر أنه: "كتبوا إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم/ بنام يزدان بخشاونده.... وبعدما كتب عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعثه إليهم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم طلبوا ترجمة سورة الفاتحة لقوله عليه السلام: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"" (العمري، 2005).

وعلى الرغم من هذه السوابق التي يمكن أن تشكل أساسا نظريا لتحفيز الترجمة لدواعي دعوية، يقول العلوش نقلا عن إبراهيم مهنا: "ولم تكن هناك ضرورة لترجمته ولم يورد التاريخ أن أحدا من المسلمين حاول ترجمته إلى غير اللغة العربية طوال اثني عشر قرنا من الزمان، عدا ما ورد من أن الصحابي الجليل سلمان الفارسي ترجم الفاتحة إلى اللغة الفارسية لبعض قومه للقراءة في الصلاة" (العلوش، 7)(1).

بيدأن هذا الرأي، على الرغم من كونه صحيحا على الجملة، يفتقر إلى الدقة؛ إذ إنه على الرغم من تأخر الترجمات التي قام بها المسلمون، كاملة أو جزئية، وقلتها، فإنها موجودة منذ القرن الرابع الهجري إلى كل من الفارسية والتركية والأردية(2).

<sup>(1)</sup> ويعلق د. الفوزان (2002) ص. 14-15 على هذا الموقف مضعف إياه على هذا النحو: "وقد أورد السرخسي خبراً - تناقله عنه الكاتبون في موضوع ترجمة القرآن - وهو: أن أهل فارس كتبوا لسلهان الفارسي أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية، فكتبها لهم، فكانوا يقرؤون ذلك في الصلاة حتى لانت ألسنتهم، وبعدما كتب عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب، ثم بعثه، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبر لا يستحق الوقوف عنده إذ ملامح الضعف واضحة عليه.

 <sup>(2)</sup> أول ترجمة معروفة لدينا إلى لغات الشعوب الإسلامية هي الترجمة الفارسية التي تحت عام 345هـ في عهد الملك الساماني أبي صالح منصور بن نوح بن نصر مع ترجمة مختصرة لتفسير الطبري، وترجمة معاني القرآن الموجودة في تفسير الطبري ترجمة حرفية حيث كتبت الكلمات الفارسية تحت آيات المصحف من دون مراعاة لترتيب الجملة الفارسية أو سياق التعبير بها. وأول تفسير طبع باللغة الفارسية هو تفسير المواهب العلية المعروف بتفسير حسيني الذي نشر عام 1837م بكلكتا في الهند. التركية: هناك رأيان حول تحديد أول ترجمة لمعانى القرآن الكريم إلى التركية، الرأي الأول الذي قال به الأستاذ زكي وليد طوغان (ت 1970م) يرجح أن لجنة العلماء التي قامت بترجمة تفسير الطبري إلى الفارسية كأنت تضم علماء أتراكاً قامواً بترجته إلى التركية في الوقت نفسه، وأن هذه الترجة هي ترجمة حرفية على نسس الترجمة الفارسية كتبت بين سطور المصحف. ويذهب أصحاب الرأي الثاني إلى أن أول ترجمة تركيمة لمعاني القرآن الكريم ظهرت بعد الترجمة الفارسية بنحو قرن من الزمان أي في القرن الخامس الهجري. ومن الملاحظ على أوائيل الترجمات التركية أنه لم يراع فيها ترتيب الجملة التركية أو سياق التعبير فيها كها هو ملاحظ في الترجمة الفارسية.

الأردية: تعد ترجمة شاه رفيع الدين الدهلوي أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الأردية وهي حديثة نسبياً، حيث صدرت أول طبعاتها بكلكتا في الهند عام 1840م، إلا أن تاريخ ترجمة سور وآيات غتارة من القرآن الكريم أقدم من هذه الترجمة بكثير وحدثت في عصور مبكرة، إذ يذكر أحد خان أن ترجمة معاني القرآن الكريم إلى هذه اللغة قديمة قدم اللغة نفسها فقد ظهرت في القرن العاشر الهجري وأُلف ما عدد من الترجات الجزئية، ويلاحظ أحمد خان على الترجات الأردية المبكرة عموماً الحرفية، وعندما بدأ الناس في سلوك مسلك الترجمة التفسيرية خلطوا أهواءهم في الترجمة. (العمري، 2005)

غير أن المفكر والمترجم محمد حميد الله يذهب إلى أبعد من ذلك في مقدمة ترجمته للقرآن مؤكدا أن العالم الإيطالي "غويدي" تحدث في إحدى محاضراته عن ترجمة إلى الأمازيغية منذما يقارب 13 قرنا، ويشير أيضا إلى وجود ترجمات للهندية والفارسية منذ القرون الأولى للإسلام، لكنها تبقى حالات نادرة وصعبة التوثيق لأنه لم يصلنا منها شيء. (العلوش، 7)

وفي العصور التالية، يشير الباحثون إلى مجموعة من العلماء الذين أبدوا رأيهم في الموضوع من أمثال الزركشي والزرقاني والغزالي وابن تيمية والشياطبي والأئمة الأربعة وطبقات مدارسهم، غير أن هذه النقاشات تركزت في غالبيتها على مسألة جواز أو حرمة الترجمة اعتبارا للسوابق المذكورة في العصر النبوي، مع بعض التفصيل في مفهوم الترجمة.

والواقع أن الطريقة التي تمثل بها أبرز علماء المسلمين ظاهرة الترجمة والتي تنم في باطنها عن تصور معين للنص القرآني من جهة، بوصف نصا إلهيا معجزا بإطلاق، شكلا ومضمونا، وأنه لا قبل لبشر بأن يأتي بمثله أو بجزء منه، فهذا أمر واضح لا خلاف بشأنه. أما ماهية الترجمة من جهة أخرى، فقد تم تقسيم الترجمة عموما إلى نوعين، لكل واحد منهما حكم مختلف:

الترجمة الحرفية: "يعمد المترجم إلى كل كلمة في اللغة الأصلية ويضع بدلها ما يرادفها في اللغة المترجم إليها مع مراعاة محاكاة الأصل في نظمه وترتيبه، على قدر ما تسمح به قواعد اللغتين وإن أدى ذلك إلى خفاء المعنى المراد في الأصل".

الترجمة المعنوية أو الترجمة التفسيرية: بمعنى تفسير الألفاظ من دون التقيد الحرفي بالمرادفات (العلوش: 14).

وحكمها الاستحالة العادية (لغوية) والشرعية (استحالة وجود ترجمة تعتبر مثلا للقرآن الكريم) {قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا} [الإسراء: 77]. ونهى عنها علماء المسلمين مثل الزركشي والغزالي في إلجام العوام والزرقاني (العلوش: 21).

تجدر الإشارة إلى أن هذا التصور (المستحيل رواية ودراية) للترجمة يقتضي أن تحل محل القرآن بكل الأبعاد والمعاني والقيم التي يضفيها التصور الإسلامي على القرآن الكريم. وبناء على هذا التصور نفسه، ينبني قول الفقهاء بعدم جواز قراءة القرآن بغير العربية (في صلاة أو غيرها في مذهب الشافعية مثلا) غير أن الإمام أبا حنيفة قد أجاز هذه القراءة استنادا إلى سابقة سلمان الفارسي، غير أنه رجع عن هذا الرأى في ما بعد وفقا لما ذهب إليه بعض الدارسين (العلوش، 36).

ويمكن أن نجد نقاشا مستفيضا لآراء المذاهب الفقهية قديها وحديثا في مقال العلامة الحجوى الفاسي الذي سنتطرق له بتفصيل لاحقا (الحجوي، 1933).

أما بخصوص التعريف الثاني، فثمة اختلاف في مواقف الداعمين والرافضين، وفيه أيضا تفصيل كثير عن ترجمة تفسير القرآن الكريم(١٠).

<sup>(1)</sup> لكن الباحث سلطان بن عبد الله الحمدان في بحث بعنوان "ترجمة القرآن ضوابط وأحكام" منشور على الشبكة العنكبوتية أنجزه في جامعة الملك سعود، كلية التربية، قسم الثقافة الإسلامية، شعبة الحديث والتفسير، من دون تاريخ نشر (ويمكن الاطلاع على الوثيقة عبر محرك البحث غوغل مع وضع عنوان البحث) يميل إلى تقسيم هذا النوع من الترجمة بدوره إلى نوعين:

<sup>1.</sup> الترجمة المعنوية: وهي إبدال لفظ بلفظ آخر يرادفه في المعنى الإجمال، أو في المعنى القريب، بصرف النظر عن المعاني التبعية والبعيدة، وبصرف النظر عن الخصائص والمزايا.

الترجمة التفسيرية: وهي ترجمة تفسير من تفاسير القرآن إلى لغة أخرى.

ويبورد هذا الكاتب في بحث مفصل في الموضوع أن الترجمة المسياة "معنوية" ورأى أهيل العلم المتقدمين فيها على اختلاف مذاهبهم الذي يميل إلى عدم الجواز، وهذا مفصل كلامه:

وأما النوع الثاني وهي الترجمة المعنوية؛ فهي وإن جازت في كلام الناس، فإنها تحرُم في كلام الله الذي هو القرآن الكريم؛ لأمور كثيرة منها:

أنها أن تسلم من الخطأ والبعد عن المراد.

أن هذه الترجة تؤدى إلى ضياع الأصل، كما ضاعت أصول الكتب المتقدمة.

أن ذلك يؤدي إلى انصراف الناس عن كتاب ربهم مكتفين بها يزعمونه ترجمة للقرآن.

قد تؤدي إلى ضعف لغة القرآن والقضاء عليها في النهاية.

وهذا موقف الشيخ ابن تيمية في الرسالة السبعينية، بل يذهب أبعد من ذلك ويبين عن بعد نظر واضح في التركيز على عالمية الرسالة القرآنية، وهو موقف متقدم جدا في عصره، ويقول في مؤلفه إن حكمها هو الوجوب للقيام بواجب تبليغ هذه الرسالة العالمية، وتجنب أي تحريف قد يقوم به أشخاص غير مسلمين بحسن نية أو بسوء قصد (العلوش، 34)<sup>(1)</sup>.

هذا، ولا تختلف مواقف العلماء المسلمين في العصور المتأخرة في توجهها العام في ما يخص حكم ترجمة القرآن الكريم، ولا المحاذير التي يلزم أن يتوخاها المترجمون.

## نقاشات الترجمة في العصر الحديث

غير أنه إذا كان النقاش في العصور الأولى يفتقر، إلى حد بعيد، إلى واقع ترجمي يمكن أن يشكل سياقا موضوعيا للتفكير والحكم عليه (في إطار سياق عام يتسم بضعف حجم النشاط عموما كما أسلفنا)، فإن القرن العشرين، والحادي والعشرين الذي نعيشه؛ شهدا مجموعة من التحو لات.

وجود الاختلاف بين المسلمين؛ فكلُّ دولة تضع ترجمة للقرآن وتزعمها أفضل الموجود، وهكذا الدولة الأخرى، فيحصل الاختلاف بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونكونُ بهذا قد خالفنا ما أمرنا الله به ونهانا، حيث قال: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَغَرَّقُوا ﴾ [ال عمران: 103]، وقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَهْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْيَنَئَثُ وَأُولَتِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

أن جهور العلماء من سائر المذاهب قد نصوا على تحريم هذا النوع من الترجة، منها: قال الإمام النووى: "مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب، سواء أمكنه العربية أو عجز عنها، وسواء كان في الصلاة أو غيرها".

وقال الإمام ابن قدامة: "ولا تجزئه القراءة بغير العربية، ولا إبدال لفظها بلفظ عربي، سواء أحسنَ قراءتها بالعربية أو لم يحسن".

وبنحو هذا القول قال المالكية، وكذلك الظاهرية (الحمدان، 8-9).

<sup>(1)</sup> هذا التصنيف هو الذي تعتمده الغالبية الساحقة من الكتابات في الموضوع، وهو تصنيف لقدماء عليهاء المسلمين، بيد أن الدارسين يتعاملون معه من دون أي حس نقدي، ومن دون أي تمحيص أو استشمارة لأهل الاختصاص، فيظل وجود تراكم هائل من نظريات الترجمة المعاصرة وتعريفاتها التي بلغت مبلغا بعيدا من الدراسة والتحليل والتنظير للظاهرة، وهذا ما سنعود إليه في مناقشة هذا الموضوع في نهاية المقال.

فقد حدثت مجموعة من الجدالات، بل المواجهات داخل هذه النخب أو المواجهات مع السلطة التي سببت النفي والتخلي عن مناصب رفيعة في الدولة، وذلك في خضم التحولات التي شهدها العالم الإسلامي في بدايات القرن العشرين وتنامى المد الاستعماري ماديا وفكريا بعد إلغاء الخلافة العثمانية وتنامى المد القومي في تركيا(١)، وفي مصر بعد ذلك، على أساس الخلافات بين علماء الأزهر الشريف بين المتأثرين بالنزعات الغربية والمحافظين(2). ومن جهة أخرى، بدأت النقاشات تخرج من الإطار الشرعي البحت لتشهد مجموعة من الدراسات، على علاتها، من قبل مختصين ودارسين للترجمة.

وبناءً عليه، على الرغم من كون الجدل الذي رافق ترجمة القرآن الكريم قد تزامن في الوقت، والأطراف التي تمثل المواقف المتقابلة في كل من تركيا ومصر، فإن الاختلاف بين السياقين كان بينا ما بين بلد شهد تغيرا جذريا في الحكم بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وإلغاء الخلافة العثانية والإعلان عن ميلاد الجمهورية التركية سنة 1922، وبدأت معه حملة مؤسسية رسمية ذات طابع قومى علماني متطرف

<sup>(1)</sup> للتوسع في هذه النقطة، راجع دراسة د. الفوزان (2002) المذكورة، ص. 18، ويؤكد د. الفوزان أن هذه الترجمة كانت لها نية مبيتة، وهي رغبة قومية متعصبة ملحدة لسلخ الشعب التركى عن أي صلة مع العربية تمهيدا لسلخه عن دين الإسلام، خصوصا أنه تزامن مع مجموعة من القرارات مثل منع الأذان في المساجد، ومنع استخدام القرآن الكريم باللغة العربية في الصلاة ومنع اللباس التقليدي التركعي. كل هذه القرارات تجعل النقاش يأخذ منحى آخر، إذ إن الأمر لم يعد يتعلق فقط بالترجمة بإطلاق بل بنزعة سياسية معادية للدين بإطلاق تستخدم الترجمة للقطع مسع الماضي الإمبراطوري العثياني ووضع الشعب التركى في بوتقة الدولة القومية على النمط الأوروبي، وهو ما تمت مواجهته من قبل كبار المراجع الإسلامية". وسنعود لنقاش هذه النقطة في الخلاصات النهائية لهذا الكناب.

<sup>(2)</sup> والواقع أن المطلع على طبيعة السجال في مصر، يدرك أنه ذو طابع أكاديمي بحت، ولو أن الخلفية الفكرية المنفتحة على الفكر الغربي لبعض النخب الأزهرية مثل الشبيخ المراغى قد سماهمت في إذكاء السبجال، وتحويل ترجمة القرآن الكريم إلى سباحة للمعركة الفكرية بين التيار "الإصلاحي" والتيار "المحافظ"، ليتم التوصل في الخير إلى صيغة توافقية جعلت الأزهر من أول المؤسسات الأكاديمية الدينية الرسسمية في العالم الإسسلامي التي تقوم بإعداد ونشر ترجمات للقرآن الكريم. لتفاصيل أكثر على مجريات هذا الخلاف ومراحله، يمكن الاطلاع على مقال الباحث في الشؤون الإسلامية صلاح عبد الرزاق في مقال بعنوان "ترجمة القرآن الكريم: من التحريم إلى الجواز" على الرابط التالي: http://www.al-bayyna.com/modules.php?name=News&file=article&sid=45522

ومنغلق في ما يرتبط باللغة (تغيير الأبجدية التركية من الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية) أو المجال الديني التعبدي للغالبية المسلمة (وقف الأذان ومنع أداء الصلاة بجامع آيا صوفيا في 21 من شباط/ فبراير 1925م)، وهو المكان الذي يحتل مكانة كبيرة جدا في نفوس الأتراك بوصفه رمزا لفتح القسطنطينية وإلحاقها بالجغرافيا الإسلامية، وفي يوم (21 شباط/ فبراير 1925م) قررت الحكومة التركية بقيادة أتاتورك، قراءة القرآن الكريم باللغة التركية بدلا من العربية، وقرئت هذه الترجمة بدلا من النص الأصلى العربي على المسامع بالجوامع.

غير أن السياق التركي الذي يبدو من خلاله واضحا أن ثمة خلافا بين رؤيتين مختلفتين تماما للبلد: رؤية ترى تركيا جزءًا من العالم الإسلامي (بل هي من حل لواء الخلافة منذ سبعة قرون)، وبناء عليه، فإن تعاملها مع القرآن الكريم لا يجب أن يخرج عما سار عليه البلد قبل إعلان الجمهورية؛ ورؤية كانت قومية علمانية متطرفة تقدم على حملة منظمة للقطع مع الماضي الإمبراطوري للبلد بكل مظاهره. وحينثذ، فإن التهديد الذي كانت تستشعره بعض النخب الدينية على مكونات تعتبرها أساسية في هوية الشعب التركي كان له ما يبرره في الواقع.

أما مصر فقد كانت تعيش في ظل "استقلال منقوص" عقب معاهدة 1920 التبي تلت ثورة 1919، والتي حافظت للإنكليز على العديد من الامتيازات، ولم يكن يمت بأى صلة إلى السياق التركى الذي كانت فيه الجرافة الأتاتوركية تعمل بأقصى طاقتها. بل إن طبيعة هذه السجالات تمنح انطباعا بأن الأمر كان يتعلق بهواجس النخب الدينية المصرية التي دخلت غيار هذه القضية، وصراعاتها بين المحافظين والمعتدلين من دون أن ننسبي تأثير الواقع التركسي، أكثر من كونها نتيجة لواقع اجتماعي ملح مثل الحالة التركية<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> وقد جاء قرار الحكومة التركية بعد جدل طويل حول ترجمة معاني القرآن الكريم للتركية التي كانت قد بدأت قبل العصر الجمهوري. ومع تصاعد المد القومي التركي، وعلى الرغم من أن شيخ الإسلام موسى كاظم وأحمد جودت باشا أيَّدا مسألة ترجمة معاني القرآن الكريم للتركية؛ فقد ظهرت حركة معارضة في تلك الأوقات؛ حيث رفضها شيخ الإسلام مصطفى صبري، وردّ على المطالبين بها. وكان الشاعر ضياء كوك آلب من أشد المنادين بتتريك القرآن؛ حيث كان يصيح في شعره قائلا: =

وعلى أي حال، فإن هذه المناقشة التي ظهرت في تركيا انتشرت في بلدان العالم الإسلامي ولا سيما في مصر، لأنها كانت مهيأة لمناقشة هذه المسائل أكثر من بلدان أخرى من العالم الإسلامي. وقد ساهمت شخصية تركية بارزة من قيمة الشيخ مصطفى صبري في النقاش، فقيد ألف كتاب مسيألة ترجمة القرآن في مئة وثلاثين صفحة سنة 1931م، وقد ناقش فيه حجج كل من الشيخ محمد مصطفى المراغي ومحمد فريد وجدى في جواز ترجمة القرآن والتعبد بها في الصلاة، وبيَّن فساد ذلك من الناحية الشرعية بأدلة كثير قوية، منبهًا على ما يترتب على المسألة من أخطار (كرموش، 2013).

والواقع أن المطلع على طبيعة السجال في مصر، يدرك أنه ذو طابع أكاديمي بحت، وإن كانت الخلفية الفكرية المنفتحة على الفكر الغربي لبعض النخب الأزهرية مثل الشيخ المراغي قد ساهمت في إذكاء السجال وتحويل ترجمة القرآن الكريم إلى ساحة للمعركة الفكرية بين التيار "الإصلاحي" والتيار "المحافظ"، ليتم التوصل

<sup>&</sup>quot;الدولة التي يدرس القرآن في مدارسها باللغة التركية، والتي يُرفع صوت الأذان من مآذنها باللغة التركية، والتي تقام الصلاة في مساجدها باللغة التركية، ويفهم كل الناس معانيها.. هذه هي دولتك يا ابن الترك". وطلب مجلس الشعب التركى من الشياعر التركى محمد عاكف أرصوي ترجمة معاني القرآن للتركية، وعلى الرغم من أنه قام بها بين سنوات 1927-1931م بموجب هذا التكليف؛ فإنه رفض تسليمها لوزارة المعارف خوفا من انصراف الناس عن أصل القرآن والتوجه نحو الترجمة فقط. وكتب عاكف رسالة يؤكد فيها أنه لم يعجب بالترجمة التي قام بها، وأنه واثق من عدم إمكان النجاح في هذا العمل، ويؤكد تراجعه عنه. وعلى الرغم من هذا كله فإن الحكومة التركية أصدرت قرار قراءة القرآن بالتركية في (21 من شباط/ فبراير 1925م)، وكان حجتها في ذلك أن الأتراك لا يستطيعون تلفظ وكتابة بعض الحروف العربية مثل حروف الضاد والعين والظاء والصاد، وأنهم ينطقون كلمة "ضياء" مثلا "ظيا" بينها يكتبونها "ضياء" وفقا للعربية، وينطقون كلمة "عائشة" "آيشا أو آيشه"، بينها كانوا يكتبونها عائشة.. وهكذا يقم الأتراك في خطأ غير مقصود بتلفظ كلمة مثل "ولا الضالين" على شكل "ولا الظالين أو الزالين" عند قراءة آيات القرآن الكريم. وقيل أيضا تحججا: إن الأغلبية من الشعب التركي لا تعرف العربية؛ ولذا لا يفهمون معنى آيات وسـور القرآن حين يُقرأُ بالعربية في المنازل والبيوت والجوامع والمساجد ولكنهم سيفهمونه جيّدا حين يقرأ بالتركية! وكان جمال الديس أفندي أول من قرأ القرآن بالتركية، وصلى إماما بالناس بقراءة الآيات بالتركية يوم (6 من نيسان/ أبريل 1926م) في جامع حي جوزتبه بإستانبول. راجع: الباحث التركي عبد الله مناظ في كتاب له بعنوان:

Ataturk Inkilaplari ve Islam (انقلابات أتاتورك والإسلام، 1995) المنشور بإزمير.

في الأخير إلى صيغة توافقية، جعلت الأزهر من أول المؤسسات الأكاديمية الدينية الرسمية في العالم الإسلامي التي تقوم بإعداد ونشر ترجمات للقرآن الكريم(١٠).

وكان من مؤيدي الشيخ المراغى الأستاذ محمد فريد وجدي الذي كان في ذلك الوقت مديرا لمجلة الأزهر، وقد جمع الأستاذ فريد وجدي آراءه في بحث أكبر من بحث الشيخ المراغى ونشره بعنوان الأدلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية، وأخرجه في ملحق العدد الثاني من مجلة الأزهر، وعنى فيه بالرد على المعارضين وخاصة فضيلة الشيخ محمد سليمان، وفضيلة الشيخ محمد مصطفى الشاطر، وقد كتب على غلافه: ردود علمية على الذين يذهبون إلى عدم جواز ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية، تصحيحا للترجمات الموجودة وتدعيما للدعوة الإسلامية، ودحضا لجميع الشبهات التي يثيرها بعض الكتاب على هذا العمل الجليل، وقد انتهى الأمر بعد طول النقاش والحوار إلى أن قررت مشيخة الأزهر وضع تفسير عربي دقيق تمهيدا لترجمته ترجمة دقيقة بواسطة لجنة فنية مختارة، واجتمعت لجنة التفسير بضع مرات برئاسة مفتي مصر في ذلك الوقت ووضعت دستورا تلتزمه في عملها العظيم، ثم بعثت بهذا الدستور إلى كبار العلماء والجماعات الإسلامية في الأقطار الأخرى تستطلع آراءهم في هذا الدستور، رغبة منها في أن يخرج هذا التفسير العربي في صورة ما أجمع عليه الأثمة. ورأت اللجنة بعد ذلك أن

<sup>(1)</sup> والشيخ محمد مصطفى المراغى، الذي تحمس لترجمته تحمسا منقطع النظير، ونشر بحثا عن ترجمة القرآن الكريم وأحكامها، وقدم لهذا البحث بكلام للإمام الشاطبي في كتباب الموافقات يفيد أن اللغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة؛ لها معنيان: أولى، وثانوي، فالأولى كقيام زيد الذي لا يمكن أن تختلف في التعبير عنه لغة من اللغات، والثانوي ما يزيد على ذلك من الاهتمام بالقيام وحده، أو بالقائم، أو إجابة السائل، أو الرد على المنكر، أو غير ذلك من الأسرار البلاغية التي تقتضيك التعريف أو التنكير، والتقديم أو التأخير، وما شاكل ذلك من الأساليب التي توجبها الحال، وتحتمها المناسبة، فالمعاني الأولية لا يمكن أن تفسدها الترجة، ولا أن يشوعها النقل، ولا أن تطول فيها مسافة الخلف بين اللفظ والمعني، والمعاني الثانوية هي التي يتضاوت في دقة تصويرها، وروعة التعبير عنها، وجمال أسلوبها، فحول البلغاء أو أساطين الكلام، كما تختلف في نقلها وصوغ الألفاظ المعبرة عنها اللغات، وعلى هذا فالمعاني الأولية في القرآن يمكن ترجتها إلى أي لغة من اللغات، وأما المعاني الثانوية فلا (عبد الرازق، 2005). ويمكن أن نستنتج بسهولة أن البحث ينهل من التصور التقليدي للترجمة عند العرب الذي عرضناه مفصلا عند العلوش.

تضع قواعد خاصة بالطريقة التي تتبعها في تفسير معاني القرآن الكريم، وقد خرج فعلا إلى حيز الوجود هذا التفسير الذي سمى المنتخب في تفسير القرآن الكريم وقد طبعه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، وكتب في مقدمته ما يفيد أنه تفسير مختصر محرر كتب بالعربية تمهيدا لترجمته إلى اللغات الأجنبية (عبد الرازق، 2005).

وضع تفسير موجز باللغة العربية يسهل الرجوع إليه.

وجود نص القرآن بالعربية وتفسيره بالعربية أمام المسلمين الأجانب لتيسير معرفتهم بها، ثم وجود تفسير بلغتهم معتمد من لجنة علمية. وقد كتب الإيرانيون تفسيرا للقرآن طبع في هامش المصحف الشريف، وكذلك فعل الأفغانيون والباكستانيون.

تصحيح ما أسموه تراجم للقرآن في اللغات الأوروبية، وبيان الخطأ فيه (الحسيسي، 1993).

ومن اللافت أيضا في هذا الباب، من آراء العلماء المعاصرين، رأي العالم المغربي الحجوي الفاسي "المتحمس" للترجمة على غرار الشيخ المراغي ووجدي فريد، والـذي يؤصل لها شرعيـا: "زُعم أن الإسـلام ألزم النـاس العربية وتعلمهـا، ونَبَذُ ألسنتهم ومنعهم من ترجمة القرآن العظيم، وهذه الشنعة تكفلت بردها والتشنيع بها، فقد برهنت فيه على أن الدين لا يلزم الأمم التي دخلت في الإسلام التكلم بالعربية، بدليل بقائها إلى الآن تتكلم بألسنها، وما منع ترجمة القرآن أصلاً ولا ورد المنع في كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس"(١).

ويزيد العلامة الحجوي: "إن ترجمته من الأمور المرغب فيها، بل يصح لنا أن نقول: إنها من فروض الكفاية التي يجب على الأمة القيام بها، فإذا قام بها البعض

 <sup>(1)</sup> كتاب حكم ترجمة القرآن العظيم للعلامة الحجوي الفاسي، المنشور سنة 1931، تم نشره مشفوعا بالدراسة المنشورة تحت عنوان تاريخ حركة ترجمة معاني القرآن الكريم من قِبل المستشرقين ودوافعها وخطرها، إعداد د. محمد حمادي الفقير التمسياني، مطابع الشويخ، تطوان، 1 201، غير أن المقال الذي بين يدينا، المنشور سنة 1933 في مجلة المغرب يلخص بطريقة أو بأخرى رأي العالم المغربي في هذه القضية.

سقط عن الباقين، وإن لم يقم بها أحد أثم الكل، برهان ذلك: أنه تبليغ عن سول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: "... فليبلغ الشاهد الغائب". وقال: "بلغوا عني ولو آية"، وقد أوجب الله على رسوله التبيلغ فقال: ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِّكٌ وَإِن لَّمْ تَفَعَّلْ فَمَا بَلَغْتَ رِمَالَتَذُّ ﴾ [المائدة: 67]، فهو بلغ للعرب بلسانهم ﴿ وَمَمَّا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِسِلِسَانِ قَوْمِهِ، ﴾ [ابراهيم: 5]، ويجب على العرب أن ينوبوا عنه، ويبلغوا لغيرهم من الأمم، فلذا قال لهم: "بلغوا عنى ولو آية"، ولا يمكن التبليغ لجميع الأمم إلا بالترجمة إلى لسانهم".

وفي رد الحجوي على استفسارات حول ترجمة القرآن الكريم للغات الأجنبية بغرض الدعوة، كان الردعلى هذا النحو: "ترجمة القرآن، أو بعض آياته والتعبير عن جيع المعاني المقصود إليها من ذلك غير ممكن، وترجمته - أو بعض آياته - ترجمة حرفية غير جائزة؛ لما فيها من إحالة المعاني وتحريفها. أما ترجمة الإنسان ما فهمه من معنى آية، أو أكثر وتعبيره عما فهمه من أحكامه وآدابه بلغة إنجليزية، أو فرنسية، أو فارسية- مثـلا - لينشر ما فهمه من القرآن، ويدعو الناس إليه، فهو جائز، كما يفسر الإنسان ما فهمه من القرآن، أو آيات منه باللغة العربية، وذلك بشرط: أن يكون أهلا لتفسير القرآن، وعنده قدرة على التعبير عما فهمه من الأحكام والآداب بدقة"(١).

ويرى العديد من كبار علماء هذا العصر الذين أفتوا في هذا الموضوع رأيا مشابها مع اختلافات طفيفة في التفاصيل والتعليلات(2).

<sup>(1)</sup> الفترى رقم 42، الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، يمكن الاطلاع عليه في موقع مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم:

www.qurancomplex.org

<sup>(2)</sup> بخصوص قضية فرعية حول حكم لمس ترجمة القرآن الكريم، تقول الفتوى: "يجوز ترجمة معانى القرآن بلغة غير اللغة العربية، كما يجوز تفسير معانيه باللغة العربية، ويكون ذلك بيانًا للمعنى الذي فهمه المترجم من القرآن ولا يسمى قرآنًا، وعلى هذا يجوز أن يمس الإنسان ترجمة معاني القرآن بغير اللغة العربية وتفسيره بالعربية، وهو غير متوضئ ". المرجم السابق. وفي فتوى للشيخ محمد بن الحسن ولد ددو حول حكم ترجمة القرآن الكريم، فقد أجاب: "بالنسبة لترجمة القرآن فإنها غير ممكنة لا بالعربية ولا بلغة أجنبية، لكن الذي يمكن هو ترجمة معانيه ويعضها فقط، ليس ترجمة كل معاني القرآن، وهذه لا حرج فيها لأنها تفسير فتجوز بأية لغة، ولكن الراجح أنها لا يحل القراءة بها في =

هذا وتجدر الإشارة في هذا الباب إلى مجموعة من الضوابط التي أوردها الزرقاني في مناهل العرفان، وأغلبها تبنتها لجنة الأزهر الشريف حول القواعد التي يلزم مراعاتها في "الترجمة التفسيرية" للقرآن الكريم:

أن يكتب النص القرآني باللغة العربية برسم المصحف ومضبوطا بالشكل في أعلى كل صفحة، ويتلوه باللغة الأجنبية المترجم لها كلمة (التفسير)، ثم يكتب تحتها بتلك اللغة ذلك التفسس

أن يكون التفسير خاليا ما أمكن من المصطلحات والمباحث العلمية إلا ما استدعاه فهم الآية.

ألا يتعرض فيه للنظريات العلمية ؛ فلا يذكر مثلا التفسير العلمي للرعد والبرق عند آية فيها ذكر الرعد والبرق، ولا رأى الفلكيين في السياء والنجوم عند آية فيها سهاء ونجوم، إنها تفسير الآية بها يدل عليه اللفظ العربي، ويوضح موضع العبرة و الهداية فيها.

إذا مست الحاجة إلى التوسع في تحقيق بعض المسائل يوضع في حاشية التفسير.

ألا يخضع المترجمون إلا لما عليه الآية الكريمة؛ فلا يتقيدون بمذهب معين من المذاهب الفقهية، ولا مذهب معين من المذاهب الكلامية وغيرها، ولا يتعسفون في تأويل آيات المعجزات وأمور الآخرة ونحو ذلك.

الصلاة، وأن من قرأ بها بطلت صلاته، وإنها هي ترجمة لبعض معانيه وعلمه مثل كتب الفقه وغيرها، فليست هي بنفس القرآن، القرآن معجز منزل بلفظه يتعبد الله بتلاوة لفظه، فلذلك كل اللغات التي يترجم بها معانى القرآن هي بمثابة كتب غير القرآن للتفسير".

أما الشبيخ الفوزان فكان رأيه ما يلي: "الترجمة ما هو باللي يترجم يفسر القرآن، المترجم يأتي بكتاب من كتب التفسير موثوق... كتاب موثوق، فيترجمه ولا يترجم من عنده.. ما يترجم من عنده، وإنها يترجم تفسيرا من التفاسير الموثوقة ولهذا يسمى ترجمة معاني ما هي ترجمة القرآن، ترجمة معاني القرآن الكريم ولا يعرف معاني القرآن الكريم إلا المفسر ون المحققون، أما المترجم فإنها هو مجرد ناقل من لغة إلى لغة أخرى، فلا يترجم ويفسر من عنده وقد حصل غلط كثير من هؤلاء في ترجمة القرآن بسبب أنهم يعتمدون على فهمهم حصل غلط كثير في التراجم بسبب هذا" http://www.al-amen.com/vb/showthread.php/1429

أن يفسر القرآن بقراءة حفص عن عاصم، ولا يتعرض لتفسير قراءات أخرى إلا عند الحاجة إليها.

أن يجتنب التكلف في ربط الآيات والسور بعضها ببعض.

أن يذكر من أسباب النزول ما صح بعد البحث، وما يعين على فهم الآية.

عند التفسير تذكر الآية كاملة أو الآيات إذا كانت كلها مرتبطة بموضوع واحد، ثم تحرر معاني الكلمات وفي دقة، ثم تفسر معاني الآية أو الآيات مسلسلة في عبارة واضحة قوية، ويوضع سبب النزول والربط وما يؤخذ من الآيات في الوضع المناسب.

ألا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الآيات.

أن يوضع في أواثل كل سورة ما يصل إليه المترجمون من بحثها في السورة أمكية هي أم مدنية، وماذا في السورة المكية من آيات مدنية، والعكس.

أن توضع للتفسير مقدمة في التعريف بالقرآن، وبيان مسلكه في كل ما يحتويه من فنونه كالدعوة إلى الله وكالتشريع والقصص والجدل ونحو ذلك، كما يذكر فيها منهج المترجمين في الترجمة.

التنصيص على أن هذه الترجمة ليست هي نص القرآن، ولا تنطبق عليها أحكامه، وترسيخ هذا في ذهن القارئ بالإشارة إليه بين الحين والآخر في أثناء الترجمة (عبد الرازق، 2005).

بعد الحديث عن "التنظير" المعاصر ومختلف إشكالاته، لكن من وجهة النظر الفقهية، ننتقل إلى:

استعراض الجهد التنظيري من قبل مجموعة من الباحثين في مجالات مختلفة، خصوصا في اللسانيات وفقه اللغات

وفي هذا المجال، يقول د. وليدبن بليهش العمري، مدير تحرير مجلة الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد لترجمة القرآن الكريم في المدينة المنورة إنه "لا يسع الباحث المنصف أن ينكر عدد الأعمال البحثية الكبيرة من المقالات، والبحوث(1)، والكتب، والرسائل العلمية التي تُعني بترجمة معاني القرآن الكريم (2)، والتي تم نشر ها في مجلات متخصصة في الموضوع، وكذا في مختلف المواقع الإلكترونية المتخصصة في المواضيع الإسلامية(٥). وأخرى مهتمة بموضوعات الترجمة في العالم العربي والإسلامي، أو في مختلف بلدان أوروبا وأميركا من قبيل مجلة ترجمان الوحى الصادرة عن مركز ترجمة القرآن المجيد بإيران، والتي تعد الوحيدة في العالم المتخصصة في ترجمة القرآن الكريم، علاوة على العديد من المجلات العلمية التي تعني بالقرآن الكريم وعلومه عموماً، مثل مجلة الدراسات القرآنية الصادرة عن كلية الدراسات الشرق أوسطية والشيال أفريقية (SOAS) بجامعة لندن، ومجلات الجمعيات المتخصصة مثل جمعية الدراسات القرآنية (Society of Qur'anic Studies)، وأخرى تعنى بالدراسات الإسلامية مثل المجلة الفصلية الإسلامية (Isiamic Quarterly) الصادرة في لندن بإنجلترا، ومجلة الدراسات الإسلامية (Islamic Studies) الصادرة في إسلام آباد بباكستان، ومجلة

www.qurancomplex.gov.sa

أو مواقع دعوية عامة مثل.:

<sup>(1)</sup> يمكن أن نذكر في هذا السياق أطروحة الأستاذ محمد برادة في لنيل الدكتوراه حول ترجمة القرآن الكريس، وفي مقدمة نسختها المنشورة يشسر الأستاذ المتخصص في نظرية الترجمة الأستاذ محمد المذكوري إلى أن هـذا العمـل الأكاديمي من بين الأعـال الرائدة من وجهة نظر المنهجية التحليلية المعتمدة في مجال الدراسيات الترجيبة التي تهتم بترجمة القرآن الكريم. وهذه الإشبارة ذات قيمة؛ إذ تشير على نحو غير مباشر إلى قلة الدراسات والمراجع التي اهتمت بترجمة القرآن الكريم من وجهة نظر الدراسات الترجية الحديثة.

يذكر مركز ترجمة القرآن المجيد التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الإيرانية أنهم جمعوا ما يقارب 800 عنوانـاً لما كتب في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، وعنوان الموقع http://www.cthq.ir

إلا أننا لم نر ببليوغرافيا بهذه العناوين مطبوعة حتى الآن، ولم تُنشر في موقع المركز على الإنترنت. وقد قام محمد على أبو شعيشم بجمع ببليوغرافيا منتخبة لما كتب في موضوع ترجمة معاني القرآن الكريم باللغات الأوروبية وتحتوي على ما يقارب 102 من العناوين، انظر: Journal of the Society of Qur'anic Studies, Issue no. 2, vol. 1 (2001).

 <sup>(3)</sup> وتبقى هـذه المواقع الإلكترونية أرضية جيدة للاطلاع على البحوث المنشورة في هـذا الموضوع، ونذكر من أهمها موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة:

Islamic Book Review التي تعنى بمراجعات الكتابات المتعلقة بالدراسات الإسلامية، ومجلة Hamdard Islamicus، ومجلة الثقافة الإسالامية Islamic Culture، ومجلة الأزهر، وعجلة رابطة العالم الإسلامي، وكذا مجلات استشراقية مثل مجلة الإسلام والعلاقات المسيحية الإسلامية (Islam and Muslim Christian Relations) الصادرة في برمنجهام بإنجلترا، ومجلة الدراسيات الشرقية الأمركية (Journal of the American Oriental Studies)، والمجلات المهتمة بمجال دراسات الترجمة عموماً، مثل مجلة الترجمان الصادرة عن مدرسة الملك فهد العليا للترجة بالمغرب، ومجلة Offshoot ومجلة Babel، ومجلة Meta. كما أن وحدة البحث بمركز الترجمات بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف تقوم برصد كل ما يصدر في موضوع ترجمة معاني القرآن الكريم في شـتي الأوعية العلمية، وتقوم بإدخالها في قاعدة بيانات خاصة، ومن الملاحظ أن عدد الرسائل العلمية التي تم طرحها في الموضوع لا يتعدى العشر، قُدُّم جلها في الجامعات البريطانية والأميركية (العمري، 2005).

كما تم في العقود الأخيرة عقد عدة ندوات ومؤتمرات للتباحث في قضايا ترجمة القرآن الكريم في أرجاء العالم الإسلامي، ومن أهمها الندوة العالمية حول ترجمات معاني القرآن الكريم، المنعقدة بإستانبول عام 1986م، بالتعاون بين مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة والإسلامية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية (الليبية)، ونُشرت بحوث الندوة باللغتين العربية والإنجليزية، وندوة "ترجمة معاني القرآن الكريم: تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل"، المنعقدة في المدينة المنورة في عام 2002م، ونظمها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وقَدمت في الندوة أوراق عمل جادة في شتى أوجه ترجة معاني القرآن الكريم، وطبعت بحوث الندوة ووزعت على نطاق واسع (١)، عقد الأزهر مؤخراً - في شهر سبتمبر 2004 - ندوة حول ترجمة معانى القرآن الكريم (العمري، 2005).

 <sup>(1)</sup> نبود أن ننبوه في هذا الصدد بأن أعهال هذه الندوة موجودة على الشبكة العنكبوتية، وهي مبادرة جد مفيدة من الناحية العملية بالنسبة للباحثين، فهي تتيح الاطلاع عليها على نطاق واسع جغرافيا وزمنيا، فالنشر الورقي يبقى محدودا في نطاق الانتشار في بلد معين، وتزداد صعوبة الحصول على الوثائق العلمية بمرور الزمن، بينها الشبكة تتيح إمكانات هائلة للولوج إلى الوثيقة والتواصل مع الباحثين، أفرادا ومؤسسات. وعليه نجدد مطلبنا أو مسعانا لتكوين مكتبة إلكترونية للباحثين في ترجمة القرآن الكريم.

هذا وتقام العديد من الندوات والموائد المستديرة والأيام الدراسية كل سنة في مختلف شعب ومراكز تدريس اللغات والترجمة في أنحاء العالم الإسلامي من قبيل مؤتمر "ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية" التي أقيمت يومي 27 و 28 نيسان/ أبريل 2011 بمدينة وجدة المغربية، ويمكن ذكر العديد من الملتقيات والندوات والمؤتمرات التي تقام بشكل دوري لمناقشة جوانب هذا الموضوع(١).

هذا ويمكن تقسيم المحاور الكبرى لهذا الجهد التنظيري على الشكل التالى:

كتب أو مقالات تنظيرية بحتة في قضايا ترجمة القرآن الكريم، وهي قليلة العدد عموما (انظر تقييم العمري 2005 مثلا)(2).

مقالات وبحوث أكاديمية (3)حول ترجمة القرآن إلى لغة معينة، غير أنه تم القيام بها من قبل جهات إسلامية (<sup>4)</sup>.

مقالات وبحوث في شكل تقارير حول على ترجمات المستشر قين، أغلبها تمت صياغتها بلغة "تنديدية" بطرائق الترجمة والنيات المبيتة خلف هذه الأعيال الترجية (٥).

 <sup>(1)</sup> في سنة 2015 تم تنظيم الندوة الدولية حول ترجمة القرآن الكريم وتفسيره في جامعة كيرالا بالهند 25-23 نيسان/ أبريل.

<sup>(2)</sup> نذكر من بينها كلا من كتاب العلوش (2007)، عسام (2006)، وابن شقرون (2002)، وغيرها.

<sup>(3)</sup> يمكن التنويه إلى أن الكثير من البحوث والأطروحات الجامعية (ننوه في هذا الصدد بأطروحة د. محمد برادة (2005) أو حراك (2012) في ما يتعلق باللغة الإسبانية والكطلانية مثلا) والمقالات التي تهتم بالترجمة إلى لغة معينة، لكنها تضم موضوعات نظرية مهمة، ومقاربات من زوايا نظريات حديثة في مجال الترجمة مثل الرشيدي (2005)، والحسيسي (1993).

<sup>(4)</sup> يخصص موقع مركب الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على سبيل المثال زاوية لترجمات معاني القرآن الكريم، تضم زوايا فرعية مثل "أخبار الترجمات الجديدة" و"الترجمات غير الصحيحة".

<sup>(5)</sup> من أمثلة هذه المقالات في الزاوية المذكورة في الهامش السابق: "دراسة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية التي أعدها ريجيس بلاشير للشيخ فودي سوريبا كهارا" أو مقال "ملاحظات على ترجمة معاني القرآن الكريم للمستشرق الفرنسي جاك بيرك الدكتور: حسن بن إدريس عزوزي" أو مقال "مناهج المستشرقين الألمان في ترجمات القرآن الكريم في ضوء نظريات الترجمة الحديثة دراسة لنهاذج مختارة" لمحمود محمد حجاج رشيدي، أو الحوار الذي أجري مع د. زينب عبد العزيز الذي تبرز فيه مثالب ترجمة جاك بيرك للقرآن الكريم، وبحث د. محمد خير بن محمود البقاعي "ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية، رينيه خوام، وأندريه شوراكي، وجاك بيرك نموذجاً"، وغيرها.

هـذا، ويمكن التعليـ تعجالة على هذا الجهد التنظيري بأنه مفيد وواعد، وثمة بعض الدراسات التي تتضمن مناهج ومقاربات معاصرة من شأنها تقديم رؤية جديدة لترجمة القرآن الكريم، طرقها وأثرها وسياقها العام (البطل والجمهور، 2005)، (الرشيدي، 2005) أو (الحراك، 2012). غير أننا نشدد على ضرورة التحلي بالتخصص، واتباع المنهجيات المتبعة في النظريات المعاصرة في التعامل مع القرآن الكريم، وذلك قصد تبديد "المخاوف" التي يمكن أن تنبع من المقاربة الشرعية للترجمة، وتمكن من تحديد مبادئ عامة ومنهجيات مسليمة تمكن من تحسين الترجمات (وهذا ممكن نظريا وعمليا) وملاءمتها للحاجيات الطارثة للمسلمين غير الناطقين باللغة العربية.

### الترجمة والمثاقفة

في مـا يخـص ترجمة القرآن الكريم من وجهة نظـر المثاقفة، فيمكن أن نصوغ أبرز إشكالاتها في الأسئلة التالية:

كيف السبيل إلى جعل نظرية ترجمة القرآن تخدم هدفا جليلا في الوقت الحاضر: في ظل حرب جدالية مسعورة تشن ضد الإسلام دينا وثقافة ونمط حياة؟

كيف السبيل إلى تعريف الناس بالمرونة الكبيرة (ليس المطلقة طبعا) وقدرة هذا الديس على الإسهام الكبير في حل المعضلات العويصة التي تدهم البشرية جمعاء من صراعات مسلحة وفوارق فاحشة بين بني البشر في إمكانات العيش الكريم والتلوث البيئي وغيرها؟

هل تصلح ترجمة القرآن الكريم أداة للتعرف على غير المسلمين والتفاعل معهم على اختلاف ثقافاتهم؟

الأكيد أن أغلب إشكالات "نظرية ترجمة القرآن" ليست شرعية في المقام الأول، فقد أسلفنا أن الجمهور على جوازها المشروط، بل هو ناجم عن عدم معرفة بطبيعة الوساطة اللغوية التي تسمى الترجمة، وطبيعة مقاربتها لمفهوم النص الأصلي والآليات الظروف التي تحكم عمل المترجم وترهن بدرجات متفاوتة نتيجة عمله.

وبناءً عليه، سنخصص هذا الفصل لعرض، ولو كان موجزا ومركزا، لأهم محطات تطور علم الترجمة وتطورها من الانطباعية النقدية، الفلسفية والأدبية للترجمات، والتطور مع تطور علوم اللغة، خصوصا اللسانيات، والنظريات النقدية التالية التي أعادت هذا النشاط والاهتهام النقدي بالترجمة إلى مجال العلوم الإنسانية ورحاب التواصل البشري الفعلى(١).

توخيا للتدرج العلمي المضروري في طرق المواضيع، وجب تعريف الترجمة من وجهة النظر اللغوية والاصطلاحية ابتداء<sup>(2)</sup>.

يشير لسان العرب في مدخل فعل "رجم": الرَّجْمُ القتل، وقد ورد في القرآن الرَّجْمُ بمعنى القتل في غير موضع من كتاب الله عز وجل، وإنها قيل للقتل رَجْمٌ لأنهم كانوا إذا قتلوا رجلاً رَمُوهُ بالحجارة حتى يقتلوه، ثم قيل لكل قتل: رَجْمٌ، ومنه رجم الثيَّبُين إذا زُنَيا، وأصله الرمي بالحجارة، ابن سيده: الرَّجْمُ: الرمي بالحجارة، رَجْمَهُ يَرْجُهُ رَجْماً فهو مَرْجُوم ورَجِيم، والرَّجْمُ: اللعن، ومنه: الشيطان الرَّجِيهُم أي المَرْجُومُ بالكُواكب؛ صُرفَ إلى فَعِيل من مَفْعُولِ، وقيل: رَجِيم ملعون مَرْجوم باللعنة، مُبْعَدٌ مطرود وهو قول أهل التفسير [...].

ويضيف القاموس العربي الأشهر أن "التُّر مُجانُ والتَّر بَحان: المفسِّر للسان، وفي حديث هرَقْلَ قال لتُرْجُمانه، الترجمان: بالضم والفتح؛ هـو الذي يُتَرْجم الكلام أي ينقله من لغة إلى لغة أُخرى، والجمع التّراجم، والتاء والنون زائدتان، وقد تَرْجُمه وتَرْجَم عنه، وتَرْجُمان: هو من المُثل التي لم يذكرها سيبويه، قال ابن جني: أما تَرْجُمان فقد حكيت فيه تُرْجُمان بضم أُوله، ومثاله فُعْلُلان كعُثْرُفان ودُحُسَان، وكذلك التاء

www.maajim.com

<sup>(1)</sup> لعرض مسهب لتطور نظريات الترجمة من التقابلية إلى التداولية، الرجوع إلى البحث المشترك بين الجمهور والبطل (2002)" ترجمة معاني القرآن الكريم بين نظريتين: الدلالية والتداولية"

<sup>(2)</sup> انظر موقع "معاجم":

أَيضاً في من فَتَحها أَصلية، وإن لم يكن في الكلام مثل جَعْفر؛ لأَنه قد يجوز مع الأَلف والنون من الأَمثلة ما لو لاهما لم يجز؛ كعُنْفُوان وحِنْذيان ورَيْمُقان، أَلا ترى أَنه ليس في الكلام فُعْلُو ولا فعْلى ولا فَيْعُل؟".

هذا، وتورد أمهات القواميس الأخرى معاني مشابهة للفعل ومشتقاته، وهي اشتقاقات تحيل على حقل دلالي لا يخلو من طابع سلبي يستحضر مفهوم اللعنة والكذب والرمى بالحجارة حتى الموت.

هذا من الناحية اللغوية، أما من الناحية الاصطلاحية، فتتعدد التعريفات وتتشعب، فهي تطلق على معان:

تبليغ الكلام لمن لم يبلغه. ومنه قول الشاعر:

قد أحوجت سمعي إلى ترجمان إن الثانين وبلغتها

أي إن سمعه في هذه السن أصبح غير قادر على التقاط الأصوات إلا مستعينا بمن يبلغها إليه ويوصلها له.

تفسير الكلام بلغته الأصلية التي جاء بها، ومنه ما قيل في عبد الله بن عباس رضى الله عنه، من أنه "ترجمان القرآن".

تفسير الكلام بلغة غير اللغة التي جاء بها، وذلك بأن يستوعب الجملة الأصلية ومقاصدها وأساليبها، ثم يقوم بصياغة هذه المعاني باللغة الأخرى، ساعيا ليكون ما ذكره موافقا لمراد صاحب الأصل [...] (العلوش، 13-14).

وبعيدا من النقاش في أصل الكلمة ومختلف الاستعمالات، الأصلية والمجازية، التي يمكن أن تتسع لها، والتي ترجع، على كل حال، إلى أصل واحد، وعملية تواصلية من فنن إلى آخر، أو من سنن لغوي، وفق تعبير سوسير، نود أن نركز تعريفنا على الاستخدام الاصطلاحي، الذي يعنى عملية نقل مضامين من لغة إلى أخرى. هذا، ولا تختلف التعريفات الواردة في مختلف القواميس والموسوعات جوهريا عن تعريف القاموس الرسمى للغة الإسبانية، غير أنها تجمع، في الجوهر، على جملة أمور يمكن إيجازها على النحو التالي:

صبرورة الترجمة

النتيجة أو المنتج النهائي لعملية الترجمة

الأشكال والطرق المختلفة للترجمة الشفهية أو المكتوبة.

بعـ د هذه المقاربة اللغوية الأوليـة، ننتقل لتعريفات حول المعـاني التي تحتملها الترجمة بوجه عام، ويعرفها الكاتب والشاعر المكسيكي أوكتافيو باث على هذا النحو:

"إن تعلم الكلام هو تعلم الترجة: لما يسأل الطفل أمه حول معنى هذه الكلمة أو تلك، فإن ما يسـأل عنه في الحقيقة هو أن تترجم إلى لغته معنى الكلمة المجهولة" (باث، 2001، 9).

ولربها يبدو هذا التعريف فضفاضا، غير أنه يضع الترجمة في سياق عمليات التحول داخل اللغة أو ما بين اللغات وهدفها التواصل طبعا. وثمة تعريفات أكثر تخصصية لتحديد ماهية عملية الترجمة مثل تعريف كاتفورد الذي يتحدث عن: "استبدال مادة نصية في اللغة الأصلية بأخرى في اللغة الهدف" (كاتفورد، 1965، 39).

أما طابر ونايدا، فيعرفان الترجمة كما يلي:

"تتمثل الترجمة في إعادة إنتاج عبر مقابلات طبيعية ودقيقة لرسالة اللغة الأصلية إلى اللغة المستقبلة" (طابر ونايدا، 1965، 29).

أما هاوس فيعرفها بأنها: "استبدال نص في اللغة الأصل بنص مقابل دلاليا وبرغهاتيا في اللغة الهدف" (هاوس، 1997، 31). بينها يفضل كل من رايس وفيرمايير الحديث عن "عرض معطيات فوق عرض معطيات آخر". (رايس وفي مايير، في سانشث تريكو، 2001، 24). هـذا، ويورد باقي أهم الدارسين في هذا المجال تعريفات تتفق في الجوهر، غير أنها تختلف في بعض التفاصيل والجزئيات المتعلقة بطبيعة نظرية الترجمة والاتجاهات الكبرى المؤثرة في هذا الحقل المعرفي.

وقبل هذه التعريفات "العلمية"، المتأخرة بزمن طويل عن تاريخ الترجمة الضارب بجذوره في التاريخ، شابت هذا النشاط مجموعة من التعريفات أو التوصيفات، المجازية في الغالب، التي تحاول النفاذ إلى جوهرها.

فالبعض مثل شاتوبريان الذي تحدث عن "صورة شخصية" أو "ميزان الكلمات" بتعبير فاليري لاربو أو "الحسناء الخائنة" كما يسميها لابلانكور و"الاغتيال" برأى جورج ساند، أو التعبير الإيطالي الأشهر عن الترجمة (traduttore tradittore) "المترجم خائن"، أو التعبير الفرنسي (les belles infideles) "الحسناوات الخائنات" (برهون 2003، 5−7).

ولا يخفي ما تتضمنه هذه التعبرات المجازية من نظرة سلبية للترجمة، نظرة ترى "الأصل" بمنزلة منبع الفضيلة، مقابل الترجمة التي تعد تحريفا وتلويثا لهذا النص، وتراها "لقيطة"، بوصفها نتيجة خيانة. ويمكن أن نفصل على نحو مسهب، في الأسباب الاجتماعية والنفسية لهذه النظرة المتجذرة، وخصوصا بين أوساط غير المطلعين على نظرية الترجمة إلى الوقت الحاضر، وهي أسباب فصلت في بعض نواحيها الكثير من دراسات الترجمة.

غير أنه لا بدمن لمحة تاريخية موجزة عن دراسات الترجمة لمعرفة حجم التحولات التي عرفتها الدراسات الترجية التي يمكن أن تبدأ بفترة "ما قبل اللسانيات". ويطلق الدارسون هذه التسمية على فترة تاريخية طويلة من النصوص المكتوبة التي تتطرق، وصفا أو تقييما أو تفكيرا، إلى كنه هذه العملية التواصلية الإنسانية. لكنها، بالطبع، لا تغطى تاريخ هذا النشاط الإنسان القديم قدم لغات الإنسان، وتغطى مختلف جوانب الحياة اليومية لحاجة الناس عند وجود اختلاف في اللغات إلى التفاهم من أجل قضاء حاجاتهم. لكن وجود شواهد مكتوبة على هذا النشاط لا يتجاوز عمره أزيد من ألفي سنة، وقد عمد بعض الدارسين إلى الخلط بين تاريخ الترجمة وتأريخ الترجمة عبر النصوص المكتوبة(1).

هذا ويقسم الباحثون أيضا فترة التأريخ والتنظير حول نشاط الترجمة إلى قسمين.

الفترة الأولى تمتد من تاريخ بداية الشواهد المكتوبة على النشاط الترجي وتضم مجموعة من النصوص لشخصيات مشهورة في عالم الفكر والثقافة والأدب من أمثال شيشرون وإيرونيموس ولوثر ودريدن وتيتلر وشليرماشر وبنجامين وأورتيغا إي كاسيت. لكن هذه النصوص على اختلاف المؤلف والزمان والمكان تشترك في مجموعة من النقاط تجملها الباحثة في تاريخ الترجمة هورتادو ألبير (2002، 121) على الشكل التالى:

اعتبار التفكير في الترجمة أمرا ثانويا، بينها يعتبر نشاط الترجمة نفسها المهمة الرئيسية. غالبية الإسهامات تتركز في الترجمة الأدبية وتأخذ شكل أحكام انطباعية.

التفكير حول صيرورة الترجمة ينبني على ثنائيات جامدة، مستحيلة التوفيق في غالبية الترجمات من قبيل: ترجمة حرفية/ ترجمة حرة، واعتبارا من عصر النهضة، انتشر ت ثنائية الوفاء/ الخيانة.

وتواصل هـذه الباحثة التي ألفت مجلدا ضخيا حول تطور نظريية الترجمة عبر العصور تقييمها لهذه الفترة كما يلي:

مواقف جامدة: تعتمد على ثنائيات لا سبيل إلى تحققها في الواقع من قبيل: القابلية للترجة/ استحالة الترجمة.

عدم تحديد المصطلحات التي يتم توصيف الترجمة عن طريقها من قبيل: الوفاء وعدم القابلية للترجمة والطريق الأوسط.

شيوع الإلزام.

انظر مثلا: كلا من طوريس (1994) وغارسيا يبيرا (1994).

أما الفترة الثانية، فهي "فترة اللسانيات"، إذ يكاد الدارسون لتاريخ نظرية الترجمة يجمعون على كون القرن العشرين قرن ازدهار الترجمة بامتياز، ويعزون ذلك إلى سبين أساسين:

> تقدم الاتصالات في كل المجالات، وزيادة الطلب على الترجمة التقدم الكبير في علوم الألسن أو اللسانيات

ما من ريب أن القرون الثلاثة الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في ما نعلم في تاريخ البشرية في أغلب نواحى الحياة، وعلى الأخص في مجال الاتصال، كما أن تطور الأنظمة السياسية والاقتصادية شكل عاملا حاسيا في تزايد الطلب على الترجمة، لتلبية الحاجات المتزايدة إلى التواصل، من أجل سير التبادلات التجارية أو سير المنظهات الدولية التي تنوعت وتوسع نطاق اختصاصاتها، وكذا التبادل الثقافي والتواصل الإنسان الذي أضحى أكثر سرعة وفاعلية وكثافة. وموازاة مع ذلك، فقد تطورت طرائق ترجية كانت محدودة الأهمية في الماضي مثل الترجة الشفهية و التتبعية والترجمة.

ولربها كان القرن الحادي والعشرين قرن الاتصال بامتياز، فقد شهدت تقنيات ووسائط الاتصال ثورة كبيرة وسريعة، ما زلنا نعيش فصول وتيرتها المحمومة. وعلى الرغم من الهيمنة الواضحة للغة الإنجليزية على الساحة الدولية، فإن الحاجة إلى الترجمة ما زالت قائمة إلى حد بعيد في العالم المعاصر.

وعلى الرغم من العلاقة البديهية، من حيث المبدأ على الأقل، فإن تطور علم الترجمة بوصفه فرعا من علم الألسن، لم يكن تلقائيا، ولم يواكب بدايات علم الألسن الحديث كما نعرفه اليوم. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى كون حلقة الوصل الأولى بين نظرية الترجمة وتطور اللسانيات الحديثة؛ وقعت من جراء حدث سياسي ضخم هو "الثورة البولشفية"، فقبل حدوث الثورة في 1917، كانت الطروحات السائدة في الساحة العلمية الروسية مستوحاة من نظريات شليرماشر وهومبولت منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر. ولعل المساهمة الأعظم في هذه "الثورة الترجمية"

كانت مشروع ترجمة الآداب العالمية الذي عهدبه البلاشفة للكاتب ماكسيم غوركي، وكانت مقدمة هذا الكاتب للمجموعة المترجمة بذرة تم تطويرها من قبل معاونيه من أمثال شوكوفسكي وكوميلوف وفيدوروف، لكن هذا الأخير سوف يعمل على تطوير النظرية بالتوجه أكثر نحو اللسانيات(١).

أما العلاقة بين اللسانيات ونظرية الترجمة، فلا شك أنها عضوية من منطلق أن اللسانيات علم وضع لنفسه مهمة الدراسة المنهجية للظواهر التي تمس اللغة بوجه عام، وإذًا، يرتبط اهتمامها بالترجمة بوصفها فرعا تطبيقيا، بالخواص النحوية للغات، وكذا دراسات النحو المقارن للغات.

وعلى النحو ذاته، يمكن القول أيضا إن الترجمة شكلت أحد العوامل الحاسمة في تطور علم اللسانيات الحديث، فقد شكلت الدراسات التاريخية النحوية المقارنة أحد الروافد الأساسية في تطور علم اللسانيات، وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى دراسة السير وليم جونز حول اللغة السنسكريتية، والتي مكنت من تحقيق طفرة نوعية في تصنيف اللغات. غير أن هذا الارتباط بين العلم وموضوع الدراسة لم يكن تلقائيا، بل إن جورج مونان يذهب إلى تقسيم هذه العلاقة إلى مرحلتين:

- المرحلة الأولى تمتد إلى العقبود الأولى من القرن العشرين، واقتصرت فيها إسهامات أبرز اللسانيين في الغرب على "ملاحظات متناثرة هنا وهناك، ونصائح منهجية وتأملات حرفية <sup>(2)</sup>.
- المرحلة الثانية تزامنت مع نهاية الحرب العالمية الثانية حيث تزامنت الحاجة إلى الترجمة مع ظهور أول المؤلفات التي اختصت بهذا المجال،

<sup>(1)</sup> انظر: (هورتادو ألبر، 2002: 120-121)

<sup>(2)</sup> في مقدمة كتباب مارغو (1987)، وهذا ينطبق على أبرز علماء اللسبانيات في بداية القرن العشرين من أمثال سوسير وماريتيني وتروبتسكوي، ولربها كان الوحيد من بين جيل "الرواد" الذي يسلم من هذا التصنيف هو جاكوبسون الذي عير مقاله "في الجوانب اللغوية من الترجمة" (1959).

على يدمؤلفين من أمثال فيدوروف وفيناي وداربلنى وكاتفورد ونايدا وغيرهم<sup>(۱)</sup>.

لكن وجب أخذ تصنيف مونان بكثير من الحذر، فلا يمكن عدّ هذه المؤلفات درامسات مكتملة حول الجوانب اللسانية من الترجمة، وقد اختيار المؤلفون العديد من التسميات لموضوع دراساتهم مثل: نظرية الترجمة، علم الترجمة، علم اللغات المقارن. لكن وجب وضع هذه المقاربة في سياق تطور علم اللسانيات؛ إذ إن البنيوية كانت النظرية السائدة في حينه. وبناء عليه؛ قد كانت المقترحات بالدراسة العلمية تتركز في مقارنة البنيات اللغوية والدلالية، وإمكانيات وجود عناصر لغوية عالمية في اللغات. (كاربونيل، 1999، 51)

هـذا وقد توجهت الدراسـات اللسـانية، ومعها تطبيقاتهـا الترجية أيضا صوب التيارات التوليدية والتحويلية التي مثل كتاب نعوم تشومسكي "بنيات تركيبية" (1957) محطتها الفارقة. هذا وقد شكلت المقاربة التي تعتمد على الجملة فقط وحدة للتحليل وفق منهج يـوازي مناهج العلـوم الطبيعية، إذ تعمـد إلى تحليل لا يتجاوز حدود العبارة الواحدة وتبني طروحاتها على هـذه النتائج.علاوة على هذه الملحوظة الخاصة بنوعية المقاربة، فلا يجدر بنا إهمال كون الدراسات اللسانية كانت محفزا كبيرا للعمل الترجي، حيث إن المقارنات النحوية بين اللغات كانت تقتضى القيام بعمل ترجمة للأمثلة المقترحة للتحليل.

ومع مرور الوقت والتطور الحاصل في الدراسات اللسانية بدا واضحا أن هذا العلم الحديث النشأة هو الأكثر ملاءمة لدراسيات الترجمة، وكانت هذه الأبحاث ترمى إلى تطبيق الدراسات البنيوية داخل اللغة الواحدة على الدراسات المقارنة بين اللغات، أو بتعبير كاربونيل: "إن إنشاء نظام بنيوي يقتضي إحداث منظومة من العناصر المحددة بالنظر إلى علاقتها بكل واحد من عناصر النظام" (كاربونيل، (1999:51

<sup>(1)</sup> انظر: مقال رابادان وسانتويو (1990)

وعلى الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، كان تيار آخر يبحث عن حلول لمعضلات اللغات، وذلك عن طريق تطبيق نهاذج المعادلات الرياضية على النحو، في ما سمى بالنظريات التحويلية والتوليدية، وكما يعلق كاربونيل:

"يطمح هذا النحو إلى التحول إلى نموذج كفء، أي أن يتحول إلى آلية لتخريج عدد لا نهائي من الجمل انطلاقا من عدد محدود من القواعد والبنيات" (كاربونيل، .(51,1995

ولعل العامل المشترك بين النظريات اللسانية التي عمرت ضفتي الأطلسي طوال عقود، هي كون هذه النظريات ذات مقاربة صارمة على مستوى الجملة الواحدة والتبي تعتبر الوحدة الأساسية للتحليل المنهجي، علاوة على ذلك، فإن هذه النظريات تشترك في كونها تطمح إلى تطبيق مناهج العلوم الطبيعية على اللغات، أي الاحتكام إلى دراسات تفضى إلى التوصل إلى قواعد مدودة العدد، يمكن البرهنة عليها ونتائجها متطابقة إذا تم تجريب نفس العناصر في ظروف متطابقة.

غير أن هذه النظريات والمناهج العلمية التي أثبتت نجاعتها في تحقيق طفرة في الكيمياء أو الفيزياء مثلا، قـد أثبتت محدودية الناذج التحليلية التي قدمتها أثناء تطبيقها على لغة التواصل الإنساني وفق أغلب الدارسين، والدليل على ذلك النتيجة المحدودة أنه بعد الحرب العالمية الثانية، وفي ظل السباق المحموم بين المعسكرين الشرقى والغربي، والتي أدت إلى تزايد الأبحاث حول الترجمة الآلية؛ يقول مونان إن الباحثين في هذه البرامج من المناطقة والمعلوماتيين تلقوا دورات تدريب سريعة في مبادئ اللسانيات وذلك لاختراع "آلات ترجمة" قادرة على تحليل ونقل الآلاف من النصوص يوميا من لغة إلى أخرى لتلبية الطلب الهائل على الترجمة في فترة الحرب الباردة، غير أن النتائج التي خلصت إليها جعلت الباحثين يصابون بمزيج من "التشاؤم" من نجاعة الحل، وكذا "التسرع" في العمل(١).

<sup>(1)</sup> راجع: سانتويو ورابادان (1990)

ويصف حاتم وميسون منهجية عمل الباحثين في إعداد البرامج الحاسوبية للترجمة الآلية على النحو التالي:

"بدل المبادرة إلى فحص دقيق لعملية الترجمة كما يقوم بها المترجمون الآدميون، فإن الأبحاث الأولى حول الترجمة الآلية آثرت التركيز على مشاكل تحليل التراكيب وحل مشاكل تعدد المعاني في جملة تستخدم عينة [...]، وقد تم اعتبار مفهوم السياق غير قابل للتحليل، وبالتالي فهي خارج مجال قدرة الآلات". (حاتم وميسون، 37،1995، ويخلص مونان في نهاية تقييمه لهذه الدراسات إلى مقولة شكسبيرية للتعبير عن المأزق الذي واجهته النظريات اللسانية ذات الطبيعة البنيوية حيال الترجمة: "وعليه، فإنها وجدت نفسها أمام خيارين: الأول يتمثل في الإعلان عن الاستحالة النظرية للترجمة والسقوط في التناقض المنطقى على أرض الواقع في ظل آلاف الترجمات التي تتم يوميا، والثاني، وهو أيضا يقتضي تضحيات لا يستهان بها، أن تضع جانبا معطياتها النظرية وتقوم بدراسة الترجمة دون أية أحكام مسبقة، مع كل التبعات التي تنجم عن هذا الخيار" (مونان، 1973).

ومع ذلك، وجب التنبيه إلى كون هذا الجيل الأول من المنظرين في مجال الترجمة لم يكن حرفيا في التقيد بالحدود النظرية للمقاربة البنيوية، بل إن بعض المؤلفين من قامة نايدا وكاتفورد ضمنوا دراساتهم إشارات عديدة إلى السياق الثقافي والإثنى واللغوى لكونه جانبا يلزم أخذه في عين الاعتبار.

غير أن المحاولات، على الرغم من قيمتها المضافة التي لا تنكر، خصوصا من وجهة نظر تعليم الترجمة، فهي في المحصلة لا تعدو كونها فرعا تطبيقيا لاختبار مدى نجاعة التحليلات التي لا تتعدى نطاق الجملة الواحدة، وذلك في غياب شبه تام للأبعاد التواصلية التي تشكل محور عمل المترجم الآدمي. وهذا ما ستركز عليه النظريات التي أخذت في التشكل مع ستينيات القرن الماضي إلى اليوم.

فكما سبق وأسلفنا في السطور السابقة، فقد شهدت الدراسات اللسانية جملة من الإسهامات التي أغنت مسارها، ومضت بها نحو مجالات أرحب من الدراسات التطبيقية، ومن بينها نظرية الترجمة. غير أن الجدير بالإشارة في هذا السياق أن هذا التحول إلى "صرعة" في اللسانيات لا يمكن حصره في فترة زمنية معينة أو تحديد تاريخ لبدايته، فالتطورات في العلوم عادة تكون محصلة الكثير من الإسهامات التي تأخذ زخما معرفيا بشكل تراكمي، وتكون لها إرهاصات ومحاولات أولى، إضافة إلى مراجع يمكن أن تكون بعيدة من الناحية الزمنية.

وبناء عليه، فإن منحى النظريات اللسانية عموما شهد تغيرا عاما منذ الستينيات، وذلك نتيجة للطفرة الكبيرة في نهاذج التحليل والقياس إلى اللسانيات النصية واللسانيات المعرفية، وكذا الطفرة الهائلة في بعض الفروع المعرفية لعلوم اللغة مثل البرغماتية والتواصل الثقافي وتحليل الخطاب، وكل هذه التطورات والمستجدات كان لها دور في تطور نظرية الترجمة بوصفها دراسة تطبيقية للسانيات(١).

هذا، ويكمن تحديد ملامح التطور الذي شهدته اللسانيات نحو نهاذج أكثر تو اصلية:

تعدد المقاربات: لقد أصبحت الدراسات اللسانية عبارة عن مجموعة من البحوث من مختلف الشعب والدراسات، سواء من العلوم الطبيعية، أو من العلوم الإنسانية، وذلك لتحديد العوامل المختلفة والأبعاد المتداخلة في العملية الترجية.

توسيع وحدة البحث والتحليل: لقد تزامن هذا التوسيع في نطاق الشعب العليمة المتدخلة في الدراسات مع توسيع في عينة الدراسة، فقد تحولت من الكلمة إلى الجملة، وتوسعت لتأخذ منحى أشمل (اللسانيات النصية، الدراسات البرغاتية، تحليل الخطاب).

في تقديمه لكتاب فان دايك لسنة 1993 (الـذي يعد أحد رواد هذا التحول في المنهج)، يقول غارسيا بيريو:

<sup>(1)</sup> انظر مثلا: كتاب رايس وفي مايير (1990)

"والحقيقة أن إعلان النص بوصفه وحدة أكبر وأعلى من العبارة، يعني بالضرورة تجاوز المقولة الأساسية التي انبنت عليها النظرية التوليدية للتراكيب، سواء في نسختها التشومسكية أو في التعديلات اللاحقة التي شملت النظرية الأصلية"

وفي المحصلة، فإن هذه الدراسات حاولت توسيع أفق البحث في تعقيدات اللغة أمام القصور الواضح في النظريات التقليدية لعلوم اللسانيات ونهاذجها النحوية التي سادت في العقود الأولى من القرن العشرين. ففي توصيف للمشهد الحالي في الدراسات المهتمة بعالم الترجمة، يؤكد أننا: "أكثر من أي وقت مضى، توجد (دراسات الترجمة) في مفترق الطرق لعدة تخصصات معرفية، وأي محاولة تحديد اعتباطية بشكل من الأشكال لن تكون مجدية في الوقت الراهن لتطور المقاربات في مجال دراسة اللغات الحية" (المرجع نفسه، 23).

لا يفوتنا بعد إيراد هذه العبارات لغارسيا بيريو التنويه بالوعي المتزايد لدى دارسي الترجمة بضرورة توسيع أفق الدراسات (ولو كان ذلك على حساب الدقة الإمبريقية التجريبية التي ميزت الدراسات اللسانية في أول عهدها) لمقاربة الجوانب المختلفة للظاهرة المعقدة التي تمثلها اللغات الإنسانية.

على غرار تطور الدراسات اللسانية، فإن دراسات الترجمة، بوصفها شعبة تطبيقية لدراسات اللسانيات، شهدت مجموعة من التحولات التي سارت في اتجاه نهاذج متعددة الاختصاصات في محاولة لاستكناه الأبعاد المتعددة لظاهرة الترجمة بوصفها فعلا تواصليا وبرغماتيا نصيا وثقافيا، من خلال النهاذج الوصفية والتحليلية التي تعتمدها.

سنحاول في السطور اللاحقة رصد أهم الإسهامات التي مثلت محطات فارقة في هذا المجال، والتي سارت في اتجاه الانفتاح والاستفادة من تطور هذه الدراسات.

و في هذا الصدد، تقول الباحثة هور تادو ألبير في سياق حديثها عن البعد التواصلي للترجمة: "إن الترجمة، مثل أي نص، تعتبر وحدة لغوية تواصلية تتم دوما في سياق اجتماعي، وتتأثر بالعوامل المؤثرة في الفعل التواصلي، فالترجمة إذن تتم داخل سياق معين وتقوم بوظيفة محددة" (هورتادو ألبر، 2002، 507).

ومن وجهة النظر التواصلية، يتم تقسيم عناصر أي عملية تواصلية في مرسل ورسالة ومستقبل. وفي تطبيق أولي لهذا النموذج، يمكن القول إن مقاربة اللسانيات "التقليدية" قد ركزت في دراساتها على المرسل والرسالة وتجاهلت أو قللت من أهمية الطرف المستقبل إضافة إلى سياق ومحيط التواصل. وهذه بالضبط هي النقاط التي استعادتها الدراسات الحديثة مانحة إياها موقع الصدارة.

لكن تجدر الإشارة، كما يحدث غالبا في هذه الخلاصات، أنه لا يمكن أن نتحدث عن "ولادة" هذه الأطروحات مرة واحدة، بل إن ثمة مجموعة من الإرهاصات والأفكار المتناثرة من قبل منظرين للترجمة قبل فـترة طويلـة، مثل كتابـات تيتلر (1790)، وعلى نحو أوضح لدى الدارسين في القيرن العشرين مثل نايدا ومارغو وسيليسكوفيتش وبيرنييه ورايس وفيرمير (1996)، إضافة إلى إسهامات كل من نورد (1988 و1991 و1997) وهولز مانتاري (1984)<sup>(۱)</sup>، وهيوسون ومارتين (1991)، وهاوس (1977 و1985) ونموذجه التحليلي المعتمد على التطابق وعدم التطابق ومفهوم التفاوضية، وكذا لوفوفسكايا والتي أكدت كلها ضرورة إفراد العناية الكافية للمتلقى للترجمة وسياقها أي ظروف إنتاجها (أي الشروط العملية والاقتصادية التي تحكم عمل المترجم) بوصف عوامل فاصلة في المنتج النهائي المتمثل في النص باللغة الهدف، علاوة على النسق السيميائي الخاص بكل ثقافة على حدة.

أما ما يخص الإسهامات الوافدة من مجال النقد الأدبي، يمكن الإشارة إلى الكتابات المتميزة لمدرسة "التلاعب الأدبى" وأبرز مؤلفاتها التلاعب في الأدب لتيسو هيرمانس (1985)، إضافة إلى مدرسية "النظم المتعبددة" لجامعة لوفاينا وتل أبيب، والتي أفادت من كتابات كل من سوزان باسنت وأندري لوفيفير، الداعية

<sup>(1)</sup> راجع تفاصيل أكثر عن هذه التيارات في (Hurtado Albir, 2002, 510-512).

إلى نموذج تحليلي وصفي للنظم الأدبية(١). ومن جهة أخرى فإن التفكير الفلسفي في اللغـة كان دوما أحد الروافد لفهم جديد للغة، عن طريق نظريات "تقويض البناء" انطلاقا من كتابات دريدا (1985) وفيدال كلارامونتي (1989)(2).

وتذهب هذه النظريات بعيدا في مساءلة التقسيمات بين اللغبات، فترى النظام الثقافي أو الأنظمة الثقافية المتعددة ليست جامدة بل حية ودائمة الحركية، وتخضع لتفاوض مستمر أثناء الفعل التواصلي. وفي حال الترجمة، تذهب إلى أن هذه الدينامية للفعـل التواصلي ترهن عمل المترجم لأن يكون عملا نسبيا، وتجعل الترجمة إمكانًا لتحقق نص في لغة أخرى من بين إمكانات عديدة، وفقا لقواعد الالتزام والتفاوض المتغير من حالة تواصلية إلى أخرى(3).

وتجدر الإشارة إلى وجود عدة نظريات للتواصل الثقافي ودينامياته ضمن الدراسات اللسانية، يقول بالمر في عرضه لهذه الإسهامات (2000، 32) إنها تعود لبداية القرن العشرين؛ إذ ذهب دارس الباحث فرانز بواس إلى كون التقسيمات النحويـة غير ثابتة في اللغات المختلفـة، بل إن كل لغة تحدد تقسيهاتها النحوية وفقا لتجربتها الخاصة، كما يشير إلى علم الأعراق الدلالي وإسهامات كل من ستيفن تيلر (1969) وورونالد كاسون (1981)، وكذا النظريات المعرفية التي تربط بين التقسيمات الذهنية واللغوية المقارنة بين اللغات (عن طريق السيناريو هات الذهنية والنهاذج الذهنية)، ودراسة المحاورات مع الدارس هيمز (62، 70، 72) مع الاهتمام بدور السياق (بالمر، 2000، 40)، وكذا أعمال باباستير خياديس وفان دايك وكينتش في طرق تلقى النصوص المنتمية إلى ثقافات أخرى، والعمليات الذهنية للمتلقى وفقيا لتصوره و"افتراضاته" عند تلقى نيص (كاربونيل، 1999، .(269

لمزيد من التفاصيل، انظر: الكتاب الجامع للباحثة هورتادو ألبير (560-558, Hurtado Albir, 2002, 558).

<sup>(2)</sup> للحصول على معلومات حول المؤلفات المشار إليها، يُرجى الاطلاع على فهرس المراجع في نهاية المؤلف، أو الاطلاع على فهرس الكتب الهائل لمؤلف هورتادو ألبير المذكور.

<sup>(3)</sup> راجع كتاب الأستاذ الإسباني كاربونيل (1999).

#### خاتمية

نود أن نشير إلى مدرسة تميزت في دراسة تاريخ الترجمة من وجهة نظر نقدية ذات طابع نسوى. وإضافة إلى نقدها للطابع الأبوى الذي يحكم النحو والمجاز في اللغات، فقد أشارت إلى انطباع هذه النزعة أيضا في الترجمة من أمثال جون دوليزل، وليفن دولست. غير أن ما يهمنا أكثر هي الدراسات القيمة التي قام بها رواد هذه المدرسة للتعرف على ظروف عمل المترجين والظروف الزمنية والمكانية لعملهم، ومدى أثرها في إنتاجهم الترجمي(١).

هذا وتجمل هو رتادو ألبير (2001) الاتجاهات الحالية لدراسات الترجمة في عدة مجموعات:

المقاربات اللسانية.

اللسانيات المقارنة التقليدية.

الدراسات الأسلوبية المقارنة (فيناي وداربلنيت، مالبلان، باثكيث أيورا...إلخ).

مستويات الترجمة (كاتفورد).

النموذج التحولي (باثكيث أيورا).

النحو المقارن (غيلمان فليشر، شوكيت وبايارد).

المقاربات الدلالية (لارسون وآخرون).

المقاربات السيميائية (لوجكانوف، أركاييني).

المقاربات النصية.

المقاربات النضالة (سلسكو فيتش، مبشونيك، لادمرال).

<sup>(1)</sup> وجب التنويه في هذا السياق بدراسة قيمة للمؤرخ ديميتري غوتاس حول ظروف الترجمة والمترجمين في العصر العباسي والسياق التاريخي لهذه الترجمات وتبعاتها الفكرية والسياسية، تحت عنوان: الفكر العربي والثقافة اليونانية، تعريب د. نقولا زيادة (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2003).

المقاربة التصنيفية (رايس).

تطبيقات اللسانيات النصية وتحليل الخطاب (هارتمان، هاوس، نوبرت، لاروز، حاتم ومايسون، باكر،... إلخ).

المقاربات التعليمية (دوليل وغريليت).

المقاربات المعرفية.

النموذج التأويلي لـ ESIT (سيليسكوفيتش، لوديرير، دوليل).

علم النفس اللغوى والذكاء الصناعي (بيل).

نموذج "المجهود" (جيل).

الدراسات الإمريقية (كوسيار، لورشير، كبرالي، تبركونين- كونديت).

المقاربات الاجتباعية والثقافية.

نظريات الترجمة الإنجيلية (نايدا، تابر، مارغوت).

تطبيقات علم الاجتماع اللغوي (بيرنيير، بريسيت).

مدرسة "التحوير" (توري، هرمانس، ربادان، بيدال كلارامونتي).

المقاربة التنويعية (هيوسون ومارتين).

النظريات الوظيفية: نظرية "سكوبوس" (رايس وفيرماير) ونظرية "عمل المترجم" (هولز مانتاري)، والوظيفية والأمانة (نورد).

المقاربات التواصلية.

المعايير السياقية (هاوس).

أبعاد السياق (حاتم ومايسون).

النموذج التواصلي (لوفوفسكايا) (هورتادو ألبير، 2001، 130).

بعد هذا العرض الموجز لتطور نظريات الترجمة، نود أن نشدد على نقطتين أساسيتين ذواتي بعد تواصلي مرتبط بالسياق الخاص للترجمة القرآنية، يمكن أن تكونا مدخلا للترجمة القرآنية بوصفها مدخلا للمثاقفة. ونعنى بالمثاقفة في هذا السياق التفاعل الثقافي الإيجابي بين الأفراد والجهاعات في إطار الاحترام المتبادل، والرغبة في معرفة الآخر المختلف عنا بنسبة كبيرة أو صغيرة، والإفادة منه ومن تجاربه، في حدود ما يسمح به السياق الجديد. فإن كان هذا التفاعل مبنيًا على عدم التكافئ ورغبة أحد الأطراف في السيطرة ثقافيا على الطرف الآخر (الذي عادة ما يكون أضعف ماديا أو معنويا)، فسيصير تفاعلا مرّضيا يولد مشاعر سلبية(1). بهذا المعنى، يمكن لترجمة القرآن الكريم أن تشكل محطة للتفاعل الثقافي الإيجابي مع المتلقى المفترض، خصوصا في ما يخص الاجتهاد الأسلوبي لتيسير الفهم والاطلاع، أو النصوص الموازية التي تشكل جسرابين النص والقارئ المفترض، وعليه:

نود التشديد على أهمية ما يسمى "النصوص الموازية" إلى جانب النص المترجم، وذلك لأهميته الكبرى في الترجمة. فهذه النصوص قد تغير كليا النظرة إلى النص المترجم(2)، لكونها تمثل جزءًا مهمًا في استراتيجية المترجم لا تقل عن قراراته في ترجمة النص أو المتن<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> للمزيد عن المفهوم من حيث التاريخ والمدارس التي تطرقت لـه، راجع مقال خليل السعداني "مساءلة مفهوم الثقافة"، في موقع مجلة فكر ونقد على الرابط التالي: http://www.aljabriabed.net/n16\_03saadani.htm

أو مقال "المثاقفة تفاعلات واستيعابات" لمحمد باسل سليهان، المنشور في مجلة المحور، على الرابط: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=132513

 <sup>(2)</sup> في ترجمة خوليو كورتيس التي تعد من أمتن الترجمات أسلوبا وأغناها من حيث الإحالات، توجد في المقدمة التي كتبها الراهب جاك جوميير جملة واحدة غيرت وجهة المقدمة الغنية بالمعطيات حول الإسلام وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة تأتى في سياق بداية الوحى في غار حراء، حين يتطرق الكاتب إلى بعض الجهاعات المسيحية المعزولة في شبه الجزيرة العربية، ويعقب عليها بسؤال استنكاري "ألا يحتمل أن يكون محمد كان يتصل في غار حراء بأحد هذه المجموعات للقيام بتيارين روحية؟".

<sup>(3)</sup> ويرى الباحث الفرنسي في مجال النقد الأدبي جيرار جينيت (1987) في تفصيل هذا المفهوم في دراسة تنظيرية بعنوان "عتبات" الذي يرى فيه العتبات النصية "خطابا أساسيا، ومساعدا، مسخرا لخدمة شيء آخر يثبت وجوده الحقيقي، وهو النص". وسنركز في هذه القرارات على ما يسمى =

نشدد على ضرورة إعداد دراسات وأبحاث ميدانية حول المتلقى المفترض للترجمة لإعدادها وفقا لمستواه ومسياقه الخاص لضمان أكبر قدر من الملاءمة له (المتلقون في أوروبا ذوو الخلفية المسيحية لايمكن أن يقارنوا بشعوب وثنية ليست لديها خلفية ديانات سياوية، والاستفادة من ذلك سواء في أسلوب النص أو في صياغة المقدمة والهوامش والإحالات.

## الخلاصيات

يمكن أن نقدم في نهاية هذا البحث مجموعة من الخلاصات، نبدؤها من شق الدعوة مركزين على النقاط التالية:

- في ما يخص طبيعة الوضع الخاص لعلاقة اللغة العربية بالقرآن الكريم، نود أن نشدد على أن الطابع المعجز ذو مكون لغوى مندمج، وبالتالي يكون لزاما إتقان اللغة العربية عبر حفظ القرآن الكريم أولا، وتحصيل علوم اللغة العربية الضرورية لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، جعل تكوين النخب الدينية يتم باللغة العربية

بالنص المسوازي الداخسلي (Péritexte): كل نص مواز يحيط بالنص أو المتن وقد سمى (النص المحيط) أو النص المصاحب أو النص المجاور.

والنص الموازي الداخلي عبارة عن ملحقات نصية، وعتبات تتصل بالنص مباشرة. ويشمل كل ما ورد محيطا بالكتاب من الغلاف، والمؤلف، والعنوان، والإهداء، والمقتبسات، والمقدمات، والهوامش، وغير ذلك عما حلله جنيت في الأحد عشر فصلا الأولى من كتابه عنبات. (seuils) ويمكن إجالها في ما يلي:

العنوان

المقدمة

الهوامش

المقدمة العامة

المقدمات الداخلية

الهوامش

الإضافات داخل النص (بين قوسين)

المسارد

الإحالات على أسهاء أو أماكن ... إلخ.

بالضرورة، وبالتالي فدور الترجمة يقوم به هؤلاء العلماء أنفسهم في التبليغ للمسلمين غير المتقنين للغة العربية(1). علاوة على ذلك، فثمة عامل تاريخي يتمثل بكون اللغة العربية تحولت إلى لغة العلم والثقافة للشعوب في العالم الإسلامي المترامي الأطراف، ولغة مهيمنة ودافعة في مختلف العلوم، يترجم إليها أكثر مما يترجم منها. وهذان العاملان في نظرنا أساسيان لتفسير ضعف الحاجة إلى ترجمة القرآن الكريم، والنصوص المؤسسة للتشريع الإسلامي عموما.

أما بخصوص التصور الفقهي للترجمة فنلاحظ وجود تحفظات كبيرة، وهي مفهومة عموما غير أنها غير مبررة في بعض الأحيان، أما الترجمة فهي ترجع في جزء كبير منها إلى قلة العمل الميداني في مجال الترجمة، إضافة إلى أن النظريات المعاصرة للترجمة تعد علما متأخرا نسبيا (منذ أقل من نصف قرن من الزمان). لكن في الوقت الحاضر وجبت الاستفادة من هذا التراكم في النظريات لتطوير عمل الترجة خدمة للقرآن الكريم.

هذا، ويمكن أن نتقدم كثيرا في هذه النقاشات إن انطلقنا في الترجمة من مجموعة من "القرارات الكبرى" أو "الاستراتيجية" للترجمة، سواء في ما يتعلق بالنص نفسه أو ما يسمى بـ "عتبات النص"، وهي النصوص المصاحبة للنص، والتي تقدم لنا بعض المعطيات المكملة لمفهومه وتصوره من وجهة نظر المترجم (أو مؤسسة الترجمة).

هذا، ويمكن إجمال القرارات الاستراتيجية من منطلق عملنا الترجمي داخل السياق الإسلامي:

أننا نؤمن أننا إزاء وحي منزل من السماء لا يمكن أن يضاهيه أي عمل بشري قاصر بطبيعته.

 <sup>(1)</sup> هذا وقد ذهبت الأستاذة فاطمة المرنيسي إلى أبعد من ذلك، مؤكدة أن هذه العلاقة بين اللغة العربية والوحى القرآني قد طبعت الأصول الثقافية لشعوب العالم الإسلامي، إضافة إلى اللغة العربية التي تتجاوز كل هذه الفروقات (المرنيسي، 1992 [2003]، 30).

إن معجزة القرآن الكريم تتضمن جانبا لغويا لا يمكن فصله عن النص القرآني وهو اللغة العربية. وبناء عليه؛ فالترجمة لم ولن تكون لها اعتبارات القرآن الكريم التعبدية ولا التشريعية ولا الروحية ولا الاستشفائية.

ترجمة القرآن الكريم لا يمكن أن تعدو كونها نصا يقرب من القرآن الكريم (يقترب مما يصطلح عليه بالترجمة التفسيرية).

وجود الترجمة (أو الترجمات المختلفة) للقرآن الكريم لا يعدو كونه حلا مؤقتا أو مرحلة أولى للاطلاع على القرآن الكريم وبعض معانيه، ولا يغنى بأي حال عن تعلم حد أدنى من اللغة العربية للاطلاع على القرآن الكريم باللغة العربية والتعمق في مفاهيمه، وكذا التعبد به في الصلاة والترتيل على نحو سليم والاستشفاء وغيرها.

اغتنام العتبات النصية أو النصوص الموازية من أجل التوسع في الجوانب الحضارية للقرآن الكريم والمنهج القرآني، في التفاعل مع معضلات الإنسان في القرن الحادي والعشرين من تهديدات تغول رأس المال، والتفاوتات الفاضحة بين الأغنياء والفقراء، وتدمير البيئة، ونقص الموارد الطبيعية... إلخ.

التشديد على أن المرونة في التعامل مع الجوانب الأسلوبية والشكلية لتقديم الترجمات لا يمس المبادئ الأساسية للرسالة القرآنية، أي ما أجمع عليه المسلمون عبر العصور خصوصا في مسائل العقيدة وأسس التصور الإسلامي لحياة المسلم.

بناء عليه، وجب القيام بجرد لهذه الإشكالات وإعداد تقارير من قبل فريق متعدد الاختصاصات لملاءمة الترجمة بأكسر قدر ممكن لخصوصيات متلقيها المفترضين بغية تحقيق أهدافها، فالمتلقى ذو الخلفية الإنجيلية ليس كالمتلقى ذي خلفية وثنية مشلا، وأن تكون الترجمات متفاعلة مع هذه المعتقدات وتتبع طرقا متعددة في الإقناع والمحاججة لتبيان الحق. وهذا العمل لا يمكن أن يكون عمل أفراد بل عمل مؤسسات.

ومن هذا المنطلق فنحن نضم صوتنا إلى صوت د. وليد العمري في دعوته إلى "تعزيز الدراسات والبحوث في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم، والنهوض بنظرية

الترجمة في هذا المجال وتطبيقها واقعاً في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم وأن توجُّه الطاقات العلمية لإفادة المترجم، بدلاً من أن تبقى الأعمال العلمية في هذا المجال، على قلتها، حبيسة الأروقة الأكاديمية. وأن يكون الهدف الأسمى للبحث في هذا المجال الوصول إلى ترجمات أفضل لمعاني القرآن الكريم، فالمترجم وحده لا يستطيع القيام بذلك، فالمارسة المفتقرة إلى النظرية لا ترقى لأن تكون هي المارسة المثلى". (العمرى، 2005).

# النسبية الدلالية في الترجمات الإنكليزية للآية القرآنية عن المرأة: "الرجال قوامون على النساء" نموذجا

## شير على خان

### ملخص

القرآن كلام الله، وهو خطاب شارح للإنسان في كل زمان ما يصلح به حياته. وهـذا الكائن البشري المتوج بتـاج التكريم في هـذا العالم هو الـوارث الوحيد لهذه الصحيفة الدستورية. الذكر والأنثى سواء في التكريم والوراثة، ولكن الخالق أوجب على المرء مسؤوليات زائدة في حق المرأة لحفظها وكفالتها وإصلاحها. هذه الصحيفة الدستورية في اللغة العربية ونقلها إلى لغات أخرى عملية ذات أهمية بالغة، تحتاج إلى اهتمام دقيق، ومعرفة كافية باللغات الهدف وثقافاتها لنقل المعنى سليما وصحيحا؟ لأن الترجمة الخاطئة تنقل المعنى الخاطئ. فنظر اللي أهمية المرأة في الثقافة الإسلامية ودورها المرموق في بناء الأسرة، ونظرا إلى فهم الغربيين الخاطئ للآيات القرآنية في حق المرأة المسلمة، اخترنا للبحث جزء الآية رقم 34 من سورة النساء، وهي قوله تعالى: ﴿ الرِّيَالُ قَوَّمُونِ عَلَى النِّسَاءِ ﴾. وتناولنا 27 ترجمة إنكليزية للعلماء المسلمين وغير المسلمين، كي نعلم أيَّ ترجمة تنقل النص القرآني ومصطلحاته سليها من حيث المعنى بكلمات بليغة شاملة إلى اللغة الإنكليزية، ولاحظنا تغيرا كبيرا في ترجمة معاني كلمتى "قوامون" و" النساء"، وهذا التغير المعنوى لا شك يلقى أثره على أذهان القراء. فمن الملاحظ أن ترجمات العلماء الإنكليز تدل على تفوق الرجل على المرأة إلا ترجمة أربري التي تشير إلى إدارة الشؤون البيتية. وتشير التراجم الأخرى إلى نواح شتى من المسؤوليات التي يتضمنها النص القرآني في حق المرأة وشأنها.

يتناول البحث آراء اللغويين وشروح المفسرين في معنى الآية الكريمة "قوامون"، ثم يحاول أن يصل إلى المعنى الأصلى للكلمة المترجمة بها الآية الكريمة لتعيين النسبية الدلالية في الترجمات الإنكليزية.

## المدخسل

إن القرآن الكريم كتاب الهداية للبشر كلهم، أنزله الله لهداية الرجل والمرأة على السواء، بحيث أعطى للمرأة ما أعطى للرجل من العز والكرامة والحقوق. لا يوجد فرق بين هذين الجنسين في الحياة والمعيشة، وفي اختيار الزوج، وغير ذلك من مستلزمات الحياة.

أنزل القرآن على قلب نبينا سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - في المدة ما بين 10 6م إلى 632، أي في 23 عاما تقريبا. في ذلك الوقت لم تكن النساء معدودات في أشر ف خلق مثل الرجال، وكان من المستحيل أن تتمتع بأي حق مساو للرجل. كانت مثل هذه الإهانات في حق المرأة شائعة لا في القبائل العربية فقط، بل في جميع الدول المجاورة لها مثل الفرس والروم ومصر. كان نزول الآيات القرآنية في شأن المرأة وتعزيزها وتكريمها تحولا مجتمعيا أعطى المرأة مرتبة مساوية للرجل في كثير من المواقع.

أنـزل القـرآن الكريم باللغة العربيـة وبدأت ترجمته منذ نزوله، كما شـهد التاريخ أن سلمان الفارسي - رضى الله عنه - ترجم سورة الفاتحة إلى اللغة الفارسية ترجمة حرفية. ثم ترجم هذا القرآن إلى اللاتينية بيد بطرس الموقر، وقام بعدئذ عدد من العلماء بترجمته إلى اللغة الإنكليزية، منهم الإنكليز وغير الإنكليز، ومنهم من تمتع بنعمة الإسلام، ومنهم من لم يحظ بهذه السعادة. فالآيات القرآنية في حق المرأة وشأنها ذات أهمية بالغة، ولا بد من مراعاة معانيها حين نقلها إلى أي لغة أخرى، وهي في الحقيقة وظيفة خطيرة؛ لأن للترجمة أثرا عميقا في تغيير الأذهان كما ذكر بيرون بي. رينز (Byron B. Renz) في أهمية معاني المفردات ودلالاتها قائلا: إن مفردات لغتنا تحتمل دلالات معنوية تكون مستقرة في ذاكرتنا ونفهم ما تدل عليه، ولكنها تختلف تماما عن ثقافة لغة أخرى، وأحيانا تهجم المفردات ودلالاتها في ثقافة على ثقافة أخرى(١). فمن البضر ورى أن ينظر المترجم حقيقة الآية، ومراد الخالق منها، كما يجب مراعاة تفسير الآية في زمن الوحي، ثم يجب أن ينقل معانيها إلى اللغات الأخرى وفقا للعصر الحديث؛ لأن هذا الكتاب ليس لزمن واحد بل هو كتاب شامل لجميع الأزمان.

## معنى كلمة "قوامون" لفويا

كلمة "قوامون" جمع لكلمة "قوام" على وزن فعال للمبالغة (2)، والتكثير، من مادة "ق - و - م " مصدر "قام" أصلاكها صرح الزبيدي في تباج العروس، وغلب استخدامها للرجال دون النساء، بسبب كونهم "قوامين" عليهن في أمور ليست لهن(٥). أشار الزبيدي إلى المعنى المجازي قائلا: قام الرجل بالمرأة وقام "عليها مانها وقام بشأنها"، متكفلا بأمرها فهو قوام عليها مائن لها(4). أضاف الخليل المعنى السياسي والقيادي قائلا: قيِّم القوم: من يسوسهم ويقومهم (٥). وأضاف ابن منظور معنى آخر إلى هذه الكلمة، أي يراد بالقيام "المحافظة والإصلاح"، مستشهدًا بالآية

<sup>(1)</sup> Byron B. Renz, Our Own Worst Enemy as Protector of Ourselves, University Press of America, 2010, P.133.

القرطبي (ت 671 هـ)، الجامع لأحكام القرآن، ج 6، ص 278.

<sup>(3)</sup> الزبيدي (محمد مرتضى الحسيني)، تباج العروس، تحقيق: إبراهيم الترزي، (الكويت: مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 200)، ص 305 - 306.

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه، ص 308.

الفراهيدي (الخليل بن أحمد)، كتاب العين، تحقيق: د. عبد الحميد الهنداوي (بيروت: دار الكتب العلمية، 2003)، باب القاف، ج 3، ص 444.

الكريمة: ﴿ أَلرَّ عِالُ قَوَّامُوكَ عَلَى ٱلنِّكَآءِ ﴾ (١). وأضاف الزمخشري معنى الولاية قاثلا: قام الأمير على الرعية: وليها(2). وأضاف المعجم القرآني: قام على أهله أو نحوهم: رعاهم وتولى الإنفاق عليهم (٤)، وورد فيه عن معنى كلمة "قوامون" الواردة في الآية: {الرجال قوامون على النساء}، أي يرعونهن، ويقومون بمصالحهن (4).

أما صيغة المالغة فتدل على التكثير في القيام (5)؛ حيث سياها الرازي "اسها لمن يقوم مبالغا في القيام بالأمر "(٥)، وعلى الاستبداد بالنظر فيه، وعلى اهتهام الاجتهاد لحفظه (٥).

لو لخصنا المعاني المعجمية سنجد المعاني الآتية: التكفل، السياسة والقيادة، المحافظة، الإصلاح، الولاية، الرعاية، الإنفاق.

## شأن نزول الآية أو السياق غير اللغوي

بحسب ما ورد في التفاسير القرآنية في سياق نزول هذه الآية؛ لطم سعد بن الربيع (أحد نقباء الأنصار) زوجته فشكت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - طالبة القصاص، فنزلت الآية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "أردت أمرا وأراد الله غيره "(٥). وذكر الرازى رواية أخرى: "أردنا أمراً وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير "(و)، قال الرازي: "وكذا نقل ابن الجوزي "(١٥).

<sup>(1)</sup> ابن منظور، لسان العرب، باب الميم فصل القاف، ج 15، ص 399.

<sup>(2)</sup> الزنخشري (جار الله عمر بن محمود) أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود (بيروت: دار الكتب العلمية)، ج 2، ص 111.

معجم ألفاظ القرآن الكريم، ط 2 (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 1970 م-1390 هــ)، ج 2، ص 444.

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه، ص 450.

<sup>(5)</sup> الطبرسي (ت 548 هـ)، تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن. تفسير الآية 34 من سورة النساء.

<sup>(6)</sup> الرازي (ت 606 هـ)، التفسير الكبير، ج 10، ص 90.

القرطبي، ج 6، ص 278. (7)

الطبري (ت 310 هـ)، تفسير جامع البيان في تفسير القرآن، تحقيق: بشيار عواد (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1994)، ج 2، ص 451.

<sup>(9)</sup> المرجع نفسه.

<sup>(10)</sup> الرازي، ج 10، ص 90.

## آراء المفسرين في معنى الآية

وقال الطبري في معنى كلمة "القوامون": إن الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن، فيما يجب عليهن لله ولأنفسهم؛ فمعنى كلمة "القوامون" عنده "أهل قيام في الأمور الواجبة من الله". ومعنى "النساء" عنده "نساء الرجال" أي إضافة النساء إلى الرجال تدل على كونهن زوجاتهم. وسبب كون الرجال أهل قيام على نسائهم هو، أولًا، للتأديب، وثانيا، للأخذ على أيديهن في الأمور الواجبة عليهن من الله(1). وقوامة المرء على زوجته بسبب أداء المهر لها أولا، وإنفاق المال عليها ثانيا، وكفاية مؤونتها ثالثا(2).

ونقبل الطبري قول ابن عباس في تفسير كلمة "القوامون"؛ أي أمراء، فعليها أن تطيعه فيها أمرها الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله وفضله عليها بنفقته وسعيه. وكذلك نقله ابن كثير أيضا<sup>(د)</sup>. فالمعنى عند ابن عباس - رضى الله عنه - هو أن الزوج بمنزلة الآمر بطاعة الله التي توجب طاعة الزوج في كونها محسنة إلى أهله، وحافظة لماله.

وأضاف الضحاك - رحمه الله - إلى هذا المعنى قائلًا إن "الرجل قائم على المرأة يأمرها بطاعة الله، فإن أبت، فله أن يضربها ضرباً غير مبرّح، وله عليها الفضل بنفقته وسعيه". فقول الضحاك يبرر الضرب بسبب عدم الطاعة، وسبب فضله على الزوجة عنده شيئان، الأول: الإنفاق عليها، والثاني: السعى لها.

وقول السدى يشير إلى عملين قائلا: "يأخذون على أيديهن ويؤدبونهنّ "(4). يعنى أولا المنع عما يردن فعله من أعمال تهين المزوج (٥)، والثاني: الأدب. وكذا نقل

<sup>(1)</sup> الطبري، ج 2، ص 451.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه.

<sup>(3)</sup> ابن كثير (ت 774 هـ)، تفسير القرآن العظيم، ج 2، ص 256 – 257.

<sup>(4)</sup> الطبري، ج 2، ص 451.

<sup>(5)</sup> المعجم الوسيط (القاهرة: مجمع اللغة العربية، 1972)، ج 1، ص 8.

الماوردي أن المراد من الآية أن الرجال أهل قيام على نسائهم، في تأديبهن، والأخذ على أيديهن، في المراد من الآية أن الرجال أهل قيام على أيديهن، فيها أوجب الله لهم عليهن(١).

فسر الفيروز آبادي كلمة "قوامون" بمعنى "التسلط" قائلا: إن الرجال "مسلطون على أدب النساء "(2). وورد المعنى نفسه في الجلالين: أي مسلطون على النساء يؤدّبونهن ويأخذون على أيديهن (3). وكذا أضاف ابن الجوزي ناقلا قول ابن عباس في لفظة "قوامون" أي مسلطون على تأديب النساء في الحق (4). يرى القرطبي أن الرجال يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن، وذكر سبب المسؤولية الزائدة على النساء أن الحكام والأمراء في الرجال لا في النساء، وذكر أن الآية تدل على تأديب الرجال نساءهم (5). وكذا نقل ابن عبد السلام "قوامون عليهن بالتأديب، والأخذ على أيديهن فيها يجب عليهن لله "(6). وذكر الزخشري في معنى كلمة "القوامون" أي "يقومون عليهن آمرين ناهين، كما يقوم الولاة على الرعايا، وسموا قوّاماً لذلك "(7). وكذلك قول النسفى (8). فالقوامة تشتمل على الأمر والنهي مثل الولاة.

تكلم الرازي في سياق نزول الآية أن النساء تكلمن في تفضيل الرجال عليهن في الميراث فنزلت الآية دالة على أن الرجال هم الذين أمرهم الله أن "يدفعوا المهر (إلى أزواجهم)، ويدرّوا عليهن النفقة"، ويرى أن الاستمتاع بينهما سواء، فبرر قوامة

<sup>(1)</sup> الماوردي (ت 450 هـ)، النكت والعيون. تفسير الآية رقم 34 من سورة النساء.

<sup>(2)</sup> الفيروز آبادي (ت817 هـ)، تفسير القرآن، تفسير الآية رقم 34 من سورة النساء.

<sup>(3)</sup> المحلي والسيوطي، تفسير الجلالين، ص 84.

<sup>(4)</sup> ابن الجوزي (ت 597 هـ)، زاد المسير في علم التفسير، ج 2، ص 73-74.

<sup>(5)</sup> القرطبي، ج 6، ص 278.

<sup>(6)</sup> ابن عبد السلام (ت 660 هـ)، تفسير القرآن، ج 1، ص 506.

 <sup>(7)</sup> جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت 538 هـ)، الكشاف (بيروت: دار المعرفة، 2009)، ج 1،
 ص 234.

 <sup>(8)</sup> النسفي (ت 710 هـ)، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تحقيق: يوسف علي بديوي (بيروت: دار الكلم الطيب، 1998)، ج 1، ص 334.

المرء مجيبا أسئلة النساء بقوله: "فصارت الزيادة من أحد الجانبين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخر، فكأنه لا فضل البتة"، وقال: إن هذا البيان لكيفية النظم(١).

وعند البيضاوي المراد بالقيام هو مثل قيام الولاة على الرعية، ويعلله بأمر وهبي وكسبى، قائلا: "تفضيله تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير، ومزيد القوة في الأعمال والطاعات، ولذلك خصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر، والشهادة في مجامع القضايا، ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها، والتعصيب وزيادة السهم في الميراث والاستبداد بالفراق "(2).

كذلـك يـرى الشـوكاني أن الجملـة "الرجال قوامـون على ٱلنّسَـاء بِمَا فَضَّـلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْض "مستأنفة تشتمل على العلة لاستحقاق الرجال بالزيادة وأن الرجال هم الذين يقومون بالذب عن النساء كما يقوم الحكام والأمراء بالذب عن الرعية، وثانيا: هم الذين يقومون بها يحتجن إليه من النفقة والكسوة والمسكن. أما صيغة المبالغة "قوامون" فتدل على أصالة الرجال في هذا الأمر(٥).

يحدد ابن عطية حد قيام الرجل على الزوجة قائلا: إن المراد من إتيان صيغة المبالغة "قـوام" عـلى وزن "فعـال" "هو القيام على الشيء والاسـتبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد"، وعلة الفضيلة بالنفقة تقتضي استيلاء الرجال على النساء وملكية "ما" ناقلا قول قول ابن عباس إن الرجال أمراء على النساء (4).

ورأى الخازن في معنى "القوامون" أنهم "متسلطون على تأديب النساء"، وثانيا "الأخذ على أيديهن"، ويعقب بقول ابن عباس: "أمروا عليهن فعلى المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله". وذكر ثلاث مسؤوليات للقوّام قائلا: إن "القوام" هو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب أي يقوم بأمر المرأة ويجتهد في حفظها. وكذلك ذكر

الرازي، ج 10، ص 90.

<sup>(2)</sup> البيضاوي (ت 685 هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحن المرعشلي (بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت)، ج 2، ص 72 - 73.

<sup>(3)</sup> الشوكاني (ت 1250)، فتح القدير، ج 1، ص 737.

<sup>(4)</sup> ابن عطية (ت 546 هـ)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج 2، ص 47.

ثبوت قيام الرجال على النساء بأمور آتية: زيادة العقل، الدين، الولاية، الشهادة، الجهاد، الجمعة، والجهاعات، الإمامة؛ والأنبياء والخلفاء والأثمة منهم، وزواج المرء بأربع والزيادة له في الميراث، وله حق النكاح والطلاق، والرجعة وإليه الانتساب(١).

وقد كتب الباحثون من أمثال خباب بن مروان الحمد عن "القوامة: دكتاتورية وتسلط أم تهذيب وتبسط؟" ونتبج أن المراد بقوامة الرجل على المرأة هو أن يهذبها ويأمرها بها تطيق وتستطيع، ولا يراد من القوامة: الظلم والتسلط (2). ونقل قول السيد قطب في تفسيره ظلال القرآن عن معنى الآية في حق المرأة:

"ينبغى أن نقول: إنَّ هذه القوامة ليس من شأنها إلغاء شخصية المرأة في البيت ولا في المجتمع الإنساني، ولا إلغاء وضعها المدني. وإنَّما هي وظيفة داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسسة الخطيرة، وصيانتها وحمايتها، ووجود القيم في مؤسسة ما لا يلغي وجود ولا شخصية ولا حقوق الشركاء فيها، والعاملين في وظائفها، فقد حدَّد الإسلام في مواضع أخرى صفة قوامة الرجل وما يصاحبها من عطف ورعاية وصيانة وحماية، وتكاليف في نفسه وماله، وآداب في سلوكه مع زوجه وعياله (٥).

نقدم تلخيص ما قال الدكتور محمد الراتب النابلسي ضمن التربية الإسلامية؟ إذ شبه الأسرة بسفينة لها قائد من أحد الطرفين بعد أن نقل الآية الكريمة ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُوكَ عَلَى ٱلنِّكَآءِ ﴾، مضيفًا أن الله عزّ وجل جعل الرجل متكاملاً مع المرأة، متساويا معها في التكليف والتشريف في معرفة الله وطاعته والتقرب منه. ومع ذلك هناك بون شاسع بينها من حيث البني الجسدية التي بها يعين دور الرجل والمرأة، فالرجل بجسمه القوي وعقله الرصين مسؤول عن الرزق والتكفل وإدارة دفة هذا السفينة وإتخاذ القرار، أما المرأة فهي مسؤولة عن رعاية الأطفال وتربيتهم، ومن هـ نه الناحية للزوجة دور، وللـزوج دور، داخـل نظام الأسرة الإسـلامية، ولكل

<sup>(1)</sup> انظر: الخازن (ت 725 هـ)، لباب التأويل في معاني التنزيل.

<sup>(2)</sup> خباب بن مروان الحمد "القوامة.. دكتاتورية وتسلط أم تهذيب وتبسط"، في الرابط: http://www.saaid.net/female/054.htm

<sup>(3)</sup> سيد قطب، في ظلال القرآن، ج 2، ص 652، نقلا عن: خباب بن مروان الحمد.

واحد منها مكانة عندالله. والمراد بقوامة الرجل أي الإدارة والإشراف والقرار و القيادة<sup>(1)</sup>.

## خلاصة أقوال المفسرين واللغويين

نستنتج من أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين واللغويين النقاط الآتية:

أن الآية نزلت في شأن المرأة التي لطمها زوجها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه سلم شاكية طالبة للقصاص.

المراد بالرجال الأزواج الذين يستطيعون أداء مسؤولية القوامة.

المراد بالنساء الزوجات، وليس جنس النساء.

المراد بالقوامة هو مسؤولية مقدسة إلهية ووظيفة تكفلية وأداء تأهلي ليس المرادبه التفوق والتسلط أو أي صفة تثبت أفضلية جنس الرجال على جنس النساء.

كلمة "قوامون" مصطلح قرآني يتضمن جميع المسؤوليات الأسرية للرجل بصفته زوجا ومسؤولا عن البيت في الثقافة الإسلامية.

لا تدل كلمة "قوام" على أي صفة دكتاتورية.

المعاني المعجمية لـ "قوام" و"قام على "هي: التكفل، السياسة والقيادة، المحافظة، الإصلاح، الولاية، الرعاية، الإنفاق.

تقسيم التراجم حسب المعنى

قام بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزية العلماء المهرة الذين ينتمون إلى بلدان وثقافات وديانات مختلفة. أخذت سبعة وعشرين ترجمة إنكليزية. ثم قمت ببحث

د. محمد راتب النابلسي: "التربية الإسلامية - الحقوق - حقوق الزوج على الزوجة"، الدرس (2 -2) في: قوامة الرجل وحقوقه على زوجته، شوهد في: 1989-20-08، في: http://nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=2043&id=150&sid=&ssid=741&sssid=747

معانى الكلمات التي ترجم بها كلمة "قوامون" في المعاجم الإنكليزية ومعاجم أصل اللغات لتعيين المعنى.

## Take Care/ Caretaker

| Translator                              | Translation                                    | Difference              | المعنى في العربية              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Muhammad Asad <sup>(1)</sup>            | MEN SHALL take<br>full care of women           | take full care women    | العناية أو الرعاية<br>الكاملة  |
| Abdel Haleem <sup>(2)</sup>             | Husbands should take good care of their wives, | take good<br>care—wives | العنايـة أو الرعايـة<br>الحسنة |
| Muhammad Taqi<br>Usamani <sup>(3)</sup> | Men are caretakers of women,                   | caretakers –women       | أولياء الأمر                   |

(1) محمد أسد (ليوبولد فايس) وليد الأسرة اليهودية بأوكرانيا في الجمهورية النمساوية الهنجارية عام 1900. هـ وكاتب مسلم ورحالة وصحفى ومفكر ولغوى وناقد اجتماعي ومترجم، تحول إلى الإسلام وصار أكثر تأثيرا من علماء الإسلام في أوروبا في القرن العشرين. تمتع بالجنسية الباكستانية. ترجم القرآن إلى اللغة الإنكليزية بعنوان: The Message of the Quran . طبع عام 1980 ، وترجم إلى عدة لغات أوروبية. توفي عام 1992 في غرناطة ودفن هناك. انظر: د.عبد المعطى الدالاتي، "هكذا أسلم المفكر محمد أسد"، ف: http://saaid.net/Doat/dali/10.htm

وانظ كذلك: http://islamicencyclopedia.org/public/index/topicDetail/id/698 وانظر أيضًا:

http://www.yourmiddleeast.com/columns/article/muhammad-asad-a-jewish-lawrence-ofarabia\_3382

(2) محمد عبد الحليم سعيد ولد بقرية "الأسدية" التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية بمصر. حفظ القرآن وتخرج في الأزهر الشريف، وهو بروفيسور دراسات إسلامية في مدرسة الدراسات الشرقية الأفريقية بإنكلترا، وصاحب أحدث ترجمة للقرآن في اللغة الإنكليزية التي طبعت في عام 2004. حصل على رتبة الإمبراطورية البريطانية، في عام 2008، انظر:

http://www.meforum.org/717/assessing-english-translations-of-the-quran

وكذلك:

http://www.halalmonk.com/mas-abdel-haleem-the-language-of-the-quran

 (3) ولد محمد تقى عثماني بمدينة ديوبند في الهند القديم عام 1943م، انتقل إلى كراتشي بعد الاستقلال، وهو أبرز العلياء في عليم الاقتصاد الإسلامي في باكستان، خيدم كقياض في المحاكم الشرعية الياكستانية، ترجم القرآن بعنوان:

The Meaning of the Noble Quran

#### "Take Care of" کلمة

يستخدم هذا التعبير للمعاني الآتية:

ير اقب: (to watch over)أي أن يكون مسؤ و لا عن: (be responsible for).

عمل على: (to act on)، أو عامل مع: (deal with)، أو حضور في: (attend to). أو ضم ب أحد أو قتله: (Beat up or kill someone)، مثلا: (2)

"If he didn't pay up they threatened to take care of him and his family".

لولم يدفع فهددوا بقتله وأسرته.

ثم بدأ استخدامها "للتنبيه" و"للمراقبة" من عام 1500 للميلاد. ويستخدم في الكلام اليومي والتحريرات منذ 1960 للميلاد<sup>(د)</sup>.

التقييم: تشير هذه الترجمة إلى معنى "الرعاية".

## معنے کلمہ "Caretakers"

هذه الكلمة يصل أصلها إلى عام (1855-1806)(4). وتتضمن المعاني الآتية: الشخص الذي يدير مكتبا أو مكانا في غياب صاحبه. ويحتل منصبا أو مكتبا مؤقتا. وفي الرعاية الاجتماعية: الشخص الذي يراعي الآخرين أي المستضعفين في المعنى العام، وبحسب مصطلحات الأمم المتحدة: الأيتام والأطفال الضعفاء(5).

<sup>(1)</sup> http://dictionary.reference.com/browse/take--care--of

<sup>(2)</sup> http://dictionary.reference.com/browse/take--care--of

<sup>(3)</sup> http://dictionary.reference.com/browse/take--care?s=t

<sup>(4)</sup> Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2015. http://dictionary.reference.com/browse/caretaker?s=t

<sup>(5)</sup> Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 2012 Digital Edition: http://dictionary. reference.com/browse/caretaker?s=t

وفي معجم أصل الكليات أن كلمة (caretaker) استخدمت أولا من اسم (care)، واسم الفاعل من فعل (take) في عام 1769 للميلاد. وشكل منه الفعل (caretake) كتشكيل خلفي في عام 1890 (١٠).

التقييم: تشير هذه الترجمة إلى "الولاية".

#### In Charge

| Translator                  | Translation                    | Difference      | المُعنى في العربية                       |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| M.M. Picktha <sup>(2)</sup> | Men are in charge<br>of women, | in charge women | مسؤول عن، وقادر<br>على الوفاء بالتزاماته |

## معنى كلمة "in charge of":

تستخدم للمعاني الآتية:

اهتهام الرعاية (having the care)، أو الإشراف على (supervision of).

في منز لية القيادة أو الإشر اف: (in a position of leadership or supervision)، منذ بداية القرن الخامس عشر الميلادي.

تمتع بالسيطرة على أو المسؤولية عن (having control over or responsibility for)، منذ أواخر القرن الخامس عشر الميلادي.

في عهدة أو تحت رعاية (in the charge of; in the care of)(أ).

ثم استخدمت كلمة (charge)، بمعنى: حمل (a load)، ووزن (a weight) من الفرنسية القديمة (Charge) في معنى الحمل (load)، والعبء (burden)، والواجب

<sup>(1)</sup> Online Etymological Dictionary: http://www.etymonline.com/index.php?allowed\_in\_fra me=0&search=caretaker&searchmode=none

<sup>(2)</sup> محمد مارمادوك بكثال، ولد في أسرة مسبحية عام 1875م، في لندن وتوفي عام 1936م في سرى بإنكلترا. تحول إلى الإسلام عام 1917م، وترجم القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزية بلغة أدبية كلاسيكية في الهند، وطبع هناك عام 1922م بعنوان: The Meaning of the Glorious Quran .

<sup>(3)</sup> The American Heritage® Idioms Dictionary: http://dictionary.reference.com/browse/incharge?s=t

(imposition). وتوسع المعنى إلى "المسؤولية" في القرن الرابع عشر، عبارة (take charge) نهاية القرن الرابع عشر ، وأضيف (in charge) في القرن الخامس عشر بمعنى "العبء المالي، التكلفة، عبءالتصاريف"(١).

التقييم: تشير هذه الترجمة إلى المعاني الآتية من بين المعاني اللغوية: السياسية والقيادة، الولاية، الرعاية، الإنفاق.

#### Charge

| Translator                  | Translation                 | Difference   | المعنى في العربية |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------|
| Aisha Bewley <sup>(2)</sup> | Men have charge<br>of women | Charge—women | المسؤولية         |

## معنى كلمة "Charge":

تستخدم هذه الكلمة فعلا واسما وتتضمن كاسم المعاني الآتية:

العبء المالي، الرهن، الضرائب، حق الحجز، التكلفة، النفقة أو المسؤولية التي ستدفع.

الواجبات أوالمسؤوليات الموضوعة أو الموكولة إلى أحد(د).

(1) Dictionary Reference:

http://dictionary.reference.com/browse/in--charge?s=t

Online Etymology Dictionary:

http://www.etymonline.com/index.php?allowed\_in\_frame=0&search=in+charge&searchmode=none

(2) ولدت عائشة باولي بالولايات المتحدة الأميركية عام 1948، درست مدة في الجامعة الأمركية بالقاهرة وشاركت في محاضرة عن الصوفية بدار العلوم، وتتلمذت على الشيخ عبد القادر المرابطي. أسلمت في عبام 1968، وترجمت عددا من الكتب التراثية الدينية والعربية إلى اللغبة الإنكليزية بالإضافة إلى ترجمة القرآن بعنوان.

The Noble Qur'an: A New Rendering of Its Meaning in English.

طبعت في عام 1999.

(3) Dictionary Reference: http://dictionary.reference.com/browse/charge?s=t

يصل أصلها إلى عام 1200 للميلاد، وتحتوى على المعانى: حمل (a load)، ووزن (a weight) من الفرنسية القديمة: الفرض، العبء، الحمل (load, burden; imposition). وتوسع المعنبي إلى المسؤولية (responsibility)، في القرن الرابع عشر (take charge)، وفي عام 1510 للميالاد (in charge) ثم احتمل معنى العبء المالي (pecuniary burden, cost, burden of expense) في وسيط القرن الخامس عشر، ثبم تضمن معنى: طلب الثمن للخدمة أو السلعة. ثم أخذ معنى قانونيا: "اتهام" في نهاية القرن الخامس عشر (1).

التقييم: تشير هذه الترجمة إلى المعنيين الآتيين من بين المعاني اللغوية: التكفل، والإنفاق.

#### **Maintainers**

| Translator                  | Translation                      | Difference            | المعنى في العربية |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| M. H. Shakir <sup>(2)</sup> | Men are the maintainers of women | Maintainers—<br>women | مشرفون            |

## معنى كلمة "Maintainer":

كلمة (Maintainer) هي اسم الفاعل من فعل (maintain)، يصل أصله إلى وسط القرن الثالث عشر الميلادي، ووضع لمعنى (ممارسة بشكل معتاد) مأخوذ من كلمة الإنكليزية- الفرنسية (maintenir) التي تدل على المعاني الآتية: (الاحتفاظ "بالزوجة"، والمحافظة، والمثابرة، والمارسة باستمرار). ومن كلمة لاتينية (manu tenere) التي تعنيي (الاحتفاظ في اليد)؛ لأن كلمة (manu) معناها (اليد) وكلمة (tenere) معناها (الاحتفاظ)(3).

التقييم: تشير هذه الترجمة إلى معنى "المحافظة".

<sup>(1)</sup> Online Etymology Dictionary, © 2010 Douglas Harper: http://dictionary.reference.com/browse/charge?s=t

<sup>(2)</sup> محمد حبيب شاكر، عنوان الترجمة: The Holy Quran، طبع في عام 1983.

<sup>(3)</sup> Online Etymology Dictionary: © 2001-2015 Douglas Harper: http://www.etymonline.com/ index.php?allowed\_in\_frame=0&search=maintain&searchmode=term

#### **Protectors**

| Translator                     | Translation                     | Difference         | المعنى في العربية |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| Wahiduddin Khan <sup>(1)</sup> | Men are protectors of women,    | Protectors—women   | حماة              |
| Muhammad Sarwar <sup>(2)</sup> | Men are the protectors of women | protectors – women | حماة              |

#### معنى كلمة "Protector":

كلمة (protector) تعنى "المحافظ" أما كلمتا (Protector and Protectorate) فتتضمنان معاني سياسية وإدارية وإصلاحية في تاريخ إنكلترا، في حين ضعف الملك والدولة الإنكليزية، وشاع الاضمحلال في أنحاثها فقام قائد العام للقوات المسلحة البرلمانية أوليور كروم ول (Oliver Cromwell) بإقامة الدولة باسم (Protectorate) لحماية جميع الولايات أي إنكلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا، ولإنقاذها من الاضمحلال في شهر ديسمير عام 1653 للميلاد؛ كي تسترجع قوة الدول المضمحلة. وسُمِّي كروم ول بـ "الوالى المحافظ" (3) (Lord Protector). ونقد البعض ول بأنه كان دكتاتورا وأقام دولة دكتاتورية(4).

التقييسم: تشير هذه الترجمة إلى المعاني الآتية من بين المعياني اللغوية: السياسة والقيادة، المحافظة، الإصلاح، الولاية.

The Holy Quran: the Arabic text and English Translaiton 1981.

طبع في عام 2011.

<sup>(1)</sup> مولانا وحيد الدين خان، ترجم القرآن بعنوان: The Quran A New Translation.

<sup>(2)</sup> الشيخ محمد سرور ولد بمدينة كويتة باكستان، تعلم في مشهد - إيران سنة 1963، ثم أكمل تعليمه بمدينة كراتشي بباكستان، وانتقل إلى أميركا كممثل ديني لأهل التشيع بأميركا، وترجم هناك القرآن إلى اللغة الإنكليزية بعنوان:

<sup>(3)</sup> Barry Coward, The Cromwellian Protectorate . P. 8, 2002. Manchester University Press., Stephen C. Manganiello. The Concise Encyclopedia of the Revolutions and War of England and Scotland: 1639 -1660.. P. 43. The Scarecrow Press, Inc. Oxford, 2004,

<sup>(4)</sup> Barry Coward. The Cromwellian Protectorate . P. 9, 2002. Manchester University Press

#### **Protector s & Maintainers**

| Translator                           | Translation                                                                                              | Difference                                    | المعنى في العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abdullah<br>Yusuf Ali <sup>(1)</sup> | Men are the protectors and maintainers of women,                                                         | protectors and<br>maintainers—<br>women       | حماة ومشرفون/ مراقبون. في التاريخ البريطاني المراد بكلمة (protector): هسو الشخص المسؤول عن إدارة شؤون المملكة البريطانية في حالة سيادة أقلية أو ضعف ملكي أو غياب الملك. وبإضافة كلمة (Lord Protector) والحروف الكبيرة (protectorat) يراد بهذا ول (1653–1658) وابنه رتشارد كروم ول (1958–1659). (1659–1659). |
| Ali Unal <sup>(3)</sup>              | Men (those who are able to carry out their responsibilities) are the protectors and maintainers of women | the protectors<br>and<br>maintainers<br>women |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Shabbir<br>Ahmad <sup>(4)</sup>      | Men are the protectors and maintainers of women.                                                         | protectors and<br>maintainers<br>– women      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>(1)</sup> عبدالله يوسف علي، ولدفي مومبي في الهند عام 1872م، وتوفي عام 1953 في بروك وود بإنكلترا. ترجم القرآن من العربية إلى الإنكليزية بعنوان:The Holy Quran: Text, Translation and Commentary, وطبع في سنة 1938 بلاهور- باكستان .

<sup>(2)</sup> Dictionary. Reference: http://dictionary.reference.com/browse/protector?s=t

<sup>(3)</sup> ولد على أنال بمديرية أشاك بتركيا في عام 1955، وعنوان ترجمت للقرآن باللغة الإنكليزية هو: The Quran: with Annoted Interpretation in Modern English ، طبع في عام 2006-

 <sup>(4)</sup> ولد شبير أحمد في باكستان عام 1947 والآن ساكن في فلوريدا بأميركا، بدأ عمله كجندي في الجيش الباكستاني ثم في الجيش السعودي، تعلم هناك العربية وترجم القرآن بعنوان: The Quran As It Explain itself و مطعون بعبارات خاطئة.

التقييم: تجمع هذه الترجمة المعاني الآتية من المعاني اللغوية: السياسة والقيادة، المحافظة، الإصلاح، الولاية.

## Support/supporters

| Translator                                      | Translation                               | Difference             | المعنى في العربية                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dr. Laleh<br>Bukhtiar <sup>(1)</sup>            | Men are supporters of wives               | Supporters wives       | أَنْصَــار حِــزْب؛ مؤيدون،<br>معاونون                                                                               |
| Ahmad Ali <sup>(2)</sup>                        | Men are the support of women              | Support women          | الدعم                                                                                                                |
| T. B. Irving <sup>(3)</sup> (Thomas Ballantyne) | Men are the ones who should support women | Support women          | يدعم يساند يساعد<br>لا حاجة لاستخدام أفعال<br>الضرورة في الترجمة لأن<br>الكلمة القرآنية تلزم<br>المسؤولية على الرجال |
| The Monotheist<br>Group 2011                    | The men are to support the women          | Support women          | هذه الترجمة تدل على أن<br>الرجل فقط لمساعدة المرأة                                                                   |
| Bilal Muhammad <sup>(4)</sup>                   | Men and women support one another,        | support one<br>another | هذه الترجمة لا تطابق<br>النص القرآني لأن الله<br>جعل الرجال مسؤولين<br>على شؤون الزوجة.                              |

<sup>(1)</sup> ليلى بختيار من أم مسيحية أميركية وأب إيراني ولدت في نيوبارك عام 1938 الميلادي، ترجمت القرآن بعنوان: The Sublime Quran، المطبوع في سنة 2007.

<sup>(2)</sup> ولدأحمد على في نيو دهلي-الهند في عام 1910 وتوفي بكراتشي في عام 1914، وهو شاعر ودبلوماسي وبروفيسسور باكسستاني. عنون ترجمته للقرآن بـ Al-Qura'n: A Contemporaty Translation، طبع بأميركا عام 1988 لأول مرة.

<sup>(3)</sup> د. تهامس بيلنتائس إرونك ولد في برستن- أونتاريو- كندا في عام 1914 وتوفي بمدينة مسيسبي (Mississippi) بالولايات المتحدة الأميركية في عام 2002. تحول إلى الإسلام في بداية عام 1950، تشرف بأول ترجمة إنكليزية أميركية طبعت في عام 1985.

<sup>(4)</sup> ولد محمد يلال بالولايات المتحدة الأميركية في ألاباما من والدين مسلمين أميركيين، تعلم العربية وترجم القرآن إلى اللغة الإنكليزية في عام 2010، عنوانه: Quran 2012.

## معنى كلمة "support":

تستخدم هذه الكلمة فعلا واسم ويأتي منها الاسم الفاعل: (supporter).

## استخدامها من حيث الفعل:

منذ نهاية القرن الرابع عشر بدأ استخدامها في معنى: مساعدة (to aid)، ودعم (to hold up، prop up)، من الفرنسية القديمة التي تعني (نقل، حمل ورفع = ,convey .(carry, bring up

#### استخدامها من حيث الاسم

استخدمت في معنى: (عمل المساعدة، الدعم، النصرة، والمعونة = act of assistance, backing, help, aid). منذ نهاية القرن الرابع عشر. وأضيف معنى (الشخص الذي يوفر المساعدة والمحافظة والدعم=,one who provides assistance (protection, backing etc.) في بداية القرن الخامس عشر، وأضيف معنى (تكفل المصاريف = bearing of expenses) في وسط القرن الخامس عشر. وأضيف معنى أخر من الناحية المادية وهو "التي تدعم"(١).

## استخدامها من حيث اسم الفاعل (Supporters):

بدأ استخدامها من حيث اسم الفاعل من فعل (support) منذ وسط القرن الخامس عشر (2). وتتضمن المعاني الآتية:

الشخص أو الشيء الذي يعمل بمثابة الدعم.

الشخص الذي يساعد فريقا رياضيا أو سياسيا.

<sup>(1)</sup> Dictionary Reference: http://dictionary.reference.com/browse/support?s=t Online Etymological Dictionary: http://www.etymonline.com/index.php?allowed\_in\_frame=0&search=support&searchmode=none

<sup>(2)</sup> Online Etymology Dictionary, © 2010 Douglas Harper: http://dictionary.reference.com/browse/supporter?s=t

الثوب أو الجهاز الذي يرتدي لتخفيف الضغط أو لتقييد حركة البني الجسدية أو جزئها.<sup>(1)</sup>

التقييم: تتضمن هذه الترجمة المعاني الآتية: التكفل، الرعاية، الإنفاق.

#### **Overseers**

| Translator                               | Translation                   | Difference      | المعنى في العربية |
|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| Abdul Majid<br>Daryaabadi <sup>(2)</sup> | Men are overseers over women, | Overseers women | مراقبون- مشرفون   |

#### معنى كلمة "Overseers":

كلمة (overseers) هي اسم الفاعل من فعل (oversee) الذي يتضمن المعاني الآتية: أدار، أشر ف على، راقب وناظر (3). وكلمة (overseer) تتضمن المعاني الآتية: الشخص الـذي يدير ويـشرف ويراقب. ورد في قامـوس التعريفـات البريطانية: الشخص الذي يراقب الآخرين، وبخاصة العاملين. وقد تستخدم هذه الكلمة في التاريخ البريطان لموظف ذي رتبة صغيرة من الرعية الذي يشرف على إصلاحية للأحداث أو ست الم (4).

التقييم: تشير هذه الترجمة إلى معنى القيادة.

<sup>(1)</sup> Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 2012 Digital Edition: http://dictionary.reference.com/browse/supporter?s=t

<sup>(2)</sup> ولد عبد الماجد في قرية "دريا آباد" بمحافظة بارابنكي - الهند في عام 1892 الميلادي، وتوفي هناك عام 1977، ترجم القرآن في اللغة الأردية والإنكليزية، وعنوان الترجمة الإنكليزية هو: The . Glorious Ouran

<sup>(3)</sup> http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/oversee/-

<sup>(4)</sup> Dictionary Reference: http://dictionary.reference.com/browse/overseer?s=t

#### **Managers**

| Translator                    | Translation                                  | Difference                       | المعنى في العربية |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Ali Quli Qarai <sup>(1)</sup> | Men are the managers of women,               | Managers women                   | مديرون            |
| Arthur John Arberry(2)        | Men are the managers of the affairs of women | managers of the<br>affairs women |                   |

### معنى كلمة "Managers":

كلمة (managers) جمع واسم فاعل تعنى "الشخص الذي يدير"، وبدأ استخدامها منذعام 1580 للميلاد. ويخص المعنى "الشخص الذي يستطيع أن يقوم بإدارة تجارة أو منظمة عامة "(3)، وهناك معان أخرى:

الشخص الذي يدير منظمة ومصنعة ومتجرا.

الشخص الذي يتحكم في الشؤون التجارية لمثل أو فنان.

الشخص الذي يحكم لتدريب رياضي أو فريقه.

الشخص الذكى لإدارة سريعة.

الشخص الذي عين من قبل المحكمة لاستمرار التجارة خلال الحراسة القضائية.

<sup>(1)</sup> ولد السيدعلي قلي قرائي في عام 1947، تعلم في الجامعة العثمانية بحيدر آباد الهند والجامعة وسكونسن بأميركا، وترجم القرآن عبارة بعبـارة بعنـوان: The Quran: with a phrase-by-phrase English Translation. طبعت في عام 2004و ثم 2005. يعمل بمركز الترجمة للقرآن الكريم بقم إيران.

<sup>(2)</sup> ولد آرثر جون آربري في حي بورتسموت بكامبردج إنكلترا عام 1905، وتوفي في عام 1969 بكمبردج، أستاذ الأدب العربي والفارسي، ترجمته للقرآن من بين أشهر تراجم المستشرقين بعنوان: The Koran Interpreted، طبع في عام 1955.

<sup>(3)</sup> Online Etymology Dictionary, © 2010 Douglas Harper: http://dictionary.reference.com/browse/manager?s=t

وفي بريطانيا تستخدم لعضو من مجلسي البرلمان لانتطام مسألة مشتركة بين المجلسن<sup>(1)</sup>.

#### معنى كلمة "Affairs":

كلمة (affairs) جمع لكلمة (affair) تتضمن المعاني الآتية: المصالح الشخصية أو التجارية. وأمور المصالح العامة. تتضمن الكلمة المفردة: (affair) معاني مختلفة، منها معان غير صالحة وغير مقبولة في الثقافة الإسلامية (2).

التقييم: تشير هذه الترجمة إلى المعاني الآتية: الرعاية، بالإضافة إلى إدارة شوون النساء.

#### **Ever Upright**

| Translator                   | Translation                                                         | Difference         | المعنى في العربية |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Muhammd Ghali <sup>(3)</sup> | Men are the ever<br>upright (managers) (of<br>the affairs) of women | ever upright—women | هذه الكلمة غريبة  |

#### معنے کلمہ "Ever"

كلمة (ever) ظرف زمان معناها "دائها، في أي وقت" في الإنكليزية القديمة، دخلت من بروتو جارمانك وتعنى "القوة الأساسية، الحياة، الحياة الدائمة والطويلة"(4).

<sup>(1)</sup> Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 2012 Digital Edition: http://dictionary.reference.com/browse/manager?s=t

<sup>(2)</sup> British Dictionary definitions: http://dictionary.reference.com/browse/affairs?s=t

<sup>(3)</sup> ولد الدكتور محمد محمود غالي بمصر في عام 1920، حصل شهادة الدكتوراه في علم الأصوات من جامعة متشيغان بأميركا، وأسس كليات اللغات والترجمة بجامعة الأزهر الشريف. قضى حياته في ترجمة معاني القرآن الكريم وعنوان ترجمته: Towards Understanding the Ever-Glorious Quran طبعت في عام 2008.

<sup>(4)</sup> Online Etymology Dictionary, © 2010 Douglas Harpe: http://dictionary.reference.com/browse/ever?s=t

### معنى كلمة "Upright":

تكونت الكلمة من كلمتي (up) و (right) في الإنكليزية القديمة، استخدمت مجازيا لمعاني "الشريف والأمين والصادق والعفيف" في عام 1520. وتوسع معنى الاسم إلى "شيء قيم، ومعتدل ومستقيم" عام 1742 (١).

### معنى كلمة "Affairs":

كلمة (Affairs) جمع لكلمة (Affair) تتضمن المعاني الآتية: المصالح الشخصية أو التجارية. وأمور المصالح العامة. تتضمن الكلمة المفردة (Affair) معاني مختلفة، منها معان غير صالحة وغير مقبولة في الثقافة الإسلامية (2).

التقييم: تتضمن هذه الترجمة معنى الرعاية وإدارة شؤون النساء إضافة إلى التفوق الدائم عليهن.

#### Guardians

| Translator                       | Translation                 | Difference       | المعنى في العربية |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| Dr Tahir ul Qadri <sup>(3)</sup> | Men are guardians of women, | guardians –women | أولياء الأمور     |

### معنى كلمة "Guardian":

تستخدم هذه الكلمة من حيث اسم صفة لمعان آتية: الشخص الذي يحرس، ويحافيظ ويحتفظ. يرجع أصل هذه الكلمة إلى كلمة (garden) بداية من القرن الرابع

<sup>(1)</sup> Online Etymology Dictionary, © 2010 Douglas Harper: http://dictionary.reference.com/browse/%20upright?&o=100074&s=t http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/ever-upright/

<sup>(2)</sup> British Dictionary definitions: http://dictionary.reference.com/browse/affairs?s=t

 <sup>(3)</sup> ولد الدكتور محمد طاهر القادري بمدينة جهنك في باكستان عام 1951 م، ترجم القرآن إلى اللغة الأردية بعنوان: عرفان القرآن، ثم ترجمه إلى اللغة الإنكليزية بعنوان: The Glorious Quran طبع في عام 2010.

عشر، وصارت (gardein) في بداية القرن الخامس عشر، ومن الإنكلو- لفرنسية (keeper, custodian = الحافظ، الأمين، الحادم، الولي (keeper, custodian = وظهرت العبارة (Guardian angel) في عام 1630 (1).

التقييم: تتضمن الترجمة من المعاني: المحافظة، الولاية.

#### Superior

| Translator                            | Translation                    | Difference               | المعنى في العربية   |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Edward Henry<br>Palmer <sup>(2)</sup> | Men stand superior<br>to women | stand superior—<br>women | أرفع منزلة<br>متفوق |
| John Medows Rodwe <sup>(3)</sup>      | Men are superior<br>to women   | Superior women           | ممتاز عن            |

#### معنى كلمة "Superior":

بدأ من حيث الاسم منذ بداية القرن الخامس من اللاتينية (superior) استخدمت في العصور الوسطى اللاتينية بمعنى "أعلى، ومتفوق"، وبدأ استخدامها كاسم صفة من نهاية القرن الرابع عشر في معنى "أعلى منزلة"، من الفرنسية القديمة "أعلى، أرفع"، وثبتت على معنى "أعلى رتبة وكرامة" في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي. وفي عام 1530 توسعت إلى معنى "ذو طبيعة عليا أو خلق"، والمعنى الأصلي اللفظى الفرنسي بقى بمعنى "القصص العليا والبحيرة العليا"(1).

http://dictionary.reference.com/browse/guardian?s=ts

<sup>(1)</sup> Dictionary Reference:

<sup>(2)</sup> إدوارد هنري بالمر ولمد في حي كريس بكامبردج - إنكلترا في عام 1840 وقتل في عام 1882 في إحدى البراري. ترجم القرآن إلى اللغة الإنكليزية في عام 1979.

<sup>(3)</sup> ولمد جون ميدوز رودول بإنكلترا في عام 1808 وتوفي في عام 1900. ترجم القرآن في عام 1861 بعنوان: The Koran.

<sup>(4)</sup> Online Etymological Dictionary:

http://www.etymonline.com/index.php?allowed\_in\_frame=0&search=superior&searchmod e=none Dictionary Reference: http://dictionary.reference.com/browse/superior?s=ts

التقييم: تتضمن هذه الترجمة المعاني الآتية: القيادة، إضافة إلى فكرة التفوق الواضحة على النساء، وكأن المعنى مستفاد من الجزء اللاحق في الآية.

#### Authority

| Translator                  | Translation                       | Difference               | المعنى في العربية |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| N. J. Dawood <sup>(1)</sup> | Men have authority;<br>over women | have authority—<br>women | السلطة والتسلط    |

#### معنى كلمة "Authority":

ما يوجد من معاني هذه الكلمة في المعجم الإنكليزي:

القوة أو الحق للسيطرة أو للحكم أو لمنع أفعال الآخرين.

بصيغة الجمع يراد بها شخص أو مجموعة من الناس لديهم هذه القوة مثل الحكومة، وقوات الشرطة.

المنصب الذي يتمتع بهذه القوة أو الحق.

يصل أصل هذه الكلمة إلى القرن الثالث عشر ، من الفرنسية القديمة (auctorite) تعني: السلطة، والهيبة، والحق، والإذن والكرامة والاحترام، والكتاب المقدس. ومن اللاتينية (auctoritatem) تعني: الاختراع، والمشورة، والرأي، والنفوذ، والقيادة. ومن كلمة (auctor) تعني: المالك، والقائد، والمؤلف. وتوسع المعنى إلى "القوة، النفوذ، الطاعة" في نهاية القرن الرابع عشر، و"أصحاب القوة" في القرن السادس عشم (2).

<sup>(1)</sup> ولدنسيم جوزف داود ببغداد في أسرة يهودية في عام 1927، وتوفى في عام 2014. اشتهر لترجمته للقرآن الكريم بعنوان: The Koran طبع في عام 1956.

<sup>(2)</sup> Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 2012 Digital Edition http://dictionary.reference.com/browse/authority?s=ts Online Etymology Dictionary: http://www.etymonline.com/index.php?allowed\_in\_frame=0&search=authority&searchmo de≈none

التقييم: تتضمن هذه الترجمة معنى السيطرة والقيادة، إضافة إلى فكرة تفوق الرجال على النساء.

#### Established

| Translator                    | Translation                    | Difference        | المعنى في العربية   |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|
| Mir Aneesuddin <sup>(1)</sup> | Men are established over women | established women | أقيم.<br>جملة فعلية |
|                               |                                |                   | بفعل مجهول          |

#### معنى كلمة "Establish":

في القرن الرابع عشر من الفرنسية القديمة تعنى: سبب أن يظل على الحال، إقامة، تعيين، بناء/ تجهيز، تأسيس. من اللاتينية (stabilire) تعني: (التقوية والترسيخ و التو طيد = (make stable)(2)

التقييم: تتضمن هذه الترجمة معنى التسليط الذي أشار إليه المفسر ون بقولهم: "مسلطون على أدب النساء".

#### Pre-eminence

| Translator                 | Translation                                        | Difference                       | المعنى في العربية |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| George Sale <sup>(3)</sup> | Men shall have<br>the pre-eminence<br>above women, | have the pre-<br>eminence -women | التفوق            |

<sup>(1)</sup> ولدمير أنيس الدين في الهند في عام 1934، وتوفي في عام 2006 بحيدر آباد - الهند. ترجم القرآن بعنوان: A Simple Translation of the Holy Quran، طبع في عام 1993.

http://www.etymonline.com/index.php?allowed\_in\_frame=0&search=established+over+&s earchmode=none

<sup>(2)</sup> Online Etymology:

http://dictionary.reference.com/browse/established?&o=100074&s=t

<sup>(3)</sup> جارج سيل محامي إنكليزي ومستشرق ولد في كنتربري بمقاطعة كنت بلندن عام 1697 م، وتوفي 1736 بلندن، ترجم القرآن الكريم إلى الإنكليزية سنة 1734، بعنوان: The Koran.

### معنى كلمة "Pre-eminence":

كلمة (Pre-eminence) من اللاتينية الأخيرة عام 1200 الميلادي في معنى "التمييز والتفوق" ومن الفعل المضارع اللاتيني (praeeminere) يعني "يتجاوز ويبدع"، ويعنى لغويا "ارتفع إلى فوق"(١).

التقييم: تتضمن هذه الترجمة معنى التميز والتفوق والأولوية، ويبدو أنها مستفادة من الجزء اللاحق في الآية.

#### **Oawwam**

| Translator                   | Translation                                                           | Difference                                         | المعنى في العربية |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| Hamid S. Aziz <sup>(2)</sup> | Men are qawwam (have charge of, are protectors, maintainers) of women | charge of, are<br>protectors,<br>maintainers—women |                   |

صاحب هذه الترجمة لم يقم بالترجمة بل اختار إستراتيجية الترجمة وأخذ كلمة "قوام" مفرد كلمة "قوامون" وترجها بثلاث تعبيرات بين القوسين.

<sup>(1)</sup> Dictionary Reference:

http://dictionary.reference.com/browse/pre-eminence%20?s=ts

 <sup>(2)</sup> ولد حامد س. عزيز في الهند سـنة 1930، انتقل إلى بشـاور باكسـتان تعلم في جامعة بشـاور، ثم في 1950 انتقل إلى إنكلترا، وترجم القرآن بعد قيام المقارنة بين التراجم الإنكليزية لم يترجمه من العربية مباشرة، صدر على الشبكة في عام 2000 ـ انظر:

### نسبة المعانى العربية في التراجم الإنكليزية

### (1) الجدول

| الإنفاق                | الرعاية                | الولاية                  | الإصلاح                     | المحافظة                   | سياسة، قيادة<br>تفوق، سيطرة، تسلط | التكفل   | رقم |
|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|-----|
| Incharge               | In charge              | Take care/<br>caretaker  | Protectors                  | Maintainers                | In charge                         | charge   | 1   |
| Support/<br>supporters | Support/<br>supporters | Protectors & Maintainers | Protectors &<br>Maintainers | protectors&<br>Maintainers | protectors&  Maintainers          | /Support | 2   |
| charge                 | managers               | protectors               |                             | Protectors                 | Protectors                        |          | 3   |
|                        | Ever-upright           | In charge                |                             | Guardians                  | overseers                         |          | 4   |
|                        |                        | guardians                |                             |                            | superior                          |          | 5   |
|                        |                        |                          |                             |                            | authority                         |          | 6   |
|                        |                        |                          |                             |                            | established                       |          | 7   |
|                        |                        |                          |                             |                            | Pre-eminence                      |          | 8   |



يوضح هذا الجدول أن معنى "سياسة، قيادة، تفوق، سيطرة، تسلط" يوجد في ثماني تراجم. ومعنى "الولاية" في خسة، و"المحافظة والرعاية" في أربعة، و"الإنفاق" في ثلاثة، و"التكفل" في اثنتين.

### التراجم ونسبة المعاني المتضمنة فيها

| ترجمة                    |                            |          |         |         | المعاني |
|--------------------------|----------------------------|----------|---------|---------|---------|
| Take Care/Caretakers     | الولاية                    |          |         |         |         |
| In Charge                | السياسة والقيادة           | الولاية  | الرعاية | الإنفاق |         |
| Charge                   | التكفل                     | الإتفاق  |         |         |         |
| Maintainers              | المافظة                    |          |         |         |         |
| Protectors               | السياسة والقيادة           | المافظة  | الإصلاح | الولاية |         |
| Maintainers & Protectors | السياسة والقيادة           | المحافظة | الإصلاح | الولاية |         |
| Support/Supporters       | التكفل                     | الرعاية  | الإنفاق |         |         |
| Overseers                | القيادة                    |          |         |         |         |
| Managers                 | الرعاية وإدارة شؤون البيتة |          |         |         |         |
| Ever Upright             | الرعاية والتقوق            |          |         |         |         |
| Guardians                | الولاية                    | المحافظة |         |         |         |
| Supriors                 | القيادة                    |          |         |         |         |
| Authority                | السيطرة والقيادة           |          |         |         |         |
| Established              | التسليط                    |          |         |         |         |
| Pre-eminence             | التميز والتفوق             |          |         |         |         |
| Qawwam                   |                            |          |         |         |         |

## الجدول (2)



الجدول رقم 2 يوضح أن الترجمات & In Charge, Protectors, Protectors) (Support/Supporters) تحتوى على أكبر عدد من المعاني. ثم ترجمة (Support/Supporters) تحتى على ثلاثة من المعاني السبعة. ثم ترجمتان (Charge, Guardians) تحتويان على المعنيين من المعاني السبعة. وبقية الترجمات تحتوي على معنى واحد من بين المعاني

#### النتائج

بعد قراءة آراء اللغويين والمفسرين في الآية، وبخاصة في معنى كلمة "قوامون"، ونقل معاني الكلمات الإنكليزية المترجمة من معاجم أصل اللغة الإنكليزية نستنج النقاط الآتية:

ترجم معظم المترجمين كلمة "الرجال" المعرفة باللام بكلمة (men) النكرة، ولكن عبد الحليم ترجمها بكلمة (Husbands) أي الأزواج، وفريق مونو تهيست ترجمها بـ (the men).

ترجم معظم المترجين كلمة "النساء" المعرفة بكلمة (women)، وترجها عبد الحليم ودكتورة ليلي بختيار بكلمة (wives) أي الزوجات، وفريق مونو تهيست بـ .(the women)

حامد س. عزيز لم يترجم كلمة "قوامون"، بل أقلمها وشرحها بين قوسين شلاثة معان.

راعي عبد الحليم في ترجمة الآية السياق بنوعيه اللغوي وغير اللغوي.

راعى فريـق مونوتهيسـت التعريـف في ترجمة الكلمتـين "الرجال" و"النسـاء" بإضافة أداة التعريف (the) أمامهها.

ترجم جميع المترجمين المذكوريين كلمة "قوامون" بمفردات مختلفة، بعضها مترادفة في المعنى وبعضها متغيرة، تشير إلى جانب من جوانب المسؤولية المفوضة الموكولة من الله إلى الزوج في حق الزوجة. ترجمة كلمة "قوامون" بمفردات مختلفة، لا ريب أنها تترك أثر اعميقا في عقول القراء باللغة الهدف ونفوسهم.

بعض التراجم تشير إلى تفوق الرجال على النساء، كما يظهر من كلمات:

(authority, in charge, superior, ever upright, pre-eminence, overseer.)

يعض التراجم تترك أثر الطيفا في أذهان قراء اللغة الهدف مثل:

(Managers, take care, maintainers, protectors, supporters, support, charge, guardians).

الترجيات مثيل: (authority, superior, ever upright, pre-eminence)، تبدل عيل تقبه ق الرجل وسبطرته وأولويته على المرأة، ويبدو أنها مستفادة من كليات الآية: {بها فضل الله بعضهم على بعض}.

الترجمات مثل: (overseer, in charge) تدل على المراقبة والإشراف.

المصطلح القرآني "قوامون" يشمل جميع المعاني التي تلزم مسؤولية البيت والأسرة، فالمترجمون حاولوا أداء المعاني بحسب فهمهم للآية.

بحسب المعاني اللغوية السبعة تتضمن كلمة: (in charge)؛ أربعة منها. وهذا أكبر عدد من المعاني التي أدتها كلمة إنكليزية مفردة لترجمة معنى كلمة قرآنية مفردة، كما يظهر من جدول (2). صاحب الترجمة الأولى هو محمد مارمادوك بكثال، والترجمة الثانية لوحيد الدين خان ومحمد سرور.

ومن المترجين الذين ترجو اكلمة "قوامون" بكلمتين: (protector, maintainer)، عبد الله يوسف على، وعلى أنال، وشبر أحمد.

حسب دراستنا لترجمة كلمة "قوامون" فإن كلمة (in Charge) و (protector) أشمل وأبلغ التراجم لنقل معنى المصطلح القرآني "قوامون".

الجدول (1) يوضح أن المعنى "سياسة وقيادة وسيطرة وتفوق، وتسلط" توجد في معظم التراجم.

# ترجمة المصطلحات القرآنية إلى النُّغة الفرنسية: دراسة تحليلية ونقدية لترجمة المستشرق جاك بيرك

# نصيرة إدير

#### ملخص

لَّا نزل القرآن الكريم بلسانِ عربيّ مبين، لم تجد الأقوام من غير العرب من سبيل لمعرفته والاطِّلاع على أسسه وتعاليمه إلا التّرجمة. ومهما تباينت المواقف وردود الفعل تجاه ذلك ما بين معارض ومؤيّدٍ، فإنّ العالم يشهد تزايداً مستمراً في عدد محاولات ترجمة معانيه إلى لغات العالم المختلفة. وهي معان تتبايــن أغراضُها تباين مشارب مترجيها العقليّة والدينيّة؛ ما جعلها عرضةً لما يعتري عمل البشر من خطأً ونقصان، سواء أتعلَّق الأمر بطريقة نقل الآيات القرآنيَّة بها تحمله من معان وإيحاءات وروعة بيان وتركيب، أم بطريقة التّعامل مع المصطلحات والألفاظ القرآنيّة بكلّ ما تتضمّنه من إشارات وظلال.

بناءً عليه، لا بدّ من إيلاء ترجمات معاني القرآن الكريم، آيات ومصطلحات، حقّها من الدّراسة والتّحليل والتّقد والتّقويم للكشف عما تضمنته من نقائص وأخطاء، والتّنبيه إلى بعض مضامينها ومحتوياتها كأفضل السّبل وأجدى الطّراثق الكفيلة بتحسين صورة الإسلام في العالم، واطِّلاع كافَّة الأمم والشِّعوب في أصقاعه على ما جاء به القرآن من عقيدة حقّة وشريعة سمحة. نسعى في صميم بحثنا هذا إلى تقويم ترجمة المستشرق الفرنسي جاك بيرك (Jacques Berque) لبعض الألفاظ والمصطلحات القرآنيّة إلى اللّغة الفرنسيّة من خلال ترجمته لمعاني القرآن الكريم، إذ نعمد أولاً إلى جرد هذه المصطلحات، ومن ثمّ فحصها ودراستها وبيان مواطن الخلل فيها بعد العودة إلى معناها الدّيني وشحنتها العقائديّة والثّقافية في سياق استعمالها.

#### مقدمة

لا يختلف اثنان في كون التّرجة بكلّ أشكالها جسر ايربط بين شعوب العالم جميعها بلغاتها المختلفة التبي تعبّر بها عن حضاراتها المتنوّعة وثقافاتها المتباينة، قصد ربط بعضها بالبعض الآخر، وإتاحة الاتّصال والحوار بينها، وتحقيق التّفاهم والتّعايش بين أفرادها على اختلافهم في عالم فرضت عليه روح العصر التحوّل إلى قرية صغيرة تتلاقح فيها موازين اقتصاديّة غير متوازنة، وقوى سياسيّة متعارضة، وخصوصيّات ثقافية واجتاعية متشعبة، ومعتقدات دينية متصارعة.

وفي نقيل هـذه المعتقـدات، تواجـه التّرجـة الدّينيـة أحد أكــر التّحديـات؛ لأنّ موضوعها ليس عِرّد معارف أدبية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية تعارف عليها النّاس، وإنّا موضوعها نصوص دينية تتصل بالعقائد والشّر اثع والعبادات وأحكام أصول الفقه والأخلاق والقيم الدّينية. وليست ترجمة مثل هذه الأمور إلى لغات أخرى بالهيّنة، بل هي صعبة المنال لاعتبارين اثنين؛ أوّلها، يكمن في ارتباطها بوعي الإنسان وممارساته واعتقاداته التي يصعب نقلها إلى لغة أخرى من جهة، وفي ارتباط العلوم الدّينية بالمعرفة والفلسفة والمنطق وعلوم الاجتماع من جهة أخرى، وثانيهما، يكمن في خصوصيّة النّص الدّيني من إعجاز لغوي بليغ وبعد ثقافي لا مثيل مكافئ له في أيّ لغة من لغات العالم.

ومشل هذا مشل القرآن الكريم، أنزله الله تعالى عربياً مبيناً، ولكن عالميّته التي تظهر في دخول الكثير من الأقوام من غير العرب دين الإسلام جعلت ترجمته إلى لغاتهم ضرورة حتمية؛ للاطِّلاع على أسسه وفهم رسالته الحقيقيّة. وغني عن القول إِنَّ ذلك مرهون بإنتاج ترجمات تعبّر في هذه اللغات عن المعاني المقصودة في اللُّغة العربية بأمانة فائقة. وهنا تعود خصوصيّات القرآن الكريم اللّغوية من أسلوب مميّز في بيانه، وفريد في إعجازه، وغني في مصطلحاته لتطرح نفسها أمام محاولات ترجمته إلى لغات أخرى بالدقة نفسها التي جاءت بها اللغة العربية التي نزل بها، وما الدليل عن ذلك إلا تلاشى البيان المعجز حتى في أكثر ترجماته دقةً، لأنَّها عجزت عن إنتاج ترجمة تساوى الأصل في إفادة جميع ما قصد منه من غير زيادة ولا نقصان، في هي إلا تفسير لمعانيه ونقل لمراد الله من كلامه العربي بلغة أجنبية. وليس المقام هنا للحديث عن صعوبة ترجمة كل الخصائص البلاغيّة والبيانيّة للقرآن الكريم، وإنّما للحديث عن ترجمة بعض ألفاظه ومصطلحاته الفريدة إلى اللُّغة الفرنسية، فتلك المصطلحات تتميّز عن غيرها بحملها شحنة دلالية ليس من السهل الإلمام بها كليّا حتى إذا كان الفرد ينتمي إلى بيئة لغة القرآن، ويعتقد بعقيدتها. وإذا كان الحال كذلك بالنَّسبة إلى هذا الفرد، فيا بالنا بغيره من الأفراد الأجانب عن تلك البيئة؟

إنّ استيعاب الشّحنة الدّلالية والحمولة الدّينية والعقائدية لهذا النّوع من الألفاظ والمصطلحات يستوجب الرجوع إلى المعنى الفقهي لها، من خلال الاستثناس بمختلف التفاسير القرآنية القديمة والحديثة، والتعرّف إلى أسر ار التّنزيل والقراءات والوقوف على الآيات لأنَّ هذا المعنى يرتبط بسياق استعماله في بيئة ذات خلفيّة ثقافيّة وتاريخيّة ودينيّة مختلفة تمام الاختلاف عما هو موجود في اللّغة و/ أو الثّقافة الهدف، أي اللُّغة و/ أو الثِّقافة الفرنسيَّة في بحثنا هذا. وفي هذا المضار تندرج أيضا الألفاظ المتعلَّدة الدلالة في اللُّغة العربية (أي لفظ واحد يحمل معاني كثيرة)، وكذا الألفاظ العربية غير القابلة للترجمة لغياب ما يكافئ معناها في بيئة اللُّغة الفرنسيّة.

كلُّها إشكالات تعترض سبيل ترجمة مصطلحات القرآن الكريم إلى اللُّغة الفرنسية، قد نجد في نظريات الترجمة ما يسهم في حلَّها ولو بالقدر القليل. فمن منظور النّظرية التّأويليّة أو ما يُعرَف بـ "نظريّة المعنى"، تركّز التّرجمة على المعنى الذي يُستخلِّص من مجمل المعاني النّاتجة عن العلاقة بين الدّال والمدلول في مستوى الكلام بمفهومه الخطاب، ومن المكمّلات المعرفيّة المتوافرة في سياق الاستعمال، أي فهم المعنى في اللّغة المصدر وتحريره من ثوبه اللّفظي وإعادة التّعبير عنه في ثوب متجانس وفق عبقريّة اللّغة الهدف. إنّ ترجمة القرآن الكريم إلى لغات أخرى وفق منطق هذه النَّظرية ترجمة لمعانيه لا لنصه، أي لمضمونه لا لشكله، وتتطلُّب وفق المنطق نفسه ترجمة ألفاظه ومصطلحاته إلى اللغة الفرنسيّة بها يستوفي معناها الفقهي وحولتها العقائدية أضعاف مضاعفة من البحث والتّنقيب عن المعنى المراد في اللغة العربية، وعن المعنى المكافئ له وكذا اللَّهُظ أو المصطلح الدَّقيق والواضح في اللُّغة الفرنسية. وليس هذا بالأمر الهين لأنّ هذه الأخيرة قد لا تتوفّر عليهما بالبضرورة، كما قد لا يتمكِّن المترجم من استيعاب المعنى في اللُّغة المصدر، وبالخصوص إذا لم يكن هذا المترجم وليد بيئة هذه اللُّغة.

ويدفع بنيا هذا القول إلى التَّفكير في منا أورده بعض المستشر قين من ألفاظ ومصطلحات وتعابير في ترجماتهم الفرنسية لمعاني القرآن الكريم، والتي لفتت انتباهنا، ولا سيها ترجمة المستشرق الفرنسي جاك بيرك التي صدرت أوّل طبعة لها سنة 1990، وبعدها سنة 1995 في طبعة مصحّحة ومنقحة (١)، ستكون موضوع بحثنا هذا. فإذا أمعنّا النَّظر فيها أدركنا جيدا أنَّ جملة من الألفاظ القرآنية لم تُستوف حقها في نقل معناها الدّقيق المراد في القرآن الكريم باللّغة العربية، وأحسسنا برغبة جامحة في البحث عن الدّوافع والأسباب التي أدّت بالمترجم إلى ذلك.

ولكن قبل الخوض في جرده فه المصطلحات وترجماتها وتناولها بالفحص والدّراسة، سنعرّج أولاً على عرض دوافع اختيارنا لترجمة جاك بيرك لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية دون غيرها، لا سيها إذا علمنا أنَّ عدد ترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية يقدّر بثماني عشرة ترجمة، وأنّ ترجمتين أخريين صدرتا له في

<sup>(1)</sup> Jacques Berque, Le Coran: Essai de traduction, Édition revue et corrigée (Paris, Albin Michel, S.A., 1995).

السّنة نفسها باللغة الفرنسية، تمثلتا بترجمة أندري شوراكي (١١) (André Chouraqui)، وترجمة رونيه خوام (René Khawam).

# دوافع اختيار ترجمة جاك بيرك للذراسة والتقويم

لم يقع اختيارنا على ترجمة جاك بيرك مصادفة، بل لاعتبارات كثيرة نصنّفها في مجموعتين اثنتين: تشمل المجموعة الأولى اعتبارات تخص المترجم نفسه (جاك بيرك)، وتشمل المجموعة الثانية اعتبارات تخص ترجمته.

فأمّا الاعتبارات التي تخصّ المترجم، فندرج ضمنها كون جاك بيرك أحد أبرز المستشرقين الفرنسيين والغربيين المعاصرين، وهذا من حيث إجادت للغة العربية قراءةً وكتابةً، بدليل حصوله على العضوية في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وكذا من حيث احتكاكه الكبير بالوطن العرب؛ ما مكّنه من الأطّلاع على ثقافاته وعاداته وتقاليده. فالعودة إلى قصة حياته تُعلمنا بولادته سنة 1910 بفرندة (الجزائر)، وانتقاله بعد ذلك إلى الجزائر العاصمة حيث قضي العشرين سنة الأولى من حياته، تفرّغ فيها لتعلُّم اللغة العربية والتّعمق فيها بعدها بالمغرب، حيث شغل مناصب إدارية وعلمية كثيرة. وقد أفني من عمره أكثر من نصف قرن من الزمن باحثًا ومنقبًا في تاريخ الفكر العربي قديمه وحديثه، فضمن في كتبه التي تجاوز عددها الأربعين مختلف نظرياته وأفكاره عن الإسلام والعروبة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الشرق ثانيًا، والإسلام أمام التحدي، والمغرب بين حربين، ومصر: الإمريالية والثورة والمغرب: التاريخ والمجتمع، ومن الفرات إلى الأطلسي: مذكرات الضفتين، ودراسات في التاريخ الريفي المغربي، وغيرها كثيرٌ من بينها ترجته التَّفسيرية للقرآن الكريم إلى اللُّغة الفرنسية، موضوع دراستنا هذه.

تكشف مسرة حياة جاك برك، إذًا، عن تميّزه من غيره من كبار علياء الاستشراق والمتخصَّصين في العالم العربي بكونه قريباً بفكره ووجدانه من العالم العربي،

<sup>(1)</sup> André Chouraqui. L'Appel (Paris. Robert Laffont. 1990).

<sup>(2)</sup> René Khawam: Le Coran (Paris: Maison neuve et Larose: 1990).

وحضارته الإسلامية، فقد جاب جلّ أقطاره، وعايش عن قرب مختلف التّجارب والأحداث التي شهدها، وأجاد لغته العربية مثل أبنائه، بل "تشرّب العالم العربي بكلّ جوارحه" على حدّ تعبير أحمد بابانا العلوى(١)، كما يتحدّث جاك بيرك عن نفسه في كتابه الموسوم بـعربيات بوصفه عربيا-لاتينيا من المتوسط. ومن كانت حاله كذلك، فلا ريب في قدرته أكثر من غيره من التّعامل مع نص القرآن الكريم أحسن تعامل، فهماً في اللُّغة العربية وترجمةً في اللغة الفرنسية، فكان هذا الأمر من الأسباب والدواعي الرئيسة التي أدت بنا إلى اختياره موضوعاً لدراستنا.

وأمّا الاعتبارات التي تخص التّرجة، فندرج ضمنها أمرين اثنين: يتعلّق أولها بكون الترجمة استغرقت أكثر من عقد من الزّمن، وهي فترة طويلة بالقدر الـذي يجعـل الفرديتوقّع استيفاء المشروع حقه من الوقت والتّحقيـق والتّدقيق في المعاني والدّلالات ولاسيها أنّ صاحبها صرّح بقراءاتها وتنقيحها ثلاث مرات، وبالاستثناس بمعظم التّفاسير القرآنية المشهورة<sup>(2)</sup>. ويتعلّق الثّاني بالصّخب الذي أحدثته تلك الترجمة عند صدورها، إذ انقسم حيالها المثقفون المعنيّون بهذا الجانب من نشاط المستشرقين إلى مادحين مشيدين بها وبعبقرية صاحبها وتفرُّد عمله من جهة، وإلى قادحين عابوها وبيّنوا ما فيها من أخطاء ومزاعم تمسُّ القرآن الكريم والنّبي محمد عليه الصلاة والسّلام من جهة أخرى(د).

وقد كان على رأس الفريق الأول الشاعر أحمد عبد المعطى حجازي وسعيد اللاوندي، المؤلّف والصحفى الذي نشر مؤلّفا وسم فصلا منه بـ"شيخ المستشرقين الفرنسيين جاك برك...ظالما أم مظلوما؟"، ذكر فيه على لسان جاك برك أنّ أربعة آلاف نسخة من ترجمته - أي جاك بيرك - بيعت من طبعتها الأولى في الجزائر وحدها

<sup>(1)</sup> أحمد بابانا العلوي، "جاك بيرك شيخ الدراسات العربية والإسلامية"، الشبكة العربية العالمية،

 <sup>(2)</sup> لقد ألحق جاك بيرك بترجمته لمعاني القرآن الكريم قائمة بعناوين التفاسير القرآنية التي استأنس بها في ترجمته.

ينظر في الموضوع: إبراهيم عوض، من معارك الاستشراق ضد المصحف الشريف: ترجمة جاك بيرك بين المادحين والقادحين (القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، 2000).

في أقلّ من أسبو عين(1). وقد خص هذا الفريق ترجمة ببرك بتغطية إعلامية كثيفة جدا في الوطن العربي وفي أوروبا، لا سيها فرنسا التي أسهمت كثيرا في التّرويج لها، وفي شهرتها وذيوعها لتتبوّأ، بحسبهم، مكانة أفضل وأحسن ترجمة فرنسية لمعاني القرآن الكريم، من دون أن يستدلوا على صحة ذلك بحجج وبراهين علمية. وأما الفريق الثياني البذي انتقد الترجمة من حيث مضامينها، وأسلوبها والأسبثلة والقضايا التي أثارها بيرك فيها من خلال قراءته وتحليله للنص القرآني ضمن منظور المنهجية الحديثة لقراءة النصوص وسبر معانيها الدلالية، فتتصدّره الدكتورة زينب عبد العزيـز، وهـي أسـتاذة الأدب الفرنسي بجامعـة المنوفية (مصر)، ووضعت دراسـة مفصّلة ذكرت فيها مجموعة كبرة من الأخطاء التي وقع فيها بيرك والشبهات التي أثارها حول القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، كما تعدّ أوّل امرأة مسلمة تترجم معاني القرآن الكريم. وقد علَّقت الدكتورة زينب على تلك الترجمة مخاطبة جاك ببرك قائلة: "من المؤسف حقا أن نطالع أنَّك أمضيت ثانية عشر عاما تقريبا من عمرك العلمي في محاولة عديمة البصر والبصيرة؛ للنيل من القرآن والإسلام، ومن المؤسف أن تتوّج حياتك العلمية بمثل هذه السقطة العملاقة، التي لم تمس في واقع الأمر سـوى مكانتك، وخاصة بـين من كانوا يعتبرونـك صديقا لهم ولقضايا الحق"(2). ويشاركها الرأى في هذا الأمر الدكتور حسن بن إدريس عزوزي الذي قال: "إنّ بيرك قد تسنّم بعد صدور ترجمته مجدا أثيلا لا يستحقه، كما أنّ ترجمته لمعانى القرآن الكريم قد تبوّأت مكانة وشهرة لا تستحقها البتة"(3).

وبين هذا الرِّأي وذاك، ثارت في نفسنا رغبة جامحة في التّحقق من الأمر وفحص ترجمة جاك بيرك لمعاني القرآن الكريم فحصاً موضوعياً وتقويمها تقويماً علمياً، ونعود لنذكِّر أنَّ تقويمنا سيقتصر على بعض المصطلحات القرآنيَّة، أي تلك الألفاظ

<sup>(1)</sup> سعيد اللاوندي، "شيخ المستشرقين الفرنسيين جاك بيرك، ظالما أم مظلوما؟"، ص 364.

زينب عبد العزيز، ترجمات القرآن إلى أين؟ وجهان لجاك بيرك، ط1 (القاهرة: مكتبة وهبة، 2005).

عزوزي حسن بن إدريس، "ملاحظات على ترجمة معاني القرآن الكريم للمستشرق الفرنسي جاك بىرك"، ص 4.

والمصطلحات ذات الحمولية الدّينيية دون غيرها من المصطلحات الأخرى أو أيّ جوانب أخرى تتعلَّق بالترجمة كاملة، وقد كانت موضوع دراسات أخرى كثيرة. فها هذه المطلحات؟

تتمثّل مجموعة النّاخ التي وقع عليها اختيارنا لدراسة ترجمتها إلى اللّغة الفرنسية في كلّ من: "النّبي الأمّي"، و"صلة الأرحام"، و"الزّكاة"، و"صبغة الله"، و "النَّشوز"، و "الطَّلاق".

# النَّموذج الأوَّل، لفظة "الأمَّى"

لقد وردت لفظة "الأمّى" في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ } ٱلنَّيَّ ٱلْأَيْمَ لَلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئِةِ وَٱلْإِنجِيلِ ... ﴾ [الأعراف: 157].

و في قوله تعالى: ﴿ فَتَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأَنِيِّ ٱلَّذِيكِ يُؤْمِرُكُ بِاللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ ۗ ﴾ [الأعراف: 158].

# فكانت ترجمة جاك بيرك لمعانيهما كما يلي على الترتيب:

"ceux qui suivent l'envoyé, Le Prophète natif, qu'ils trouvent chez eux inscrit dans la Torah comme dans l'Evangile"(1).

"croyez en Dieu et en son Envoyé, le Prophète natif qui croit en Dieu et en Ses paroles"(2).

نلاحظ، إذًا، أنَّ لفظة "الأمَّى" الواردة في كلتا الآيتين الكريمتين صفة للرَّسول (ص) الذي كان لا يعرف القراءة والكتابة بحسب الرّواية الإسلامية، قد ترجمها المستشرق الفرنسي جاك بيرك إلى اللُّغة الفرنسية بـ "Natif" أي "أصلي"، وقد يكون ما استند إليه في ذلك هو صياغة صفة "الأمّي" من لفظة "أمّة" للدّلالة على أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من الأمة التي أنزل عليها القرآن الكريم، فتكون

<sup>(1)</sup> Berque, p. 181.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 182.

بهذا ترجمته مقبولة. ولكن المقصود بهذه الصفة بحسب معظم التّفاسير القرآنية هو "illettré" أو "Qui ne sait lire ni écrire"، ما يجعل طريقة ترجمة بيرك إياها خاطئة ولا تودّي المعنى المقصود في السياق القرآني فحسب، بل تثير الغموض واللبس لدى قارئها الذي قد يتساءل عبّا يمكن فهمه من عبارة "Prophète natif"، أيفهم أنّ الرسول واحد من السّكان الأصليين؟ أم ماذا؟

وللإشارة، فقد ترجم جاك بيرك في ترجمته معاني القرآن الكريم في طبعتها الأولى العبارة نفسها بـ"Prophète Maternel"؛ نسبة إلى "الأم" بمعنى "Mère"، ولكن يبدو أنه صحم الخطأ بالخطأ.

وهنا نتساءل إن كان ذلك متعمدا من قبل جاك ببرك كما يفعل الكثيرون من المستشرقين الذي لا يؤمنون بأميّة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحاولون في كل مرّة يتصدون فيها للأمر أن يأتوا بالدلائل والحجج الواهية، وغايتهم من ذلك بيان أنَّ القرآن الكريم وتعاليمه من مصدر إنساني وليس إلهيًّا، أي من نسج الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر مقصودا منه، فلا يمكن أن يعدّ إلا خطيرا لأنّ أمية الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة دينية بالغة الأهمية في سياق العقيدة الإسلامية الصحيحة، كآية من آيات نبوته.

# النَّموذج الثاني، لفظة "الأرحام"

وردت لفظة "الأرحام" في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ تُونَ بهِد وَأَلْأَرْحَامُ ﴾ [النساء: 1].

وصلة الأرحام خاصية من خصوصيات الإسلام تعنى في ما تعنيه تماسك أفراد الأسرة الكبيرة والصغيرة، وتهدف إلى توطيد الأواصربين الأقارب الذين يجمع بينهم دم واحد. وما من شكُّ في صعوبة نقل هذا المفهوم إلى اللغة الفرنسية التي تكاد ثقافتها لا تعرف هذا النّوع من الأواصر بين أفراد العائلة الواحدة، ولكن أن تترجم حرفيا بـ "Matrices"، نسبة إلى "الرحم" المتمثل في العضو التناسلي لدى المرأة وأنثى الثدييات في صيغة الجمع كما فعل جاك يبرك في ترجمته قائلا:

"Prémunissez-vous envers Dieu, de qui vous vous réclamez dans votre sollicitation, et aussi envers les matrices"(1).

فمن الأمور التي لا يمكن أن يقبلها العقل، لأنّها - بكا, بساطة - لا تُمُّتُ بأي صلة للمعنى المراد في القرآن الكريم، والمتمثل في القرابة أو روابط الدم بمعنى Les" "cliens de sang، والأدهى من ذلك أنّ ترجمة بيرك بالفرنسية غامضة جدا ومشوشة ولا يكاد قارئها يفهم منها شيئا.

# النُّموذج الثَّالث؛ لفظة "الزَّ كاة"

وردت لفظة "الزّكاة" في القرآن الكريم في مواضع عديدة منها قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَمَا تُوا أَلوَّكُوهَ وَأَزْكُمُوا مَمَ الرَّكِمِينَ ﴾ [البفرة: 43].

وفي قوله تعالى: ﴿وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ [مريم: 31].

و في قد له: ﴿ وَكَانَ مَأْمُرُ أَهْلُهُ رِبَالصَّلَوْةِ وَالزَّكَوةِ ﴾ [مريم: 55].

وقد ترجها جاك برك إلى الفرنسية كما يل على التّرتيب:

"(II) m'a recommandé la prière, le prélèvement purificateur pour tant que je vivrai"(2)

"Accomplissez la prière, acquittez la purification, inclinez vous avec ceux qui s'inclinent"(3).

"Il enjoignait aux siens la prière, la pureté" (4).

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 94.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 322.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 31.

<sup>(4)</sup> Ibid., p. 324.

إن الزِّكاة في القرآن الكريم ليست الضّريبة العشرية، ولا الصّدقة أو الصّدقة الشرعية، وإنها هي عبارة عن مبلغ محدّد، يُرفع من دخول محددة، ويعطى الأشخاص معيّنين، وهم مذكورون في سورة التّوبة، في الآية الستين، والدّخول محددة في أحاديث الرّسول عليه الصلاة والسلام. والمقصد منها النّمو والزّيادة والتطهير. ولكن هذه المقاصد ليسب الزّكاة نفسها، وإذًا، لا يمكن في أيّ حال من الأحوال أن تعبّر عن معنى الزكاة كاملا من دون أن تُربَط بالمدلول الرّئيس للفظة، ومن ثم فيان معنى الزَّكاة كفرض من فروض الإسلام الخمسية غير وارد فيها، وهو المعنى الأساس المراد منها.

إنَّ ما يعاب في ترجمة جاك بيرك للآيات الكريهات الواردة في ما سبق هو ترجمة لفظة "الزّكاة" بمعنى التطهير أو المطهّرة، وذلك باستعمال لفظة "Purification" في الآية الثانية، ولفظة "Pureté" في الآية الثالثة، في حين أضفي عليها معنى الاقتطاع المطهِّر في الآية الأولى من خلال استعمال اللفظة "Prélèvement purificateur". ولكن قارئ التّرجمة باللّغة الفرنسية لن يفهم ولا في واحدة من هذه الترجمات أنّ الزّكاة مثلها مثل الصلاة، هي ركن من أركان الإسلام. وإذًا، لا يسعنا سوى أن نقول إن ترجمة بيرك لا تفي بالمعنى المراد في القرآن الكريم وافيًا.

# النَّموذج الرَّابِع؛ لفظة "صبغة الله"

وردت لفظة "صبغة الله" في قوله تعالى: ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ آحْسَنُ مِرَ ۖ اللَّهِ صِسْغَةً ۗ وَخَوْنُ لُهُ، عَنبدُونَ ﴾ [البقرة: 138].

وقد ترجمها جاك برك كمايلي:

"Une teinture de Dieu! Mais qui peut mieux teindre que Dieu, quand nous L'adorons"(1).

<sup>(1)</sup> Ibid., p. 44.

ولفظة "صبغة الله" في الآية الكريمة تعنى "دين الله"، وهو الإسلام وفطرة الله التي فطر الناس عليها، وسمى بذلك لظهور أثر الدّين على صاحبه كأثر الصّباغ في الثوب، يلزمه ولا يفارقه، كما يردّ بعض المفسرين ذلك إلى كون الداخل في الإسلام يصبغ نفسه بالماء (يغتسل) بدلاً من التعميد عند النصاري. ولكن جاك بيرك بترجمته اللفظة بـ "Teinture" يكون قد حوّها إلى "صبغة" من الصباغة وتغيير اللون أو التلوين، وبذلك رأى أنه لا يوجد من يصبغ أو يلوّن أفضل من الله، وقد وضع هامشا يقول فيه "لا شك أنّها إشارة ساخرة إلى التعميد المسيحي، إلا أنّ الإيجاء القوى للكلمة (صبغة) يتعدّى معناها بكثير ومع ذلك فالأفضل، في نظرنا، أن نترك للتشبيه كلّ قوّته"(١). ولكننا لا نرى في هذا الهامش ما يزيد المعنى وضوحا في اللّغة الفرنسية، أو يوحى فيه بالمعنى الحقيقي الذي يحمله في القرآن الكريم.

# النَّموذج الخامس؛ لفظة "النَّشهز"

وردت لفظة "النّشوز" في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرَكَ فَعِظُوهُ ﴾ وَأُهْجُدُوهُنَّ فِي ٱلْمَصَاحِعِ ﴾ [النساء: 34].

وفي قوله: ﴿وَإِنِ ٱمْرَاةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَنَا فَلَا جُنَـاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ﴾ [النساء: 128].

وقبل الخوض في طريقة ترجمة جاك بيرك للفظة "النَّشوز" الواردة في الآيتين الكريمتين، لا بـأس أن نلفـت الانتباه إلى أنّ النشوز في الآيـة 34 متعلق بالزوجة، وأما في الآية 128، فهو متعلق بالزوج، والمقصود بنشوز الزوجة تمردها على زوجها وعصيانه وعدم الامتثال له، أي عدم طاعته، فطاعة المرأة لزوجها واجبة في ديننا الحنيف، ولكن ليس إلى درجة الخضوع له، وهو المعنى الذي أضفاه جاك بيرك على اللفظة في ترجمتها بـ"Insoumission" في ما يلي:

ترجمتنا لقول جاك بيرك التالى:

<sup>&</sup>quot;Sans doute allusion ironique au baptême chrétien. Mais la puissance évocatoire de cibgha en passe de loin la dénotation. Le mieux, toutefois, nous a paru de laisser à la métaphore sa force" (Berque, 1995 : 44).

"celles de qui vous craignez l'insoumission, faites-leur la morale, désertez leur couche."(1)

وتعطينا ترجمتها العكسية "عدم الخضوع". وبناءً عليه، لا نكتفي بالقول إنّه لم يوفِّق في ترجمة المعنى المراد في الآية من اللفظة موضوع الفحص هنا، لأنه كان بإمكانه تو ظيف ألفاظ أخرى أكثر تأدية للمعنى مثل "désobéissance" أو "insubordination"، ونذهب إلى الإقرار بأنه بالغ في الأمر إلى درجة تسيء إلى حقيقة الإسلام وموقفه من المرأة، بدليل ترجمته اللفظة نفسها بـ "désaffection"، عندما يتعلق الأمر بنشوز الزوج في ما يلي:

"Si une femme craint de son mari désaffection, éloignement, point de faute pour l'un et pour l'autre à s'entendre"(2).

ومن معانيها عدم "الاكتراث لأمرها"، و"عدم المبالاة بها"، و"التخلي عنها"، وكأنَّها الطاعة والاحترام واجبان على المرأة فقط دون الرجل، والحقيقة التي لا يجهلها أي مسلم أنَّ الزواج في الإسلام يبني عليه حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين.

# النُّموذج السّادس؛ لفظة "الطَّلاق"

نتناول الآن بعيد لفظة "النشيوز" لفظة "الطِّيلاق"، ذلك لأنَّ في طريقة ترجمة اللَّفظتين عاملا مشتركا يكمن في تشويه حقيقة مكانة المرأة في الإسلام. وقد وردت اللفظة في القرآن الكريم عنوانا لسورة الطلاق، وأيضا بصيغة الفعل في قوله تعالى:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّتَى إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِذَّتِهِ كَ ﴾ [الطلاق: 1].

"Prophète, quand vous répudiez vos femmes, eh bien! Ne le faites qu'en respectant leur délai de viduité"(3).

<sup>(1)</sup> Berque, p. 101.

<sup>(2)</sup> Ibid., p. 113.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 618.

فاللآفت للانتباه هنا هو اللفظ الذي اختاره بيرك مقابل اسم السورة "الطلاق"، والفعل "طلّق" اللذين ترجمها على الترتيب بـــ "Répudiation" و "répudier" اللذين إذا ترجمناهما ترجمة عكسية حصلنا على لفظتي "الطّرد" و"طرد"، ونستغرب هذا الأمر من قبل المترجم، على الرغم من أنّ لفظة أكثر تأدية للمعنى موجودة في اللغة الفرنسية، وهي "Divorce"، ومنها الفعل "Divorcer"، ويجب أن لا تفوتنا هـا هنا ضرورة بيان الفرق بينها، وهـو أنّ الطـلاق يمثل واقعة محـدودة، في حين أن"Répudiation" تتضمن إهانة الطّرد بالنسبة إلى المرأة، وكلّنا ندرك جيدا أنّ الطلاق في الإسسلام لم يشرع لإهانة المرأة، بل لفكّ الرابطة الزوجية بعد أن تنفد كلِّ سبل الصلح بين الزّوجين، ولا ضير أن نذكر أنه أبغض الحلال عند الله.

#### ملاحظات عامة

تبيّن لنا عيّنة الألفاظ والمصطلحات القرآنية التي تناولناها في هذا البحث بالفحص والدّراسة من خلال ترجمة المستشرق الفرنسي جاك بيرك أنّه - على الرغم من الجهد الكبير والوقت الطويل اللذين استغرقهما في الترجمة وقراءتها وتنقيحها، وعلى الرغم من تصريحه بكونه استأنس بمعظم تفاسير القرآن القديمة والحديثة - لم يو فِّق في نقل المصطلحات عينة الدراسة نقلاً أميناً إلى اللغة الفرنسية، يستو في معانيها الشرعية المقصودة في اللغة العربية، بل أطلق على بعضها معاني غريبة وبعيدة عن المدلولات القرآنية المعروفة، وقد كان في إمكانه تفادي ذلك، والحفاظ على روح المعاني المقصودة والمطلوبة بالاستئناس الفعلى بالتَّفاسير القرآنية المختلفة، واستشارة العلماء والمفسّرين.

ولا بدّ من التّأكيد مرة أخرى أنّ القرآن كتاب في غاية الإحكام والإعجاز، تنزّل بأسلوب لا يضاهي شكلاً ومضموناً، وأنّ لغته العربية سامية تختلف كلُّ الاختلاف عن اللغات اللاتينية، وتتميز عنها بمرونة فائقة جدا تضفى عليها إمكانا كبيرا للاشتقاق وصياغة مفردات ومصطلحات كثيرة جدا لا يمكن ترجمة كل ما تحمله من معان ترجمة دقيقة إلى اللغة الفرنسية، إذا لم يتم اللجوء إلى اشتقاق كلمات

جديدة في هذه اللغة، أو على الأقل الاستعانة بكل وسائل الترجمة المكنة بحسب السياق، ومحاولة تأصيل بعض هذه المصطلحات فيها وفق قانون ينظّمه ومنهجية تحكمه، ما من شأنه أن يسهم في توحيد مفاهيمها اللغوية والشرعية وفهمها فهما صحيحا. ومن غير هذا، تبقى ترجمة معانى القرآن الكريم إلى أي لغة أجنبية كانت ترجمة مرضية تؤدي الغرض منها المتمثل بالبلاغ المبين غاية صعبة المنال، ولا تتحقّق إلا إذا توافرت فيها بعض الشروط الموضوعية الأساسية.

ولعلَّ أوَّل هذه الشروط ليكون البلاغ مبينا أن تكون الترجمة تفسيرية وليست حرفية، أي تشرح معانى القرآن شرحا يجعل القارئ أو المترجم يفهم المعنى المراد من الآية أو الآيات، ومن المصطلحات الشرعية الواردة فيها، فلا بد من شرح الألفاظ والمصطلحات شرحا يفهم به المترجم المعنى الشرعى على حقيقته. وأما ثاني الشروط فتخص المضطلع بالترجمة، أو بالأحرى المترجم الديني، فهو بالإضافة إلى شرط الكفاءة اللغوية ممثلة بالإلمام الجيد باللغتين؛ المترجم منها والمترجم إليها، والذي لا بدأن يتوافر في كلّ مترجم يتصدّى لمثل هذا النوع من الترجمة، يشترط فيه أن يكون عالما بمعاني القرآن الكريم علما مبنيا على القواعد التي وضعها علماء التفسير، لأنَّ ترجمة معانى القرآن إلى لغة أجنبية تفسير يفوق في صعوبته تفسير القرآن باللغة العربية، وأن يكون أمينا ودقيقا وحريصا ومسؤولا يتحرج من الخطأ في ترجمته تحرجا يجعله يبذل طاقته في الوصول إلى المعنى المراد من الآيات، وذلك يتطلب منه الصبر والبحث والتأني، وسؤال أهل العلم والخبرة حتى يكون عمله متقنا. وأما ثالث الشروط فهو أن تُعرَض التّرجمة على لجنة مؤهّلة تجمع مختصين باللغتين المترجم منها والمترجم إليها، وفي العلوم الشّرعية التي يحتاج إليها في تصحيح التّرجمة، تدرس الترجمة دراسة دقيقة، وتبدى ما ظهر لها من أخطاء، ثم تجيزها بعد التصحيح.

#### خاتمة

تعانى بعض المصطلحات القرآنية عند ترجتها إلى اللّغة الفرنسية غموضاً ولساء بل تحريفًا لمعناهًا في أحيان كثيرة، مردّه إلى عوامل متعددة تتلخُّص في اختلاف اللغتين العربية والفرنسية، وتميز الأولى من الثانية في القابلية الكبيرة للاشتقاق ووفرة الألفاظ والمصطلحات الدالة على معان دقيقة تكون متقاربة جدا في بعض الأحيان، في حين تفتقر إليها اللغة الفرنسية، وتضاف إلى هذا قلة إلمام المترجم بالخلفية الثقافية والحمولة الدينية لهذه المصطلحات، لاختلاف ثقافتي اللغتين أو قلة اطلاعه على التفاسير القرآنية المختلفة.

والحال أنّ ترجمة معاني القرآن الكريم إلى أيّ لغة أجنبية كانت ترجمةً تفي بالبلاغ المبين؛ تتطلُّب أن يتولاها فريق مكوِّن من خيرة علماء الإسلام، بعد الرَّجوع إلى آراء أثمة المفسّرين، ثم صياغة المعنى بدقة متناهية، ومن ثمّ ترجمته إلى اللغات الأخرى، بواسطة أشخاص يشهد لهم بالأمانة العلمية وبالتمكّن من هذه اللغات الأجنبية، بحيث يفهم القارئ مهذه اللغات المعنى نفسه الذي سبق أن صاغه العلماء باللغة العربية، وقد يتحقّق مسعى كهذا من خلال إنشاء دار لترجمة معانى القرآن الكريم باللغات المختلفة، حتى لا يتعرّض للتشويه والخلط سواء أكانا متعمدين أم لا، ولا سيها أننا نعيش في عالم تتصارع فيه الحضارات بمعتقداتها الدّينية المختلفة، بل ينظر البعض إلى الإسلام نظرةً معارضةً.

# لفظا الدنيا والآخرة في القرآن الكريم دراسة مقارنة بين الترجمة التواصلية والترجمة الدلالية

# أمامة محمد خيال

#### الملخص

يهـ دف البحث إلى إجراء مقارنة بين المنهج التواصلي والمنهج الدلالي، من خلال تحليل لترجمة لفظى الدنيا والآخرة في القرآن الكريم، وذلك من أجل إبراز مواطن الاختلاف بينها. وتكمن أهمية هذا البحث في تحليل ترجمة اللفظين، والألفاظ المندرجة (1) تحتهما (Hyponym) والمتلازمات اللفظية معهما (collocation) أيضًا. وتأمل الباحثة في المساهمة ولو بالقليل في إبر از الترجمة الملائمة لهذين اللفظين.

ينحصر نطاق البحث بين ثـلاث تراجم للقـرآن الكريم وهـي: ترجمة صحيح إنترناشيونال، وترجمة محمد مارمادوك بكثال، وترجمة نعيم جوزيف داوود. واعتمدت الباحثة في اختيارها هؤ لاء الثلاثة على ثلاثة معايير أساسية، وهي معيار اللغة الأم، ومعيار الدين، ومعيار استخدامهم المنهج الدلالي والتواصلي في الترجمة.

يصف هاليداي وحسن (مكارثي، 1991، ص65) العلاقة بين المفردات في النص بنوعين رئيسين: التكرار والتلازم اللفظي، والتكرار يعني إعادة ذكر لفظ في

<sup>(1)</sup> استخدمت الباحثة هذا اللفظ كترجمة للفظ hyponym وذلك لوروده في بعض المعاجم على سبيل المثال لا الحصر: الموجز في مصطلح اللغويات إعداد د.محمد عمر أمطوش.

جزء تال من النص؛ إما بالتكرار المباشر أو عن طريق ذكر لفظ مندرج تحته. لذا؛ يتكون هذا البحث من محورين أساسين:

المحور الأول: هو ترجمة لفظ الدنيا والألفاظ المندرجة تحته والمتلازمات اللفظية معه.

المحور الثاني: هو ترجمة لفظ الآخرة والألفاظ المندرجة تحته والمتلازمات اللفظية. معه.

### أهداف البحث

الهدف الرئيس لهذا البحث هو إبراز الاختلاف بين الترجمة الدلالية والترجمة التواصلية، من خلال تحليل ترجمة لفظى "الدنيا" و"الآخرة" في القرآن الكريم لاثنين من المترجمين المسلمين وآخر غير مسلم، إضافة إلى الألفاظ المندرجة تحت كل منها والمتلازمات اللفظية معها. ويظهر هذا البحث المقارن الترجمة الملائمة لكلا اللفظين. وستقوم الباحثة بعمل إحصاء تحليلي لكل لفظ وبيانات الدلالات المختلفة له.

### حدود البحث

ينحصر نطاق البحث المقترح بين ثلاث تراجم للقرآن الكريم وهي: ترجمة صحيح إنترناشيونال، وترجمة محمد مارمادوك بكثال، وترجمة نسيم جوزيف داوود.

أما صحيح إنترناشيونال فهو فريق أميركي مسلم يتكون من ثلاث سيدات مسلمات؛ أمة الله بانتلى، وأمينة أسامى، ومارى كيندى، والثلاث ولدن في الولايات المتحدة لكنهن هجرنها وأقمن في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وتقدمن بوصفهن فريقًا دوليًا يترجم التراث الإسلامي ويقدمنه للعالم بلغة إنكليزية سلسة شيقة. من آداب الترجمة وقواعدها أن يترجم المترجم من لغة أجنبية إلى لغته الأم. لذا؛ فلدى فصحيح إنترناشيونال حس لغوي، وإدراك لقواعد اللغة الإنكليزية،

والقدرة على توقع متطلبات القارئ الإنكليزي؛ لأنهن بنات اللغة. واستخدامهن في معظم الأحيان للمنهج الدلائي يبرز أهمية نقل أسلوب النص الأصلي وعتواه. وقدمن ترجمتهن للقرآن بعد قرابة ستين عامًا من ترجمة بكثال. وتعد ترجمتهن للقرآن من أدق ترجمات القرآن الكريم في المجمل. والترجمة الثانية لبكثال، وهي أول ترجمة اضطلع بها إنكليزي مسلم. وهو بريطاني اعتنق الإسلام عام 1917. واشتهرت ترجمته لمعاني القرآن الكريم بأسلوب أدبي شعري قديم. وتتميز ترجمته باستخدام الكثير من الألفاظ الإنكليزية الرصينة، وربها كان ذلك بغية محاكاة لغة القرآن الكريم. والترجمة الثالثة لداوود، وهو مترجم اشتهر بترجمته للقرآن الكريم وكتاب ألف ليلة وليلة. ولد لأسرة عراقية يهودية. تخرج في جامعة للقرآن الكريم ترجمته بأسلوب شعري أيضًا. وتطورت مهارات داوود الترجمية عندما كان تلميذًا ترجمته بأسلوب شعري أيضًا. وتطورت مهارات داوود الترجمية عندما كان تلميذًا في المدرسة؛ فقد ترجم قصصًا إنكليزية إلى اللغة العربية للإعلام والنشر في لندن، وهي إحد أكبر مؤسسات صف الحروف للطباعة (تنضيد) خارج الشرق الأوسط وهي إحد أكبر مؤسسات صف الحروف للطباعة (تنضيد) خارج الشرق الأوسط (داوود، 1990، ص. 3).

### أهمية البحث

على الرغم من الاهتمام المتزايد بالترجمة في القرن العشرين بصفة عامة وبترجمة القرآن بصفة خاصة، لم يلق البحث المقترح اهتمامًا واستعا. لذلك فهو يقدم تحليلًا أكثر تفصيلًا لهذا الموضوع. هذا إضافة إلى أنه يقدم الألفاظ المندرجة تحت لفظي الدنيا والآخرة والمتلازمات اللفظية معهما.

تعد المقارنة بين الدنيا والآخرة من أكثر المواضيع أهمية في القرآن الكريم. فقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد بطريقة مذهلة تجعل القارئ يقدر قيمة كليها، وماذا يجب عليه فعله. فقد صُورت الدنيا دار متاع زائلة ذاهبة فانية، على عكس الآخرة التي صورها القرآن دارًا أبدية. يقول الله عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِنَبًا مُؤَجَّلاً

وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى الشَّلَكِينَ ﴾ [آل عمران: 145].

من الواجب التذكير بإيشار الآخرة على الدنيا كما يأمرنا ديننا قبل أن نتفاجأ بالموت، ويصبح مصيرنا بين يدي الله. وكلمة "إيثار الآخرة على الدنيا" لها دلالتها العميقة؛ فلا ينس المسلم نصيبه من الدنيا ولكن يأخذ منها حاجته التي لا تعطل مسيرته في دين الله، وما يأخذه من الدنيا يظل قوة له في مسيرته إلى الآخرة! فالأخرة هي همه وغايته (النحوي، 10 20، ص 37).

برزت صور الآخرة بصفة خاصة في القرآن الكريم لأنها تصور حياة ما بعد الموت. والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة في الإسلام، فلا يتم إيمان المسلم إلا به.

يعد تشويه القرآن الكريم من خلال الترجمة أحد القضايا المهمة التي تشغل العلماء المسلمين. هذا التشويه يضلل القارئ الأجنبي الذي لا يستطيع تحرى دقة الترجمة، ومن ثم يبني رؤيته على ترجمة خاطئة. وينقسم هذا التشويه إلى تشويه متعمد وتشويه غير متعمد. وبعض الترجمات مليئة بالأخطاء اللفظية مع تحريف الأحكام الشرعية والعقائد.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني ولو آية". وما لا يتأتى الواجب إلا به فهو واجب، ولأن الترجمة وسيلة لنقل مفهومي الدنيا والآخرة لغير العرب، بوصفها من أهم مسائل العقيدة في الإسلام؛ أصبح واجبًا الوفاء بهذه المسؤولية، وغدا واجبًا تحليل هذه الترجمة؛ لبيان ما إذا كان حالفها الصواب أم لا.

عرّف العلماء القرآن الكريم بأنه كلام الله الذي نزل بــه الروح الأمين على قلب الصادق الأمين. وتلاوته نوع من أنواع العبادات. وهذا لا ينطبق على أي كتاب آخر. لذا؛ يجب أن تكون ترجمة القرآن واضحة وملائمة، بقدر ما تسمح به مهارة المترجم وبعبارات غير معقدة.

### إشكالية البحث وأسئلته

تعدمشاهد الدنيا والآخرة في القرآن الكريم سلسلة من الأحداث التي قد يفهمها القارئ بصورة غير صحيحة إذا ما حدث أي خطأ في الترجمة؛ الأمر الذي ينتج عنه عدم إحداث نفس التأثير الشعوري الذي يحدثه النص الأصلي باللغة العربية. ويتطلب نقل هذه الصور أو المشاهد دراية أبعد من المعنى المعجمي للكلمات، مع الأخذ في الاعتبار أن الترجمة الدلالية قد ينتج عنها معنى مختلف تمامًا عن المعنى المراد في النص الأصلى. على سبيل المثال ترجمة "يـوم الفصل"، فكلمة "فصل" هنا ليس القصود بها فصل مجموعة عن مجموعة، ولكن يقصد بها يوم القضاء أو الحكم بين الناس؛ فيبين الله المحق من المبطل وفقًا لمعظم التفاسير القرآنية. إلا أن بكثال ترجمها إلى "the Day of Separation".

وقد تكون الترجمة الدلالية أكثر قوة وتأثيرًا من الترجمة التواصلية. مثال على ذلك؛ ترجم كل من المترجمين الثلاثة المتلازمة اللفظية "حرث الدنيا" إلى the الم "harvest of this/the world، على الرغم من غرابة العبارة، وعدم شيوع استخدامها في اللغة الإنكليزية.

باستقراء ما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث بالسؤال الرئيس التالى:

أيهما أفضل عند ترجمة معاني القرآن الكريم، المنهج التواصلي أم المنهج الدلالي؟

### منهج البحث

المنهجان المستخدمان في هذا البحث هما المنهج الدلالي والمنهج التواصلي اللذان قدمها بيتر نيومارك في نظرية الترجمة. يذكر نيومارك أن الترجمة التواصلية يجب أن تبرز قوة الرسالة أكثر من محتواها، بينها تسعى الترجمة الدلالية إلى نقل المعنى السياقي الدقيق لنص اللغة المصدر، بقدر ما تسمح به البني الدلالية والتركيبية للّغة الهدف (نيومارك، 1981، ص 39). وذكر نيومارك أن الترجمة الدلالية أقل في الجودة من النص الأصلي المأخوذة منه؛ لأنه ينتج عنها بعض فاقد في المعنى. لـذا؛ ربها تكون الترجمة التواصلية أفضل؛ لأنها أقوى، وأشد وضوحًا.

#### القدمة

لفظا الدنيا والآخرة من أشمل الألفاظ وأعمها في القرآن الكريم، ويندرج تحت مظلتها العديد من الألفاظ الأخرى. وهذه الألفاظ ليست مرادفات لها، بل كل لفيظ ليه دلالة مختلفة عن الآخير. وأول من أنكر الترادف في اللغية هو ابن الأعرابي إذ قال: "كل حرفين أوقعتها العرب على معنى واحد، في كل واحد منها معنى ليس في صاحبه". وذهب ابن فارس أيضًا إلى إنكار الترادف إذ قال: "ويسمى الشيء الواحد بالأسماء المختلفة نحو: السيف والمهند والحسام. والذي نقوله في هذا أن الاسم واحد هو السيف، وما بعده من الألقاب صفات". ومن الذين أنكروا الترادف الراغب الأصفهاني. وهو ما صرح به مقدمة كتابه المفردات في غريب القرآن، وذلك بقوله: "وأتبع هذا الكتاب إن شاء الله تعالى أن نُنسأ في الأجل، بكتاب يُنبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد، وما بينها من الفروق الغامضة، فبذلك يعرف اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من أخواته، نحو ذكره القلب مرّة والفؤاد مرّة والصدر مرّة" (الـترادف في اللغة، الزيادي، ص 203-198).

والترادف بين الكلمتين القرآنيتين إنها يتحقق حينها تعزلان عن سياقيهها، ويتعامل معها على أنها وحدتان معجميتان مستقلتان. إلا أنه من المالغة في التنزيه أن نعدّ ما جاء في القرآن الكريم ليس من باب الترادف وإنها من باب الآحاد، أو أن وقوع الترادف في القرآن يتنافى مع أحكام ألفاظه، فالقرآن قد نزل بلغة العرب وعلى طريقتهم، ولا شك أن لتنويع التعبير عندهم قيمة فنية خاصة. ويرد عدد من اللغويين الألفاظ التي تدل على ذات واحدة، ويختص كل منها بمزيد معنى إلى فرع سموه بالمتكافئ (دراسات لغوية في القرآن الكريم، مختار، ص 102-117). وتعرض الباحثة من خلال هذا البحث ترجمات هذين اللفظين بالألفاظ المندرجة تحتها والمتلازمات اللفظية معها والتمييز بين المنهج الدلالي والتواصلي في ترجة هذين اللفظين. وعرف نيومارك الترجمة الدلالية بأنها تميل للتعقيد والغرابة واستخدام كليات أكثر، أما الترجمة التواصلية فتميل إلى البساطة والوضوح والسلاسة واستخدام كليات أقل (نيومارك، 1881، ص39). إلا أنه أيد استخدام الترجمة التواصلية بزعم أنها ربيا تكون أفضل؛ لما لها من قوة تأثير ووضوح غير متوفرين في الترجمة الدلالية (Newmark, 1981, p. 42). لكن حقيقًا علينا القول إن استخدام المنهج الدلالي في ترجمة معاني القرآن الكريم أقوى تأثيرًا ووضوحًا من المنهج الدلالي في ترجمة معاني القرآن الكريم أقوى تأثيرًا ووضوحًا من المنهج التواصلي، وسيظهر ذلك جليًا خلال البحث بإذن الله.

## المحور الأول: ترجمة لضظ الدنيا والألفاظ المندرجـة تحته والمتلازمات اللفظية معه

### التكرار المباشر للفظ الدنيا

يذكر القرآن أن القيمة الحقيقية للدنيا تكمن في نيل رضا الله سبحانه وتعالى وليس فقط في النجاح الدنيوي. وقد ورد لفظ الدنيا في القرآن الكريم مجردًا عن الإضافة إلى أي ضمير مئة وخمس عشرة مرة. إلا أن المعنى اللغوي للفظ الدنيا لا يقتصر على العالم الذي نعيش فيه فقط، بل له معان لغوية أخرى. على سبيل المثال؛ قوله: ﴿ إِذْ أَنتُم بِالمُدُووِ الدُّنيَا وَهُم بِالمُدُووِ الْقُصُوئِ ﴾ [الانفال: 42]. حيث جاءت كلمة (الدنيا) هنا تأنينًا للأدنى (تفسير الزمخشري والرازي والشوكاني والقرطبي والطبري والجلالين)، وليس الحياة الدنيا. وفي ما يلى بيان بترجمات هذا اللفظ تحديدًا:

Sahih International: "[Remember] when you were on the near side of the valley, and they were on the farther side."

Pickthall: "When ye were on the near bank (of the valley) and they were on the yonder bank."

Dawood: "You were encamped on this side of the valley and the unbelievers on the farther side."

ورد في لسان العرب أن السماء الدنيا هي القربي إلينا، والعدوة الدنيا تعني شفير الوادي الأدني للمدينة، أما العدوة القصوى فتعنى شفير الوادي الأقصى لمكة (تفسير الطبري). اتبع كل من صحيح إنترناشيونال ويكثال المنهج الدلالي في ترجة هذا اللفظ وترجماه إلى "on the near" بينها ترجمها داوود إلى "on this side"، عسر المنهج التواصلي، ويرجح أنه ترجمها هكذا لأن سورة الأنفال سورة مدنية نزلت في غـزوة بدر الكـبرى. والترجمة الأقرب للصحة هـي "on the nearest"؛ لأن لفظ دنيا هو مؤنث أدني و فقًا للتفاسم المذكورة آنفًا.

أما لفظ الدنيا نفسه فقد ترجمه كل من صحيح إنترناشيونال وداوود إلى this" "world" و ترجمه بكثال إلى "the world".

### الألفاظ المندرجة تحت لفظ الدنيا

يندرج تحت لفظ الدنيا بعض الألفاظ أخرى وهي "العاجلة" و"الأدني" و"الأولى" و"الحياة". وفي ما يلى جدول بترجمات الألفاظ الأربعة المندرجة تحت لفظ الدنيا:

جدول 1 ترجمات الألفاظ الأربعة المندرجة تحت لفظ الدنيا

| The verse                                                                                                                                                                             | Sahih<br>International                                                                                                             | Pickthall                                                                                                               | Dawood                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| الدنيا:<br>(ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَّاةِ الدُّنْيَّا)                                                                                                                                   | That is the<br>enjoyment of<br>worldly life                                                                                        | That is comfort of<br>the life of the world                                                                             | These are the comforts of this life.                                                                                                        |  |
| الماجلة:<br>(إِنَّ مَوُّلَاء كِبُّونَ الْمَاجِلَة<br>وَيَلَدُّرُونَ وَرَاءهُمْ بَوْمًا ثَقِيلًا)                                                                                      | Indeed, these [disbelievers] love the immediate and leave behind them a grave Day.                                                 | Loi these love fleeting life, and put behind them (the remembrance of) a grievous day.                                  | The unbelievers love this fleeting life too well, and thus prepare for themselves a heavy day of doom.                                      |  |
| الأدنى:<br>(فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ<br>الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَـلَا<br>الْاَذْنَى وَيَقُولُونَ سَيُقْفُرُ لَنَا)<br>الأَذْنَى وَيَقُولُونَ سَيُقْفُرُ لَنَا) | And there followed<br>them successors<br>who inherited<br>the Scripture<br>[while] taking the<br>commodities of<br>this lower life | And a generation<br>hath succeeded<br>them who inherited<br>the scriptures. They<br>grasp the goods<br>of this low life | Then others succeeded them who inherited the Book and took to the vanities of this nether life. 'We shall be forgiven our sins,' they said. |  |
| الأولى:<br>وَلَلْاَحِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولِ                                                                                                                                  | And the Hereafter is better for you than the first [life].                                                                         | And verily the<br>latter portion will<br>be better for thee<br>thun the former,                                         | The life to come<br>holds a richer<br>prize for you than<br>this present life.                                                              |  |
| الحياة:<br>(قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي<br>الْمَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ)                                                                                                   | [Moses] said, "Then<br>go. And indeed,<br>It is [decreed] for<br>you in [this] life to<br>say, 'No contact.'                       | Moses) sald: Then<br>gol and lol in this<br>life it is for thee to<br>say: Touch me not!                                | 'Begonel Cried<br>Moses. 'An outcust<br>shall you be in<br>this life, nor shall<br>you escape your<br>appointed doom.                       |  |

#### العاجلة

يقـول الله عـز وجـل: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا كَمَآيَهِ أَنَزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَأَخْذَلُكُ بِهِ. نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا لَذْرُوهُ ٱلرِّيئَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْنَدِرًا ﴾ [الكهف: 45]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مالي وللدنيا؟ إنها مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شـجرة، ثـم راح وتركها". رواه الترمذي وابن ماجه من حديث المسعودي، وقال الترمذي: حسن صحيح. فما سميت الدنيا عاجلة إلا لسرعة زوالها وفنائها.

وقد ترجم كل من بكثال وداوود هذا اللفظ عبر المنهج التواصلي إلى "fleeting life"، بينها ترجمه صحيح إنترناشيونال عبر المنهج الدلالي إلى "immediate" الذي لا يوضح المعنى المقصود.

#### الأدنى

الأدنى هو اسم تفضيل أعظمي من دنا، ومعناه الشيء الدنيء. وذكر الزمخشري والرازي أن {هَاذًا ٱلأَذْنَىٰ} تخسيس وتحقير، و{ٱلأَذْنَىٰ} إما من الدنوّ بمعنى القرب لأنه عاجل قريب، وإما من دنوّ الحال وسقوطها وقلّتها. وترجم كلّ من صحيح إنترناشيونال وبكشال وداوود هذا اللفظ عبر المنهج التواصلي بإضافة "life" إلى "lower"، و"lower" على الترتيب.

## الأولي

المقصود بالأولى الحياة الدنيا، ويخبر الله تعالى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن الدار الآخرة خير من هذه الدار لأن الدنيا فانية والآخرة باقية. لهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: "اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة". وتضمنت هذه الآية أحد وجوه البديع وهو الطباق بين (الآخرة) و(الأولى)؛ لأن المراد بالأولى الدنيا وهي تطابق الآخرة (صفوة التفاسير، الصابوني). جدير بالذكر أنه يوجد معنى أوسع للآخرة والأولى في هذه الآية وهو: نهاية أمرك خير لك من بدايته (تفسير البيضاوي)، وقد ترجم صحيح إنترناشيونال وبكثال هذا اللفظ عبر المنهج الدلالي إلى "the former" و "the former"، على الترتيب. بينها ترجمه داوود عبر المنهج التواصلي إلى "this present life".

#### الحياة

خرج السامري على بني إسرائيل بالعجل الذي صنعه وقال لهم: {هَـٰذَآ إِلَّـٰهُكُمُ وَإِلَّاهُ مُوسَى}، وهي الجريمة التي حكم فيها سيدنا موسى عليه السلام: {فَاذْهَبْ

فَإِنَّ لَكَ فِي الْخَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ}، أي عقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس أي: لا تماس الناس ولا يمسونك (تفسير البيضاوي)، قال الحسن: جعل الله عقوبة السامري ألا يهاسَّ الناسَ ولا يمسّـوه عقوبة له في الدنيا، وكأنَّ الله عز وجل شـَّدد عليه المحنة (صفوة التفاسير، الصابوني). وقد ترجم كلٌ من صحيح إنترناشيونال وبكثال وداوود هذا اللفظ في هذه الآية عبر المنهج الدلالي إلى "this life".

#### المتلازمات اللفظية

تـ لازم مـ ع لفـ ظ الدنيا خسـة ألفاظ أخرى في القرآن الكريم وهـى "زهرة"، و"حرث"، و"عرض"، و"زينة"، و"متاع". وفي ما يلي عرض إحصاء تحليلي لكل متلازمة لفظية مع بيان الدلالات والترجمات المختلفة لها:

ورد لفظ "زهرة" مع "الدنيا" مرة واحدة فقط في سورة طه، آية 131، وورد لفظ "حرث" أيضًا مرة واحدة فقط، وورد لفظ "عرَض" ثلاث مرات، ولفظ "زينة" مرتين، ولفظ "متاع" ثهاني مرات.

الجدول 2 تلازم مع لفظ الدنيا خمسة ألفاظ في القرآن الكريم

| The verse                                                                                               | Sahih<br>International                                                                                                                                                                                | Pickthall                                                                                                                                                      | Dawood                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| زهرة الحياة الدنيا<br>{ولا تملن عينيك إلى ما<br>متعنا به أزواجا منهم زهرة<br>الحياة الدنيا لنفتنهم فيه} | And do not extend<br>your eyes toward<br>that by which<br>We have given<br>enjoyment to<br>[some] categories<br>of them, [its being<br>but] the splendor<br>of worldly life by<br>which We test them. | And strain not thine eyes toward that which We cause some wedded pairs among them to enjoy, the flower of the life of the world, that We may try them thereby. | Do not regard with<br>envy the worldly<br>benefits we have<br>bestowed on some<br>among them, for<br>with these We seek<br>only to try them. |

| حرث الدنيا<br>(وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ<br>مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ) | And whoever desires<br>the harvest of this<br>world – We give him<br>thereof, but there<br>is not for him in the<br>Hereafter any share.                                                   | Whoso desireth the harvest of the Hereafter, We give him increase in its harvest. And whoso desireth the harvest of the world, We give him thereof, and he hath no portion in the Hereafter. | and whoever desires the harvest of this world, a share of it shall be his: but in the hereafter he shall have no share at all.                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عرض الدنيا<br>{تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ بُرِيدُ<br>الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}           | Some Muslims desire the commodities of this world, but Allah desires [for you] the Hereafter. And Allah is Exalted in Might and Wise.                                                      | Ye desire the lure<br>of this world and<br>Allah desireth (for<br>you) the Hereafter,<br>and Allah is<br>Mighty, Wise.                                                                       | You seek the chance<br>gain of this world,<br>but God desires<br>for you the world<br>to come. He is<br>mighty and wise.                                     |
| زينة الحياة الدنيا:<br>{اللَّالُ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْخَيَاةِ الدُّنْيَا}                                     | Wealth and children<br>are [but] adornment<br>of the worldly life.                                                                                                                         | Wealth and children<br>are an ornament of<br>the life of the world                                                                                                                           | Wealth and children<br>are the ornament<br>of this life.                                                                                                     |
| متاع الدنيا<br>{قُلْ مَنَاعُ اللَّنْيَا قَلِلٌ وَالْآخِرَةُ<br>خَيْرٌ كُنِ انَّقَىٰ وَلَا تُظَلَّمُونَ فَتَبِلا} | " Say, The enjoyment of this world is little, and the Hereafter is better for he who fears Allah. And injustice will not be done to you, [even] as much as a thread [inside a date seed]." | Say (unto them, O Muhammad): The comfort of this world is scant; the Hereafter will be better for him who wardeth off (evil); and ye will not be wronged the down upon a date-stone.         | Say: Trifling are the pleasures of this life. The hereafter is better for those who would keep from evil. You shall not be wronged the husk of a date-stone. |

## زهرة الحياة الدنيا

ذكر الصابوني والزخشري أن {زَهْرَةَ ٱلْخَيَاة ٱلدُّنْيَا} هي زينة الحياة الدنيا، وذكر الجلالان والقرطبي أنها زينة الحياة وبهجتها. وفي تفسير الطبري: متعة الحياة الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا" قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: "بركات الأرض" (رواه مسلم). وقد ترجم كل من صحيح إنترناشيونال وداوود هذه المتلازمة عبر المنهج التواصلي إلى "splendor of worldly life"، و "worldly benefits"، بينها ترجمها بكثال عبر المنهج الدلالي إلى "the flower of life".

لم ينجح بكثال في نقل المعنى المقصود، وفضل أن يستخدم المعنى المعجمي؟ الأمر الذي يؤدي إلى التفسير الخاطئ من جانب القارئ.

"تلتزم الترجمة الدلالية بنقل ثقافة النص الأصلى وتساعد المتلقى أن يفهم دلالاتها الضمنية إذا كانت هذه الدلالات تشكل الرسالة الرئيسة للنص" (نيومارك، 1981، ص 39).

#### حرث الدنيا

المعنى اللغوى للفظ "حرث" العمل في الأرض زرعًا كان أو غرسًا، أو الزرع نفسه. وهو أيضًا العمل للدنيا والآخرة (لسان العرب)، وهو المعنى نفسه الذي ذكر في تفسير الطبري والزمخشري. ومنه قول عبدالله بن عمر: "وأحرث لدنياك كأنك تعيش أبدًا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا". وذكر الصابوني في صفوة التفاسير: "الحرثُ في الأصل: إلقاء البذور في الأرض، ويطلق على الزرع الحاصل منه، ثم استعمل في ثمرات الأعمال ونتائجها بطريق الاستعارة. {وَمَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِه مِنْهَا}، ومن كان يريد بعمله متاع الدنيا ونعيمها فقط، نعطه بعض ما يطلبه من المتاع العاجل مَّا قُدر له". وذكر الجلالان أن الحرث هو الكسب. فضّل كلِّ من صحيح إنترناشيونال وداوود وبكثال أن يكونوا أكثر ولاءً للنص الأصلي وترجموا هذه المتلازمة إلى "harvest of this world" و"harvest of the world" على الترتيب. ويسـوّال عدد من أبناء اللغة الإنكليزية تبين أن استخدام "harvest" وقعها على الأذن أفضل وأقوى تأثيرًا. لهذا فالمنهج الدلالي أكثر فعالية في بعض الأحيان من المنهج التواصلي. يقول هوار ونويل كها ذكر في كتاب نيومارك 1981: "نشعر أنه من الأفضل اختيار الولاء للنص الأصلى على استخدام لغة إنكليزية رصينة برغم الغرابة التي تنتج عنه" (نيومارك، 1981، ص 40).

## عرض الدنيا

"عرض الدنيا": ما كان من مال، قل أو كثر (لسان العرب). "عرض الدنيا" حطام الدنيا ومتاعها الزائل (صفوة التفاسير، الصابوني). أما الطبري فذكر أن "عرض الدنيا" هو ما عرض للمرء منها من مال ومتاع. وذكر الزمخشري أن "عرض الدنيا" حطامها، وسمى بذلك لأنه حدث قليل اللبث. وقد ترجم صحيح إنترناشيونال هذه المتلازمة عبر المنهج الدلالي إلى commodities of this" "world» وهي أفضل الترجمات. بينها ترجمها بكثال عبر المنهج التواصلي إلى lure of" "this world and Allah، وترجمها داوود عبر المنهج التواصلي إلى this world and Allah" .this world"

#### زينة الحياة الدنيا

قال الرازي في تفسيره: "لما بين تعالى أن الدنيا سريعة الانقراض والانقضاء، مشر فية عيلى الزوال والبوار والفناء، بيّن تعالى أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، والمقصود إدخال هذا الجزء تحت ذلك الكل، وسنعقد منه قياس الإنتاج وهو أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا، وكل ما كان من زينة الدنيا فهو سريع الانقضاء والانقراض؛ ينتج إنتاجًا بديهيًا أن المال والبنين سريعة الانقضاء والانقراض". وقال ابن كثير: "قوله: ﴿ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ ﴾ كقوله: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءَ وَٱلْبَيْنِ وَٱلْقَنَطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ ﴾ [آل عسران: 14] الآيسة، وقىال تعالى: ﴿ إِنَّمَا آمَوْلُكُمُ وَأَوْلَنُدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُۥ أَجُّرُ عَظِيدٌ ﴾ ". وقد ترجم كلُّ من صحيح إنترناشيونال وبكثال وداوود هنذه المتلازمة عبر المنهج الدلالي إلى "the j s"ornament of the life of the world" j s"adornment of the worldly life" "ornament of this life. ذكر نيومارك أن الترجمة الدلالية تحاول أن تنقل بقدر الإمكان المعنى الدقيق والسياقي للنص الأصلي (نيومارك، 1981، ص 39).

#### متاع الدنيا

المتاع هـ وكل شيء ينتفع به ويتبلغ به ويتزود (لسان العـرب). وذكر الجلالان أن ﴿مَنَّهُ ٱلدُّنَّا﴾ ما يتمتع به فيها أو الاستمتاع بها. أما ابن كثير فقد قال في تفسيره: "قرأ الحسن: ﴿ قُلْ مَنْعُ الدُّنْهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبِدًا صحبها على حسب ذلك، وما الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة، فرأى في منامه بعض ما يحب، ثم انتبه". وقد ترجم صحيح إنترناشيونال وبكثال وداوود هـذه المتلازمة عبر المنهج التواصلي إلى "The enjoyment of this world"، و "The comfort of this world"، و "the "pleasures of this life" وترجمة بكثال تحديدًا أكثرهم بعدًا عن المعنى المقصود.

## المحور الثاني: ترجمة لفظ الآخرة والألفاظ المندرجة نتعته والمتلازمات اللفظية معه

## التكرار المباشر للفظ الأخرة

يأمرنا الإسلام بالإقبال على الآخرة وألا تغرنا الدنيا، فإنها لا تعادل عند الله جناح بعوضة. وقد ورد لفظ الآخرة في القرآن الكريم مجردًا عن الإضافة إلى أي ضمير مثة وخمس عشرة مرة. والمعنى اللغوى للفظ الآخيرة لا يقتصر على الدار الآخرة فقط. على سبيل المثال: ﴿ فَأَخَذُهُ أَلَّهُ نَكَالُ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَةِ ﴾ [النازمات: 25]، جاءت كلمة "الآخرة" هنا تأنيثًا للآخر. وسأتناول بيان ترجمتها في قسم المتلازمات اللفظية.

وقد ترجم كل من صحيح إنترناشيونال لفظ الآخرة إلى "the Hereafter"، بينها ترجمها داوود في بعض الأحيان إلى "the Hereafter"، و"the world to come".

## الألفاظ المندرجة نتحت لفظ الأخرة

يندرج تحت لفظ الآخرة العديد من الألفاظ الأخرى. على سبيل المثال لا الحصر؛ "البعث"، و"يوم الخلود" و"دار القرار"، و"الآزفة"، و"يـوم التغابن"، و"يوم التناد"، و"يوم الدين"، و"يوم الفصل، و"يوم الحساب".

الجدول 3 الألفاظ المندرجة نتحت لفظ الأخرة

| The verse                                                                                      | Sahih<br>International                                                                                       | Pickthall                                                                                                              | Dawood                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| البعث<br>{فَهَنْفَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَنْكِنَّكُمْ<br>كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}               | and this is the Day<br>of Resurrection,<br>but you did not<br>used to know."                                 | This is the Day of<br>Resurrection, but ye<br>used not to know,                                                        | This is the Day of<br>Resurrection: yet<br>you did not know it.                                                     |
| يوم الحلود<br>{ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ}                                 | Enter it in peace.<br>This is the Day<br>of Eternity."                                                       | Enter it in peace. This is the day of immortality.                                                                     | Enter it in peace.<br>This is the day of<br>Immortality.                                                            |
| دار القرار<br>[وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ}                                       | and indeed, the Hereafter – that is the home of [permanent] settlement.                                      | and iol the<br>Hereafter, that is<br>the enduring home.                                                                | But the life to come<br>is an everlasting<br>mansion.                                                               |
| الآزفة<br>{وَأَنذَرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ<br>لَّذَى الْحَنَاجِرِ كَاظِّمِينَ} | And warn them, [O Muhammad], of the Approaching Day, when hearts are at the throats, filled [with distress]. | Warn them (0 Muhammad) of the Day of the approaching (doom), when the hearts will be choking the throats,              | Forwarn them of<br>the approaching<br>day, when men's<br>hearts leap up to<br>their throats and<br>choke them.      |
| يوم النغابن<br>{يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْمِ<br>ذَلِكَ يَوْمُ التَّعَابُنِ}          | The Day He will<br>assemble you for<br>the Day of Assembly<br>- that is the Day<br>of Deprivation.           | The day when lie<br>shall gather you<br>unto the Day of<br>Assembling, that<br>will be a day of<br>mutual disillusion. | The day on which he will assemble you, the day on which you shall all be gathered — that shall be a day of cheating |
| يوم التناد<br>{وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ<br>مَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّنَادِ}                    | And 0 my people,<br>Indeed I fear for you<br>the Day of Calling –                                            | And, O my people!<br>Lo! I fear for you a<br>Day of Summoning,                                                         | 'I warn you, my<br>people, against<br>the day when<br>men will cry out<br>to one another.                           |

| يوم الدين<br>{وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَـٰذَا يَوْمُ الدِّينِ}                                                                | They will say, "O woe<br>to us! This is the Day<br>of Recompense."                                                                          | And say: Ah, wee<br>for us! This is the<br>Day of Judgment.                                                        | 'Woe to us! They will<br>exclaim. 'This is the<br>Day of Reckoning.'                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يوم الفصل<br>{مَـٰنَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي<br>كُتُم بِدِ ثُكَدُّبُونَ}                                                    | [They will be told], "This is the Day of Judgement which you used to deny."                                                                 | This is the Day of<br>Separation, which<br>ye used to deny.                                                        | 'This is the<br>Judgement-day<br>which you denied.'                                                                       |
| يوم الحساب<br>{وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّ عُذْتُ<br>بِرَبِّ وَرَبَّكُم مِّن كُلُّ مُتَكَبِّر<br>لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ} | But Moses said, "Indeed, I have sought refuge in my Lord and your Lord from every arrogant one who does not believe in the Day of Account." | Moses said: Lol I seek refuge in my Lord and your Lord from every scorner who believeth not in a Day of Reckoning. | Moses said: 'I take<br>refuge in my Lord<br>and in your Lord<br>from every tyrant<br>who denies the Day<br>of Reckoning.' |
| يوم الحسرة<br>{وَأَنذَرْهُمْ يَوْمَ الْخَسْرَةِ<br>إِذَّ قُضِي الْأَمْرُ}                                                     | And warn them, [O Muhammad], of the Day of Regret, when the matter will be concluded.                                                       | And warn them of<br>the Day of anguish<br>when the case hath<br>been decided.                                      | Forewarn them of<br>that woeful day,<br>when Our decree<br>shall be fulfilled.                                            |

## يوم البعث

قال أبو جعفر كما ذُكر في دقائق لغة القرآن للطبري (ص 154 - 155): "أصل البعث: إثارة الشيء من محله. ومنه قيل: بعث فلان راحلته، إذا أثارها من مبركها للسير [...] ومن ذلك قيل: بعثت فلانًا لحاجتي، إذا أقمته من مكانه الذي هو فيه للتوجه فيها. ومن ذلك قيل ليوم القيامة يوم البعث؛ لأنه يثار الناس فيه من قبورهم لموقف الحساب".

وقد ترجم كلّ من صحيح إنترناشيونال وبكشال وداوود "يوم البعث" عبر النهج الدلالي إلى "the Day of Resurrection".

#### يوم الخلود

خلد بالمكان أي أطال به الإقامة (أساس البلاغة، الزنخشري، ص 1 26)، و﴿ ذَلِكَ يَوَّمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ إضمار؛ تقديره: ذلك يوم تقدير الخلود، كقوله تعالى: ﴿ فَأَدَّخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ (تفسير الزمخشري). وذكر الرازي أن قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ حتى لا يدخل في قلبهم أن ذلك ربها ينقطع عنهم فتبقى في قلبهم حسرته، فإن قيل: المؤمن قد علم أنه إذا دخل الجنة خلد فيها، فها الفائدة في التذكير؟ والجواب عنه من وجهين؛ أحدهما، أن قوله: ﴿ ذَاكِ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ قول قاله الله في الدنيا إعلامًا وإخبارًا، وليس ذلك قولًا يقوله عند قوله: ﴿ أَدْخُلُوهَا ﴾، فكأنه تعالى أخبرنا في يومنا أن ذلك اليوم يوم الخلود. ثانيها، اطمئنان القلب بالقول أكثر". وترجم كلُّ من صحيح إنترناشيونال وبكثال وداوود "يبوم الخلود" عبر المنهج البدلالي إلى "the Day of Eternity"، و the Day of"، و the Day of" "Immortality، على الترتيب. واستخدام "eternity" أفضل من "immortality"، لأن الأولى تعنى خلود الزمان والمكان، وهذا المعنى يطابق التفسير السابق، أما الثانية فتعني استمرار الحياة من دون موت (قاموس أكسفورد). وتستخدم أكثر مع الأشخاص والأرواح.

#### دار القرار

ذكر الطبري في تفسيره أن دار القرار تعني أن الجنة استقرت بأهلها والنار استقرت بأهلها. أما الزمخشري فذكر أن دار القرار هي الوطن والمستقر. "قرَّ بالمكان واستقر، وهو قارّ: مستقر، وقرَّ به القرار، وهو في مقره ومستقره" (أساس البلاغة، الزمخشري). "والمعنى أنه يستمتع بهذه الحياة الدنيا في أيام قليلة، ثم تنقطع وتزول، وأما الآخرة فهي دار القرار والبقاء والدوام" (تفسير الرازي). وترجم صحيح إنترناشيونال هذا اللفظ المندرج عبر المنهج الدلالي إلى [the home of [permanent] "settlement، أما بكثال وداوود فترجماه عبر المنهج التواصلي إلى the enduring" "an everlasting mansion"، على الترتيب. استخدم بكثال الصفة "enduring" ف ترجمة لفظ "قرار"، واستخدم داوود الصفة "everlasting"، في ترجمة اللفظ نفسه. أما صحيح إنترناشيونال فنقل اللفظ كما هو وترجم الاسم إلى اسم أيضًا عبر المنهج الدلالي، وبقدر ما سمحت به البني التركيبية في اللغة الإنكليزية وهو the home of" .[permanent] settlement"

## يوم الأزفة

ذكر في لسان العرب أن أزف بمعنى اقترب، والآزفة القيامة لقربها وإن استبعد الناس مداها. وقد ترجم صحيح إنترناشيونال وداوود هذا اللفظ عبر المنهج الدلالي إلى "the Approaching Day"، أما صحيح إنترناشيونال فترجمه عبر المنهج التواصلي إلى "he Day of the approaching (doom)". في ترجمة هذا اللفظ المندرج لم ينقل كل من صحيح إنترناشيونال وداوود المعنى المقصود، وفضّلا أن يستخدما المعنى المعجمى؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى التفسير الخاطئ من جانب القارئ.

"تلتزم الترجمة الدلالية بنقل ثقافة النص الأصلى وتساعد المتلقى أن يفهم دلالاتها الضمنية إذا كانت هذه الدلالات تشكل الرسالة الرئيسة للنص " (نيو مارك، 1981، ص 39).

## يوم التغابن

الغبن كلمة تدل على ضعف واهتضام. يقال غُبن الرجل في بيعه. فهو يُغْبَنُ غَبْنًا، وذلك إذا اهتُضم فيه. (مقاييس اللغة). والتغابن مستعار من تغابن القوم في التجارة (تفسير الزمخشري).

وتعريف التغابين وفقًا للسبان العرب: "أن يغيين القوم بعضهم بعضًا. ويوم التغابين: يبوم البعث، من ذلك. وقيل: سمى بذلك لأن أهل الجنة يغبن فيه أهل الناربها يصير إليه أهل الجنة من النعيم، ويلقى فيه أهل النار من عذاب الجحيم. ويغبن من ارتفعت منزلته في الجنة من كان دون منزلته وضرب الله ذلك مثلا للشراء والبيع، كما قال تعالى: هل أدُلُّكُم على تجارة تُنْجيكِم من عذاب أليم؟ وسئل الحسن عن قوله تعالى: ذلك يومُ التَّغابُن؛ فقال: غَبَنَ أَهلُ الجنة أَهلَ النار أي اسْتَنْقَصُوا عقولُم باختيارهم الكفر على الإيمان". وقد ترجم صحيح إنترناشيونال هذا اللفظ عبر المنهج التواصلي إلى "the Day of Deprivation"، وكذلك بكثال وداوود اللذان ترجما هذا اللفظ إلى "a day of cheating"، و "a day of cheating" والثلاث ترجمات لا تنقل المعنى المقصود.

#### يوم التناد

ذكر في لسان العرب أن التنادِّ بتشديد الدال من ندَّ أي شرد، والدليل على صحة قراءتها بالتشديد قوله: ﴿ يَوْمَ تُولُّونَ مُدِّبِينَ ﴾ ويجوز أن تكون من النداء.

قال الطبرى: "حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿ وَيَعَوِّمِ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُرُ يُوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴾، يوم ينادي أهل الجنة أهل النار ﴿أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رُبُّنَا حَقَّافَهَلَ وَجَدتُم مَّا وَعَدَرَيُّكُمْ حَقًّا ﴾ [أنْ قَدْوَ جَدْناما وَعَدَنارَ بُّناحَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم ما وَعَدَرَ بُكُمْ حَقًّا} وينادي أهل النار أهل الجنة ﴿ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْ نَا أَمَا َوَ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ ".

وقد ترجم صحيح إنترناشيونال هذا اللفظ عبر المنهج التواصلي إلى the ال "Day of Calling، وهي لا تنقل المعنى المقصود. أما بكثال فترجها إلى the Day of. "Summoning. الترجمة الأقرب إلى الصحة هي ترجمة داوود وهي ترجمة دلالية لأنها تستخدم كلمات أكثر.

"the day when men will cry out to one another."

## يوم الدين

أصل كلمة دين كما ذكر في معجم مقاييس اللغة هو الطاعة، يقال: دان لـه يَدين دينًا، إذا أصْحَبَ وانقاد وطاعَ. وينشدون في هذا:

كدِينِك مِن أمَّ الحُويرثِ قَبْلَهَا وجارتها أمَّ الرَّبــاب بمَأْسَل

والرواية "كَدَأبك"، والمعنى قريبٌ. فأمَّا قوله جلَّ ثناؤُه: ﴿مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ ٱلْمَلِكِ ﴾ [بوسف 76]، فيقال: في طاعته، ويقال في حكمه. ومنه: ﴿ مَلِكِ بَوْرِ اَلِيْرِبِ ﴾ [الفاتحة 4]، أي يوم الحكم.

وفي تفسير الزمخشري: "يوم الدين: اليوم الذي ندان فيه. أي: نجازي بأعمالنا". أما الرازي فقال في تفسيره: "فقو لهم هذا يوم الدين، إشارة إلى أن هذا هو اليوم الذي

لا حكم فيه لأحد إلا لله، وإنها ذكروه لما حصل في قلوبهم من الخوف الشديد". وذكر أيضًا في تفسير الطبري أنه يوم الحساب.

وقد ترجم كلّ من صحيح إنترناشيونال وداوود "يـوم الديـن" عـبر المنهج التواصلي إلى "the Day of Recompense"، و "the Day of Recompense"، على الترتيب. أما بكثال فقد ترجها عبر المنهج الدلالي إلى "the Day of Judgment"، وهي ترجمة مستحسنة وأقرب إلى الصواب.

## يوم الفصل

ذكر الطبري أن يوم الفصل هو يوم يُقضى بين أهل البجنة وأهل النار. وذكر الزمخشري أيضًا أن يوم الفصل هو يوم القضاء، والفرق بين فرق الهدى والضلالة. وذكر البيضاوي أنه القضاء، أو الفرق بين المحسن والمسيء. وقد ترجها بكثال عبر المنهج الدلالي إلى "the Day of Separation"، وهي ترجمة معجمية لا تنقل للقارئ المعنى المقصود، والمعنى الغالب على هذه اللفظة هو يوم القضاء والحكم بين الناس فيبين الله المحق من المبطل كما ذكر في معظم التفاسير، لذا فقد ترجمها كل من صحيح إنترناشيونال وداوود إلى "the Day of Judgement"، و"udgement-day".

## يوم الحساب

يوم الحساب هو يوم القيامة وفقًا لتفسير الطبري. ترجم صحيح إنترناشيونال هـ ذا اللفيظ المندرج تحت لفظ الآخرة عبر المنهج البدلالي إلى "the Day of Account"، أما بكثال وداوود فقد ترجماه عبر المنهج التواصلي إلى "the Day of Reckoning"، وهي ترجمة لا تنقل المعنى المقصود، ولا توضح هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة.

## يوم الحسرة

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذريا محمد هؤلاء المشركين بالله يوم حسرتهم وندمهم، على ما فرطوا في جنب الله (تفسير الطبري).

وقد ترجم صحيح إنترناشيونال هذا اللفظ عبر المنهج الـدلالي إلى the Day of" "Regret، وبكثال و داوو د عبر المنهج التواصلي إلى "The Day of anguish" و woeful" "Day، والأولى نقلت العني القصود.

## المتلازمات اللفظية

ورد لفظ الآخرة مضافًا إلى عدة ألفاظ في القرآن الكريم وهي "لقاء الآخرة"، و"عذاب الآخرة"، و"أجر الآخرة"، و"وعد الآخرة"، و"نكال الآخرة"، و"حرث الآخرة". وستقوم الباحثة بعرض الترجمات المختلفة، وبيان المنهج الترجمي ومقارنة بعضها ببعض.

الجدول 4 المتلازمات اللفظية للفظ الأخرة

| The verse                                                                                     | Sahih<br>International                                                                           | Pickthall                                                                                     | Dawood                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لقاء الآخرة<br>{والَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلقَاءِ<br>الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَضَالُمُمُ} | Those who denied Our signs and the meeting of the Hereafter – their deeds have become worthless. | Those who deny Our revelations and the meeting of the Hereafter, their works are fruitless.   | 'Vain are the<br>deeds of those who<br>disbelieve in Our<br>signs and in the<br>life to come."      |
| حرث الآخرة<br>(مَن كَانَ بُرِيدُ حَرْثَ<br>الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ}                | Whoever desires<br>the harvest of the<br>Hereafter – We<br>increase for him<br>in his harvest.   | Whose desireth<br>the harvest of the<br>Hereafter, We<br>give him increase<br>in its harvest. | Whoever seeks<br>the harvest of the<br>world to come, to<br>him We will give in<br>great abundance. |
| عذاب الآخرة<br>{إِنَّ فِي ظَلِكَ لَآيَةً لَّنْ خَافَ<br>عَذَابَ الْآخِرَةِ}                   | Indeed in that is a<br>sign for those who<br>fear the punishment<br>of the Hereafter.            | Lol herein verily<br>there is a portent<br>for those who<br>fear the doom of<br>the Hereafter | Surely in this there<br>is a sign for him that<br>dreads the torment<br>of the hereafter.           |

| أجر الآخرة<br>{وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ<br>آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ}                                                                            | And the reward of<br>the Hereafter is<br>better for those who<br>believed and were<br>fearing Allah .                                       | And the reward of<br>the Hereafter is<br>better, for those<br>who believe and<br>ward off (evil).                   | Better is the reward<br>of the hereafter<br>for those who<br>believe in God and<br>keep from evil.                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وُعدَ الآخرة<br>{فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ<br>جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا}                                                                                        | and when there<br>comes the promise<br>of the Hereafter, We<br>will bring you forth<br>in [one] gathering                                   | but when the promise of the Hereafter cometh to pass We shall bring you as a crowd gathered out of various nations. | When the promise<br>of the hereafter<br>comes to be fulfilled,<br>We shall ussemble<br>you all together                   |
| يوم الفصل<br>{مَانَدَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي<br>كُتتُم بِدِ تُكَدُّبُونَ}                                                                                        | [They will be told], "This is the Day of Judgement which you used to deny."                                                                 | This is the Day of<br>Separation, which<br>ye used to deny.                                                         | God smote him<br>with the scourge<br>of the hereafter,<br>and of this life.                                               |
| يوم الحساب<br>{وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّ عُذْتُ<br>بِرَبِّ وَرَبُّكُم مِّن كُلُّ مُتَكَبِّر<br>لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ}<br>لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ} | But Moses sold, "Indeed, I have sought refuge in my Lord and your Lord from every arrogant one who does not believe in the Day of Account." | Moses said: Lol I seek refuge in my Lord and your Lord from every scorner who believeth not in a Day of Reckoning.  | Moses said: 'I take<br>refuge in my Lord<br>and in your Lord<br>from every tyrant<br>who denies the Day<br>of Reckoning.' |
| نكال الآخرة<br>{ فَأَخَذَهُ اللَّهُ تَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ }                                                                                               | So Aliah selaed<br>him in exemplary<br>punishment for the<br>last and the first<br>[transgression].                                         | So Allah seired him<br>(and made him)<br>an example for the<br>after (life) and<br>for the former.                  | God smote him<br>with the scourge<br>of the hereafter,<br>and of this life.                                               |

## لقاء الأخرة

في تفسير البيضاوي: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا وَلِقَكَةِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ أي ولقائهم الدار الآخرة، أو ما وعد الله في الدار الآخرة.

ترجم كلُّ من صحيح إنترناشيونال وبكثال هذه المتلازمة عبر المنهج الدلالي إلى "the meeting of the Hereafter"، بينها ترجمها داوود عبر المنهج التواصلي وأسقط لفظ "لقاء" ولم يترجمه.

## حرث الأخرة

"يقول تعالى ذكره: من كان يريد بعمله الآخرة نزدله في حرثه: يقول: نزدله في عمله الحسن، فنجعل له بالواحدة عشرًا، إلى ما شياء ربنا من الزيادة" (تفسير الطبري). وترجم كل من صحيح إنترناشيونال وبكثال هذه المتلازمة إلى the الطبري). "the harvest of the world to أما داوود فترجمها إلى harvest of the Hereafter" "come" وقد سيق مناقشة ترجمة لفظ "حرث" في متلازمة "حرث الدنيا". ويسؤال أحد أبناء اللغة الإنكليزية اتضح أن ترجمتها عبر المنهج الدلالي أكثر فعالية.

## عذاب الآخرة

ذكر الصابوني في تفسيره: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ أي إن في هذه القصص والأخبار لعظة وعبرة لمن خاف عذاب الله وعقابه في الآخرة. أما ابن كثير فقد قال: "يقول تعالى: إن في إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين ﴿ لَآيَةٌ ﴾ أي: عظة واعتبارًا على صدق موعودنا في الآخرة".

ترجم صحيح إنترناشيونال هذه المتلازمة عبر المنهج التواصلي إلى the الم "punishment of the Hereafter, وبكثال عبر المنهج التواصلي أيضًا إلى the doom "of the Hereafter" أما داوود فترجمها عبر المنهج الدلالي إلى the torment of the . "hereafter، وهي أكثر الترجمات فعالية وتأثيرًا لأنها تجعل القارئ يخاف من جهنم أكثر.

## أجرالأخرة

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرُ إِلَّا إِنْ كَامُنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ﴾ "يخبر تعالى أن ما ادخره الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا، كقوله في حق سليمان عليه السلام". وقد ترجم كلّ من صحيح إنترناشيونال وبكثال وداوود هذه المتلازمة

عبر المنهج المدلالي إلى "the reward of the Hereafter"، وذكر نيومارك في كتابه (اتجاهيات في الترجمية، 1981، ص 47) أن الترجمة الدلالية تحياول أن تنقل جوهر النص الأصلى ونبرته، فالألفاظ مقدسة ليس لأنها أكثر أهمية من المحتوى بل لأن الأسلوب والمحتوى على القدر نفسه من الأهمية.

#### وعدالأخرة

ذكر الطبري والزمخشري والجلالان أن وعد الآخرة هو الساعة، أما الرازي والقرطبي فذكرا أنها القيامة. وقد ترجم كلٌ من صحيح إنترناشيونال وبكثال وداوود هذه المتلازمة عبر المنهج الدلالي إلى "the promise of the Hereafter".

#### نكال الآخرة

ذكر الطبري في تفسيره: "يعني تعالى ذكره بقوله: ﴿ مَّأَخَذُ مُ اللَّهُ ﴾ فعاقبه الله، ﴿ تُكَالَ ٱلْاَخِرَةِ وَٱلْأُولَةِ ﴾ يقول: عُقوبة الآخرة من كلمتيه، وهي قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلاَّخَلَ.﴾، والأولى قوله: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَامِ غَيْرِعِ ﴾، وهو التفسير نفسه الذي ذكره الزمخشري والرازي. "النكال بمعنى التنكيل، كالسلام بمعنى التسليم، وقال الليث: "النكال اسم لمن جعل نكالًا لغيره، وهو الذي إذا رآه أو بلغه خاف أن يعمل عمله، وأصل الكلمة من الامتناع، ومنه النكول عن اليمين، وقيل للقيد نكل لأنه يمنع، فالنكال من العقوبة هو أعظم حتى يمتنع من سمع به عن ارتكاب مثل ذلك الذنب الذي وقع التنكيل به، وهو في العرف يقع على ما يفتضح به صاحبه ويعدُّ به غيره، والله أعلم" (تفسير الرازي).

في لسان العرب: "نكُّل به تَنْكيلًا إذا جعله نكالًا وعبرة لغيره. ويقال: نكُّلْت بفلان إذا عاقبته في جُرْم أُجرمه عُقوبةُ تَنكُل غيره عن ارتكاب مثله. وأَنْكَلْت الرجلَ عن حاجته إنْكالًا إذا دفعته عنها. وقوله تعالى: فجعلناهما نَكالًا لما بين يَدَيْها

وما خَلْفها؛ قال الزجاج: أي جعلنا هذه الفَعلة عِبرةً يَنْكُل أَن يفعل مثلَها فاعلٌ فَيناله مثل الذي نال اليهود المُعْتَدين في السَّبْت".

وقد ترجم صحيح إنترناشيونال هذه المتلازمة عبر المنهج الدلالي إلى exemplary" "[transgression] . punishment for the last and the first الدقة والصواب.

أما بكشال فقد ترجمها إلى "an example for the after (life) and for the former"، وهبي ترجة بعيدة تماما عن المعنى المقصود. وترجها داوود إلى the scourge of the" .hereafter, and of this life"

#### النتائح

من الممكن أن يتنقل المترجم بين المنهج الدلالي والتواصلي داخل النص الواحد، وبخاصة عند ترجمة أهم النصوص الدينية، والتي تكون غير مقيدة بزمان أو مكان. وعندما يكون المحتوى والأسلوب على القدر نفسه من الأهمية (نيومارك ص 40).

ذكر نيو مارك أن المنهج الدلالي ينتج عنه فاقد في المعنى، بينها ظهر جليًا من خلال التحليلات السابقة أن استخدام المنهج التواصلي في ترجمة معاني القرآن الكريم يتسبب في عدم نقل المعنى المقصود، في كثير من الأحيان.

الولاء للنص الأصلى في ترجمة معاني القرآن الكريم ينتج عنه عبارات مستحدثة في اللغة الإنكليزية وغير شائعة الاستخدام، لكنها مستساغة ومستحسنة، وتنقل المعنى المقصود على نحو أفضل، وهذا يثري اللغة المترجم إليها، وظهر ذلك عند ترجمة متلازمة "حرث الدنيا".

لم يلتـزم داوود بترجمة واحدة للفظ الآخـرة فترجمها أحيانًا ، "the world to come" وأحيانًا أخرى إلى "the hereafter". الترجمة الدلالية في أحيان قليلة غير مفهومة، ولا تنقل المعنى المقصود، وظهر ذلك عند ترجمة بكثال للمتلازمة "زهرة الحياة الدنيا".

الترجمة الدلالية تحدث تأثير أقوى في نفس القارئ، على عكس ما ذكره نيومارك أن الترجمة التواصلية أقوى وأكثر تأثيرًا. ظهر ذلك عند ترجمة صحيح إنترناشيونال لمتلازمة "عذاب الآخرة".

يغلب على ترجمة صحيح إنترناشيونال استخدام المنهج الدلالي في ترجمة الألفاظ المندرجة والمتلازمات، وهذه الترجمة نقلت المعاني المقصودة في حدود ما سمحت به البنى التركيبية للغة الإنكليزية.

لم يسعني الوقت لعمل استبيان واستقصاء على نطاق واسع، إلا أن معظم ترجمة صحيح إنترناشيونال للألفاظ المندرجة والمتلازمات اللفظية حالفها الصواب، ولاقت استحسانًا كبيرًا عند بعض أبناء اللغة الإنكليزية.

وقع بكثال وداوود في العديد من الأخطاء اللغوية والمعنوية. على سبيل المثال؛ ترجمة المتلازمة اللفظية "نكال الآخرة" و"عذاب الآخرة".

لم يوفق داوود في ترجمة بعض الألفاظ مثل "نكال الآخرة والأولى"، و"يوم الحسرة"، و"يوم الحساب".

لم يوفق أي من المترجمين الثلاثة في ترجمة اللفظ المندرج "يوم التغابن".

# إشكالات فى عشر ترجمات استشراقية لمعانى القرآن الكريم

## أحمد شفيق الخطيب

#### ملخص

يتناول البحث إشكالات في عشر ترجمات استشر اقية لمعاني القرآن الكريم، بدءاً من الترجمة الكاملة الأولى إلى اللغة اللاتينية، والتي تحت في منتصف القرن الثاني عشر الميلادي، وقام بها رويرت أف تشستر (Robertus Ketenensis of Chester)، وهر مان الدلماطي (Hermann Alemanus)، وانتهاءً بترجمة جاك بيرك (Jacques Berque)التي صدرت في أواخر القرن العشرين. وبين هاتين الترجتين يتناول البحث ترجمة أندريا أريفابين (Andrea Arrivabene)، وترجمة أندريه دى رايـر (André du Ryer)، وترجمة ألكزانـدر روس (Alexander Ross)، وترجمة لودوفيكو ماراكتشي Ludovico) (Marraci)، وترجمة جورج سيل (George Sale)، وترجمة ج. م. رودويل .Rev. J. M (Rodwell)، وترجمة آرثىر ج. آربىري (Arthur J. Arberry)، وترجمة ريجيس بلاشير .(Régis Blachère)

#### مقدمة

تنقسم الترجمات الاستشراقية لمعاني القرآن الكريم إلى قسمين: ترجمات كاملة لمعانى القرآن الكريم، وترجمات لبعض سور القرآن الكريم. ومن الترجمات الكاملة ما هو مرتّب بحسب ترتيب المصحف المأثور، مثل ترجمة جورج سيل وآربري، ومنها ما هو مرتب على ترتيب النزول مثل ترجمة رودويل وبالمر وبيل. وقد غيَّر هؤلاء الترتيب بحسب المأثور وفقا للمصحف؛ ظنا أن الترتيب النزولي يبين التطورات الفكرية للرسول صلى الله عليه وسلم على حد زعمهم.

ومعظم الترجمات الاستشراقية تنكر أن الإسلام دين سياوي، ويتجلى ذلك في جملة من المغالطات والتخريفات التي تنم عن جهل مطبق بأبسط مبادئ الإسلام، وعدم اكتراث بالمنهج العلمي في الترجمة الذي يقتضي اطلاع المترجم على أمهات الكتب الإسلامية في هذا المجال، وكذلك كتب اللغة المتعلقة بعلوم القرآن الكريم. ومن هذه المغالطات ما يلي:

تحريف مسمى ديننا الحنيف فجعلوه "المحمدية" (Muhammadanism) لإيهام الناس بأن الإسلام من وضع محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الترجمات الاستشراقية قد عُنونت بـ "قرآن محمـد" (The Koran of Mahmet)، وزعم ألكزاندر روس (Alexander Ross) - صاحب هذه الترجمة - أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبى الأتراك ومؤلف القرآن. كما أن بعض المستشرقين الذين ترجموا معاني القرآن الكريم قد زعموا أن رسالة الإسلام دعوة محلية تخاطب العرب دون سواهم.

تماشيا مع المزاعم الاستشراقية التي لا تستند إلى أي دليل علمي، وتزعم بأن القرآن الكريم من صنع محمد صلى الله عليه وسلم؛ غيّر المستشرقون المصطلحات الدالة على الوحى، بأخرى تدل على أن الإسلام دعوة أو رسالة وضعية. وفيها يلى أمثلة من هذه المصطلحات التي تعدّ من الأخطاء الجسيمة، بالنظر إلى أنها تنفي عن الإسلام صفة الوحي

استخدام مصطلح (inspiration)، بدلا من (revelation) للتعبير عن الوحى.

استخدام كلمة (apostle) مقابلا لكلمة النبي أو الرسول.

استخدام كلمة (verse) مقابلا لكلمة "آية قرآنية".

ترجمة كلمة "سورة" بـ(chapter).

وفيها يلي نبذة عن كل من هذه الترجمات، وعن بعض الإشكالات التي نجدها فيها.

## 1 - الترجمة الكاملة الأولى إلى اللاتينية

جرت محاولات كثيرة لترجمة القرآن في بـ لاد الغرب منذ القرن الثامن الميلادي، ولكن أول ترجمة كاملة هي التي أشرف عليها الفرنسي بطرس المبجل (Peter the Venerable ( 1094 – 156 م ) رئيس دير الرهبان في كلوني (Cluny) سنة 1143م، أى في أيام الحروب الصليبية. وبناء على تكليف من بابا روما برنار كوَّن بطرس لجنة ثلاثية ضمته هو بصفته مشرفا، والراهب الإنكليزي روبرت أف تشستر، والألماني هرمان الدلماطي، فأتمها الأخيران بالاستعانة باثنين من العرب بعد عامين من العمل الذي بدأ في 1141م (528 هـ). وبقيت هذه الترجمة الخطية محفوظة في صومعة الراهب بطرس طوال أربعة قرون حتى ظهرت المطابع فتولى ت. ببلياندر (T. Bibliander) طبعها في مدينة بال (Basle) عام 1553م، بمقدمة كتبها مارتن لوثر (Martin Luther). وقد تُرجت الترجمة نفسها إلى الإيطالية والألمانية والمولندية والفرنسية، وترجمت الأخيرة إلى الإنكليزية.

وكان بطرس قد أوفد عددا من الرهبان إلى الشام ليتلقوا العبرية واللغة العربية، فقيضي الراهب هرميان - من كبار المسؤولين في دالماطييا (Dalmatia) - ثلاثة عشر عاما، عاكفًا على تلقى النحو والصرف، وعشر سنوات أخرى في درس اللغة العربية، ورجع إلى الأندلس مدرسا للغة العربية في مدرسة الآباء المسيحيين في ريتينا (Retina). ويُذكر أن بطرس وهو فرنسي من رهبان البندقية بإيطاليا، عُينن لسعة اطلاعه رئيسا لدير كلوني الذي شُيد في فرنسا (1110م) وانطلقت منه حركة إصلاح عمت النصر انية الأوروبية، وجعل منه رهبان الإسبان بعد أن آووا إليه في القرن الثاني عشر مركز النشر الثقافة العربية، وقصد الأندلس فيمن قصدها مستزيدا من علومها، ولما رجع إلى ديره نظّمه وطفق يصنف الكتب في الرد على علماء الجدل والفلسفة من المسلمين. وقد طبعت من مصنفاته ثلاثة كتب.

وكان رئيس دير كلوني قد طلب من بيير الطليط لي (Pierre de Tolède) أن يقدم له ترجمة لاتينية لمعاني القرآن الكريم، فكانت هي الترجمة المشار إليها سابقا، والتي نُشرت في مدينة بال سنة 1543م، ثم نشرت بعد ذلك بقليل في مدينة زيورخ. وقد قال بلاشير عن بطرس المبجل ما يلي: "وكان طلبه لترجمة القرآن (الكريم) استمرارا لـروح الحروب الصليبية، ومن جهة أخرى لحاجتـه إلى ما يمحو به أية آثار ما زالت عالقة بذهن المسلمين الإسبان الذين تم تنصيرهم حديثا، ويبدو أن الترجمة التي تحت في مدينة طليطلة لم تكن أمينة بالمرة وكانت غير كاملة".

#### 2 - الترجمة الأولى إلى لغة أوروبية حديثة

هي الترجمة الإيطالية التي قام بها أندريا أريفابين (Andrea Arrivabene)، ونُشرت سنة 1547م. ورغم أن المترجم يدعى أنه قام بالترجمة من العربية مباشرة؛ فإنه من الواضح أنها إعادة صياغة للترجمة اللاتينية.

## 3 - الترجمة الفرنسية الأولى للترجمة اللاتينية الأولى

أما أول ترجمة فرنسية فقد أعدها في منتصف القرن السبابع عشر أندريه دوريير (André du Ryer)، قنصل فرنسا التجاري في الإسكندرية والبلاد الواقعة شرقى البحر المتوسط. وقد نُشرت هذه الترجمة سنة 1647م، أي بعد ما يزيد قليلا على خسمئة سنة من إتمام الترجمة اللاتينية، ومئة سنة من نشرها.

وعن ترجمة دوريير الفرنسية هذه تُرجمت معاني القرآن الكريم إلى الإنكليزية على يد ألكزاندر روس عام 1649م، وإلى الهولندية على يد جلازماخر (Glazemaker) عام 1657م. ومن الترجمات الفرنسية ترجمة سافاري (Savary)، الفرنسية التي حظيت برواج كبير في القرنين الماضيين. وقد نُشرت هذه الترجمة في عامي 1783م و 1951 م كما يبدو، وكذلك طبعت ترجمة كازيمرسكي (Kasimirski)، في عام 1840 م. ويقول موريس بوكاي: "ويطغى على الترجمات الأولى التصرف الواسع بالنص، لأن هـمَّ المترجين كان منصر فا إلى 'محاربة البدعة' أكثر من اهتمامهم بدقة الترجمة ومطابقتها لمضمون القرآن الكريم".

## 4 - الترجمة الإنكليزية الأولى للترجمة الفرنسية المترجمة بدورها عن اللاتينية

بعد عامين من ظهور الترجمة الفرنسية ظهرت في لندن سنة 1649م أول ترجمة إنكليزية لمعاني القرآن. وقام بالترجمة ألكساندر روس، وذلك نقلا عن الترجمة الفرنسية الصادرة سنة 1647م، والتي كانت بدورها نقلا عن الترجمة اللاتينية الأولى. وقد نقلت الترجمة الإنكليزية حرفيا النص الفرنسي. وعلى الغلاف سماها المترجم "قرآن ماهومت" (The Alcoran of Mahomet)، من العربية إلى الفرنسية بقلم (Sieur du Ryer)، دوق ميلازير (Malezair)، وقنصل ملك فرنسا في الإسكندرية. وعلى الغلاف أيضا: "وقد تُرجم حديثا إلى الإنكليزية لإشباع رغبات جميع الذين يرغبون في النظر إلى الافتراءات التركية". (والغريب أن اسمه لم يظهر على الغلاف!) وقد ألحق روس بترجمته افتراءات عن "حياة نبي الأتراك، ومؤلف القرآن" وعن "الأكاذيب الخطيرة" التي وضعها محمد في القرآن، وذلك لكي يأخذ الأوروبيون حذرهم منها. وكان مما وصف به محمدا أنه: زنديق، ومخادع، ونشر دينه بالسيف، ولم يتورع عن نقض المعاهدات أو القيام بالاغتيالات.

وبدأت هذه الترجمة تصدر مجزأة منذعام 1664م (1058هـ) من مطبعة يُونيفرسل بإنكلترا وطبعت بكاملها عام 1718 م (1131 هـ) في لندن، وتوجد نسخة من هذه الطبعة في المتحف البريطاني. وهذه الترجمة رائدة لجميع الترجمات الاستشر اقية باستثناء ترجمة آربري إلى حدما، لذا فإن قيمتها العلمية لدى المستشر قين عظيمة.

#### 5 - الترجمة الثانية إلى اللاتينية

ظهرت في مدينة بـادوا (Padua) الإيطالية، ومعها النص العربي، سنة 1698م. وقام بها قس إيطالي من كبار رجال الكنيسة هو الأب لودوفيكو ماراتشي Father) (Ludovico Marracci) الذي أتمها في أربعين سنة. وقال فيها إن محمدا هو واضع القرآن، وإنه أخضع الآخرين بالسيف. وتضمنت الترجمة بعض اقتباسيات من التفاسير العربية المختلفة اختيرت بعناية لتعطى أسوأ انطباع عن الإسلام للأوروبيين. وقدم ماراكتشى لترجمته بها أسماه (Refutation of the Quran) "تفنيد القرآن". وكانت هذه الترجمة هي التي اعتمد عليها جورج سيل في ترجمته.

ويـرى الدكتـور عبد الله عباس النـدوي أن ماراتشي هذا كان عالما يُتقن العبرية والعربية بجانب لغات سامية أخرى، وكانت مكتبته الشخصية غنية بالكتب الدينية، كما كانت مخطوط ات مكتبة إيطاليا الكبرى تحت تصرفه، ولكن لا يعرف أحد من معاصريه ومن بعدهم المراجع التي استفاد منها في أثناء عمله في ترجمة معانى القرآن الكريم؛ فلم يكن في مكتبته التي بيعت بعد موته قاموس أو كتاب عربي أو كتاب في التفسير، وليس هناك ما يدل على أنه زار بلدا عربيا، وجلُّ ما عرف عنه أنه كان مستشارا للبابا إنوسنت العاشر (Pope Innocent X)، وكان قد أهدى ترجمته إلى إمبراطور الروم ليبولد الأول، وله رسالة أخرى في التعريف بالإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم باسم (Prodromus)، وقد كتبها لتكون مقدمة الترجمة، ثم أفردها وطبعها منفصلة.

## 6 - ترجمة سيل

نُشرت ترجمة جورج سـيل سنة 1734م، قبل موته بعامين. وكان مصدره ترجمة ماراتشي اللاتينية. وقدُّم لترجمته بمقالة طويلة ضد الإسلام والرسول. وتلت الترجمة شروح وحواش مسهبة تطفح إفكا ولغوا وبهتانا.

ومن الغريب أن هذه الترجمة قد أعيدت ترجمتها إلى العربية!

## 7 - ترجمة رودويل حسب التنزيل(١)

القرآن: ترجمة من العربية، قام بها أحد رجال الكنيسة، هو ج. م. رودويل سنة 1861م، وقدم للترجمة قسيس آخر هو مرجليوث (Margoliouth). واتبع رودويل في ترجمته الترتيب الزمني لنزول السور والآيات، فبدأ بآيات ﴿أَوْرَأُ ﴾ [الملت: 1]، وانتهى بـ ﴿ آلَيُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... ﴾ [المائدة: 3]. وعلل ذلك بأنه "تلبية لحاجة الأوروبيين إلى قراءة أدب تاريخي للقرآن، كي يتابعوا مسيرة الدعوة". وقال رودويل إن محمدا هو مخترع القرآن، وإنه كان معلما عظيما ولكنه كان ذا أخطاء ونقائص نتيجة للظروف والمزاج والعادات. أما مرجليوث فقد وصف القرآن بأنه "عمل أدبي"، ذو مصادر يهودية ونصر انية، بجانب بعض الأساطير والقصص العربية، ويتسم بتكرار مبالغ فيه، وبالكثير من الغريب عديم الجدوى.

## نماذج من أخطاء ترجمته

البقرة/ 32: يترجم "استجدوا" و"ستجدوا" إلى "worshiped" و"worshiped" أي "اعبدوا" و"عبدوا".

الإسراء/ 75: يترجم ﴿ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ﴾ بها لا يؤدي المراد، وفي المامش قال إن المعنى الحرفي هو "weakness/languor" أي "ضَعف".

الحديد/ 25: يترجم "بأس" إلى "evil"، أي شر أو أذى أو ضرر.

القلم/ 9: ترجم "فيدهنون" إلى "be smooth as oil أي يكون ناعها كالزيت.

<sup>(1)</sup> لم تكن هذه هي الترجمة الوحيدة التي تعبد ترتيب الآيات، بل كانت هناك ترجمة أخرى تعيد الترتيب وأيضا تقسم الآيات! وهذه الترجمة قام بها أستاذ اللغة العربية في جامعة إدنبره، ريتشارد بل (Richard Bell)، الذي أمضى سنوات طويلة من عمره في إعادة ترتيب السور والآيات، بل في تقسيم الآية الواحدة إلى أجزاء متفرقة أحيانا. وعلى سبيل المثال فإنه يرى أن سورة قريش غير متفقة في السجم، وأن سورة التحريم مفككة تماما، ويبدو أنها تكونت من جمع فقرات نزلت في أوقات مختلفة.

الماعون/ 5: ترجم "عن صلاتهم ساهون" إلى "in their prayer are careless" أي في صلاتهم ساهون.

## 8 - ترجمة شعرية<sup>(1)</sup>

هذه هي ترجمة المستشرق الإنكليزي المعتدل آرثر ج. آربري التي صدرت سنة 1955م (وبمقدمة سنة 1962م) بعنوان القرآن مفسرًا، وفيها يركز على نظم القرآن المسجوع ذي القافية الخاصة بموسيقاه المتأثرة بالبيئة، فجاءت ترجمته ملونة بطابع شعرى تميز به عن غيره كما يقول. بل إنه قسم الآيات تقسيها شعريا فجعل كل خس آيات قطعة واحدة. ورغم أن عنوان الترجمة القرآن مفسر ا، لأنه يرى أن ترجمة الأعهال العظيمة غير ممكنة، فإن ما قيام به آربري ترجمة حرفية تماما، واعترف بتأثره بترجمة بكثال (Pickthall) الإنكليزي المسلم الذي يصف بأنه رجل نص، بمعنى أنه يقابل النص بالنص، ويضع مرادفًا حرفيا لـه. ونقل آربري كثيرًا عن بكثال، ولكن في قالب شعري، مع تغيير بعض الكلمات إلى مرادفاتها. ولا ندري كيف يكون آربري مفسرا في ترجمته والحال هكذا.

وقد أخطأ آربري في ترجمة أسماء كثير من السمور: فأطلق على سمورة "غافر" أو "المؤمن" (The Believers)؛ وترجم اسم سورة "المؤمنون" الترجمة نفسها، فكانت عنده سورتان تحملان الاسم نفسه! كما ترجم اسم سورة "الروم" إلى (The Greeks) أى "اليونانيون"! وترجم "القصص" إلى (The Story) "القصة"، وأحل كلمة (Sad) الإنكليزية محل اسم سورة (ص)، فقلب الصاد سينا، وقصَّر الصائت الطويل ذي الحركات الست، وأخل بالمعنى فجعل اسم السورة "حزين"!

<sup>(1)</sup> سبقت ترجمة آربري لمعاني القرآن الكريم شعرا حراً ترجمة البروفسيور إدوارد هنري بالمر (Edward Henry Palmer)، الذي كان أستاذ اللغة العربية في جامعة كمبردج، واشتهر بترجمة قصائد جاء الدين زهير، فقد استلهم ترجمته من الترجمات الموجودة، فقام بترجمة القرآن إلى الإنكليزية في قالب شعري عامى. وقد نُشرت الترجة، التي وصف فيها القرآن بأنه "بدائي وعر"، سنة 1880م، وذلك قبل أن يلقى حتفه في صحراء مصر بعامين.

## ومن نماذج أخطاء ترجمته:

البقرة/ 29: ﴿ثُمُّ أَسْتَوَى إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ ترجمها "Then He lifted Himself to heaven"، أي: ثم رفع نفسه إلى السهاء.

البقرة/ 61: ﴿ وَهُمِيلُوا مِسْكًا ﴾ ترجها "Get you down to Egypt"، أي اهبطوا مصر.

البقرة/ 151، وفي مواضع كثيرة: ﴿يَتَّلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَنْيْنَا ﴾ ترجمها "to recite our signs to you"، أي يتلو عليكم علاماته.

البقرة/ 184: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ ترجمها "And for those who are able to fast"، أي وعلى القادرين على أن يصوموا.

#### 9 - ترحمة بلاشب (١)

ظهر عدد كبير من المترجين المستشرقين "في ثياب صديق" كأمثال جاك ببرك، وريجيس بلاشير وغيرهما. فقد كان جاك ببرك عضوا بالمجمع اللغوى المصرى، كما كان ريجيس بلاشير من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق! ولقد عاني القرآن الكريم الأمرّين من هذين "العضوين" في ترجمتيهما لمعانيه. وفيها يلي بعض الأخطاء أو المغالطات في ترجمة ريجس بالإشس

## منهج بلاشير فج الترجمة

في عام 1949م قام ريجيس بالاشير بترجمة معاني القرآن الكريم. وفي الطبعة الأولى وضع ترتيب السور وفق نزولها، سيرا على نهج بعض المترجمين البريطانيين،

<sup>(1)</sup> ملخص لمقال فودى سوريبا كمارا، "دراسة ترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية التي أعدها ريجيس بلاشير".

وذلك بقصد تفسير التشريع على ضوء الوقائع التاريخية. ثم تخلى عن ذلك في الطبعات التالية بعدما اقتنع بعدم جدوى مخالفة ترتيب المصحف العثماني.

يذكر دائها في مقدمة السورة مصدر اسمها وآراء المفسرين المسلمين وغير المسلمين في مكيتها أو مدنيتها جزئيا أو كليا. لكنه يرجِّح آراء غير المسلمين في أغلب الأحيان، وقد يذكر معلومات أخرى عن السورة.

يترجم بعض الآيات مرتين أو أكثر، إذا رأى أن للآية أكثر من معنى.

ويذكر في ترجمته رقمين للآية: الرقم الأول هو رقمها بحسب طبعة فلوجل (Flugel) للمصحف الذي اعتمد في عدّ آياته على ترقيم خاص به مخالف لما عليه علماء المسلمين، والرقم الثاني رقمها بحسب طبعة القاهرة. وقد أشار إلى ذلك في "التنبيه" الذي كتبه قبل مقدمة ترجمته قائلا إن: "الآية في ترجمته تحمل رقمين: الرقم الأول (أي رقم طبعة فلوجل) هو الذي ما زال يستعمل غالبا في أوروبا، والرقم الثاني هو رقم طبعة القاهرة".

اعتمد في ترجمته - كها يدَّعي - على أربعة تفاسير وهي: الطبري، والبيضاوي، والنسفى، والرازي. ولكن عند قراءة ترجمته يلاحظ أنه يرجِّح داثها آراء المستشرقين على ما جاء في هذه الكتب.

ومن آرائه أنه يرى أن بعض الآيات إلحاقية، بمعنى أنها نزلت بعد فترة طويلة من نزول الآية السابقة لها. ويشير إلى هذه الآيات التي يراها متأخرة بطباعتها بطريقة خاصة تميزها عن الآيات الأخرى، وذلك إما بطباعتها في الجانب الأيمن من الصفحة أو بطباعتها بحرف ماثل. ومثال ذلك الآية 129 في سورة النساء.

يدُّعي في مواضع أن الآيات ناقصة، فيأتي بعبارات من التوراة ليستكمل بها هذا النقص المزعوم.

قام بنقل بعض الآيات من أماكنها.

ويمكننا تلخيص منهج بلاشير في ترجمة معاني القرآن الكريم في النقاط التالية:

التشكيك في أصالة ترتيب سور القرآن الكريم.

زعمه أن القرآن الكريم من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم.

إيهامه بأن القرآن الكريم تأثر باليهودية والنصرانية.

زعمه أن بعض الآيات في غير محلها.

اتهام المفسرين بتغيير معنى بعض الآيات طبقا للجو السياسي.

الاعتباد على القراءات الشاذة لغرض في نفسه.

اعتماده على روايات غير ثابتة للإساءة إلى القرآن الكريم.

النيل من شخص النبي صلى الله عليه وسلم.

تغيير ترتيب كلمات وإقحام كلمات في الترجمة للإساءة إلى أسلوب القرآن الكريم.

افتعال بعض الأخطاء لغرض في نفسه.

التشكيك في أصالة النص القرآني.

## نماذج من الأخطاء في ترجمة بلاشير

ترجم قوله تعالى: ﴿ وَتَنسَونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: 44]، كما يلى: "-Alors que vous mêmes (") oubliez "، ومعنى هذه الترجة: "وأنتم بأنفسكم تنسونه"، فجعل كلمة "أنفسكم" تأكيدا لضمير الجمع في لفظ "وتنسون"، مع أنها مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره. لو كان تأكيدا لكان مر فوعا؛ لأن واو الجماعة في "وتنسون" ضمير مبني في محل رفع فاعل، والتأكيد يتبع المؤكد في إعرابه. والصحيح "Yous-vous oubliez".

ترجم قوله تعالى: ﴿أَهْبِطُوا مِصْدًا ﴾ [البقرة: 61]، كما يلي: "Descendez en Egypte"، أي "اهبطوا مصر"، فجعل كلمة "مصر" علماً على البلد المعروف، في حين أن هذه الكلمة نكرة؛ لأنها منصوبة بفتحتين وتعنى مصراً غير معيّن، أي اهبطوا أيّ مصر، أيّ بلد. وهذا ما رجحه الإمام الطبري، وبناء على ذلك فإن الترجمة الصحيحة كما یلی: "Descendez dans n'importe quelle ville":

ترجم لفظ "المساجد" في قوله تعالى: ﴿ وَلا تُبَيْثِرُوهُ إِن وَأَنتُمْ عَنكِفُونَ فِي الْمَسَاحِدُ ﴾ [البقرة: 187]، كأنه مفرد، ثم أضاف لفيظ "sacrée" أي "الحرام"، كأن المراد هنا هو المسجد الحرام. ومثل هذه الإضافات التي تخل بالمعنى متفشية في هذه الترجمة.

ترجم "الخيل والبغال والحمر" في قوله تعالى: ﴿ وَلَلْيَلُ وَٱلْهَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِرَّكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ [النحل: 8]، كما يلي: "le cheval، le mulet، l'âne" أي "الفرس والبغل والحار" فقد عد كلا منها مفردًا مع أنه جمع.

ترجم قوله تعالى: ﴿ وَيُسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَالْآهُ مِن زَيِّكُمْ ﴾ [البقرة: 49]، كما يلى: "Et couvraient de honte vos femmes"، أي "يغطون بالحياء نساءكم"؛ ظنا منه أن "يستحيون" من الحياء، والراجح أنه من الحياة كما جاء في الطبري. فالترجمة الصحيحة كما يلي: "laissaient vivantes vos femmes".

ترجم قوله تعالى: ﴿ وَالْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَالْجَارِ ٱلْجُنُبِ ﴾ [النساء: 36]، كما يلي: "au client par parenté، au client par promiscuité"، أي "الزبون ذي القربى والزبون بالاختلاط". والترجمة الصحيحة كما يلي: "voisin proche par parenté et le voisin . "lointain

ترجم "الشهداء" في قوله تعالى: ﴿ مِنَ ٱلنَّيْتِ مَنْ اللَّهِينَ وَالصِّيدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِينَّ ﴾ [النساء: 69]، كما يلى: "témoins"، أي "شهود" والترجمة الصحيحة كما يلى: . martyres

ترجم "شهيدا" بـ "témoin" في قوله تعالى: ﴿إِذْ لَا أَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴾ [النساء: 72]، والصحيح كما يلى: "présent". أي "حاضر ا".

ترجم "الشهادة" في قوله تعالى: ﴿ وَسَتُرَدُّونَ إِلَّا عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا وَالسَّهَا التوبة: 105]، كما يلى: "témoignage"، أي: ترجم "الشهادة" هنا كما ترجمها في: {وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} [البقرة: 283]، مع أن معناها هنا كما يلي: "visible".

ترجم "رواسي" في قول تعالى: ﴿ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِي ﴾ [الحجر: 19]، كما يلى: "cimes"، أي "قماً"، في حين ترجم الكلمة نفسها في قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَّاسِي) ﴾ [النحل: 15]، بالترجمة الصحيحة وهيى: "montagnes immobiles"، أي "جالا راسيات".

ترجم "بغيًا" في قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَثَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ [مريم: 20]، ب "femme" أي "زوجة"، وقد ترجم الكلمة نفسها وفي السورة نفسها بمعناها الصحيح في: ﴿ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَنِيًّا ﴾ [مريم: 28]، وهو "prostituée".

ترجم قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيَّتُ وَإِنَّهُم مَّيَّوُنَ ﴾ [الزمر: 30]، كما يلي: "Te voilà mort et les voilà morts"، أي "ها أنت ميت وها هم موتى"، والصحيح كما يلي: "Toi، tu "mourras et ils .mourront eux aussi

ترجم قول ه تعالى: ﴿ فَأَسْتَغْفِرْ لَنَا ﴾ [الفنع: 11]، كما يلي: "pardonne-nous"، أي "اغفر لنا"، والترجمة الصحيحة كما يلي: "implore pour nous le pardon".

ترجم "الكفار" في قوله تعالى: ﴿أَغِبَ ٱلكُفَّارَ نَبَائُدُ ﴾ [الحديد: 20]، بـ "infidels" أى "الكافرون". والترجمة الصحيحة كما يلى: "cultivateurs"، إذ إن الكفار هنا بمعنى الزرّاع.

ترجم قوله تعالى: ﴿ قُرُ ٱلَّتِكَ إِلَّا قِلِيلًا ﴾ [الزمل: 2]، كما يلي: "reste en vigile seulement peu d temps "، أي "ابق ساهرا (أو حارسا) في وقت قليل فقط". فأدى تغيير كلمة واحدة هنا إلى عكس المراد من الآية الكريمة، فالصحيح أن يستعمل كلمة "sauf"، أي "إلا" مكان كلمة "seulement" أي "فقط"، لتكون الترجمة كما يلى: "reste en ."vigile sauf peu de temps

ترجم قوله تعالى: ﴿ لَوَا مُدُّ لِلْبَشَرِ ﴾ [الدنس: 29]، كما يلي: "Elle est dévorante pour les Mortels أي "لواحية لبني آدم"، والصحيح كما يبلي: "Elle est dévorante pour l'épiderme". أي "لواحة لظاهر الجلد".

#### 10 - ترجمة بيرك<sup>(1)</sup>

صدرت الطبعة الأولى لترجمة بيرك لمعاني القرآن الكريم سنة 1990م.

وقد قال بيرك إنه أمضي في إعداد الترجمة أكثر من عشر سنوات متواصلة؛ ما قد يفهم منه أن الرجل قد وفي المشروع حقه من الوقت، وأنه كان متريثا ومدققا وعلى غير عجلة من أمره، وهو ما يعطى للعمل أهميته وقيمته. ولعل ما يعزز هذا العامل تصريح بيرك بأنه أعاد قراءة الترجمة وتنقيحها ثلاث مرات كها أنه استأنس بمعظم التفاسير القرآنية المشهورة.

يعد جاك بيرك من أبرز المستعربين المعاصرين، وإجادته للغة العربية وقواعدها - بالرغم مما يعتريها من نواقص كها سوف نرى - جيدة بالمقارنة مع مستويات إتقانها من طرف زملائه من المستشرقين، ولعل هذا ما أهَّله لأن يكون عضوا بمجمع اللغة العربة بالقاهرة.

عُرف جاك بيرك لدى المهتمين والمتتبعين باعتداله وموضوعيته وعدم تهجمه على الإسلام بصفة مباشرة، فهو يعد نفسه (أخا العرب)، وذلك بالرغم من أن حقيقية الأمر تدل على أن مواقف الرجيل من الإسلام لا تخلو من انتقياد وتهجم واستهتار أحيانا ببعض القضايا والمبادئ والأسس الإسلامية (كما عبر عن ذلك في مقدمة الترجمة).

<sup>(1)</sup> ملخص لمقال حسن بن إدريس عزوزي، "ملاحظات على ترجمة معانى القرآن الكريم للمستشرق الفرنسي جاك بيرك".

وقد أحدثت ترجمته صدى واسعًا عشية صدورها وبعد ذلك بسنوات، تلقت مختلف وسائل الإعلام العربية والفرنسية خير صدور الترجمة بكثير من الترحاب.

## بعض الملاحظات على الترجمة

حذف أجزاء وزيادة أخرى في النص القرآني.

إسقاط جمل بأكملها: وهو من أغرب ما وقع فيه جاك بيرك في مجال الحذف من النبص القرآني ما جاء في ترجمته للآية 110 من سورة المائدة؛ إذ أهمل ترجمة خمس كلمات هي: ﴿ فَنَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ إِنْ ﴾، ولما كان الجزء غير المترجم مسبوقا بلفظة (بإذن) فإن الذي يظهر أن جاك بيرك لما أراد أن يترجم من بعد (بإذني) الأولى وقع بصره على قوله (بإذن) الثانية فأهمل بذلك الكلمات الخمس الواقعة بينهما، وهذا دليل على قلة الاكتراث والمبالاة في إبداء الحرص واليقظة المطلوبين أثناء ترجمة معاني القرآن الكريم، ولو كان المترجم قد راجع ونقح ترجمته كها زعم لما وقع في مثل هذا الإهمال والحذف.

إسقاط كلهات: وقد وقع هذا كثيرًا جدًا، فمن ذلك: إسقاط لفظة "الساجدون" من قوله تعالى: ﴿النَّكِيرُونَ ٱلْمُعِيدُونَ ٱلْجَنِيدُونَ ٱلسَّتَيجُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ [النوبة: 112].

إضافة كليات: فقد عمد أيضا في بعيض الأحيان إلى زيادة كليات وعبارات ليست في النص القرآني. من ذلك مشلا: إضافته عبارة "في العالمين" عند ترجمته لقول له تعالى: ﴿ سَلَنَّمُ عَلَى إِزَهِيمَر ﴾ [الصافات: 109]؛ إذ قال: Salut sur Abraham au sein" "des univers، فأضاف كلمة "في الْعَالَمِينَ". وهذه الإضافة إنها توجد أصلا في الآية (79) من السورة نفسها عند قوله تعالى: ﴿ سَلَامٌ عَلَى نُوجٍ فِ ٱلْعَامِينَ ﴾. وفي السورة نفسها أيضا أضاف عبارة "من الجاهلين" في ترجمة قوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِنَّ مِاثَةٍ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ [الصافات: 147]. كما أضاف لفظة "أول" عند ترجمة قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَأَشَّهُدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّنهِدِينَ ﴾ [آل عمران: 81]. حيث جاءت الترجمة كما يلي: وأنا معكم أول الشاهدين. وفي سورة آل عمران الآية (106) ترجم قوله تعالى: {أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}، بإضافة لفظة (بي) فجاء المعنى: أكفرتم بي بعد إيهانكم.

## التحريف العجمي

لفظة "الأمى"، فقد ذهب جاك بيرك في ترجمة "أمى" إلى أنها تترجم بـ "maternel" نسبة إلى الأم "mere"، وهي ترجمة واهية لا تحقق المراد من نقل المعنى الأصلى للفظة، بل إنها تثير الالتباس والاضطراب لدى القارئ.

ولفظة الـزكاة؛ فمن المعلـوم أن من معاني الـزكاة النمو والزيادة كــا أنه يرادبها التطهير، لكن هذه المعاني اللغوية لا يمكن عند إطلاقها - من دون بيان أو توضيح أو ربط بالمدلول الرئيس للفظة - أن تؤدي المعنى المطلوب الذي هو ذلكم الحق الـذي يجب في المال، كما أنها لا يمكن أن تدل على الفريضة المعلومة والركن الرابع من أركان الإسلام، لذلك فإن ترجمة لفظة الزكاة إلى اللغات الأجنبية بأي معنى من تلك المعاني تستبعد بصورة تامة المعنى الأساس المطلوب، وهذا ما لم يستوعبه جاك بيرك عندما لم يجد للزكاة من مرادف سوى معنى التطهير فترجم الزكاة بلفظة "purification" في جميع الآيات التي ورد فيها الإخبار أو الأمر بإيتاء الزكاة، ويبدو أن المترجم قد أخذ معنى التطهير من قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَّكُمِهِ بِهَا ﴾.

"Prélève sur leurs biens une aumône pour les en purifier, les épurer."

لفظة الأرحام، ولاشك أن مفهوم "صلة الأرحام" في الإسلام يعد خصيصة من خصائص الدين الذي يدعو إلى تماسك الأسرة الكبيرة والصغيرة ويهدف إلى توطيد وترسيخ أواصر القربي بين الأقارب الذين يجمع بينهم دم واحد. وإذا كان الأمر كذلك فلا ريب أن ترجمة هذا المفهوم بها يَفي بالمراد والمقصود يعدُّ أمرا صعبا إلى حدد ما، بيد أنه مهم كان هناك تفاوت واختلاف بين المترجمين في إعطاء مقابل قريب للمعنى الأصلي، فإنه من غير المقبول أن يؤتى بلفظة "matrices" (رحم المرأة) مقابلا للفظة الأرحام، وهو ما فعله جاك بيرك عندما ترجم الآية الأولى من سورة النساء: ﴿وَاتَّقُواْ اللَّهُ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ ﴾، بقوله:

"Prémunissez-vous envers Dieu, de qui vous vous rèclamez dans votre sollicitation et aussi envers les matrices."

فجاء المعنى كالتالي: "اتقوا الله الذي تستندون إليه في توسلكم"، وأيضا تجاه أرحام النساء (جمع رحم المرأة =matrice).

#### ج. قلب الحقائق القرآنية

عند ترجمته لقول م تعالى: ﴿ فَهَدَى أَللَّهُ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْلِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ﴾ [القرة: 213]، قال:

"Mais Dieu avait guidé les croyants à diverger avec son autorisation sur tels points de la vérité."

وهذا يعني: "لكن الله هدى المؤمنين إلى الاختلاف بموافقته حول نقاط معينة من الحقيقة". ولا شك أن القارئ الفطن يدرك بسرعة أن المترجم قد قلب معنى الآية رأسا على عقب؛ ما نجم عنه تحريف فظيع وتشويه مريب. فبعد أن كانت الآية القرآنية تدل في أصلها على أن الله تعالى قد وفّق المؤمنين بفضله لتمييز الحق من الباطل ومعرفة ما اختلفوا فيه، أصبحت تعني حسب الترجمة البيركية أن الله قد أرشد المؤمنين بإذنه إلى الاختلاف. ولو أن المترجم تمعن جيدا في جميع مقاطع الآية المذكورة لتبين له جوهر المقصود وروح المضمون القرآني المنشود، فالآية المستشهد المذكورة لتبين له جوهر المقصود وروح المضمون القرآني المنشود، فالآية المستشهد بها اختتمت بقوله تعالى: ﴿وَاللهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، ما يعني أن الله لا يهدي إلى الختلاف وإنها يهدي إلى الحق وإلى الصراط القويم، فقوله تعالى: ﴿ فَهَدَى يهدي إلى الختلاف وإنها يهدي إلى الحق وإلى الصراط القويم، فقوله تعالى: ﴿ فَهَدَى يليه: ﴿ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾، يسنده ويحققه ويؤكده المقطع الذي يليه: ﴿ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾،

#### د. أخطاء ناحمة عن سوء الفهم

قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا يُنَارُكُونِي بَرْدًا وَسَلَكُمَّا عَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الانبياء: 69] ترجمه جاك بعرك ىقە لە:

"Nous dimes : o feu, deviens du froid -Et salut sur Abraham."

وكأن معناه: "قلنا يا نار كوني بردًا. وسلام على إبر اهيم" حيث انشطرت الآية إلى جزأين تفصل بينهما نقطة، فالجزء الأول فيه أمر بأن تتحول النار إلى برد، وفي الجيزء الثاني ينشأ معنى جديد ليس في الآية، إذ فيه كأن الله تعالى يوجه السلام إلى إبراهيم عليه السلام.

في الآية (30) من سورة الذاريات قرأ جاك ببرك قوله تعالى: ﴿ قَالُوا كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكُ أَنَّهُمْ هُوَ ٱلْحَكُمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾، ما يفيد أن الملائكة قالت إن الله تعالى قال إن الغلام حكيم عليم، في حين أن صفتي الحكيم العليم في الآية تعودان على الله سبحانه وتعالى وليس على الغلام، وهذا يدل على عدم استيعاب المترجم لفهوم الآية ومدلو لها فضلا عن عدم اهتدائه إلى من يعو د عليه الضمير في (إنه).

لقد حاءت ترحمة حاك برك عل الصورة التالية:

"Ils dirent: Ciest ainsi! Dieu a dit que ce garçon serait le sage, le connaissant."

#### ه. أخطاء ناحمة عن التصحيف في قراءة ألفاظ قرآنية

قوله تعالى: ﴿ لِيُرُوِّا أَعْمَلُهُمْ ﴾ [الزلزلة: 6]، قرأه جاك برك: لتروا أعمالهم. ولم ينتبه إلى صيغة البناء للمجهول الواردة في الآية، فجاءت ترجمته كما يلى: "pour contempler leurs actions". وهي ترجمة لا تؤدي المعنى الحقيقي للآية؛ حيث إن الله تعالى هو الذي يُرى الناس ما عملوه من السيئات والحسنات يوم الحساب. والترجمة الأقرب إلى المرادهي:

<sup>&</sup>quot;Pour que leur soient montrées leurs oeuvres."

#### و. التصرف في ترتيب أجزاء الآية القرآنية الواحدة

ومن ذلك على سبيل المثال ترجمته لقوله تعالى: ﴿ يُولِمُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِ ٱلَّتِلِ ﴾ [لقان: 29]؛ حيث عكس الآية كها يلي: "يولج النهار في الليل ويولج الليل فِ النهار". ومن ذلك أيضا ترجمته لقوله تعالى: ﴿ يُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَكُمْرَجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ أَلْحَيُّ ﴾ [الأنعام: 95]، حيث عكس الآية كما يلي: "يخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت". ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿ لَنَا آغَمَنُكُنَا وَلَكُمُ أَعَنَالُكُمْ ۚ ﴾ [النسوري: 15]، وقوله عز وجل: ﴿ فَيُوْخَذُ بِالنَّوْسِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴾ [الرحن: 41].

#### ز. الترجمة بما يثير السخرية لدى القارئ الغربي

ومن أمثلة ذلك ترجمة عيارة "أولى الألباب"، بقوله: "Ceux dotés de moelles"، وهـو مـا يعني: "أصحـاب النخـاع"، وإذا كانـت لفظـة "النخاع" تـدل في معناها المجازي في اللغة الفرنسية على لب الشيء وأهم ما فيه، فإن تقديمها مقابلا للفظة "الألباب" القرآنية يعد إخلالا واضحا بالمقصود من الترجمة الذي هو محاولة إفادة القارئ الأعجمي بها هو قريب من المراد من الآية.

لقد وردت لفظة "الألباب" ست عشرة مرة في القرآن ترجها بيرك جيعا بلفظة "النخاع"، ولم يحاول ولو مرة واحدة أن يجاري زملاءه من مترجى القرآن الكريم أمشال دنيس ماصون، ومحمد حيدالله، وحمزة بوبكر، وغيرهم ممن ترجموا عبارة "أولو الألياب" بـ "أولو العقول".

ومما يثير السخرية والاستغراب لدى القارئ الغربي، ما جاء في ترجمة بيرك لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْبِيعَادَ ﴾ [الرعد: 31]، حيث قال:

"Dieu ne manque pas au rendez-vous."

وهو ما معناه أن الله لا يتخلف عن الموعد الذي ضربه لنفسه، ومعلوم أن كلمة "rendez-vous"، تعنى بالفرنسية الموعد الذي يتفق عليه شخصان كالموعد مع الطبيب وموعد الاجتماع، إلى غير ذلك. فكيف يتفق هذا مع المراد من الآية الذي يعلمه بيرك جيدًا بحكم اطلاعه على ترجمات أسلافه، وهو المراد الذي يدل على أن الله لا يُخلف وعده، وهو ما ذهب إليه كل من محمد حيد الله، وبوبكر، ودنيس، وبلاشير، وغيرهم، عندما ترجموا الآية بقولهم:

"Dieu ne manque pas à Sa promesse."

#### ح. عدم الالتزام بترجمة موحدة للفظة القرآنية

ومن أمثلة ذلك ترجمته للفظة "خليفة"، ففي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ﴾ [البقرة: 30]، ترجم بيرك "خليفة" ب "lieutenant"، وهي ترجمة غير صحيحة، فضلا عن تضمنها للطابع العسكري الـذي تدل عليـه اللفظة في معناها الفرنسي، والذي يهمنـا في هذا الصدد أن المترجم لم يستقر على ترجمة موحدة للفظة "خليفة"، ففي قوله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [الانعام: 165]، ترجم اللفظة التي جاءت بصيغة الجمع بكلمة "Successeurs"، وترجمها في آية أخرى: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآ اَلْأَرْضُ ﴾ [النمل: 62] بكلمة "lieutenant"، كما في آية البقرة، في حين ترجها في قوله تعالى: ﴿ يَندَاوُرِدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [ص: 26] بكلمة "lieutenance"، أي ملازمية بصيغة المصدر.

#### ط. الإغراب في ترجمة أسماء السور القرآنية

نجد جاك بيرك يترجم اسم سورة "الفتح" الذي هو مصدر؛ بجملة غريبة وهي قوله: "Tout s'ouvre"، أي ما معناه "كل شيء ينفتح"، ولا شك أن معنى اسم السورة هو النصر والتمكين بدليل أن السورة تتحدث عن صلح الحديبية الذي تم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين سنة ست من الهجرة والذي كان بداية للفتح الأعظم (فتح مكة) وهو المراد باسم السورة ومستهلها، وهو المستهل الذي ترجمه بقوله:

"C (est bien Nous qui pour toi ouvrons l'ouverture éclatante."

أي: "إنا نحن الذين نفتح لك (الفتحة) أو الانفتاح الواضح"، وهو ما لا يؤدي بتاتًا المعنى المراد من قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَانُبِينَا ﴾.

ترجمته لاسم سورة "الروم" بلفظة "Rome"، أي مدينة روما، في حين أن لفظة "المروم" في اسم السورة ومستهلها: ﴿ الَّمْرُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فِي آذَنَ ٱلْأَرْضِ ﴾، يقصد بها البيزنطيون، وهو ما لم يختلف في تفسيره أو ترجمته أحد سواء من المسلمين أو المستشرقين.

والعجيب في الأمر استهزاء المترجم بالمقاصد القرآنية، وبقواعد وضوابط الترجمة التي ينبغي مراعاتها بدقة وأمانة، وذلك عندما يشير في الحاشية إلى أنه يعلم جيدا أن المراد بالروم هم البيزنطيون، لكنه أراد ترخيم الصوت فوضع بدل ذلك اسم روما، فيقول: "لأسباب ترخيم الصوت نقول: روما، حيث كان يجب وضع لفظة السزنطيون".

#### ي. قلة التركيز والاحتراس أثناء الترجمة

ترجم قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ ﴾ [النساه: 170]، بجمع لفظة الرسول (الرسل).

ووقع المترجم في الخطأ نفسه عندما وضع مكان "إلها آخر" من قوله تعالى: ﴿ لَّا يِّخْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرُ ﴾ [الإسراء: 22] عبارة "آلهة أخرى" بصيغة الجمع.

وعلى النقيض من ذلك تحولت صيغة الجمع الواردة في قوله تعالى: ﴿فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُوا ﴾ [الأعراف: 204] إلى صيغة الإفراد "فاستمع له وأنصت".

# إشكاليات ترجمة النصوص ذات الخصوصية الثقافية والدينية: تجربة الألبان مع القرآن الكريم نموذجًا

## محمدم. الأرناؤوط

#### مقدمة

في الوقت الذي انحسر فيه الوجود المسلم في شبه الجزيرة الأيبرية مع سقوط غرناطة في 1492؛ أخذ الإسلام في الانتشار في الطرف الآخر من القارة الأوروبية (شبه جزيرة البلقان) مع الفتوحات العثمانية التي امتدت قرنين، وصولًا إلى حصار فيينا في 1529، وتشكّلت لدينا كتلة كبيرة مسلمة تفوق ماكان موجودًا في الأندلس.

لم تكن في الإدارة العثمانية الجديدة "مؤسّسة" تُعنى بنشر الإسلام، بل تُرك الأمر خلال القرنين الأولين للسكان أنفسهم، ولذلك انتشر الإسلام بالتدريج ليكون دين الغالبية لشعبين فقط (الألبان والبشناق)، بينها بقى دين الأقلية للشعوب الأخرى (البلغار والصرب والكروات... إلخ).

#### انتشار الإسلام في ألبانيا، وإشكالية ترجمة القرآن

وقد قام الوقف الذي هو مؤسسة أهلية، بدور كبير في نشر الإسلام بواسطة شبكة المدارس التي كانت توفّر التعليم المجان لأبناء المنطقة؛ إذ كانت هذه المدارس تركز

على العلوم الإسلامية التي تتيح لخريجيها أن يتابعوا دراساتهم في إستانبول أو دمشق أو القاهرة، ويصبحوا من طبقة "العلاء" ulema حين يعودون إلى بلادهم. ومع أن معظم هذه المدارس أنشأها أبناء المنطقة؛ فقد كانت تركّز، كغيرها من المدارس في أرجاء الدولة العثمانية، على اللغات الثلاث (العربية والتركية والفارسية) والعلوم الإسلامية، وتُرك للمسيحيين فقط أن يُعنوا بشأن لغاتهم القومية ويطبعوا الكتب بها.

ولأن الإسلام في البلقان انتشر خلال الحكم العثماني فقد ساد هناك المذهب الحنفي، مع بعض الهرطقات المحدودة هنا وهناك، وأصبح الإسلام في البلقان امتدادًا للإسلام العثاني بالمعنى الفقهي والفني. وعلى الرغم من ذلك، فإن مفارقة كبيرة هنا تتمثل في أن الإمام أبا حنيفة النعمان (ت 150هـ/ 767م) الذي يُنسب إليه المذهبي الحنفي، كان أكثر انفتاحًا من غيره في ما يتعلق بجواز ترجمة القرآن الكريم، بل إنه أجاز الصلاة بسور مترجة للقرآن، حتى لمن قدر على تعلُّم العربية، على أن أصحابه من بعده قيّدوا ذلك بمن عجز عن تعلم العربية(١)، بينها لم يتعرض الفقه الحنفي لذلك في البلقان حتى نهاية الحكم العثماني تقريبًا. ولكن هذا الموقف تغيّر فجأة مع انحسار الحكم العثاني والمستجدات التي فرضت نفسها، وانتهي الأمر إلى تنافس على ترجمة القرآن، حتى أصبح لدينا في الألبانية مثلًا قريبٌ من عشر ترجمات، ومثل ذلك في اللغة البوسنوية، بعد أن أحدثت الترجمة الأولى زلزلة هنا وهناك.

ومع الفتح العثماني لأوروبا الجنوبية الشرقية (شبه جزيرة البلقان) منذ منتصف القرن الثالث عشر، والذي استمرّ قريبًا من قرنين من الزمن؛ انتشر الإسلام بالتدريج بين الشعوب المختلفة، لينتهي الأمر بعد ثلاثة قرون من الزمن تقريبًا إلى انتشار كبير، شمل الغالبية لدى شعبين فقط (الألبان والبشناق)، وإلى انتشار محدود شمل الأقلية لدى الشعوب الأخرى كالبلغار والصرب واليونان... إلخ<sup>(2)</sup>.

للمزيد حول ذلك انظر: احميدة النيفر، معضلة المركز والأطراف في ترجمة القرآن الكريم وتفسيره، موقع "مؤمنون بلا حدود" 27 يونيو 15 20.

للمزيد حول ذلك انظر: محمد م. الأرناؤوط، "ألبانيا أكبر وجود مسلم في أوروبا"، في الإسلام والمسلمون في البلقان (دبي: مركز المسبار للدراسات والبحوث، 2014)، ص112 - 113.

ومع تحوّل الإسلام إلى دين الغالبية لدى الألبان والبشناق؛ احتل القرآن مكانة مركزية في الحياة الروحية والاجتماعية والثقافية لدى المسلمين الجدد. فالقرآن كان لا بـد مـن قراءة شيء منه خس مرات في اليوم من أجل الصـلاة، كما أن النظام التعليمي (المدارس العامة ودور القرّاء الخاصة) كانت تتكفّل بتعليم الأولاد أجزاء من القرآن أو حفظ القرآن كاملًا، لتظهر طبقة مرموقة في المجتمع بلقب "الحفّاظ" hafizi-hafizët. وكان حفظ الأولاد أو الشبّان لأجزاء من القرآن أو القرآن كاملًا يتم في طقوس احتفالية، أصبحت من العادات والتقاليد الجديدة. وإضافة إلى ذلك فقد كانت طبقة العلماء الجديدة ulema تنشغل بدراسة القرآن وتفسيره، وتؤلف في ذلك الرسائل والكتب المختلفة بالعربية غالبًا أو بالعثمانية. وإلى جانب هؤلاء برز النساخ الذي أصبحوا يتفننون في نسخ القرآن وتزيينه حتى أصبحت لهم مكانتهم في المجتمع<sup>(1)</sup>.

ولكن كل هذا كان يخفي مفارقة تكمن في أن قلَّة قليلة فقط من المسلمين (العلماء والحفاظ وطلاب المدارس العليا) كانوا يفهمون القرآن باللغة التي أنزل فيها (العربية)، بينها كانت الغالبية الساحقة تحفظ عن ظهر قلب الحدّ الأدني من السور القصيرة من أجل الصلاة، لكن من دون أن تفقه معناها. ومن ناحية أخرى كان غير المسلمين من الشعوب البلقانية التي اعتنقت الإسلام تنظر إلى القرآن كحاجز بينهم وبين مواطنيهم المسلمين، من حيث كونه الكتاب أو الدين الجديد (الإسلام) الذي أصبح يفصل أو يميّز بينهم وبين المسلمين، من دون أن يعرفوا ما فيه حتى لو أرادوا ذلك؛ بسبب حاجز اللغة (العربية).

#### ترجمة القرآن في ألبانيا

ومن هنا، أخذ الوضع يختلف منذ النصف التاسع عشر، مع نمو الفكرة والحركة القومية لدى الشعوب البلقانية التي أصبحت تعظّم الرابطة القومية التي تقوم على اللغة والثقافة المشتركة، وليس على أساس الدين الذي لا يشمل كل الناطقين

<sup>(1)</sup> Feti Mehdiu, Hafizët tanë gjatë historisë (Prishtinë, 2012).

باللغة القومية الواحدة، وهو ما أدى إلى أولى ترجمات القرآن في البلقان على يد غير المسلمين. وفي هذه الحالة كان تعاطى غير المسلمين مع الكتاب المقدس للمسلمين (القرآن) مختلفًا، أي من دون أي خلفية فقهية حول جواز الترجمة من عدمها؛ لأن دافعهم كان اختراق هذا الحاجز (القرآن) الخاص بالمسلمين من مواطنيهم، وجعله معروفًا للآخرين، ولكي يكون كتابًا مشتركًا بين أبناء الشعب الواحد. ومن هنا، لم تأت الترجمات الأولى للقرآن من غير المسلمين من أجل الماحكة والإساءة للمسلمين، بل الأهداف سياسية تتعلق بأهداف الحركات القومية.

ففي حالة الترجمة الأولى الصربية للقرآن التي صدرت عام 1895 على يد رجل الدين والسياسي المصربي ميتو لوبيبراتيتش Mito Ljubibratic (1839-1839)، الـذي كان كغيره من السياسيين الصرب يعدّ البشـناق من الصرب الـذي اعتنقوا الإسلام، كان الهدف منها - كما صرّح هو بنفسه - "التصالح مع المحمديين من القومية الصربية" لكي يساعد هذا على أن تصبح البوسنة لاحقًا جزءًا من صربيا الكبرى، وهو المشروع الذي كانت تعمل عليه بلغراد(١٠). وهكذا، كان لوبيبراتيتش حريصًا على أن تكون ترجمته دقيقة، مع أنها كانت عن الروسية (ترجمة فاروفكيس) التي هي ترجمة للفرنسية (ترجمة دوريار)، ولا تحمل أية إساءة للمسلمين، بل اكتفي بإضافة ثلاث صفحات في نهايتها تتضمن "معجم بعض الأشياء والأسهاء التي تذكر في القرآن ومكان ورودها"(2).

<sup>(1)</sup> Dr.Savo Ljubibratic-Todor Krusevac, "Prilozi za hercegovackih ustanka 1857-1878 godine", Godisnjak Istorijskog dustva BiH, Vol.7 (Sarajevo, 1956), p. 185.

<sup>(2)</sup> Koran, prevod Mico Ljubibratic, pecano u trosku Zaduzbine Ilije Milosavljavica-Kolarca, Stampano u Drzavnoj stampariji Kraljevine Srbije (Biograd, 1895).

نظرًا لأن هذه الترجمة صدرت بعد وفاة المترجم فقد وُضع صليب تحت اسم المترجم، دلالة على أنه توفى، على عادة الصرب الأرثوذكس، إلا أن أحد المسؤولين (لوبا ستوياتوفيتش) تنبه إلى أن ذلك "يمكن أن يكون فضيحة بالنسبة إلى المسلمين، وفرصة مناسبة للإثارة صدمتنا نحن الأرثوذكس"،

ولذلك تم نزع الصليب من معظم النسخ: Muhamed Hadzijahic, "Bibliografske biljeske o prevodima Kur'ana kod nas", *Islamsko* misao 29 (Sarajevo, 1986), p. 24.

إلا أن هذه الترجمة جاءت كزلزلة للمجتمع المسلم؛ لأن النخبة المسلمة التقليدية سواء في البوسنة أو في ألبانيا، كانت قد نشأت على اعتقاد شاع طويلًا، هو عدم جواز ترجمة القرآن إلى أي لغة أخرى، بل إن الترجمة ذاتها كانت بمثابة اقتراف ذنب عظيم. وعلى العموم، كان العلماء ulema سواء في البوسنة أو في ألبانيا يرون أن القرآن لا بد أن يبقى هكذا كها هو (بالعربية)، تحت رعايتهم فقط، ولم يرحبوا بأي تدخل لغير العلهاء أو اللاثكيين في هذا المجال؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن هؤلاء "يريدون بآرائهم اللائكية أن يفسّروا الدين ويحرّفوه"، ويصلون إلى القول "إن أعظم رغبة للمستعمرين ترجمة القرآن لدى كل شعب مسلم". أما الحل عند هؤلاء فقد كان التشديد على ضرورة تعليم الأولاد اللغة العربية لكي يقرأوا القرآن باللغة التي نزل بها(١).

وعلى الرغم من هذه "الزلزلة" إلا أن الجيل الجديد من المثقفين المسلمين في البوسنة الذي نشأ بعد زوال الحكم العثمان؛ لم يعديري الأمر كذلك، بل بادر بعض المثقفين أنفسهم إلى إصدار ترجمات جديدة. وكان من هؤلاء سعيد سر اداريفيتش s.Serdarevic) 1882 - 1913 (الذي ترجم بعض سور القرآن مع تفسيرها خلال 1913 في مجلة مصباح (2)، ليفتح الباب بذلك، بعد فتوى شيخ الأزهر مصطفى المراغى بذلك في 1936 (3)، أمام عدة ترجمات أخرى للقرآن من اللغة العربية مباشرة على يد علماء وأكاديميين مسلمين (بسيم كركوت، أنس كاريتش، أسعد دوراكوفيتش وغيرهم).

وعلى هذا النحو ظهرت أول ترجمة للقرآن في الألبانية عام 1921 على يدغير مسلم، هو الكاتب إيلو ميتكو تشافزيزي I.M.Qafzezi المعروف بنزعته القومية

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 23.

<sup>(2)</sup> Bosnjak, Sarajevo 10.10.1896; Hadzijahic, Bibliografske biljeske, p. 24.

 <sup>(3)</sup> سبق ثلك الفتوى نقاش واسع في مصر خلال 1925-1936 بين المؤيدين والمعارضين تمثل في نشر عدة رسائل ومقالات لأسهاء معروفة في ذلك الحين (محمد فريد وجدي والشيخ محمد شاكر والشيخ محمد حسنين مخلوف والشيخ محمود شلتوت وغيرهم)، انظر:

أحمد إبراهيم مهنا، دراسة حول ترجمة القرآن الكريم (القاهرة: مطبوعات الشعب، 1978)، ص

الألبانية(١). وذلك بعد عشر سنوات تقريبًا من إعلان استقلال ألبانيا عن الدولة العثمانية. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن هذه الترجمة التي لا نملك منها سوى الجزء الأول فقط (2) الذي يضمّ السور السّت الأولى، صدرت بعد استقرار الدولة الألبانية منذ 1920، وانضهامها إلى عصبة الأمم، لتكون بذلك أول دولة أوروبية بغالبية مسلمة، تسعى لأن تكون الأديان الموجودة (الإسلام والكاثوليكية والأرثوذكسية) جزءًا من دولة قومية من دون ارتباطات بالخارج.

وبهذه الروح أقدم تشافزيزي على ترجمة القرآن؛ سعيًا منه لتعزيز الثقافة المشتركة التي تشمل المسلمين والمسبحيين؛ لأنه كان يعتقد أن القرآن لا يخصّ المسلمين فقط، بل يخصّ الثقافة القومية الألبانية، بوصف الكتاب المقدس لغالبة الألبان. وهكذا يكشف تشافزيزي في مقدمته عن أن دافعه للترجمة كان التعرّف على "ماهية الغشاء الرقيق الغامض الذي يفصل ما بين المؤمنين، أو المسلمين الألبانيين عن إخوتهم المسيحيين"، مع أنه كان يسمع من المسلمين أن "ترجمة القرآن إلى لغة أخرى ذنب عظيم". وبعد هذا يصل تشافزيزي في مقدّمته إلى الهدف الحقيقي الذي يرد على النحو التالي: "أيها المسلمون والمسيحيون، لنجعل من الكتب الدينية قضية قومية بحتة، لا يوجد داع لإضعاف المشاعر الروحية. ولكن لا بد من مكافحة التعصّب الديني حتى يختفي تمامًا من قلوب الألبان الذين يحبّون ألبانيا أن تكون في مراتب الحضارة "(د).

ويلاحظ هنا أن تشافزيزي يتأسّف في نهاية مقدمته على كون ترجمته ليست من اللغة الأصلية (العربية) بل من الإنكليزية (ترجمة جورج سيل)، ولذلك لا يمكن أن تكون مثالية، ولكنه يأمل أن تكون بداية لترجمة مثالية أو "أن تساعد ذلك العالم المسلم الذي سيكون له شرف ترجمة القرآن من اللغة العربية "(4). وعلى نمط

<sup>(1)</sup> ايلوم. تشافزيزي (1889-1964) صحفي وكاتب ألباني معروف اشتهر بنزعته القومية ومؤلفاته في الشعر والقصة والمسرحية والدراسات التاريخية التي نشرها في ألبانيا وخارجها (لندن وبوخارست)، ومن أشهر مؤلفاته تاريخ على باشا تبلينا وتاريخ ألكسندر الكبير.

<sup>(2)</sup> Kurani (Kendimi) Shqip, përkthzer prej I.M.Qafzezi (Plloeshti, 1921).

<sup>(3)</sup> Ibid, pp. 3-4.

<sup>(4)</sup> Ibid.

ليوبيبراتيتش جاءت ترجمة تشافزيزي بسيطة ومباشرة، أي من دون تفسير أو تدخل من المترجم في توضيح ما يخصّ المسلمين. وعلى الرغم من أن تشافزيزي أخطأ في ترجمة بعض المفردات، ولم يوفق في ترجمة بعض الآيات، فإنه يمكن القول إن ترجمته كانت ناجحة، بالقدر التي وفرت فرصة لربع سكان ألبانيا من المسيحيين أن يطلعوا أخيرًا على القرآن بلغتهم الألبانية، بغرض غير ديني (تشويه دين أو ترويج دين)، وأن يطلع المسلمون أنفسهم على القرآن لأول مرة بلغتهم الألبانية، على الرغم من أنها لم تكن قد انصهرت في لغة واحدة(١).

وكما كان الأمر في البوسنة، فقد دفعت هذه الترجمة علماء المسلمين في ألبانيا إلى أن يتولوا المبادرة بعد عدة قرون من انتشار الإسلام بين مواطنيهم، وأن يقوموا بأنفسهم بترجمة القرآن إلى الألبانية. وكان مما ساعد على ذلك انعقاد "مؤتمر مسلمى ألبانيا" في شباط/ فبراير 1923 الذي وضع على رأس أولوياته "الاهتهام بالتعليم الديني بالألبانية"، بعد أن كانت الإدارة العثمانية تضع العراقيل أمام التعليم باللغة الألبانية (2). وهكذا، بدأ العالم المسلم الحافظ على كورتشا A.Korça خلال 1924 بنشر ترجمة بعض سور القرآن في مجلة الصوت السامي (د)، في حين بدأت في الظهور

<sup>(1)</sup> في الربع الأخير للقرن التاسع عشر تسارعت جهود النخبة الألبانية للتوافق على اختيار أبجدية موحدة لكتابة الألبانية بعد أنّ كانت تكتب بعدة أبجديات، وبقيت كذلك حتى إعلان الاستقلال 1912 وحتى استقرار الدولة الألبانية في 1920 التي اعتمدت أخيرا الأبجدية الألبانية الحالية. ولكن الألبانية كانت تنقسم إلى لهجتين رئيسيتين (الشيال والجنوب) وكل واحدة إلى لهجات فرعية، ولذلك فقيد كان النقد العلمي الأول لترجمة تشافزيزي الذي صدر في 1926 يتركز على أن اللغة المستخدمة في الترجمة كانت لهجة كورتشا الجنوبية، التي لم تكن مستخدمة في الشيال: Xhevat Korça, Arhiv za Arbanasku starinu, jezik i etnologiju, Knjiga III, sv.1-2 (Beograd,

<sup>1926),</sup> p. 301.

<sup>(2)</sup> للمزيد حول ذلك: محمد م. الأرناؤوط، الإسلام في أوروبا المتغيرة: تجربة ألبانيا في القرن العشرين (بيروت: الدار العربية للعلوم، 2007)، ص 47.

في السنة الثانية من صدور هذه المجلة (1923-1939) بدأ نشر بعض السور بما يبدو أنه ترجمة كاملة (مفسّرة) أنجزها آنذاك الحافظ على كورتشا. ومع أنه لدينا إشارة واضحة في "المولد" الذي نـشره في تيرانـا عام 1924 إلى أنه أتم تفسـير القرآن "في الألبانية في ألـف صفحة"؛ فإنه لم يتم العثور على هذه الترجمة حتى الآن، والتي كانت لها قيمتها بالتأكيد لتضلُّع صاحبها في اللغتين العربية والألبانية والعلوم الدينية: Hafiz Ali Korça, Mevludi (Prishtinë, 1992), p.29.

في 1929 ترجمة تفسيرية لعالم مسلم آخر هو الحافظ إبراهيم داليو I.Daliu بعنوان زبدة معاني القرآن(١)، ولكنها لم تكتمل.

في غضون ذلك، ومع انتقال موضوع ترجمة القرآن الكريم إلى تركيا الحديثة بعد إلغاء الخلافة، ثار النقاش في العشرينيات وبداية الثلاثينيات في مصر حول جواز ترجمة القرآن إلى غير العربية، وشارك في هذا النقاش كبار العلماء (محمد شاكر، محمد حسنين مخلوف، مصطفى صبري وغيرهم) إلى أن أفتى شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغى بجواز ذلك في البحث المذكور الذي نُشر أولًا بـ مجلة الأزهر عام 1351هـ/ 1932. ومع أن الشيخ المراغى عاد في ذلك إلى شيوخ المذهب الحنفي الذين أجازوا الترجمة، مع أن الإمام أبا حنيفة كان قد أجاز الصلاة بسور مترجمة، ثم إلى غيرهم من المذاهب في الطبعة المعدلة التي نشرت على شكل كتيّب في 1355هـ/ 1936م (2)؛ فإن الرأي حول ذلك لم يتناول آنذاك ما سبق به شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728هـ/ 1328م) في كتاب نقض المنطق الذي نُـشر لأول مرة في القاهرة عام 1370هـ/ 1951م. فقد قسم ابن تيمية الترجمة إلى ثلاثة أنواع: 1 - الترجمة الحرفية (والمثالية) في حال كانت الألفاظ تعبّر عن معان محددة في اللغة الأصلية وفي اللغة الأخـرى، 2 - الترجمـة المعنويـة التي تسـعي إلى توصيل المعنى عندمـا يتطلّب ذلك "قدرًا زائدًا على ترجمة اللفظ" و"تصوير المعنى يكون بذكر عينه أو نظره في اللغة الأخرى"، 3 - الترجمة التفسيرية التي قد تتطلب "بيان صحة" ما هو موجود (في القرآن) و"تحقيقه بذكر الدليل والقياس الذي يحقق ذلك المعنى إما بذكر دليل مجرد وإما بدليل يبين علّة وجوده <sup>((3)</sup>.

وفي ما يتعلق بالألبان بالذات، فقد طرأت على بلادهم أوضاع كان لها تأثيرها اللاحق في تعاملهم مع هذا النص المقدّس (القرآن). فبعد حرب البلقان 1912 -

<sup>(1)</sup> Ajka e kuptimeve të Kur'anit Qerim (Shkodër, 1929).

 <sup>(2)</sup> الشيخ محمد مصطفى المراغي، بحث في ترجمة القرآن الكريم وأحكامها (القاهرة: مطبعة الرغائب، 1355هـ/ 1936م).

شيخ الإسلام ابن تيمية، نقض المنطق، حقّقه: محمد حزة وسليمان الصنيم، وصححه: محمد حامد الفقى (القاهرة: مكتبة السنة المحمدية، 1370هـ/ 1951م)، ص97 - 98.

1913 والحرب العالمية الأولى 1914 - 1918؛ انقسم الألبان بالتساوي تقريبًا بين دولتين متجاورتين: ألبانيا التي عيّنت الدول الكبرى حدودها عام 1913 ولم تستقر إلا بعد قبولها في عصبة الأمم عام 1920، ويوغسلافيا التي ضمّت ألبان كوسوفا ومكدونيا الغربية وجنوب الجبل الأسود. ولكن الأوضاع السياسية فصلت ما بين الألبان هنا وهناك، وأثرت في العلاقة مع الدين (الإسلام)، وقد انعكس ذلك على ترجمة القرآن.

فقد تميّزت ألبانيا في السنوات الأولى (1920 - 1924) بحرص القيادة السياسية على استقلال الدين عن الدولة، طبقًا للدستور الأول (الذي وضعته الدول الكبرى في 14 19)، واستقلال المؤسسات الدينية الجديدة التي تمثل الديانات الموجودة (الإسلام السنى، والبكتاشية، والكاثوليكية والأرثوذكسية) عن الدولة، وعن الدول الخارجية التي قد تكون لها مصالح أو مطامع في ألبانيا. وفي هذا السياق، أعلنت "الجاعة الألبانية المسلمة" (التي أصبحت تمثل الإسلام السني أمام الدولة) انفصالها عن شيخ الإسلام في إستانبول عام 1923، وتبنّت إصلاحات دينية بروح قومية ألبانية تقوم على "ألبنة الإسلام"، وبالتحديد على إنشاء تعليم ديني باللغة الألبانية، وترجمة الكتب الدينية إلى اللغة الألبانية؛ انطلاقًا من الوعى الجديد بوجود الألبان "في وسط أوروبا" وليس في الأناضول أو بلاد العرب، وهو ما جعل الإقبال الجديد على ترجمة القرآن مقبولا(1). ولكن ما بدأه الجيل الجديد من علماء المسلمين المتنورين في ألبانيا (وهبي ديبرا وعلى كورتشا وإبراهيم داليو وغيرهم) لم يتواصل؛ بسبب الاحتلال الايطالي لألبانيا في نيسان 1939، ثم بسبب وصول الحزب الشيوعي إلى الحكم في نهاية 1944.

صحيح أن الحكم الشيوعي الجديد قد حافظ في الفترة الأولى (1945 - 1966) على الحد الأدنى من الحريات الدينية (الإبقاء على معظم الجوامع مع هدم بعضها بحجة التحديث العمراني، والإبقاء على المدرسة الإسلامية في تيرانا التي تخرّج

<sup>(1)</sup> للمزيد حول ذلك، انظر: الأرناؤوط، الإسلام في أوروبا المتغيرة، ص 46 - 47.

الأثمة)، مع حق الدولة في نشر الإلحاد كعقيدة رسمية، في دور الحضانة والمدارس ووسائل الإعلام، إلا أن الحكم الشيوعي هذا ألغي في الفترة الثانية (1967 -1990) الأديان بمرسوم 1967، وأعلنت ألبانيا "أول دولة إلحادية في التاريخ"، وأصبحت حيازة أي كتب دينية؛ بمنزلة دعاية يعاقب عليها القانون(١٠). وفي هذه الأوضاع أصبح موضوع القرآن وترجمته مرتبطًا بالألبان في الدولة المجاورة؛ يو غسلافيا.

في يوغسلافيا عايش النصف الألباني الآخر فترتين مختلفتين، ولكن على عكس ما حصل في ألبانيا. كانت فترة يوغسلافيا الملكية صعبة على الألبان؛ لأنه لم يتم الاعتراف بالألبان كأقلية قومية، مثلهم مثل الألمان الذي حظوا بحقوق تعلم اللغة والنشر بها... إلخ، بل ضمن الأقلية المسلمة (تقريبًا 11 ٪) التي ضمّت البشناق والأتراك والعجر وغيرهم. وفي هذه الأوضاع حافظ الألبان على المدارس الدينية الموروثة من الحكم العثماني، والتي كانت تعلَّم المواد الدينية بالعربية والتركية، وتركز على تجويد القرآن بالعربية. ولم تكن قراءة القرآن فقط بالعربية، بل كانت الخطبة يوم الجمعة بالعربية أيضًا، على أساس أن الحديث والنشر بالألبانية كانا غير مسموح ·(2)

ومع أن الحزب الشيوعي اليوغسلافي وصل إلى السلطة في وقت واحد مع ألبانيا وتميّزت السنوات الأولى بشهر عسل كاد أن يؤدى إلى الاتحاد بين الدولتين، ولكن النزاع الأيديولوجي بين تيتو وستالين في صيف 1948 دفع بالقيادة اليوغسلافية إلى تبنى نهج أكثر مرونة مع الماركسية (والتعامل مع الدين) في عالم الحرب الباردة والتوجه إلى العالم الثالث ضمن حركة عدم الانحياز، التي انعكست إيجابا على المسلمين عموما وعلى الألبان خصوصا.

<sup>(1)</sup> المرجم تفسه، ص 105 - 106.

<sup>(2)</sup> للمزيد حول ذلك، انظر: الأرناؤوط، كوسوفو- كوسوفا يؤرة النزاع الألبان- الصربي في القرن العشرين (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، 1998)، ص 38 - 39.

ومع هذا التوجه الجديد حظى الألبان بحكم ذاتي ثقافي ثم حكم ذاتي سياسي أصبحت كوسوفا بموجبه الوحدة الفدرالية الثامنة المكونة للاتحاد اليوغسلافي يموجب دستور 1974 <sup>(۱)</sup>.

في هذه الظروف الجديدة أُعيد فتح المدرسة الإسلامية "علاء الدين" في بريشتينا عام 1951، التي كانت الوحيدة لتخريج الأثمة، وبادرت المشيخة الإسلامية (التي عَثْلِ المسلمين أمام الدولة) في 1971 إلى إصدار مجلة فصلية (التربية الإسلامية) التي مهدت لنشر الأدبيات الإسلامية باللغة الألبانية لأول مرة بعد طول انقطاع. وفي هذه المشيخة- المدرسة تكوّن الجيل الجديد من العلهاء المسلمين الذين كانوا أكثر انفتاحا على العالم الإسلامي وما فيه من شؤون وشجون، ومن ذلك ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى.

ومن ناحية أخرى، ومع هذا التطور السياسي والثقافي الجديـ للألبان في إطار يوغسلافيا، تأسّست جامعة بريشتينا عام 1970 بينها افتتح أول قسم للاستشراق عام 1973 ليكون بذلك الثالث في يوغسلافيا بعد سراييفو (1950) وبلغراد (1926). وفي هذا القسم الذي أسسه المرحوم حسن كلشي Hasan Kaleshi (1976-1922) تكوّن الجيل الأول من المستشرقين الألبانيين (الياس رجا وشمسي ايوازي وفتحي مهديو وإسهاعيل أحمدي ومهدي بوليسي وعبدالله حميدي وعيسى ميميشي)، التي كانت لهم مساهمة كبيرة في ترجمة الأدب العربي إلى اللغة العربية ودراسته ومقاربة مختلفة فيها يتعلق بترجمة القرآن(2).

وكان د. كلشي، الذي يمكن اعتباره مؤسس الاستشراق الألباني، قد تناول هذا الموضوع (ترجمة القرآن) في مقدمت المطوّلة للمختارات من الترجمة الصربية

<sup>(1)</sup> للمزيد حول ذلك، انظر: محمد م. الأرناؤوط، كوسوفو مايين الماضي والحساضر (بيروت: الدار العربية للعلوم، 2008)، ص 68 – 75.

<sup>(2)</sup> لدينا صورة شاملة عن نتاج هؤلاء في المجلد الذي صدر بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس قسم

Monigrafia e Degës së orientalistikës 1973-2013 (Prishtinë: Fakultetit i filologjisë, 2013).

الأولى التبي صدرت ببلغراد عام 1967، والتي كانت بعنوان ملفت للنظر "القرآن أعظم أثر للأدب العربي"(١). فنظر الأن هذه الطبعة المختارة للقرآن كانت موجّهة للمسلمين وغير المسلمين، مع الاهتيام المتزايد في يوغسلافيا بالعالم العربي، فقد ركّز كلشي على الجانب الفليلوجي والتاريخي لتعريف غير المسلمين بالقرآن والإسلام باعتبار أن الإسلام يختلف عن غيره من الأديان بأنيه "ليس دين المعجزات بل دين المعجرة الواحدة" (القرآن)، وأن القرآن بذلك أعظم أثر أدبي في اللغة العربية بل هـ و المثل الأعلى للغة العربية وبلاغتها. وقد استعرض د. كلشي في مقدمته الطويلة آراء المستشرقين الأوروبيين حول مختلف القضايا ليساعد القرّاء اليوغسلاف على فهم أفضل للعرب والعالم العربي. وفي تناوله لترجمات القرآن إلى اللغات الأوروبية منذ بدايتها إلى وقته ميّز د. كلشي بين "الترجمات الدينية" التي تمّت بدوافع دعاثية مضادة للإسلام من قبل رجال الدين المسيحيين وبين "الترجمات العلمية" التي جاءت مع نمو الدراسات الشرقية في أوروبا بهدف التعرف بشكل أفضل على هذا المصدر الرئيس للإسلام والثقافة الإسلامية. وقد تصادف خلال كتابته لهذه المقدمة (1966) ظهور ترجمة جديدة للقرآن إلى اللغة الصربوكرواتية عن المشبخة الإسلامية في سر اييفو، إلا أنه انتقدها باعتبارها نمو ذجاك" الترجمة الدينية" المنجزة من قبل رجال الدين المسلمين والموجهة إلى المسلمين وليست نموذجا لـ "الترجمة العلمية" التي تستفيد من انجازات الدراسات الشرقية في أوروبا خلال القرون الأخبرة(2).

وبهذا المفهوم يمكن القول إن أول "ترجمة علمية" للقرآن إلى الصربوكرواتية تأخرت حتى 1977، تلك التي أنجزها المستشرق المسلم بسيم كركوت Besim (Korkut (1904-1975 وصدرت عن معهد الدراسيات الشرقية في سر اييفو<sup>(3)</sup>، ولكنها مست المسلمين في الصميم بسبب المقدمة التي كتبها مدير المعهد سليمان

<sup>(1)</sup> Hasan Kalesi, "Kuran remek-delo arapske knjizevnosti," in Iz Kurana casnog svetu celom opomene, izbor Miodrag Maksimovic (Beograd: Vuk Karadzic, 1967).

<sup>(2)</sup> Ibid., pp. 8-33.

<sup>(3)</sup> Prevod Kur'ana, preveo Besim Korkut (Sarajevo: Orijentali institute, 1977).

غروزدانيتش S.Grizdanic (1933 حمد) وزعم فيها أن القرآن هومن نتاج محمد بن عبد الله وليس من نتاج الله(١٠). وبالمقارنة مع "الترجمة الدينية" لعام 1966 المثقلة بالـشروح المعتمـدة على كتب التفسـير والفقه الخ، فقـد جاءت "الترجمـة العلمية" مباشرة وموجّهة للمسلم وغير المسلم، من غير هوامش ولا حواش، بينها جاء في نهاية الطبعة ملحق بـ 253 ملاحظة في حوالي ثلاثين صفحة تتضمّن توضيحات لبعض الأمور التي لابد منها، خاصة لغير المسلمين، بدأها بتوضيح المقصود من بدء سورة البقرة بـ "ألم" وأنهاها بتعريف أبو لهب الوارد في سورة اللهب.

وبالاستناد إلى كل هذا يمكن القول إن أول "ترجمة علمية" للقر آن إلى اللغة الألبانية ظهرت في بريشتينا عام 1985 على يد فتحى مهديو Feti Mehdiu لتمثل بذلك استمرارا لما أصدره حسن كلشي في 1967 وبسيم كركوت في 1979. فقد كان فتحى مهديّو قد درس الاستشراق في جامعة بلغراد وأنجز رسالته للماجستير عن "ترجمات القرآن إلى اللغة الصربوكرواتية"، وانضم إلى قسم الاستشراق الجديد في جامعة بريشتينا مع بداية تأسيسه وكان من أقرب الموجودين إلى المؤسس حسن كلشي الذي استفاد منه إلى حين وفاته في 1976، كما كان على صلة جيّدة بالمرحوم بسيم كركوت. ومن هنا فقد تضمّنت الطبعة التي أصدرها د. مهديّو عام 1985 المقدمة المطوّلة لأستاذه كلشي "القرآن أعظم أثر في الأدب العرب"، كما تضمّنت في خاتمتها الملاحظات أو التوضيحات الـ 253 الموجودة في ترجمة بسيم كركوت.

Prevod Kur'ana, preveo Besim Korkut, predgovor A.Smajlovic (Zagreb, 1993).

<sup>(1)</sup> كان غروزدانيتش شيوعيا بالمعنى الأيديولوجي وليس بالمعنى الوظيفي، ولذلك كان يعتبر من واجبه مواجهة الإسلام. ونظرا لوفياة صاحب الترجمة فقد استغل منصبه كمديسر للمعهد لكي ينشر هذه الترجمة بالمقدمة التي كتبها وقال فيها ما قاله، مستفيدا من الدعم الذي كان يحظى به من الحزب الشيوعي الحاكم. وفي الوقت نفسه كانت المشيخة الإسلامية، التي تمثل الإسلام والمسلمين أمام الدولة، ضعيفة أو ممالئة للسلطة ولذلك لم يحتج أحد من العلماء بشكل علني ولم ينشر أحد أيّ عرض نقدي لهذه المقدمة الاستفزازية التي تتصدّر الترجمة الجيدة، ولكن بعد خسارة الحزب الشيوعي للحكم في أول انتخابات ديمقراطية واستقلال البوسنة في 1992 صدرت الطبعة الثانية في 1993 بمقدمية أخبري للدكتيور أحميد اسباعيلو فيتش الرئيس الجديد للمشيخة الإمسلامية في البوسنة وكرواتيا وسلوفينيا:

وكان د. مهديّو على صلة بالمشيخة الإسلامية في بريشتينا، وهي الهيئة التي تمثل المسلمين أمام الدولة وتهتم بأمورهم الدينية والثقافية، التي شكلت في نهاية 1981 لجنة مختلطة من العاملين في المشيخة والعاملين في قسم الاستشراق (شريف أحمدي وبيروش أحدى وفتحي مهديّو وإسهاعيل أحدى وغيرهم) لترجمة القرآن إلى اللغة الألبانية، إلا أن اختلاف المقاربة بين "الترجمة الدينية" و"الترجمة العلمية" أدت إلى أن يستقيل د. مهديّو من اللجنة ويتابع عمله لوحده ليصدر في 1985 أول ترجمة كاملة ومباشرة من العربية للقرآن في اللغة الألبانية (1). ومن الطبيعي أن يكون لهذه الترجمة صداها الواسع في يوغسلافيا وخارجها لأنها كانت أول ترجمة كاملة للقرآن إلى الألبانية بعد حوالي خسة قرون من اعتناق الألبان للإسلام(2).

جاءت هذه "الترجمة العلمية" للقرآن على نمط ترجمة بسيم كركوت، أي إنها لم تكن موجّهة للمسلمين فقط بل لعموم الألبان من مسلمين ومسيحيين، ولذلك جاء الاحتفاء مها لكونها قد جعلت هذا المصدر الرئيس لثقافة الغالبية الألبانية متاحا للجميع من مؤمنين وغير مؤمنين، ومن مسلمين وغير مسلمين. وعلى نمط ترجمة بسيم كركوت فقد حمل الغلاف تعبير "ترجمة" (ترجمه إلى الألبانية فتحي مهديو)، ومن ثم جاءت السور بآياتها مباشرة بالألبانية دون تفسير أو حواشي، على حين أنه اكتفى بترجمة الملاحظات الـ 253 التي وردت في ترجمة بسيم كركوت.

صدرت هذه الترجمة في فترة عصيبة كانت فيها يوغسلافيا تتخبط وكانت المُثل، الشيوعية تتراجع أمام المُثل القومية الصاعدة التي سيطرت على القيادات الفدرالية

<sup>(1)</sup> Kur'ani-I, përktheu Feti Mehdiu (Prishtinë: Krysia e Bashkësisë islame të RS të Serbisë-Prishtinë, 1985).

كان من الملاحظ أن أول عرض للترجمة نشره إدريس دميروفيتش في مجلة "غلاسسنيك" لسان حال المشيخة الإسلامية في يوغسلافيا بعنوان "حدث الثقافة الألبانية" عام 1985، ونشر العرض الثاني في المجلة المتخصّصة "ثقافة الشرق" عام 1986، بينها نشرت "بلقان برس" تحقيقا واسعا نشرته جريدة "القبس" الكويتية:

Idris Demirovic, "Događjaj albanske culture", Glasnik, br. 51 (Sarajevo, 1985), p. 471; Darko Tanaskovic, "Prvi prevod Kurana na albanski" Kultura Istoka, br. 9 (Gornji Milanovac, 1986), pp. 64-65.

ترجمة جديدة للقرآن الكريم إلى اللغة الألبانية، القبس، الكويت 17/ 12/ 1986.

وأدت إلى انهيار يوغسلافيا والحروب التي صاحبت ذلك. وبعبارة أخرى، جاءت هذه الترجمة في مجتمع علياني من ناحية، بعد عقود من حكم الحزب الشيوعي، وفي مجتمع متأزم من ناحية أخرى يبحث عن البديل عن الشيوعية سواء في القومية أو الدين. وفي هذا السياق التاريخي جاءت هذه الترجمة لتنتشر بشكل غير متوقع ولتخدم بشكل أو بآخر هذا التحول التاريخي عند الألبان في يوغسلافيا. فصدور ترجمة للقرآن في اللغة الألبانية كان يرضي من ناحية النزعة القومية الصاعدة بقوة عن الألبان في تلك السنوات، حيث أصبح مثارا للاعتزاز أن القرآن أيضا أصبح في الإمكان قراءته في اللغة الألبانية، كما أن صدور هذه الترجمة كان يلبي من ناحية أخرى التوجه المتزايد نحو الدين في مجتمع لم يعد يؤمن بالقيم الشيوعية.

صحيح أن مثل هذه "الترجمة العلمية" لم تكن لتمرّ بسهولة من قبل القيّمين على الدين (المشيخة الإسلامية) وعلى اللغة الألبانية، نظرا للظروف غير الطبيعية التي أشرنا إليها في الدولة الأم (ألبانيا) ومنعت حتى 1990 ظهور أدبيات إسلامية باللغة الألبانية، ولذلك فقد انصبّت الملاحظات عليها من الطرف الأول لكونها "ترجمة لغوية" أو "غير دينية" ومن الطرف الثاني حول دقة أو سلامة بعض المصطلحات(١). و في الواقع كانت اللغة الألبانية قد توحدت مايين ألبانيا وكوسو فا قبل عقدين فقط على صدور الترجمة الأولى ولم تكن المصطلحات الدينية قد استقرت بعد، ولذلك كان الفرق بين الطرفين واضحاحيث إن الطرف الأول (علماء الدين) يعرف العربية ولكنه لا يتقن الألبانية الفصحي بينا الطرف الآخر (علماء اللغة الألبانية) لا يعرف اللغة العربية ولكنه يركز على دقة اللغة وسلامة الأسلوب في الترجمة. وربيا كان فتحى مهديّو يشكل استثناء لكونه تخرج من مدرسة دينية (مدرسة علاء الدين) وتابع في بلغراد (قسم الاستشراق) والقاهرة دراسة اللغة العربية بالإضافة إلى كونه أوشك على إكمال برنامج الليسانس في اللغة الألبانية وأدبها بجامعة بلغراد أيضا.

<sup>(1)</sup> Emin Behrami, "Vërshimi Kur'anit të përkthyer në gjuhën shqipe nga Feti Mehdiu", Takvim 1406/Kalendar 1986 (Prishtinë, 1986), p. 148; Isa Bajçinca, "Mbi përkthimet e Kur'anit në gjuhën shqipe", Dituria Islame, nr. 36 (Prishtinë, 1992), pp. 21-25; Mehmet Halimi, "Vështrim i vonuar por i dëshiruar", Dituria Islame, nr. 38 (Prishtinë, 1992), pp. 31-32.

ولكن الأمور تغيّرت بسرعة بعد صدور هذه الترجمة، حيث استسلم الحكم الشيوعي في ألبانيا في نهاية 1990 بالقبول بالديمقر اطية وعودة المؤسسات الدينية وبدأ انهيار يوغسلافيا وظهور الكيانات التبي ورثتها. ومع هذه التغيرات زاد الاندفاع نحو الدين وتزايد عدد الجمعيات الخبرية التي جاءت لتساعد الألبان على استرداد دينهم أو لهدايتهم إلى "الإسلام الصحيح"، وهو ما ساعد على صدور إحدى عشر ترجمة جديدة للقرآن في الألبانية سواء في كوسوفا أو في ألبانيا ومكدونيا وحتى في تركيا والباكستان(١).

ومع ذلك فقد بقيت "الترجمة العلمية" الأولى للقرآن التي أنجزها فتحي مهديو تتمتع بقيمتها عبر السنوات اللاحقة. فقد أعيد إصدارها في سكوبيه عاصمة جمهورية مكدونيا من قبل دار النشر الأولى المتخصّصة بالأدبيات الشرقية (لوغوس) عام 1999 (2)، بينها صدرت في طبعة ثالثة في بريشتينا صيف 2015 من قبل المشيخة الإسلامية ذاتها(1). وفي غضون ذلك كان د. مهديو لا يزال يعتبر أن ترجمته الأولى ليست قرآنا، وكان يتقبل أية ملاحظة ويعاود النظر في كل طبعة قبل صدورها لكي تكون في أحسن حال (4).

انظر الملحق عن هذه الترجمات.

<sup>(2)</sup> Kur'an-i dhe hija e tij SHQIP, Perktheu Dr.feti Mehdiu (Shkup: Logos-A, 1999).

<sup>(3)</sup> Kur'ani-i Kerim, përkthyer shqip nga Feti Mehdiu (Prishtinë: Bashkësia Islame e Kosovës, 2015).

<sup>(4)</sup> Ibid, pp. 536-537.

### ملحق

## الترجمات الكاملة للقرآن إلى اللغة الألبانية 1985-2013

فتحى مهدي (عن العربية)، بريشتينا 1985، 1999، 2015

حسن ناهي (عن العربية)، بريشتينا 1988، 2000، وتيرانا 2006.

شريف أحمدي (عن العربية)، بريشتينا 1988، والرياض 1992.

زكريا خان (عن الإنكليزية)، إسلام أباد 1990.

سليم ستافا (عن العربية)، تبرانا 1996-1998.

مجموعة مترجين (عن العربية)، الرياض 2000.

عبدي بريشا (عن البوسنوية)، بريشتينا 2007.

أمين عمر (عن التركية)، إستانبول 2007.

ألبان فيزا (عن الإنكليزية)، إسلام أباد 2010.

سليم سليماني (عن البوسنوية)، جيلان 2010.

صالح خوجا (عن العربية)، تيرانا 2013.

# ترجمات القرآن الكريم في بلاد البلقان: صربيا ومكدونيا نموذجا

## عیسی ممیشی

على الرغم من أن انتشار الإسلام في بلاد البلقان بدأ منذ نهاية القرن الرابع عشر الميلادي، أي بعد معركة كوسوفا 1389 والتوسيع التدريجي للدولة العثمانية، فإن ترجمة القرآن الكريم لم تُطرح بين المسلمين، مع أن التوسع العشاني في البلقان كان من الأسباب التي أدت إلى الاهتمام بترجمة القرآن الكريم في أوروبا الغربية المجاورة. أما فيها يتعلق بمسلمى البلقان فلم يبدأ الاهتمام بترجمة القرآن الكريم إلا بعد نهاية الحكم العثماني، وذلك لعدة أسباب.

ويبدو أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى أن اللغة العربية كانت خلال الحكم العشماني تعتبر لغة الإسلام بينها التركية لغة الإدارة والفارسية لغة الأدب. وأما السبب الآخر الذي لا يقل أهمية فيرتبط في النقاش الذي دار بين العلماء حول جواز ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأخرى. وبسبب ذلك جاءت الترجمة الأولى للقرآن الكريم في صربيا على يد غير مسلم في 1881، كما أن الترجمة الأولى للقرآن الكريم إلى الألبانية جاءت على يد غير مسلم في 1921 .

أما فيها يتعلق بصربيا ومكدونيا فيلاحظ أن الترجمة جياءت في لغة الغالبية غير المسلمة (الصربية والمكدونية)، ولكن الفارق يكمن في أن الترجمة المكدونية جاءت مباشرة من اللغة العربية. وبالإضافة إلى ذلك فقد صدرت مؤخرا في مكدونيا أول ترجمة للقرآن الكريم إلى اللغة الغجرية، مع العلم أن عدد الغجر في صربيا أكبر بكثير من مكدونيا، وهي بذلك موجهة للغجر هنا وهناك .

كان انتشار القرآن الكريم بلغة العرب مفتاح العالمية لهذه اللغة ولآدابها الذي اتصل بجميع آداب اللغات الحية وتفاعل معها تأثراً وتأثيراً، مسهاً بذلك في عملية إثراء المعرفة الإنسانية دون أن يفقد الأدب العربي أثناء ذلك التفاعل. (١) وقد اجتذب القرآن الكريم من بداية الوحي جميع الناس سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين إلى ترجمته.

والآن يتجاوز عدد الترجمات للقرآن الكريم باللغات الحية المختلفة أكثر من ماثة وأربعين لغة. كما أن هناك العديد من لغات العالم لها عدة ترجمات للقرآن الكريم. ومع ذلك، وفي هذه الورقة البحثية سوف أركز فقط على الترجمات الأولى في منطقة البلقان، مع التركيز بشكل خاص على كل من صربيا ومقدونيا.

وقبل الانتقال إلى الموضوع الرئيسي، أي ترجمة القرآن الكريم في صربيا ومقدونيا، أود الإشارة والتأكيد على أن عملية ترجمة القرآن الكريم في أوروبا قد مرت تاريخياً بأربع مراحل:

- المرحلة الأولى: مرحلة الترجمة من اللغة العربية إلى اللاتينية، وامتدت هذه .1 المرحلة من القرن الحادي عشر الميلادي إلى القرن الثاني عشر منه.
  - المرحلة الثانية: مرحلة الترجمة من اللاتينية إلى اللغات الأوروبية. .2
- المرحلة الثالثة: مرحلة الترجمة من اللغة العربية مباشرة إلى اللغات الأوروبية .3 عن طريق المستشرقين ومن سار في فلكهم.
- المرحلة الرابعة: مرحلة دخول المسلمين ميدان الترجمة إلى اللغات الأوروبية. .4

<sup>(1)</sup> الدكتور محمد صالح البنداق، المستشرقون وترجمة القرآن الكريم، بيروت، الطبعة الثانية 1983،

مع غزو المسلمين القارة الأوروبية منذ عهد الأندلس، ثم بعد ذلك مع توسع الإمبراطورية العثيانية في البلقان، لفترة قصيرة بدأت باندفاع الأفراد والجهاعات من المراكز العلمية المنتشرة في الأندلس إلى دراسة مختلف العلوم الإسلامية. لا شك ف أن لديهم مصلحة هائلة في دراسة القرآن الكريم، وهو المصدر الأول للعلوم الإسلامية.(١)

وكانت ترجمة القرآن الكريم في اللغات الأوروبية، حسب رأيي، لطرفين مختلفين عَاما: كان الباحثون الأوروبيون الطرف الأول الذي احتمَ بترجمة القرآن الكريم بدوافع مختلفة. ودافع بعض هؤلاء الباحثين أساساً عن مبادئ وعناصر الإسلام الروحية، إذ إن الإسلام خلال العصور الوسطى كان شعاع العلم والحقيقة والعدالة والإنسانية والمساواة في كثير من بلدان العالم. (2) ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ بعض علماء أوروبا حاولوا أن يسوّقوا ترجماتهم للقرآن الكريم لتشويه معاني القرآن الكريم والإسلام وفي وقت لاحق لأغراض سياسية في بلدانهم، ولأغراض استعمارية تجاه الشرق.

أما الطرف الثاني وهو أكثر حداثة من ذلك بكثير، فهم المترجمون المسلمون الذين اهتمُّ وا بترجمة القرآن الكريم أساسا لتقديم محتويات الكتاب المقدس للمسلمين في لغتهم. وقد حدث هذا الاهتهام في منطقة البلقان بعد نهاية عهد الإمبراطورية العثمانية حين بدأت الشعوب المسلمة في البلقان، وخصوصاً الألبان والبوسنيون، بعد نهاية حكم الإمبراطورية العثمانية في البلقان بترجمة جميع المصادر الإسلامية، التي كانت سابقا متوفرة في اللغتين العربية والتركية إلى لغتهم الأم، الألبانية والبوسنية.

ونشير هنا إلى أن المترجين المسلمين ولفترة طويلة كانوا قد تردّدوا في ترجة القرآن الكريم، حيث كانت هناك شكوك بالنسبة لترجمة القرآن الكريم، هل ينبغي أن نترجم أم نفسر القرآن الكريم؟ وكان تردد العلماء المسلمين لفترة طويلة حول

<sup>(1)</sup> محمد فتح الله الزيادي، ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقين منها، طرابلس ص. 64. (2) Husejn Đozo, Kur'an na stranim jezicima, Glasnik, 4-6, 1962, Sarajevē, f. 109.

ترجمة القرآن الكريم السبب الرئيسيّ لتأخر ترجمة القرآن الكريم من قبل المترجين المسلمين. على أساس هذه الحقيقة كانت أول ترجمة للقرآن الكريم إلى اللغة الألبانية والصم بكرواتية (1) قد صدرت بيد غير المسلمين.

يبين لنا تاريخ ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأوروبية أن المترجين البارزين للقرآن الكريم إلى اللغات الأوروبية يوافقون على أنّ نقل المعنى للقرآن الكريم إلى القارئ يتم عن طريق ترجمة معاني القرآن الكريم، ولذلك سميت ترجمة القرآن الكريم التي قيام بها محمد مارمادوك بكتيال "ترجمة معياني القرآن الكريم (2) "أو ترجمة القرآن الكريم لآرثور آربري الذي عَنْوَنَ ترجمته "ترجمة مفسّرة" The Koran) (interpreted. يؤكَّدُ عبد الرحمن البدوى أنّ ترجمة القرآن الكريم لآربري أجمل في القراءة من أي ترجمة أخرى للقرآن إلى أي لغة. (3)

معظم المترجمين البارزين للقرآن الكريم يتفقون على أن لغة القرآن الكريم هي مثالية سواء من حيث اللغة أو من حيث الأسلوب، وأنه من الصعب وربها حتى من المستحيل أن تترجم إلى أي لغة أخرى، دون أن تفقد الرسالة الأصلية.

أما ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغات شعوب البلقان فقد مرّت بمرحلتين:

كانت المرحلة الأولى لترجمة معاني القرآن الكريم للغة الصربكرواتية واللغات الألبانية عبر لغة أوروبية، أي ليس من اللغة الأصلية؛ والمرحلة الثانية كانت ترجمة القرآن الكريم من اللغة العربية إلى لغات منطقة البلقان، كما هو الحال في اللغة الألبانية والبوسنية والمقدونية.

وكها ذكرنا سابقا كانت اللغة الصربكرواتية اللغة المشتركة لجميع الشعوب السلافية في يوغوسلافيا السابقة، وأول ترجمة للقرآن الكريم كانت إلى هذه اللغة.

<sup>(1)</sup> كانت اللغة الصربكرواتية حتى انحلال يوغوسلافيا السابقة اللغة الرسمية لكل الصرب والكروات والبوشناق ، إلا أنه بعد انحلال الدولة أصبح للبوشناق الحق في التدريس بلغتهم اللغة البوسنية.

<sup>(2)</sup> د. محمد حمادي الفقير التمسيان، تاريخ حركة ترجمة معانى القرآن الكريم من قبل المستشرقين ودوافعها وخطرها ، ص. 4.

<sup>(3)</sup> الدكتور عبد الرحمن بدوى ، موسوعة المستشرقين، دار العلم الملايين، بيروت، ص. 8.

وقد ظهرت أول ترجمة للقرآن الكريم كاملا في اللغة الصربوكرواتية عام 1895 (١٠) على يد متشو لو بو باترتش (MićoLjubibratić) وذلك بعد انسحاب الإمراطورية العثمانية من أراضيها في شبه جزيرة البلقان التي كانت تسكنها الشعوب السلافية.

كانت الترجمة الأولى للقرآن الكريم إلى اللغة الصربوكرواتية من اللغة الروسية، أما الترجمة الروسية فقد تمت من اللغة الفرنسية. (2) هناك آراء أن هذه الترجمة تمت من الفرنسية مباشرة كما يعتقد الأستاذ حسن كالشي. (3)

لم يستقبل العلماء البشناق في البوسنة والهرسك ترجمة القرآن الكريم في اللغة الصربوكرواتية هذه استقبالا حسنا حينذاك. وقد انتُقدت هذه الترجمة إلى الحد الذي اعتبرت فيه أنها محاولة لتشويه معاني القرآن الكريم والإسلام، وأنها موجهة ضد الإسلام.

طبعت ترجمة القرآن الكريم من قبل متشو لوبوباترتش (MićoLjubibratićit) مرتين؛ إذ نشرت هذه الترجمة لأول مرة عام 1895 في بلغراد في مطبعة المملكة الصربية، أما الطبعة الثانية فقيد صدرت عام 1990 في سرايفو، عن دار نشر سو يبتلوست (Svjetlost). الطبعة الأولى في حجم الكتاب 15x21 وبها 476 صفحة بالترجمة في اللغة الصربكرواتية وثلاث صفحات "قاموس" مع الأسماء التي وردت في القرآن الكريم. نشرت الطبعة الأولى لهـذا الترجمة في اللغة الصربكرواتية بالأبجدية السيريلية. ولأن هذا المترجم للقرآن الكريم لم تكن لديه أي معلومات حول القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، لم يقدم في هذه الترجمة أية معلومات عن القرآن الكريم ولذلك كانت بلا مقدمة ولا كلمة ختامية. لم يحاول المترجم أن يقدم أيّ توضيح أو تعليق في الحواشي أو بين قوسين. وقبل أن ننتهي من مناقشة هذه الترجة للقرآن الكريم من قبل متشو لوبوباترتش (MićoLjubibratićit) جدير بالذكر أن ننو ه أن هذه الترجمة ترجمة حرفية.

<sup>(1)</sup> Feti Mehdiu, Srpskihrvatski prevodi kur'ana, Studija Humanistica, III, 1980, Prishtinë, f. 152.

<sup>(2)</sup>Dž. Latić, Prevođenje najljepšeg govora", str. 829., Glasnik, br. 9-10, 2003.).

<sup>(3)</sup> Hasan Kaleshi, Kur'ani, Vepra 1, Logos A, Shkup, 1996, f. 115.

#### ترجمة القرآن الكريم في مقدونيا:

اللغة المقدونية هي اللغة الأم للشعب المقدوني - الأغلبية للعرقية السلافية الأرثودوكسية، بينها الأقلية المسلمة غالبيتها تنتمي للعرقية الألبانية التي تسمي توربش (torbesh). تعيش الأقلية المسلمة توربش كذلك في الدول المجاورة مثل كوسوفا وألبانيا. ومثل جميع المسلمين الآخرين في شبه جزيرة البلقان شعر التوربش بالحاجمة لقراءة كتابهم المقدس القرآن الكريم بلغتهم. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ التوربش في مقدونيا وفي الدول المجاورة أقلية فمن الواضح أنّ ترجمة القرآن الكريم في اللغة المقدونية كانت في وقت متأخر بكثير عن اللغات الأخرى في شبه جزيرة البلقان مثل اللغتين الألبانية والبوسنية.

ولكن مع مرور الزمن خاصة مع افتتاح المدارس الدينية في سراييفو وبريشتينا ولاحقا في سكوبي، شاءت الظروف أنّ يواصل المتخرجون من هذه المدارس تعليمهم في الجامعات الإسلامية في دول العالم الإسلامي والعربي كالقاهرة وبغداد واسطنبول...الخ.

وكان أحدهم واسمه حسن جيلو قد قام بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة المقدونية عام 1998 بشكل كامل.

احتوت الطبعة الأولى لترجمة القرآن الكريم باللغة المقدونية إلى جانب الترجمة المقدونية النص الأصلى باللغة العربية. ويبدأ ترقيم الصفحات لهذه الطبعة باستخدام الأرقام من اليمين إلى اليسار حسب ترقيم صفحات الكتب في اللغة العربية.

بسبب ذلك فإن الجانب الأيمن لترجمة معاني القرآن الكريم باللغة المقدونية هو باللغة العربية "القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة المقدونية" أما الجانب الأيسر ففي اللغة المقدونية Кur'an со превод يعنى "القرآن مع الترجمة". و لا يتوافق العنوان في اللغة المقدونية تماما مع العنوان الأصلى في اللغة العربية. تبدأ الطبعة الأولى لترجمة معاني القرآن الكريم في اللغة المقدونية بمقدمة الناشر في اللغة العربية باسم الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون

الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. تحتوي ترجمة معاني القرآن الكريم في اللغة المقدونية على 978 صفحة. في صفحة واحدة يقدم النص الأصلي للقرآن الكريم على اليمين، أما في الجهة اليسرى فقد قدمت ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة المقدونية. في هامش الصفحة العلوي قدم اسم السورة وعددها وعدد الجزء. أما النصوص في الهامش فهي باللغتين العربية والمقدونية. يبدأ ترقيم الصفحات لترجمة القرآن الكريم في اللغة المقدونية بالأرقام العربية بعد نهاية المقدمة باللغة المقدونية. يبدأ جزء صفحة النص في اللغة المقدونية باسم السورة مكتوب بالحروف السيريلية ومعنى اسم السورة بين قوسين والعدد الترتيبي للسورة، جدير بالذكر أن ترقيم الآيات بالأرقام العربية نُقَد فقط في نص ترجمة معاني القرآن الكريم. أعتقد أن هذا الأسلوب لترقيم الصفحات يركّز على القارئ الذي لا يعرف قراءة القرآن الكريم بسورة الفاتحة (ص 1) الكريم باللغة العربية. تبدأ هذه الترجمة لمعاني القرآن الكريم بسورة الفاتحة (ص 1) وتنتهي بسورة الناس (ص 201). ترقيم سور القرآن الكريم في هذه الترجمة تم بالأرقام الرومانية.

كذلك تابع المترجم حسن جيلاو (Hasn Xhilo) أسلوب الترجمة معاني القرآن الكريم بدون تعليقات بين القوسين في نص الترجمة. هذه الطريقة طريقة مفضلة للغاية في تقاليد ترجمة معاني القرآن وقبلت من قبل نُقَّاد الترجمة. ومن المعروف أنّ الشيخ حسن جيلو من أبرز المتخصصين الناطقين باللغة المقدونية في العلوم الإسلامية في مقدونيا، وبناء على ذلك فقد استعمل الشيخ حسن جيلو المصطلحات الإسلامية في اللغة العربية. (1) وفي الحقيقة إن المصطلحات الإسلامية أصبحت منذ وقت طويل جزءا لا يتجزأ من مفردات لغات الشعوب الإسلامية. ويقدم الشيخ حسن جيلو شرحا للعبارات العربية وأسهاء العلم في الصفحات 22 و - 929. كذلك وضع الشيخ حسن جيلو فهرسا باللغة المقدونية لمواضيع القرآن الكريم (ص 930 - 959).

<sup>(1)</sup> КУРАН -првод- Втрото издани, превелХасанЏило, Logos A, Ckonje 2011, f. XIII.

ومشل العديد من ترجمات القرآن الكريم في اللغات المختلفة أعيد طبع هذه الترجمة بعد مدة قصيرة. فتَعَهَّدَت دار النشر لوغوس A بإعادة طبعها. لكن الطبعة الثانية لترجمة المعانى للقرآن الكريم في اللغة المقدونية بالرغم من النوعية التقنية المتقدمة إلا أنها لا تحتوى على النص العرب بل تكتفي بالترجمة في اللغة المقدونية، وبسبب هذا تمّ ترقيم الصفحات من اليسار إلى اليمين، حسب طبيعة النشر في اللغة المقدونية. ونظرا لهذا الواقع فإن غلاف الطبعة الثانية لترجمة معاني القرآن الكريم في اللغة المقدونية يحتوى على كلمتى "القرآن الكريم "مكتوبتين باللغة العربية والنص باللغة المقدونية "КУРАН –превод".

تحتوي الصفحة الأولى على المعلومات العادية مثل اسم مترجم معانى القرآن الكريم واسم دار النشر وسنة النشر. وبينها افتُتحت الطبعة الأولى لترجمة المعاني القرآن الكريم في اللغة المقدونية بمقدمة الناشر، فإن الطبعة الثانية لهذه الترجمة افتُتحت بمقدمة المترجم حسن جيلو في اللغة المقدونية. يتحدث المترجم حسن جيلو في نهاية مقدمة هذه الطبعة عن تصحيح عدة أخطاء من الطبعة الأولى، واغتناء الطبعة الثانية بنصائح وملاحظات من علماء كبار في الدراسات القرآنية والإسلامية. وترقيم المقدمة وشرح الأسهاء العلم والأماكن للطبعة الثانية لهذه الترجمة كان بالأرقام الرومانية، أما ترقيم صفحات الترجمة فكان بالأرقام العربية. تحتوي الطبعة الثانية لترجمة معاني القرآن الكريم في اللغة المقدونية على 686 صفحة.

ومع سقوط النظام الشيوعي في نهاية القرن العشرين، أصبحت لدى شعوب البلقان ترجمات لمعاني القرآن الكريم بلغتها المختلفة وإصدارات متعددة. فصدرت ترجمة أخرى لمعياني القرآن الكريم إلى اللغبة المقدونيية عيام 1988 وأعيد نشرها عام 2011، وهي لمجموعة من المترجمين وعنوانها بالمقدونية ПРЕВОД НА ЗНАЧЕЊЕТО НА БЛАГОРОДНИОТКУРАН. ومعنى هـذا العنـوان: "ترجمة لمعاني القرآن الكريم." نشرت الترجمة الثانية لمعاني القرآن الكريم في اللغة المقدونية من قِبَل دار النشر "آرتبوكس" (ArtBooks). وهذه الترجمة كالترجمة الأولى طبعت بالأبجدية السيريلية.

تتكون مجموعة المترجين، حسب المعلومات المقدَّمة في الصفحة الثانية من التالية أسهاؤهم: ألني ترانتشو سكا تشكوتش (Elena Trençevska Çekoviç)ومر سيحا سابلووتش (Elena Trençevska Çekoviç) وياسمن رجب (Jasmin Rexhepi). وياسمن رجب هو محرر الترجمة كذلك. ثمّ نجد في نفس الصفحة أربعة أسماء "للجنة التحرير". ترقيم صفحات هذه الترجمة لمعاني القرآن الكريم في اللغة المقدونية تم بالأرقام العربية وتحتوي على 730 صفحة.

تفتتح هذه الترجمة لمعاني القرآن الكريم في اللغة المقدونية بمقدمة تحتوي ثلاث صفحات (5-8) من تأليف لجنة التحرير . في مقدمة هذه الترجمة نقرأ أنَّ "وجو د المزيد من الترجمات للقرآن الكريم في لغة معيَّنة تعتبر ثروة لتلك اللغة وللمؤمنين وللقُرَّاء الآخرين لهذا الكتاب المقدس."(١)

وبناءً على اعتراف لجنة التحرير لهذه الترجمة فقد استشارت ثلاث ترجمات لمعانى القرآن الكريم في اللغة الإنجليزية، وثلاث ترجمات في اللغة البوسنية، وترجمة في اللغة الألبانية وتفسيرين. (2) تبدأ الترجمة بسبورة الفاتحة في الصفحية 18 وتنتهي الترجمة الكاملة في الصفحة 726؛ وفي نهاية هذه الترجمة يوجد فهرس الترجمة (ص 727-730). في بداية ترجمة كل سورة نجد رقم ترتيب السورة واسمها الأصلي مكتوب بالأبجدية السيريلية وترجمة اسم السورة وعدد آيات السورة. تم ترقيم آيات هذه الترجمة لمعاني القرآن الكريم بالأرقام العربية.

ولا يوجد في هذه الترجمة لمعاني القرآن الكريم في اللغة المقدونية أية شروح في داخل نص الترجمة. إلا أن بعض التوضيحات حول المصطلحات الإسلامية وحول أسياء العلم عُرضت في الهوامش.

<sup>(1)</sup> ПРЕВОДНА ЗНАЧЕЊЕТО НА БЛАГОРОДНИОТ КУРАН, f. 5.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق ص 7.

#### ترجمة معانى القرآن الكريم في اللغة الفجرية

الشعب الغجري هو شعب رحال متنِّق إ. وأصلهم من الهنيد وينتشر في أرجاء العالم كافة ومنها شبه جزيرة البلقان. والانتياء الديني للشعب الغجري في يوغسلافيا السابقة يرتبط بالانتهاء الديني لشعب المنطقة حيث كانوا يعيشون. لذلك نرى أن أغلبية غجريو غسلافيا السابقة ينتمون إلى الدين الإسلامي.

وقد نشرت أول ترجمة كاملة للقرآن الكريم باللغة الغجرية في عام 2005 في سكوبيه. وضع هذه الترجمة كاتب ومترجم غجري اسمه محرّم سربوزفسكي وهو مسلم تعود أصوله إلى مقدونيا. ووفقا لبيان المترجم نفسه، فقد قام بترجمة معانى القرآن الكريم إلى اللغة العجرية من اللغة العربية!(١١) وقد نشرت ترجمة القرآن الكريم باللغة الغجرية بالأبجدية اللاتينية وتحتوى على 606 صفحة جميعا من الحجم الكبر. وحسب رأى المختصين في اللغة الغجرية تعتبر ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الغجرية ترجمة منتظمة على الرغم من أن اللغة الغجرية ليست موحدة. و لأن اللغة الغجرية تنقصها المصطلحات الإسلامة فقد استعملت هذه الترجمة بعيض الكلمات غير الغجرية والمأخوذة من اللغات الأخرى، كالتركية والرومانية والبلغارية والمقدونية. وأعتقد أن اللغة الغجرية قد أصبحت لغة روحانية بسبب ترجمة معانى القرآن الكريم.

<sup>(1)</sup> http://arhiva.glas-javnosti.rs/arhiva/2005/11/05/srpski/EX05110405.shtml/14.11.2015/

## الترجمة والتعددية الثقافية

## عبد السلام بنعبد العالى

ارتبط مفهوم التعدد بـ "بابل"، بمفهو مات البلبلة وسوء التفاهم والتشتت واللعنية الإلهية، فهل التعدد اللغيوي والثقافي - بالفعل - عقياب ولعنة؟ وفي هذه الحال؛ ماذا سيكون دور الترجمة؟

رأى الذين رأوا في الأمر لعنة، أن الترجمة سعى وراء التقريب في ما بين اللغات، للمّ الشتات واسترجاع "الوحدة" ومقاومة الاختلاف، والقضاء على التعدّد، أو على الأقبل التّخفيف من حدّته. يزعم المترجم هنا إعبادة بناء برج بابيل، ومحاولة "الارتقاء" نحو نوع من اللغة الأصلية، والكلام الأرقى الذي يكفي التحدث به لقول الحق. يراود المترجم هنا حلم بكون اللغات جميعها تشير إلى الواقع نفسه بأنحاء متباينة. وكأننا به يحيل، بفعل الترجمة، على لغة عليا، لعلها هي الانسجام أو الوحدة المتكاملة بين كل تلك الأنحاء.

أما الذين رأوا عكس هذا فنظر واإلى بابل كأنها حيظٌ سعيد (Une chance)، ورأوا أن اختلاف اللّغات وتعدّدها هو ما يبرّر الاهتهام بالترجمة ويشرطه، وأن الترجمة لا حياة لها إلا في خضم هذا التعدّد. من هؤلاء، على سبيل المثال، إمبرتو إيكو الذي يرى أن "لغة أوروبا التي لم ترفع قط شعار التوحيد اللغوي، على غرار التوحيدات الأخرى؛ هي الترجمة". الترجمة من هذا المنظور هي لغة التعدد. إنها

ترعى الاختلاف، وترسى مفهوما مغايرا عن الوحدة، بعيدا من أن يكون مقابلا للتعدُّد، أو استعادة لوحدة أصلية، لكي تغدو رعاية التعدُّد داخل الوحدة ذاتها.

لن يهمنا هنا الموقف الأول، ليس لأنه موقف متداول يطرح الترجمة في سياق أخلاقي، فينظر إليها كأنها محاولة يائسة لاسترجاع وحدة أصلية، وإنها لكونه ينطلق من مفهوم ميتافيزيقي عن التعدُّد، فلا يميزه من مفهوم الكثرة، ويجعله الضدُّ المقابل

قبل التعرض لبسط الموقف الثاني إذن، يبدو أن علينا أن نبدأ أولًا بتحديد مفهوم التعـدّد ذاته، وبطبيعة الحال؛ لا يسمح المقام بالتوقّف الطويل عند أصول المفهوم وإقامة "جينالوجياه"، فلنقل بسرعة: إن الله الفلسفي الذي طوّر هذا المفهوم هو المدّ التجريبي، وخصوصا عند الفيلسوف دافيد هيوم، كما أوضح ذلك جيل دولوز في كتابه الأساس التجريبية والذاتية. ليس من الملائم استعراض تحليلات دولوز، ويكفى أن نستخلص خلاصاته التي تهمّنا هنا.

الكائنات في المنظور التجريبي علائق و"بيِّنيات" لا تحيل على أطرافها المكوِّنة. فالوجود الفعليُّ هو للروابط، ما كان الفيلسوف الفرنسي جان فال يعبر عنه بقوله: "الوجود للمعيات et وليس للماهيات est". العلاقة هي الأصل في الذات، وليس العكس. العلائق هي ما يُولِّد العناصر ، وليست هي ما يتولد بين العناصر . هناك أَوْلُويَة للعلاقة والبيِّنيات على الأطراف والحدود. فلا شيء يتحقق بذاته، كل عنصر يتولُّد عما يتجاوزه. ولا وجود لكل موحَّد. كل ما يوجد هو الانفتاح اللانهائي وحركة التداخل والتعدُّد التبي لا تنقطع. ها هنا يغدو الكائن ترابطا ظرفيا حركيا لا يخضع لأيّ مبدأ قارّ، وتصبح الوحدة مفهوما ثانويا، أعنى أنه يأتي ثانيا، ما دامت توليفًا بين أطراف؛ لن يعود الاختيار مطروحا بين الوحدة ونفيها، بل بين وحدة مفتوحة على إمكانات متعددة، وأخرى محددة تحديدا أزليا. ستغدو الوحدة هنا جمعا يقال على المفرد. إنها، على حد قول دولوز، "تركيب جغرافي، وليست نشأة تاريخية". لن تعود المسألة الأساسية، إذن، تحرير المتعدد، وإنها توجيه الفكر نحو مفهوم متجدّد لـ "الواحد". كما لن يعود التعدّد هو ما يقابل الوحدة، وإنها ما يقابل الكثرة. الكثرة تقوم على مفهوم الوحَدة وتنحل إلى "تعداد"، إنها كثرة من الوَحَدات. أما التعددية فهي تروم خلخلة مفهوم الوحدة ذاته، وتفكيك الثنائي وحدة/ تعدد. الكثرة كثرة "خارجية"، أما التعددية فتقيم "داخل" الوحدة، كي تجعل الاتصال ينطوى على انفصال، والوحدة تشمل حركة وتضم أطرافا. فليست علاقة الوحدة بالتعدد كعلاقة الكل بالأجزاء، أو المجموع بمكوّناته، وإنها كعلاقة الهوية بالاختلاف. فليست التعددية والحالة هذه هي كثرة الوحدات، وإنها هي تعدد الاختلافات.

إذا كان التوحيد في الكثرة توحيداً اختزاليا، يُرجع العناصر جميعَها إلى عنصر أساس، ويردها إليه و"نختز لها" فيه كما تختزل الكسور في الحساب؛ بحبث لا تغدو العناصر الأخرى تفردات تقوم جنبا إلى جنب، وإنها مشتقات تنبع من مصدر، وفروعا تصدر عن أصل (هو الكسر المختيزل في الحسياب)، إذا كان هذا التوحيد اختزالا لأنه يميّز في الكثير بين أصل وفروع، بين نسخة أصلية وما يستنسخ عنها؛ فإن التعددية لا تجعل عناصرها "تنتظم" في مراتب، وإنها "تمتد" في فضاء يترك لكل عنصر نصيبه من التميّز، ويسمح للتفرّ دات بنصيبها في الوجود. ها هنا تكون الوحدة من الحيوية بحيث تستطيع أن تستوعب التعدّد، ويصبح التعدّد مفهوما باطنيا "يصدّع الوحدة ويضم أطرافها"، فيغدو إنسان التعددية ليس ذاك الـذي يتكلم عدة لغات، وإنها ذلك الكائن السندبادي الـذي "يوجد" بين لغات، وبين ثقافات. معنى ذلك أننا لن نكون في عالم مشترك، لن نكون معاً بلغة واحدة. فالتعدد اللغوى هو السبيل إلى الوحدة المشتركة.

ما ينبغي التشديد عليه؛ هو أن التعدد اللغوي ليس تساكنا بين عدة أشكال للأحادية اللغوية (plusieurs monolinguismes). كتب دولوز: "إن علينا أن نكون مزدوجي اللغة حتى داخل لغة بذاتها، علينا أن نحوز لغة أقلية داخل لغتنا نفسها بالذات، علينا أن نستخدم لغتنا نفسها استخداما أقليا، ليست التعددية اللغوية حيازة نظم عديدة يكون كل واحد منها متجانسا في ذاته فحسب، بل هي، أوَّلا، خط الهروب أو التنويع الذي يمسّ كل نظام، مانعا إياه من التجانس. لا أن نتكلم كإير لندى أو روماني بلغة أخرى سبوى لغتنا، بل بالعكس، أن نتكلم لغتنا نفسها كأجنبي"، في هذا السياق؛ يورد دولوز قولة بروست: "إن المؤلفات الرائعة تبدو و كأنها كتت بلغة أجنية".

هذا المفهوم عن التعددية اللغوية سرعان ما يطال الكائن ذاته؛ ذلك أن تعدد اللغات، كما يرى هومبولت: "ليس هو تعدّد الأسياء والتعبيرات التي نعبر بها عن شيء، وإنيا هو تعدد الأشياء نفسها"، فهناك من الأشياء ما يوجد بقدر ما تشكلها كل لغة على حدة. تعدد اللغات وتعدد الثقافات هو تعدد المنظورات إلى العالم، تعدد أشياء العالم.

### ما وضع الترجمة، وما وظيفتها والحالة هذه؟

على غرار ما تذهب إليه حنة آرندت من أن "شرط قيام السياسي هو التعدد"، وعلى غرار ما تؤكده من عبث الموقف المنادي بلغة كونية تنشد التوحيد المفتعل، لما يتخلل الشأن البشري من لبس وغموض؛ فإن بإمكاننا أن نجزم بأن شرط الترجمة هو عالم من الاختلافات، وحينئذ ستكون الترجمة هي الاسم الذي يعطى لمحاولات تكريسها. ذلـك أن الترجمة لا توحّـد اللغـات والثقافات، وإنـما تربط في مـا بينها وتجعلها "تتثاقف". إنها، إذن، تدبير للتعدد، وهي ما يرعى عملية خلق الفوارق، ويغذي الوحدة وينعشها: يغذي وحدة اللغة، ووحدة النسخة الأصل.

على هذا النحو، عندما تدخل اللغات في عمليات الترجمة؛ فإن تعددها ينتعش، ولا تعود تقتصر على الاختلاف مع غيرها من اللغات، وإنها تخالف ذاتها. تهدف الترجمة، إذن، إلى أن تنتزعنا من عاداتنا اللغوية، لابتداع لغة جديدة. كان شيشرون يقول: "إن ترجمة الإغريق تهدف إلى تحويل اللغة اللاتينية، وجعلها ترقى إلى البلاغة اليونانية". فكأنه يتوخى أن يتكلم لغة الأصل في الترجمة، أن يتكلم النصّ المَرَجَمة

لغته في النص المنقول إليه. في هذا الإطاريري هيدغر أن الترجمة ليست تقنيّة آليّة لنقل المعاني، بل "هي مطيّة من خلالها يفسّر النّص الأصليّ نفسه. إنّ النصّ الأصلي لا يتكلُّم في لغته الخاصّة فحسب، بل هو يتكلُّم أيضا عبر التَّرجة. بهذا المعنى فإنّ التّرجمات ضروريّة للنّص الأصليّ، بل هي تنتمي إليه. إنّها بُعده الكوني. فالنصّ يغدو كونيًا حقًّا، أي يخاطب البشر في كلّ العصور، بقدر ما يكون مترجَما في اللغات العديدة". تعدد اللغات وتعدد الثقافات هو تعدد المنظورات إلى العالم. سيكون دور الترجمة، والحالة هـذه، تكريس هذا المفهوم عـن التعددية: إنها مـا يجعلنا مزدوجي اللغة حتى داخل لغتنا.

الترجمات هي ما يشهد على البدايات المتكررة والمتعثرة للأصل. ذلك أن الأصل ما يفتأ يبدأ، ويعاود الصياغة، وهو يُبني "على التراخي" كما يقول الأشاعرة. فهو ليس نموذجا قارًا يتهدده النسخ فالمسخ، ولا اكتمالا سيلحقه النقصان، ولا بياضا سيعتريه السواد، وإنها هو انفتاح على إمكانات غير متوقعة. والترجمات هي ما يفسح له هذه الإمكانات، وما يبعث فيه الحياة بكل ما فيها من سواد وبياض حتى لا يبدو - كما تريده الميتافيزيقا - كأنه أصل طاهر مكتمل، سبق كل البدايات، أصل يحمل في طياته معناه الأولى، أصل في غنى عن كل زيادة ونموّ، أصل بعيد من كل حذف وخدش وتسويد.

بهذا المعنى، ما يفتأ النص، بها هو كذلك، يتكلم. وهو يتكلم لغات عديدة، إنه يتمتع بنوع من الحركية كما يؤكد م. بلانشو، إنه يفصح عن الرغبة في الخروج عن ذاته، وهجرة موطنه وتغيير لغته. وربيا كانت هاته خاصية الأعيال الأدبية بيا هي كذلك. إنها النصوص التي تكشف فيها اللغة عما تنطوي عليه من إمكانات مستقبلية، النصوص التي تكشف فيها اللغة عن تطلعها للخروج عن ذاتها. ونستطيع أن نقول إن الترجمة "تستغل" هاته الحركية، تستغل هذا التطلع، أو لنقل: إنها توظفه. يعتقد بلانشو أن ما يدعى نصوصا كلاسيكية يبلور هذا الأمر أحسن بلورة: فهذه النصوص تنتمي غالبًا إلى لغة لم تعد تتداول، تنتمي إلى لغات "ميتة". لذلك، لا حياة لهذه النصوص إلا في ترجماتها. إنها تكون في الوقت ذاته "مثوى حياة

لغة ميتة، ولكنها تكون هي المسؤولة الوحيدة عن مستقبل لغة لا مستقبلَ لها". من الأدباء من يهتم بالترجمة فقط لتكريس هذه الحركية، هذا الخروج عن المألوف، والابتعاد عن اللغة المكرورة، إنهم يجيئون إلى الترجمة بالضبط بهدف الاغتراب. بهذا الصدد، ينبه بلانشو إلى سبب تعلق الأدب الكلاسيكي الفرنسي بالثقافة واللغات القديمة، نشدانًا للاغتراب الذي يريد أن يرقى باللغة العادية إلى مكانة اللغة المترجمة: "فنقل عمل أدبي إغريقي أو لاتيني إلى اللغة الفرنسية كان، في حد ذاته، إنجازا لعمل إبداعي. ففي تمهيده لـ أوديب، يأسف كورني لكونه فقد الامتياز في ألا يظل إلا مترجمًا". بل إن من المحدثين من يذهبون أبعد من ذلك: "فالعنوان الذي أعطاه جو بوسكى لعمله مترجم عن الصمت يشكل نوعا من الرغبة التي يطمح إليها أدب يريد أن يظل ترجمة خالصة، ترجمة ليس فيها ما يترجم سعيا للاحتفاظ من اللغة إلا على المسافة الوحيدة التي ترمى اللغة إلى الإبقاء عليها إزاء ذاتها"(١).

بهذا المعنى؛ فإن المترجم مبدعٌ مؤلف، والنص المترجَم يحاكي عملية الإبداع التي تحاول، انطلاقًا من اللغة المألوفة، تلك التي نحيي فيها وبها، ونكون غارقين فيها، تحاول "أن تعطى الحياة للغة مغايرة، يبدو ظاهريا أنها اللغة ذاتها، ولكنها تشكل ما هو غائب عنها، مخالف لها اختلافا لا ينفك يحصل، ولا ينفك يختفي "(2).

لا تهدف الترجمة، إذن، إلى المحاكاة "الأمينة": "ذلك أن هاته المحاكاة تقضى على عمل الترجمة من حيث إنها تؤقلمها، وتنزع عنها امتياز الالتباس وعدم الاستقرار الذي يرقى بعدة مؤلفات مترجة إلى مستوى المؤلفات الرائعة "(د).

لا يرمى المترجم، إذن، إلى إلغاء الاختلاف وإنها إلى توظيف ورعايته. من هذه الزاوية تبدو الترجمة أساسا لا كعملية لخلق القرابة، وإنها كفعالية لتكريس الغرابة. في هذا الصدد يورد موريس بلانشو قولة لأحد المنظرين الألمان: "إن أحسن ترجماتنا

<sup>(1)</sup> Maurice Blanchot, "Traduit de..." in: La part du feu, nouvelle édition (Paris: Gallimard, 2001), p. 174.

<sup>(2)</sup> Ibid, pp. 186-187.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 177.

الألمانية تنطلق من مبدأ خاطئ، وهي تزعم إضفاء الطابع الألماني على السنسكريتية والإغريقية والإنكليزية، بدل العكس، أي إعطاء الألمانية طابعا سنسكريتيا وإغريقيا وانكليزيا [...] إن أعظم الأخطاء التي يمكن للمترجم أن يقع ضحيتها أن يعمل على تجميد الحال التي توجد عليها لغته بفعل الصدفة، عوض أن يخضعها إلى الدفع العنيف الذي يتأتى من اللغة الأجنبية".

هذا الانفتاح على الغرابة لا يسلِّل المهمة على المترجم، وإنها يضع على كاهله مسؤولية كل عمل إبداعي. فإذا كان المترجم ينطلق من أن كل لغة يمكن أن تغدو اللغات جميعها، سيكون عليه أن يصبح من أجل تحقيق ذلك، مبدعا في لغته، أي أن يرعى اختلافها، لا مع غيرها من اللغات فحسب، وإنها "معها هي ذاتها"، كها سبق أن أشرنا.

وهكذا بدل المناخ الأخلاقي الذي يضعنا فيه المفهوم الميتافيزيقي عن التعدّد الذي يروم استعادة وحدة أصلية موهومة، كي يتحدث فيها بعد عن الخيانة والاستحالة، هـ انحـن نتبيّن أن تفكيك ذلك المفهوم يحثنا على إعادة قراءة أسـطورة بابل كي نرى فيها دعوة إلى الترجمة انطلاقا من تعدّد وشيات وبلبلة وسوء تفاهم، كي نتييّن أهميتها وضرورتها تكريسا للاختلاف، وإنعاشا للُّغة، وتدبيراً للتعدُّد، ذلك التدبير الذي يسمى في سياق آخر: ديمقر اطية.

# مفهوم الهوية فى نظرية التعددية الثقافية

## الزواوي بغوره

#### الملخص العام

الحدف الأساسي من هذا البحث هو تحليل مفهوم الهوية في التعددية الثقافية ومناقشته، بوصف التعددية الثقافية اتجاهًا فلسفيًا أساسيًا في الفلسفة السياسية والاجتماعية المعاصرة. وعملًا على تحقيق ذلك، فإننا سننظر في مختلف النصوص التي قدمها الفيلسوف الكندي شارل تايلور، وبخاصة في كتبه الثلاثة: منابع الأنا: تشكل الهوية الحديثة، وعظمة وبؤس الحداثة، والتعددية الثقافية: الاختلاف والديمقراطية، ومحاولة تقييمها على ضوء ما عرفته من تطورات، داخيل نظرية التعددية الثقافية أو في النقاش مع النظرية الليبرالية عمومًا، وذلك وفقًا للعناصر المنهجمة الآتية:

في ترجمة نصوص التعددية الثقافية.

مفهوم الهوية عند شارل تايلور.

تقييم نقدي.

#### مقدمة

يفرض علينا سياق البحث وموضوعه الإشارة بداية إلى نصوص نظرية التعددية الثقافية (multiculturalisme) المترجمة إلى اللغة العربية، وذلك تحقيقا لهدفين؛ أولهما: الوقوف عند درجة تمثيل هذه النصوص للنظرية التعددية، وثانيهها: معاينة مستوى الترجمة المنجزة مع ما يتطلبه من تفصيل يتجاوز مجال هذا البحث.

ومع أننا نفتقر في ثقافتنا العربية إلى بنك معلومات حول مختلف الإصدارات، فإننا نستطيع القول إن نظرية التعدد الثقافي قد عرفت طريقها إلى اللغة العربية من خلال ترجمة بعض نصوص أعلامها، ومنها:

ويل كيمليكا، أوديسا التعددية الثقافية: سبر السياسات الدولية الجديدة في التنوع، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، سلسلة عالم المعرفة، ج1، العدد 377، وج 2، العدد 378 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2011).

ويل كيمليكا، مدخل إلى الفلسفة السياسية المعاصرة، ترجمة: منبر الكشو (تونس: دار سيناترا، 2010).

على راتانسي، التعددية الثقافية: مقدمة قصيرة جدًّا، ترجمة: لبنى عهاد تركى (القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشر، 13 20).

باتريك سفيدان، الدولة والتعددية الثقافية، ترجمة المصطفى حسون (الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 11 20).

تشارلز تايلور، منابع الذات: تكون الهوية الحديثة، ترجمة: حيدر حاج إساعيل (بروت: المنظمة العربية للترجمة، 14 20).

تشارلز تايلور، المتخيلات الاجتماعية الحديثة، ترجمة: الحارث النبهاني (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015).

ما يكل ج. ساندل، الليرالية وحدود العدالة، ترجمة: محمد هناد (بيروت: المنظمة العربية، 2009). السدير ما كنتاير، بعد الفضيلة: بحث في النظرية الأخلاقية، ترجمة: حيدر حاج إسهاعيل (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2013).

بريان باري، الثقافة والمساواة: نقد مساواتي للتعددية الثقافية، ترجمة: كمال المصري، سلسلة عالم المعرفة، ج1، العدد 382، وج2، العدد 383 (الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب 2011).

### إضافة إلى مراجع عامة تتصل بموضوع التعددية الثقافية، ومنها،

أوما ناريان وساندرا هاردنغ (تحرير)، نقض مركزية المركز: الفلسفة من أجل عالم متعدد الثقافات بعد استعاري ونسوي، ترجمة: يمنى طريف الخولي، سلسلة عالم المعرفة، ج1، العدد 395 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2012).

بيكو باريك، سياسة جديدة للهوية: المبادئ السياسية لعالم يتسم بالاعتباد المتبادل، ترجمة: حسم محمد فتحي (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2013).

وعلى الرغم من العدد المحدود لهذه النصوص، فإننا نستطيع القول إنها تمكن القارئ العربي من تشكيل فكرة أولية حول النظرية التعددية، بحكم أنها نصوص تأسيسية في نظرية التعددية الثقافية، تستجيب للاهتهام الذي تلقاه هذه النظرية في الكتابات العربية. يشهد على ذلك الكم الهائل الذي ينشر في شكل مقالات صحفية حول موضوع التعددية الثقافية الذي يتلاءم عمومًا مع التحولات التي تعرفها الثقافة العربية منذ بداية الألفية الثالثة. ويؤكد العلاقة التي أصبحت تسم الثقافة العربية أعديث.

مما لا شك فيه أن ترجمة هذه النصوص تطرح أسئلة عديدة، تحتاج إلى مناقشة مفصلة، مثلها في ذلك مثل غيرها من النصوص المترجمة. إلا أننا نريد أن نتوقف عند ظاهرة محددة، تكرر في كل مناقشة لموضوع الترجمة، ونعني بذلك موقف المترجم من نص الترجمة.

في هذا السياق، إن ما شيد انتباهنا هي ما قدميه مترجم كتباب تشيارلز تايلر منابع الذات: تكون الهوية الحديثة، أعنى حيدر حاج إسماعيل الذي قدم للكتاب بمقدمة تتكون من عنصم بن هما: أطروحة الكتاب، ونواقص الكتاب، وبملحق لمقدمة المترجم عنوانه: "الإمريالية الثقافية"، عرض فيه رأى هنتنغتون في صدام الحضارات، ورفكن في كتابه عصر الوصول.

وإذاكنا سنتوقف في بحثنا هذا عند الأطروحة الأساسية لكتاب تشارلز تايلور الخاص بموضوع الهوية، فإن ما أجراه المترجم من مقارنات، نعتقد أنها مجانبة لأخلاق الترجمة. لا شيء، بالطبع، يمنع المترجم من تقديم النص المترجم، والتعليق عليه، وبيان موقفه منه، ولكن كل ذلك يتوقف على أمرين ملازمين لفعل الترجمة نفسه؛ هما الأمانة والدقة، ويعده هذا، يحق للمترجم التقدم بالنقد أو النقض. والذي لاحظناه على مقدمة المترجم أنها لم تتبين أطروحة الفيلسوف التي رآها "عامة وغامضة"، معترضًا، في الوقت نفسه، على إقرار الفيلسوف أن الهوية الغربية الحديثة متضمنة في "المذهب التوحيدي اليهودي- المسيحي". وعلى هذا الأساس، أجرى المترجم مقارنة بين كتاب تايلور منابع الذات، وبين كتاب وزير خارجية إسرائيل أبا أيبان شعبي. وانتهى إلى عدّ كتاب تايلور جزءًا من الغزو الثقافي الغربي الذي يستدعي في تقديره إقامة: "جبهة التصدي للغزو الثقافي الغربي وسواه، المقصود أو غير المقصود"(١).

ولم يكتف المترجم بهذه المقارنة المشحونة بمختلف الإيحاءات، بل سمح لنفسه أن يقوم بدور الحكم والمقوّم للكتاب، وذلك من خلال رصد ما سهاه "نواقص الكتاب"، والمتمثلة بعدم قيام الفيلسوف بعرض المذاهب الأخلاقية المختلفة، في حين أن كتاب تايلور، كما يعلم كل المهتمين بالمسائل الأخلاقية المعاصرة، يعد كتابًا تأسيسيًا. أي مؤلَّفه قدّم نظرية جديدة في الفلسفة الأخلاقية بينها كثير من الدارسين(2).

 <sup>(1)</sup> تشارلز تايلور، منابع الذات، تكون الهوية الحديثة، ترجمة حيدر حاج صالح (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2014)، ص 9 – 32.

<sup>(2)</sup> انظر على سبيل المثال: Bernard Gagnon, La philosophie morale et politique de Charles Taylor, (Canada: PUL, 2002).

وليس هدفي من هذه الإشارة الرد على ما ذهب إليه المترجم؛ لأنني أعتقد أن كتاب تايلور في لغته الأصلية يملك كل مقومات الردعلي الأحكام التي قدمها المترجم، فضلًا عن فلسفة هذا الفيلسوف ومواقفه. وإنها أريد أن أشير إلى عنصرين أساسيين في تقديري؛ عبر عن العنصر الأول أنطوان برمان بأخلاق الترجمة التي تتجاوز التواصل إلى القبول والاعتراف بالآخر، كما هو أي في "أخرويته" أو في تقبله كها هو. وبذلك يكون فعل الترجمة نوعًا من استقبال الآخر أو الغريب بكل ما يحمله من غرابة، أو كما قال:

"ولا يعتبر استقبال الآخر الغريب بدل صده أو السيطرة عليه، بمثابة أمر، لأنه لا شيء يجبرنا على القيام بذلك. فقد كان بإمكان أخيل في الإلياذة أن يصد بريام المتوسل إليه ويبعده، لكن كان بإمكانه أيضًا الاستجابة لتوسله، وبالتالي الارتقاء إلى دائرة أسمى من دائرة بطولاته الملحمية. ومن المؤكد أن هذا الاختيار الأخلاقي يعتبر أصعب اختيار. لكن الثقافة لا تصبح ثقافة بالفعل (أي بالمعنى الإنسى) إلا إذا كانت محكومة بهذا الاختيار، جزئيا على الأقل. بإمكان ثقافة ما امتلاك أعمال أجنبية، من دون أن تنسج معها علاقات حوارية "(١).

يبدو لي أن المقدمات التي كتبها مترجم تايلور تذهب مذهب امتلاك النصوص، وليس الحوار مع هذه النصوص. يعزز هذه النتيجة العنصرُ الثاني المتمثل برأي تشارلز تايلور في واحد من الشخصيات الفكرية الإسلامية التي تمثل رمزًا للإصلاح والتجديد، هو محمد إقبال الذي كتب في مقدمة كتاب سليمان بشير ديان، وعنوانه الإسلام والمجتمع المفتوح: الإخلاص والحركة في فكر محمد إقبال، ما نصه:

"بيد أن لدينا، سواء كنا غربيين أو مسلمين أو شرقيين، أسبابًا مشتركة لقراءة هذا الرجل المتميز. ذلك أن حواراتنا يعكر صفوها حذر متبادل عميق. ويصدر هذا الحذر جزئيًا عن ما يعترينا من قلق هوية يجرنا غالبًا إلى الإحساس بعدم الأمان في

<sup>(1)</sup> أنطوان برمان، الترجة والحرف، أو مقام البعد، ترجة عز الدين الخطابي (بيروت: المنظمة العربية للترجة، 2010)، ص 102.

تقبل نظرة الآخر. فهذا الشعور هو الذي يمكن أن يولد نمطًا من المغالاة في الثقة بالنفس، ويفضى إلى التقوقع على الهوية الجامدة، وإلى الرفض الفظ للآخر بصفته حاملًا للشر. ومن ثم يغدو من المستحيل ومن الخيانة السعى إلى إعادة تحديد الذات بمساعدة المرجعيات الموجودة في تقليد الآخر "(١).

وعملًا على تحقيق علاقة حوارية مع مسألة الهوية في نظرية التعدد الثقافي؛ فإننا سننظر في العناصر الآتية:

### أولًا: في معنى التعددية الثقافية

لا نستطيع الوقوف عند معنى التعددية الثقافية ما لم نأخذ في عين الاعتبار جملة من العناصر المنهجية، ومنها على وجه التحديد<sup>(2)</sup>:

إن كل حديث منهجي عن التعدد الثقافي يتطلب تمييزه من مفهوم قريب منه، ويتداخل معه في بعض الأحيان ونعني به مفهوم الجمعاتية (communautarisme) الذي يحدد علاقة الفرد بالدولة من خلال الجهاعة التي تلعب دور الوسيط. ويؤكد أن الفرد لا يستطيع أن يشكل بعده الأخلاقي إلا من خلال الاندماج في جماعة معينة، والارتباط بمثال مشترك. ويرى أن الإقرار بأولوية الفرد يؤدي غالبًا إلى نزعة فردية، ويجرد الفرد من انتهائه الثقافي، في حين أن الأفراد لا يمكن إدراكهم إلا من خلال ثقافاتهم المتعددة(٥).

إن كل حديث عن التعدد الثقافي يتطلب تحديدًا أوليًا لعنصر مركزي، هو مفهوم الأقلية. وإذا كان المجال لا يتسع للنظر في مختلف جوانب هذا المفهوم، فإنه من

<sup>(1)</sup> سليان بشير ديان، الإسلام والمجتمع المفتوح: الإخلاص والحركة في فكر محمد إقبال، ترجمة: السيد ولد اباه (بيروت: جداول للنشر والتوزيع، 1102)، ص 10–11.

لمزيد من التفصيل حول هذه العناصر ، نحيل القارئ على دراستنا: الـزواوي بغوره، التعدد الثقافي: مفهومه ونظريته من خلال نصوذج ويل كيمليكا، في مجلة: عالم الفكر، العدد 2، مجلد 44 (أكتوبر-ديسمبر، 2015)، ص 7-34.

<sup>(3)</sup> Ayse Ceyhan, "Le communautarisme et la question de la reconnaissance," in Culture & Conflits, No. 12, 1993, p. 171.

الضروري أن نشير إلى أن الأقلية لا يمكن فهمها إلا في ظل نظام هيمنة معينة، بحيث تعاني الأقلية، ليس فقط سوء توزيع في الخيرات المادية، بل تعاني كذلك عدم الاعتراف بهويتها، أو ما سياه بير بورديو بـ "عدم اعتراف برأسالها الرمزي". وفي تقديرنا، إن ما قدمه الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز حول هذا المفهوم، يُعد مدخلًا ملائمًا لعملية تحديده.

يرى جيل دولوز أن الأقلية لا تعنى دائمًا قلة في العدد؛ فحالة النساء أو السود، على سبيل المثال، لا ينطبق عليها هذا المعنى. لذا؛ وجب النظر إلى الأقلية بوصفها وضعًا ما أو حالة ما، ولكنها ليست حالة (قلة العدد)، بل حالة من فُرض عليه القصور. وبناء عليه؛ فإن الأقلية هي القاصر الذي ترفض الأغلبية أن يكون مستقلًا ومسؤولًا. ويعني هذا أن الأقلية هي من لا نعترف له بحقه في قيادة نفسه، ونفرض عليه هوية الأغلبية التي تملك نموذجًا يجب التياثل والتطابق معه، على أساس أن الأقلية لا تملك نموذجًا، أو، بالأحرى، لا يتم الاعتراف بنموذجها، أو يجرى تشويهه والتقليل من قيمته (١).

مما لاشك فيه أن ظهور مفهوم معين يكون نتيجة الحاجة المعرفية إلى التعبير عن ظواهر أو قضايا أو مطالب جديدة. وفي هذا السياق، يجب أن نشير إلى أن الأوضاع التاريخية والسياسية للبلدان الغربية عمومًا، وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية وكندا، قد عرفت حركات اجتماعية وثقافية، ومنها، على وجه التحديد، الحركة السياسية التصحيحية (Political Correctness)، والحركة التوكيدية (Affirmative Action) في الولايات المتحدة الأميركية، وحركة الدفاع عن اللغة والثقافة الفرنسية في مقاطعة الكيبيك (Québec) بكندا، والسياسة الثقافية التي تنتهجها الحكومة الكندية تجاه الأقليات الثقافية، والتي تعرف بـ "سياسة الاعتراف والتعدد الثقافي". تعمل كل هذه الحركات وغيرها وتناضل من أجل سياسة جديدة للهوية، قائمة على أساس التعدد الثقافي. ومن علاماتها البارزة الدعوة إلى إزالة كل أنواع التمييز

<sup>(1)</sup> Gille Deleuze, Pourparlers (Paris: Editions Minuit, 1990), p. 234-235.

العنصري والجنسي، ورفض إطلاق أوصاف الزنجي أو الهندي أو المهاجر، والدعوة إلى استعمال أوصاف الأفرو-أميركان (Afro-American)، والمولود بأميركا (-Native American)، أو الأقلبات<sup>(1)</sup>.

من هنا يمكن القول إن مفهوم التعدد الثقافي يتضمن جانبين؛ التعبير النقدي عن واقع الأقليات، وتقديم بديل سياسي ونظري، للمشكلات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تطرحها الهجرة، والاندماج، والتربية والتعليم، وتمثيل الأقليات، أو للمشكلات النظرية للفلسفة الليبرالية. ويمكن التعبير عن هذه المشكلات بالقول إن المجتمعات المعاصرة تتميز بتعدد هوياتها الدينية والأخلاقية، وبخصوصياتها الثقافية، وبأنباط حياتها المختلفة، فها المبدأ السياسي الذي يضمن تعايشها وفي الوقت نفسه يعترف مهوياتها المختلفة؟

بالنظر إلى ما يكتنف المفاهيم من لبس؛ نتيجة الاستعمالات المختلفة، وبخاصة عندما تصبح موضوعًا للتداول والمناقشة العامة، فإن الحاجة إلى التحديد والوضوح تزداد إلحاحًا. ولا نجانب الصواب إذا قلنا إن التعدد الثقافي، وما يهاثله من المفاهيم كالاختلاف، والهوية، والتسامح، والمواطنة، قد أصبح موضوعًا للمناقشة العالمية.

وإذا كانت الأسباب التي تقف وراء هذه الظاهرة عديدة، فإن ما يجب أن يكون منا على بال؛ هو أن التعدد الثقافي يعد تعبيرًا نقديًا عن عدم كفاية النموذج السياسي للدولة القومية الحديثة أو الدولة - الأمة (Etat-nation) (2)، وبخاصة في صيغتها الليرالية. والمقصود بذلك أن الدولة - الأمة، أو الدولة القومية قد تم صياغتها، وكأنها ملك لجماعة وطنية مهيمنة تستغل مختلف مؤسساتها لفرض هويتها، ولغتها، وتاريخها، وعقيدتها، وباختصار: ثقافتها؛ بحيث تحولت الدولة إلى نوع من الوطنية.

حين يُعلى هذا التوجه من هيمنة هوية معينة، فإن هذا بالضرورة إنها يكون على حساب هويات أخرى، متخذًا من السياسات العامة أداة لنشر لغة وطنية مشتركة،

<sup>(1)</sup> Ayse Ceyhan, "Le communautarisme et la question de la reconnaissance," in Culture & Conflits, no. 12 (1993), p. 171.

<sup>(2)</sup> بعضهم يرى أن الصعوبات تتعلق فقط بدولة الرعاية (Etat de providence).

وتاريخ وطني محدد، ونظام تربوي معين...إلخ(1). ويتجلى هذا النموذج في الدول الأوروبية أولًا، ولاحقًا في الدول التي تحررت من الاستعمار، والتي استنسخت، بطرق مختلفة، نظام الدولة الاستعمارية. من هنا نستطيع القول إن مفهوم التعدد الثقافي يشكل مفهومًا مركزيًا في دراسات ما بعد الاستعمار (2).

وإذا كان مفهوم التعدد الثقافي ناتجًا عن الحاجة الاجتماعية والنظرية على حد سواء، ونقصد بذلك التعدد الذي يطبع المجتمعات الحديثة، وعدم كفاية النظرية الليبرالية، فإن هذا المفهوم يتميز بجملة من المعاني، أهمها:

الموقف النقدي تجاه النظرية الليرالية، وبخاصة من جهة تسيير التعدد.

تقديم تصور للاندماج الـذي يجب أن تقوم به الدولة الديمقراطية، وذلك من خلال الاعتراف بتعدد الجهاعات الإثنية والثقافية التي يتشكل منها سكان الدولة بطريقة دالة.

العمل على تقنين الأسس والقواعد المنظمة للتنوع الثقافي(3).

الإقرار بحق كل جماعة ثقافية في الوجود والتعبير الحر، وأن المجتمع الديمقراطي لا يجب أن يعترف بالتنوع والتعدد الثقافي فقط، وإنها عليه واجب حماية هذا التعدد والتنوع وتنميته وتطويره.

إذا كان لكل فرد الحق في حريته، بحسب ما يقتضيه الميراث الليبرالي، فإن ما يجب الاهتمام به أكثر هو أن لكل فرد الحق في الكرامة. وهذا الحق يعني أن نعامل الفرديوصفه فردًا متموضعًا (individu situe). بمعنى أن الفرديكون دائها في وضعية

<sup>(1)</sup> Sylvie Mesure et Patrick Savidan, Le dictionnaire des sciences humaines (Paris: PUF. 2006), p. 802.

<sup>(2)</sup> Francesco Fistetti, Théories du multiculturalisme, un parcours entre philosophie et sciences sociales, trad.de l'italien par Philippe Chanial et Marilisa Preziosi (Paris: Editions la Découverte, 2009).

<sup>(3)</sup> Patrick Savidan, Le multiculturalisme (Paris: PUF, 2009), p.17.

ثقافية واجتماعية معينة، ويتميز بجملة من المعتقدات والقيم، وبكلمة مختصرة؛ يتمتع بهوية.

ينجم عن هذا الموقف رفض الاعتراف بتفوق الثقافات الوطنينة (cultures nationales) مقارنة بالثقافات المحلية أو الخاصة. والمطالبة بضر ورة أن تتم معاملة مختلف الثقافات على أساس قاعدة المساواة. وأن الأقليات ليس لها أن تتخلى عن لغاتها، وعن تقاليدها، وعن نمط حياتها أو وجودها. وهذا يعني أن أنصار التعدد الثقافي لا يطالبون فقط بالحق في الحرية والمساواة، وإنها بالحق في الثقافة الخاصة، وهو ما يعرف بحقوق الأقليات.

ليس هنالك تعارض بين قيم الليبرالية وبين التعددية الثقافية. والسبب في ذلك هو أن التعدد الثقافي يُعد محاولة لتعميق قيمتي الحرية والمساواة على مستوى الثقافة. وأن هـذه العملية تندرج في سياق فهم جديد وواسع للتسامح والعـدل، ولقيمة المساواة بخاصة. لماذا؟ لأن مجتمعًا متعدد الثقافات يُعد مجتمعًا شرعيًا عندما يُقوِّي المساواة بين مختلف أفراده الذين يتميزون بثقافاتهم، وتقاليدهم، وقيمهم المتعددة، وذلك بواسطة الحوار وروح التسامح.

إذا كان من الصعب الحديث عن بديل واحد متضمن في مفهوم التعدد الثقافي، فإن الذي لا شـك فيـه هو أن هنالك معاني عامة يتضمنها هـذا المفهوم، ومنها، على وجمه التحديد، ضرورة أن تكون الدولة ملكًا للجميع، وليس لجماعة معينة، وأن تعتمد على مبدأ المساواة، وترفض فكرة بناء سياسات وطنية قائمة على الإقصاء والاستبعاد لأقليات معينة، وأنه يحق للمواطنين المشاركة في العمل السياسي من دون أن يتخلوا عن هوياتهم، أي إن على الدولة أن تعترف بحق الأقليات في كل ما يتصل بلغتهم وثقافتهم وتاريخهم.

### ثانيًا، في الهوية

إذا كان الفكر الليبرالي ينظر إلى الفرد على نحو مجرد، فإن التعددية الثقافية تؤكد أن الفرد يوجد دائبًا في وضع اجتباعي وثقافي معين، ويخضع دائبًا لتجربة ثقافية تمنح معنى لوجوده. وأن الفرد بقدر ما هو كائن ذاتي يتمتع بقدرات شخصية، فإنه في الوقيت نفسيه كائن موضوعي لأنه عضو وعنصر في جماعة تعينه وتسياعده على تشكيل هويته<sup>(1)</sup>.

في هذا السياق، يرى الفيلسوف الكندي شارل تايلور أن المجتمعات التي تعرف تعددًا ثقافيًا يصبح فيها الاعتراف (reconnaissance) حاجة ضرورية وملحة، وذلك بالنظر إلى العلاقة القائمة ما بين الاعتراف والهوية؛ إذ تشير الهوية في هذا السياق إلى: "شيء أشبه بالإدراك الذي يمتلكه الأفراد حول أنفسهم والمميزات الأساسية التي تحددهم بوصفهم كذلك"(2). والأطروحة الأساسية التي يتقدم بها تايلور هي: "إن هو يتنا تتشكل جزئيًا بالاعتراف أو بغيابه، وكذلك بالإدراك الخاطئ أو السيع الذي يملكه الآخرون عن هويتنا"(3).

وبناء عليه، فإن عدم الاعتراف أو الاعتراف غير المطابق أو المشوه يمكن أن يعد ظلمًا ويمكن أن يشكل نوعًا من الاضطهاد، وذلك بتأطير وسبجن شخص أو مجموعة أشخاص في نوع من الوجود الخاطئ، أو المشوه، أو المختزل. ولقد أثبتت بعض الدراسات النسوية على سبيل المثال، أن المرأة في المجتمع الأبوى تملك صورة مشوهة عن نفسها أو ذاتها أو هويتها. وأنها استبطنت هذه الصورة الدونية إلى درجة أنه عندما ترتفع بعض العوائق والحواجز في وجه حريتها، فإنها تبقى عاجزة عن

<sup>(1)</sup> لمزيد من التفصيل حول هذه العناصر ، نحيل القارئ على كتابنا:

الزواوي بغوره، الاعتراف: من أجل مفهوم جديد للعدل، دراسة في الفلسفة الاجتماعية (بيروت: دار الطليعة، 2012)، ص 69-112.

<sup>(2)</sup> Charles Taylor, Multiculturalisme. Différence et démocratie (Paris: Aubier, 1994), p. 41.

<sup>(3)</sup> Ibid, p. 41.

التحرر. وينطبق الأمر نفسه على الزنوج، وعن المستعمر، وذلك لأنه منذ أجيال فرض الإنسان الأبيض صورة مشوهة عن الزنجي لم يتمكن من مقاومتها.

من هنا يرى تايلور أن: "التشوه الذاق - أي عندما يعتقد الزنجي أنه مشوه بالفعل - هو السلاح الناجع للقمع "(1). لذا، فإن أول مهمة ملقاة على الزنجي أو من يهاثله هي التخلص من هذه الهوية المفروضة والهدامة في الوقت نفسه.

والأمر نفسه في المجتمعات المستعمرة، حيث هيمنت الصورة النمطية للأهلي. وتمثل السياسة الفرنسية الاستعمارية في الجزائر مثالًا نموذجيًا لهذه الهوية المفروضة. وفي تقدير تايلور، إن هذه الصورة الدونية شرعت أوروبا في فرضها منذسنة 1492، والمقصود بذلك صورة الهوية الدونية وغير المتحضرة. وبهذا المعني، لا يتعلق الاعتراف الخاطئ فقط بانعدام الاحترام، بل الأسوأ من ذلك أن تصبح الضحية كارهة لنفسها أو لهويتها. من هنا لا يُعَد الاعتراف مسألة شكلية على الإطلاق، وإنها هو تعبير عن: "حاجة حيوية للإنسان"(2).

ينطلق الفيلسوف شارل تايلور من فكرتين متلازمتين، وهما: أن الإنسان كائن اجتماعي وأخلاقي في الوقت نفسه. وأن الإنسان بحكم هذا الوضع، لا يمكن له أن يحقق السعادة خارج جماعته الثقافية. ولقد اعتمد في بلورة نظريته التي أطلق عليها: سياسة الاعتراف (politiquede la reconnaissance)، على قراءة خاصة للفيلسوف الألماني هيغل الذي أنجز حول فلسفته دراسة بعنوان هيغل والمجتمع الحديث (1979)؛ إذ اعتمد على التمييز الذي أدخله هذا الفيلسوف الألمان بين أخلاق موضوعية (morale objective/Sittlichkeit) وهي مجموعية المعايير والقيم المشتركة لجماعة معينة، وأخلاق ذاتية (morale subjective/Moralitat)، وهي تلك الأخلاق الفردية التي يتبعها الفرد، ويمكن أن تكون ضد جماعته. ولقد استنتج تايلور من هذا التمييز أن عملية بناء الهوية الفردية/ الذاتية لا يمكن أن تتم خارج نظام اجتهاعي وأخلاقي معين.

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 42.

<sup>(2)</sup> Ibid.

تتكون الهوية الحديثة في نظر الفيلسوف شارل تايلور من عمليتين أساسيتين هما: عملية اكتشاف الذات/ الأنا (moi)، أو قدرة الفرد على إدراك ذاته الخاصة، وعملية الاعتراف بالذات/ الأنامن قبل الآخر ؛ بحيث تؤمن هاتان العمليتان وضعية ومنزلية للفرد ضمين بيئته الاجتماعية والثقافية المعطاة، أو ما سياه روسيو - الـذي يعتمـد عليه كذلك تايلـور في تأويله لمسالة الهوية الحديثة - بـ: "الشعور بالوجود". ولا يمكن تحقيق الحرية إلا بأخذ هاتين العمليتين في عين الاعتبار، أي إدراك الذات/ الأنا والاعتراف سها.

ولقد بين في كتابه منابع الذات (1989)، أن الهوية الحديثة بدأت بالتشكل في القرن الثامن عشر، وذلك نتيجة لأثر فلسفة ديكارت وفلسفة التنوير التي جعلت الفرد في مركز المجتمع؛ بحيث لم يعد الفرد يُشَكِّل من قبل قوى خارجية تفرض عليه نظمها الأخلاقية أو القانونية بغرض تحقيق أهداف مقدسة، وإنها أصبح الفرد ومصيره في عصر الحداثة يتحدد بالاعتراف بذاته. تلك الذات التي حققت استقلالها الأخلاقي، وانعتقت من المعايير الجهاعية، وأصبحت قادرة على تقرير مصرها ينفسها(١).

وإذاكان التصور الحديث للذات يتميز بالفردية والاستقلال والانعتاق والتحرر، فإن هذا التصور ما يزال في نظر تايلور، يخالطه الكثير من الوهم، لأن جذور الذات ما تزال تكمن في الجاعة، بها أن تشكل هذه الذات يمر حتمًا بالجاعة وبالآخر، وبالاعتراف الذي يصبغه الآخر على الذات.

من هنا خلص تايلور إلى أن الهوية الحديثة تتشكل بطريقة حوارية (dialogique) متبعًا في ذلك عددًا كبيرًا من الفلاسفة وعلماء الاجتماع المعاصرين من أمثال مارتن بوبر، وفرانسيس جاك، وكارل اتو ابل، وهابرماس، وادغار موران...إلخ (2).

<sup>(1)</sup> Charles Taylor, Les sources de l'identité moderne, Québec, Sainte-Foy, PUL, 1996,p78.

<sup>(2)</sup> انظر حول هذا الموضوع:

الـزواوى بغوره، منزلـة الحوار والتواصل في الفلسـفة المعـاصرة، في مجلة، الفلسـفة والعصر، العدد الخامس (القاهرة، 2006)، ص 145-161.

ويظهر هـذا الحوار في العائلية والأصدقاء وجماعيات الانتياء أو جماعيات الغرباء. وسواء كانت العلاقة معهم أو ضدهم، فإن هذه الذاتية تتشكل وتظهر وتقرر مسارها وشكلها ومصيرها.

وعلى الرغم من تثمينه للمعنى الجديد للذات فإنه لم يتوقف عن نقد المظاهر السلبية لهذه الذات، وهو ما بينه في كتابه قلق في الحداثة (1991). ومن بين المظاهر السلبية التي توقف عندها، نشير إلى العزلة المتزايدة للأفراد داخل المجتمع، والتذرير (atomisme) الذي أصاب المجتمعات الحديثة، والأولوية المعطاة للإنتاج والفعالية الناتجة من استخدام التقنيات. وهو ما أدى، في نظره، إلى تراجع قيم المجتمع والجماعة.

يظهر هذا التراجع في الحياة الأخلاقية بجلاء، وبخاصة في الغاية الأخلاقية التي أصبحت منحصرة في الرفاهية المادية. كما يظهر هذا التراجع في الحريات ذاتها، وبخاصة الحريات المدنية من جراء عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية، وتنامي دور الدولة البيروقراطية وهو ما اصطلح عليه بـ: الاستبداد الناعم (despotisme (1)(doux

وللحد من فقدان المعنى والعزلة وعدم القدرة السياسية، وجب علينا، في نظر تايلور، أن نعمل على إخراج الإنسان من القفص الحديدي الذي وضع نفسه فيه، وأن نرد إليه بعده الأخلاقي الخليق به، وأن ننزله في منزلته الطبيعية المتمثلة في جماعته الاجتماعية، وأن نحرره من خلال جماعته. وهو ما أدى به إلى إعادة النظر والتفكير من جديد في القيمتين المؤسستين للديمقر اطية الليرالية: الحرية والمساواة.

إن الحريبة في منظور الديمقراطية الليرالية مصممة على أنها حرية الاستقلال الـذاتي، وتقتضي القدرة على الاختيـار وعلى التحقق والتنفيذ: "إنني حر عندما أقرر بنفسي كل ما يتعلق بي بعيدًا من المؤثرات الخارجية". في حين يرى تايلور أن الحرية،

<sup>(1)</sup> Charles Taylor, Les sources de l'identité moderne, op-cit., p.102.

أو لكي يكون الإنسان حرًا، يجب على هذا الإنسان أن يتبع مثلًا أخلاقيًا أو اختيارًا أخلاقيًا، وأن عليه أن يحيى أصيلًا (authentique)(1). فهاذا تعني الأصالة؟

## ثالثًا؛ في الأصالة

تعنى الأصالة جملة من العناصر أهمها:

أنها تلك الحالة/ الوضع التي تعطى للفرد القدرة على أن يبحث عن حقيقته الخاصة. وبناءً عليه، فإنه من أجل أن يكون الإنسان حرًّا، عليه أن يكون قادرًا على تعيين ما يكوّن ويشكل أصالته، وقادرًا على تحديده.

أن الأصالة تقتضي قدرة الفرد على أن يعيش بصدق مع نفسه ومع الآخرين، وأن يكون قادرًا على تبنى معايير أخلاقية تتلاءم وذاته، رافضًا في الوقت نفسـه، كل أنواع الشكلانية أو الأحادية الاجتماعية، مثل تبنى نمط حياة اجتماعي مفروض من الخارج. يقول تايلور: "كل إنسان له طريقته في الحياة، وعليه أن يبحث عن شكل الحياة الخاصة به، وأن يجد في نفسه المنابع الأخلاقية لوجوده"(2).

أن الأصالة تفرض على كل أصيل أن يحترم كل الأفراد على اختلافهم وتنوعهم. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالاعتراف بهذه الاختلافات؛ بحيث يشكل هذا المطلب شرطًا مسبقًا لتحقيق حرية كل فرد.

أن الحرية إذا كانت تقتضي نوعًا من الأصالة، فإن المساواة التي تعني معاملة جميع الأفراد معاملة متهاثلة أو متهاهية أو متساوية أو واحدة، وتفترض أن جميع الأفراد متشابهون ومتاثلون؛ تعد فكرة غير واقعية. لماذا؟ لأن هذا الفهم في نظر تايلور لا يتفق وحقيقة أن كل فرد يشكل هوية خاصة تشكلت من خلال تجربة معيشة ضمن جماعة واحدة أو مجموعة من جماعات الانتهاء. فكيف يمكن أن ننظر إلى المساواة بين أفراد لهم قناعات مختلفة، وعادات وأنباط عيش خاصة. إن مبدأ المساواة المطبق

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 120.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 125.

بحذافيره ينطلق من اعتبارات مجردة وينكر الاختلافات بين الأفراد. من هنا يرى تايلور أن مبدأ المساواة يعد مبدأ غير كاف أخلاقيًا، ويجب التعويض عنه بمبدأ آخر هو مبدأ الإنصاف (équité) الذي يأخذ في عين الاعتبار بالوضعيات والحالات الخاصة، ويتجاوب مع المجتمعات المتعددة الثقافات (multiculturelle).

من هنا يدعو تايلور إلى إعادة تأسيس الديمقراطية الليرالية التي شخَّص بعض مظاهر انحرافها، ويتمثل هذا التأسيس في الخير المشترك/ العام (bien commun) بدلًا من الخيرات المتقاربة (convergents) التي تختزل في المصالح الخاصة، في حين أن الخير العام يكتسب قيمته المباشرة من كونه مشتركًا. ويطلق على هذا الخير العام اسم: الإنسانية المدنية؛ بحيث تصبح الجمهورية المؤسسة المشتركة للحرية، وتؤدي إلى نوع من الحكم الذاتي، أو التسيير الذاتي التشاركي للمواطنين(١).

ولا يتحقق الخير العام إلا عندما يرى المواطنون أن المؤسسات السياسية تعبّر عنهم، وأن الحكم الذات/ التسيير الذاتي يشكل بعدًا من أبعادهم الذاتية. وبتعبير فلسفى، فإن المصلحة التي يتقاسمها المواطن مع غيره من المواطنين ليست مصلحة أداتية وإنها وجودية. وأن تحقيق الفرد لذاته يمر عبر الخير العام، والمواطنة تقتضي نوعًا من الوطنية الجمهورية. وفي جمهورية المواطنين فإن كرامة المواطن، تعني أن يعبر المواطن علانية عن حريته. هذا يعني أن الاتجاه الجمعال لا ينفي الحرية الفردية وإنها ينتقد النزعة الفردية الليرالية(2).

من هنا، سعى تايلور إلى بناء نموذج عادل للمواطنة يتلاءم والتعدد الثقافي والاختلاف، وذلك بتحليل السؤال الآتي: ما الذي يجمع مختلف الأقليات في مفهوم وتصور واحد وفي ظل نظام ديمقراطي ليبرالي؟ بتعبير آخر: هل حق الاختلاف، وهـو مطلب الأقليات، يتفق ومبدأ المساواة وغياب التمييز؟ يندرج هذا السؤال، أو بالأحرى هذه الإشكالية السياسية والأخلاقية والقانونية؛ ضمن مشروع فلسفى

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 112.

<sup>(2)</sup> Alain Caille & Christian Lazzeri & Michel Senellart (sou dir.), Histoire raisonnée de la philosophie morale et politique, Le bonheur et l'utilité (Paris: La Découverte, 2001), p. 678.

عام ومعقد قائم حول إعادة التفكير والنظر في الحداثة الغربية وفي أسسها الفلسفية، وذلك لأن الحداثة الغربية في نظر تايلور، تتصف منذ نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين بصفتين، وهما: أولًا، التوسع البيروقراطي/ الإداري للدولة الحديثة بحيث تغطى جسم المجتمع. وثانيًا، لا تستطيع الحداثة المعولمة تحويل الثقافات المختلفة تحويلًا أساسيًا، وذلك لأن الثقافات تقاوم عملية العولمة، وهذا يعني أن التنوع الثقافي يبقى قائمًا.

وهنا يجب الإشارة إلى أن المقصود بالتعدد الثقافي عند تايلور هو التعدد العرقى والقومي، أي ما يتصل بالأعراق والأقوام. ولا شبك أن هذا المفهوم رغم محاولات التحديد يبقى ملتبسًا نسبيًا وبخاصة عندما يتم تعميمه، لأنه يختلف باختلاف السياقات الثقافية والسياسية، ففي أوروبا يفيد تعدد الجنسيات أو القوميات (multinational)، وفي أمسركا يشسر إلى الجماعات الثقافية الصغيرة أو الأقليات وإلى المهمشين، وفي كندا تحديدًا يعبّر عن وقائع اجتهاعية متصلة بالاختلاف في الأصول الثقافية والجنسية والعرقية/ الإثنية، كما يشير صراحةً إلى سياسة الحكومة الكندية تحاه الأقلبات<sup>(1)</sup>.

يقول تايلور: "يجب البحث عن لغة تسمح بالاعتراف بالتنوع الثقافي الذي يعنى في جزء منه ضرورة إيجاد إما لغة قادرة على أن تعتبر الحداثة قابلة لتأويلات متعددة وبكيفيات مختلفة، أو إيجاد فهم مرن للحداثة يسمح بالتعبير عن تصورات أخرى غير التصور الغربي "(2). يعني هذا، أن عيلي الحداثة الغربية أن تتكيف مع سياقات التنوع والاختلاف، وأن سياسة الاعتراف والتعدد الثقافي لا تهدف إلى هدم مشروع الحداثة الغربية، وإنها تعمل على تشكيل مفاهيم جديدة قادرة على فهم التعدد والتنوع والاختلاف، وذلك لأن المطالب المعاصرة لمختلف الأقليات تندرج ضمن روح واستمرارية المشروع الديمقراطي الحديث. وأن سياسة الاعتراف تعَدُّ

<sup>(1)</sup> Jean-Luc Gignac, "Sur le multiculturalisme et la politique de la différence identitaire: Taylor, Walzer, Kymlicla," in Politique et Sociétés, vol. 16, no 2 (1997), p. 38.

<sup>(2)</sup> Charles Taylor, Philosophical Arguments (Massachusetts: Harvard University Press, 1995), p. XII.

من المفاهيم الأساسية لتجديد خطاب الحداثة الغربية، لأن الهدف من هذه السياسة هـو تجاوز الأحادية الليبرالية (monologisme) إلى النموذج الحـواري (dialogique) للهوية الإنسانية.

يرتكز نقد تايلور للديمقراطية الليبرالية على موقفها من الفردية الذرية المعتمدة على الحياد، لأنه مبدأ يحد في نظره، من الاعتراف بكرامة الإنسان، بما أنه يقصرها على الحقوق الفردية الأساسية، وهذا ما يسميه بالموقف الأحادي للبرالية وهو موقف لا يعترف بالاختلاف. ويستعين تايلور في قراءته هذه على أفكار الفيلسوف هردر، ليؤكد أن العيب الأساسي لليرالية يتمثل في ارتكازها على مفهوم ذرى للذات، وعدم قدرتها على فهم الحاجات الجاعية وبخاصة الهوية الجاعية. وبتعبير آخر، فإن تايلور ينتقد فكرة المساواة الليرالية التي لا تأخذ في عين الاعتبار المشاريع الأخلاقية للجاعات.

وبحسب ما يرى كيمليكا، فإن تايلور ينتقدما يسميه الليرالية الإجراثية المتمحورة حول القانون، ليعارضها بنوع من النزعة الإنسانية المدنية التي تفضل الفضائل المدنية ومسؤولية المواطنين، وذلك لأن المواطن في حاجة إلى الجهاعة حتى تكون له هوية أخلاقية، لذا وجب حمايته من التذرير الليبرالي للجماعات. من هنا، تظهر سياسة الاعتراف على أنها قادرة على تجاوز النزعة الأحادية للبرالية الإجراثية والمحايدة التي تحيل التعدد الثقافي إلى المجال الخاص وتفضل التعايش (coexistence) على اللقاء (rencontre).

#### رابعًا: ٤ المواطنة

لقد درجت الليرالية الكلاسيكية على التمييز بين الفضاء الخاص والفضاء العمومي؛ بحيث يتميز الفضاء الأول بالحرية الكاملة، وأن لا أحد يملك الحق في التدخل فيه، في حين أن الفضاء الثاني يتمتع فيه الفرد بمنزلة مغايرة لأنه فضاء عام ويشكل مجال المارسة السياسية، وبناء عليه؛ فإن الأفراد في هذا الفضاء يصبحون

مواطنين يتمتعون بمنزلة قانونية تحدد لهم جملة من الحقوق والواجبات. والقاعدة التي تحكم هذه الحقوق والواجبات هي أن على جميع المواطنين العيش في ظروف تتميز بالمساواة؛ بحيث يكون كل مواطن محايدًا في علاقته بالمواطنين الآخرين، وذلك بأن يتخلى عن كل ما يميزه وعن كل ما هو خياص، أي ليس له الحق في أن يعلن ما يشكل مجاله أو فضاءه الخاص كانتائه الجماعي أو العائلي أو اعتقاده الديني أو الفلسفي أو العرقى أو اللغوى.

ينتقد أنصار التعددية الثقافية هذا التمييز الصريح والفاصل بين الفضاء العام وبين الفضاء الخاص في المواطنة، بل هنالك من يرفضه، لماذا؟ لأن هذه المواطنة المحايدة والمجردة، تخفي في الواقع سياسات حقيقية قائمة على الاندماج الثقافي (intégration culturel) الذي يهدف أساسًا إلى تهميش الأقليات الدينية واللغوية والعرقية التبي لا تخضع للثقافة المهيمنة. وهذا يعنبي أن من وراء سياسة محايدة، تفرض الدول مفهومًا أحاديًا للأمة، وذلك من خلال مؤسسات رسمية كمؤسسة التعليم والتربية والجيش والثقافة وكل ما يتعلق بالذاكرة الجاعية.

وبناء عليه؛ يمكن القول إن مفهوم التعدد الثقافي يؤكد أن الفرديوجد دائمًا ضمن سياق ثقافي، وإذًا، لا يمكن فصله عن مواطنة ثقافية معينة. وينجم عن هذا الطرح، أن هنالك اتفاقًا بين أنصار التعدد الثقافي وبين أنصار الجماعة أو النزعة الجماعاتية في النظر إلى الفرد بوصفه فردًا ملموسًا وتاريخيًا، وليس فردًا مجردًا ومعزولًا مثلما يزعم الفكر الليبرالي، وإنها هو فرد يوجد في سياق معين وفي وضع معينة، وأن هذا الوضع يتميز بالتعدد، وإذًا، فإن التمييز أو الفصل بين الفضاء العمومي والخاص يؤدي إلى تجاوزات تصيب كرامة الأشخاص(1).

وفي هذا السياق، يرى تايلور أن الليبرالية الحديثة التي تحدد المواطنة على أساس نموذج الحقوق تؤدي إلى مفهوم سلبي للحرية: الحقوق المدونة في الدساتير تفرض حدودًا على الدولة والمواطن، في حين أن المطلوب هو العمل على أن يعطى للمواطنة

<sup>(1)</sup> Olivier Nay, Histoire des idées politiques (Paris: Armon Colin, 2004), p. 535.

بعدها السياسي التشاركي التي تحرمها منه الفردية القانونية. بمعنى، أن تايلور يقابل الحرية السلبية لليبرالية، بحرية ايجابية تتمثل في المشاركة في صنع القرار، وهذه إشارة واضحة إلى ذلك التمييز الذي أدخله أشعيا برلين في مفهوم الحرية(١).

ويسرى تايلور أن هذه الحرية الإيجابية هي بمثابة خير عام، تستمتع به الجهاعة فقط من خلال علاقة حوارية (2). وسياسية الاعتراف تسمح بالنضال ضد التذرير والتجزئة والتقسيم التي تؤدي إليه الليبرالية البيروقراطية. وأنه في سياسة الاعتراف يكون للمواطنين القدرة والإمكان على أن يتعرفوا أنفسهم وذواتهم في دولة تعترف بالاختلاف. ولقد ناضل تايلور شخصيًا من أجل أن تحتضن كندا مقاطعة الكيبك، وأن لا تفصلها أو تعزلها.

وإذاكان من المعلوم أن الديمقراطية الليبرالية تشجع الحياة الخاصة والفردية على الحياة العامة، فإن سياسة الاعتراف تسمح بالمشاركة السياسية على أساس الهوية، بل وتسمح بتشكيل هوية واسعة ومفتوحة بسبب الاندماج أو الامتزاج في أفق الهويات(د). ويطمح تايلور إلى أن يصبح المواطن الحديث قادرًا على الخروج من الفضاء الخاص حتى يتمكن من مناقشة وتحديد المشاريع الأخلاقية والخيرات العامة. ولا يتم ذلك إلا من خلال الانتهاء إلى جماعة سياسية قادرة على أن تجعل من هذا النشاط المدنى أمرًا محنًا.

وهنا يظهر لبس مصطلح "الجماعة"، فهل يتعلق الأمر بجماعة سياسية ذات قناعات سياسية اختيارية أم جماعة اجتهاعية قاعدية؟ إن جو هر النقاش والنقد في الوقت نفسه، يتعلق بالمضمون المعطى لمصطلح الجماعة. لا شـك أن تايلور يرفض ما يسميه بالاعتراف بالتعدد الثقافي المهني (corporatiste) أو العرقي؛ لأن الاعتراف الحقيقي والأصيل، كما يقول، يجب أن يؤدي إلى الاندماج أو إلى صهر الآفاق، على أن

<sup>(1)</sup> أشعيا برلين، حدود الحرية، ترجمة: جمانا طالب (بيروت: دار الساقى، 1992)، ص 11-27.

<sup>(2)</sup> Charles Taylor, "Crosse-Purposes: The Liberal-Communitarian débat," in Taylor Philosocal, op-cit., p. 192.

<sup>(3)</sup> Charles Taylor, Multiculturalisme, op-cit., p. 98-99.

يكون هذا الصهر والمزج للآفاق حصيلة الانفتاح والتواصل. يعني هذا، أن تايلور يعمل من أجل إعادة تشكيل الجهاعة السياسية على أساس الاعتراف بالاختلافات الجهاعية، لأنه يعتقد أن المواطنة التي تقوم على أساس جمعاتي تسمح بإحياء مواطنة تشاركية من خلال حياة مشتركة وخير مشترك.

من هنا يرى بعض الدارسين أن هذه الدعوة إلى الارتباط بالجاعة تشكل نوعًا من الأرسطية الجديدة، لأن أرسطو يحدد الإنسان بوصفه حيوانًا سياسيًا. كما يحدد المدينة/ الدولة بأنها تشكل مستوى أعلى مقارنة بالقرية والعائلة المحكومة بالضرورة الطبيعية، ولأن المواطنين يتحدون في المدينة/ الدولة بغرض السعادة، وبما لا شك فيه أن تايلور يظهر في هذا الجانب أنه صاحب منزع أرسطى وذلك عندما يؤكد في فلسفته السياسية والأخلاقية أن الإنسان يكتسب هويته الأخلاقية في الجماعة السياسة(1).

إلا أن الاعتراض على سياسة الاعتراف يكمن في الإجابة عن السؤال الآتي: أي هوية يمكن اتخاذها لبلوغ العالمية/ الكونية (universalité)؟ لا شك أن تايلور على وعبى بتعقد مسألة الانتباء والطابع المعقد للهوية المعاصرة، ولكنه مع ذلك يرفض تقسيم الهوية الفردية إلى هويات، لأنه يفترض أن الحياة لكي تستمر يجب أن يكون هنالك نوع من الوحدة ومن الغاية المتمثلة في الخبر العام. من هنا، سعى في إطار سياسة الاعتراف إلى جعل الجهاعة السياسية مرنة إلى حد كبر أمام التعدد والاختلاف والتنوع، حتى تشعر هذه الاختلافات أنها منظمة داخل جماعة سياسية. وبناء على هذه الفكرة، اعتقد تايلور أنه قد وجد نوعًا من التوازن بين المشروع العالمي للحداثة السياسية، وحاجة الهويات إلى الاختلاف والتنوع. إلا أن مشكلة الجماعة السياسية أنها في الواقع، جماعات سياسية، وإذًا، لا تستطيع أن تحل مختلف النزاعات إلا بالعودة إلى نوع من الجهاعة الشاملة/ الفوقية (meta-communaute)، حيث يكون الخير العام سابقًا على خير الجاعات الخاصة، وهذه الجاعة الشاملة

<sup>(1)</sup> Jean-Luc Gignac, Sur le multiculturalisme et la politique de la différence identitaire, opcit.,p. 42.

هي الجهاعة السياسية التي ستكون مضطرة إلى وضع مراتب لخيرات حتى تتمكن من تجاوز انفجار الهويات. وبناء عليه، فإن الهوية السياسية تكون بمثابة خير أعلى للهويات الخاصة، وتصبح، إذًا، نوعًا من الحد للتعدد والاختلاف، ولكن يبدو، في نظر تايلور، أن هذا الحد مشروع باسم الخير العام.

ولا شك أن ما يقف وراء هذه الفكرة هو ذلك المبدأ الخاص بالكوني/ الكلي (universei). وما يعترض عليه تايلور هو عدُّ الكوني محايدًا بالنظر إلى الخير العام، في حين أنه، في حقيقة الأمر، شيء آخر. فعلى سبيل المثال: إن حقوق الإنسان تعد تعبير صريحًا عن هذا الكوني المحايد والإجرائي، ولكن، وفقًا لتحليل مكنتير، إن حقوق الإنسان في حقيقة الأمر خلاصة لتجربة تاريخية محددة، ولا تعبر إلا عن تراث إنساني مخصوص وهو التراث الليبرالي الفردي، والميراث العقلى الذي له مرجعية محددة. وإذًا، فإن الكوني الليبرالي هو مجرد تراث من بين التراثات المختلفة، ويعبر عن مفهوم محدد للعدل يتفق والأحوال الاقتصادية لبلدان مخصوصة حيث يؤدي السوق الحر دورًا محددًا، وهذا بلا شك جانب أساسي ومهم للغاية. كما يعبر عن تصور للخير والسعادة متصل بالمجتمع الليبرالي. وعلى الرغم من تعدد المواقف تجاه الكوني في التيار الجمعاتي، فإن تايلور يرى ضرورة رفد الكونية الإجرائية ودعمها برافد أخلاقي وغائي.

#### خامسًا، تعقیب نقدی

والذي لا شك فيه هو أن سياسة الاعتراف تستجيب لظروف تاريخية وسياقات سياسية ومنها ما يتصل بكندا موطن الفيلسوف وبخاصة مقاطعة الكيبك، وذلك لأنه يرى أن المجتمعات ذات القوميات المتعددة يمكن دائمًا أن تنفجر، وذلك لأن جماعة ما ينقصها الاعتراف مقارنة بجامعة أخرى، وهذه هي حالة كندا في نظره<sup>(١)</sup>. هذا يعنى أن ما يدفع تايلور نحو سياسة الاعتراف بالهويات، هو استعادة سياسات الهوية القائمة على الاختلاف حتى تصبح مقبولة ومتطابقة (compatible) مع فلسفة

<sup>(1)</sup> Charles Taylor, Multiculturalisme, op-cit., p. 87.

في المواطنة تستلهم قيم الإنسانية المدنية. كها أن سياسة الاعتراف من الناحية السياسية العملية، قد تم تصميمها وصياغتها بغرض مواجهة النموذج الجمهوري الفرنسي الذي يصطلح عليه بالنموذج اليعقوبي (Jacobin) الناتج عن الثورة الفرنسية والذي يتلخص في عملية إدماج الأفراد على نحو محايد فضاء الدولة - الأمة بوصفها دولة مدنية. وبناء عليه، فإنه في الوقت الذي يعمل فيه النموذج الكندي، كما شارك في صياغت تايلور، على إدماج مواطنين حقيقيين وواقعيين يتمتعون بانتهاءاتهم وهويتهم الثقافية داخل دولة متعددة الثقافات، يعمل النموذج اليعقوبي الناتج عن فلسفة التنوير على دمج مواطنين مجردين من هويتهم في دولة أحادية؛ بحيث تشكل مسألة الهوية مسألة ثانوية وعرضية مقارنة بالإنسان الكوني/ العالمي والكلي.

وإذا كان النموذج الثقافي التعددي يؤكيد أن الهوية الثقافية لا يمكن فصلها عن الهويـة السياسـية، وذلك لأن الأمة هي جماعة سياسـية من المواطنـين، فإن النموذج اليعقوبي يحدد المواطن من الوجهة القانونية الصورية والسياسية. من هنا، فإن الدعوة إلى التعدد الثقافي وسياسة الاعتراف دعوة موجهة ضد نموذج الدولة - الأمة المركزي والأحادي عمومًا، وإلى النموذج الفرنسي في الاندماج على وجه الخصوص القائم على توحيد الهويات المختلفة باسم الوحدة الوطنية، وذلك وفقًا لإرادة الحياد التي يبديها النظام الجمهوري في الفضاء العمومي. وإذا كان النظام الجمهوري ينطلق من مقاصد إيجابية، بها أنه يهدف إلى المساواة بين المواطنين أمام القانون مهم كانت حياتهم الخاصة، فإن هذا المسعى الذي يعود إلى فلسفة روسو، يقوم في نظر تايلور، على مغالطة بينة وجلية. ذلك أن عدم الاعتراف بالهويات الثقافية والعرقية والدينية يـؤدي إلى وضعيات وحالات من الظلـم والتفاوت، وتاريـخ النموذج الجمهوري يؤكد طابعه المهيمن وعملياته المختلفة في سمحق الأقليات، لـذا فإن إنكار/ رفض الاعتراف (deni de reconnaissance) لا بدأن يؤدي إلى التعسف والقهر والظلم. من هنا، وجب الدعوة إلى: "أن تتحول سياسات الدولة - الأمة نحو دولة ديمقراطية متعددة الثقافات، قائمة على الاعتراف العلني بالجامعات وثقافاتها المختلفة"(1).

<sup>(1)</sup> Olivier Nay, Histoire des idées politiques (Paris: Armond Colin, 2004), p. 540-541.

كما يظهر الاختلاف بين النموذجين في المرجعية الفكرية والسياسية. ويتمثل هذا الاختلاف في أن التيار الليرالي يقوم على ميراث العقد الاجتماعي والنفعي، في حين أن التيار الجهاعاتي يعود إلى التراث الأرسطى في مسألة الخير الأسمى للجهاعة، وضرورة وجود غاية أخلاقية، وإلى التراث الهيغلى الذي يعطى مكانة كبيرة للدولة (1). والحق أن بعض أنصار التيار الليبرالي مثل رولس يرى أن الحياة الخيرة متضمنة في النموذج الليبرالي الفردي، ولكنه في الوقت نفسه يرى أن هذه المسألة تتبع الأخلاق وليس السياسة، وذلك وفقًا لتقليد كانطى يفصل ما بين مجال العدل ومجال الخبر؛ بحيث يحيل الأول على الإنصاف والحياد الذي يسمح بالعيش المشترك للتصورات المختلفة، ويحيل الثاني على القيم والغايات التي تحدد هوية الفرد والجهاعات وتوجههم في العالم. من هنا يرى التيار الليبرالي أن مجال العدل هو الكلي والعالمي والكوني، وأن مجال الخير هو الخاص والفردي والذاتي.

وعلى الرغم مما تلقاه سياسة الاعتراف من تقدير وأهمية، وبخاصة على المستوى السياسي العملي، فإن هنالك اعتراضات عديدة على هذه السياسة بها في ذلك الاعتراضات من داخل التيار السياسي الجمعاتي. ومن هذه الاعتراضات ما أشار إليه الفيلسوف الكندي ويل كيمليكا الذي يرى أن التنوع الثقافي للمجتمعات الحديثة يفرض على الدولة أن تبقى محايدة تجاه تنمية فكرة الخير وتطويرها ودعمها. هذا يعنى أن هذا الفيلسوف يعارض الجهاعاتيين ويأخذ بالموقف الليبرالي القاثل بضرورة أن تبقى الدولة محايدة. واقترح في هذا السياق ما سياه بالمواطنة المتعددة الثقافات (citoyenneté multiculturelle) التي يجب أن تبقى في إطار الحقوق ونمو ذجها، وليس ضمن ميراث الجياعة. والأسباب في ذلك كثيرة، منها أن هنالك شبه استحالة في أن نجد خبرات مشتركة(2)، ومنها أن مفهوم الخير العام قد يؤدي

<sup>(1)</sup> Alain Caille & Christian Lazzeri & Michel Senellart (sou dir.), Histoire raisonne de la philosophie morale et politique, Le bonheur et l'utilité (Paris: La Découverte, 2001), p.

<sup>(2)</sup> Kymlicka, "Le libéralisme et la politisation de la culture," in Philosophiques, vol. 19, no 2 (1992), p. 86.

إلى الحيد من التعدد الداخلي والخارجي، بها أن الجهاعة تقوم على هدف أخلاقي، كما أن هنالـك مخاطر من الانزلاق نحو نزعة أخلاقية متشـددة، وذلك لأن هذا المفهوم يتضمن، ولو بطريقة غير مباشرة، أن أي فرد يخرج من جماعته قد يقطع مع كل أخلاقها، وحينئذ يفقد ذاته، وهو ما نلاحظه في الجياعات والطوائف المغلقة التي تطرد وتنفى وتقصى وتستبعد كل فرد لا يمتثل إلى قاعدتها الأخلاقية؛ بحيث تقوم بإنكاره ورفضه ولا تعترف به. كما تثار مسألة معرفية ووجودية متعلقة بعلاقة الفرد بالجماعة، فهل يجب إحالة الفرد دائمًا إلى جماعة معينة وخاصة؟ وإذا كان صحيحًا أن الافراد يشكلون هويتهم وفق انتهاءاتهم، فإنه من الخطر وضع هذه الجهاعات ضمن صنف ومرتبة ومقام أو ترتيب مسبق، كأن تكون هنالك مرتبة أولى طبيعية يحتل فيها الدين والعرق والعائلة المرتبة الأولى وتوصف بالطبيعية، ثم تليها بعد ذلك قيم الانتهاء الأخرى التي تحتل المرتبة الثانية وتوصف بالاصطناعية، بحيث تؤدي الأولى دورًا أساسيًا ومقررًا، وتقوم الثانية بدور تكميلي وإضاف. وفي هذه الحالة يطرح السؤال الآق: كيف يمكن تصنيف فئات اجتماعية أو معايس اجتماعية أخرى مثل الجيل، والطبقة الاجتماعية، والجنس، ونمط الحياة، وكيف نقرر علاقتها بالهوية؟ المؤكد أن الأفراد في المجتمع الحديث عمومًا، وفي المجتمع ما بعد الصناعي، يبنون هوياتهم بمساعدة مرجعيات وعناصر عديدة. أما الفرد المعاصر فإن هويته قد تعرضت منذ زمن للتمزق والتشتت، فأصبحت له هويته الجنسية، والأيديولوجية، والمهنية، ويجد نفسه دائيًا في علاقة مع غيره ملازمة وعنيفة في الوقت نفسه، وإذًا، لم يعد الانتهاء يتحدد بالعائلة والعرق والدين فقط(١١).

ومن هنا نفهم لماذا تعطى الديمقراطية الليبرالية الأولوية للحرية الفردية والمساواة، وترفض كل مطلب باتجاه إعطاء منزلة خاصة، أي "منزلة متميزة" للأقليات أو "حقوق خاصة للجهاعات"(2). ومع أن مختلف التيارات الليرالية في أوروبا أو أميركا تشترك

<sup>(1)</sup> Jean-Luc Gignac, Sur le multiculturalisme et la politique de la différence identitaire, opcit, p. 53.

<sup>(2)</sup> Will Kymlicka, La citoyenneté multiculturelle, Une théorie libérale du droit des minorités, trad.par Patrick Savidan (Paris: Editions la Découverte, 2001), p. VIII.

في هذا الموقف، إلا أن تايلور وأنصار المذهب الجهاعاتي وسياسة الاعتراف، يرون أن هنالك إمكانًا ضمن التيار الليبرالي العام للاعتراف بالأقليات والهويات المختلفة. ويدعم هذا المسعى الفيلسوف كيمليكا الذي يختلف في الطرح والتحليل عن تايلور ولكن يوافقه في الهدف، وذلك بناء على مبدأ واضح وهو: أن الليبرالية القائمة على الحرية وفي الوقت نفسه ترفض الاختلاف يعد موقفا غير متطابق. (inadequate) فإذا كانت مبادئ الديمقر اطية الليرالية تحد من حقوق الأقليات، فإنها في الوقت نفسه لا تمنع مثل هذه الحقوق، لأن مبادئ الديمقراطية الليبرالية ليست فقط متوافقة مع إعطاء الأقليات العرقية والثقافية جملة من الحقوق، وإنها تعترف بمثل هذه الحقوق. ولكن، لا يتحقق ذلك إلا بتجاوز تصور الدولة المركزية الأحادية التي يتمتع فيها المواطنون بمنزلة قانونية واحدة، إلى تصور جديد للدولة والمواطنة تكون فيها مكانة للتعدد الثقافي، وإلى شكل من الدولة الفيدرالية المتعددة الجنسيات. وهذا التحول ليس وقفًا على أمركا، ولكن يظهر كذلك في أوروبا على سبيل المثال في بلجيكا (الفلمون)، وإسبانيا (القتلان والباسك) وفنلندا (السكان من أصل سويدي). ويبدو، أن الاتحاد الأوروبي يسسر في عمومه نحو الفيدرالية، وهنالك تيارات تدافع عن الاتحاد لأنه سيسمح بالاعتراف بالأقليات، بها أن كل واحد سيصبح في منزلة ومكانة الأقلية، ولأن كل جماعة ستضطر إلى الدفاع عن لغتها وثقافتها واستقلالها في التسيير، وكل هذا سيجعلهم يناضلون من أجل مواطنة متنوعة بدلًا من مواطنة أحادية.

وبناء عليه، فليس هنالك تعارض ما بين الدعوة إلى مواطنة متعددة الثقافات ومبادئ الليبرالية، وأن نظرية ليبرالية في التعدد الثقافي ستهدف إلى ضهان العدالة لكل مواطن، وذلك بأن تحميه، من جهة، من المظالم التي قد ترتكبها الجماعة المهيمنة، ومن جهة أخرى، من المظالم التي يقترفها الأفراد أو قادة الجماعة التي ينتمي إليها(١).

ولا شـك أن هذا الطرح يتعارض مع النموذج الفرنسي الجمهوري الذي يتميز، في نظر هذا الفيلسوف، "بتصلب ونفاق غير محدود". فهذا النموذج الفرنسي

<sup>(1)</sup> Will Kymlicka, La citoyenneté multiculturelle, op-cit, p. XII.

يرفض، على سبيل المشال، الاعتراف بالتعدد الثقافي للجاليات المسلمة وللمطالب بالاستقلال الـذاتي لبعـض مقاطعاته "كرسيكا"، ولكـن في الوقت نفسـه يناصر مطالب استقلال الكيبك، كما أن تطبيق هذا النموذج في أفريقيا أصبح مثالًا نموذجيًا للانهيار، بل يُعَدُّ وصفة للانهيار، لأن من آثاره: النزاعات القبلية والعرقية، وتطوير آليات حكم متسلطة، وإعاقة قيام مجتمع ديمقراطي ومدني، وما يزال ينظر إلى الأقليات أنها تشكل عائقًا أمام الوحدة والمواطنة، وغالبًا ما يتم تصوير هذه الأقليات بأنها مشكلة، وبأنها تشكل خطرًا وتهديدًا.

إن المواطنة المتعددة الثقافات تستجيب لمتغيرات عالمية أهمها وأظهرها للعيان مسألة الهجرة، بحيث لا يتردد بعض الباحثين في القول: إن الألفية الثالثة تمثل "عصر الهجرة"، وليس المقصود بذلك هجرة الأفراد، وإنها هجرة الجهاعات. كما أن هذا العصر هو عصر الوطنيات، فلا تنفك الحركات الوطنية من التجذر ومحاولة التملك وإبراز هوياتها، ولذا فإن سياسة في التنوع الثقافي تفرض نفسها مها كان الاسم الذي ستأخذه. صحيح أن هنالك من يرى أن هذا التنوع يشكل خطرًا وتهديدًا للديمقراطية الليرالية، ولكن سياسة الاعتراف ترى عكس ذلك، وبينت من خلال تحليلات مختلفة أن مُثُلَ الليبرالية لا تتعارض مع مطالب بعض الجهاعات العرقية والثقافية والدينية، لكن هذا لا يعنى أن سياسة الاعتراف وصفة جاهزة قابلة للتطبيق على جميع الحالات، وإنها هي، أساسًا، محاولة لفتح النقاش على إمكانات الديمقراطية الليبرالية، وقدرتها على الاستجابة لمقتضيات التغيرات الاجتماعية المحلية والعالمية. فما لا يمكن الجدال فيه هو أن الحياة السياسية تحمل طابعًا وطنيًا، يتبين ذلك بجلاء في الحدود وتقسيم السلطة وفي القرارات المتصلة باللغة، والتعليم، والقضاء والإدارة، وفي المناسبات الوطنية ذات الطابع الرمزي، وهـذه العنـاصر كلها تعطي الأولوية والأفضليـة/ امتيازات للأغلبيـة. لكن، هذا لا يمنع من الأخذ في عين الاعتبار بمطالب الأقليات وإقرار حقوقها، وذلك ضمن سياسة خاصة بالمواطنة، وذلك لأن الديمقر اطية الليرالية، شئنا أم أبينا، هي استجابة للتعدد والتنوع الذي يطبع الاجتماع الإنساني. وأن هذا التعدد الذي

تحاول الديمقراطية الليبرالية الاستجابة له أو تسييره يطبعه النزاع. فالتعدد الذي تعبر عنه الديمقراطية يشكل تحديًا حقيقيًا تواجهه المجتمعات الحديثة، وبه تتميز عن المجتمعات التقليدية.

وما لا يجب أن يغيب عن البال هو أن مفهوم تايلور للاعتراف لا يخرج عن مشروع الحداثة الغربية بها هو إطار نظري، وإذًا، فإن سياسة الاعتراف لا يمكن أن تعمل خارج هذا الإطار أو النموذج، وأن التعبير عن التعدد يتحدد وفقًا لمطالب الهويات التي تكون ضمن أفق الحداثة. من هنا، رفض تايلور لكل هوية رافضة لفضاء ومعيار الحداثة(1)، لأن هدف تايلور ليس تمزيق الحداثة أو تفجير الحداثة إلى أشكال من الحداثات المتعددة والمتعارضة، وإنها يعمل على إدماج مختلف الهويات وتوحيدها داخل الحداثة، وهذا يعني أن كل هوية أخلاقية أو سياسية لا تستطيع أن تندمج مع الحداثة تصبح في تعارض مع سياسة الاعتراف.

من هنا يمكن القول إن سياسة الاعتراف هي نوع من التطوير للحداثة السياسية ولأسسها الحقوقية، وبخاصة حقوق الإنسان في ما يتعلق بموضوع الهويات المختلفة، والتشديد على أهمية الخير العام بوصفه حقًّا أساسيًا. على أن ما لا يجب أن يفو تنا هـ و أن كل حديث عن الهويات وتنوعها وتعددها وحقها في الاعتراف قد يؤدي، وغالبًا ما يؤدي، إلى مراقبتها وضبطها، وأن الحديث عن الآخر وتحديد حقوقه يعد طريقًا نموذجيًا لتعيينه والحد من هويته. ومن هنا قد ينكشف خطر عزله في دائرته الخاصة، وذلك لأن الهوية في هذه الحالة ستقوم بدور المعيار، ولقد بينت بعض الدراسات الفلسفية المعاصرة عمومًا، ودراسات ميشيل فوكو على وجه التحديد، كيف تتحول هوية بعض الفشات الاجتماعية إلى موضوع مراقبة وضبط. لذا، فإن الفلسفة السياسية بوصفها تفكيرًا نقديًا للهيمنة، عليها أن تدرك دائمًا أن سياسة الاعتراف بالاختلافات قد تخفى سياسات في الإخضاع والهيمنة (2).

<sup>(1)</sup> Charles Taylor, Multiculturalisme, op-cit, p. 85-86.

<sup>(2)</sup> انظر حول هذا الموضوع:

ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة، ولادة السجن، ترجة على مقلد (بيروت: مركز الإنهاء القومي، 1990).

# الترجمة والتعدديّة الثقافية: تحويل التهديد إلى مثاقفة

## حسن ناظم

هل على الترجمة أن تختارَ بين طريقين؛ أحدهما إلغاءُ الاختلاف حرصاً على الوحدة، والثاني إلغاءُ الوحدة حرصاً على الاختلاف؟ والسؤالُ الأهمّ هو: هل ثمة تسويةٌ تجمعُ الطريقين لتقديم تصور عن الترجة يؤسَّسُ الوحدة في الاختلاف؟ لا يمكنُن الدفاع عن الزعم اَلقائل إنّ الترجمةَ لا تأتي بـ "الشَّبهةِ" للنصوص، ومن ثمّ الثقافة. ولعلّ من الأجدى أن نضع الأمرَ برُمّته كالآتي: على الترجمة أن تمضي إلى ما وراء سؤال الوحدة والاختلاف، وإلى ما وراء سؤال تمثّل الثقافة أو تكييفها. وباختصار، إلى ما وراء سؤالِ الهويةِ والخشية من تحوّلاتها. إذ ما دامت الترجمةُ تقتضي الآخرَ فإنه لا مناصَ من التعددية، ولا مناصَ من التمعّن في الآخر الذي سيبدو لنا آخرَيْن؛ الأول، هو اللغة الأخرى التي تحمل الثقافة الأخرى، أي الآخر الغريب، والثاني، آخرُنا الأليف، أي القارئ المتشوّف إلى الآخر الغريب الذي تقدّمه الترجمة.

حين تنفتح الترجمةُ على الآخرَيْن معاً فإنها تعقدُ اجتماعاً بين الغريب والأليف، وهى تتوسّط المكان والزمان والحدث. تقول للثاني إن الأول يعتقد كذا وكذا، لكنها لا تنقل قولَه من دون لغة محفوفة بالخشية، وليس في إمكانها، في الوقت نفسه، أن تتحكُّم كثيراً بدور الآخر الأليف؛ إذ معه تشتغل القراءة وتحوّله إلى الآخر القارئ الـذي يصنع قدرَه وحده في رحلة القراءة. وإن أشدّ أعمال الترجمة تعصباً وصرامةً، تلك التي تريد للغريب أن يبقى غريباً، والأليف أن يبقى أليفاً، لمصيرُ ها الفشر في الحفظ والصيانة؛ ذلك أن آخرية الآخر لا تعود هي هي حين تدخل حَلْبَةَ الترجمة العصيّة.

لنبدأ بالعودة إلى الأصل، أصل مفهوم الترجمة بمعناها الكلاسيكي. ففي لسان العرب: "ترجم كلمه إذا فسره بلسان آخر"، وهذا التعريف يُحيل إحالةً مباشرة على وضع الكلام بلغة أخرى. فأن تترجم شيئاً هو أن تنقله من محيط إلى محيط، على الأقل أن تنقل أكثر دلالته عموميةً. هذه الدلالة هي التي تُنقَلُ، أي تُتَرجم، في فترة تاريخية معينة. وفي اللغات الأجنبية، يأتي الجذر اللاتيني (translatus) اسم مفعول للفعل (transfero)، لكي يحمل شيئاً ما عبر فترة فاصلة. والترجمةُ حين تحوّل اللغة الأصل، تحوّل أيضاً اللغة الهدف. وهنا في هذا التحويل الثاني يحدث إمكان التعدد اللغوي، لنقل إن التعدد اللغوي هو قدر اللغة التي تعيش وسط اللغات الأخرى. فهناك "وعد" موجود في اللغات المختلفة، وعدٌّ يُقرّ به علماءُ اللغة ويعزّزه الفلاسفة، بخلاف الثوريين والطغاة الذين يحتقرون "الحدود اللغوية والثقافية". ومع ذلك، فإن النعرات القومية غالباً ما تربط بين اللغة والهوية، أي اللغة بوصفها امتداداً للثقافة(١٠). إن الترجمة هي سبيل اللغة إلى الهجنة، ومن ثم هي سبيل الثقافة إلى الهَجنة، ولكي تنبني ثقافة هجينة بمقدار معيّن، وتكون فاعلة من واقع هُجنتها، لابد لها من أن تنطلق من إيهان عميق بالاختلاف، لأن الترجمة تنطلق من اختلاف اللغات وتعدّدها.

إن المترجمين بهذا المعنى هم "وكلاء التغيّر في الثقافة"(2) الذين يقاومون هضم الآخر وتعطيلَ آخريته بإبرازه ومنحه حقَّ ظهور آخريته. لكن ذلك يستلزمُ أن تكون "التعددية الثقافية أكثر من كونها قناعاً أيديولوجياً تتقنع به الدولة الليبرالية لإخفاء تكييفها للآخر في الأنا one، أي أن تكون التعددية الثقافية تبادلاً خلاقاً وقوياً وحقيقياً بين الثقافات، ومن المؤكد أن هذا يمكن أن يكون، في أغلب الأحيان، عَبر

مايكل كرونين، الترجة والعولمة، ترجة محمود الهاشمي وعبد الودود العمراني (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2010)، ص 137.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، 103.

فعالية المترجمين"(١). الترجمة، إذًا، بمفهومها الثقافي، تقاوم تَينكم الطريقتين اللتين تلخَّصان العلاقة مع الآخر، وهما طريقتان كان قد أشار إليهما كلود ليفي شتراوس في كتاب مداريّات حزينة حين حدّد التعامل مع الآخر إمّا بنَبْذه أو أُكْله، الأولى تتمُّ بنَفْيهِ وتغييبه وطرده وسبجنه وقتله، والثانية تتمُّ بهضمه وتعطيل اختلافه. وكلتا الطريقتين تحملان موقفاً يحاول تفسير غرابة الآخر بكونها تضعه في بعض الأحيان خارج الجنس البشري. ويضرب شتراوس مثلاً بموقف البيض من الهنود والهنود من البيض في إحدى مناطق أميركا اللاتينية، حين كان تعرَّف الهنو د على البيض يتمّ بقتلهم غرقاً وترك جنتهم في البحر لأسابيع لمعرفة إمكان تفسّخها، أما البيض فيرون أن الهنود لا يستطيعون العيش بالاعتباد على أنفسهم، غير أن شـتراوس يَفْصـلُ، عند تسـاوي جهـل البيض والهنـود في رؤيتهم للآخـر، في أن طريقة الهنود أكشر جدارة ببني البشر لأنها تعتمد العلوم الطبيعية فتظنّ البيض آلهة، على حين ينظر البيض إلى الهنود على أنهم دوابّ<sup>(2)</sup>. هنا يكون نبذُ الآخر هو، في الواقع، تنابذاً قائهاً على نظرتين مختلفتين تماماً، لكن أساسها العميق واحد: الجهل. ولم يشذّ عن هـذا الوضع الحالات التي نجم عنها صراعٌ منذ اللقاء العربي الأول بالآخر الغربي في العصر الحديث، فمشروع محمد علي باشا في مصر والنشاط الذي قاده رفاعة الطهطاوي، وما تراكم بعد ذلك من معرفة، لم يكن بالاصطدام بين العرب والآخر الغربي (الفرنسي أولاً)، بل بالانفتاح أيضاً، مهما تـورّط هذا الانفتاح في علاقة غير متكافئة بين مستعمرين ومستعمرين، ومهما كان في المثاقفة من غَلَبَة للأجنبي على المحلي.

مُنْذُ الطفولة، تَدْهمُنا موعظةٌ شهيرةٌ: "لا تتكلّم مع الغرباء"، تأتينا هذه الموعظةُ من الآباء وأولياء الأمور والمدارس، ومن أيّ ناصح راشد. ولئن تكن هذه النصيحةُ حاميـة لعالم الطفولـة، فإنها على العكس مدمّرةٌ لعالم الراشـدين. فهـي تُضمر خوفاً

<sup>(1)</sup> Cheadle, Norman, Lucien Pelletier & Wilfred Laurier, Canadian Cultural Exchange: Translation and Transculturation, University Press, 2007, p.191.

<sup>(2)</sup> ينظر: كلود ليفي شيراوس، مداريّات حزينة، ترجمة محمد صبح (دمشق: دار كنعان، 2000)، ص .85 - 84

من الفناء والتقويض، بل هي تُضمر تعصّباً (١٠). إنها نصيحة ضدّ الترجمة، وضدّ نقل الأفكار بين اللغات المختلفة. وتعلمنا الترجمة أنها حتى حين تكون غير ممكنة، تسعى إلى ربطنا بالآخر. وهذا هو درس غوته حينها أدرك أن الوعى بالأجنبي لغة وثقافة يُدرَك حتى في تعذّر نقله، لا في نقله فقط. لأنه يُطلعنا على خصوصية التفكير الآخر. لذلك "فليست الترجمة خلقاً للقرابة فحسب، وإنها هي أيضاً تكريس للغرابة. إنها استضافة، لكنها دوماً "استضافة غريب""(2). وهذه الاستضافة لها مآلاتُها التي لا يمكن التنبؤ بها، فالثقافات تتواشج لتحتوي ثقافةٌ أقوى ثقافةٌ أضعفَ أو تتصادمان وتؤديان إلى إشعال نار الحرب. وفي عصرنا الحالي، تتجه الأمم إلى الحالتين؛ ففي صلب التلاقح الثقافي ثمة سلطة تراقب مآلات التلاقح، وتحاول بكلّ ما مُنحت من قوة أن تبنى نظاماً يؤكد قيمَها على حساب قيم الآخر. غير أن ذلك لا يمكن تحقيقه من دون مواجهة ثقافية أو حتى عسكرية، لأن التواصل لا ينبني باتجاه واحد، والتعددية الثقافية لا تُقَرَّعن طيب خاطر ما دام يرافقها رفضٌ للهيمنة والتسلُّط والاحتكار. إن مجمل الأعمال النظرية والتطبيقية التي تروّج للتعددية الثقافية عبر الترجمة لا تتوخى مجرد تحقيق التفاهم بين الثقافات، ومن ثمّ الشعوب المختلفة، بل هي تسمى لمحاولة الفهم قبل التفاهم، أي فهم الثقافة نفسها وموقعها في النظام الثقافي العالمي. وبذلك، فالترجمة والتعددية الثقافية هي أيضاً محاولة في خلق موقف من الحداثة والعالم الحديث والعولمة والثورة المعلومات والاتصالات.

يمورُ العالمُ اليوم في اضطراب ثقافي مردُّه تحوّل الاختلافات إلى خلافات، والخلافات إلى أفعال تتّسمُ بالعنف الناجم عن الفهم المضطرب للآخر. لن يستطيع أحـدٌ الزعـم أن التعدّدية الثقافية باتت من القضايـا المعترف بها في عالمنا، إذ ما زالت الثقافات في طور تعرّف بعضها، وستبقى كذلك، وفي طور استغراب بعضها في الوقت نفسه، وستبقى كذلك. ومنذ خسة عشر عاماً أو أزيد قليلاً، طفقت البلدان

ينظر: مايكل كرونين، الترجة والعولة، ص 141.

<sup>(2)</sup> عبد السلام بنعبد العالى، "الترجة وإشكالية الآخر"، في: الترجة وإشكالات المناقفة، إعداد وتحرير عِماب الإمام وعمد عبد العزيز، أعمال المؤتمر الذي أقامه منتدى العلاقات العربية والدولية في الدوحة بتاريخ 26 - 27 شباط/ فبراير 2014، ص270.

المتقدمة تتحرّى الوضع العالمي للتعدّد الثقافي ولحوار الثقافات، حتى إن الولايات المتحدة الأميركية أنشأت مكتباً خاصاً في البيت الأبيض شغلُه الشاغلُ حوارُ الثقافات والأديان، وقد طوّره الرئيس باراك أوباما وصارت أنشطتُه ذات أهمية قصوى في العالم. وهناك مؤتمرات ومنتديات تُعقَدُ في مسائل التعددية الثقافية أبرزها منتدى باكو الذي يُعقَد كلُّ سنتين، ومؤتمر برشلونة وباريس وغيرها. ولا يكاد يمرّ شهر من دون أن يكون هناك حدثٌ يتعلق بالتعدّد الثقافي.

إن صلـة الترجـة بالتعدّدية الثقافية هـو اختبارٌ لمدى قدرة الترجـة على أن تكونَ بنيـةً تكوينيةً جزئيةً، لكنها أساسيةٌ وحاسمةٌ، في البنية الكبرى للتعددية الثقافية، وعلى العكس، هي اختبار أيضاً لمدى أن تكون الترجمةُ بنيةً تقويضيةً للبنية الكبرى للتعددية الثقافية. فالترجمة يمكن أن تكون عامل تماسك أو تقويض في الآن نفسه؟ تبعاً لموقف الثقافة واللغة التي تستقبل النصّ المترجم. وأكاد أحدس أن العربية لغةً وثقافةً في أمسّ الحاجة إلى البنيتين معاً، في حقب وأمكنةٍ مختلفة.

سأنوه هنا بمستويين لتعامل الترجمة مع تعدّد الثقافات، يتمثل أحدهما في المثاقفة مع الفكر والأدب العالمي (inter-cultural approach)، والشاني في المثاقفة مع الفكر والأدب داخل المجتمعات العربية (intra-cultural approach). فعلى المستوى الأول، لا شكَّ في أن الترجمة دخول في نظام ثقافي مختلف، وليس نظاماً لغوياً فقط، ثمّ يحدث أن يتم عبورٌ على نحو ما، أو اشتباك بين هذا النظام الثقافي الأصلى والنظام الثقافي المستقبل. ولا يتمّ العبور - بالطبع - من دون دفع الثمن، ثمن إقامة الجسر بين أيّ ثقافتين، مَثَلُها مَثَلُ إقامة أيّ جسر ماديّ. قالجسور بين الثقافات المختلفة لا تقتضي فقط اتفاقات سياسية واقتصادية، بل تقتضي أيضاً مشاريعَ ثقافيةً تقعُ الترجمةُ في صميمها. وترجمة المفاهيم المركزية في ثقافة معينة تمثّل تحدياً فريداً في الثقافة العربية اليوم، ولا سيها حين تكون مفاهيم مركزية في الثقافة الأصلية ومؤثرة في الثقافة المستقبلة. ولأن الترجمة نشاط حتميّ، أي إن انتشارها وانحسارها لم يعد متحكّماً فيه بدرجة كبيرة، ولم تعد حكراً على الأفراد المترجين ولا مؤسسات الترجمة فحسب، بل صار أصحاب المفاهيم نفسها، وأصحاب الأفكار يملكون مشاريعهم الخاصة

في ترجمة مفاهيمهم وأفكارهم، سواء أكانوا مؤسسات ثقافية أم دينية أم حزبية تمَثِّل ثقافات أو أدياناً أو أحزاباً، أم كانوا أفراداً يلبُّون نداء تطلُّعاتهم وطموحاتهم في عالم الترجمة. أما الترجمةُ حرفةً فقد "نمت ونضجت في النصف الثاني من القرن العشرين، وهي الفترة التي شهدت زيادة في العلاقات الدولية والتبادل الثقافي. وصار للمترجمين حضور واضح، وجرى تنظيم مهنتهم على نحو أفضل [...] وتحسين حماية حقوقهم في الترجمة "(١).

لم يعد هناك شيء غير قابل للترجمة، ولم يعد مكناً تقييد نشاط الترجمة، لا على مستوى المثاقفة، أي إمكان أن تلتقي الثقافات المتغايرة عبر الترجمة، ولا على مستوى استعصاء بعض النصوص على الترجمة، خلافاً لكلمة والت ويتمان: "أنا غير قابل للترجمة I am untranslatable "(2). إن فكرة استحالة الترجمة تنظوي على فكرة استحالة التواصل الثقافي، التي بدورها تضعف من أساس التعددية الثقافية. وفي الواقع، فإن التواصل الثقافي، ترجمة وغير ترجمة، هو الذي يتحكم بكلا الأمرين: تعزيز التعددية الثقافية أو إضعافها. فالتواصل هو ما يخلق الماقفة في مستويبها الانفتاحي والاصطدامي، وهو الذي يرسم مآلَ عملية المثاقفة نفسها بناء أو تدميراً. وفي ضوء هذا التصوّر، يصبح التحدّي أكبر حين نفكر في نقل مفاهيم من مستوى خاص بالثقافة الغربية إلى مستوى مختلف في الثقافة العربية. ولعل مثالاً يوضّح هذا التحـدي يتمثّل في مفهوم "الذات"، فالثقافة الغربية تستند عموماً إلى فرضية ترى أن لـكل امرئ "ذاتاً" متميزة مـن الآخرين، ولذلك من المهمّ أن نفهم طبيعة مفهوم الـذات ومصطلحات أخرى قريبة منه مثل "الروح" و"الشخص"، وأن تُنقَل قدر الإمكان بفكرتها الأصلية وتضميناتها العقلية والعاطفية. لأن المفهوم الغرى للهوية الشخصية يستند إلى فكرة "الشخص" متميّزاً من الإنسان بالمعنى العام، فالمبنى القريب إلى الهوية الشخصية هو مصطلح الذات التي هي كيان واع ومفكّر ومتأمل

<sup>(1)</sup> Wordsworth, Judith, "Out of Shadow: Translators Take Centre Stage, in Cheadle, Norman, Lucien Pelletier, Canadian Cultural Exchange: Translation and Transculturation. Wilfred Laurier University Press, 2007, p.342.

<sup>(2)</sup> Richter and Song, "Translating the Concept of 'Identity,'" in Translating and Cultural Change: Studies in History, Norms and Image-Projection, Ed. Eva Hung. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, p.108.

ومستقلّ، إنه كيان فرديّ متميّز من الآخرين، لكنه يشاركهم الميزات العامة، وهذا المفهوم منبث في الفلسفة والأدب الغربين، بل له جذور في الفلسفة الغربية منذ الاغريق.

إن مصطلح الذات ومصطلح الشخص مترادفان تقريباً عند الفيلسوف جون لوك (1632-1704). ففي كتابه رسالة في الفهم البشري يسرى أن الذات "كاثن مفكّر له عقل وبمستطاعه أن يفكّر في ذاته، أي أن يفكّر في الشيء الذي يفكّر، في أزمان وأمكنة مختلفة". وهذا التصوّر تصوّر إيجابيّ للذات، ومن هنا قد يكون نقلها هو الباعث على التحدي التي تواجهه ثقافة لا ترى في مفهوم الذات مفهوماً إيجابياً، ولعل هذا هو شأن الثقافة العربية، لأن تعريف الذات في الثقافة الشرقية عموماً، والعربية منها، هو أمر أكثر تعقيداً ممّا قد يتصوّر المرء. فأي مقارنة بين تعريف الـذات الغربية والذات الشرقية يضعنا أمام معضلة، لا في الترجمة فحسب، بل نقل طبيعة حضور المفهوم في الثقافة المستقبلة(1). إذ تهمين على ثقافتنا ومجتمعاتنا فلسفة سياسية تشدّد تقليدياً على الجماعة، وتعدّ الذات كلمة مرادفة، لا للهوية الشخصية، بل للأنانية. فالذات مصطلح يحمل تضمينات سلبية، لا في مجتمعاتنا العربية التي تتفاوت حظوظها من التقدم والتحضّر، بل في الثقافات الشرقية المتقدمة أيضاً، مثار الثقافة الصينية التي تقترن فيها الذات بخصائص سلبية. وإذا كانت المجتمعات العربية تقع تحت تأثير تراث ضخم من تغليب الجاعة على الفرد دينياً (في المذاهب أجمع) واجتماعياً (في تعاظم الإحساس بالحزبية والقبلية)، فإن الثقافة الصينية تقع تحت تأثير تراث قديم ضخم للكونفوشيوسية، وتراث جديد ضخم للماركسية، وكلاهما يقضي بخضوع الـذات للجهاعة، وأن يكـون الفرد مستعدّاً للتضحية من أجل خير الجماعة الأكر(2).

تجري الألسنة في عالمنا العربي بمصطلح "الهوية"، والعالم العربي عالم متعدّد ثقافياً، إنه عالم لا ينطوي على مجتمع واحد، بل على مجتمعات، وبعض هذه المجتمعات دخلتها وتدخلها مؤثرات ثقافية تقع خارج نطاق الثقافة العربية. لكن السؤال الحاسم هنا

<sup>(1)</sup> Ibid., p.100.

<sup>(2)</sup> Ibid., p.100.

هو: لماذا تجرى الألسنة يمصطلح الهوية ومشكلاتها في ثقافة عربية عريقة لها جذور راسخة تمتد زمانياً قرونًا طويلة؟ فالمألوف هو أن تجري الألسنة بمصطلح الهوية في الثقافات الحديثة النشأة، والمألوف أن يشيع التفكير في المجتمعات الجديدة التي لا تاريخ طويلاً لها. يقول أحد الكتّاب الأميركيين: "إنسا لا نملك تاريخاً يمتد لآلاف السنين، ولا تراثاً لغوياً وفلسفياً ودينياً واجتماعياً مديداً ومستمراً، وذلك ما يدفعنا إلى تعريف مجتمعنا وأنفسنا دائماً ضمن مجتمع تكون فيه فكرة الهوية فكرة أساسية وبالغة الأهمية "(1). إذًا، إذا كانت الثقافات الحديثة النشأة تحتاج إلى التفكير في هويتها دائهاً لافتقارها إلى التاريخ الطويل، فلهاذا تحتاج الثقافات العريقة إلى التفكير في الهوية أيضاً؟ في الواقع، لا تعيد أيّ ثقافة التفكير في هويتها وفي كينونتها إلا تحت تهديدات ثقافة أخرى، وإذا كانت الثقافة المستقبلة ثقافة عريقة وقوية فإنها تحوّل التهديد إلى مثاقفة، أي إلى مشاركة في الإنتاج الثقافي، بدلاً من أن تكون مستقبلة سلبية. بعبارة أخرى، تحوّل السلبي إلى إيجابي، التهديد إلى مثاقفة. فالمثاقفة ابتكارٌ يعطّل التهديد، وهـذه السـمة الابتكاريـة متأصّلة في المفهـوم وتعريفه منذ أن سكّه فرنانـدو أورتيز في أربعينيات القرن العشرين، حين حدد المثاقفة بكونها ابتكاراً تنجزه الجهاعات الخاضعة حين تمارس الانتقاء ممّا ينفعها من المواد التي تأتيها من الثقافة المهيمنة(2).

أما على المستوى الثاني، مستوى الثقافات المتنوعة في العالم العربي، فإن الأمثلة كثيرة ونافرة على محدودية حضور الآداب غير العربية الموجودة في العالم العربي. وإن هذه القضية لتخصّ سيادة المعتمد الفكري والأدبي العربي في بينتنا، هذه السيادة التي لم تُتِعِ لآداب أخرى موجودة بين ظهرانينا أن تتطوّر عبر الترجمة إلى العربية، أو أن تنال حظَّها الطبيعي من الحضور في المجتمع العربي الأكبر الذي يحتضن لغات، ومن ثمّ آداباً، غيرَ عربية. وهكذا، ثمة غياب أو وجود شحيح لآداب الكُرد والتركهان في العراق وسورية والأمازيغ في شهال أفريقيا، على سبيل المثال لا الحصر، ومع الفارق بين حضور الآداب القومية غير العربية في المشرق العربي عنها في المغرب العربي.

(1) Ibid., p.94.

 <sup>(2)</sup> ينظر: بيل أشكروفت، جاريث جريفيث، هيلين تيفين، دراسات مابعد الكولونيالية: المفاهيم الرئيسية، ترجمة أحمد الروبي، أيمن حلمي، عاطف عثمان، المركز القومي للترجمة، 2010، ص340.

فثمة فرق بين أنظمة سياسية دكتاتورية في المشرق كانت لا تعترف بهذه القوميات، ولا تُشركها في شـؤون أوطانهم، وانسـحب هذا الوضع السياسي إلى الوضع الثقافي الذي كان تابعاً للأول، وأنظمة سمحت بالحضور النسبي لبعض الآداب والثقافات في شيال أفريقيا، لكن حركة المثاقفة لم تتعدُّ حدودَ البلد نفسه الـذي تطورت فيه آداب غير عربية. كان الأدب العربي وحده الحاضر في الميدان، وكانت الترجمة تُغفل الآداب غير العربية في العالم العربي، ونشأت أجيال من الأدباء والمفكرين في ظلُّ هذا الإغفال، ولم يجدوا غضاضة في يوم من الأيام في أنهم يجهلون نصوصاً عظيمة كُتبت بالتركية أو الكردية أو الأمازيغية، سواء أكانت قديمة أم حديثة، ما دام كتَّابُها عراقيين أو سوريين أو مغاربة ينتمون إلى جماعات غير عربية.

إن الترجمة تسمهم في زيادة التفاهم بين المدول والمجتمعات، فأن تترجم الآخر، فهذا يعني أن ثمة إمكانًا لفهمه، والفهم أساس التواصل، وكلُّ تواصل مبني على اعتراف وإقرار بالآخر المختلف. فالترجمة والكتابة عن الثقافة صنوان لا مناص من اقترانها، وهي في الأخير تعني في إطارها الواسع الفهم العابر للثقافات(١٠). واللغة حاملة الثقافة، أو هي إحدى تموضعات هذه الثقافة، حين تترجم إلى لغة أخرى، فهي تخلق تنافذاً مقصوداً بداية، والأهم غير المقصود، الذي يسرى تحت طبقات الوعبي الفيردي والجهاعي، حيث تنميو مفاهيم وأفكار وتصورات ميا كانت لتنمو لولا الترجمة. بل إن اللغة نفسها، والعربية التي نعيشها اليوم، تحولت خلال عقود قليلة في أشكال الكتابة والأساليب والتعبير بفضل الترجمة. اللغة العربية اليوم تحمل الآخر في تضاعيفها وهي تتعرّفه عبر الترجمة. ظلَّتْ أساليب العربية، في الكتابة والكلام، قروناً طويلة هي هي نفسها تقريباً، ولكن أصابها التغيير الواضح والكبير منـذ بـدأ العرب اصطدامهم بالآخر، وتعرفّه، ونقلـه إلى لغتهم. في طيات لغتنا التي تتحدثها الأنا، ثمة آخر ثاو فيها.

<sup>(1)</sup> Rubel, Paula G.; Rosman, Abraham, Translating cultures: Perspectives on Translation and Anthropology. Oxford, New York, p.1.

ولكن هذا التنافذ ليس متبادلاً، لأنه جرى عبر علاقات القوة والهيمنة. لذلك، فإن الآخر الثاوي في لغتنا هو الآخر المستعمر، القوي. لم يستطع العرب مقارعة الآخر في جميع المياديين، ولكنَّهم تقمَّصوا دوره محلياً: فجنحوا إلى الأحدية في مجتمعات متعددة بأصالة. وكان هذا جوهر الخطاب السياسي وآزره الثقافي، فجري تخليق هوية أريد لها أن تكون صوّائية لا تقبل التنافذ. فبدا الأمر أشبه بمعاندة تقف في طريق الحركة الطبيعية للتاريخ. والنتيجة أن بدأنا اليوم نردد مقولات التعددية والاختلاف ولكن من نفس نقطة الضعف التي واجهنا بها الآخر الغربي.

وهنا تشخصُ مشكلة عميقة وعويصة، فالمواجهة التي صنعها العرب بعُدّة ضعيفة مع الآخر في لحظة الاصطدام به، سواء أكانت مواجهة ثقافية أم عسكرية، لم تبيّن العجز المطبق أمامه، بل بيّنت أيضاً طبيعة قصور نظرتنا إلى الآخر. وهذه اللحظة يمكن أن تمثِّلها لحظة رسوّ أساطيل نابليون على السواحل المصرية في العام 1798 والتصدّى المصرى للحملة الفرنسية، أو لحظة دخول البريطانيين إلى البصرة في العام 1914 والتصدّي العراقي للحملة البريطانية، أو غيرها من الحملات والتصدي الذي جابه به العرب الآخر. ومن جهة أخرى، فإن خيطاً خفيّاً يمتدّ لبربط طبيعة ذلك الموقف وتلك المجابهة القديمة بها يقوم به العرب اليوم من مجابهة بطريقة الآخر. فالإيمان بالاختلاف واحترام الآخر هو وجه آخرُ للتصدّي من واقع العجيز والضعف، فأن تستقبل ثقافة الآخر من دون عُدّة ثقافية قويّة؛ مظهر من مظاهر العجز أيضاً، مهم بدا متجمّلاً بالقبول الواعي. ولعل أميزَ دليل على ذلك هو أن هذا القبول الواعى والاستقبال المعترف به لا يجد نظيره بين الثقافات المتنوعة داخل العالم العربي، بل يحلِّ محلَّه الإقصاء والتهميش لثقافة الآخر الذي يعيش بيننا. فالدمج الاجتماعي لم يتحقق على نحو يضمن حرية الآخر في استعمال لغاته ورموزه الثقافية، بل يبلغ الأمر حدّ الطمس المنظّم للثقافات المحلية المتنوعة في بلداننا، على النقيض مَّا بلغتْ ه تجارب الأمسم الغربية التي تضع في برامجها إنقاذ الثقافات التي تكاد تنقرض، واللغات التي تختفي في بيئاتهم. ففي الوقت الذي نهارس الطرد مع الغريب، يخشى الغرب أن يختفي الغريب طوعاً.

# الترجمة بين البحث عن الذات والخوف من الآخر

# عبد النور خراقي

#### مقدمة

تعد الترجمة نشاطا إنسانيا ظهر قديها، لنقل جواهر العلم والمعرفة من لغة المصدر إلى لغة الهدف، ولمد جسور التواصل والتعارف بين الشعوب والأمم؛ ومن ثم، فالترجمة عملية لغوية ونشاط سوسيو ثقافي على حد سواء، يفرض على المترجم امتلاك القدرة اللغوية من ناحية، والإحاطة الوافية بالبني الثقافية للنصوص المزمع ترجمتها من ناحية أخرى، كما تفطّن لذلك الجاحظ من زمين بعيد (١٠). ذلك أن التنقل من لغة إلى لغة ليس انعكاسا آليا ثابتا، يفصل في جوهر الحقيقة من دون تفاوض، وإنها هو حركي يتغير بتغير الحقيقة اللغوية الوثيقة الصلة بالهويات الثقافية لمجتمع ما، وبمعتقداته الدينية كما ذهب إلى ذلك "الهامبو لديون" الجدد الذين يؤمنون بنسبية الحقيقة (2) مثل إدوارد سابير، ولي وورف. من أجل ذلك، كانت

<sup>(1)</sup> إذ اشترط شروطا في المترجم الكفء منها:

<sup>-</sup> أن على المترجم أن يكون "أعلم الناس باللغة المنقولة، والمنقول إليها، حتى يكون فيها مسواء وغاية". وهذا يوضح أهمية الإلمام الكامل باللغتين الهدف والأصل.

<sup>-</sup> على المترجم أن يعرف "أبنية الكلام وعادات القوم، وأساليب تفاهمهم"، وهذا دليل على أن الجاحظ كان مدركا لأهمية الثقافة بالنسبة إلى أي عمل مترجم.

انظر: الجاحظ، كتاب الحيوان، تحقيق: عبد السيلام حيارون (بيروت: دار الكتاب العربي، 1969)، ص 75 – 78.

<sup>(2)</sup> يمكن ربط نسبية الحقيقة بنسبوية الثقافة الواردة في العديد من الأعمال الغربية الحديثة مثار:

الترجمة مسؤولية جسيمة، تحتم على صاحبها الاطلاع الغزير على مرجعياتها الدينية، ومكوناتها الثقافية لضمان نقل موسوم بنسبة عالية من الحياد والتجرد، وإلا وقع في شرك الميولات والمشاريع الأيديولوجيّة الصادمة.

ولبيان بعض ما نطرح، سنناقش مجموعة من القضايا الترجمية التي تناولت طبيعة علاقة الترجمة بالثقافة من خلال الوقوف عند محاولات المترجمين نقل معارف الأخر للاستفادة منها في بناء صرح حضارتهم من ناحية، وبغية استعادة ذواتهم المفقودة في مظان الكتب والرسائل، والمخطوطات من ناحية أخرى، وخوفهم منه في الوقت نفسه لأسباب شتى، قد يكون عاملَ الدين فيه حاضرا بشدة.

ولفهم طبيعة هاته التجاذبات والصراعات بين الذات والآخر؛ أرى من الأفيد وضعها في إطارها التاريخي.

# وضع التجاذبات والصراعات بين الذات والأخرفي إطارها التاريخي دواعي الترجمة

بواعث الترجمة عديدة ويمكن إيجازها في الأفكار الآتية:

اهتمام خلفاء بني العباس الملح بالطب والتنجيم؛ إذ تذكر كتب التاريخ أن المنصور كان مصابا بمعدته من جهة، وكان من جهة أخرى يعتقد أمور التنجيم التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة الناس.

Terry Eagleton, The Idea of Culture (Oxford: Blackwell, 2000). David Perusek, "Grounding cultural relativism" in: Anthropological Quarterly, no. 80 (2007),

غير أن أبا يعرب المرزوقي يشكك في نيات حاملي هاته الفكرة، فيقول: "النسبوية الثقافية هي التي تـرى أنه لا يوجد مسـتوى فوق التواصل بين أهل كل ثقافة دون سـواهم. فيكون الدينُ والفلسـفةَ والعلمُ والأدبُ معانى ثقافيةً خاصة بحضارة دون حضارة، وليس فيها شيء من الكلية"، ثم يقمول: "إذا لم نبين أن للثقافيات دوال ومدلولات تتجاوز الخصوصياتِ فبيات التواصلُ بين أهلها مستحيلاً". لَذَلَك، فَكُلُّ القائلين بالنسبوية الثقافية نُفَّاة لإمكان الترجمة، ومن ثم فهم قائلون بأرخبيلية الحضارات البشرية، فضلا عما ينتج عن ذلك من نفي للعلم، من حيث هو ترجمةُ الوجودي إلى الرياضي". (المرجع: "فلسفة الترجمة الفلسفية وشروط الإبداع الحضاري": مقال نشر في موقع جمعية الترجمة العربية وحوار الثقافات، 1 3/ 5/ 2013).

حاجمة العرب إلى علوم كثيرة مثل الطب، والرياضيات؛ فبعد أن اتسـعت رقعةً البلاد الإسلامية، صار لزاما على المسلمين تعلُّمُها لضبط أوقات الصلاة وتعيين أشهر الصوم والحج وغيرهما.

انتقال الخلافة الإسلامية من دمشق حيث الدولة الأموية، إلى بغداد حيث تأسيس الدولة العباسية، وانتشار الفارسية.

تأثر المسلمين بالتعاليم القرآنية التي تشجع على العلم: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونُّ ﴾، ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾، وبالحكمة: "اطلبوا العلم ولو في الصين" التي ظنها الناس حديثا، وما هي بحديث. وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن الحضارات السابقة كانت تشهد دمارا وخرابا كبيرا عند غزوها، وإبادة ثقافية غير مسبوقة. ولكن الأمر كان مختلفا مع العرب الفاتحين تماما. فلم يدمروا حضارة، ولا طمسوا ثقافة، بل حافظوا عليها واقتبسوا منها، ومنحوها أكثر بما أخذوه منها أضعافا مضاعفة (١). ومن ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى أن العرب قد استفادوا كثيرا من الناطقين بالسريانية (2) في ترجمة الفلسفة والعلوم اليونانية. يقول طه عبدالرحمن

 <sup>(1)</sup> مشلا، يتم الآن بمدرسة طُلَيْطَلَة للترجة؛ أكبر عملية طمس للثقافة العربية من قبل الغرب الذي لأنفسهم. وكبي يكون حديثُنا مدعوما بأدلة ملموسة، أود أن أشير إلى أن كتاب تلخيص الكون والفساد لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد الذي قام بتحقيقه جمال الدين العلوي وبتصديره محمد المصباحي، اعتمد عقَّقُه على الرموز التالية:

<sup>-</sup> غطوط باريس رقم 1009، عبري.

<sup>-</sup> مخطوط أكسفوردرقم 34، عبري.

<sup>-</sup> مخطوط مودينا، رقم 13، عبري.

وهذا يبين كيف تم الإجهاز على المخطوطات العربية التي ترجمت إلى العبرية وإتلاف الأصل العربي حتى تنسب إلى غير أهلها. وكل ذلك تم عندما دخل الصليبيون الأندلس ونكلوا بالمسلمين، وأخذوا عيون التراث العربي الإسلامي وترجمته، وإتبلاف أصوله، حتى لا يبقى أيُّ دليل على حضارة المسلمين في الأندلس. وفي السياق ذاته ينبه عمر عبيد حسنة في كتابه الشاكلة الثقافية: مساهمة في إعادة البناء إلى أن تاريخنا الإسلامي يصادر في الأندلس مصادرة عنهجة.

<sup>(2)</sup> لقد كانت اللغة السريانية تسمى مسابقا بالآرامية، ثم لأسباب معينة بعد انتشار المسيحية سميت بالسريانية. وقد وجب التنبيه إلى هذا الأمر حتى لا يعتقد أن الآرامية شيء آخر غير السريانية.

في هذا: "غنى عن البيان أن اللغة السريانية كانت هي المصدر الأساسي الذي نقل منه المترجون الفلسفة إلى العربية؛ فقد كان السريان على اتصال بالثقافة اليونانية طيلة قرون عدة، وتولوا قبل قرنين من مجىء الإسلام نقل عيون الفلسفة اليونانية إلى لسانهم وحفظها في كتبهم وخزاناتهم ودراستها في مدارسهم وأديرتهم وكنائسهم واستمروا على هذا النقل والحفظ والدرس حتى بعد الاختلاط بالعرب والدخول في حضارتهم"(1).

المواجهية الحضاريية؛ إذ ظهرت الفرقُ الإسبلامية ومذاهبُها التبي أغنت الثقافةَ داخل البلاد العربية، والبلاد المفتوحة، والتقت بالثقافات الأخرى كالفارسية، واليونانية، والهندية، فشعرت بضرورة الاستفادة من إسنادات فلسفية ومنطقية وعلمية من مصادر غير إسلامية. ويمكن لنا أن نربط هذه الفكرة بها يرويه أبو الفرج محمد بن إسحاق النديم في كتابه الفهرست(2) عن المأمون:

"أحد الأسباب التي من أجله كثرت كتب الفلسفة وغيرها من العلوم القديمة في البلاد العربية أن المأمون رأى في منامه كأن رجلا أبيض اللون مُشرباً مُمُّرةً، واسع الجبهة، مقرون الحاجب، أجلح الرأس، أشهل العينين، حَسَن الشيائل، جالسا على سريره. قال المأمون: وكأني بين يديه قد مُلِثت هَيْدة، فقُلْتُ له: من أنت؟ قال أنا أرسطوطاليس! فسُررْتُ به، وقلت: أيها الحكيم أسألك؟ قال سل، قلت: فها الحسن؟ قال: ما حَسُنَ في العقل! قلت: ثم ماذا؟ قال: ما حَسُن في الشرع، قلت: ثم ماذا؟ قال: ما حَسُنَ عند الجمهور! قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم لا ثم! وفي رواية أخرى، قلت زدنى، قال: من نَصَحَكَ في المذهب فليكن عندك كالذهب، وعليك بالتوحيد! فكان هذا المنامُ من أوكد الأسباب في إخراج الكتب".

فاستدعى حنين بن إسحاق بوصفه أحسنَ النقلة، وطلب إليه نقلَ كتب الحكماء اليونانيين إلى العربية. ولكن لم تكن هذه الرواية السبب المباشر الذي دفع المأمون

<sup>(1)</sup> طه عبد الرحن، فقه الفلسفة: الفلسفة والترجمة (بيروت: المركز الثقافي العربي، 2000)، ج 1، ص

<sup>(2)</sup> ابن النديم، الفهرست (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، د.ت)، ص 353.

إلى تشجيع الترجمة، على الرغم من ورودها في أكثرَ من مصدر. لماذا لا تكون رواية موضوعة لبلوغ أهداف سياسية وعقدية؟ فمعلوم أن المأمون كان معتزليا، واسع العلم، ميالا إلى القياس العقلي، وشجع الترجمةَ لأسبابِ ثقافية وعقدية ونفسية لدعم آراء المذهب الاعتزالي الذي اصطنعه بالآراء الفلسفية الأخرى. فأقبل المعتزلة على قراءة هذه الكتب ودراستها فنشأ علم الكلام<sup>(١)</sup>. ولو أنه يُفهم من كلام ابن تيمية في كتابه نَقْضُ المنطق أن علم الكلام من أقدم العلوم الإســــلامية؛ إذ يؤكد أن ســـاثر الفرق الإسلامية (شيعة، ومعتزلة، ومرجئة) رفضت التعاطى مع علوم الأواثل.

ويؤكد ابن خلدون أن نهضة حركة الترجمة كانت نتيجةً طبيعيةً لتلبية حاجة حضارية عربية إسلامية أو بتعبير جورج طرابيشي في كتابه هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة والمانعة العربية: "جاءت تعبيرا عن تطور حضاري جمعي" هدفه الانفتاح على الآخر كما جاء في كتاب المقدمة لابن خلدون:

"لما انقرض أمر اليونان وصار الأمر للقياصرة، وأخذوا بدين النصر انية؛ هجروا تلك العلوم كما تقتضيه الملل والشرائع فيها، وبقيت في صحفها ودواوينها مخلدة باقية في خزائنهم، قد ملكوا الشام وكتب هذه العلوم باقية فيها. ثم جاء الله بالإسلام وكان لأهله الظهورُ الذي لا كفاء له [...] تشوقوا في الاطلاع على هذه الكتب الحكمية بها سمعوا من الأساقفة والأقسّة، [...] فبعث أبو جعفر المنصور إلى ملك الروم أن يبعث إليه بكتب التعاليم مترجمة، فبعث إليه بكتاب إقليدس وبعض كتب الطبيعيات، فقرأها المسلمون واطلعوا على ما فيها وازدادوا حرصا على الظفريها بقى منها. وجاء المأمون بعد ذلك وكانت له في العلم رغبة بها كان ينتحله، فانبعث لهـذه العلوم حرصا، وأوفد الرسـل على ملوك الروم في اسـتخراج علوم اليونانيين،

<sup>(1)</sup> أشير إلى أن الإصام الغزالي الطوسي رحمه الله خصص كتابا بعنوان: إلجام العوام عن علم الكلام، الذي ترجمه المستشرق "أسين بلاثيوس" إلى الإسبانية:

El justo medio en la creecia: compendio de teologia dogmatica. Trd: Espanola por Miguel Asía Palacios (Madrid, 1929).

وكان ذلك بهدف الدعوة إلى عدم خوض العوام أو أصحاب العقول البسيطة في علم الكلام الذي استفاد من علم المنطق الأرسطي، صونا للعقيدة من سوء الفهم وخوفا على المسلمين من فساد عقيدتهم.

وانتسخها بالخط العربي، وبعث المترجين لذلك فأوعى منه واستوعب، وعكف عليه النُظَّار من أهل الإسلام وحذقوا في فنونها وانتهت إلى الغاية أنظارهم فيها"(").

### مواقف إسلامية مناهضة للترجمة

لقد كان للصراع المذهبي نصيب كبير في دمار التراث العربي الإسلامي؛ إذ كلما وصل أصحاب مذهب معين إلى مجال نفوذ وسلطان، ألحوا على كتب خصومهم حرقا وإتلافا. بل بلغ بالحكام المذهبيين حرق الكتب جملة - كما تشير إلى ذلك بنت الشاطئ - "لتعذر فحص الملايين منها، إلا أن يتاح لهم - في القليل النادر - مستشارٌ رشيد، يُنقِذ فحص ذخائر التراث التي لا شأن لها بصراع المذاهب "(2). ويخصص جورج طرابيشي فصلا مهم بعنوان "من قتل الترجمة في الإسلام؟" في كتابه السالف الذكر(3) هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة والمهانعة العربية عن التصفية المذهبية التي أودت بحياة الترجمة ابتداء من القرن الخامس المجري، في إطار حملة منظمة للقضاء على المذهب الاعتزالي، ومن ثم القضاء على "النزعة العقلية في الحضارة الإسلامية ابتداء من الانقلاب القادري (380 - 422هـ) الذي كان وجدً طبعتَه الأولى المبكرةَ في الانقلاب المتوكلي (232 - 247هـ)".

وتواصلت عملية إلغاء الاستقلالية النسبية للعقل التي كان أقر له بها المعتزلةُ ومحاصرةً كلِّ انفتاح ثقافي يقوم على العقل، بحُجَّة محاربة البدع التي كانت سائدةً على امتداد القرنين السابع والثامن الهجريين، والتي كانت مقدمة إلى عصر الانحطاط. ونُظّمت محرقةٌ حقيقيةٌ للعلوم والكتب المترجمة "الدخيلة"، وصُّلب العديدُ بمن كان يعتنق مذهب الباطنية وتم نفيُ المعتزلةِ إلى خراسان(٩). وحَّل الفقهاء - كابن تيمية

<sup>(1)</sup> عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة (بيروت: دار الجيل، د.ت)، ص 531.

عائشة عبد الرحمن بنت الشياطئ، تراثنا بين ماض وحياضر (القاهرة: دار المعارف، [1968] 1970)، ص 34.

جورج طرابيشي، هرطقات عن الديمقراطية والعلمانية والحداثة والمهانعة العربية (بيروت: دار الساقى بالاشتراك مع رابطة العقلانيين العرب، 2006)، ص 74.

 <sup>(4)</sup> ابن الأثير، الكامل في التاريخ (بيروت: د.ن، د.ت)، طبعة دار الكتاب المصورة عن طبعة بولاق، ج 7، ص 335.

- المأمونَ مسؤولية انتشار البدع بسبب الكتب المترجمة. وهذا السيوطي يورد كلاما على لسان ابن تيمية: "حدثني من أثقُ به أن الشيخ تقيّ الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون، ولا بُدَّ لـ ه أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة، من إدخاله هذه العلوم الفلسفية بين أهلها"(1). ويوافق هذا الرأي صاحبُ المقدمة؛ إذ كتب فصلا برمته تحت عنوان: "في إبطال الفلسفة وفساد منتحلها"؛ ينتقد فيه بادرة المأمون - على ما فيها من إيجابيات - في استقدام الكتب وترجمتها؛ إذ بسببها "دخلَ على اللَّه من هذه العلوم وأهلِها داخلة، واستهوتِ الكشيرَ من الناس بها جَنَحوا إليها وقلَّدوا آراءَها، والذُّنْبُ في ذلك لمن ارتكبه، ولو شاء الله ما فعلوه "(2).

ولم تقتصر عملية المحرقة على المشرق من قبل الحنابلة، بل امتدت أيضا إلى المغرب بمباركة من الفقهاء المالكيين؛ إذ يروي لنا صاعد الأندلسي(3) مدى ولع الحَكَم الثاني المستنصر بالله (350-366هـ) بالكتب وبجمعها - كما سبقت الإشارة إلى ذلك -؛ إذ "استجلب من بغداد ومصر وغيرهما من ديار المشرق عيون التواليف الجليلة والمصنفات الغربية في العلوم القديمة والحديثة، وجَمَعَ فيها في بقية أيام أبيه (عبد الرحمن الناصر) ثم في مُدَّة مُلْكه من بعده ما كان يضاهي ما جمعته ملوك بني العباس في الأزمان الطويلة". ولكن بعد وفاته، خَلَفَهُ ابنَه هشامَ المؤيد بالله، ولما كان يومثذ غلاما لم يحتلم، أدار الحكم حاجبُه أبو عامر الذي أمر بحرق خزائن الكتب المتعلقة بالمنطق وعلوم التنجيم، واستثناء كتب الطبِّ والحساب.

ويرى طرابيشي في ختام فصله السالف الذكر "أنه لو لم توأد حركة الترجمة، ولو ظلت الحضارة العربية الإسلامية في طورها المتأخر منفتحة على الآخر انفتاحها عليه

<sup>(1)</sup> جلال الدين السيوطي، صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام، تحقيق: على سامي النشار وسعاد على عبد الرزاق (القاهرة: مجمع البحوث الإسلامية، 1970)، ص 41 - 42.

<sup>(2)</sup> ابن خلدون، ص 166.

صاعد الأندلسي، طبقات الأمم، تحقيق: تحقيق حياة العيد برعلوان (بيروت: دار الطليعة، 1985)، ص 162 -- 164.

في طورها المتقدم، لما كانت كارثةُ الانحطاط قد وقعت، أو على أقل الأقل لما كان عصر النهضة العربية تأخر إلى القرن التاسع عشر، ولكان أَمْكَنَ أن يبدأ من القرن الخامس عشر [...] ويدشنُن بالتالي حركةَ ترجمةِ عن اللاتينية مشابهة لتلك التي دشنها أمويو القرن الثاني وعباسيو القرن الثالث عن الفارسية واليونانية"<sup>(1)</sup>.

## عملية التلاقح بين الفكر العربي الإسلامي والفكر الغربي

وبعد هذه الفترة الزاهرة التي شهدها الفكر العربي الإسلامي - على الرغم مما شـهده من مشـكلات داخلية – تأتي عمليـةُ إخصاب مهمة بين هـذا الفكر والفكر الأوروبي، في محطتين أساسيتين من تاريخ الأمة العربية الإسلامية، هما إسبانيا (طَلَيْطَلُـة وقرطبـة) وصقلية. وقد تـم ذلك لما أفاق الغرب من سياته العميق الذي امتد قروناً عدداً، لينطلق إلى البحث عن ذاته المفقودة عند العرب والمسلمين الذين ترجموا التراث اليوناني الغربي وأضافوا إليه (2) من فكرهم العقلاني الشيء الكثير. وقـد عمر هذا الزواج سـنين عددا، لولا الحـروبُ الصليبيةُ التي دمـرتْ هذه المودةَ وفرضت على الفكرين الطلاق المكره.

وقد بدأ هذا الإخصابُ بالرحلة التي قام بها الراهب أو البابا جربير دي أورياك (Gerbert d'Aurillac) "طلب اللحكمة" من قطالونيا إلى قرطبة؛ حيث مركز العلم والثقافة في عهد الحكم الثاني المتوفى سنة 366هـ. فتشبع جربير بالعلوم العربية ونشرها في أوروبا المسيحية. وكانت قرطبةُ أشبه ما تكون بالعاصمة الكبري

<sup>(1)</sup> طرابيشي، ص 57-58، ولا يتسم المجال في حدود هذا المقال لذكر كل تفاصيل المحرقات التي لحقت بتراثنا. ولست بحاجة إلى أن أذكر القراء الأعزاء بها لحق تراثنا في أقصى المشرق من إعصار جارف مدمر، ليس فقط على يد المسلمين أنفسهم، بل أيضا على يد "هو لاكو" الذي اجتاح خراسان وفارس كلُّها، ثم بغداد عاصمةَ الدولة الإسلامية سنة 656هـ إلى أن أوقفت زحفه في معركة عين جالوت، الجبهة الموحدة في مصر والشام، وانصرف علماء العربية والإسلام يفتشون في الخراب علهم يعثرون على ذخائر نفيسة تكون قد نجت من الحرق أو من ماء دجلة الذي تحول إلى مداد.

<sup>(2)</sup> يجب التنبيه هنا إلى أن العرب لم يترجموا التراث الغربي وحسب، وإنها أضافوا إليه أشياء مهمة.

لإسبانيا، يفد إليها الملوك والسفراء، ويقدِّمون إلى صاحبها فروض الطاعة والولاء، ويستجرون به ويستظلون بسلطانه.

ولما أصبحت قرطبةُ عاصمةَ الحضارة العربية في إسبانيا كلُّها، وأنشأ حكَّامُها مدارسَ للطب والفلسفة والعلوم والفنون الأخرى، وبذلوا المال في سمخاء؛ إذ كانت دولتهم قد بلغت درجة عظيمة من الثراء والتقدم، أرسل الملك عبد الرحن الثالث (912 - 961م) لجمع الكتب واجتذاب العلياء، للبحث والدرس والتأليف، فأصبحت موطنا للعلوم، وأصبح فيها عددٌ ضخم من المستشفيات والأطباء والصيادلة، والكياويين وعلماء النبات والرياضيات والفلك والفلسفة، وكانت جامعة قرطبة ومكتبتُها مراكزَ للعلوم والترجمة كها سبقت الإشارة إلى ذلك، من اليونانية والهندية (وغيرها من الكتب القديمة) إلى اللغة العربية.

غير أن التبادل العلمي وصل ذروته في طليطلَة بعد أن استردها الإسبان سنة 1085م. فكانت هذه المدينة حدودية تقع بين الدولة الإسلامية في الأندلس وبين الدولة النصرانية في سائر إسبانيا. وقام مطرانُ طليطلة ريموندو ومن أعقبه من المطارنة؛ بتشجيع حركة النقل من العربية إلى اللاتينية. وشغف العلماء بدراسة علوم الحضارة الإسلامية على الرّغم من المضايقات والمنع الذي كانوا يعانونه من قبل الكنيسة؛ لأنهم أيقنوا أن هذه الدراسة هي المصدرُ الخصُّب الوحيدُ الكفيلُ آنذاك بتغيير مجرى حياتهم نحو الرقى. ومن أهم علماء تلك المرحلة: مايكل سكوت، أحد تلامذة مدرسة طليطلة، الذي ترجم أعمال أرسطو وشروح ابن رشد عليها.

ولكن الحروب الصليبية فرضت على العرب والغرب أن يلتقيا في محطة يصل فيها الحوار الحضاري بينهما إلى نفق مسدود، يضع حدا لفترة طويلة من التعايش التاريخي غير المسبوق.

### الحروب الصليبية والطلاق الفكري العربي الغربي

إن الحروب الصليبية (التي امتدت من القرن الحادي عشر إلى الثالث عشر) جاءت لتعلن أول مرحلة من مراحل جحود النعمة، والإفصاح عن حقد دفين رسمت معالمَه الكنيسةُ الكاثوليكيةُ، وتُؤسَّس لشرخ بين الشرق والغرب "بعد أن اكتشف هذا الأخير، أن الدعوة المحمدية ليست عقيدة فحسب، بل هي مشروع حضاري ينزع إلى الكونية وإلى إدماج أكبر عدد ممكن من الشعوب والحضارات"(١)؛ فالعالم المسيحي يرى في العالم الإسلامي أكبر منافس له، بل وأكبر مدمر لكيانه؛ لأنه قلص من نفوذه من خلال الفتوحات الإسلامية المتوالية عليه، والتي تركت جرحا عميقا في جسمه، ما أظنه سيندمل بين عشية وضحاها، وخصوصا أن هذه الفتوحات كانت السبب المباشر في تدمير الوحدة المتوسطية التي يعتبرها الغرب جـزءا لا يتجزأ من كيانه؛ فصارت الكنيسـة تنتقص من الديانة الإســلامية وتشــوه مبادئها وقيمها. فإبان سقوط الأندلس مثلا قَلَبَت المسجد الأموى بقرطبة، كنيسة كاثوليكية، وحولت مسجد طليطلة اصطبلا لخيولها "وأحرقوا خزائن الكتب العربية على عادة العصر، فلم يسلم عما جمعه أمراؤها وألفه علماؤها من ألوف الذخائـر، غـير ما مُحَّـل إلى أوروبا، أو هاجر مع المسـلمين إلى المغـرب، وبقية ضئيلة ظلت مختفية حتى هدأت العاصفة وارتوى التعصب الجامح، فكانت هذه البقيةَ نواةً لمكتبة الإسكوريال بمدريد، أشهر مكتبة بإسبانيا في العصر الحديث "(2).

فمنـذ ذلـك التاريخ - تاريخ الحروب الصليبية - والغرب يحدد ذاته من خلال تحديد الآخر الذي هو في الغالب العالم الإسلامي. يقول تيري هانتش في كتابه المشرق المتخيل: "نريد فهم ذواتنا من خلال النظرة التي نلقيها على الآخر، أي الذهاب إلى منابع اللامفكر فيه للتفكير في ذواتنا وفي موقفنا السياسي تجاه الآخر "(د).

<sup>(1)</sup> محمد نور الدين أفاية، المتخيل والتواصل: مفارقات العرب والغرب (بيروت: دار المنتخب العربي، 1993)، ص 100 -- 101.

<sup>(2)</sup> بنت الشاطئ، ص 37.

<sup>(3)</sup> Thierry Hentsch, L'Orient imaginaire: la vision politique occidentale de l'Est méditerranéen. (Paris: Les Editions de Minuit, 1988).

ويقول سارتر تزكية لهذه الفكرة: "إن الآخر ضروري لوجودي". (للاستزادة انظر مقال عابد الجابري)(١).

مسألة الذات والآخر في الوضعية الراهنة: المركزية الغربية وسلطة الاستشراق وسؤال الهوية

وظل هذا الصراع بين الذات والآخر قائما إلى يوم الناس هذا، جسدته المركزية الغربية، وهو تصور معين شكلته الحضارة الغربية عن "نفسها" وعن الآخر، يقضي بـأن تكـون الحضارة الغربية مركز الكون وأن ما سـواها الهامش. وقد سـجل عصر النهضية أول ظهود للمركزية الغربيية بزعامية الفيلسوف الفرنسي الشبهير رينيه ديكارت (1596 - 1650) حينها قال قولته المشهورة: "أنا أفكر إذن أنا موجود". ومفهوم "الأنا" هنا مفهوم موسع، لا يشمل الفرد وحده بل يمتد إلى المجتمع، والحضارة، والتاريخ، والوجود؛ ما قد يوحي للمرء أن الحضارة الغربية كلها تفكر، وغيرها لا يفكر، أو على الأقل، يكون قسم كبير من المثقفين الغربيين قد أولوها على هـ ذا النحو. ولهذا، فعلى "الآخر" أو الحضارات الأخرى أن تتمثل الفكر الغربي -موجِّهَ هذا الكون ومرشدَه - وإلا كان مصيرها الدمار وسوء مآل.

ولكن تغافلت الحضارة الغربية عن كون الحضارة برمتها لا يصنعها زمن واحد، أو شعب واحد، وإنها هي صنيعة شعوب وأمم على امتداد قرون، ومن ثم لا بد لهذا الخوف من الآخر أن ينكسر، وتتحطم قيوده، ويتداعى وهم الذات باعتبارها محورا للعالم، وينطلق النشاط الترجمي من دون خلفيات إيديولوجية (2)؛ أي دون اغتصاب ثقافي ولا عدوان رمزي على الآخر كما فعلت حركة الاستشراق دون وجه حق.

<sup>(1)</sup> عمد عابد الجابري، "بدلا من صدام الحضارات، توازن المصالح"، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 74، كلية الأداب، الرياط.

إن الأيديولوجية تستعمل للإشارة إلى الآخر وليس إلى الـذات. وكم قال فان دايك (Van Dijk): "يصف قلة قليلة منا (في الغرب أو في مكان آخر) نست معتقداتنا أو قناعاتنا باعتبارها 'أيديولوجيات'. على النقيض من ذلك، فإن هاته المعتقدات والقناعات تمشل الحقيقة، في حين أن قناعاتهم ومعتقداتهم تمثل الأيديولوجيا".

Teun Van Dijk, "Ideology and Discourse Analysis." Journal of Political Ideology, no. 11 (2006), 115-140.

إن الاستشراق "سلطة معرفية" تكرس خطابا أو سلطة سياسية استعمارية هدفها العمل مع المؤسسة العسكرية الغربية من أجل الهيمنة على الآخر كما جاء في كتاب الاستشراق للمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد(١). وسيؤدى هذا السلوك الاستشراقي إلى فرض "سلطة" المركزية الغربية على عقول البشر كلها، فتبرز لهم كيف أن قوة أوروبا شملت المستويات: العلمي والاقتصادي، الحضاري والفكري، والفلسفي والتاريخي، والفني والأدبي، والسياسي واللغوي. وجذا تكون الحضارة الأوروبية هي "المحصلة النهائية" لكل الحضارات السيابقة، ولذلك وفّرت أرضيةً خصبةً لشورات علمية هامة: مثل الشورة العلمية مع كوبيرنيك وغاليلي، والثورة الصناعية التي تمثلت في اكتشاف الآلة البخارية، والشورة الدينية التي تمثلت في الإصلاح الديني (البروتستانتية) الـذي جاء به مارتن لوثر وجـان كالفن في القرن السادس عشر. فلقد ساهمت كل هذه الثورات في ظهور إمبريالية غاشمة - كما جاء في كتاب لينين الإمبريالية أعلى مرحلة في الرأسمالية - تفرض على الآخر فتح أسواقه أمام السلع المادية، والسلع المعنوية من مفاهيم، ونظريات، ومناهج متنوعة كالديمقر اطيبة، وحقوق الإنسان، والحرية، والبنبوية، والتفكيكية، وغيرها كثير. وإذا ما رفض هذا الآخر استقبال هذه المنتوجات المادية والفكرية بالطرق السلمية، كُشّرت ممانعته بحرب ضروس لا قبل له بها.

### الترجمة والأيديولوجيا وسبل إعادة بناء الثقة ببن الثقافات

تدعو الحاجمة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة بناء الثقة بين الثقافات المختلفة عبر ما يمكن أن أسميه بترجة اللاعنف(2). ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان يطبع هدف الترجمة والمترجين حُسسَن النية، والابتعادَ عن التعصب للغة أو ثقافة معينة، واحتراما متبادلا بين الذات والآخر (٥)، وتجاوزَ ما أسماه بول ريكور الخوف

<sup>(1)</sup> Edward Said, Orientalism (New York: Pantheon, 1978).

<sup>(2)</sup> وقد استوحيت هذا التعبير من فكرة "تواصل اللاعنف" (Non-violent communication) لصاحبها مارشال روزنبرغ Marshall Rosenberg، الذي يكون بدوره قد استوحاها من غاندي.

حسن بحراوي، "الترجمة في ضوء اللسانيات الحديثة الجهود والمكاسب والآفاق"، سلسلة عالم الفكر، العدد 4، المجلد 43 (نيسان/ أبريل - حزيران/ يونيو، 2015).

من ثقافة الآخر: "وعمل الترجة تم كسبه أخيرا بعد مقاومات حيمية يحركها الخوف، وحتى الحقد على الأجنبي الذي يُنظَر إليه كأنه تهديد موجه ضد هويتنا اللغوية الخاصة"(1). إن "الحضارة السوية" كما اهتدى إلى ذلك د. عبد السلام المسدى في كتاب العرب والانتحار اللغوى: "ذات الأعمدة الراسية في الأعماق هي التي إذا اكتملت تحرر أهلها من مركبات الخوف على الذات ولا سيها الذات الثقافية التي سُلطتها في اللغة. وما من حضارة تظل متحفزة تتحرك بهاجس الذعر من الآخر وتندفع بغريزة العداء المفضية إلى مقولات الصراع والصدام والترهّب إلا " وهي حضارة تفتقر في باطنها إلى عنصر جوهري يَرْأب تشقَّقها الداخلي ويرمّم فلولُ معارها الخارجي "(2).

## إلغاء الطابع التفاضلي أو القدسي عن اللغات

إن التواصل عبر الترجمة، يقتضي التخلي عن البحث عن اللغة المثلى أو اللغة الأصلية، المرتبطة أساسا بها دعاه إميرتو إيكو بـ "جرح بابل"(3) التي هدفها التنميط اللغوي والفكري وإلغاء الترجمة من أساسها، وهو المشروع(4) المذي يدعو إليه والتر بنيامين في مقالته الشهرة "مهمة المترجم"، إذ يتحدث عن "لغة كاملة أو لغة

<sup>(1)</sup> بول ريكور، عن الترجمة، ترجمة حسين خرى (بيروت: المدار العربية للعلوم نماشرون، 2008)، ص 45 - 48. وللإشارة؛ فإن ريكور هو من يدعو إلى "الضيافة اللغوية" التي تساهم في تقارب الثقافات.

<sup>(2)</sup> عبد السلام المسدى، العرب والانتحار اللغوى (بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، 2011). (3) Umberto Eco, La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne (Paris: Seuil,

<sup>1994).</sup> 

انظر أيضا في هذا السياق:

George Steiner, Après Babel: Traduction française par Lucien Lotringer (Paris: Albin Michel, 1998).

للاستزادة عن طبيعة هذا المشروع، يمكن القارئ مراجعة الكتب التالية:

<sup>-</sup> طه عبد الرحن، فقه الفلسفة: الفلسفة والترجمة، (بيروت: المركز الثقافي العربي، 2000)، ج 1. - رشيد برهون، "الترجمة ورهانات العولمة والمثاقفة"، عالم الفكر، العدد 1، المجلد 1 3 (تموز/ يوليو

<sup>-</sup> أيلول/ سيتمبر 2002).

<sup>-</sup> عبد السلام بنعبد العالى، في الترجمة، سلسلة شراع، العدد 40، ص 10.

خالصة تشكل أفقَ خلاص من الترجمة"(١)، ويكون بذلك قد أشهر جحود النعمة الحضارية التي قدمته الترجمة للغرب.

وفي المقابل، على بعض الباحثين من العرب والمسلمين أن يكفوا عن الحديث عن قداسة اللغة العربية، لأن ذلك سيعمق الهوة بين الشرق والغرب، ولأن تراثنا تعامل مع اللغة من حيث كونها ظاهرة طبيعية عرفية، لا ظاهرة قدسية غيبية، وحسبي هنا كلام د. عبد السلام المسدى: "ولولا ذلك لما ذهب بعضهم إلى افتراض استغناء الإنسان عنها لو وَجد ما يقيمه مقامها لإبلاغ الآخرين مراداته. فمن مقتضيات النظر النقدي الخالص - ذاك الذي هو أول أشراط الفكر العلمي - أن ينزل المرء اللغة منزلتها الطبيعية من ظواهر الحياة الجماعية، وأن يحدد علَّة وجودها بأدائها لوظيفة الإبلاغ والتخاطب بغية قضاء الحاجات التي يمليها العيشُ الإنسان المشترك. ولعل هذا ما ذهب إليه الجاحظ - عملاق البيان العربي - حينها ذكر: "والإنسان فصيح وإن عبّر عن نفسه بالفارسية أو المندية أو بالرومانية، وليس العرب أسوأ فهما لطمطمة الرومي من الرومي لبيان لسبان العربي، فكل إنسبان من هذا الوجه يقال له فصيح ". ويقول ابن حزم في السياق ذاته، وهو الأديب، والقاضي، والمفسر، وعلامة عصره في أصول الفقه: "وقد توهّم قوم في لغتهم أنها أفضل اللغات"، ويسترسل شارحا موقفه: "وهذا لا معنى له، لأن وجوه الفضل معروفة، وإنها هي بعمل أو اختصاص، ولا عمل للغة، ولا جاء نـص في تفضيل لغة عـلى لغة، وقد قــال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولِي إِلَّا بِـلِسَـانِ قَوْمِهِـ لِيُسَبِّينَ لَمُمَّ ﴾ [ابراهيم: 4] وقال تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَتَرَنَّكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ [الدخان: 58] فأخبر أنه لم يُنزل القرآن بلغة العرب إلاّ ليفهم ذلك قومه عليه السلام لا لغير ذلك". ويؤكد هذا الأمر أيضا لما يقول: "وقد قال قومٌ العربية أفضل اللغات لأنه بها نزل كلامُ الله تعالى (2)، وهذا

<sup>(1)</sup> Paul Ricoeur, "Le Paradigme de la traduction," Revue Esprit (1999). p. 11.

لو كانت اللغة العربية أفضل اللغات لما لحق بها الوهن في فترات من تاريخ الإســـلام خاصة في عهد التتر والمغول الذي دمر عيون التراث العربي ولم يعد للغة العربية رسم في العديد من بلاد الإسلام مشل بمالك العراق وخراسان وبلاد فارس وغيرها "حتى إن كتب العلوم صارت تُكتب باللسان العجمي وكذا تدريسه في المجالس" كها جاء على لسان المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون في مقدمة ابن خلدون، الفصل الثاني والعشرون، "في لغات أهل الأمصار".

لا معنى له لأن الله عز وجل قد أخبرنا أنه لم يرسل رسولا إلا بلسان قومه. وقال تعالى: ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةِ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: 24]، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِفِي زُهُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء: 196]، فبكل لغة قد نزل كلام الله تعالى ووحيه، وقد أنزل التوراة، والإنجيل، والزبور، وكلم موسى عليه السلام بالعبرانية. وأنزل الصحف على إبراهيم عليه السلام بالسريانية. فتساوت اللغات في هذا تساويا واحدا". من أجل ذلك تجد ابن حزم أيضا ينتقد جالينوس قائلا: "وقد غلط في ذلك جالينوس، قال إن لغة اليونانيين أفضل اللغات لأن سائر اللغات إنها هي تشبه إما نساح الكلب أو نقيق الضفادع"، ثم يسترسل في توجيهاته: "وهذا جهل؛ لأن كل سامع لغة ليست لغته ولا يفهمها فهي عنده في النصاب الذي ذكر جالينوس ولا فرق "(١).

ولا يفهم من قولي التخلي عن تطوير اللغة العربية والحفاظ على سلامة قواعدها، ولعل هذا المسعى هو الذي دفع اللغويين والنحاة إلى التشكيك في جدوى الترجمة ما دامت "أساليب المترجمين وطرائقهم اللغوية تمثل خطرا على اللغة العربية ومعاييرها النحوية "(2)، وخير مثال نسوقه في هذا السياق، موقف السيرافي السلبي من ترجمة متى بن يونس لكتاب أرسطو فن الشعر (د)، بالنظر إلى "...أسلوبها الغريب، ولغتها الركيكة وأخطائها النحوية الكثيرة. ولعل ذلك لا يعود إلى بعدنا الزمني عن الترجمة فحسب، بل يعود في مجمله لجهل المترجم بعلوم اللغة الهدف وأساليبها وثقافتها "(+).

(1) كل الكلام الصادر هذا عن ابن حزم الأندلسي مأخوذة من كتاب الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، ط 1 (القاهرة: مكتبة الخانجي، 1346هـ)، ج 1، الباب الرابع.

<sup>(2)</sup> عدنان عبد الله، "الترجمة العربية الأولى لكتاب أرسيطو (فن الشيعر): دراسية وتحليل"، في: الترجمة: بين تجليات اللغة وفاحلية الثقافة، تحرير: د. عمد فرغل ود. على المناع (لندن:، مؤسسة السياب للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2013)، ص 275.

<sup>(3)</sup> انظر أيضا في هذا المجال من البحث: أحمد جوهري، "الترجمة العربية.. جذور المارسة وبذور النظر"، عالم الفكر، العدد الأول، المجلد 43 (تموز/ يوليو- أيلول/ سبتمبر، 2014). شكري محمد عياد، كتاب أرسطوطاليس في الشعر (القاهرة: الحيثة المصرية العامة للكتاب، 1993).

<sup>(4)</sup> عدنان عبدالله، ص 277.

### 3. الترجمة بين عمليتي التوطين والتغريب

لقد انتقلت وظيفة الترجمة من رسالة التقريب بين الشعوب واللغات إلى حلبة صراع بين القيم الحضارية؛ بين حضارة تدعى لنفسها المعرفة والنضح اللذين يسوغان لها السيطرة على العالم ومراكمة مقدراته الاقتصادية ويسط هيمنته الأيديولوجية الغربية(1)، وبين حضارة مغلوب على أمرها ترزح تحت وطأة التخلف والتشر ذم، وتشكو من الإقصاء والحصار الفكري(2). ولهذا، فإن الترجمة لم تكن دوما عملا بريثا، بل كانت، وما تزال، نشاطا تحكمه الميولات الأيديولوجية في كثير من الأحيان، والأيديولوجية حسب فان دايك، هي "أنساق من الأفكار [...]، وهي تمثلات مشتركة لمجموعات اجتماعية "(3). وتشمل هاته التمثلات المبادئ والمواقف، والقيم المشتركة التي تحكم سلوكات معينة لهاته المجموعة الاجتماعية. وتبدأ بذور الأيديولوجية في الظهور في العمل الترجي لما يتم التركيز على اختيار طبيعة "المادة" التي يُقرر ترجمتها، بدل الانشغال بـ"الكيفية" المتبعة في نقل هاته المادة. ولا بد من وضع هذا الاختيار في سياقه المؤسسي والاجتماعي والسياسي(4) الذي يعمل ضمنه المترجم (5)؛ إذ يخضع إلى توجيهات الجهات التي يعمل لصالحها وتفرض عليه أن يتبنّى - عمدا - تأويلات مجانبة للصواب، كما فُعل بالقرآن الكريم لما تُرجم إلى أكثر من لغة أجنبية، مخلفا ذلك نتائج بحجم الكارثة على مستوى الفهم والإفهام(٥٠).

= auprès d'elle".

<sup>(1)</sup> للاستزادة، يذكر المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد في كتابه المشهور الاستشراق، كلاما مفصلا حول الهيمنة الغربية ونزعتها الاستعبارية التي أطرها المستشرقون تأطيرا محكما.

للاستزادة، انظر العمل الذي سبق ذكره، وحرره الباحثان: د. محمد فرغل ود. على المناع. (3) Teun Van Dijk.

<sup>(4)</sup> للاستزادة راجع: Edwin Gentzler, (2002). "Translation, Poststructuralism, and Power," in: Maria Tymoczko and Edwin Gentzler (eds.), Translation and Power (Amherst: University of Massachusetts Press, 2002), p. 195-218.

للاستزادة، انظر المقال المهم الذي كتبه د. محمد فرغل: "التصرف الأيديولوجي في الترجمة: مصطلحا ومفهوما"، في: الترجمة بين تجليات اللغة وفاعلية الثقافة، ص 1-29.

مشلا، تم ترجمة قول الله تعالى: ﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُن إلَيْهَا ﴾ [الأعراف، آبة 189] إلى الفرنسية على النحو الآتي: (ترجمة ماسون دونيس Masson Denise): "C'est Lui qui vous a crées d'une seule âme dont il a tiré son épouse pour que celui-ci repose

ومن ثم، فإن المترجم من خلال التصرف (Managing) الأيديولوجي في قراءة النص وترجمته، يقوم بدور المؤول (interpreter)، والمنجز (performer) للفعل الترجمي في آن واحد، لأنه أصبح طرف في صناعة معرفة ما، تخدمه وتخدم جهة من الجهات

صحيح إن التدخل الفكري في عملية الترجة أو ما يسميه "فينوق" بعملية توطين (domesticating) النص المترجم بها ينسجم وثقافة اللغة الهدف هو أمر مطلوب أحيانا، بل ضروري كما تؤكد ذلك "باسنيت": "الترجمة التي كانت تعد في الماضي خادمة وانعكاسا شفافا للنص الأصلي قد أضحت الآن عمليةً يعد التدخرُ، فيها ضروريا"(١)، ولكن لا يصل ذلك التدخل أو التصرف في الترجمة إلى حد التشويه، والبتر والزيادة المتعمدة، وبناء معرفة مغلوطة تُسوق لأبناء ثقافة معينة، لتضليلهم ورسم صورة مشوهة عن الآخر. وعلى الرغم من أهمية طرح بعض الدارسين من قبيل فينوي (2)في كتابه لا مرئية المترجم (ص: 1)، الذي مفاده أن الترجمة المقبولة هي تلك التي يكون صاحبها "سلسا فصيحا... لتعطى الانطباع بكونها تعكس شخصية الكاتب الأجنبي أو نيته أو المعنى الجوهري للنص الأجنبي، أي بمعنى آخر، تعطى الانطباع بأن الترجمة ليست في واقع الأمر ترجمة وإنها 'النص الأصلى"، غير أن مؤدى هذا الكلام، هو إلغاء حضور عناصر ثقافية غيرية ثرية في النص المصدر. وهذا ما حدث لما ترجم إدوارد فيتسجيرالد رباعية الخيام عام

إن ترجمة لفظة "ليسكن" مجانبة للصواب؛ إذ إن مترجها أفرغها من بعدها الديني والروحي الذي يتلخص في السكينة النفسية والروحية، وتم شحنها في المقابل، بحمولة مادية تتجلي في استراحة جسدية يأخذها الزوج لما ينتهي من يوم شاق ومتعب، الأمر الذي يتسبب في استهانة بقدر المرأة وكرامتها. ولمزيند من المعلومات في هذا الباب من البحث، يمكن الاطلاع على: د. أحمد جوهري، "الرواسب الهلينية والمسيحية والصهيونية في ترجمة معاني القرآن والتوراة"، المجلة المغربية للراسة الترجسة، ملسف العسدد: ترجمة معاني القرآن الكريسم، العددان الثباني والثالث، السسنة الثانيسة (ربيع 2014)، ص 56 – 70.

<sup>(1)</sup> S. Bassnett, "The Meek or the Mighty: Reappraising the Role of the Translator," in R. Alvarez and M. Vidal (eds.), Translation, Power, Subversion (Philadelphia: Multilingual Matters, 1996), pp. 10-24.

<sup>(2)</sup> Venuti, Laurence (1995). The Translator's Invisibity. New York: Routledge.

1859 إلى الإنكليزية، واعترف حينها بتحوير النقل، بسبب إعادته تجميع مقاطع القصيدة وترتيب أبيات الشعر ودمج بعضها بعضا والإضافة إليها بما يتناسب وثقافة النص الهدف حيث أضفى عليها الطابع المادي والدنيوي بعد ما كان يسودها الطابع الديني والصوفي، وقد يُقرأ في هذا التصرف أن الثقافة المصدر غير ناضجة، وما زالت لم تشب على الطوق، ولا بد من إعادة كتابتها كي يستقيم الإبداع فيها(١). ولكن الحمديثة أنه ما زال في الغرب مفكرون منصفون، يذكر الدكتور عبد السلام المسدى أحدهم بإعجاب في مقاله الذي نشرته مجلة دى الثقافية في عددها الأخبر هذا الشهر، فيقول: "لَيْتَهُم أصغوا بامتلاء إلى ما حبَّره منذ 1995 راثلًا من روادهم، أسس علما من علومهم، فنادى بالكف عن القول بأفضلية الثقافة الغربية، وَسَاوَى بين المواريث الإنسانية باعتبارها منظومات ذات بني متفرّدة، لا يُباحُ الحكمُ على بعضها بمعايير بعضها الآخر، وألَّف في ذلك سيرتَه الفكرية بعد رحلة شائقة في الأدغال الاستوائية نشرها بعنوان المدارات الحزينة، ذلك الذي رفع شعارا جميلا هو: 'الإنسان كائن ثقافي ""(2).

ومن جهة أخرى، لا أنكر أنني عندما أترجم، أحاول التحلي بأعلى نسبة من البقظة؛ خشية تمرير فكر مسموم يمس هويتي الثقافية والدينية من حيث لا أعلم. وسـأكون خائنـا لهاته الهويـة إذا كنـت أدرك جناية مضمـون النص عليهـا، ولم أقم خلال ترجمتي بأي محاولة تقويمية، تضع حدا لهاته الصورة السلبية النمطية في شكل هوامش أو مقدمة تصحيحية قبل الشروع في عملية الترجمة. إن الترجمة مسؤولية

<sup>(1)</sup> يذكر ليفيف برجرأة فيتسجر الد في التصرف والحرية في إعادة كتابة النص، ضمن رسالة بعث بها إلى صديقه إي كاول، منتقـدًا هاتـه الجـرأة بالقـول: "ما كان لفيتسـجرالد أن يتمتع بتلـك الحرية لو كان يتعامل مع الأدباء اليونانيين والرومانيين القدماء، ولا لأنهم يمثلون ثقافة أكثر تقدما فحسب، بل أيضا لأن هناك المنات من الخبراء عن سيتحققون من ترجمته" (نقلا عن مقال د. محمد فرغل "التصرف الأيديولوجي في الترجمة: مصطلحا ومفهوما")، انظر:

A. Lesevere, Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Frame (London, New York: Routledge, 1992).

<sup>(2)</sup> عبد السلام المسدي، "الكائن الثقافي"، دي الثقافية، العدد 126 (تشرين الثان/ نوفمبر 2015)، ص 51.

جسيمة ومطارحة فكرية تتطلب رباطة الجأش، وعدم المحاباة أو المتاجرة بقيم أمة لها جذور حضارية، يستحيل اجتثاثها. ومن عجز عن المواجهة الفكرية خشية أن تعطيل مصالحَه، أو بغية الحصول على فتات من الآخير، فليمتهن عميلا آخر غير الترجمة، ولا يختبع وراء العبارة المضللة أحيانا: "ناقل الكفر ليس بكافر"، بل إن ناقل الكفر كافر إذا لم يدفع عن نفسه اتهامات مغرضة تنال من عرضه، ودينه، ومقدرات تراثه الثقافي.

#### خانفة

وفي الختام، لا بد من التفكير في السبل الناجعة للنهوض بها أسميته بـ "ترجمة اللاعنف"، تكون قادرة على تأسيس حوار جاد وبناء بين الذات والآخر، بعيدا عن خطاب التّسَيُّد، أو خطاب المؤامرة؛ إن نضجت هاته الفكرة في أذهاننا، فسننجح -لا محالة – في إعادة بناء الثقة المفقودة بين الثقافات، وسيحصل تثاقف و"تحاضر "(1) (accivilisation) بتعبير المؤرخ الأمريكي الشهير بسروس مازليش (Bruce Mazlish)، طال انتظارهما. ولعل الجهود التي يبذلها منتدى العلاقات العربية والدولية من تنظيم للندوات واللقاءات العلمية في مجال الترجمة والمثاقفة، ومبادرة تأسيس جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي بقطر، خطواتٌ مهمةٌ تُعبِّد الطريق نحو بلوغ هذا المسعى النبيل.

<sup>(1)</sup> بروس مازليش، الحضارة ومضامينها، ترجمة أ. د. عبد النور خراقي، سلسلة عالم المعرفة، العدد 412 (مايو 2014).

# تحقيق وترجمة الوثائق العثمانية إلى اللغة العربية

## فاضل بيات

#### نمهيد

كان انتشار الإسلام بين الأتراك فاتحة عهد جديد في حياتهم الثقافية والاجتماعية، وقد تأثروا تأثراً كبيراً بالثقافة العربية الإسلامية حتى أخذوا يبتعدون شيئاً فشيئاً عن ثقافتهم القومية. وكان لتبنيهم الحروف العربية في كتابة اللغة التركية (١) أبرز الأثر في دخول الكثير من المفردات والتراكيب اللغوية العربية والفارسية إلى اللغة التركية، وكان قسم من هذه المفردات عبارة عن مصطلحات وتعابير وألفاظ متعلقة بالعلوم الإســـلامية التي اقتضت الضرورة معرفتها من قبل الأتراك بعد قبولهم الإسلام ديناً لهم. أما القسم الأكبر من الألفاظ العربية والفارسية الدخيلة إلى اللغة التركية فهي تلك الألفاظ التي تبنتها الطبقة العليا المثقفة رغم وجود الكثير من مرادفات هذه

استخدم الأتراك في كتابة لغتهم حروفا هجائية مختلفة وفق البيئات التي احتكوا بها؛ إذ استخدموا الحروف المجاثية الأورخونية، والصغدية، والأويغورية، والمانوية، والبراهمية، والعربية، والسريانية، والأرمنية، والرومية، واللاتينية، والسلافية، وغيرها. إلا أن أربعة من هذه الحروف استخدمت على نحو واسع من قبل الأتراك، واتخذت وضع الحروف الهجائية القومية العامة لهـم. وهي الحروف الأورخونية، والأويغورية، والعربية، واللاتينية. ومن الممكن إضافة الحروف الكريلية التي فرض على الأتراك استخدامها في الجمهوريات التركية الواقعة في آسيا الوسطى، والتي كانت تابعة للاتحاد السوفييتي.

الألفاظ في اللغة التركية، وقد أدى هـ ذا الأمر إلى تكوين لغة كتابة خاصة، تميزت بابتعادها شيئاً فشيئاً عن لغة العوام، وأدت بالتالي إلى ولادة اللغة العثمانية.

لم تبق اللغبة العثمانيية عبلي حالتها الأولى بل امتبدت إليها يبد التطبور، وطبقاً لتأثرها باللغة العربية والفارسية انقسمت إلى ثلاثة أدوار تاريخية، ففي الدور الأول والـذي يسمى "تركية الأناضول القديمة"، كانت اللغة التركية خالية إلى حدما، من المؤثرات الخارجية. وبعد القرن الخامس عشر دخلت مفردات وتراكيب عربية وفارسية في اللغة التركية على نحو واسع.

وكان استخدام أوزان العروض العربي في الشعر التركي سبباً في إلزام الشعراء البحث عن ألفاظ عربية لاستخدامها في شعرهم، وأدى إلى أن تحتل هذه الألفاظ مكاناً واسعاً في اللغة التركية، وكان عددها يزداد يوماً بعد يوم، حتى نجد بعض النصوص التركية العائدة إلى القرن السابع عشر لا تتضمن من اللغة التركية غير عدد من الأفعال والظروف، بل إن هذه العناصر ضاعت بين العناصر الجديدة التي دخلت إلى اللغة التركية، حتى أصبحت اللغة غير مفهومة من قبل سواد الشعب بعد أن اتخذت ماهية لغة فئة معينة.

وعلى الرغم من المحاولات التي جرت لإعادة اللغة التركية إلى سابق عهدها أي توحيد لغة التحدث مع لغة الكتابة وذلك في عهد التنظيمات أي بعد سنة 1839م، إلا أن أكثرها باءت بالفشل؛ إذ إن إزالة العناصر الدخيلة لم تكن أمراً سهلاً ولم تنجح إلا بعد إعلان الدستور العثماني الثاني في سنة 1908م، ففي عهد التنظيمات وما بعده، برزت إلى الوجود مسألة إيجاد مرادفات للمفاهيم الجديدة، وبخاصة بعد أن توجهت الدولة العثانية نحو الغرب لتحديث مؤسساتها الاجتماعية والثقافية والعلمية، وعلى الرغم من هذا فإن اللغة العربية ظلت المعين الذي لا ينضب لاشتقاق المصطلحات العلمية لتقابل المفاهيم الجيدة، والتي دخل الكثير منها إلى لغة التحدث<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Fjaruk Timurtas: Turkcecilik Ceryaninin Tarihi, Türk Dünyasi ... C. 2, S 56 ve devami.

### التراث الحضاري العثماني

من المعروف أن التراث الحضاري المكتوب الذي خلَّفه العثمانيون لاحدّولا حصر له، ويضمنه الآلاف من المصادر والملايين من الوثائق. وهذا التراث المكتوب يمكن تقسيمه من حيث ما وصلنا منه إلينا إلى قسمين:

التراث المطبوع الذي تمّ طبعه في المطابع العثمانية.

التراث المخطوط الذي وصلنا إما ككتب أو سبجلات مخطوطة أو وثائق مفردة، تشكل مخلفات دوائر الدولة العثانية معظمها.

والمعروف أن الحروف العربية استمرت في كتابة اللغة التركية في تركيا حتى سنة 1928م؛ إذ تم التحول إلى الحروف اللاتينية. ورافقت هذا التحول عملية تنقية اللغة التركية المتمثلة بترك المفردات الدخيلة وإيجاد بدائل لها بطريقة الاشتقاق من جـ ذور تركية، وتـ رك التراكيب اللغوية غـ ير التركية والتى اعتاد الكتّاب والشـعراء الأتراك استخدامها على مرّ مراحل التاريخ العثماني.

وعلى الرغم من أن هذه العملية كانت تصب في إعادة لغة الكتابة التركية إلى جوهرها الأصلى، فإنها أدت إلى انقطاع الجيل الجديد عن تراثهم الحضاري، لتصبح اللغة العثمانية لغة ميتة لا يتحدث بها أحد، الأمر الذي تطلب تحويل التراث العثماني المطبوع بحروف عربية إلى حروف لاتينية وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا بجهود استثنائية وفي مدة زمنية لا يمكن تحديدها.

### المشكلات التي يواجهها المتعاملون مع التراث العثماني المخطوط

من المعروف أن معظم ما وصلنا من التراث العثماني، وبخاصة الوثائق الرسمية وغير الرسمية؛ هو مخطوط لم يطبع منه إلا القليل، ويعاني المتعاملون معه وبضمنهم المترجون من مشكلات مختلفة، من المكن جمعها في محورين:

مشكلات إملائية.

مشكلات لغوية.

وفي ما يتعلق بالمسكلات الإملائية فالمعروف أن العثمانيين استخدموا خطوطا عربية مختلفة في الكتابة، كلاً بحسب نوعه، أي استخدموا خطاً خاصاً في كل نوع من أنواع الوثائق، كالفرمان، والحكم السلطاني، والخط الهمايوني، والبرات، والخطاب السلطاني، والتلخيص، والتقرير، والتذكرة، واللائحة، والرخصة، والشهادة، والمعاهدة، والحجة، والوقفية، والسجل الشرعي... إلخ.

وأكثر الخطوط استخداما عند العثانيين هي: خط السياقة، والنسخ، والرقعة، والجلي، والديواني، والثلث... إلخ.

التصرف برسم الحروف

ولكن لا يمكن الجزم أن كل الكتَاب كانوا يتقيّدون بشر وط الخط، إذ نراهم يتصرفون بكتابته، بل برسم الحروف أيضا حتى باتـت الكليات تبتعد عن صورتها الأصلية؛ مما أدى إلى صعوبة قراءة الكلمات.

وفي ما يتعلق بالحروف العربية؛ فقد غيّر الكُتّاب الأتراك رسم بعضها، على النحو الآتي (انظر الأشكال 1، 2، 3، 4، 5):

كتابة حرف النون المنفردة (ن) في اللغة العثمانية بشكل دائرة فوقها نقطة أي كالتاء المدورة بنقطة واحدة (٥)، وأحيانا تكون الدائرة من دون نقطة؛ الأمر الذي يصعب تمييزها عن الهاء أو التاء المربوطة.

كتابة حرف الدال (د) المستقلة بشكل قريب إلى الواو.

تجريد حرف الياء من النقطتين عند وروده في نهاية الكلمة؛ الأمر الذي يصعب تمييزه عن الألف المقصورة.

دمج الحروف المنفصلة بالحروف الأخرى كالواو مع النون، والراء مع التاء المربوطة، والدال مع التاء المربوطة، والألف مع اللام أو مع الدال أو مع النون.

تجريد الحروف المنقطة من النقاط وقد تكون الصفحة بكاملها مجردة من النقاط.

الشكل (1)

الاستروعي إسعال واطري تعدى لدن والافرد ومعدار أزق اع

وثيقة عثماتية معظم كلماتها غير منقطة

### الشكل (2)

وثيقة عثمانية معظم كلماتها غير منقطة

## الشكل (3)

417

وثيقة عثماتية معظم كلماتها غير منقطة

### الشكل (4)

| رمنوان ِ                             | رفنولس _        |
|--------------------------------------|-----------------|
| ئمي                                  | 103             |
| نخيره                                | وفنيه           |
| زيد مجده                             | دنبر لحري       |
| ديوانه / إلى الديوان                 | عَادَ           |
| ذي القعدة                            | والعس           |
| زياده                                | زی زیر          |
| شهادت / شهادة                        | . کان           |
| كنره / كفار                          | j               |
| أهل فساد وشناعت                      | البروردناس      |
| رفاهیت (رفاهیة) ولطمئنان             | رة براها ه      |
| دفتره / إلى الدفتر                   | وفنع            |
| أطراف وجوائبه / إلى الأطراف والجوانب | لإلف بعالية     |
| جمادى الآخر[ة]                       | <i>૭૫.ઝધર</i> ૧ |
| استخدام                              | ستخداع          |
| طرابلوس لمسكله سنه / إلى مرفأ طرابلس | न्दिर्द्ध केर्  |
| إن شاء الله                          | યકું)           |
| أهل اسلامه / إلى المسلمين            | لبديود          |
|                                      |                 |

غاذج من الكلمات الواردة في دفاتر المهمة وكيفية كتابتها

### الشكل (5)

| حلبده / في حلب                      | فلنبي:        |
|-------------------------------------|---------------|
| أهالي قدس شريف / أهالي القدس للشريف | الأادتمان     |
| ردوس / رودس                         | رونن          |
| قانون                               | ة فرز         |
| ميري دوه / جمل ميري                 | <b>ઉ</b> તંજ. |
| دخل وتجاوز / تدخل وتعدي             | عدرتا وذ      |
| ئىيىن                               | 9/11/1        |
| شحاده واسمعيل                       | شخال فتدس     |
| استانبول                            | لدياول        |
| تنكره                               | 2/3           |
| نمتارنده / في نمتهم                 | وقالين        |
| فرمان                               | di<br>di      |
| مزيوره ده / في المذكورة             | ونون          |
| درياده / في البحر                   | Chia          |
| صحت وحقيقت                          | عن والمنبغ    |
| آخره / إلى آخر                      | עט            |
| مزرعه او / مزارع                    | १८२९          |
| معجلاً                              | محليه         |

نماذج من الكلمات الواردة في دفاتر المهمة وكيفية كتابتها

ولكل ما ذكرناه؛ فإن قراءة التراث العشاني المخطوط ليست بالأمر الهيّن، بل تحتاج إلى الصبر والأناة بعد التزوّد بكل ما يحتاجه هذا التراث من المعرفة والكفاءة. وإذا كنا نتمكن من قراءة لفظة معينة خاضعة للتأويل معتمدين على سياق الجملة، فإن هذا الأمر لا ينطبق على أسساء الأشخاص والأماكن. وقد أشرت إلى هذا الأمر في كتابي المؤسسات التعليمية في المشرق العبري العثياني، وقدمت، كمثال، إحدى البلدات اليمنية وهي تريم؛ إذ وجدت أن قراءة هذا الاسم تحتمل خمسة وأربعين شكلا، بعد أن غيّرت أماكن النقاط فوق الحروف المنقطة وتحتها، على الوجه الآتي:

> یریم، یزیم، یزیم، یربم، یرتم، یرنم، یزتم، یرثم، یزثم بریم، بزیم، بزیم، بریم، برتم، برنم، بزتم، برثم، بزثم نریم، نزیم، نزیم، نریم، نرتم، نرنم، نزیم، نرثم، نزیم تریم، تزیم، تزیم، تریم، ترتم، ترنم، تزتم، ترثم، تزثم ثریم، تزیم، تزیم، تریم، ترتم، ترنم، تزتم، ترثم، تزثم

### الشكلات اللغوية

وهي مشكلات لغوية كثيرة يعاني منها المتعاملون مع التراث العثماني المخطوط، ومنهم المترجمون، وهي تحول دون فهمهم الأفكار الواردة في النص، أو تعرضهم إلى الخروج من هذه الأفكار إلى أفكار أخرى لا تمت بصلة معها.

وتولدت هذه المشكلات من دخول العناصر الدخيلة إلى اللغة التركية. والمعروف أن سيلا هائلا من الكلمات غير التركية، وبالدرجة الأولى المفردات العربية والفارسية، أخذت طريقها بمرور الزمن إلى الجملة التركية، حتى أصبحت تغطى الكلمات التركية. وعلى الرغم من وجود ما يقابل هذه الكلمات في اللغة التركية أو بالإمكان اشتقاقها من جذور تركية، فإن الأتراك آثروا، عند الحاجة إلى كلمة جديدة، اشتقاقها من جذور عربية وفارسية، واستحدثوا بذلك كلمات عربية أو فارسية جديدة غير موجودة في الأصل في هاتين اللغتين.

وينبغي أن نشيد هنا بدور العلياء الأتراك في هذا الصدد، ويخاصة في مجال اشتقاق المفردات الجديدة من جذور عربية؛ إذ قاموا باشتقاق مصطلحات مختلفة من جذور عربية، لا زال معظمها مستخدماً في حياتنا اليومية، غير أن الأتراك بالغوا مبالغة كبيرة في هذا الخصوص، بعد أن اشتقوا ألفاظاً كثيرة من جذور عربية، وهي لا تتهاشي مع الأوزان العربية، أو استعملوها في غير معانيها المعروفة في اللغة العربية. والكلمات الجديدة التي كان العثمانيون يقومون باشتقاقها من الجذور العربية، كانت تأخذ طريقها إلى كتابات الأدباء والعلماء العرب، والكثير منهم استعملها من دون أن يدرى أن أعداداً هائلة منها لا تحت إلى العربية بصلة غير شكلها العربي، كما أن قسياً منهم استخدمها انطلاقاً من الضرورات الحضارية، وأن اللغة – أي لغة كانت - ينبغي أن تواكب العصر، وتستجيب للمصطلحات الجديدة التي تتولد نتيجة للتعقيدات الحضارية في مختلف ميادينها. وعلى الرغم من أن الكثير من الكتاب كان يتقبل الألفاظ الجديدة برحابة صدر، فإن قسماً منهم كان يعترض عليها اعتراضاً شديداً، ويعدها خروجاً على اللغة، وهذا ما نجده في موقف الشاعر العربي معروف الرصافي الذي ألف كتاباً بهذا الصدد سهاه دفع الهجنة في ارتضاخ اللكنة.

والحقيقة أن المفردات العربية المستخدمة في اللغة العثمانية، ولا سيما المستعملة بغير معناها المعجمي، وكذلك المستخدمة منها كمصطلحات؛ أصبحت بمنزلة لغز مخير، يُوقع الكثير من الباحثين والمترجين، ولا سيها الذين لا يلمّون بالمصطلحات العثمانية، في أخطاء. وأدرج هنا بعض الأمثلة:

"بو كوى تحرير ايديلدي".

معناها: تمّ تحرير هذه القرية.

ويفهم القارئ من هذه الجملة أن هذه القرية كانت محتلة وتمّ تحريرها، في حين أن كلمة تحرير هنا تعني: "مسح الأراضي وإحصاء السكان لتقرير الضرائب"، وشتّان بين المعنيين. وهناك كليات أخرى:

"جهات أو وظيفة": وهي المخصصات المالية التي يتلقاها الفقراء من موارد الأوقاف، وتقابل معنى الوظيفة أيضا.

"مرتزقة": أصحاب العلوفات أي المرتبات، أو متلقّو المعونات من الأوقاف. "مؤيدة": عقوبة.

"اقتصادى مؤيدة": عقوبة اقتصادية.

"ذخيرة": مواد غذائية.

"تركة": حبوب، غلال.

"عارت": دار الطعام المخصصة لتقديم الطعام مجانا لطلبة العلم والفقراء وأبناء السبيل، وذلك من قبل مؤسسة وقفية.

"بلعيات وكتميات": اختلاس.

"مواجب": ما يُدفع للجنود من مرتبات وتسمى كذلك "علوفة".

"عوارض": الضر اثب التي تفرضها الدولة عندما تعاني من أزمة مالية أو تعجز عن تغطية نفقات عارضة كنفقات الحرب.

"زعامت": الإقطاع الذي يتراوح ربعه بين 20 ألفا إلى أقل من مئة ألف آقجة، ويسمى المتصرف فيها "زعيم".

"رعايا": مواطنو الدولة المسلمون وغير المسلمين، عمن يقومون بنشاط اقتصادي، ويخضعون لأداء الضرائب، ولا تدخل الطبقة العسكرية ضمنهم.

"خانة": بيت، أو سكان البيت الذين يشكلون وحدة ضريبية.

"ناموس": ومعناها في العربية الشريعة، ولكن الأتراك استخدموها بمعنى العرض والعفة والشرف.

وتضم اللغة العثمانية ألفاظا تركية يكون لها مدلول خاص عند استخدامها مصطلحا، مثل:

"يوك": حمل كحمل بعير، واستخدمت في النظام المالي العثماني مصطلحا للدلالة على رقم مئة ألف.

"كَسَه": كيس، ولكنها استخدمت في النظام المالي العثماني مصطلحا للدلالة على رقم خمسين ألفًا.

### التراكيب والقواعد اللغوية الدخيلة

وهبي تراكيب دخلت من اللغتين العربية والفارسية، على الرغم من وجود ما يقابلها في اللغة التركية، وتنحصر معظم هذه التراكيب في الإضافات الاسمية أو استخدام الصفات مع الأسياء، مثل:

"أمور مهمة": (الأمور المهمة) وتقابلها في التركية "اونملي مسأله لر أو ايشلر" واستخدمت (مهمة) هنا صفة ألحقت بالاسم الموصوف (أمور) في حين أن الصفة في اللغة التركية تسبق الموصوف.

"مجلس وكلاء": وينبغى أن تكون العبارة (وكلا مجلسي) أي "مجلس الوزراء".

"هيئت عمومية": گنه لهيئت (قورول) = "الهيئة العامة".

"أمير حج": (حج اميري) = "أمير الحج".

"نرخ روزى": (گونلك فيات) = "السعر اليومي".

وفضلا عن هذه التراكيب اللغوية؛ فقد استخدمت كذلك قو اعد لغوية دخيلة، منها - على سبيل المثال - الجمع على الطريقتين العربية والفارسية:

حاضرون: الحضور.

مجلس المبعو ثان: مجلس المبعو ثين.

أولاد: بمعنى ولد.

وفي ما يتعلق بأسلوب الكتابة العثيانية وعلى وجه الخصوص الوثائق المخطوطة، فإنه يغلب عليه الإطناب، ولا تستخدم فيها علامات الترقيم وأصول الفقرات، وقد تكون الوثيقة المتكونة من عدة صفحات جملة واحدة. وعما يشكل صعوبة بالنسبة إلى المتعاملين العرب مع هذه الوثائق؛ أن تركيب الجملة في العثانية على عكس تركيب الجملة العربية، فالفعل أو الخبرياتي دائها في نهاية الجملة، كما أن علامات النفي تأتى في العثمانية على شكل لواحق تُلحق بالخبر في نهاية الجملة العثمانية.

#### خاتمة

يستدل من كل ما ذكرناه على أن التعامل مع اللغة العثانية - بها فيه الترجمة منها إلى اللغات الأخرى - يتطلب الإلمام باللغتين العربية والفارسية، فضلا عن إجادة اللغة التركية، وكذلك معرفة مدلول المصطلحات في اللغة العثمانية، وليس في اللغة العربية، في حالة كون المصطلح ذا أصول عربية. وأخيرا لا نبالغ إذا قلنا:

إن قراءة النص العثاني المكتوب فن، وفهمها فن، وترجمتها فن.

# مشكلات ترحمة النصوص التاريخية من التركية إلى العربية الوثائق التركية العثمانية نموذجًا

### أحمد عبد الله نجم

#### مقدمة

لا شك في أن اللغة والتاريخ أمران متلازمان يكمل أحدهما الآخر؛ فلا يمكن التفكير في وجود لغة ليس لها تاريخ، أو وجود تاريخ ليس له لغة. وقد تأكدت تلك العلاقة بعد اختراع الكتابة التي تُعَدُّ واحدةً من أهم التطورات التي شهدها تاريخ الإنسانية. ذلك أن اللغة التي تبدّت من خلال نصوص مكتوبة، قد أصبحت بمنزلة الحافظة لهذا التاريخ، الناقلة له عبر السنين، المخبرة عبّا كان فيه من أحداث ومواقف.

ومن هذا المنطلق، أصبح التراث الضخم الذي تركه الأقدمون من النصوص التاريخية التي أنتجتها الحضارة الإسلامية؛ يمثل أهمية كبيرة تتطلب مناحسن قراءته، والوقوف على دقائقه وفهمه جيّدًا؛ ليتاح لنا التعاطي معه والإفادة منه، في توسيع مدى إدراكنا لذواتنا، ومن ثُم تحسين قدرتنا على التعامل مع الآخر الذي نسعى للتواصل معه. ويتطلُّب هذا الأمر منا معرفة اللغات التي كُتب بها ذلك التراث في الحضارة الإسلامية؛ لكي نتمكن من فهم مضامينه الفكرية والحضارية(١).

 <sup>(1)</sup> قد يصعب في بعض الأحيان على القارئ العربي، فهم دلالات بعض العبارات التي وردت في نص تاريخي كتب بلغته الأم (اللغة العربية)، على الرغم من معرفته بألفاظ تلك العبارة. فمن ذلك تلك =

ومن هنا تأتي أهمية معرفة اللغة التركية العثانية؛ ذلك أن تلك اللغة كانت إحدى اللغات الإسلامية المهمة التي أسهمت، جنبًا إلى جنب، مع العربية والفارسية في تشكيل الثقافة الإسلامية وصياغتها، وقد مثلت تلك اللغة رافدًا مهيًا من روافد حضارتنا وتراثنا الإسلامي؛ ما يجعل دراسة تاريخنا بمعزل عن المصادر والوثائق التي كتبت بتلك اللغة إبان الحكم العثماني أمرًا صعبًا للغاية، إن لم يكن مستحيلًا.

وقد بلغت الوثائق التركية العثمانية حدًّا من الضخامة يجعلنا نقول بلا مبالغة: إن التراث الوثائقي العثماني هو أكبر تراث إنساني تقريبًا. لهذا، فمن الطبيعي أن يكون ذلك التراث واحدًا من أهم مصادر المعلومات والبحث في العالم وأوسعها(1). ولهذا السبب تُعدّ الوثائق التركية التي يضمها الأرشيف العثاني التابع لرئاسة مجلس الوزراء، على سبيل المثال، والذي يبلغ مجموع وثائقه منة وخمسين مليون وثيقة، تم تصنيف 50 ٪ منها أحد أهم المصادر التاريخية، ليس في دراسة تاريخ الدولة العثمانية وحدها؛ بل في دراسة تاريخ أكثر من ست وثلاثين دولة قامت على الأراضي التي كانت تابعة للدولة العثمانية، ومنها، بطبيعة الحال، الدول العربية التي يعدّ التاريخ العثماني تاريخًا مشتركًا لها، ولمدة أربعمئة سنة، في مختلف مناحي الحياة الثقافية والسياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية؛ إذ إن إفادة مثل هذه الدول من مقتنيات الأرشيف العثماني من الوثائق يعد أساسيًا في توضيح جوانب عديدة من تاريخها المعاصر (2).

العبارة التي وردت في سيرة ابن هشيام على لسيان وحشيٌّ في وصفه شيجاعةً حزةً رضي الله عنه في معركة أحد؛ إذ يقول: "خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق، يَهُدّ الناس بسيفه هدًّا، ما يقوم له شيء. فوالله إني لأتهيأ له أريده وأستتر منه بشبجرة أو حجر ليدنو منى، إذ تقدمنى إليه سباع بن عبد العزى، فلما رآه حمزة ضربه ضربة كأنها أخطأ رأسه". فالعبارة الأخيرة "كأنها أخطأ رأسم" قد توحي أن ضربة حزة رضي الله عنه قد أخطأت رأس ذلك الرجل، وهي ليست كذلك؛ إذ إنه لو كان يريد ذلك المعنى لقال: فأخطأ رأسه، ولكنه قال: كأنها أخطأ رأسه، وهـذا يعنى أن تلـك الضربة كانت قوية وسريعة على رأس الرجل؛ بحيث تبدو وهي تخترق ذلك السرأس كأنها تمر في الهواء قد أخطأت ذلك الرأس. فها أبعد الفرق بين المعنيين! وما أكبر الخطأ لولم يفهم المعنى من يتصدى لترجمة مثل تلك العبارات. انظر: مختصر سيرة ابن هشام (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 1997)، ج 1، ص 431.

<sup>(1)</sup> ادهام محمد حنش، الخط العربي في الوثائق العثمانية (عيّان: دار المناهيج، 1998)، ص 136.

<sup>(2)</sup> سهيل صابان، دور الأرشيف العثمان في خدمة الـتراث العربي، محاضرة ألقيت في ملتقى الآداب بكلية الأداب جامعة الملك سعود، بتاريخ: 9/ 12/ 2006.

ولا يقتصر وجود الوثائق العثمانية على ذلك الأرشيف فحسب، بل إن هناك مجموعات وثائقية، تختلف من حيث العدد والأهمية في كلِّ من مصر، والنمسا، وبلغاريا، وألمانيا، وفرنسا، والمجر، ويولندا، ورومانيا، وروسيا، وإيطاليا، والمملكة العربية السعودية، وإنكلترا، وغيرها من الدول. ولكن الأرشيف العثماني التابع لر ثاسة مجلس الوزراء في تركيا؛ يبقى أكثرها أهمية من حيث عدد الوثائق وتنوعها وشمو لها<sup>(1)</sup>.

وقد تعددت أسياء الوثائق العثانية وتنوعت؛ فالوثائق التي كانت تصدر عن السلطان تسمّى "خط شريف" أو "خط شريف عاليشان" أو " فرمان" أو "توقيع رفيع همايون". وما يصدر عن الصدور العظام من وثائق يسمى "منشور" أو "تلخيص" أو "حجة" أو "عرض" أو "تمسك". وما يقدمه الصدور العظام أو الدبلو ماسيون الأجانب للسلطان يسمى "تقرير "(2).

### مشكلات الوثائق العثمانية وخصائصها

وعلى الرغم من الأهمية البالغة للأرشيف العشمان، والوثائق التبي يحويها عن تلك الفترة من تاريخ البلاد العربية تحت الحكم العثماني طوال أربعة قرون كاملة؛ فإنه لم يُبذِّل جهد جاد للإفادة، على نحو حقيقي، من محتويات ذلك الأرشيف من الوثائق التركية العثمانية المختلفة. هناك عدّة أسباب لهذا العزوف عن الوثائق التركية العثمانية، منها - في رأينا - صعوبة اللغة التي كتبت بها تلك الوثائق؛ إذ إن لغة تلك الوثائق كانت لها خصائص/ مشكلات معينة، جعلتها تختلف عن لغة النثر الأدب العثماني العادية.

للوقوف على تفصيلات تلك المجموعات وأهميتها، انظر: الصفصافي أحمد المرسى، الوثائق العثمانية دراسة حول الشكل والمضمون (القاهرة: الرقى للتوزيع والنشر، 2004)، ص 37-80.

<sup>(2)</sup> أحمد فيؤاد متبولي، "الخصائص اللغوية في الوثائيق العثيانية من بدايات الدولية العثمانية حتى أواخر القرن السابع عشر"، حوليات آداب عين شمس، مج 15 (1978)، ص 185.

### ومن هذه الخصائص/ المشكلات:

عدم التماثل الحرفي واختلاف شكله من وثيقة لأخرى؛ إذ تحمل كل وثيقة سمات كاتبها ونسقه الخطى الذي كان يتبعه؛ ما يصعّب من مهمة قراءة الوثيقة، ومن ثم ترجمتها. ويمكن التغلب على هذا بكثرة التعود والمران على قراءة الوثيقة المراد ترجمتها، واتخاذ الأسطر الأولى كمفتاح لحل شفرات الحروف في بقية الوثيقة؛ بأن نتعرَّف طريقةً كتابة كاتب الوثيقة للحروف المختلفة، والإطار العام لنسقه الخطي ومفرداته الحرفية؛ ما يسهل معه قراءة الوثيقة على نحو صحيح، ومن ثم ترجمتها. فلاحقة المفعول فيه "ده" كانت تكتب في بعض الوثائق بشكلها العادي، وتكتب في بعضها الآخر على هذا النحو (١٠)، انظر الشكل (1).

الشكل (1)

رمس مقام عوا يد فرز مذلوره يي للم اسمول سيكيومز مسافع

وكان حرف الطاء مع الألف (طا) يُكتب في بعض الوثائق بشكله العادي، ويكتب في بعضها الآخر على هذا النحو ( 💋 )، انظر: الشكل (2).

الشكل (2)



كما تم استعمال النقطتين (:) فوق أحد الحروف بدلًا من الهمزة، كما هو موضح في الشكل (3).

الشكل (3)



وحرف الدال مع الواو (دو) كان يُكتب في بعض الوثائق بشكله العادي، ويكتب في بعضها الآخر على نحو أشبه ما يكون بحرف (ه) في الأبجدية العربية، انظر الشكل (4).

الشكل (4)



وجود بعض الاختصارات والإشارات الحرفية التي لابدأن يكون مترجم الوثيقة على علم بها؛ حتى يتمكن من ترجمة الوثيقة ترجمة صحيحة. فعلى سبيل المثال، نجد أن حرف الجيم المقلوب الذي يأتي في صدر الوثيقة على هذا النحو قد استخدم للتعبير عن البسملة؛ ذاك أن الدولة العثمانية كانت تخشى، من منطلق ديني، أن يتم تدنيس لفظ الجلالة أثناء عملية تبادل الوثائق ونقلها، كأن يوضع شيء فوقها، لذا استبدلت بالبسملة هذه الإشارة الحرفية. انظر الشكل (5).

الشكل (5)

ر لاسل می بورد د ی

ومن ذلك أيضًا عدم كتابة لفظ الجلالة (الله) صريحًا في تلك الوثائق، بل كانوا يكتبونه على هذا النحو(١) انظر الشكل (٥)، والشكل (٦).

الشكل (6)

مدنم ولى ب

الشكل (7)

السلطام ظل اله في الارصد مأوى

إن الدولة العثمانية اتبعت الدولة نظامًا حرفيًا في اختصار أسماء الشهور الهجرية، يتمثل باستبدال حرف واحد باسم الشهر؛ بحيث صارت الشهور العربية تكتب في بعض الوثائق على النحو التالي:

| ل= شوال       | ب= رجـب    | ر= بيع آخر     | م= محرم      |
|---------------|------------|----------------|--------------|
| ذ1= ذي القعدة | ش= شعبان   | ج1= جمادي أول  | ص= صفر       |
| ذ= ذي الحجة   | ن= رمضــان | ج= جمادى الآخر | ر1= ربيع أول |

مثال ذلك تلك الوثيقة التي ختمت بهذا التاريخ في 11 ن 1216هـ - انظر الشكل (8) -، يعني هذا أن تلك الوثيقة مؤرخة في 11 رمضان 1216ه.

### الشكل (8)



وكذلك تلك الوثيقة التي ختمت بهذا التاريخ في 27 ص 1295هـ - انظر الشكل (9) -، ويعني هذا أن تلك الوثيقة مؤرخة في 27 صفر عام 1295هـ. ويؤدي الجهل بهذه الاختصارات إلى عدم تمكن المترجم من حل شفرات الوثيقة وترجمتها على نحو دقيق.

### الشكل (9)



مشكلة تأريخ الوثيقة، وتتمثل تلك المشكلة بوجود تاريخين في أغلب الوثائق. لذا، يجد الباحث أو المترجم نفسه أمام مشكلة، إذ لا يدرى عن ماذا تعبر تلك التواريخ، فيحار في تحديد تاريخ كتابة تلك الوثيقة؛ ذلك أن الدولة العثانية كانت تستعمل نوعين من التقاويم حتى بدايات القرن العشرين، هما: الهجري والرومي. وكان التقويم الهجري هو التقويم الرسمي في الدولة العثمانية حتى عام 1088هـ الموافق 1677م. وفي ذلك العام أوجد العثمانيون التقويم الرومي أو التقويم الشمسي العثماني الذي يتخذ الشمس أساسًا له مثل التقويم الغريغوري الغربي، وذلك لتنظيم قيود الدولة المالية، وتلافي المشكلة التي كانت تنشأ من الاختلاف بين السنة الميلادية والسنة الهجرية الذي كان يبلغ أحد عشر يومًا، هي الفرق بين عدد أيام السنة الميلادية (365 يومًا)، وعدد أيام السنة الهجرية (354 يومًا). ويعني هذا أن كل 33 سنة شمسية تساوي 34 سنة قمرية، فكانت الدولة العثانية - والحالة هـذه - تدفع لموظِّفيها رواتب 34 سنة كاملة، في حين كانت هي تَستوفي واردات 33 سنة فقط، ويكون في ذلك - كما لا يَخفى - ضرر فاحش ببيت المال. بناء على هذا؛ قررت الدولة العثمانية في العصور الأخيرة اتَّخاذ نوع من التقويم الشمسي، سُمِّي بالتقويم الرومي. وكان الشهر الأول في هذا التقويم هو شهر مارت (مارس) وأصبحت شهور هذا التقويم على النحو التالي: مارت، نيسان، مايس، حزيران، تموز، أغسطس، أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول، كانون الثاني، شباط. وظلت الدولة العثمانية تستخدم ذلك التقويم كتقويم للسنين المالية إلى جانب التقويم الهجري كتقويم رسمي للدولة حتى عام 1839م/ 1255هـ، عندما قررت الدولة استخدام التقويم الرومي كتقويم للدولة في سائر أعمال الدولة الرسمية والمالية، وعُدَّيوم الجمعة 1 مارت الموافق 13 آذار/ مارس 1840م، هو بداية التقويم الرومي، وظل هذا التقويم هو المعمول به وحده في سائر أعمال الدولة الرسمية والمالية حتى عام 1917م (1). انظر الشكل (10).

<sup>(1)</sup> A. Necati Akgür, "Takvim mad," Türkiye Diyanet vaklı İslam Ansiklopedisi, 39 cilt (Ankara, 2010). S. 487.

الشكل (10)



إضافة إلى أن كتابة التاريخ على نحو منفرد قد يخدع غير المتخصص؛ ذلك أن تشابه بعض أسماء الشهور في التقويمين الرومي والميلادي، وعدم ذكر التاريخ كاملًا في أغلب الأحيان؛ قد يسبب خلطًا لدى من يقوم بالترجمة. مثال ذلك هذا التاريخ الذي ورد في إحدى الوثائق على النحو التالي "2 أيلول 92"، فقد يظن من يطالع هذه الوثيقة أن تاريخها هو 2 أيلول/ سبتمبر 1892م، وهذا غير صحيح؛ إذ أن الدولة العثمانية لم تستعمل التقويم الغربي الغريغوري حتى عام 1917م، عندما بدأت الدولة في استعماله إلى جانب التقويم الهجري والرومي. وهذا يعني أن التاريخ الصحيح لهذه الوثيقة هو 2 أيلول 1292 رومي. انظر الشكل (11).

الشكل (11)



ومن المشكلات تعدد الشكل الإملائي للكلمة الواحدة؛ ما قد يدفع المترجم إلى البحث عن شكل الكلمة الجديد الذي ربها لا يكون له وجود في القواميس المختلفة، للوقوف على معناه. وعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد في إحدى الوثائق كلمة "إيچونده" في حين أن الشكل الإملائي لهذه الكلمة هو "ايچنده". انظر الشكل (12).

الشكل (12)



وفي وثيقة أخرى، نجد كلمة "تسويه سيجون"، في حين أن الشكل الإملائي الأكثر تداولًا لهذه الكلمة هو "تسويه سي ايچون"، وقد ورد هذا الشكل في نفس الوثيقة. انظر الشكل (13)، والشكل (14).

الشكل (13)



الشكل (14)



وفي وثيقة أخرى نجد كلمة "مصادرلرند نطولايي"، في حين أن الشكل الإملائي لهذه الكلمة هو "مصادرلرندن طولايي". انظر الشكل (15).

الشكل (15)



وردت، كذلك، كلمة "اون بشبيك" في إحدى الوثائق على ما هو موضح في الشكل (16)، في حين أن الشكل الإملائي لهذه الكلمة هو "اون بش بيك".

الشكل (16)



ومن الأمثلة كلمة "اولو نمشدر" بدلًا من "اولنمشدر"، وهو الشكل الإملائي المتعارف عليه لهذه الكلمة. انظر الشكل (17).

الشكل (17)



اختلاف معاني بعض الكلمات العربية التي دخلت التركية عن معناها الأصلى في العربية، ويتطلب هذا دقة من المترجم، حتى لا يتوهم أن الكلمة لها المعنى الذي في العربية نفسه، فتكون الترجمة أبعد ما تكون عن الصواب. والأمثلة على ذلك كثيرة، مثل كلمة "انحصار" التي تغير معناها في اللغة التركية إلى "احتكار". وكلمة "العلوفة" التي تغير معناها إلى "رواتب الجند". وكلمة "مخدرات" التي تعني "النساء العفيفات". وكلمة "حصار" التي تغير معناها في اللغة التركية إلى "حصن أو قلعة"، وكلمة "لواء" التي تعني في العربية "علَم" أو "راية"، وأصبحت تعني في التركية "المنطقة الإدارية"، وكلمة "مأمور" التي تغير معناها في اللغة التركية إلى "موظف"، وكلمة "مسافر" التي تغير معناها في اللغة التركية إلى "ضيف"، وكلمة

"سفر" التي تغير معناها في اللغة التركية إلى "معركة أو حملة عسكرية"، وكلمة "رقابة" التي تغير معناها في اللغة التركية إلى "منافسة ومسابقة"، إلى غير ذلك من الكلمات العربية الكثيرة التي دخلت اللغة التركية وتغير معناها.

طول الجملة في تلك الوثائق على نحو مفرط، من دون وجود فواصل أو علامات ترقيم تمكن الدارس والمترجم من ترجمة الوثيقة على نحو صحيح، إلا بعد إمعان النظر والتدقيق والتدريب. مثال ذلك تلك الوثيقة الصادرة عن قلم دائرة الصدارة العظمي (رئاسة الوزراء) بتاريخ 2 ربيع الآخر 1332ه الموافق 15 شباط 1329 رومي، والتي تتناول الموافقة على اتفاقية تخص تحديد الحدود بين و لاية اليمن والنواحي التسع، والتي وقَعت بين الدولة العثمانية وحكومة إنكلترا، نجد أن أول أفعال تلك الوثيقة يقابلنا في السطر الثالث منها، ثم سارت الوثيقة حتى نهايتها على ذلك المنوال من طول الجمل. وكان السبيل الوحيد لترجمتها هو الاعتماد - كما فعلنا - على صيغ الربط في اللغة التركية، كالصيغة العطفية، والصيغة الحالية، وصيغة الصلة، واسم الفاعل التي تمتلئ بها الوثيقة، وذلك بالوقوف عندها، واستخدامها كبدايات للجمل. وفي الشكل (18) نص الوثيقة وترجمتها.

الشكل (18)

٥٠ شاط ١٩٤٩ ماين و ١٠١٠ ورولو ترويي اصفار وينجاس بمدوري الح المام سف بنفي مط حدود فن ما كا حقيده بديم ، ١٩٠٠ م ١٥٠٠ سازنه دون في وانظره والوال طافقه تظم وامعة ايلسه اولاء يروة قول وحفظيره ومأبور صدووك مفطأ أتاسنه عجيراك وفرا جور طوغ محد ولاد خفي مرباع الحالى، موقعده في انجا الورده جود طوغ سما لا شرقي استفاضده فرواسه درج لك رمط مرهم محديد دار توزره بربولانه حدر سور عفرانا مفرود سير ادوار غده و بنيه تنظم اونه، مقاول العرب العقا منطق مقارلهم ما وونيت العقاى مصوصة محصر وكلافارم الاستدار الأدة منذ حباب بالمعظم من صدور ويرو وم مصرف صوية لنا عيام فجارله العال فلعل افقا سنالله العالم

### ترجمة الوثيقة

إلى الجناب العالى لنظارة الخارجية الجليلة

ردًا على المذكرة عالية القدر رقم 1214 بتاريخ 12 شباط 1329 رومي؛ فإنه بناء على البرتوكولات والخرائط التي تم تنظيمها وتوقيعها بين الدولة العثمانية وإنكلترا في أعوام 1903، 1904، 1905م بشأن خط الحدود بين ولايـة اليمن والنواحي التسع الذي يمتد من نقطة الانتهاء من خليج عجير إلى الجنوب في موقع "الرباع الحالي"، فقد صدرت الإرادة السنية من لدن الجناب السلطاني بقرار مجلس الوكلاء بخصوص إعطاء الإذن لحقي باشا الصدر الأسبق الموجود في لندن بتوقيع الاتفاقية التي تم تنظيمها بينه وبين السير "إدوار غره ي" بشأن تمديد هذا الخط الموهوم 45 درجة في اتجاه الشمال الشرقي إلى الصحراء. ومرسلٌ طيَّه إلى مقامكم السامي صورة موثقة للإرادة السنية الصادرة مذا الشأن، للعمل بمقتضى ما جاء مها.

#### خاتمة

وفي ختام هذه الورقة، يمكن القول إنه إن كانت مثل هذه الخصائص وغيرها في لغة الوثائق التركية، تشكل عائقًا أمام الدارسين والمترجين يعوقهم عن التواصل والتعاطي مع تلك الوثائق، وتقلل من فرصة الإفادة منها على النحو الأمثل؛ فإن ذلك الأمر يمكن التغلب عليه لو توافرت النية والإرادة لدى من يتعرض لهذه الوثائق بالبحث أو الترجمة، في إطار جهد جماعي تتبناه مؤسسات ومراكز علمية، للحصول على تحقيق التواصل مع تلك الوثائق التركية العثمانية التي قد تصبح - عند ترجمتها والتعاطى معها - نافذة للمثاقفة، يمكننا أن نظل منها على الذات المتمثلة في تاريخنا الحديث، وعلى الدولة العثمانية بها تمثله من تجربة تاريخية فريدة، استطاعت أن تقدم نموذجًا في قبول الآخر والتعايش السلمي بين الثقافات المختلفة، وأن تشكل لوحة جدارية ضخمة من الفسيفساء العرقية والمذهبية التي شملتها حدود الدولة في نسيج واحد - على الرغم من كل التباين الذي يبدو ظاهرًا في مكونات تلك اللوحة - متوسلة في ذلك بالطرق السلمية لتحقيق هذا الأمر، من دون إكراه أو عنت، في عصر نحن أحوج ما نكون فيه إلى مثل هذه القيم والتجارب الإنسانية التي كادت أن تغيب عن عالمنا المعاصر.

# الترجمة بين اللغتين الفارسية والعربية: إشكاليات ومقترحات

## مصطفى أميدي

### التمهيد

شكلت الترجمة من لغة إلى أخرى أنجع ما توصلت إليه البشرية من وسائل اتصال وأعمها فائدة، وكانت هي الوسيلة لأن تقف الغالبية في كل مجتمع على أحوال الأمم الأخرى وأنهاط حياتها، وطرائق تفكيرها وأوضاعها الثقافية والأدبية.

تشكّل الترجمة جسراً للتواصل بين الشعوب، وتساهم في التعريف بثقافات الشعوب الأخرى وحضاراتها، ولذلك مورست الترجمة في غتلف أنحاء العالم، وعلى مرّ الأزمنة.

للترجمة علاقة وثيقة جداً بمقولتين؛ مقولة التاريخ، ومقولة الثقافة، أما التاريخ فيمكن القول: إن الترجمة ازدهرت في العالم العربي الإسلامي في بغداد، حينها التقت الثقافة العربية الإسلامية مع الثقافة الفارسية والرومانية واليونانية.

أما الثقافة فقد أدّت حركة الترجمة دوراً مهماً وكبيراً في بواكير الحضارة الإسلامية؟ للتعرف على الآثار العلمية والأدبية والثقافية، لسائر المجتمعات البشرية، وقطفت معرفتهم بالنصوص فوائد جمة (أحمد موسى، 11 20). لكن على الرغم من الأهمية التي يعترف بها للترجمة على أوسع نطاق؛ فإنها لم تمنيع من إثارة أقوى الشكوك حبول كفاية الترجمة في نقل كل ما في الأصل من خصائص وسات فكرية وثقافية وأدبية؛ إذ ليس من المكن لأي إنسان أن يحتفظ في لغية غير الأصل بكل ما في العمل الأدبي من عواطف وصور ولفتيات تعبيرية وخصائص أسلوبية (حميد رضا زواره اي، 2010)، وهذا ما سأعمل على مناقشته، وطرح أبعاده في هذا المقال؛ مركّزاً على الترجمة من الفارسية إلى العربية؛ لما اتسمت به اللغتان من غناء في الأدب، وثراء في الثقافة، ولما بينها من صلات وروابط متينة، عمّت كل جوانب الحضارة الإسلامية.

وسأشير إلى بعض الإشكاليات والعقبات الموجودة في مسيرة الترجمة، والتي تمنعها من تأدية مسؤولياتها في مضهار مد الجسور الثقافية؛ لتعميق أواصر الصداقة والأخوة بين الشعبين العربي والإيراني.

### تعريف الترجمة

الترجمة هي عملية تحويل فكرة الكاتب أو القائل ودافعها، من اللغة الثانية إلى لغة الأمّ أو اللغة الأولى، مع الوعى بهذه الفكرة والدافع، إلى جانب مراعاة الأمانة؛ بحيث يترك النص المترجم تأثيره في القارئ أو السامع، بنفس ما كان النص الرئيس (تأثير عاثل) (شمس آبادي، 2015).

### أهمية الترجمة والمترجم

يرى البعض من الخبراء أن المترجم مواز للمؤلف؛ لأن الترجمة، في النهاية، تعد عملية إنتاج مشترك بين المؤلف الأصلى والمترجم الذي يحيل هذا السياق الثقافي من لغته الأصلية إلى اللغة الأخرى التي يترجم إليها في ثقافته هو، وهذه عملية معقدة جداً وصعية في التأويل والتفسير.

### مشاكل الترجمة من الفارسية إلى العربية والعكس

### اختلاف المترادفات وكثرتها

إن كثرة المفردات العربية في الفارسية تخلق صعوبة بالغة لمن يتعلم هذه اللغة؛ إذ ينبغى لـ التعرف على كل هـذه المفردات العربية حتى لا يخطئ في استخدامها عند الكتابة بالفارسية أو عند الترجمة منها وإليها، ذلك أن الألفاظ العربية المستخدمة في الفارسية تخضع لبعض التغيير، ويجد المترجم صعوبة بالغة في هذا الصدد، وتصبح كثرة استخدام الألفاظ والتراكيب العربية في اللغة الفارسية مصدرا للوقوع في أخطاء جسيمة في الترجمة، إذا لم يكن المترجم على علم بكل دقائق استخدامها.

إن كل لغبة تحمل في طياتها العديد من المفر دات التي تختلف في معانيها اختلافاً طفيفاً؛ بحيث يسبّب أخطاء في الترجمة، ومنها:

الاختيلاف في معاني المترادفات؛ من حيث زيبادة عنصر أو أكثر أو نقصه (مثل الاختلاف في "النجوى" و"السر").

الاختلاف في الدلالات (مثل الاختلاف في "اللوم" و"التثريب").

الاختلاف في السياق (مثل الاختلاف في ألفاظ الجسد والبدن والجسم والجثمان والجثة).

الاختلاف الذي يترتب على مراعاة المُتَلقى للترجمة (إذا كنت تترجم مقالا طبيا مثلاً لمختصين بالطب ولغير مختصين).

اختلاف التراكيب القواعدية للغات، وعدم وجود مقاييس واضحة لنقل التراكيب.

### ترجمة الشعر وصعوباتها

إن ترجمة الشعر من الآداب الفارسية إلى العربية لم يأخذ اهتماما كافياً، بوصفه من أصعب المغامرات التي يمكن أن تعترض المترجم، لاختلاف عبقريات اللغتين، وامتياز كل لغة عن الأخرى بخصائص وبصات تكسيها خصوصيتها وتفردها.

نرى في كثير من الشعر الفارسي المترجم إلى الشعر العربي تنكرَه لأهم سهاته، منها الموسيقي المتجلية في عنصري الوزن والقافية.

ومن الواضح أن الاحتفاظ بموسيقي الشعر شرطٌ يمكن الوفاء به بين اللغتين الفارسية والعربية؛ لأنهم تنتميان إلى تراث واحد، ومن ثم تشتركان في نظام عروضي وأحد.

إن عدداً كبيراً من المترجين يرى أن الشعر ينبغي أن يترجم شعراً، لأن الخصائص التي يتميز بها الشعر عن النشر هي مكونيات أساسية في طبيعة النص الشعري، وليست مجرد إضافات للتحسين يمكن أن يستغنى عنها. ومع ذلك؛ فإن إهمال هذه الخصائص الجوهرية من قبل المترجم؛ يعد إهمالاً لجزء جوهري من العمل الذي يترجمه. بل إن بعض هؤلاء الذين يصرون على ترجمة الشعر إلى شعر؛ ليَّذهب إلى مـدى أبعـد من هذا؛ فيشـترط أن يبقى المترجم على الوزن ونظـام القافية اللذين استخدمهما الشاعر.

غير أن مترجمين آخريس رأوا أن الاحتفاظ بالوزن والقافية المستخدمَين في الأصل؛ أمر من الصعوبة بمكان، ويكفى - في رأيهم - أن تكون الترجمة شعرية أيّاً كان وزنها وقافيتها.

ويرى فريق ثالث من المترجمين جواز ترجمة الشعر إلى نثر. فالترجمة النثرية - في رأي هـؤلاء - هـى التي تسـتطيع أن تجمع بين الوفاء لروح العمـل الأدبي وحرية الأسلوب، أما الترجمة الشعرية فكثيراً ما تضطر المترجم إلى تحريف الأفكار وتعديل العبارات وتحوير الصور، وتكون النتيجة تزييف مقاصد الشعر في بعض الفقرات المهمة أحيانا (أحمد موسى، 2011).

### إشكالية ترجمة النص الفارسي المعاصر

إن أهم الصعوبات التي تواجه ترجمة النص الفارسي المعاصر تنحصر في الكنايات والاستعارات التي إن ترجمت حرفيا لا تؤدي أي معنى، وغموض خلفيات النص، سواء الخلفيات التاريخية، أو خلفيات العادات والتقاليد الشعبية، أو أمثال لا تذكر بنصها الكامل، ولا تُعرف الحكايات التي وراءها.

### الترجمة جسر شبه مهجور بين العرب والإيرانيين

إن عملية الترجمة بين الثقافتين العربية والفارسية، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة؛ لم تستطع - وإلى يومنا هذا - أن تقدم للقارئ العربي السياق العام في إيران، على الصعيد الفكري أو الأدبي أو الفني، وينطبق الشيء نفسه على حضور (تمثيل) الثقافة العربية في اللغة الفارسية.

لكنّ القارئ الإيراني تعرّف على الشعر العربي الحديث من خلال النقل والترجمة في نهاية الستينيات من القرن المنصرم. في تلك الآونة ظهرت ترجمات للشعراء الجدد، على مستوى الصحف والمجلات الإيرانية، وبخاصة تلك التي يروم القائمون عليها إبداء استيائهم من الأوضاع الجارية في مجتمعنا.

كانت القصيدة الملحمية في نهاية الستينيات، منتشرة ومنتعشة في مختلف أقطار العالم العربي آنذاك. على هذا الأساس؛ ترجمت قصائد لشعراء كانوا نجوماً متألقة في ساء القصيدة الملتهبة، مثل البياتي والفيتوري ومحمود درويش (حبيب كشاورز، .(2010

أما في إطار الترجمة الأدبية، فإن العقود الثلاثة الأخيرة شهدت اهتهاما بها يعرف بأدب المقاومة، لذا نلاحظ أن الشعر الفلسطيني أخذ حصة الأسد في هذا المضهار. مع ذلك فإن المقارنة في مجال ترجمة الأعمال الأدبية الحديثة، ستحسم هي الأخرى لصالح المترجمين الإيرانيين، فهناك عشرات الترجمات لقصيدة "أنشودة المطر" للشاعر بدر شاكر السياب، وهناك أيضا أعمال لجبران خليل جبران تجاوزت الطبعة الثلاثين، ونزار قباني ترجم من قبل أكثر من عشرة مترجمين، أما الترجمة من الفارسية إلى العربية فهي محدودة جدا بالمقارنة بالجانب الآخر.

من الجدير بالذكر أن حجم الترجمة من العربية إلى الفارسية أكبر بكثير من الترجمة من الفارسية إلى العربية، والسبب يعود إلى حيوية مجال الترجمة في إيران مقابل نظيره في العالم العربي، وهي ليست نقطة إيجابية إن نظرنا إلى حجم الكتب المترجمة من العربية مقارنة باللغات الأخرى، كما أن العديد من هذه الكتب تتعلق بقضايا دينية، وضمن نطاق التراث الفقهي المشترك. ويجب أن نعترف بأن حصة الأدب العربي لا تشكل أكثر من اثنين في المئة من نسبة ترجمة الآداب العالمية إلى الفارسية.

### عدم انتجاه كثير من المترجمين المتميزين للعمل في ترجمة الفكر والأدب والعلوم

إن المتميزين من المترجمين يتجهون للسياحة والترجمة الفورية والشركات الأجنبية؛ من أجل الربح الوفير، ويتركون الصناعة الثقيلة، وهي ترجمة الفكر والأدب والعلوم، وإذا استمر هذا الحال فستحل بنا كارثة.

### مشكلات الترجمات كلاسيكية

في المجال الكلاسيكي ذاته؛ لا بد من وضع ترجمة جديدة للعديد من المؤلفات الكلاسيكية. إن ترجمة العلامة عبد الوهاب عزام للشاهنامة هو جهد عظيم ولا شك، إلا أن لغة عزام لم تعد تساير اللغة الأدبية الراهنة، والأمر ذاته ينطبق على ترجمة أشعار حافظ شيرازي من قبل أمين الشورابي وعشرات الأمثلة الأخرى، تكمن المشكلة في عدم وجود مؤسسات داعمة لمشاريع من هذا القبيل، ودور النشر تركز على النتاج الأدبي الحديث. إن قراءة قصائد لشاعر من العصر الجاهلي هو أمر طبيعي، لا أحد يطالب الأدباء العرب أن يعيدوا صياغة الأشعار كي تتلاءم مع لغة العصر، هناك الشروح والتوضيحات وحسب، ولكن الأمر يختلف مع الترجمة، إذ ليس من المعقول أن نقرأ الترجمة العربية لقصائد شاعر إيراني بلغة شبه منقرضة.

هناك كثير من الأعمال الأدبية والفكرية الكبرى التي لا تزال لم تنقل إلى العربية ويجدر أن تجد طريقها إلى هذه اللغة.

### عدم وجود عمل مؤسساتي متكامل

بـصرف النظر عن جودة الترجمة أو عدمها، وعن إتقان المترجم للغة التي يترجم عنها أو مستواه المعرفي في الموضوع الذي يعالجه؛ تبقى المشكلة الأساسية في ترجمة الشعر هي عدم وجود عمل مؤسساتي متكامل يتكفل بهذه المهمة، ويتفادي الأخطاء الشائعة، وكذلك عدم تكريس مساعي المترجمين في الطريق الأصوب. وعلى هذا الأساس، تصدر الترجمات الشعرية على هذه الصورة:

يختار المترجم النص بنفسه لأسباب شخصية، وتختار دار النشر لأسباب ربحية نفعية.

وهكذا، لا تأخذ الترجمة الأدبية منحاها الصحيح أحياناً، فمثلاً يصدر لشاعر عدة ترجمات، لكن لا يصدر لشاعر مهم آخر أي ترجمة، ولهذا؛ لا تكتمل الصورة الشعرية العربية لدى القارئ.

### ضعف الاهتمام بالأدب القصصي العربي

هناك أدلة متعددة على ضعف الاهتهام بالأدب القصصي العربي؛ ذاك أن الأدب القصصى العربي يحمل في طياته عبارات باللغة المحكية، والمترجم الفارسي الذي تعلم اللغة من خلال الفصحي، ولم يحتك باللهجات الدارجة، تصعب عليه الترجمة، فيضطر أن يصرف النظر عن ترجمة الرواية.

#### قلة الاهتمام بالأدب المسرحي

يعتمد المسرح الإيراني على نصوص قليلة من إبداع الكتّاب الإيرانيين، وأغلب ما اعتمده هو من الآداب العالمية المترجمة. ولأن الساحة تخلو من الطلب على نصوص شرقية أو عربية؛ لم يأخذ الأدب المسرحي العربي طريقه إلى الترجمة إلا نادراً.

### ظاهرة ترجمة الشعر عبر لغة وسيطة

هناك ظاهرة ترجمة الشعر عبر لغة وسيطة، كترجمة أدونيس، ودرويش، وقباني، ومعين بسيسو، والأستاذة مسعاد الصباح؛ عن الإنكليزية والفرنسية، وهي ظاهرة غير صحيحة، وتؤدى أحيانا إلى ابتعاد المعنى عن النص الأصلي.

### إصدار ترجمات جديدة بعناوين مختلفة

هناك حالة سلبية أخرى، وهي إصدار ترجمات جديدة بعناوين مختلفة لكتب صدرت ولاقت رواجا، وهذا الأمر يضلل القارئ (حبيب كشاورز: 2010).

### قلة التفاعل مع الترجمات المنجزة

والسبب يعود إلى عدم الإلمام من قبل المترجمين، لا باللغة التي يتم الترجمة منها فقط، بل باللغة الأم كذلك.

نرى مترجين ليسوا ملمين بالمجال الذي يترجون منه، فليس من المستغرب، إذن، أن نجد لغتهم غير قادرة على اللعب أو الرسم بالكلمات أو اختيار الكلمة المناسبة في مكانها الصحيح، وهكذا، يصبح القارئ - في هذه الحالة - غير متفاعل مع النص ويبتعد عنه.

### غياب النقدية مجال الترجمة

وهو يؤدي إلى عدم الإحساس بالرقابة الفنية والمراجعة من قبل الآخرين.

### عدم القيام بالترجمة الفكرية

يرى بعض المفكّرين أن الترجمة عملة ذات وجهين؛ يمكنها أن تعزز من ثقافتنا وهويتنا، ويمكنها أن تعزز من ثقافتنا وهويتنا، ويمكنها أن تقضي على الهوية، كما يحدث في موضوع الإحلال اللغوي. يقول هؤلاء إننا لا ندرك أهمية الترجمة، وكل ما نعرفه هو ترجمة كتاب، ترجمة فكرية، ولا نُترجم أنفسنا للآخرين، أي إننا لا نقوم بترجمة فكرنا.

### اختلاف ترجمة الصطلحات عن الترجمة الإبداعية

الترجمة التي تُدرَس هي ترجمة المصطلحات، التي تختلف عن الترجمة الإبداعية.

### عيوب الترجمة الألية

الحاسوب لا يفهم ماذا يفعل، والفهم من أهم متطلبات الترجمة، والحاسوب مهما بلغ حجمه لن يتمكن من استيعاب كل ما يختزنه الدماغ البشرى، وليس الحاسوب كائنًا مفكرًا أو قادرًا على اتخار قرار. لهذا، يبقى قاصرًا في كثير من الحقول المعرفية (شمس آبادى: 2015).

### معايير الترجمة ومواصفات المترجم الجيد

على الرغم من الأهمية التي يُعترف بها للترجمة على أوسع نطاق، لم تمنع من إثارة أقوى الشكوك حول كفاية الترجمة في نقل كل ما في الأصل من خصائص وسيات فكرية وثقافية وأدبية؛ إذ ليس من الممكن لأي إنسان أن يحتفظ في لغة غير لغة الأصل بكل ما في العمل الأدبي من عواطف وصور ولفتات تعبيرية وخصائص أسلوبية.

إن المشكلات التى تكمن في الترجمة - من حيث هي - ؟ شعرًا كانت أو نثرًا، لا تعني إعفاء المترجم من مسؤولياته. بل إنها - على العكس - تعني أن المترجم لا بد أن يكون مستعداً لأداء هذه المهمة الشّاقة وذلك بتأهيل نفسه بالمؤهلات الضرورية ؟ لذلك يمكن أن نشير إلى بعضها، فيها يلى:

### الأمانة العلمية الدقيقة

حسن اختيار ما يترجم، وحسن الاختيار هذا لا يقوم على مراعاة قيمة العمل الـذي يراد ترجمته فحسب، بل على ملاءمته لأوضاع المجتمع الـذي ينتمي إليه من النواحي الدينية والفكرية والسياسية والاجتماعية.

إلمام المترجم بالتراث الثقافي الذي ينتمي إليه العمل المترجم، فبذلك يضمن لنفسه عدم التورط في خطأ ما ينقل من ذلك التراث، ويذكرنا هذا بها اشترطه الجاحظ في الترجمة لكي تؤدي بأمانة كل ما في الأصل؛ بأن يكون علم المترجم بالموضوع الذي يترجه على قدر علم المؤلف به.

إجادة المترجم اللغة التي يترجم منها، ومرة أخرى يفرض الجاحظ نفسه، فقد اشترط لتهام الترجمة أن يكون علم المترجم باللغة التي يترجم منها على قدر علمه باللغة التي يترجم إليها كما مر، فقد يترتب على عدم تمكن المترجم من لغة الأصل تشويه مضمونه. فقد قيل: "إن تأليف كتاب ردىء خطأ، أما ترجمة كتاب جيد ترجمة رديثة؛ فحريمة".

القرب من المؤلف، فلكي يحقق المترجم لترجمته فهمًا وقبولاً لدى القارئ؛ لا بد له من أن يكون قريبا جدا من المؤلف، أي أن يكون دقيق الفهم له والأداء عنه، بل إن الأمر لا يقتصر على حسن فهم الأداء وجودته، وإنها على المترجم أن يرى ما رآه المؤلف وأن يسمع ما سمع وأن يتعمّق في حياته ليقف على تجاربه.

### معايير الترجمة التحريرية

ف الترجمة التحريرية، يجب على المترجم أن يتّصف بالمواصفات التالية:

التمكن الكافي من اللغتين.

المعرفة الكافية بهادة الكتاب.

تعلم معنى الكلمات والمصطلحات والعبارات.

تعلم قواعد كلا اللغتين النحوية.

تعلم الصور والتشبيهات البلاغية ومقابلها في اللغة الهدف.

معرفة كافية بحضارة اللغتين وثقافتها.

الإبداع في إيجاد الكلمات الملائمة.

التفنن في النقل وإظهار مواطن الجمال في كلا اللغتين.

معايير الترجمة الشفهية

في أقسام الترجمة الشفهية، يجب على المترجم أن يتصف بالمواصفات التالية:

في الترجمة الشفهية المتزامنة، وغير المتزامنة؛ لا بدِّ من الـذكاء ومهارة الإصغاء، وسرعة العمل، والاطلاع الواسع على المفردات والتراكيب، والتدريب المتواصل. لكن الترجمة المتزامنة تتميز بمشكلة القيود الزمنية، على خلاف الترجمة غير المتزامنة (شمس آبادی، 2015).

### مقتد حات مهمة

الاهتمام بالنشر المشترك بين الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، ودور النشر الخاصة، وأيضاً إصدار دليل سنوى بملخصات ما نشر وإهدائه إلى دور النشر الأجنبية \_ كلُّ بلغته \_ أو ترجمة فصل من كل كتاب، حتى يستطيع الناشر أن يختار ما يناسبه. وبهذا نساعد في حل مشكلة التوزيع في الخارج، ونحن على استعداد للمساهمة في هذا المجال.

تأسيس مؤسسات كرى لدعم عملية الترجمة، مثل المركز القومي في مصر الذي تبنى مشر وعاً كبيراً، وقام بترجمة كتب كثيرة، منها المثنوى، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وهيئة الثقافة والتراث في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي. على الرغم مما وُضع من دراسات وبحوث، وما أنشيع من مؤسسات، وما بُذل من جهد لتنظيمها؛ لا تزال العفوية تغلب على حركة الترجمة، ولم ينظَّمها تخطيط محكم وتنسيق كاف.

وأعتقد أنه إذا كان لمشروع الترجمة أن ينهض، ويكون شيئاً متميزاً في كل الوطن؛ يجب أن يكون مشروعاً منظماً ومدعوماً من جانب المؤسسات الحكومية، لأن الأعهال الفردية تبقى فردية وتنتهى بانتهاء الفرد، والترجمة عملية مؤسسية ليست فردية، فهي تقوم على أضلاع ثلاثة: المترجم والكتاب ودار النشر.

المساهمة بالعلاقات الدبلوماسية على المستوى الرسمى مع المؤسسات الدولية والناشريـن الفـرس والعـرب؛ للإسـهام في توزيع الكتـب المترجمة في أنحـاء العالم، ويخاصة البلدان العربية والناطقة بالفارسية.

الطلب من دور النشر إعطاء العناوين المطلوبة بناءً على الاستبيانات والدراسات، وحاجة السوق، وهي تعطي العناويين الأكثر رواجياً في العالم، لكي تستفيد من الضجة الإعلامية للكتاب نفسه، وهذا يُعدّ انتشاراً كبيراً بالنسبة إليها، لكن الكتاب الأكثر رواجاً ليس - بالضرورة - هو الكتاب الأفضل والمطلوب للترجمة.

تشكيل لجان متخصصة لكل حقل معرفي لتقوم باختيار الكتب المناسبة للترجمة.

تدريب المترجمين المتخصصين، وإعدادهم للاختصاص بالترجمة، لأننا في حاجة إلى كتاب في الفيزياء وثاني في القانون، وثالثٍ في الفلسفة... إلخ، بجميع اللغات. أن يقوم مختص بالفلسفة بترجمة كتاب فلسفي، هذا مهم، لكن من الضروري في حال ترجمة كتاب من قبل مترجم غير نختص، أن يُعرض على مدقّق مختص؛ لتحرير المادّة العلمية وتدقيقها قانونياً وإعلامياً وعلمياً، والحقيقة أننا نعاني ضعفًا في الترجمة الفورية؛ إذ هناك قحط في هذا الموضوع.

دعم مكتبات أقسام اللغة العربية في الجامعات الغربية بالكتب العربية والفارسية، بعيدا عن قضية الربح المادي، لأن الثقافة لها تأثير وقوة ناعمة لها ما بعدها.

استخدام الثقافة الجمعية في التوصل إلى تطوير الترجمة، لأن عصر المترجم الفرد ذهب بـ لا عودة، فلـ و نظرنا مثـ لا إلى محرك مثل (غوغـل) وقارنًا الترجمة التي كان سيقوم بها (غوغل) قبل عشر سنوات، بالترجمة التي يقوم بها (غوغل) الآن، سنجد أن هناك فرقاً كبيراً جداً، لأن (غوغل) يستثمر وجهات نظر الناس، ولديه ثقافة جمعية تراكمية للكثير من الجهود، ويطلب من البشر أن يدخلوا إلى الموقع ويقوموا بالتصحيح، كما هو الحال في موسوعة ويكيبيديا التي أصبحت على درجة عالية من الدقة.

تأسيس اتحاد أوجمعية للترجمة والمترجمين بين اللغتين الفارسية والعربية للإسهام في تنظيم العمل، والتوصل إلى إستراتيجية متفق عليها من قبل الأعضاء، ومناقشة الأهداف المتوخاة، وتخطيط البرامج للترجمة بين اللغتين، من دون الوقوع في تكرار ترجمة بعض الأعمال الأدبية والفكرية، وفسح المجال لطاقات فكرية وأدبية وفنية بتوفير فضاء التقاء وتبادل الحوار، والعمل على نشر المعرفة وتطويرها في مبادئ التسامح وتقبل الآخر؛ انطلاقاً من رائعة الشاعر الشيرازي معدي (مقتبساً من الحديث النّبوي الشريف: "مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو واحد تداعي له سائر الجسد".

بنی آدم اعضای یکدیــــگرند که در آفرینش زیک گو هرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نبانــــد قرار بنو آدم أعضاء كل منهم للآخـر وهم في الخلقة من جوهر واحد فإذا ريب الزمان صدع عضـــواً ما قرّ لغيره من الأعضاء قسرار

ونقول أخيرا: ينبغي أن نسعى لتكون هذه الجمعية المقترحة، الإطار العام لعملية الترجمة من منطلق ثقافي معرفي.

# مشكلة ترجمة النثر الأردي إلى اللغة العربية

### زبير عباسي

#### ملخص

لا ريب أن الترجمة قد أضحت مجالا خصبا للعلوم والفنون، منذ أن حدثت تطورات هائلة في عمليات الترجة وفنيتها أصبحت الترجمة ميدانا ذا أبعاد عديدة وتخصصات كثيرة، وبهذا تحوَّلت إلى "علم عبر التخصصات Inter-disciplinary science"، أي: علم ذي منطلقات متنوعة، لأن ظاهرة الترجمة لا تتم دونما متصرفات اللسانة وأفرُعها، ولأن الألسنيات الحديثة في القرنين؛ التاسع عشر والعشرين قيد تقدمت تقدما هاثلا فإنها هي التي أولت مظاهر سبك الترجمة وحبكها، مظاهر مقامية الترجمة وسياقيتها، ويتقرر من ذلك أن إشعاعيات الترجمة الصحيحة تنم عن دور اللسانة والنصية في جملة بنودها، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يكون المترجم ألسنيا ولغويا قبل أن يكون مترجما.

لم تعد الترجمة الآن مجرد نقل كلمة من لغة إلى لغة، بل إنها أصبحت ظاهرة لا تكمل سهاتها من دون ما يبعث فيها روح اللغة الأصلية، وهذا الأمر يكشف عن ثنايا الترجمة المتفاعلة لانبنائها من العلوم المتداخلة التي جعلت الترجمة أمرا بالغ المصاعب، من أجل تركيزها على هوية الثقافة الفردية والجاعية، وكذلك الصراع بين معجم الماضي الثابت والحاضر المتجدد، لا يمكن المترجم أن يقوم بترجمة مقطوعة نثرية أو شعرية من لغة إلى لغة إلا وقد يقع في أغلوطة بوعي أو من دون

وعي، تلك المغالطات التي يقع فيها المترجم تفتح آفاق النقد الترجي في الدراسات اللسانية والترجية.

نشأت مشكلات كثيرة وعقبات عديدة في سبيل ترجمة النثر الأردى إلى العربية، ولتلك المشكلات أسياب، منها:

المساكلة والماثلة في مفردات اللغتين؛ الأردية والعربية، والماعدة والمفارقة في أساليب اللغتين؛ الأردية والعربية، وإعداد العربية أصلا للأردية، وإحلال أسلوبية العربية محل أسلوبية الأردية أو العكس، وعلاقة الإفادة والاستفادة، والأخذ والعطاء بين اللغتين؛ الأردية والعربية... إلخ.

يعرض هذا البحث لمشكلات ترجمة النثر الأردى إلى اللغة العربية، وتأثر مظهر اللغة الأردية باللغة العربية حتى أصبحت الأردية غنية بالمفردات العربية، ولا يعنى هـذا التداخيل بين اللغتين أن الأولى غنية عن مراعاة الدلالة والسياق أثناء الترجمة إلى الأخرى أو العكس، وجهل معظم المترجمين هـذه الحقيقة أثناء تعرضهم لترجمة مقطوعة نثرية أردية إلى العربية.

ثمة مشكلات عديدة يواجهها المترجمون الأرديون، ولاسيها من ليس لهم إلمام كاف بسليقة اللغة الأردية أو لديهم خلل في التعبير عن اللغة العربية الفصحي. تلك المشكلات تنم عن استخدام غير صحيح لصلات الأفعال العربية أو عاثلة بين أبعاض اللغتين؛ الأردية والعربية نحو الفردات والتراكيب والجمل وما إلى ذلك، أو استخدام أحد الفعلين؛ المجرد والمزيد مكان الآخر، أو عدم مراعاة خواص الأفعال العربية، أو ظاهرة التذكير والتأنيث أو المعروف والمجهول، أو الجهل بسليقة اللغة العربية، أو عدم المارسة اللغوية، أو قلة المارسة الترجية، أو السرعة الأكثر من اللازم وهلم جرّا.

لابد للمترجم أن يعامل اللغة الثانوية معاملة المشرِّح مع المريض، وأن يأخذ أثناء عملية الترجمة بكل حيطة وحذر.

#### مدخل

منذبزوغ الألسنيات الحديثة ودراسة علاقاتها الوطيدة بالماضي شرعت حركية اللسانة تنتشر في أقطار العالم، والدافع الأساسي لتلك الحركية هي ثقافة "الترجمة" التي بلغت أهمية قصوى، والعناية بالدراسات من دون تخصيص، ومن ثُمَّ صارت الترجمة - لبلوغها الهائل مبلغ نقد واحتجاج - موضعَ رمز وبحث ودراسة في القبول والرفض، في الراجح والمرجوح، وتطورت ظاهرة الترجمة بالاعتهاد على اللسانة، ولاسيها بعد أن تطورت الألسنيات على أيدي فرديناند دي سوسور Ferdinand de Saussure [1857] ثم جذبت نظريته اللغوية نحو لغة الفرد والجماعة عدة اتجاهات، تتوزع على أساسين رئيسين؛ بنوية وما بعدها، ومن خلال احتكاك هاتين الحركتين في ساحات النقد اللساني والنصّاني، حدثت توجهات عديدة نحو ازدواجيـة لغويـة، وقد كانت عـلى رأس قائمة هذه الفكرة "الترجمـة" بصفتها مجالاً ذا شُعَب كثيرة، نالت الترجمة قبولا واسعابين أوساط العلم والنقد حينها عُرفَ ارتباط احتياجات الفرد والمجتمع مع طرق تبادل الخبرات والمعلومات وغيرها، ولم يعد الأمر يقتصر على نظرية "الترجمة" وحسب، بل اجتاز حدود علاقات شخصية ووطنية ودولية بأشكالها المختلفة على أبسط الوجوه.

وليس من باب المبالغة إذا قيل: إن الترجمة - اليومَ - ليست إلا تجارة، نعم، لكن انطلاقا من المثل اليوناني الذي يقول: "ترجمره هميشه ايك بهني هوئي سادابري هي رے گا"، یعنی ترجمے کے دوران اصل چیز کے ذائقہ میں فرق ضرور پےڑ گا".<sup>(1)</sup>. إن الترجمة مثلها مثل الفراولة المشوية، أي: إن الترجمة مهما بلغت غاية الدقة، فإنها تعجيز - في الأخير - عين أداء المعنى المراد بكامله؛ وقد يوحيي به مثل يوناني آخر: إن "الترجمة خيانة"(2)، أو كما يقال: إن كل مترجم خائن، فلا أكون مخطئا إذا قلت

<sup>(1)</sup> سيد شوكت على شاه، اردو زبان مسائل اور امكانات (مقالات عالمي اردو كانفرس ملتان 1992ء، خزيته علم وادب، الكريم ماركيث، اردو بازار - لابور، بار دوم: 2004ء، ص 197.

فيليب صايع، جان عقل، أوضح الأمساليب في الترجة والتعريب، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة الخامسة 1993م، ص 7.

إن الترجمة لا يمكن انفصالها عن اللغويات/ الألسنيات الحديثة، ومن يكون ضليعا في اللغتين؛ اللغة المصدر (Source language (SL) و اللغة الهدف Target language (TL) في وقت معاً يمكنه الترجمة من اللغة وإليها، لأن الترجمة تتطلب من المترجم المعرفة الدقيقة، ورعاية الأمانة العلمية في نقل الكلام من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف، من دون زيادة أو نقصان أو تشويه. إن من أفضل الترجمات ما لا ينتابها غموض ولا إبهام، هل يمكن ترجمة كل ما يطلب من المترجم؟ هل يمكن ترجمة كل قطعة من النص على وجه مقبول؟ ما يقوم به المترجم هل يطمئن إليه؟ أسئلة كثيرة تشي بأن ظاهرة الترجمة لا تكتمل من خلال معرفة اللغتين فحسب، بل ثُمَّ أمور أو شروط يجب مراعاتها عند عملية الترجمة في اللغتين؛ منها وإليها. وهذه الأمور بصفتها أسسا أو معايير لصحة الترجمة ينبغي التنبُّه إليها قبل التقييم الترجمي.

أن يكون المترجم ماهرا في اللغتين، وأن تكون لديه شحنة ثقافية وحمولة اجتماعية بصفته مثقفا بثقافتي اللغتين، وأن يدرك عصرنة اللغتين، وأن تكون حاسة المذاق قوية لديه ليدرك بها الصحيح من السقيم في اللغتين، وأن ينظر بقلبه ويستعين بفكره ويعمل رويَّته ويراجع عقلُه ويستنجد في الترجمة فهمَه وفهُمَ غيره ليبلغ القولُ (الترجمة) في ذلك أقصاه في أداء المعني، وأن يعرف مدى أهمية اللفظ والمعني من خلال احتكاكه اللغتين، وأن يكون سريع العلاج بالمعاجم والقواميس من دون الإيمان بتثبيت معنى الكلمة وتقييده، وأن يضع كُلًّا من اللفظ والمعنى في موضع ملائم، فيعلم ما يحسن به اللفظ والمعنى، حتى يبدو ما يترجمه كأنه نص أصليّ لا ترجمة، أو ترجمة لكنها ذات أصالة.

ألا يقيصر من البحث في معنبي الكلمة ودلالتها في قاموس دون قاموس آخر، بل ينبغي أن ينظر عدة معاجم وقواميس نحو قاموس الألفاظ وقاموس الدلالة وقاموس الثقافة والمجتمع والتاريخ وما إلى ذلك، ولكى تعيش الترجمة يجب أن تكون مزوَّدة بسياقات القواميس كلها. وأن يتناسى الألفاظ الواردة في النص المراد نقله/ ترجمته، ويختار الألفاظ الملائمة والتراكيب المناسبة أثناء سبك المعنى وحبكه في أسلوب مستوف لروح اللغتين.

إن الترجمة ليست عبيارة عن "نقل الكلام من لغة إلى لغة أخيري"(1). إنها تعني التعبير عن أحاسيس اللغتين، أو الثقافة الفاعلة في تحييز دلالات اللغتين، ومن ثُـمَّ تصير عملية الترجمة منوطـة بالفهم المقـدَّم والإفهام المؤخَّر، يَفْهَمُ المترجم أولا ثم يُفْهمُ، إنه لا يترجم الكلمة وحدها، بل يترجم الكلمة وسياقها الثقافي الذي نشأت فيه تلك الكلمة بجملة مغزاها. من المحقِّق أن لكل لغة ثقافة، ولكل ثقافة حضارة، ولكل حضارة شعب، ولكل شعب عادات وأطوار، ولكل عادة وطور معني ومفهوم ودلالة، فالمترجم أثناء التدرج إلى الترجمة الصحيحة يحتاج إلى إلقاء نظرة شاملة على جميع تلك الأصناف والأنباط، ولا توصف الترجمة بهذا الشمول إلا إذا طوى معانى اللغتين، واحتوى مادة ملموسة وكافية منها.

### فالترجمة لها ثلاثة مقادير،

المستوى العالى: أن يشعر القارئ أثناء القراءة النصَّ المترجَم أنه ليس بترجمة.

المستوى المتوسط المقبول: أن يشعر القارئ أثناء القراءة النصَّ المترجَم أنه ترجم من لغة ما.

المستوى المتوسط المرفوض: ألا تخلو الترجمة من أخطاء معنوية؛ ثقافية، ومقامية، وتاريخية، واجتماعية وغيرها.

المستوى الأدنى: ألا تخلو الترجمة من أخطاء لفظية؛ نحوية، وصرفية، ومعجمية، ودلالية، ولسانية وغرها.

والسبب الرئيس في اختيار هذا الجانب من الموضوع هو أن معظم الناس يظنون أن الأرديّة مستقية مادتها من العربية، ولاسيما الأردية المنطوقة في شبه القارة الهندية

<sup>(1)</sup> الدكتور عز الدين محمد نجيب، أسس الترجمة Translation من الإنجليزية إلى العربية وبالعكس، مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة 2005م/ 1426ه، ص 7.

الباكستانية. صارحال العربية في هذه المرحلة مثل الحال الذي كانت عليه في بدء الإسلام؛ حيث دخلت كلمات عديدة بمدلولات شتى، وبخاصة مدلولات إسلامية نحو كلمة صلاة وزكاة وحج وصوم وهلم جرا، وهذا ما أثار جدلا حول قوام عربية هذه الكليات أو كونها عربية الأصل أم غيرها، أما اليوم فإن الأردية المنطوقة في باكستان تستعمل كليات أو تعبيرات عربية، فالمترجم عندما يترجم النص الأردى يواجه صعوبة في أداء المعنى، وإيصال الدلالة، وإيضاء الغرض، ولكشف النقاب عن بعض تلك المواطن قصدنا البحث هذا، نحو قولهم: "ما شاء الله" إنه عربي محض، عندما تسربت الكلمة إلى الأردية فزوَّدتها بدلالة غير دلالتها الأولى العربية.

استعملت الأردية "ما شاء الله" في موضع الطعن والتعريض، وهذا المعنى قد أضفتها الأردية عليه، وإلا ففي فكلمة "ما شاء الله" لا تستعمل في العربية إلا في موضع التقدير والإعجاب أو للثناء على أحد. يضع المترجم من الأردية إلى العربية نُصْبَ عينيه مجرد التشابه التعبري بين اللغتين ظانًا أن عبارة "ما شاء الله" العربية صالحة للمعنيين في الأردية. والأمر على خلاف ذلك تماما.

فالأردية ترجع جذورها إلى أسرة اللغات الآرية، يقول الدكتور كيان جند جين: "اردو، زبانوں کہ عند آسیایئ خاندان سے تعلق سکمتی ہے۔"(۱). أي: إن الأردية من اللغات الآرية الهندية، أما العربية فإنها إحدى الساميات، فلا يصح قياس إحدى اللغتين على الأخرى للتهاثل والتشابه بين تينك المفردات وبعض التراكيب، والحقيق أن الماثلة والمرادفة ليستا بدليل على توحد جيذور اللغتين. بيَّن مولوي عبد الحق قضية التداخل بين اللغتين؛ الأردية والعربية، وقطع بالرأي قائلا: "مماس، ـــــال اب تک جو کتابی، قواعد کی رائج میں ان میں عربی صرف ونحو کا تتبع کیا گیا ہے، اردو خالص ہندی زبان ہے، اور اس کا شمول آریاوی السنہ میے، ں، بخلاف اس کے عربی زبان کا تعلق سامی السنہ میں سے ہے لہذا اردو زبان کی صرف ونحو لکھنے میں عربی زبان کا تتبع

<sup>(1)</sup> الدكتور كيان چند جير، لساني رشتي، مغربي پاكستان، اردو اكيدْمي، لابور 2003م، ص 19.

کسی طرح جائز نہیں، دونوں زبانوں کی خصوصیات بالکل الگ میں جو غوس کرنے سے صاف معلوم هو جاۓ گا<sup>،(1)</sup>.

من الكتب المتداولة في القواعد (للغة الأردية) عندنا قد تم تأليفها على شاكلة قواعد اللغة العربية (النحو والصرف)، الأردية لغة هندية لا يشوبها شيء، إنها إحمدي اللغات الآريمة، بينها اللغة العربيمة إحدى اللغات السمامية، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز في كتابة قواعد اللغة الأردية اتباعُ قواعد اللغة العربية، فإن لكل لغة ميزات وخصائص ليست للأخرى؛ تعرف عند تدقيق النظر وإعمال الفكر.

نرى مثلا أن الأردية استمدت تشبيه التفضيل من الفارسية<sup>(2)</sup>، وهو أن يشبه المتكلم شيئا بآخر، ثم يرجع من قوله هذا ويفضل المشبه على المشبه به؛ نحو تشبيه اللسان بالخنجر أولا، ثم يرجع منه، ويفضل اللسان على الخنجر في كون الأول أمضى من الآخر(٥)، أما البقية من الأقسام والمباحث الأخرى المختلفة من التشبيه الأردي فيتفق التشبيه مع نظيره في البلاغة العربية.

لم يتطرق البلاغيون الأرديون إلى توضيح الفرق بين الاستعارة والتشبيه البليغ كها تعرض له العرب، وكذلك لم يتعرضوا لما تعرض له البلاغيون العرب من اجتماع الترشيح والتجريد في الاستعارة.

فالمترجمون الذين لا يعرفون بلاغة الكلام أو لا يدققون في علم البيان وتطبيقاته أو لا يلمّون بلمسات الاستعارة وسمات المجاز ومناحي التشبيه؛ يفوتهم أثناء الترجمة هذا الجانب البلاغي، فيقعون في عدم إيفاء مراد المتكلم لعدم الدقة المطلوبة في مسار الكلام المنقول أو المترجم.

 <sup>(1)</sup> داکثر مولوی عبد الحق، قواعد اردو، سیونته سکانی پبلی کیشنز، غزنی سٹریٹ الحمد ماس کیٹ 40، اس دو باذاس - لابوس، سن اشاعت ابريل 2012ء، ص 17. وينظر: داكثر فتح الرحمن فتحبوري، اردو املاء وقواعد (مسائل ومباحث)، مقتدره قومي زبان، اسلام آباد، طبع اول جون 1990ء، ص 148.

<sup>(2)</sup> بحر الفصاحت، ص 786.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ص 787 - 809.

فالترجمة إحدى صور اللغة لعدم استغنائها من دور اللسانة الرائد في أداء الدلالة والمعنى المراد، ذاك أنها تعود في أبنيتها إلى الألسنيات، ونظام الألسنية يختلف من لغة إلى لغة، فلا بد للمترجم من أن يعرف مدارك الألسنية ودورها الرائد في نحت الترجمة وصياغتها وصنعتها وتعبيرها.

ما دامت الترجمة عبارة عن أفق لساني فلا تكفى معرفة اللغتين أو المارسة البدائية لإحاطة الترجمة، بل ينبغي للمترجم أن يتقن اللغويات والألسنيات الفاعلة في نتاج الترجمة الملائمة للوضع الذي يقوم المترجم به.

وفي ما يلي نعالج بصورة عابرة بعض نهاذج تكشف عن مرامي مشكلات ترجمة اللغتين؛ الأردية والعربية، من إحداهما إلى الأخرى. ويمكن المسير على خطواته في ترجمات اللغتين أو اللغات الأخرى؛ للكشف عن الصعوبات والمشكلات المتوقّعة.

#### المترجم المبتدئ

أقصد بالمترجم المبتدئ من بدأ يقوم بالترجمة من لغة إلى لغة، ولكنه لم يحترف الترجمة، ولم يتبحر فيها بعدُ في غير لغته الأم. يقع هؤلاء المترجمون من الأردية إلى العربية في أخطاء ناشئة عن استعجامهم العربي، وعدم وعيهم التام بمنظورات اللغة المصدر TL واللغة المنقول إليها SL، على أساس القواعد الحاكمة لهما، وليس المراد من "القواعد" هنا ما عُرفَ بالنحو فحسب، بل يعني الملكة الفاعلة في إيجاد معادل على مستوى "النص" بأكمله، أي: إخراج "نص" يحمل في طواياه معنى معادلا ومحتوى مساويا ومضمونا موازيا للنص الأصلى.

### الترجمة التجسيدية

ناقشت مرة موضوع الترجمة مع أحد أصحابي السيد رَفاقت رازي المختص بالدراسات الإسلامية، وهو من أحدث شعراء الأردية المعاصرين في باكستان، وله يد طولي في نقد الأدب الأردى وتحليله، ولا سيها الشعر الأردى، فقلت له: هل يمكنك أن تخبرنى عن بعض المشكلات التي يواجهها المترجم المبتدئ أثناء الترجمة من الأردية إلى غيرها؟ فأعلمني بتجربته الأولى قائلا: كنت أترجم النص الأردى في البداية في إطار منظومته الأردية، فأتابع النظام الملفوظ للنص الأردى من دون مراعاة سياقات ظاهرة التقديم والتأخير، فأحيانا كنت أقسم النص إلى فقرة، وتارة إلى فقرتين، ومرة إلى فقرات، بحسب مقتضى النص الأصلى. حمل صاحبي نسخة من مجلة الإيضاح وفتح أحد الموضوعات؛ فترجم إحدى السطور ليبين لي الأسلوب الذي كان يختاره عند الترجمة، قرألي النص التالي: "ابن نجيم ك نزديك افعال کے قصد کا متحقق ہونا محن نہیں کیونکہ قصد کا تعلق دل سے ہے "(۱)، ثم ترجمه على شاكلة النمط التجسيدي قائلا أو مترجما: عند ابن نجيم قصد الأفعال تحققها غير محكن لأن تعلق القصد بالقلب.

"ابن نجیم کے نزدیک" = عند ابن نجیم

"افعال كے قصد كا" = قَصْدُ الأفعال

"متحقق ہونا" = تَحَقَّقُها

"ممكن نهيں" = غير ممكن

"كبونكه" = لأن

"قصد كا تعلق" = تعلِّق القصد

"دل سے ہے" = بالقلب

هذه التعبيرات/ الجمل المفككة في ذواتها صحيحة اللفظ، والأسلوب، والدلالة، ولكن المعيق في مسايرتها هـ و ارتباط بعضها ببعض، من دون تغيير مـا يلزم. هذه المشكلة الترجمية نتاج عقل المترجم الناشئ الذي قام على الترجمة التجسيدية، لكن ما يجب على المترجم أن يعرفه هو "كيف يصل إلى العلاقات المعنوية المباشرة القائمة بين العناصر الأولية التي تتألف منها الجملة، ثم كيف يستطيع أن يعيد تركيبها

<sup>(1)</sup> الإيضاح، شماره نمبر 28، جون 2014، شيخ زائد مركز اسلام، جامعه پشاور، ص 42.

بالشكل أو الأشكال المسموح بها في اللغة الأخرى، بحيث يحافظ على دقة المعنى وعلى الخلفية الحضارية للغة "(1).

# اللُّبس في التعبير للمماثلة اللفظية بين النصين؛ الأصلي والأجنبي

#### صفات على صيغة مفعول

فاللفظ والمعنى يتنافسان دائها، تتزاحم المعاني على اللفظ، وقد تتزاحم الألفاظ على المعنى، وفي كلتا الصورتين يحدث نوع من نمو وتطور أو انحسار وانقراض في أحد الطرفين؛ اللفظ والمعنى بحسب تقادم العهد والزمان.

ثمة كليات عديدة أصبحت لها دلالتيان؛ أولى وقديمة وسيابقة، ثانوية وحديثة ولاحقة، فالمترجم أحيانا يبتعد عن خطوات الاحتياط في وضعية ترجمة هذه الكلمات وأمثالها، نحو كلمة "مسألة/ مسئله" في قولهم: "كيا مسئل، ". ينسى المترجم عند ترجمة كلمة "مسئلم" من الأردية إلى العربية أن دلالتها الأردية غير دلالتها العربية، ففي العربية كلمة "مسألة" مصدر، وتستعار للمفعول، يقال: "تعلمت مسألة وفي الاصطلاح العلمي: القضية التي يبرهن عليها. (ج) مسائل "(2). ففى الأردية "مسئله" تعنى المشكلة والصعوبة، من الصواب أن يترجَم بـ: "ما المشكلة؟"، أو "ما ذا بك؟"، إلا أن الترجمة الأولى أسلوب حديث، والثانية أسلوب قديم.

كلمة "مشغوليت" في قو لهم: "وه بيروني كامون كي مشغوليت كي وجه سے انتخابي عمل میں حصہ نہیں لے سکا". إنه لم يتمكن من الاشتراك بسبب مشغوليته بأمور خارجية في عمل الانتخاب. كلمة "مشغوليت" وإن كانت عربية الكيان ففيها نسبة إلى كلمة "مشغول" العربية، وهي تعني شيئا متعلقا بها لا يُنْتَفِّعُ به، وهنا يختلف معنى "مشـغوليت" الأردية عن معناها العربي، فينبغي أن تترجَم الكلمة "مشـغوليت"

<sup>(1)</sup> العربية الصحيحة، ص 61.

<sup>(2)</sup> الدكتور إبراهيم أنيس، الدكتور عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمد خلف الله أحمد، وأشرف على الطبع: حسن على عطية، محمد شوقي أمين، المعجم الوسيط، الطبعة الثانية، ص 881.

الأردية بـ "الشغل"، أو "الأشغولة" عند الترجمة الحرفية. فالجملة تترجم بـ "إنه لم يتمكن من المشاركة في عملية الانتخاب لشغله الشاغل بالأمور الخارجية".

#### تراكيب موصولة

"ما شاء الله" تستعمل للتقدير والإعجاب أو للثناء على أحد، كما قد تستعمل في موضع الطعن والتعريض<sup>(١)</sup>.

"ما شاء الله، چشم بدور".

هنا يخطئ المترجم في ترجمة صدر الجملة: "ما شاء الله" بـ "ما شاء الله" واضعا أمامه أن جملة "ما شاء الله" تدل في كلتا اللغتين؛ العربية والأردية على معنى واحد وهو الثناء والإعجاب، من دون التعرض للبحث عن المدلول الصحيح لها. فجملة "ما شاء الله" قد تستعمل في الأردية للدلالة على الطعن والتعريض؛ وتشير إلى معنى السخرية والهزء والتهكم، كقولهم عند التعريض: "ما شاء الله كيا سج بولا" فينوي به أنه كذب. عند ترجمة هـ ذا النوع من الجمل التي تجعل القارئ في ارتياب وسهو ينبغي أن يصرف عنه البصر ويكتفي ببديل مساعد له، فيترجَم التعبير المذكورب"ما أكثرَ كَذبَ " في السياق الذي قيل فيه ذلك، وهذه الدلالة لا تعرفها العربية أصلا لـ "ما شاء الله"، فلا يترجَم ذلك في مثل هذا السياق.

"ما حضر": بمعنى الطعام الموجود<sup>(2)</sup>.

فقو لهم: مهمانوں کے پهنچته عی ابا بولے که ما حضر لے آؤ. فتر جمة الجملة ب"قال الوالد فور وصل الضيوف: هات ما حضر" غير صحيح، لا تعرف العربية هـذا المعنى للكلمة؛ ما حضر، ما تعرف العربية هو أن: ما الموصولة بمعنى الذي،

<sup>(1)</sup> الدكتور عمد بشير، "تأثير اللغة العربية في لغات الشيعوب الإسلامية (الأردية أنموذجا)"، مجلة آفياق الثقافية والتراث، السينة السيابعة عشرة: العيدد السيابع والستون-شيوال 1430 هـ-أكتوبر (تشريس الأول) 2009م، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دولة الإمارات العربية المتحدة، ص

<sup>(2)</sup> تأثير اللغة العربية في لغات الشعوب الإسلامية (الأردية أنموذجا)، ص 69.

حضر بمعنى قدم أو جاء. أما الطعام الموجود، فاستعارته الأردية مجازا بناء على قاعدة معنى المعنى (المجاز)، من الصواب أن يترجم بـ "قال الوالـ فور وصول الضيوف: هات (الطعام) الموجود".

"ما به الامتياز": بمعنى الفارق أو الميزة الخاصة بها يتميز به ذلك من غيره.

"عام لوگوں سے علماء کرام کا ما بہ الا متیاز ہےہ ہ کہ وہ دین کے بارے میں بہتر جانته عىر. ". ترجمت الجملة بعدد من الأساليب، فمنها: ما به الامتياز للعلماء أنهم يعرفون الدين أكثر من العامة أو ما يميِّز العلماء من العامة هو أنهم أعلم الدين من العامة. والصحيح أن يترجم بـ "ما يتميز بـه العلماء من العامة هو أنهم يعرفون الديس أكثر من العامة"، أو "ما يمتاز به العلماء من العامة هو أنهم يعرفون الدين أكثر من العامة".

هـذه التراجم وإن كانـت صحيحة العربية، بعيدة الدقة وفاقـدة للحيوية للعجز عن أداء المعنى المراد، وهو الضغط والتأكيد.

### تراكيب فيها حرف النفي: "لا"

"معاذ الله + لا حول ولا قوة إلا بالله": تستعمل لإظهار البراءة والكراهية والاستنكار<sup>(1)</sup>.

إذا كان الأمر شديد السوء مكروها، أو فيه فحش فيقال: "معاذ الله"، وإذا كان الأمـر غـير منكر وغير مُــُرض فيقال عند إظهــار النفور عنه: "لا حــول ولا قوة إلا بالله".

ففي الأردية يلتبس على المترجم سياقا الجملتين عند الترجمة: "كتني برى بات ١٠٤، لا حول ولا قوة الا بالله". ما أسوأ هذا! ما أشد سوأه!، لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا تبقى الحاجة في الترجمة العربية إلى إعادة الجملة: "لا حول ولا قوة إلا بالله".

<sup>(1) &</sup>quot;تأثير اللغة العربية في لغات الشعوب الإسلامية (الأردية أنموذجا)"، ص 69.

"لا يموت ولا يزال": يقال لمن ليس له فَناء وزوال.

"یہ نہ مرے گا، اور نہ کبمی فنا ہو گا بلکہ لا <u>ہو</u>ت ولا پزال ہے".

يقع المترجم في مشكلة فهم سياق الجملة الأردية، فالجملة الأردية تشتمل على بنود مكرورة ومعادة تفيد التأكيد، فالمترجم أثنياء الترجمة يكرر تلك التوكيدات مع نقل التركيب العربي: "إنه لا يموت ولا يفنى بل (إنه) لا يموت ولا يزال". فالتركيب: "لا يـزال" لا يدل في الجملة العربية على ما يدل عليه في الجملة الأردية، لأن التركيب "لا يزال" في الأردية يعني زال زوالا، وزوَلانا: تحول وانتقل [...] واضمحل [...] وذهب [...] "(١). بينها تناولت الأردية التعبير "لا يزال" من بندين؛ أدوات النفي وهي "لا"، فعل ناقص وهو "يزال"، وبذلك أصبح التعبير في الأردية مغلقا وغامضا في تحليل أجزائه، لأن معنى التعبير: "لا يزال" في العربية: "لا يبرح" أي: صاحب كذا وكذا، يقصد به المصاحبة وعدم الانقطاع. فأين الناقص "لا يزال" العربي من الفعل "لا يزال" الأردي! شتان ما بينهما.

من الصحيح أن يترجَم النص الأردي بـ "إنه حيٌّ لا يموت".

"قوت لا يموت": يعبر عن معنى القناعة والرضا بالقليل مما أعطاه الله من الرزق.

"وه صرف قوت لا يموت پر گذاره كرنے والا ه،". أي: إنه يقتنع بقوت لا يموت، من الواجب أن يعود الضمير إلى "قوت" وهو منعوت منكَّر في الترجمة العربية، لأن النعت جملة ناقصة مفصولة عما سبقها، فتحتاج إلى رابط يربطها بما قبلها، من الصواب أن تترجم الجملة بـ "إنه يقتنع بقوت لا يموت به، ثمة لا إشكال في عربية الجملة ولكن عربيتها لا تعنى أنها صالحة للاستعمالين في السياقين؛ العربي والأردى على السواء، من دون تغيير يلزمها، فيمكن القيام بترجمة عربية أقرب إلى أداء المعنى المراد، فجملة "قوت لا يموت" وإن شاع استعمالها، لكنها لغة دارجة، وليست

المعجم الوسيط، ص 407.

بفصيحة، فالصواب أن يقال: "رضي بها أعطاه الله من الرزق"، أو "رضي بالقليل مما أعطى".

### تراكيب نعتية

"صراط مستقيم": تركيب نعتى لتأليفه من النعت والمنعوت، استعمل هذا التركيب في الأردية بالمعنى نفسه الذي استخدم في العربية، لكن معناه قد يختلف بحسب استعمالاته في شتى السياقات كقولهم: "كياىه صراط مستقيم ه؟"، ويقال: "صماط مستقيم پر چلو". يظن المترجم أن الأردية قد أخذت تركيب "صراط مستقيم" من العربية من دون التغيير الدلالي؛ فيترجم كلتا الجملتين السابقتين بها يلى: هل/ أهذا صراط مستقيم؟ امش على صراط مستقيم، فيخطئ مرتين؛ مرة في اختيار ترجمة صراط مستقيم الأردية، وتارة في ترجمة چلوب امش في الجملة الثانية، وتنكير "صراط مستقيم" فيها.

ف"صراط مستقيم" في الجملة الأردية الأولى تعنبي الحل اللائق والمناسب للخروج من الأزمة، ويحمل إيحاء الهزء والاستحقار أو استخفاف رأى المخاطب، فكأن المتكلم حينها عرض حلا أو اقتراحا ما كان لديمه أراد بذلك عدم رضاه، فلم ينـل قـول المخاطـب نيل رضاه فعبر عـن شيء من سـخطه أو غضبه قائـلا: هل/ أ هـذا صراط مستقيم؟ وهـذا السياق الدقيق للجملة قـد لا ينتبه المترجم إليه أثناء الترجمة، فيجب عليه أن يراعي المعنى المراد باللغة الثانوية الهادفة، ولا يقف عند معنى التركيب المعلوم في العربية، فلم تستعمل العربية "صراط مستقيم" للدلالة على المعنى المجازى الأردى.

وفي الجملة الثانية ترجم "صراط مستقيم" بـ "صراط مستقيم"، وهو صحيح من دون أدنى شك، اللهم إلا ما ترجم صدر الجملة بفعل أمر: "امش" للفعل الأردي: چلو ينبغي أن يغيّر هذا الفعل بالفعل الآخر وهو: "سر" لكونه حاملا من معنى سليقة اللغة. تشكل هذه المفردات نسبة كبيرة في العربية والأردية، فإبقاء هذه التعبيرات في الترجمة من الأردية إلى العربية أحيانا يؤدي إلى الخلل أو النقصان في فهم الملفوظ، فلا بد للمترجم من أن يراعي ظروف كلتا اللغتين ودلالاتها وأساليبها.

### الإفراد والجمع

يقال في الأردية: "قدر الامكانات اس (كام) كي كوشش ضرور كرنا". يقوم المترجم بالترجمة الآتية: "عليك أن تحاول قدر الإمكانات لهذا العمل/ الواجب"، وينسى أن العربية لا تحتاج إلى جمع الإفراد؛ الإمكان بالإمكانات، فالتعبير: "قدر الإمكان" أو "قدر الاستطاع أو المستطاع" العربيين يساويان التعبير الأردي: "قدر الامكانات".

# اللُّبس في التعبير للمماثلة المعنوية بين النصين؛ الأصلي والأجنبي

### فتح/ كهولا

"اون كى رسى كمولى كير. ". فتح عقال الناقة، فكلمة "فتح" التبس معناها وهو كهولنا بـ "فَتَحَ" في الجملة، جاء الفعل؛ "فتح" فيها للدلالة على المعنى نفسه، كقولهم: "اس نے دروانه كهدولا"، "فتح الباب". و"وه دروازه كهول سها ہے"، "يفتح الباب"، و"دسوانه كهولو"، "افتح الباب". والصواب أن يترجم بها يلي: "أطلقت الناقة من عقالما".

# أخطاء ترجمية تتعلق بنحوية العربية ولسانتها

غياب الدلالة الأردية المرادة في إخضاع ترتيب الفاعل والفعل للفعل والفاعل تبدأ الجملة الفعلية في اللغة العربية بالفعل، بينها تبدأ بالفاعل في الأردية، ويأت الفعل في آخر الجملة.

يـرى بعض المترجمين الذين يراعون بشـدة الترجمـة اللفظية أن مراعـاة الترتيب ضرورية أثناء الترجمة، فيترجمون الجملة التالية: "احمد آيا" بـ "أحمد جاء"، ناسين أن تقديم الفاعل في الجملة الأردية أصلٌ وتقديم الفعل في الجملة العربية أصل، ولا يجوز العدول عن أحد الأصلين؛ العربي والأردى إلا لـضرورة يقتضيها المقام والحال، فإذا لم يكن داع إليه فلا يقدُّم ولا يؤخُّر، لأن التقديم والتأخير في العربية يدلان على أكثر من معنى، يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني: "واعلم أنا لم نجدهم (العرب) اعتمدوا فيه (التقديم) شيئا يجري مجرى الأصل، غير العناية والاهتمام. قال صاحب الكتاب، وهو يذكر الفاعل والمفعول: "كأنهم (إنها) يقدُّمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا يهُمَّانهم ويَعْنيانهم "(١). ولم يذكر في ذلك مثالا <sup>(2)</sup>.

بينها الجملة المسوقة هنا لا تتجاوز إلى معنى المعنى، بـل لعلها تقتصر على المعنى فحسب. وهذا الداعي والدافع إلى ظاهرة التقديم والتأخير لا يحدث في الجملة العربية بنفسها من دون النشوء في الجملة الأردية. فالصحيح أن يترجم احمد آيا بـ "أحمد جاء" مراعاة للأصل.

#### العطف

"احمد دوکان پر گیا، کچم کتابی،، کچم کاغذ، ایک پیز 💍، اور ایک نوث بک خریدی". ذهب أحمد إلى الدكان/ المكتبة واشترى كتبا، أوراقا، قلما ودفترا. جُمع عدد من الأسهاء المعطوفة في هذه الجملة من دون أن يتبع كل منها بحرف العطف "و"، وهذا الأسلوب لا يناسب سليقة اللغة العربية؛ لما فيه من فَجاجة وعجمة، فالصواب: ذهب أحمد إلى الدكان/ المكتبة واشترى كتبا وأوراقا وقليا ودفترا.

<sup>(1)</sup> عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب بـ سيبويه، الكتاب، علق عليه ووضع حواشيه وفهارسه د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة الثانية 2009، ج 1، ص 68.

<sup>(2)</sup> الإمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحن بن محمد الجرجاني النحوى، دلائل الإعجاز، قرأه وعلق عليه: أبو فهر محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة، الطبعة الثالثة 1413هـ/ 1992م، ص 107.

#### العطف في تركيب رحمن ورحيم

أخذت الأردية بعض التراكيب العربية نحو رحمن ورحيم.

يقول الأردويون: الله رحمن ورحيم به، الله رحمن ورحيم سي علم مدد مانگو، فالمترجم أثناء الترجمة لا يراعي سياقات معنوية للتركيب الأردى؛ رحمن ورحيم فيترجمه من دون تصرف أو تعليق أو تغيير ما يلزم، يقول في الأول: الله رحمن ورحيم، وفي الثاني: استعن بالله الرحمن والرحيم.

فالترجمة الأولى صحيحة ومقبولة، لأن لفظة الجلالة مبتدأ يحتاج إلى خبر، صار المعطوف والمعطوف عليه خبرا له.

والترجمة الثانوية غير دقيقة، لأن لفظة الجلالة موصوف ومنعوت مفرد يحتاج إلى صفة مفردة، كلمتا؛ الرحمن والرحيم معرفتان، وكلتاهما صفتان مستقلتان، فجعلهما معطوفا ومعطوفا عليه يعنى أنها صفة واحدة، وهذا يؤدي إلى خلل المعنى وإفساد الدلالة، إذاً، فلابد من أن يحذف حرف العطف في الترجمة العربية لتكون كلمتا الرحمن والرحيم نعتين لمنعوت واحد بحسب ما يقتضي المقام.

# "أل" في التركيب الإضافي

أخذت الأردية عددا كبيرا من الكليات فانصبغت صبغة الأردية؛ حيث لا تقدر "أل" في المضاف إليه نحو إقامتِ صلاة، التباسِ حق، كتمانِ حق، يوم آخرت، كلام إلهي، خشية إلهي، وهلم جرا.

فالمترجم حينها يرى أن هذه التراكيب عربية خالصة يترجمها من دون تغيير، يقول مشلا في ترجمة قولهم: "إقامت صلاة دين كااهم ركن يه". إقامة صلاة من أهم أركان الإسلام. هنا ينبغي على المترجم أن يقدر "أل" في المضاف إليه، فيقول: "إقامة الصلاة من أهم أركان الإسلام". وهكذا في الأمثلة الأخرى.

#### النسبة مع الإضافة

وبعض المترجمين الذين يمارسون ترجمة هذه التراكيب أحيانا يقعون في إدخال "أل" على التركيبين الإضافيين الآخرين وهما: "كلام إلهي"، و"خشية إلهي" فيقولون في ترجمتهما: "كلام الإلهي"، "خشية الإلهى"، حيث يقيسونهما على التراكيب السابقة، فيغفلون ههنا هيئة الجملتين/ التركيبين، فالكلمة؛ الإلهي في ذاتها صحيحة، مثلها مثل كلمة "القومى"، أي: ما هو منسوب إلى القوم، والوطني، أي: ما هو منسوب إلى الوطن، فالإلهي يعني ما هو منسوب إلى الإله، فكما لا يصح "كلام القومي"، أو "كلام الوطني" إذا كانا من صفات الكلام إلا إذا عُلِّقا بالعلمية على أحد الناس، ويقال عنه أثناء الحديث إن هذا الكلام لفلان فيصح القول عندئذ: كلام الوطني أو القومي، كذلك لا يصح "كلام الإلهي"، لأن كلمة "الإلهي" لا تستعمل إلا للنسبة إلى الإله؛ وهو الله جل وعلا، فالنسبة إليه تستعمل نعتا منكَّرا أو معرَّفا في العربية، يقال: كلام إلحي أو الكلام الإلحي، ومن دون النسبة عند الإضافة نحو كلام الإله، فلا يصح الجمع بين التعريف والإضافة في صيغة النسبة.

وكذلك يترجَم "خشية إلحى"ب"خشية الإلحى" لأن كلمة "الإلحى" فيها إسناد إلى الإله، ثم إضافة الكلمة إلى إليها يحمل ثلاث دلالات، وهي إسناد "الخشية" إلى "الإله"، ثم إسناد "الألوهية" إلى "الإله"، فكأن المعنى صار إسناد "الخشية" إلى "ألوهية الإله"، وهذا المعنى ليس بصحيح على الإطلاق، أما "خشية إلمي" أو "الخشية الإلهي" فكلاهما غير صحيح أيضا؛ لعدم التطابق بين الموصوف والصفة في الجنس، فالصحيح أن يترجَم تركيبا نعتيا منكرا أو معرفا نحو "خشية إلهية"، أو "الخشية الإلهية" أو تركيبا إضافيا نحو "خشية الإله".

وتقاس على تركيب "خشية إلحى" كلمات أخر مستعملة في اللغة الأردية نحو "رحمت إلهي"، و"نعمت إلهي" وهلم جرا.

#### تعريف "أمس" وتنكيرها

"مى اآپ سے كلے ملا" أي "لقيتك بالأمس"، قصد المتكلم اليوم الماضي الـذي كان قبل هذا اليوم، وكلمة "أمس" في العربية إذا نكرتْ عرَّفَتْ، وإذا عُرَّفَتْ نُكَرَتْ، ف" الأمس" المعرَّفة ب" أل" دالة على أحد الأيام الماضية من دون تعيين، أما "أمس" المنكّرة فإنها دالة على اليوم السابق لليوم الذي هو فيه.

#### "طالما" و"ما دمت"

"مى ايسا ەرگز نەى كروں كا جب تك مى زندە ەوں". لن أفعل هذا/ هكذا طالما أناحى. هذه الترجمة غير صحيحة، لأن "طالما" لا معنى لها هنا، وأن الصواب أن يقال: لن أفعل هذا/ هكذا ما دمت حيا. أما "طالما" فمعناها "كثر ما" و "هي مكونة من الفعل؛ طال + ما الزائدة، يمكنك أن تقول مثلا: لقد طالما نصحتك فلم تمتثل أو تقول: طالما نصحتك، من دون قد "(١).

#### أسلوب الدعاء الأردي

إن أساليب الدعاء متنوعة الأشكال، ومختلفة الأنهاط، وهذه الأساليب تختلف بحسب سياق الدعاء أمرا ونهيا وماضيا، ولكن المشكلة التي يقع المترجم غير الخبير فيها هي ترجمة أسلوب الدعاء المضارع، كقوله: "الله، آپ كي عمر دراز كرے" أي "يطيل الله عمرك" بالمضارع، وهو غير صحيح، فالصواب أن يترجم بـ: "أطال الله عمرك"، بالماضي، وكقولهم: "الله آپ كو نيك وصالح اولاد دع" أي "يعطيك الله أولادا صالحين" بالمضارع، والفعل "يعطى" غير صحيح، فالصحيح أن يترجم بأسلوب الماضي: "رزقك الله أو لادا صالحين". فـ "د\_\_" وإن كان دالا على معنى الاستقبال إلا أن العربية لم يؤنس فيها استعماله بصيغة الاستقبال، بل إنها تستعمل صيغة الماضي للتوكيد على مضمون الدعاء.

<sup>(1)</sup> الدكتور أحمد مختار عمر، العربية الصحيحة، عالم الكتب، الطبعة الثانية 1998، ص 206.

### الاسمية والفعلية في التركيب؛ التقديم والتأخير

"خالمد آيما". يختلف معنى هذه الجملة باختلاف التنغيم والنبر، قديدل على الخبر، ومرة يدل على الاستعجاب، وتارة يدل على الاستفهام. ومهما يكن التنغيم فإن المترجم عادة ما يترجم الجملة بالفعل من دون الانتباه إلى مقتضى الحال، فترجمتها بالجملة الفعلية مستقيمة إذا أريد بها الخبر فقيط نحو "جاء خالد"، لأن أسلوب الفعل دال على الخبر، أما إذا أريد معنى الاستفهام أو الاستعجاب فينبغي أن تترجَم الجملة بالاسم، نحو "خالد جاء"، وباختلاف تنغيم الجملة يختلف أسلوبها. مثلا عند تنغيم التعجب يقال: "خالد جاء!" بالفعل المنبور في الجملة الاسمية، وعند الاستفهام "خالـد جاء؟" بالاسـم المنبـور في الجملة الاسـمية، وعنـد الخبر "جاء خالد".

#### المطابقة بين الفعل والفاعل

لا تظهر المطابقة بين الفعل والفاعل في العربية في العدد إذا كانت الجملة فعلية، بينها تظهر هذه المطابقة في الأردية إفرادا وجمعا سواء أكانت الجملة فعلية أم اسمية، مثل: "لرم كا مروتا ع," أي "يبكى الولد"، و" يبع توس علا" أي "يبكى الأولاد". والذي لا يعرف هذا الفرق بين اللغتين يخطئ في ترجمة "ميد عود كرا" قائلا: "ببكون الأولاد" قياسا على الأردية، وغافلا عما ورد في اللغة العربية من أن الفاعل إذا كان اسها ظاهرا سواء أكان مفردا أو مثنى أوجعا يجب أن يكون الفعل مفردا، يبكى الولد، والولد، والأولاد. وبالعكس يجب التطابق بين الفعل والفاعل، فيقال: الولد يبكي، والولدان يبكيان، والأولاد يبكون.

### الظاعل والمفعول

"مين آپ كا مشكور بون" أي أنا مشكور لك، هذا غير صحيح، لأن معنى الترجمة العربية: أنا بمن يُذْكَرُ نعيمُه ويُثْنَى عليه به، مع أن المطلوب هو أداء الشكر للغير والاعتراف بنعيمه والثناء على إحسانه. والصواب: أنا مدين لك/ أنا شاكر لك.

#### أخطاء تصدرعن التذكير والتأنيث

وضعت كلمة "بيثا" للدلالة على التذكير، وقد يستعمل في الأردية للمؤنث، نحو قول الأم لابنتها في حب وعطف: "نه بيثا ايسا نهين كرتــــ "(١). هنا كلمة "بيثا" استعملت للمؤنث، وهذا ما يبلور عنه السياق الدلالي أو النصي، فالمترجم يجب أن يحدد من هو المخاطَّبُ؛ أهو مذكر أو مؤنث.

وكلمة "ناقم" مؤنثة في العربية، ولكنها مذكرة في الأردية، فالمترجم غير العارف بتذكير كلمة "ناقم" وتأنيثها يقع في الخطأ عند الترجمة إلى العربية، يُنطَقُ في الأردية "مراناق، آيا" بتذكر "ناقة" وتأثر تذكيره في تذكير ضمير الملكية "ميرا"، كلمة "ناقة" مذكرة في الأردية، ومعظم الأرديين يؤنَّثون هذه الكلمة فيخطئون في نطقها واستعمالها مع أنها مذكّرة، فالمترجم المبتدئ يلتبس عليه تذكير ضمير المتكلم "ميرا" الأردي وعدم نقطتي الناء المربوطة في آخر الكلمة؛ ناقه لأنها تستعمل في الأردية من دون نقطتي التاء.

### تفعيلات، تفعلات، تفاعلات

كلهات أردية جاءت على زنة "تفعيل" تكون مؤنثة في الأردية نحو تكريم وتعظيم وتسكين وتذكير وغيرها.

"مجهے یہ تکریم پسند آئے " أي "أعجبت بهذه التكریم"، فالتكریم وأمثالها تستعمل مذكرا في العربية، فلا تؤنث من دون علة.

اللّبس في معنى "سائر" و"جميع"، أي: سارك كي سارك، سب كي سب اوس باقى مانده

"سب كے سب طلبہ آكے". "قدم سائر الطلاب": كلمة "سائر" بمعنى الباقى والفاضل، وليست بمعنى "جميع".

<sup>(1)</sup> قواعد اردو، ص 40.

"طالبعلم ن استاد س انه آن الله عندرت كى" أى "اعتذر الطالب من الأستاذ عن الحضور، الصحيح: اعتذر الطالب من الأستاذ عن عدم الحضور.

# عدم مراعاة معنى المصدرين؛ "رؤية/ رؤيا"، أي: ديكهنا

"آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی" أي "سرتنی رؤياك". من الصحيح أن يترجَم: "سرتني رؤيتك". لأن الرؤيا تتعلق بالمنام، أما الرؤية فإنها مرتبطة بالعين أو القلب. وقد يترجَم بـ "أعجبتني رؤيتك". هذا صحيح، ولكنه ليس الأفضل، لأن "الإعجاب" أو "أعجبتني" تدل على المعنى الآتى: "أنا معجَب بالنظر إلى فلان ولكنه لم يُدْخل السرورَ إلى في قلبي، أما "السرور" أو الفعل "سرتني" فإنه دال عـلى المعنـي الذي يقصده المتكلم وهو أن دخل الـسرور إلى قلبي مثلا. فـ"سرتني" أبلغ من "أعجبتني"، فلا بد للمترجم أثناء الترجمة من أن يكون واعيا بهذه الفروق اللغوية الدقيقة بين المفردات العربية، وعلى لسان سيبويه أقول: إن الترجمة: "سرتني رؤيتك" مستقيمة حسنة، والترجمة: "أعجبتني رؤيتك" مستقيمة قبيحة. والترجمة: "أعجبني رؤياك"، و"سرني رؤياك" مستقيمتان كاذبتان لانحرافهما عن أداء غرض المتكلم.

### أخطاء تتعلق بتسرب الأساليب الترجمية الأجنبية إلى الترجمة العربية

#### عدم استعمال المفعول المطلق وإحلال الأسلوب الترجمي محله

"مين بهت اچهى چال چلا" أي: مشيت بصورة جيدة.

"تم اچهى طرح سے چلے" أي: سرت بشكل حسن.

"بڑی اچھی طرح یہ واضح ہو گیا کہ" أي: ظهر علی نحو واضح.

هذه الترجمات العربية فيها ركاكة و فجاجة، إنها بعيدة عن العربية البليغة، فالأصح أن يقال: مشيت مشيا جيدا، وسرت سيرا حسنا، وظهر ظهورا واضحا. هذه الأخطاء وأمثالها دخلت العربيةَ من أجل اقتحام العولمة اللسانية.

### كلمة "ضد" بصفتها ترجمة حرفية لكلمة against الإنكليزية

"اس نے استعماری طاقتوں کے خلاف جنگ لڑی" أی إنه حارب ضد الاستعمار.

"عدالت عاليه نے اس كے خلاف حكم نامه جارى كيا" أي أصدرت العدالة الحكم ضده.

هذه الترجمات العربية تخالف طبيعة الأسلوب العربي، لأن الجملة الأولى: "إنه حارب ضد الاستعار" فيفهم منها أن هذا المحارب مخالف للاستعار، أي: إنه يحارب الاستعمار في جبهة أخرى غير الجبهة المعادية له. فالصحيح أن تترجَم الجملة ب: شن حربا على الاستعبار. أما الجملة الثانية: "أصدرت العدالية الحكم ضده" فسيفهم منها أن حكم القضاء مخالف له، وإن كان في حقه في الواقع، فالصحيح أن تترجم الجملة ب: "صدر حكم بحقه أو عليه".

### كلمة "تغطية" بصفتها ترجمة حرفية لكلمة cover الانكليزية

"جنگ کے نمائندے نے کشمیر کے علاقے میں ہونے والی پاک انڈیا جھڑیوں کے بارے مين تفصيلات بتائين بين "أي "قام مراسل جريدة جنك بتغطية تفاصيل أنباء القتال الدائر بين باكستان والهند".

كلمة "تغطية" لا تفيد معنى نقل الخبر في العربية، لا علاقة بين الغطاء أو التغطية وبين الأخبار، وتضع معاجم اللغة أفعالا غير هذا الفعل لدلالة نقل الخبر، فتقول: "نقل الخبر" أو "أبلغه" أو "سم ده".

### كلمة "طبق" بصفتها ترجمة حرفية لكلمة according الإنكليزية

"نیوز ایجنسی کے مطابق قیدیوں کو کل یہاں سے منتقل کر دیا جائے گا" أي سيتم نقل الأسرى غدا طبقا لو كالات الأنباء.

هذا الأسلوب بعيد عن العربية، والحافز الأساسي في ذلك هو تأثير الأسلوب الإنكليزي في الأردية والعربية، وهذا الأثر نتاج الإذاعة والإعلام، فاللغة العربية لا ترضى باستعمال كلمة "طبقا" في مثل هذا الموضع، وإنها تتطلب استعمال الكلمة الصحيحة لهذا الوضع، وهي "وفقا" أو "وفاقا" أو "على وفق". ثم الفعل المبدوء به الجملة وهو "سيتم" بدلا من استعبال الفعل من المصدر "نقل" واستعبال "نقل" بوصفه مصدرا بعد الفعل؛ "سيتم" أسلوب أنتجه الإذاعيون والإعلاميون، وهذا الطريق في العربية غير مقبول، وفيها بدائل عنه.

إذا أردنا حرفية الترجمة فمن الصواب أن يقال: "سيتم نقل الأسرى غدا وفقا لما ذكرته وكالات الأنباء". ومن الأسهل والأقصر أن يؤتّى بعربية سلسة: "ذكرت وكالات الأنباء أن الأسرى سينقلون غدا".

# كلمة "لعب" بصفتها ترجمة حرفية لكلمة (played a role) الإنكليزية

"اس نے اس معاملے میں اپنا کرداس ادا کیا" أي "لعب دوره في هذا الأمر"، هذه الترجمة نتاج أثر إنكليزي حتى أصبح التعبير العربي "لعب دورا" شائعا في الوطن العربي المعاصر، أخذت العربية هذا التعبير من الإنكليزية؛ He played his role in this matter فالمترجم حينها يترجم جملة "كردار اداكيا" يضع في الاعتبار النص الإنكليزي المقدَّم والتعبير العربي الشائع، إن فعل "لعب" فعل لازم، وقد جعل فعلا متعديا في الترجمة، ولا سيما في لغة الإذاعة والصحافة والإعلام، اللَّعبُّ واللَّعبُ ضد الجد، فالبديل الصحيح: "قام بدوره" أو "واجبه"، "اضطلع بدوره" أو "إنه أدى دوره في هذا الأمر"، والصواب المهجور خير من الخطأ المشهور بدليل أن المهجور يصبر مشهور إذا رُوِّجَ<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> العربية الصحيحة، ص 166.

#### إضافة أكتر من مضاف إلى مضاف إليه واحد

"یہ عربی (نربان کی) صرف ونحو کی کتاب ہے". تترجم الجملة بـ "هذا كتاب صرف ونحو العربية". على نمط عينات الجملة الأردية. والصواب: هذا كتاب صرف العربية ونحوها. وهـذا يعني إضافة مضاف واحد إلى المضاف إليه، وإضافة المضاف الآخر إلى ضمير يعود على المضاف إليه الأول.

### المضارع (الحال والاستقبال) في الأردية

الفعل على أربعة أنواع في العربية، وهي: الماضي والمضارع (الحال والاستقبال) والأمر والنهى، بينها للفعل الأردي خمسة أنواع، وهي: الماضي والحال والاستقبال والأمر والنهي.

ففي الأردية كلا النوعين؛ الحال والاستقبال مستقل بعضهما عن بعض، فالجملة: "مين پڑھ رہا ہون" حال، و"مين پڑھون كا" استقبال، أما العربية فإنها ترى المضارع مقسَّما على النمطين؛ الحال والاستقبال بحسب القرينة والسياق. اللهم إلا إذا ارتبطت السين أو سوف بالمضارع فإنه يدل حينتذ على الاستقبال فقط. "إنه يقرأ الكتابٌ"، أي: يتتبع كلياته نظرا، سواء أكان ينطق بها أم لا ينطق بها، هذه الجملة تدل على الحال لدلالة الإخبار عليه من خلال تفاعلية المقطع الصوتى في الفعل: "يقرأ"، بينها الجواب بالجملة نفسها: "يقرأ الكتابَ" عن السؤال المقدَّم عليه وهو: ماذا يقرأ (عندئذ)؟ - مثلا - فأجاب: "إنه يقرأ الكتابّ". هذه الجملة تدل على الاستقبال لدلالة سياق التنغيم من خلال عملية المقطع الصوتي في الاسم: "الكتابَ".

فالمترجم الأردى لا يراعبي هذا الفرق بين طرفي المضارع؛ الحال والاستقبال أثناء الترجمة ويظن أن الاستقبال في الأردية دائما يترجَم بالتسويف، أي: بالسين أو سوف، فيترجم الجملة "مين يرهون كا"ب" سأقرأ" أو "سوف أقرأ"، فتفوته دلالة "السين" و"سوف" على المعنى، حيث تدل الأولى على الاستقبال القريب، بينها تدل الأخرى على الاستقبال البعيد. ومع ذلك يمكن أن تترجَم الجملة "مين يژهون كا" من دون إدخال "السين" أو "سوف" عليها، شريطة أن تدل القرينة على معنى الاستقبال. ويمكن المترجم أن يترجم: بـ "أقرأ"، وهنا على القارئ أن يتلقى الدلالة المرادة منه.

### كلمة "بسيط" بصفتها ترجمة حرفية لـ simple الإنكليزية

"میں ایک فقیر ومنش انسان ہوں، میرے یاس کچھ بھی نہیں" أي "أنا رجل بسيط، ما عندي شيء"، أي: لست رجلا ذا تكلُّف وتصنُّع. هذه الترجمة نتاج المعنى الإنكليـزي الذي تغلب على كلمة "بسيط" وهو "سـاذج، وعـادي، أو غير معقَّد" مثلا، فيقياس على ذلك تعبيرات أخر، وتترجَم على علاتها، كقولهم: "ميري ايك چھوٹی سے درخواست ہے آپ سے"، أي: عندي طلب بسيط (لك) وقولهم: "مجھے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا ہے آپ سے"، أي: عندي سڑال بسيط (لك). مع أن كلمة "بسيط" استعملت في العربية الفصحي بمعنى "الواسع الكبير"، وقد وردت الكلمة في هذا المعنى في شتى السياقات القرآنية نحو قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُ لُه ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وَزَادَهُ، بَسْطَةَ فِي ٱلْمِلْمِ وَٱلْجِسْرِ ﴿ ﴿ (١)، وقوله تعالى عند تذكير النعم: ﴿ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةٌ ﴾ (٥). والمعنى المعاصر لكلمة "بسيط" هـ و ما ليس بمعقَّد، أخذ النحاة واللغويون هذا المعنى من الفلاسفة، فصار معنيان لكلمة "بسيط"، المعنى الأصلي وهو "الواسع"، والمعنى الفرعي وهو "غير المعقد"، وشتان ما بينها، فلا ينبغي الاعتباد على المعنى غير المتعارف عليه عند أهل اللغة في باب "الترجمة" ولا سيها إذا كانت الكلمة بسيطة الاستعمال.

<sup>(1)</sup> القرة، 245.

<sup>(2)</sup> القرة، 247.

<sup>(3)</sup> الأعراف، 69. وينظر: سورة الرعد، 26. وسورة الإسراء، 29 – 30.

### كلمة "بالنسبة"

"کرنسی پور ایک بار گر گئ، پاکستانی صوبی داار کے مقابلے میں کم وو گیا"، أي انخفضت أسعار العملة، وبالنسبة للروبية الباكستانية فقـ د انخفضت مقابل الدولار. هذه الترجمة خاطئة، لأن كلمة "النسبة" حسب القاموس تدل على معني القرابة أو ما تعلق بها، فالصواب أن يقال: انخفضت أسعار العملة، أما الروبية الباكستانية فقد انخفضت مقابل الدولار.

### تأخير الفاعل وتقديم ضميره عليه

"پاکستان میں امن وامان کی صوصت حال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ونی پر دفاع نے كها"، أي "في تصريح له عن الأحوال الأمنية في باكستان قال وزير الدفاع".

هذا النوع من الخطأ في الترجمة نتيجة الترجمة التجسيدية، والصحيح: "قال وزير الدفاع أثناء تصريح له/ الحديث عن الأحوال الأمنية في باكستان".

### التباس صلات الأفعال العربية بصلات الجمل الأردية

"ہمارا منشوس ملک کو جنگ کی بربادیور سے بچانا ہے"، أی تجنیب الدولة من ويلات الحرب. والصواب: تجنيب الدولة ويلات الحرب، جنَّب يجنِّب تجنيبا، جنَّب فلانا الشيء: أبعده عنه.

"وه كهر مير داخل بوا"، أي "دخل في الدار"، لا بـأس فيه، ولكنـه ليس بمستحسن، من الأفضل أن يترجَم بأسلوب شيّق وفصيح وهو: "دخل الدارَ" أي: دخل في الدار.

"میں کافی دیر سے اس مسئلہ کو ڈھونڈ رہا ہوں"، أی "منذ زمان أبحث فی هذه المسألة"، واضعا في الاعتبار ما سبق من قوله تعالى: ﴿ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ ﴾ غافلا عها جرى على لسبان العرب من استعمال الفعل في شتى السياقات المتناسبة، ولا بد من مراعاتها عند الترجمة والكتابة، لأن سياق "بحث" في الجملة الأردية يوحى بالاجتهاد والطلب والسؤال والاستقصاء وغيرها، وهذه الدلالات لا تحصل للفعل: "بحث" مع صلة حرف الجر: "في". ففعل "بحث" الأرض، وفيها، بحثا: حفرها وطلب الشيء فيها(١).

وفي التنزيل العزيز: ﴿ فَبَعَثَ أَللَّهُ غُزَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾(2). هذا الاستعمال لفعل "بحث الشيءَ وبحث فيه" يلتبس على المترجم باستعمال آخر، وهو: بحث الشيءَ وعنه: "فتّش عنه". (3) أثناء ترجمة كلمة "دهوندنا" في الأردية.

من الصواب أن يترجَم بها يلي: "منذ زمان أبحث عن هذه المسألة"، ففي هذه الجملة/ الترجمة إيحاء إلى عناء وجهد قام الباحث به أثناء البحث عن المسألة.

"ميں آپ سے محبت كرتا ہوں" أي "أنا أحب منك"، والصواب: "أحبك"، من دون الصلة.

"ميں آپ سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں" أي أنا أحبك شه/ محبك شه، لأن حرف الربط الأردي: "كے لئ" طالما يترجم باللام، ولكن "اللام" لا تستعمل هنا في صلة "أحب" الفعل المضارع أو "محب" اسم الفاعل، بل تستعمل "في" عوضا عن "اللام" في صلته.

"ميں نے آپ سے پوچھا" أي سألت منك. فحرف الجر الأردي: "سے" يترجم عموما بـ"من" حرف الجرفي العربية، وهذا ما يوقع المترجم في الالتباس، من الصحيح أن يترجم الفعل "سأل" من دون الصلة، فيقال: "سألتك"، أما الصلات المألوفة الاستعمال في صلة "سأل" فمنها: "عن"، و"الباء"، كقولهم: سألتك عن كذا أو بكذا(4). أي: استخبرتك عنه، وهكذا ورد في القرآن الكريم، كقوله تعالى: «لا تَنْفَلُكُ طَلْقَتْ ¥)».

المعجم الوسيط، ص 40.

المائدة، 31. (2)

المجم الوسيط، ص 40.

المرجع نفسه، ص 411.

طه، 132. (5)

### وصل إلى، وصل الشيء؛ يهنجنا، دينا

"مين گهر پهنچ گيا بور" أي وصلتُ البيتَ، هذا غير صحيح، لأن الفعل؛ "وصل" لا يأتي من دون صلة حرف الجر" إلى "للدلالة على معنى الوصول والبلوغ والإتيان، يقال: وصلت إلى البيت. أما الجملة: "وَصَلَّه" فتعنى: أعطاه صلة.

### وقف على؛ مطلع بونا

"مين مطلع بوا" أي وقفت منه أو به، فالوقوف بمعنى الاطلاع على الشيء لا تأتي بعده "من" أو الباء، فالصحيح: "وقفت عليه"، أي: اطلعت عليه وعلمت ذلك.

# رغب فیه، رغب عنه؛ چابنا، ناپسند کرنا

"مجهے یہ پسند ہے" أي "أرغبه" أو "أرغب له" بمعنى أحبه أو أريده، ف "رغب" لا يستعمل في هذا المعنى من دون الصلة أو بصلة اللام مثلا، فالصحيح: "أرغب فيه"، أي: أحب أن يكون لي ذاك الشيء. و"رغب عنه": بمعنى زهد فيه ولم يشتهه.

# وقع ي ووقع على؛ غلطى كرنا، يانا أو يا لينا

"بالآخر اس نے مجھے یا لیا"، ویقال: "اس نے غلطی کی". یقال فی ترجمة الجملة الأولى: "وقعني أخيرا"، من دون صلة الفعل؛ وقع، وفي الثانية يقال: "وقع منه الخطأ"، هاتان الترجمتان لا تخلوان من ركاكة وتحفّظ، ففي الأولى يقال: "وقع علَنَّ "، أي: وجدني أو عشر على، وفي الثانية يقال: "وقع في خطأ"، أي: أخطأ أو

# مشكلات ترجمية تتعلق بظاهرة صرفية

#### المجرد والمزيد

"اس نے مجھے پریشانی میں ڈالا"، أی: "أشكلنی كذا وكذا". وهنا ينسى المترجم أن المجرد والمزيد كليهما يدلان على المعنى الواحد في العربية، أما هذا الأسلوب الأردي فيترجَم بالفعل المساعد نحو: "أوقعني في مشكلة"، أو "جعلني في مشكلة أو أزمة". فالفعل: "شكل الأمرُ شُكُولاً: التبس، وأشْكَلَ الأمرُ: التبس"(1)؛ كلاهما وردا في العربية للدلالة على معنى اللزوم. ويقال مثلا: "وه مير ل ع پريشاني كاسبب بنا"، أي: "سَبَّبَ لي مشكلة". مع أن معنى كلمة "سَبَّبَ" أكثر سَبَّه، أو أوجد الأسباب، ففي الجملة الأردية أسند الفعل "سَبَّبَ" مباشرة إلى "مشكلة"، وهذا الإسناد غير صحيح في العربية، فلكلِّ أسلوب وقياس وقاعدة، فلا ينبغي الخروج عليها من دون علة، ومن الصواب أن تترجم الجملة بـ "إنه أوجد لي أسباب المشكلة"، أو سَبَّبَ لي أسبابَ المشكلة". والأفضل أن تترجَم بـ "وقعت في مشكلة من أجله".

"اس نے مجے م غفلت میڈ رالا"، أي: "أغفلني كذا وكذا". فينسي أن التجرد والزيادة في هذا الباب سواء، إنه يحتاج في أداء المعنى إلى فعل مساعد آخر نحو: "أوقعني في غفلة/ سهو"، أو "جعلني في غفلة/ سهو" مثلا، فالفعل: "غفل عن الشيء غَفُولاً وغَفْلَةً: سها من قلة التحفظ والتيقظ، وغفل الشيءَ: تركه إهمالا من غير نسيان. وغفله ستره. وأغفل الشيء: غَفَلَ عنه "(2). كلاهما جاءا في العربية للدلالة على معنى اللزوم، اللهم إلا إذا جاءت صلة الفعل: "أغفل" بحرف الجر "عـن"، فتـدل على معنى التصيير، يقال: "أغفل فلانا عن الـشيء "(د)، أي: جعله

<sup>(1)</sup> المعجم الوسيط، ص 491.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 657.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه.

### خواص الفعل العربي

## تفعيل بمعنى قبول الشيء

"مى ى نے اس كى سفارش كى" أي "شَفَعْتُه"، مع أن "تفعيل" هنا دال على معنى القبول، فمعنى "شَفَّعْتُه"، "مين ني اس كي سفارش قبول كي" أي: "قبلت شفاعته". من الصحيح أن يترجَم:

#### تفعيل بمعنى الدعاء

"مين نے اسے پاني پلايا" أي "سَقَّيْتُه"، مع أن "تفعيل" هنا دال على معنى الدعاء، فمعنى "سَقَّيْتُه" في الأردية: "مين ني اسب كها: سقيا لك" أي: "قلت له: سقاك الله أو سقيا لك". أو دال على معنى التكثير، فمعنى "سَعَّيْتُه" في الأردية: "مين ني اسي بهت بانى بلايا"، أي: "سقيته كثيرا". ينبغى أن تترجَم الجملة الأردية عند عدم إرادة معنى الكثرة بالفعل المجرد أو بها يقوم مقامه من الأفعال الأخر نحو "سَهَيُّتُه"، أو «أرويته .

### تفعيل بمعنى النسبة والتصيير

جَبَّنَه تجبینا: نسبه إلی الجبن، "میں نے اسے کمزوس کر دیا/بنا دیا" أي "جَبَّنتُه" أو "أجبنته"، فكلاهما غير صحيح، لأن صيغة التفعيل من ذلك لا تأتي للدلالة على التصيير، ويدل باب التفعيل منه على معنى النسبة إلى شيء، فمعنى "جَيَّنَه" نسبه إلى الجُبن. وجبّنه حمله عليه (١). وأما صيغة الإفعال فإنه مزيد بمعنى عجرد، يقال: أَجْبَنَ، أي: صار جَبانا أو جَبُنَ وجَبَنَ، وإذًا، "إفعال" ههنا بمعنى "الصيرورة"، و"أجْبَنَه: وجده جَبانا أو حسبه جَبانا"(2). بمعنى جَبَن وجبُن يجبن جبنا وجَبانا. فالفعل الأردي؛ كر دينا أو بنا دينا قد يـدل عليه الفعل؛ أجبن، ولكن ليس للدلالة

<sup>(1)</sup> المرجم نفسه، ص 106.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 106.

على معنى الجَبان ضد الشجاع بل للدلالة على معنى الجُبن، وهو ما جُمَّدَ من اللبن وصُنعَ بطريقة خاصة أو الذي يؤكل(١).

#### استفعال بمعنى تفعّل

"اس نے مجھے دیر سے آنے کا کہا" أی "استأخر نی"، "اس نے مجھے جلدی آنے کا كها" أي "استقدمني"، يلتبس على المترجم أن الاستفعال هنا يفيد معنى الطلب، مع أن صيغتي؛ "اسـتأخر"، و"اسـتقدم" دالان على معنى "التفعل"، صيغة "استأخر" معناها: "تأخر"، و"استقدم" معناها: "تقدم". أما الجملتان فتكون ترجمة أولاهما: "طلب منى التأخير أو التأجيل، أو "قال لى أن آتيه مؤخرا أو آجلا"، أما الثانية فتترجَم: "طلب منى التعجيل"، أو "قال لي آن آتيه عاجلا"، وأحيانا تترجَم الجملة "اس نے مجھے دیر سے آنے کا کہا" بـ "أمهلنى". هذا الاستعمال (الترجمة) وإن كان صحيحا في اللغة المعاصرة ولكنه ليس ببليغ، لأن "أمهلني" دال على "استنظرني"، وهذا دال على "استوقفني"، وهذا دال على "سألني الوقوف"، والوقوف بمعنى القيام من الجلوس أو الفهم والتبين، فأين هذا المعنى من المعنى الذي نحن فيه، وهو طلب التأجيل، وتترجَم الجملة الثانية بـ " في محمد نس اجلدي آنه كا كها" أي "استعجلني"، وهذا غير صحيح، لأن الفعل: "استعجل" معناه "عَجلَ" أي: "أسرع" كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾ (2)، فهذا دال على معنى اللزوم، ويقال: "عجل فلانا والأمر" أي: "سبقه" كما جاء في قوله تعالى: ﴿أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ ﴾ (3)، وهـذا دال عـلى معنى التعدية، وقد يأتي الفعل: "استعجل" بمعنى "استحث"، و"استحث" معناه "حَثّ "، و"حَثّ "معناه "حَضّ على كذا" كما جاء

<sup>(1)</sup> المرجم نفسه، ص 106. وينظر: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقايس اللغة، تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ج 1، ص 503.

<sup>(2)</sup> طه، 84.

<sup>(3)</sup> الأعراف، 150.

في قول ه تعالى: ﴿ وَلَا يَحُشُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ (١)، فأين هذا الحث والحض من معنى طلب الاستعجال؟

لا بـ د للمترجم أن يـ درك معاني الصيغ الصرفيـة ودور خواصها في تعيين معاني المفردات واستعالاتها استعالا صحيحا، ولا سيها إذا كان النص مغلقاً أو أدبياً بليغا؛ فلا بدللمترجم أن يأخذ في الاعتبار علاقات النص بتفاعلات صرفية ونحوية ولسانية؛ لدورها القوي في تغيير المعنى والدلالة.

### مشكلات تتعلق بدلالة فاعلة في عملية الترجمة

#### إقحام ترجمي لبعض الكلمات المشتركة رغم استغنائها عن الترجمة

ففي الأردية، لبعض الكليات معان مزدوجة الاعتبار، قد تكون مذكرة لدلالتها على المعنى وقد تكون مؤنثة لدلالتها على المعنى الآخر.

کلمة "دويهر"، "گزر"، و"تكرار".

"دويهر": إذا استعملت للدلالة على معنى "دز\_ كا خاص وقت جو باره بجے ہوتا بي" نصف النهار "الساعة الثانية عشرة تماما" عموما تكون مؤنشة، نحو قولهم: "دويهر دهل كيئ"(2). وإذا استعملت للدلالة على معنى (دو ساعت) الزمن والوقت تکون مذکر ق، نحو قو لهم: "مجهے انتظام کرتے کرتے دوپہر ہو گئے"ن، ف"ہو گئے" فی الأردية دال على التذكير، بينها الكلمة نفسها كانت مؤنشة في الجملة الأولى المقدَّمة. فالأردى الذي يعتاد ترجمة المذكر بالمذكر والمؤنث بالمؤنث، ولا يعرف نظام اللغة العربية يخطئ في ترجمة تذكير "دوبهر" وتأنيثها. أما العربي الذي يعرف أن كلمة "دويهر" دالة على معنى "نصف النهار" فيترجها في كلا الموضعين بـ "النهار/ نصف النهار"، مع أن الجملة الأولى تترجَم بـ "كادت الشمس أن تغرب"، أو

<sup>(1)</sup> الحاقة، 34.

<sup>(2)</sup> قواعد اردو، ص 44.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه.

"كاد النهار أن ينتهي"، بينها تترجَم الجملة الثانية بـ "تأخرت كثيرا"، فقد أُهملَتْ في ترجمة الجملة الأخيرة كلماتٌ لكون العربية غانية عنها لأداء المعنى بأسلوب يسير، لكل لغة أسلوب يراعَي أثناء الترجمة، ليكون على قمة الجودة في أداء المعني.

"گزر": (مذکر)، وهو حاصل مصدر لـ "گزرنے" نحو قولهم: "میرا گزر وہاں سے بوا"(١) أي: (أنا) مررت من هناك أو مررت عليه (وفق سياق الكلام). أما ترجمته المجسَّدة "كان مروري من هناك" فغير صحيحة. فكلمة "كزس" هنا مذكرة اللفظ والاستعمال.

"گزر": (مؤنث)، ومعناه "گزس اوقات" نحو قولهم: "اس میں میری گزر نہیں بوتى "(2)، أي: لا يكفيني هذا القُوْتُ، أو هذا القوت يقصر عن وفاء الحاجة، أو هذا الشيء لا يفي بحاجتي، وهلم جرا.

"تكرار": (مؤنث)، ومعناه "بحث اور جهكڑا" نحو قولمم: "ميرى اس سے تكراس بو كثى "(د) أي: شجر الأمر بيني وبينه أو تنازعته في الأمر.

"تكرار": (مذكر)، ومعناه "مكرر لانا" نحو قولهم: "اس لفظ كا تكرار فصيح نهين"(4)، أي: تكرير هذه الكلمة ليس بفصيح.

يلتبس أحيانا على المترجم مصدر الفعل العربي؛ كرَّرَ الشيءَ تكريرا، وتكرارا: أعاده مرة بعد أخرى. بها ورد في الأردية، ومن ثم ينسى مراعاة سياقي الكلمة في اللغة الأولى، فيقيس ما ورد في العربية على ما لم يرد في الأردية أو العكس.

المرجع نفسه.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه.

المرجع نفسه. (3)

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه.

المعنى الناشئ من تنفيم الفعل المساعد الأردي: "لينا" أي: "الأخذ" و"دينا" أي: "العطاء"

"لينا" و"دينا" كلاهما فعلان مساعدان (امدادي افعال) في اللغة الأردية، إلا أن دلالية أحدهما مختلفة عن الآخير، فالفعل "لينا" دال على معنى "الحرص على المنفعة للنفس"، أي: الإشفاق والجد في الحصول على النفع لذاته، وهو كسب الشيء وجمعيه وتحصيله لذاته، أما الفعل: "دينا" فإنه دال على معنى "الحرص على المنفعة لغيره"، أي: الإشفاق والجد في الحصول على النفع للغير، وهو كسب الشيء وجمعه وتحصيله إياه. فكلا الفعلين دال على معنى معارض للآخر، نحو قولهم:

"میں نے اسے سمجھا لیا"(۱).

"میں نے اسے سمجھا دیا ہے<sup>"(2)</sup>.

فالمترجم العادي الذي لا يدقق النصين يترجمها بـ "أَفْهَمْتُه"، أو "فهَّمْتُه"، مع أن الأول يبدل على معنى: أرضيته، أو جعلته يوافيق أو يرضى. والثناني يدل على معنى: جعلته يفهم القضية بها أنها مفيدة له، وما دام بين الجملتين الأرديتين فرق غامض فلا بد من رعايته أثناء الترجمة، فيترجم الأول ب" أفهَمْتُه"، أو إذا قصد المبالغة فيترجَم بـ "فهَّمْتُه"، أما الثاني فيترجَم بـ "تفاهمته"

### عدم مراعاة أثر التنفيم في أداء معنى "الإعجاب" في الترجمة

"كهان": هذه الكلمة في الأردية تدل على معنى الاستفهام، نقول مثلا: تمركهان بو؟ أي: أين أنت؟ وقد تأتي "كهار" للدلالة على معنى التعجب والدَهشة، أي: الشيء الذي يجعله مفتوح الفم وهو يتأمله، كقولهم: "كهان وه كهان مين!"(3). هنا يقع المترجم في مشكلة الترجمة فيقوم بترجمة حرفية نحو: "أين هو وأين أنا!" وهذا ليس

المرجع نفسه، ص 89.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 89.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، ص 158.

ببليغ في العربية، ومن الأولى أن تترجَم بـ "أين هو منى!"، إذا قصد تفضيل نفسه على الآخر، أو "أين أنا منه!" إذا نوى تفضيل غيره على نفسه، ثمة أسلوب آخر يقال في موقف الإعجاب والدهشة، يفيد معنى التعجب، "كهان ذره كهان آفتاب!"(١)، أي "أين الذرة وأين الشمس!" وهذا ليس ببليغ في العربية أيضا، فالصحيح أن تترجَم هذه الجملة أيضا باستعمال حرف الجر، فيقال: "أين الذرة من الشمس!"، يقال في ترجمة أسلوب التعجب "كهان وه كهان مين!" لله هو منى! وفي "كهان آب كهان مين!" لله أنت منى! وكذلك يقال: لله درُّكَ أي رجل أنت! / لله درُّه أي رجل هو / كان! أو لله درُّك أية امرأة أنت! لله درُّها أية امرأة هي/ كانت!

ولعل الأساليب العربية نفسها تجرى في ترجمة "كهار ذره كهار آفتاب!"، ويمكن أن يترجَم ذلك بـ "سبحان الله!" أو "حَسْبُك بفلان/ بفلانة كذا وكذا!" (رجلا، فارسا، شجاعا، عالما، باحثا، مترجما) وفق سياق الكلام.

"خير": (سے، كے ساته) تدل على الاستفسار والاستعلام عن السلامة والعافية والصحة.

وقد تدل على الطنز والطعن.

وقد تدل على الاستغناء.

وقد تدل على الرضا.

وقد تدل على الزجر والتوبيخ والإنذار والتهديد.

"آپ خير سيے ہيں؟"(2) دالة على الاستعلام عن العافية. تترجَم الجملة بـ "كيف حالك؟"، أو "لعلك بخير؟" مثلا. فالمترجم المبتدئ يترجم كلمة "خير" كلما أتت في الجملة، فيترجم الجمل الآتية:

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 160.

"خیر سے آپ ملک کے بڑے ہمدرد اور بہی خواہ ہیر "(۱)" بے "من الخیر أنك من عبى الوطن"، هذا خطأ فادح، لأن النص الأردي دال على معنى الهزء والسخرية والطعن بينها الجملة العربية دالة على معنى الجدة والثناء، وكيف يقع معنى الطنز والطعن موقع المدح والثناء؟!.

"خير كيا مضائقه بي"(2) دالة على معنى الاستغناء. وتترجَم هذه الجملة بـ "خير، لا بأس"، (ترجمة دارجة جاءت على غرار النطق)؛ فالعربية لا تسمح باستعمال كلمة "خبر" كسابقة للجملة، لأن لها دلالة غير دلالتها في الأردية، فالجملة تترجَم بها يلى: "لا بأس عليك"، أو "لا بأس في ذلك"، أو "لا حرج في ذلك"، وغيرها من الأساليب الدالة على معنى الاستغناء.

"خير يوں بي سهر "(3) دالة على معنى الرضا. وتترجَم هذه الجملة ب"خير، إنه صحيح"، (ترجمة دارجة جاءت على غرار النطق)، فالجملة تترجم بـ "موافق"، أي: (أنا) موافق بحذف الضمير أو ذكره، كلاهما صحيح، ويمكن كذلك أن تترجم الجملة أحيانا بـ "نعم، إنه...". فكأن الجملة الأردية جزء من النص يقابله في العربية في السياق "نعم". وكذلك يمكن ترجمته ب"هذا صحيح"، وعلى كل حال، من الواجب على المترجم أن يراعي أثناء الترجمة سليقة اللغة التي يترجم إليها.

"خير ديكها جائ كا"(4) دالة على معنى الإنذار والتوبيخ.

فلتحديد معاني الجمل السابقة وإبراز دلالاتها الصحيحة نحتاج إلى السياق التنغيمي، وهذا السياق له دور رائد في تحديد دلالات الأصوات والجمل والتراكيب، إذا فات المترجم هذا النوع من السياق فاتته الترجمة. وليس من مسؤولية المترجم أن

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه.

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه.

يضع لفظا إزاء لفظ بل المستولية أن يحتفظ بأسلوب اللغة الهدف في الترجمة للحفاظ على طبيعته وحيويته(١).

# مادة "مكر" و"تدبير"

"میں آپ کے معاملے میں غور و خوض (فکر و تدبیر) کرتا ہوں". أمكر لك، المترجم يضع في الاعتبار قوله تعالى: ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (2) إنه ينسى أن المكر في حق الله تعالى غير المكر في حق البشر، فالمكر فيه نوع من الدناءة والخبث والسيئة في كل الأحوال، فالصحيح أن يترجم: أنا أدبِّر لك، فالسياق لا يتحمل كلمة "أمكر" ههنا.

### أزمة الترجمة اللفظية وجفافها اللساني واللغوي

ففى الأردية يقولون: "مين آب كو بتاني جا مها تها"، وفي الإنكليزية يقولون: 1 ... am going to say you that فالمترجم يخطئ في ترجمة هذا التعبير الأردى/ الإنكليزي وأمثاله إلى العربية، إنه لا يؤتي التعبيرَ الأجنبيُّ عربية ملائمة بل يعبر عنه بأسلوب يسير على أنهاط اللفظة فيقول: أنا ذاهب إلى القول، بدليل أن العرب قد قالوا: "ذهب إلى القول"، فيقيس جملة الفاعل: "أنا ذاهب إلى"... على جملة الماضى: "ذهب إلى "... وهذا الخطأ ينتاب ترجمة المترجم لعدم معرفته الدقيقة واستيعابه الكامل لثقافة العربية، فالجملة: "ذهب إلى القول" استعملها الفقهاء عمو ما للدلالة على معنى: الطريقة، والقصد، والرأى، ووجهة النظر، والمصدر منه "المذهب" أي: المعتقد الذي يذهب إليه، ف"ذهب إلى القول"، أي: قصد هذا الرأي أو ذاك، فأين الفعل "ذهب" من "ذاهب"!؟ شتان ما سنها.

<sup>(1)</sup> ينظر: داكار مرزا حامد بيك، ترجمے كا فن (نظرى مباحث 46 قبل مسيح تا 1986ء)، مقتدى، قومى زبان، اسلام آباد، طبع اول 1987ء، ص 8.

<sup>(2)</sup> الأنفال، 30.

أما التعبير: "أنا ذاهب إلى القول"، بعيد عن هذا المعنى بل إنه تسرب إلى العربية بناء على مداخلات ترجية عشوائية بين لغات العولمة، وبناء على ذلك ينبغي أن يترجم الأسلوب الأردى بها هو أقرب إلى الاستعمال الصحيح والسياق الملائم مثل: "(كنت) أود القول ب"، "(كنت) أود الحديث عن"، "(كنت) أقول لكم ب"، كذا وكذا.

ففي الأردية يقولون: "مين آپ كے سامنے يه بات ركهنا چابتا بون"، فالمترجم أحيانا يخطئ في ترجمته قائلا: "أريد أن أضع حديثي أمامك"، فيقيس المفهوم الأردي على الأسلوب العربي؛ "وضع نصب أعينه"، فيرى أن الفعل؛ "وضع" له سياق واحد في كلا الموضعين، فيلتبس عليه اختيار موقع كلمة ورتبتها، سياق جملة وموقعها، والصواب: "أطرح الموضوع عليك"، أي: أريد أن أتحدث أمامكم عن موضوع كذا وكذا.

# مشكلة غربة سياق الألفاظ والتعبيرات والأمثال في اللغة الثانية/ الأجنبية

فالقيمة اللغوية للأمشال والتراكيب والعبارات المألوفة في كل مجتمع وشعب تعود إلى أصل لا يصح العدول عنه، فمن خصائص المثل إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه وجبودة الكناية، فالأمشال تكون تعبيرا صادقاعن عادات المجتمع والواقع والحياة، "ولذلك تعد الأمثال مصدرا أساسيا في دراسة اللهجات العربية"(١)، لأنها: "لغة الشعب التي يطلقها فور الحدث دون تصنع، وهي من هنا تعتبر مرآة صادقة للهجة، ويعتمد عليها دارس اللهجات العامية اعتهادا كبيرا"(2). فمن باب تقليل شأن المثل العربي أو الأردي أن يترجم إلى لغة أخرى بطريقة حرفية، بل إنها هو بمثابة القضاء على أصالة اللغة وحيويتها.

الدكتور عبد التواب مرسى حسن الأكرت، ظواهر لغوية في الأمثال العربية دراسة في المستقصى للزمخشري، الطبعة الأولى 1425هـ/ 2004م. ص 33. وينظر: الدكتور عبده الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرحن الراشد، الرياض، الطبعة الأولى 4120هـ/ 1999م، ص 67.

<sup>(2)</sup> اللهجات العربية في القراءات القرآنية، ص 67.

ثمة كلمات كثيرة، وجمل عديدة، وتعبيرات وأساليب شتى لا توجد في لغة عربية أصلا، وهنا تسقط دعاوي عبقرية اللغة العربية من إطار المعجم، أو يقال - مثلا --إن العربية تصلح لترجمة كل ملفوظ، هذه الفكرة لها جانبان، جانب يتعلق بصلاحية اللغة في ذاتها، ولا ريب في ذلك، فيان العربية من أعمق اللغيات وأكثرها معنى ودلالة، فصاحة ويلاغة، أما الجانب الثاني، فهو أن العربية لا تحيط بجملة المعاني والمدلالات التي أحدثتها الأردية، والتي تعود في أصولها وأفرعها إلى الأردية، فيشعر المترجون بحاجة إلى التعبير عنها، هنا يقع القائل في مشكلة لسانية، فإما أن يتصنع في الترجمة ويعبر تعبيرا لفظيا أو تعبيرا مباشرا، أو يحاول محاولة ينجح فيها حينا ويفشل حينا آخر.

ف"دم ٹوٹنا" معناہ "تھک جانا"، یقال مثلا: "جب سب کا دم ٹوٹ کیا اوس لکے ہانینے تو گتگے ہاتھ سے چھوٹ گئے "(۱).

فالتركيب: "دمر ثوثنا" دال بادئ ذي بدء على معنيين: أولها: "احْتُضرَ" أي: أتاه أو حضره الموت، دخل في نزع الروح، والآخر: هزل وكلّ وتعب، ففي الجملة السابقة جاء التركيب في سياق "كتكا" ما يدل على معنى إصابة الجهد والمشقة في أثناء اللعب. ما دام التركيب مرتبطا بسياق اللعبة فيكون معناه: لما جهدهم التعب فكلُّوا. فالمترجم يضع في الاعتبار أثناء ترجمة الجملة الأردية المعنى الدقيق لـ "دم ثوثنا" وهو "تهك جانا"، فالجملة تترجَم بـ "حينها بدأوا يعانون من النَّصَب والعناء".

أما "بات ٹهرنا" فمعناه "نسبت طے ہونا"، یقال مثلا: "بات کا ٹهرنا تھا کہ جهیز کی تيارياں شروع ہو گيئں $(2)^{(2)}$ .

فالتركيب "بات ثهرنا" دال على معنيين: أولهما: "استقر الأمر" أو "استقر الرأى على كذا"، والآخر: "خطب فلانٌّ فلانةً"، و"خطبها إلى أهلها"، وهو قبول الخَاطب والخطبة. هذا التركيب - كذلك - يرتبط بجهاز (بفتح الجيم أو كسرها)

اردو املاء وقواعد، ص 317.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 296.

العروس فيدل على المعنى الآتي: لما خطبها إلى أهلها طفق أهلها يجهّزونها، أي: أخذ أهلها يُعِدُّون لها الجهاز. هنا - أيضا - يضع المترجم نصب عينيه المعنى الخفي لـ "بات ثهرنا" وهو "نسبت طے بونا"، فالجملة تترجَم بـ "عندما تمت الخطبة أخذوا يُعدُّون لها الجهاز".

و"بيج كهيت بولنا" معناه "عام اعلان كرنا" يقال مثلا: "بولير اور بيج كهيت بولين"(۱).

فالتركيب "بيج كهيت بولنا" دال على معنيين معروفين، أولها ما يتبادر إلى الذهن فورا وهو: الحديث وسط الحقل، والآخر: جَهْوَرَ بالحديث، أي: تكلّم جَهاراً: عيانا أو جَهَرَ بالكلام ونحوه جَهْراً وجهاراً: أعلنه (2). مع أن كلمة "بولير" تعني التكلم والتحدث، و"اور" حرف العطف، وهو دال على التوكيد في الجملة، ومعنى كلمة "بيچ" الوسط، ومعنى كلمة "كهيت" الحقل والمزرعة. فالجملة لا تترجم بتحدثوا فسط الحقل أو المزرعة". هذه الترجمة بعيدة عن المقصود، لذلك يجب على المترجم أن يدرك معنى "بيچ كهيت بولنا" وهو "عام اعلان كرنا"، فالجملة تترجم بد" أعْلِنْ الأمر" أو "بالأمر"، أو "عن الأمر"، أي: "أظهره" و"صرّح به" و"قم بنشره".

ثمة قائمة طويلة للتراكيب التي ترجع في دلالاتها إلى فئات شعبية، تختلف دلالاتها من جماعة إلى جماعة، ومن موطن إلى موطن لاختلاف المكان والموضوع والمشاركين/ الأشخاص.

بعض الكلمات المبدوأة بكلمة: "دل" لها معان تماثل بعض المعاني العربية، ولكن دلالاتها تختلف من أسلوب إلى أسلوب آخر.

المرجع نفسه، ص 312.

<sup>(2)</sup> المعجم الوسيط، ص 142.

دل پھٹنا" معناہ "بیزام ہونا"(۱). یقال مثلا: "یہارے رہنے سے میرا دل پھٹتا ہے" أي "ينفجر قلبي من البقاء ههنا". هـذه الترجمة منحازة إلى طبيعية اللغة الهدف، فالانفجار ههنا دال على معنى الاشمئزاز، وهذا غير صحيح في العربية، لأن الفعل البدال على معنى الاشمئزاز هو الانفطار والانشقاق، يقال مثيلا: "ينفطر قلبي"، أو "ينشق قلبي" بمعنى الاشمئزاز، أي: يشمئز قلبي. أما "انفجار القلب" فإنه عبارة عن الملموس، أي: "انفجار القنبلة". من الأولى أن تسير الترجمة على طبيعتها، فالجملة تترجَم بـ "ينصر ف قلبي من البقاء هنا"، لأن انصم اف القلب في الأردية يعني الكره (بفتح الكاف أو ضمها) وعدم الرضا، ومادة "الصرف" تعني التكريه، ف"صرف القلب" يكون معناه: "كُرَّهَ إليه الأمرَ: صيَّره كريها إليه"(2).

دل ترینا" فمعناه "بیتاب رونا"(د). یقال مثلا: "میرا دل تمهاسے لئے ہمیشہ تریتا" مبتابي" أي "يجزن قلبى لك"، فالحزن في العربية لا يدل على معنى الشوق واللقاء والحب والوداد في العربية، فكلمة "تزيتا" تحمل في كيانها معنى التهاب نار الحب واتقادها، فترجمة الجملة تحتاج إلى تحديد السياق، فإن كانت الجملة في سياق حديث الحب بين الصديقين، من الأوْلَى أن تترجَم ب" (غالبني الحب) فيلتهب قلبي أو يتقد بناره"، وإن قيلت الجملة في سياق حديث الحب بين الأم والولد مثلا فتترجَم بـ " (غالبني الحب) فلا أنساك أبدا"، أو "لا يمكنني أن أنساك".

دل توڑنا" فمعناه "سخت رنجیده کرنا"(<sup>4)</sup> یقال مثلا: "اس نے میرا دل توڑا". "قطَّع قلبي"، هذا الأسلوب دارج، لأن التقطيع دال على الملموس، فالصحيح أن يترجم بها هو محسوس نحو أحزنني.

<sup>(1)</sup> ڈاکٹر گوپی چند نارنگ، اردو زبان اور اسانیات، سنگ میل پبلی کیشنر لاہور، 2007ء، ص 57.

المعجم الوسيط، ص 785.

اردو زبان اور لسانيات، ص 57. (3)

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه.

دل چرانا" فمعناه "کسی کام کے کرنے میں کوتاہی برتنا"(۱) هنا تغیرت دلالة کلمة "چرانا" لسابقة وهي: "دل" فالترجمة بـ "سرَقَ القلبَ"، و"اقتطف القلبَ" وأمثالها غير صحيحة، وهذه الترجمة تنشأ من عدم الوعبي والدقة في التركيب الأردى، والمعنى المراد من: "دل چرانا" هو عدم أداء الواجب بكل مسؤولية، أو عدم الرغبة في أداء المسؤولية بكاملها، أو أداء الواجب بغضاضة وكره ونفور، من الصواب أن يترجَم بـ "إنه متساهل".

دل دھڑکنا، "یہ بات سنتے ہی میرا دل دھڑکنے لگا". تترجَم الجملة ب "أخذ قلبي يتحرك فور أن سمع ذاك الكلامَ"، فالمترجَم غير الخبير يقوم بهذه الترجمة للجملة بناء على الخلفية التي يستحضرها أثناء الترجمة وهي المعلومة الطبية، وأنا أسميه التركيب الطبي وهو "تذبذب ضربات القلب" أو "دقات القلب"، فيقيس الجملة عليها ويترجها ب"قلبي يتحرك" مثلا، مع أن المراد من "دل دهركنا" هنا هو "افسوس يا تشويش بونا"(2). فالصحيح أن تترجَم الجملة بـ"أصبت بالاضطراب والارتعاش حينها سمعت هذا الكلام/ الحديث"، أو "أصابني الاضطراب والارتجاف حينها وصلني الخر (كذا وكذا)".

دل ركنا، "اس حالت مين ديكه كر اس كا دل مركني لكا". تترجَم الجملة ب"أخذ قلبه يتوقف عند النظر في تلك الحالة"، هذه الترجمة ضعيفة البنية، ما ينبغي التركيز عليه هو أن معنى "دل سكنا" هو "آنسره بونا"(د)، فالصحيح أن تترجَم الجملة ب "أصيب بالحزن حينها رآه في تلك الحالة".

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه.

## نماذج ونتجارب للترجمة الخاطئة

### ضرب الأمثال

# أغلاط في ترجمة بعض ضرب الأمثال الأردية

ثمة بعض الأغلاط الأسلوبية والدلالية في ترجمة بعض الأمثال الأردية إلى اللغة العربية، ففى ترجمة ضرب المثل - أيا كان ذلك - ينبغى أن يؤتى له بالبديل الملائم من اللغة الهدف، وإذا لم يكن البديل المعادل له فيترجَم بما هو أقرب إلى المراد، يقال في الأردية مثلا: "مال فاني عالم باقي". ترجمت إحدى الطالبات في المرحلة الجامعية هذا المثل بها يلي: "مال فاني وعلم باقي" (مالُ فان وعلمٌ باق)(١). هذه الترجمة ركيكة، والصحيح أن تترجَم بالتركيب المعهود "يفني مال ويبقى علم"، وهذا قول سيدنا على رضى الله عنه، أو كما يقال في المثل العربي الآخر: "يفني ما في القدور ويبقى ما في الصدور". أي: يزول المال والمتاع، ويبقى العلم.

"دوست وه جو مصيبت مين كامر آئے". ترجمتها: "يعنى: الصديق الذي ينفعك ف المشكلة "(2). من الأفضل أن يترجَم هذا التركيب الدلالي بـ "صديقك من يقف بجوارك في الشدة". إن الترجمة الأولى ترجمة حرفية، والمثل لا يترجم بترجمة حرفية من دون ضرورة.

"بغل میں چهری منه میں مرامر مرامر "(د)، "فم یسبح وید (تبطش)"، والأوْلَى أن يترجم بـ "فم يسبح ويد تذبح".

"ظاهر كا رحمان باطن كا شيطان"(4)، "فم يسبح ويد (تبطش)"، والأوْلَى أن يترجَم بـ "فم يسبح ويد تذبح".

<sup>(1)</sup> راحيله ارم، الأمثال العربية وما يقابلها في الأردية - دراسة علمية مقارنة، بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير، إشراف: الدكتور حبيب الرحن عاصم، العام الجامعي: 1425هـ/ 2004م، ص 86.

الأمثال العربية وما يقابلها في الأردية - دراسة علمية مقارنة، ص 91.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه.

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه.

قامت الباحثة بترجمة ناقصة لكلا المثلين، وهي "فم يسبح ويد"، ولا نعلم لماذا ترجمت صاحبة البحث ترجمة ناقصة للمثلين الأرديين.

"ايك دن بماري موافقت ميس اور ايك دن بماري مخالفت مين"(١)، تقول الباحثة في ترجمة هذا المثل: "يعني: يوم لنصرنا ويوم لهزيمتنا"، هذه الترجمة ناقصة الأسلوب والدلالة، وردت آية في القرآن الكريم تصلح أن تكون مشلا بديلا لذلك، قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (2)، أو مثل عربي آخر، وهو: "يوم لنا ويوم علينا".

"إبنا ابنا كرنا إبنا ابنا بهرنا". تقول الباحثة: "أي: كلِّ يعمل لنفسه و يجزى لنفسه"(د)، استعمل القرآن الكريم أساليب عديدة دالة على هذا المعنى نحو قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾(١٠)، وكذلك قوله تعالى: ﴿مَنْ عَملَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ (٥).

"انگور که منمی". تقول الباحثة في ترجمته: "العنب حامض" فالتركيب العربي لا يفيد أصلا المعنى الذي يدل عليه التركيب الأردي، لأن الجملة الأردية: "انگور كه على " يقال في سياق خيبة الأمل وعدم نيل الأمنية، وإن قبلت هذه الترجة لعدم البديل للمثل الأردي في العربية فإنها ليست ببليغة، فينبغى أن يترجَم المثل بـ "لقد فسد العنب"، أي: كما لم يعد العنب صالحا للأكل لم يعد الفلان صالحا للعلاج والصداقة، أو كما أصاب العنبَ التلفُ والعطبُ والخللُ كذلك أصاب الفلانَ الخللُ ففسَد حالُه وخرب أمرُه.

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه، ص 92.

<sup>(2)</sup> آل عمران، 140.

الأمثال العربية وما يقابلها في الأردية - دراسة علمية مقارنة، ص 107.

الروم، 44. (4)

<sup>(5)</sup> فصلت، 46.

الأمثال العربية وما يقابلها في الأردية - دراسة علمية مقارنة، ص 60.

"اكيلي دكيلي كا الله بيلي". تقول في ترجمة هذا المثل: "لا مصاحب وحيدًا إلا الله"(١)، وهذه الترجمة كذلك غير صحيحة، والترجمة الصحيحة لذلك هي "كفي الله وحده العبدَ".

"رات كنى بات كنى". تقول في ترجمته: "كما مضى الليل هكذا وانتهى الحديث"(د). هذه الترجمة غير صحيحة لعدم التلاؤم بين المعطوف عليه (كما مضى الليل هكذا) والمعطوف (وانتهى الحديث)، وعدم صحة سياق (هكذا) بين المعطوف عليه والمعطوف، وعدم ملاءمة التشبيه بـ "كما" في الجملة. وعدم التناسب بين الفعلين؟ "مضي" و"انتهى". فالجملة: "مضى الليل" صحيحة في ذاتها كما أن الجملة: "انتهى الحديث" صحيحة، لكن عند انضام أحدهما إلى الآخر في سباق المثل حيث تظهر فيه دلالة الآخر على الأول بناء على الصلة المعنوية واللفظية فيلا تصح الجملة إلا بما يلى: "مضى الليل وانتهى الحديث". هذه الجملة وإن كانت صحيحة الأسلوب والأداء ولكنها لا تعطى إشعاعية المثل الأردي لدلالته على ذهاب الأمر أو الحديث أو الحادث بذهاب الليل، وهذا الإيحاء لا يترتب على تناسق الفعلين، بل إنها الاجتماع بينها دال على المعنى العادي دونها المعنى الذي يشير إليه الأسلوب الأردي.

لا حاجة ثُمَّ إلى ترجمة هـذا المثل للبديـل العربي الفصيح، وهـو: "كلام الليل يمحوه النهار". ومع ذلك لو ترجم المثل الأردي إلى العربية لكان كما يلي: "انقضى الأمرُ بانقضاء الليل" أو "محى النهارُ كلامَ الليل"... إلخ.

# ترجمة خاطئة للعنوان "حرف سر دار"

قامت إحدى الطالبات<sup>(3)</sup> بدراسة مقارنة بين بعض الروايات الأردية والعربية، فترجمت أسماء الروايات الأردية إلى العربية، فاختارت منها نمو ذجين للتدليل على

المرجع نفسه.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص 84.

<sup>(3)</sup> ينظر: ربيعة ظهير، فن السيرة الذاتية لسجناء ستة (دراسة مقارنة)، بحث مقدم لنيل درجة ماجستير الفلسفة في الأدب العربي، تحت إشراف: الدكتور، حبيب الرحمن عاصم، العام الدراسي 2009-

أن "العنوان" ليس عما لا يعبأ به، لأن العنوان يشمل إيحاءات كشيرة وفق أفق توقعات المؤلف/ الكاتب والقارئ/ المتلقي، فمن النضروري أثناء ترجمة اسم الكتاب مراعاة مثاقفة النص كله.

حرفِ سر دار (حبيب جالب) على حرف المشنقة، هذه الترجمة غير صحيحة، لأنها بعيدة عن مضمون العنوان الأردي، ففي الأردية كلمة "حرف" معناها غير معنى كلمة "حرف" العربية، المراد من "حرف" الأردية: الكلام والحديث، وكلمة "سر" تعنى فوق، أي: على، ظرف مكان يفيد العلو والارتفاع حسيا ومعنويا، و"دار" تدل على معنى الصليب، أي: ما يصلب عليه أو المشنقة، أي: جهاز يشنق يه. ف"حرف سر دار" من قبيل المجاز من الكلام، ومعناه المراد: الكلام الصادق الذي يقال بكل شجاعة أدبية من دون مبالاة شدة وضيق أو تأزم واشتداد. ففي العنوان "حرف سر دار" شُبَّة القول الصادق/ كلمة الحق بالكلام الذي يقال من فوق المشنقة، أو مِنْ قِبَلِ مَنْ سيُّشْنَق عها قريب فيجاهر بالحقيقة ويكاشف ويصارح بها.

# نماذج ترجمة خاطنة للفقر الأردية

"ان اوراق عبرت کو ان ساتھیوں کی یاد سے منسوب کرتا ہوں جن سے کبھی قافلہ جہاد رواں دواں تھا، آج ان میں سے کوئی باقی نہیں $^{(1)}$ .

"هذه الصفحات الموعظة إلى ذكريات أولئك رفقائه الذين كانوا معه في مسيرة كفاح التحرير، واليوم لم يبق أحد منهم "(2).

شورش كاشميري، پس ديوار زندان، فروري 2006م، مكتب چنان لابور، ص 5.

فن السيرة الذاتية لسبجناء ستة (دراسة مقارنة)، ص 119. ثمة ترجمات عديدة للنصوص المتنوعة قامت الباحثة بترجمتها إلى العربية، هذه الترجمات كلها ضعيفة الفحوى وركيكة الأسلوب، ولمزيد من القراءة فيها يراجع صفحات تالية من البحث نفسه: ص 132-133، 158-159.

هذه الترجمة فيها أخطاء نحوية ولغوية وترجمية، ما يهمنا ههنا هو تحليل الأخطاء الترجمية التبي وقعت الباحثة فيها، ترجع بعض الأخطاء إلى الالتباس الدلالي نحو معنى كلمتى: "عبرت" و"الموعظة"، وبعضها إلى الإفراد والجمع نحو كلمتي: "ياد" و"ذكريات"، وبعض الكلمات لم تترجم أصلا نحو كلمات تالية: "منسوب كرتا بون"، و"جن سى كبهى، قافل،". وبعض الأخطاء تعود إلى الأسلوب غير السليم نحو: "قافلة جهاد روان دوار" و "مسيرة كفاح التحرير". والجملة "واليوم لم يبق أحد منهم"، وإن كانت صحيحة البنية، ولكنها لا تستعمل في العربية للدلالة على معنى الموت والحتف.

على كل حال، في هذه الترجمة العربية ضعف ينم عن عدم المارسة وقلة الاحتراف وعدم الكفاءة المطلوبة في الصياغة.

والصواب: "أهدي صفحات العبرة والعظة إلى ذكرى الأصحباب أو الرفقاء الذين كانوا حادين لقافلة الجهاد وهادين لها، وليس أحد منهم اليومَ".

وجدت نموذجا جعلني في قلق والحيرة. طالبتان في مرحلة الدكتوراه في إحدى الجامعات كتبتا طلبا للامتحان الشامل إلى عميد كلية اللغة العربية، جاءت صيغة الطلب على النحو التالى: "نحن طالبتان في مرحلة الدكتوراه (نرينب ومرؤيا سيد) قد انتهينا المواد الدراسية، والآن نريد أن نعطى امتحان الشامل".

يبدو من أسلوبها أنها وقعتا في أزمة الترجمة التي حالت دون العمق والإتقان في اللغة، فكأنها ترجمًا ما دار في خلدهما، فأصيبنا بخمول الترجمة وضعفها من أجل اعتمادهما على الترجمة التخييلية، ولا عجب في القول إن الترجمة التخييلية تنشأ عند الطلاب الذين يتعلمون اللغة الثانية عن طريق اللغة الأم أو ما يعبر عنه ب طريقة الترجمة لاعتيادهم بناء الأسلوب على الأسلوب المعهود في لغتهم الأم، وهذا الأمر يحدث بكثير في لغات تتقارب مفرداتها، وتتماثل جملها وتعبيراتها، وعلى رأس القائمة في هذا الباب اللغة الأردية حيث تشبه في أبعاضها بالعربية، ولا سيما في تناول المفردات والتراكيب، والنص التخييلي هو: "هم دو (زينب ورؤيا سيد) بي ايج ڈی کی طالبات ہیں، ہم کورس ورک پورا کر چکی ہیں، اور اب امتحان شامل دینا چاہتی ہیں".

لقد استعملتا فعل "انتهينا" اللازم بدلا من "أنهينا" المتعدى، وكان ينبغي أن تقولا: انتهينا من [...] أو أنهينا المقررات الدراسية، أو أكملنا المقررات أو المواد الدراسية... إلخ. يتعلق هذا الخطأ بلزوم الفعل وتعديه أو عدم استخدام الصلة المناسبة له.

واستعملتا صيغة "نعطى" بصفتها ترجمة لفظية للفعل الأردي: "دينا"، وهو صحيح في الأردية، أما في العربية فإنه غير صحيح.

وفي الأخير أضافتا كلمة "امتحان" وهو مصدر، ونعت إلى صفة الفاعل، أي: "الشامل"، وهو منعوت له.

"ان مقاصد کے حصول کے لئے انجمن نے جو طویل اور انتھک جدوجھد کی وہ تاس یخ میں سنہری الفاظ سے لکھے جانے کے قابل ہے "(۱). طلبت أحد زملائی أن يقوم بترجمة هذا النص الأردي إلى العربية وهو حامل شهادة ماجستير الفلسفة في العربية، فقام بترجمة، ثم طلبته ثانيا فقام به بثانية، ثم طلبته ثالثة فقام به ثالثة، وهاكم تلك الترجات الثلاث:

الأولى: لحصول المقاصد اجتهدت الجمعية جهدا طويلا، الذي يستحق أن يكتب في التاريخ بأغلى كلمات.

ترجمة ثانية: اجتهدت الجمعية جهدا طويلا لحصول مقاصد الجمعية، وهذا الجهد يستحق أن يكتب في التاريخ من كلمات ذهبية.

ترجمة ثالثة: اجتهدت الجمعية لحصول مقاصد الجمعية جهدا طويلا، ويستحق هذا الجهد أن يكتب في كتب التاريخ في كلمات ذهبية.

<sup>(</sup>٢) حيران خنك، اقبال اور دعوت دين، دعوه اكيدمى، بين الاقوامي اسلامي يونيورسني اسلام آباد، سال اشاعت مارچ 2006ء، طابع ادارہ تحقیقات اسلامی پریس اسلام آباد، ص 163.

استغرق المترجم وقتا ولم يقم بترجمة الفقرة الأردية على عجل، ومع ذلك يمكننا أن نلحظ في هذه الترجمات الثلاث عددا هائلا من الفراغات، ما يتبادر إلى الذهن في نظرة أولى في هذه الترجمات الثلاث أنها مشتملة على جملتين شبيهتين بجملتين مستقلتين، وأنا وضعت الخط تحت كلُّ منها، مع أن الجملة الأردية لا تعبر عن هذين العمو دين، إنها دالة على عمو د واحد، فالجزء الثاني في النص الأردي ليس زيادة تكميلية، تخدم المعنى الأصلى من غير أن يتوقف وجوده عليها، بل المعنى الأصلى لا يتحقق إلا بوجودها، فكأنه لا يمكن الاستغناء عنها في كل حال، وهذا النوع من الخطأ ناشئ عن عدم رعاية ثقافة اللغة، فالصلة البسيطة بين عمودي الجملة الأردية عبارة عن توزيع شفراتها على النمطين؛ الرأسي والأفقى، وهذه العلاقة مهما تزد تكن الجملة محبوكة، أي: نُسِبَجت نسجا محكما، ومسبوكة، أي: أحسن ترصيفها وتهذيبها وترتيبها.

بدأ المترجم الترجمة الأولى بتقديم الخبر من دون داع، ثم انصرف بعيدا عن إكمال الجملة، بل انتقل فور انتهائه من الجزء الأول إلى الثانية المبدوأة بالاسم الموصول، وهذا الأسلوب لا يلائم العربية أصلا.

وترجم الترجمة الثانية بدءا بالفعل، فكأنه يخبر عن جهود الجمعية التي قامت بها للحصول على المقاصد، أما الجملة الأردية فبعيدة عن هذا المعنى، وفي الترجمة الثالثة كذلك.

وعلى كل حال، فإن هذه الترجمات الثلاث تحتوى عددا كبيرا من الأخطاء الناتجة عهايلي:

عدم مراعاة التوحد والتناسق.

التفكك في الأسلوب، وعدم الدقة في الاختيار.

عدم التوازي والانسجام في الملفوظ والمدلول.

عدم التناغم في الدلالة والمعنى.

عدم مراعاة صلات الأفعال.

عدم استخدام أفعال متناسبة لوضعية النصين؛ الأردى والعربي.

غياب الرابط اللفظي والدلالي لضعف الأسلوب والأداء.

عدم المارسة اللغوية واللسانية وقلة الاحتراف الترجي.

من الصواب أن يترجَم النص الأردي السابق بـ "ما قامت الجمعية بجهود جبارة ومضنية في سبيل تحقيق غاياتها (المنشودة) إنها هي تستحق أن تسجَّل في صفحات التاريخ بهاء الذهب".

حين نضع في الاعتبار أمورا سابقة أثناء الترجمة يمكننا تخليص الترجمة من الشوائب وإفراغها في قالب محكم.

قلت مرة لأحد زملائي أن يقوم بترجمة بعض الجمل العادية، فقام بترجمتها، وهنا أنقل تلك الجمل وترجماتها ثم آتي ببديلاتها:

"مجے م بهت اچهی عربی نهی آتی / میں اچهی عربی نهی بول سکتا".

لا أنطق نطق صحيحا في العربي/ لغتى لا تُرى جميلا في اللغة العربية/ لا أطيق في اللغة العربية/ لا أرى لغتى العربية كاملا.

(قام بأربع ترجمات/ حاول الترجمة العربية أربع مرات).

"میں پریشان ہوں<sup>"</sup>۔

أرى نفسي مزعج/ أراني متحيرا ومزعجا.

(حاول الترجمة مرتين).

"آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے؟"۔

ماذا تشتهي في التناول؟/ ماذا تريد أن تتناول؟

(حاول مرتين).

"براه مهربانی کسی بوثل کا بتا دیں".

بفضلك أخيرني عن فندق جميل/ أرجوك أن تساعدني إلى فندق حسن.

(جاء بترجمتين).

وہ بڑی محنت سے ذمہ داری نبھا رہا ہے".

يؤدي واجبته بأحسن سبيل أو طريق ولم يترك أي خطأ أو كسل في عمله/ لم ير كسولا في عمله ولو مرة

(ترجم مرتين).

هذه الترجمات ليست بصحيحة على الإطلاق، ويبدو منها أن المترجم لم يحترف اللغة العربية ولم يتثقف بثقافتها، ولا أبالغ إن قلت إن هذه الترجمات إنشائية تحتاج إلى دربة طويلة وعناء مضن وجهد جهيد في إخراجها من العرقلة إلى الصواب.

# الترجمات الصحيحة

أنا لا أجيد العربية.

إنني تائه.

ماذا تحب أن تتناول؟

من فضلك انصحني بمطعم جيد.

يبذل قصاري جهده في أداء المسؤولية.

#### الخانمة

تلكم بعض النتائج والتوصيات التي توصَّل البحث إليها:

لم تخرج الأردية من العربية رغم تشابه كبير بين مفردات اللغتين وتراكيبها، وإسهام كبير للعربية في إثراء الأردية، ولا سيها الأردية المنطوقة في شبه القارة الهندية الباكستانية.

تركت العربية أثرا ضخما في لغات الشعوب الإسلامية، وبخاصة لغة شعب شبه القارة الهندية الباكستانية.

ضرورة وضع المعاجم للتراكيب الأردية والعربية /Urdu and Arabic Idioms Proverbs dictionaries وفق السياقات الموجودة بين اللغتين، إن العربية الفصحي ثابتة، ولا تتغير، بينها الأردية الفصحى أصابتها تغييرات، ولا تزال تتغير يومًا فيومًا، فالبُعْد الزمني في مدارك الأردية الفصحي وتدرجها من طور إلى طور يحتاج إلى بذل قصارى الجهد في إعداد المعاجم وفق المطالب والموضوعات التي تشمل المفردات والتراكيب وبديلاتها الصحيحة.

إن النثر الأردى له فروع كثيرة، نثر القصة، ونثر الأقصوصة أو القصة القصيرة، ونشر الرواية، ونثر المسرحية ونثر النص المفتوح أو المغلق، وما إلى ذلك، فلكل نص من النصوص ميزات وسيات، خصائص وشر وط لا يخلو النص – مها يكن الأمر - منها، فالأخطاء التي تصدر عن المترجم من النثر الأردي إلى العربية لا تقتصر على نوع دون نوع آخر.

استقى البحث بعض جوانبه من البحوث الجامعية، وقد أحيل إليها في طيات البحث، وهـذا الأمرينبه إلى أن البحوث الجامعية يجب أن يكون مستواها أرقى وأفضل بما يتوقع، وأن تكون دقيقة المادة، وسلسلة الترجمة، ولا سيما البحوث التي تتحدث عن مادة الترجمة أو تدور حول المقارنة بين اللغتين فأكثر؛ فلابد من تصويبها ومراجعتها بكل دقة وعناية. على باحثى الماجستير والدكتوراه أن يكونوا دقيقي النظر، ثاقبي الفكر، نشيطي الذهن أثناء عملية الترجمة من الأردية إلى العربية والعكس.

هذا البحث نتاج خبرات وتجارب قمت بها مع عدد من الطلاب الباكستانيين، وهـذا الأمر يلقي ضوءًا كافيا على إعداد المنهج والمقرر لمثل أولتك الطلاب حسب مستوياتهم، ونظرا إلى ظروفهم اللغوية واللسانية، ووفق أحوالهم ومشكلاتهم وصعوباتهم التي يواجهونها أثناء تعلمهم العربية.

ينبغى أن تعقد مؤتمرات وندوات وورشات ودوريات حول تحليل ترجمات لغات الشعوب الإسلامية ومن بينها "العربية"؛ منها وإليها، ثم تطوَّر تلك البحوث حتى يدور كل مؤتمر حول لغة شعب واحد كالشعب الأردي، لأن الأردية لها أبعاد كثيرة، أردية قديمة وجديدة أو معاصرة، أردية هندية وباكستانية، أردية أدبية وعامة، وما إلى ذلك.

يجب على المترجم أن يراعي نوعية النص (النثر الأردي) ويكون له فضل في فهم ذاك النوع من النص، وتلاثم طبيعته بطبيعة النص، نحو نص القصة أو الرواية أو المقال وغيرها، وهذا الأمريعني أن يدرس هذا الموضوع من تلك الأطر المخصصة، نحو أخطاء تتعلق بنثر القصة، أخطاء تتعلق بنثر الرواية... إلخ، إن لكل نص قاعدة وقانونًا لا يحيد عنها النص أبدا، والوحيد الذي يمكنه الاطلاع على تلك الفجوات والفراغات هو الألسني المترجم أو المترجم الألسني، أنا جئت بالجملة النعتية؛ "الألسني المترجم" لأن النقد ليس من طاقة المترجم العادي، وابتكار البديل الملائم ليس من طاقة الألسني المحض، فلا بد من اجتهاع الأمرين؛ النقد والترجمة، وهذا ما يحققه الألسني المترجم أو العكس.

# بيت الحكمة في بغداد أوَّل مُؤسِّسة عربيَّة للتُّرجِمة

# سعيد الغانمي

حين أغلق الإمبراطور الرُّومانيُّ مدرسة أثينا للعلوم اليونانيَّة القديمة سنة 529م، ربَّما لم يدرُ في خَلَده ما سوف يترتَّب على ذلك من انتقال الفكر اليونانيِّ إلى الشرق. فقد اضطر حينه فد عدد من الفلاسفة والعلماء الإغريق إلى الهجرة إلى الإمبراطوريَّة الساسانيَّة. إذ هرب من أثينا سبعة مفكِّرين إلى البلاط الساسانيِّ في المدائن قرب بغداد، منهم دمسقيوس السُّوريُّ، وسمبلقيوس الصَّقليُّ، وإيلميوس الفريجيُّ. يقول كرستنسن في كتابه إيران في العهد الساسانيِّ: إنَّ الملك أنوشر وان رحب بهم ترحيباً كبيراً. غير أنَّ "هؤلاء الفلاسفة قد خاب ظنُّهم كثيراً. فقد وقفوا على العادات الإيرانيَّة الوحشيَّة، وشاهدوا القسوة والظَّلم الذي يقع على صغار القوم من سراتهم. وقد أسخطهم هذا كلُّه فغادروا البلاط الإيراني". وفي رأي كثير من المستشرقين، أنَّ هؤلاء وإن لم يستسيغوا الحياة الشَّر قيَّة القديمة فقد أثَّروا في تاريخها الفكريّ. ذلك أنَّ مدرسة جنديسابور، التي أسسها الساسانيُّون في منطقة تقع على الحدود العراقيَّة الإيرانيَّة حاليّاً، تطبُّعت بالعادات الثَّقافيَّة التي نقلها هؤلاء من مدرسة أثينا، وحافظت جنديسابور عليها حتّى أوصلتها إلى الثَّقافة العربيَّة الإسلاميَّة في عصر المنصور، ولكن بعد خلطها بالمسحة الساسانيَّة في تمجيد الإمبراطور كإنسان إلمي.

وليس من شـكُ أنَّ بواكير التَّرجات تعود إلى العصر الأمويِّ. لكنَّ عمل التَّرجمة في العصر الأمويِّ لم يكن منتظمًا، ولا خاضعاً لعمل مؤسَّسة منضبطة، كما هو الحال مع مؤسَّسة "بيت الحكمة" في بغداد في عصر المأمون. ويرى بعض الباحثين أنَّ التَّرجمة في العبصر الأمويِّ عرفت بعض الأعمال العلميَّة. فذهب جورج صليبا مشلًا في كتابه العلوم الإسلاميَّة وقيام النَّهضة الأوروبيَّة إلى أنَّ اهتهام خالد بن يزيد الأمويِّ بالكيمياء لم يكن أسطورةً، بل كان اهتماماً علميّاً لـ الإشراف على درجة خلوص المعادن في سكِّ النُّقود الإسلاميَّة الأولى في عصر عبد الملك بن مروان(١٠). لكنَّ أغلب الباحثين يرون أنَّ الازدهار الحقيقيَّ للتَّرجمة قبل المأمون كان في عصر المنصور. وهذا الازدهار هو الذي عرف تنوُّع الرَّجات التي صارت تمتدُّ من أعمال بروتوكول مقابلة الملوك إلى الكيمياء والطَّبِّ والفلك والهندسة والخطط وبقيَّة العلوم الإسسلاميَّة. وفي كتاب الفكر الإغريقيُّ والنَّقافة العربيَّة الذي كرَّسـه مؤلَّفه ديمترى غوتاس لمناقشة حركة التَّرجة في بغداد في بواكير العصر العبّاسيّ، أطلق غوتاس على نموذج التَّرجمة في عصر المنصور اسم "النَّموذج الفارسيِّ". وفي رأيه أنَّ هذا النَّموذج قد تعرَّض للخلخلة في عصر المأمون، بعد تأسيس "بيت الحكمة"؛ إذ صارت هناك مؤسَّسة خاصَّة بالتَّرجة تمارس عملها الميدانيَّ. وحيننذِ تولَّدَ نموذج جديد تخلُّص من النَّموذج الفارسيِّ، يطلق عليه غوتاس اسم "النَّموذج اليونانيِّ"(2).

ويبدو فعلاً أنَّ بداية الاهتهام بالتَّرجمة في العصر العبّاسيّ يعود إلى زمن المنصور؛ إذ استعان بالأطبّاء السُّر يان الذين بقوا في مدرسة جنديسابور، واستقدمهم إلى بغداد. غير أنَّ المؤرِّخين أيضاً يشيرون إلى أنَّ اهتهامه لم يكن بالطُّبِّ فقط كمهنة عمليَّة، فهذا شيء لا غنى عنه بالطّبع، بل يقال إنّه أولى عناية خاصة بترجمة العلوم. ينقل ابن العبريِّ: "وكان أوَّل مَن عُنيَ منهم بالعلوم الخليفة الثاني أبو جعفر المنصور. وكان

 <sup>(1)</sup> جورج صليبا، العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوروبية، ترجمة: محمود حداد (أبو ظبي: مؤسسة كلمة للترجمة، 2011)، ص 96.

<sup>(2)</sup> Dimitri Gutas, Greek Thought, Arabic Culture (Oxford: Routledge, 1998), p. 82.

مع براعته في الفقه كَلِفاً في علم الفلسفة وخاصة في علم النُّجوم"(١). وإلى هذا العهد تنتمي النُّسخ الأوليَّة من التَّرجمة التي توصف بأنَّها "قديمة".

إذا حاولنا المقارنة بسين التَّرجمات التي ظهرت في أواخر العصر الأمويِّ وعصر المنصور والتَّرجمات التي أنتجها بيت الحكمة، اتَّضح الفرق بينهما على الفور. إذ تركُّز التَّرجمات الأمويَّة والعبّاسيَّة المبكِّرة القليلة التي وصلتنا على المحتوى البروتوكوليَّ في التَّعامل مع الملوك. وإلى هذا النوع من التَّرجات ينتمي عهد أردشير، وكتاب التاج في أخبار ملوك الفرس الذي يقال إنَّ ابن المقفِّع قد ترجمه، وتظهر آثاره واضحة في كتاب التاج في أخلاق الملوك للجاحظ، الذي نشره أحمد زكى باشا في مطلع القرن الماضي. وفضلاً عن ذلك فهناك بعض الفروق في استخدام المصطلحات، كما سنرى لاحقأ

وبالرَّغم من أنَّ "بيت الحكمة" تأسَّس في عهد الرَّشيد، ولا سيما لترجمة الكتب الطُّبِّيَّة والفلكيَّة، فإنَّ تحوُّله إلى مؤسَّسة كان في زمن المأمون. والواقع أنَّ هويَّة بيت الحكمة مسألة خلافيَّة. إذ تشير بعض النُّصوص إلى أنَّه كان مكتبة، بينها تشير نصوص أخرى إلى احتمال كونه مدرسة أو معهداً للتَّرجة. ولـعلُّ الوصف الأدقُّ له هو أنَّه "مؤسَّسة" علميَّة بالمعنى الحديث للكلمة، كانت تضمُّ مكتبة متعدِّدة اللُّغات لتوفيرها تحت أيدي المرجمين، وفي الوقت نفسه تشرف هذه المؤسَّسة على نقل الكتب المترجمة من هذه اللَّغات إلى اللُّغة العربيَّة.

وتتَّضح الهويَّة المؤسَّساتيَّة لبيت الحكمة في كيفيَّة عمل المؤسَّسة أكثر منها في الأفراد الذين تولُّوا إدارة المؤسَّسة. إذ تبدأ الرِّعاية المؤسَّساتيَّة للدُّولة من وظيفة اختيار النُّصوص الصالحة للرَّجة بإيفاد مترجين أكفاء لانتقاء هذه النُّصوص. ويذكر ابن النَّديم أنَّ المأمون تبادل عدداً من الرَّسائل مع أباطرة بيزنطة بهدف توفير بعض المخطوطات للمترجين. يقول: "كتب إلى ملك الرُّوم في إنفاذ ما وجد من مختار العلوم القديمة المخزونة المدَّخرة ببلد الرُّوم. فأجاب إلى ذلك بعد امتناع.

<sup>(1)</sup> ابن العبرى، مختصر تاريخ الدول، ص 136.

فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم الحجّاج بن مطر، وابن البطريق، وسَـلم صاحب بيت الحكمة، وغيرهم. فأخذوا تمّا وجدوا ما اختاروا. فلمّا حملوه إليه أمرهم بنقله فنُقلِّ "(1). ويصادق صاحب الأخبار الطُّوال على ذلك بقوله في المأمون: "وهو الذي استخرج كتاب أقليدس من الزُّوم، وأمر بترجمته وتفصيله"(2).

ولَّا كان الهدف من التَّرجمة تحقيق فاعليَّة فكريَّة مجتمعيَّة، فقد كان يُراد للعمل المترجم أن يحصل على أعلى درجات المقبوليَّة اللُّغويَّة والفكريَّة. فكان يجري مراجعة التَّرجات على أيدي أخصّائيِّن محترفين، حين تكون لغة المترجم ضعيفة، خصوصاً وأنَّ بعض المترجين من أصول غير عربيَّة، أو على غير اطلاع كاف بالأدب العربيِّ. فكان عمل المراجع يشمل بناء الجملة اللَّغويَّة لضمان تحقيق أكبر قدر ممكن من التَّوصيل، والتَّدقيق الاصطلاحيِّ باستبدال المصطلحات القلقة، وضهان نقل العمل كاملاً. وقد جرت مراجعة أعمال طبيّة أو فلسفيّة أو فلكيّة كثيرة على أيدي مراجعين معروفين من طراز الفيلسوف الكنْديِّ. ويكفى أن يعود القارئ إلى رسالة حنين بن إسحاق حول ما ترجم من كتب جالينوس، ليرى أيضاً كم راجع في أثناء ذلك من ترجمات قديمة عن السُّريانيَّة أو اليونانيَّة. والمصطلح الذي كان يستعمل للمراجعة حينئذ هو (الإصلاح)، فكان يُقال (أصلح التَّرجمة) فلان، بمعنى راجعَها ودقَّقَ ترجمتَها.

وفي هذه العمليَّة حظيت الرَّجمة بالتَّقدير الماديِّ والمعنويِّ، فكانت المؤسَّسة ترصد مكافآتِ مجزيةً للمترجين، حتى قيل إنَّ بعض التَّرجات كانت تُكافأ بوزنها ذهباً. وبإزاء تقدير المؤسَّسة لقيمة التَّرجة، بدأ المترجون يبالغون في حجوم أعمالهم، لأنَّ الأجور عليها كانت تَحتَسَبُ بإعطاء المترجين بوزنها دراهم فضيَّة أو ذهبيَّة فعلاً. وقد نقل ابن أبي أصيبعة في كتابه عيون الأنباء، وهو قد رأى بنفسه أعمال حنين بن إسحاق مكتوبةً بخطِّ يدِه، وتعجَّب من سُمكِ ورقِها، لأنَّ سمك الورق فيها يعادل أربعة أضعاف سمك الورق العاديِّ. ويستأنف ابن أبي أصيبعة قائلاً: "كان قصد

<sup>(1)</sup> ابن النديم، الفهرست، ص 301.

<sup>(2)</sup> الدينوري، الأخبار الطوال، ص 401.

حنين بذلك تعظيم حجم الكتاب وتكثير وزنه، لأجل ما يُقابَلُ به من وزنه دراهم. وكان ذلك الورق يستعمله بالقصد. ولا جرم أنَّه لغلظه بقيَ هذه السَّنين المتطاولة من الزَّ مان"<sup>(1)</sup>.

اختلف الباحثون في تحديد الدافع لدى المأمون في تحويل بيت الحكمة إلى مؤسّسة. وقد استأثر حلم المأمون بأرسطو بتحليل الباحثين الذين أولوه أهميَّة استثناثيَّة خاصَّة. وتتوافر ثلاث روايات عن حلم المأمون هذا<sup>(2)</sup>. والرِّوايات الثَّلاث تتَّفق على أنَّ المأمون رأى أرسطو في المنام، وقد جلس في مجلس الحكماء، فدعاه الفضول إلى سؤاله واستنطاقه: "قلتُ له: من أنت؟ فقال: أرسطاطاليس الحكيم، فقلت: أيُّها الحكيم، ما أحسنُ الكلام؟ قال: ما يستقيم في الرَّأي، قلت: ثمَّ ماذا؟ قال: ما يستحسنه سامعُهُ، قلت: ثمَّ ماذا؟ قال: ما لا يُخْشَى عاقبتُهُ، قلت: ثمَّ ماذا؟ قال: ما عدا هذا فهو ونهيق الحمار سواءً".

علَّق ابن نباتة: "قال المأمون: ولو كان حيًّا ما زاد على هذا الكلام شيئاً آخر، إذ به جمع ومنع. وقال قوم إنَّ هذا الكلام وجد في كتبه". ولا ريب أنَّ هذا الخبر يستند إلى قناعة العرب والمسلمين بأنَّ الأحلام تشكِّل مصدراً من مصادر المعرفة. ونحن نعرف أنَّ العرب المسلمين اعتقدوا مصداقيَّة المعرفة المستمدَّة من الأحلام من قول النَّبِيِّ: "من رآني في المنام فقد رآني حقّاً، فإنَّ الشَّيطان لا يتمثَّلُ بي". ثمَّ جرى تعميم امتناع تمثُّل الشَّيطان بالصَّحابة والأثمَّة والأولياء، فصارت السِّر الذاتيَّة للمسلمين تغصُّ بأنواع النُّبوءات التي تتعلَّق بمستقبل وليد سيكون ذا شأن لاحقاً. لكنَّ مصداقيَّة الأحلام تظلُّ دائماً قرينة نوع من النَّظرة التَّكريميَّة للشَّخص المحلوم به. ولم يكن أرسطو من الشَّخصيّات التي حظيت بالتَّكريم على امتداد القرون الخمسة الأولى من تاريخ الإسلام. نعم، هناك حديث واضح الافتعال عن وصف لأرسطو بأنه كان نبيّاً ضيَّعَهُ قومُهُ. إذ نقل الشَّهرزوريُّ في كتابه رسائل الشَّجرة الإلهيَّة أنَّه حين رجع عمرو بن العاص من الإسكندريَّة بعد إسلامه، سأله النَّبيُّ عن العجائب التي

<sup>(1)</sup> ابن أن أصيبعة، عيون الأنباء، ص 271.

<sup>(2)</sup> ينظر: الفهرست، ص 301؛ وسرح العيون، ص 213؛ وعيون الأنباء، ص 259.

رآها فيها، فقال: "رأيتُ قوماً متطيلسين يستديرون حول رجل، يبحثون ويذكرون رجلًا يُقال له أرسطاطاليس لعنه الله. فقال النَّبيُّ: مَهْ يا عمرو، إنَّه كان نبيًّا فجهله قو مه (1). قو مه

وافتعمال هذا الحديث أمرٌ لا يحتاج إلى بيمان، لكنَّ من الواضح أيضاً أنَّه لم يُفْتَعَلْ إلَّا بعد توطيد المنطق الأرسطيِّ على يد الغزاليِّ في كتبه المنطقيَّة وأعماله في مقدَّمات كتب عن أصول الفقه. غير أنَّ روايتنا تتعلُّ ق بحلم المأمون بأرسطو، وهي مرويَّة قبل الغزالي بعدَّة قرون. ولا شَّك أنَّ الهدف هو تبرير اللَّجوء إلى أرسطو بوصفه المفكِّر الذي يقدِّم الحلول للمشكلات النَّظريَّة المعضلة. وفي المصادر الثَّلاثة التي تعرَّضت لحلم المأمون ترد حكاية تابعة، ربَّها كانت الحدف الخفيَّ من وراء حكاية الحلم. فحين كتب المأمون لملوك بيزنطة وقبرص بغية استيراد الكتب اليونانيَّة، تشير المصادر إلى نوع من الارتباك عند البيزنطيين أنفسهم، ثمَّم محاولة تصدير هذا التَّشـوُّش والارتباك إلى المسلمين. وصف ابن نباتة ذلك بقوله إنَّ المأمون لمَّا هادن صاحب جزيرة قبرص، "أرسل إليه يطلب خزانة كتب اليونـان، وكانت مجموعةً عندَهُم في بيتِ لا يظهر عليها أحدٌ أبداً، فجمع صاحب جزيرة قبرص بطانته وذوي الرَّأي، واستشارَهم في حمل الخزانة إلى المأمون، فكلُّهم أشاروا بعدم الموافقة إلَّا مطراناً واحداً، فإنَّه قال: الرَّأي أن تعجِّلَ بإنفاذِها إليه؛ فها دخلت هذه العلوم العقليَّة على دولة شرعيَّة إلَّا أفسدتها، وأوقعت بين علمائها. فأرسلها إليه، واغتبط بها المأمون، وأمر العلماء بتعريبها، وجعل سهل بن هارون خازناً لها، فتصَفَّحَها ونسج على منوال كتب منها"(2).

مهما تظاهرت هذه الرُّواية بالبراءة فإنَّ الحدف منها لا يخفى، وهو تفسير الانشقاق الاجتماعيِّ الذي تُحدُّثُهُ هذه الكتبُ. فهذه الكتب أشبه بالشُّرور المخبوءة، مثل علبة باندورا، لا تدخل مجتمعاً إلَّا وتخرُّبُهُ. لذلك من الأفضل الاحتفاظ بها بعيدةً عن المتناول في خزانة لا يصلُ إليها أحدٌ. ولمَّا كانت هذه الكتب السَّببَ في

<sup>(1)</sup> الشهرزوري، رسائل الشجرة الإلهية، 1/7.

<sup>(2)</sup> ابن نباتة، سرح العيون، ص 242.

إيقاد النَّزاع اليونانيِّ البيزنطيِّ، فهي أيضاً يمكن أن تكون سبباً لتمزيق المجتمع الإسلاميِّ وتفريقه إلى طوائفَ مماثلة. وهكذا فالسَّماح بها لا يعني السَّماح بوصول نموذج معرفي مغاير للمجتمع، بل بوصول بذرة انشقاق لتمزيق هذا المجتمع.

وكان من رأي غوتساس أنَّ المأمون أراد الضَّغيط على بيزنطة باستثمار النَّموذج الإغريقيّ. ويبدو هذا التَّعليل بعيد الاحتمال جدّاً. ولعـلُّ دافعــه يكمـن في ظهور مليشيات أصوليَّة في شوارع بغداد حينيذ، استغلَّت الفراغ الأمنيَّ الحاصل بعد حرب الأخَوَين، الأمين والمأمون، لصالحها. وقد أطلقت على هذه المليشيات أسياء متعـدُّدة منها "العيّارون" و"المطوِّعة" و"العامَّة" و"العراة" وغيرها. والظاهر أنَّ هذه المليشيات هي التي كان يسمِّيها المعتزلة المقرَّبون من بلاط المأمون، مثل ثمامة بن الأشرس وأحمد بن أبي دؤاد، باسم "العامَّة".

من أشهر الأسباء التي يبتردَّد ذكرها في رئاسة "خزانة الحكمة" يتكرَّر لدى المؤرِّخين والأدباء اسم سهل بن هارون. يقول ابن نباتة إنَّ الفضل بن سهل قدَّمه إلى المأمون، فأعجب ببلاغته "وجعله كاتباً على خزانة الحكمة، وهي كتب الفلاسفة التي نُقِلَتْ للمأمون من جزيرة قبرس"(١). بينها ينقل ابن شاكر الكتبيُّ أنَّه "اتَّصل بخدمة المأمون، وتولَّى خزانة الحكمة له"(2).

غير أنَّ المصادر لا تُسْعِفُنا في معرفة طبيعة عمل سهل بن هارون في إدارة بيت الحكمة. ومن المرجَّح من خلال المعلومات التي تتوافر عن المكتبات القديمة، مثل مكتبة الإسكندريَّة وغيرها، أنَّ تولِّي رئاستها كان يعنى الإشراف على القضايا التَّنظيميَّة والإداريَّة في كيفيَّة حفظ الكتب، أو نسخها، وتصنيفها، وليس وضع الخطط لترجمة الأعمال مثلما هو الحال الآن.

مها يكن الأمر، فأعمال سهل بن هارون لم تكن أعمالاً فلسفيَّة، كما قد يتبادر إلى الذِّهن لـ دى الوهلة الأولى، بل كانت أعمالاً سر ديَّة. وقـ د وصلنا له كتاب النَّمر

<sup>(1)</sup> ابن نباتة، سرح العيون، ص 242.

ابن شاكر الكتبي، فوات الوفيات، 2/ 84.

والثُّعلب(1)، وهو حكاية خرافيَّة على طراز حكايات كليلة ودمنة. ويبدو أنَّ أعماله الأخرى تنتمى إلى صنف الحكاية الخرافيّة أيضاً؛ إذ ترد الحكم العقليّة على لسان الحيوانات في سياق سرديٍّ. وإلى هذا النَّوع ينتسب كتابه ثعلة وعفرة الذي يقول المسعوديُّ معرِّفاً به إنَّه صنَّفه للمأمون "يُعارض فيه كتاب كليلة ودمنة في أبوابه وأمثاله، يزيد عليه في حسن نظمه"(2).

هكذا يتَّضح أنَّ الجيل الأوَّل من المترجمين الذين أشرفوا على خزانة بيت الحكمة لم يكونوا معنيِّين بتقديم المذاهب العقليَّة ذات الأنساق الفلسفيَّة، على الطُّريقة اليونانيَّة، بل كانوا يواصلون التَّقليد القديم الذي دشَّنه ابن المقفَّع في عصر المنصور في عدُّ الحكاية الخرافيَّة تنطوي على بناء فلسفيِّ، لأنَّها تتحرَّك على مستوين من التَّنظيم؛ الأوَّل المستوى السَّطحي الذي يخاطب العامَّة، وعلى هذا المستوى ترضى الحكاية الخرافيَّة، بها تتضمُّنُهُ من عناصر التَّشويق، جمهورها البسيط، وتوحى بأنَّها لا تزيد على ذلك. لكنَّها بانطوائها على المستوى الدَّلاليِّ العميق تخاطب جمهور النُّخبة، وتطالبهم بالبحث عن معان ضمنيَّة تحت سطوح المعاني القريبة عن طريق التَّمعُن بالأسلوب الرَّمزيِّ للحكاية الخرافيَّة.

لكنَّ المعرفة العقليَّة النَّسقيَّة سرعان ما وجدت طريقها إلى الثَّقافة العربيَّة حين تصدَّى لنقلها واحدٌ من أخطر المترجمين في تاريخ الثَّقافة العربيَّة بأسرها، هو حنين بن إسحاق. وقد كان حنين عربيّاً من العباديين، سكّان الحيرة الذين اعتنقوا المسيحيَّة قبل الإسلام. وبحكم كونه عربيَّ الأرومة، مسيحيَّ الدِّيانة، فقد كان يتقن اللَّغات الثَّلاث العربيَّة والآراميَّة واليونانيَّة، التي بقيت لغة الثَّقافة في الأوساط الكنسيَّة إلى جوار الآراميَّة.

انصبُّ اهتمام حنين على ترجمة الأعمال الطُّبِّيَّة في الدَّرجة الأولى، ولا سيَّما كتب جالينوس الطَّبْيَّة، التي كانت متوفِّرة قبله لدى الأوساط المتعلَّمة التي ترعرعت في

نشره عبد القادر المهيري، تونس، 1964.

<sup>(2)</sup> المسعودي، مروج الذهب، 1/54.

أحضان مدرسة جنديسابور. وهكذا ترجم عدداً كبيراً من هذه الأعمال، في مطلع حياته عن الآراميَّة، وبعد إتقانه اللُّغة اليونانيَّة صار يعيد النَّظر فيها مراجعاً إيَّاها إمَّا استناداً إلى أصول يونانيَّة جديدة، أو استناداً إلى أصول أخرى. وحين تضخُّم عدد أعمال جالينوس التي ترجمها، اضطرَّ إلى كتابة فهرس شامل لها، وقد وصلنا هذا الفهرس، وهو بعنوان رسالة حنين بن إسحاق إلى على بن يحيى في ذكر ما ترجم من كتب جالينوس بعلمه وبعض ما لم يترجم (١). وفي هذه الرِّسالة المهمَّة يشير حنين إلى أنَّه تصدَّى للتَّرجمة في وقت مبكّر من حياته، وهو في العشرين من العمر، إمّا عن أصول يونانيَّة أو آراميَّة. ويعلِّق على التَّرجات السابقة عليه بأنَّها في الأغلب ضعيفة. وعلى ما يبدو، كانت هذه التَّرجات الطُّبيَّة مطلوبةً بأسعار غالية، ولهذا اعتاد حنين أن يكتب على أوراق سميكة لمضاعفة ثمنها. فضلاً عن ذلك، فقد كان حنين طبيباً مارساً أيضاً، وصلنا من أعماله الطَّبيَّة كتاب العشر مقالات في العين (2).

بالطَّبع، تشمل قائمة ترجمات حنين عدداً كبيراً من الأعمال المتنوِّعة التي تغطَّى موضوعات نصنُّهُ الآن في حقول متعدُّدة. فقد نقل كتاب أقليدس على ما يقول ابن خلكان (٥)، وأعمالاً في الجغرافيا والفلك والأغذية والأدوية والفلسفة، بل شملت أعماله بعض المؤلَّفات اللَّغويَّة في خصائص اللُّغة اليونانيَّة.

تكمن أهميَّة ترجمات حنين الفلسفيَّة في أنَّه تبنِّي مصطلحات فلسفيَّة وفلكيَّة وطبيَّة مخالفة للمصطلحات التي تبنّاها الجيل الأوَّل من المترجمين في عصر المنصور وما بعده. ومثل شيشرون في الثَّقافة اللاتينيَّة، الـذي حرص على نقل المصطلحات اليونانيَّة إلى لغة لاتينيَّة مناسبة، قُدِّر لها فيها بعد أن تبقى حتّى العصر الحديث، قُدَّرَ كذلك للمصطلحات التي تبنّاها حنين بن إسحاق أن تظلُّ مستعملةً منذ عصره حتى يومنا هذا. من ذلك مثلاً أنَّ مصطلح (matter)، الذي كان يدلُّ على المادة، كان

<sup>(1)</sup> نشرها برجستراس، لايسزغ، 1925. وأعاد نشرها عبد الرحن بدوي: الفلسفة والعلوم عند العرب، بيروت، 1981.

<sup>(2)</sup> نشره ماكس مايرهوف، القاهرة، 1928.

<sup>(3)</sup> ابن خلكان، وفيات الأعيان، 2/ 217.

يترجم قبل حنين بـ "الطِّينة" أو "المعدن"، لكنَّه منذ حنين صار يُطلَقُ عليه "المادَّة"، وما زال يحظى بهذه التَّسمية في العربيَّة حتَّى اليوم. وهكذا الشأن مع عدد آخر ليس بالقليل من المصطلحات الفلسفيّة.

وفي السِّيرة الذاتيَّة التي نقلها ابن أبي أصيبعة عن حنين(١)، يذكر حنين أنَّ النَّجاح الذي أحرزه أوغر قلوب خصومه من أبناء دينه المسيحيِّين. ولذلك اتَّهموه في البداية بأنَّه ليس سوى "ترجمان"، تقليلاً للجهد الثَّقافي الذي بذله. غير أنَّ حسدهم تنامى أخيراً واتَّخذ بعداً خطيراً. كان حنين متأثِّراً بنزعة تحطيم الأيقونات التي نشأت في بيز نطة حينئذ. وبالرَّغم من أنَّ السُّلطات الدِّينيَّة المسيحيَّة حينئذ كانت مخوَّلة بمعاقبة أتباعها، فإنَّ قربه من بلاط المتوكِّل لم يسمح لها بذلك. وهكذا كانت هذه السُّلطات بحاجة إلى وشاية تستطيع أن تفضحه أمام المتوكِّل شخصيًّا برفضه أيقونة السَّيِّد المسيح. وقد نجحت الحيلة، على ما تقول مصادر سيرة حنين، فأودع السِّجن، لكنَّه لم يلبث فيه طويلاً، إذ أطلقَ حين تعرَّضت صحَّة المتوكَّل للانتكاس.

يشكُّكِ بعض الباحثين بأصالة السِّيرة الذاتيَّة لحنين، ويرى آخرون أنَّ المتوكُّل نفسه لا يقلُّ عنه تطهُّراً ونفوراً من أنهاط الأيقونات الإسلاميَّة. فهو الذي أمر "بهدم قبر الحسين، وهدم ما حوله من الـدُّور، وأن يُعمَلَ مزارع، ومنع الناس من زيارته، وخرب وبقى صحراء "(2). وسواء أكانت سيرة حنين أصيلة أم مفتعلة، فقد كانت ترجمات حنين على درجة هائلة من الأهميَّة، ليس فقط بسبب دقَّتها، بل أيضاً لكونه اختار المصطلحات المكافئة ثقافيّاً. وهو ما ترك بصمته لا على جيل حنين وحسب، بل على الأجيال التالية وصولاً إلى العصر الحديث.

يمكننا القول إنَّ هناك عاملين يقفان وراء نجاح حركة التَّرجة بعد عصر المأمون؛ الأوَّل أنَّ هذه الحركة لم تكتفِ بالتَّرجة من حيث هي عمليَّة نقل نصوص من لغة إلى لغة وحسب، بل أرادت إسناد وظيفة اجتماعيَّة للتَّرجمة؛ إذ يقف المترجمون إلى جوار

<sup>(1)</sup> ابين أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ص 264، وأعيد نشرها في كتاب: ترجمة النفس: السيرة الذاتية في الأدب العربي، تحرير: دوايت راينولدز، وترجمة: سعيد الغانمي، ص 157.

<sup>(2)</sup> السيوطى، تاريخ الخلفاء، ص 407.

النُّخبة الثَّقافيَّة، ولا سيَّما الطُّليعة المعتزليَّة الحاكمة، التي أراد المأمون أن يُثبُّتَ بها الاعتزال بو صفه العقيدة القويمة للدُّولة.

والثانى محاولة المترجمين تبيئة النَّقافة اليونانيَّة بتقريب النَّاخاذج الثَّقافيَّة إلى أقصى مدى، كما هو الحال في تعريب المصطلحات، مثل مصطلح "الصانع" (demiurge) ونقل اللاهوت الوثنيِّ العقليُّ بلغة قرآنيَّة مستمدَّة من السِّياق الإسلاميِّ. فقد نشأ اللاهوت اليونانيُّ في أحضان الوثنيَّة والتَّعدُّديَّة. وبالرَّغم من أنَّ أفلاطون هو صاحب نظريَّة "الواحد"، كتجريد رياضيٌّ فيثاغوريٌّ، أي الإله المتعالى الذي لا يتَّصل بالعالم أيَّ نَحْو من الاتِّصال، فهو أيضاً مبتكر نظريَّة "الصانع" (demiurge)، أي الوسيط الذي يتولَّى صنع العالم وإيجاده، نيابة عن الواحد الذي يأبي الانخراط في أيِّ مظهر من مظاهر التَّعدُّديَّة، بها فيها تعدُّديَّة خلق العالم. لكنَّ هذا اللاهوت بلغ ذروته مع أفلوطين في مطلع القرن الثالث الميلاديّ، حين دفع أفلوطين بهذا الواحد العقلي إلى أعلى مستويات تجريده، بقوله باللاهوت السَّلبيِّ، أي لاهوت نفي الصِّفات النُّبوتيَّة والعدميَّة على السَّواء، كما في المصطلحات الإسلاميَّة. وارتفع بروقلس ودمسقيوس بهذا اللاهوت المجرَّد إلى مستويات أرقى تجريداً، حين طبَّقه بروقلس على اللاهوت عند أفلاطون، وفي تمييزه بين الأبديَّة والزَّمان في كتابه عناصر اللاهوت، بينها وصل به دمسقيوس إلى رتبة "ما لا يُوصَفُ"، أي الإله الذي لا يوجَدُ في اللَّغات البشريَّة ما يمكن به التَّعبير عنه. هذا على المستوى النَّظريُّ، أمَّا عمليّاً فقد آمَنَ جميع هؤلاء، ويا للمفارقة، بالآلهة المتعدِّدة، التي يعدُّونها وسائط تُفْضي إلى الإله الأكبر العقليّ الواحد، وتنوبُ عنه حين تقترب وظيفته من التَّعدُّديَّة. وكانت معابد الآلهة المتعدِّدة زاخرةً بمظاهر التَّكريم والإجلال.

عندما أكبَّت التَّرجمة العربيَّة القديمة على نصوص الأفلاطونيَّة المحدثة، فقد انشغلت بالجوانب النَّظريَّة منها فقط، وحيننذ قدَّمت المظاهر التَّوحيديَّة الخالصة من اللاهوت الوثنيُّ التَّعدُّديِّ. فضلًا عن ذلك، فقد اختارت المصطلحات الإسلاميَّة، وربَّما القرآنيَّة، لتمثيل الأفكار الأفلاطونيَّة المحدثة. على سبيل المثال، أُخذ مصطلح (demiurge) الذي رأينا أنَّه يعني أن ينوب إله صانع يتولَّى خلق العالم عن الإله الواحد، لكي يبقى الواحد منزَّهاً عن التَّعدُّديَّة، وأخرجته من هذا السِّياق الوثنيِّ بإضفاء لمسة توحيديَّة عليه، حين صاغته إمّا بكلمة "خالق"، كما فعل حنين بن إسمحاق في ترجمته "حجج بروقلس في قدم العالم"(١)، أو بكلمة "المبدع"، كما فعل مترجم كتاب أمونيوس عن "آراء الفلاسفة"، وهو في الأغلب عبد المسيح بن ناعمة الحمصي<sup>(2)</sup>.

هنا لا بُدَّ من التَّطرُّق إلى عمليَّة أخرى مكمِّلة للتَّرجمة، وإن لم تكن من صلبها. ألا وهي عمليَّة استملاك الثَّقافة الأجنبيَّة، لا بلغاتها المنقولة، بل بإعادة كتابتها كتابة أدبيَّة، تجعلها جزءاً من الـتُّراث الداخليِّ للغـة المنقول إليها؛ ما يقطع أواصر ها تماماً عن اللُّغة المنقول منها. وعمليَّة إعادة الكتابة بلغة تلقائيَّة نابعة من الثَّقافة الأصليَّة، وليست تمثيلًا لثقافة وافدة، إنَّما تأتى في الأسياس مهدف استملاك الثَّقافة المترجمة وإعادة إنتاجها برؤية منبعثة من البيئة الثَّقافيَّة الداخليَّة. وتكتسب عمليَّة إعادة الإنتاج هذه أهميَّة خاصَّة، لأنَّها تضفي على الأفكار الوافدة مظهراً داخليّاً يجعلها جـزءاً من التُّراث الأصليِّ، ويوطِّنُها في بيئة ثقافيَّـة جديدة. وهذه مهمَّة لا تقلُّ أهميَّة عن التَّرجمة من حيث هي عمليَّة تقنيَّة.

فى السِّياق التَّقافيُّ العربيُّ الموازي لبيت الحكمة، نفَّذ عمليَّة استملاك التَّقافة أديبان بارزان، هما الجاحظ، في ما يتعلَّق بالفكر الكلاميِّ عند المعتزلة قبله، وأبو حيّان التَّوحيديُّ، في ما يتعلُّق بفكر الأفلاطونيَّة المحدثة، في ذروة ما وصلت إليه في عصم ه.

كان الجاحظ الذي ترعرع في أحضان الجيل الثاني من زعهاء المعتزلة في البصرة قد تعرَّف إلى النَّقلة التي قام بها أشخاص من طراز أبي الهذيل العلَّاف، وإبراهيم النَّظَّام عمَّا قام به جيل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأتباعهم. وحين نتفحُّص الفروق بين تناول جيل عمرو بن عبيد وجيل العلَّاف والنَّظَّام نجد أنَّ النَّقلة التي

<sup>(1)</sup> الأفلاطونية المحدثة عند العرب، تحقيق: عبد الرحن بدوى، ص 35.

<sup>(2)</sup> كتاب أمونبوس في آراه قدماء الفلاسفة، تحقيق: سعيد الغانمي، ص 56.

أنجزها هؤلاء تكمن في كونهم نقلوا أبحاثهم، سواء أكانت هذه الأبحاث تنتمي إلى الدُّقيق من الكلام أم كانت تنتمي إلى اللَّطيف من الكلام، من رتبة البحث الفقهيِّ إلى رتبة البحث الكلامي، أي إنَّ رؤيتهم لم تعد خاضعة للمنهجيَّة الفقهيَّة الخالصة، بـل صارت تطالب باقـتراح منهجيَّة كلاميَّة جديدة، لم تكن موجـودةً قبلَهم. فضلاًّ عن مزج أبحاثهم بشيء من النَّظرة الواقعيَّة التَّجريبيَّة.

أسند الجاحظ لنفسه أن يقوم بالخطوة التالية في ما يتعلَّق بهذا المنهج الجدلُّ أو الكلاميِّ الجديد، خطوة إعادة إنتاجه ببيان عربيِّ مناسب بغية استملاكه ثقافيًّا. من هنا يأتي حديث الجاحظ عن التَّرجمة، ومطالبته المترجين بأن يكونوا أكفاءً في اللُّغة والفكر معاَّ للمفكِّرين الذين ينقلونهم. وهذا هـو معنى مقارنته بين المترجمين والمؤلِّفين حين يقول: "إنَّ التَّرجان لا يؤدِّي أبداً ما قال الحكيم، على خصائص معانيه، وحقائق مذاهبه، ودقائق اختصاراته، وخفيّات حدوده، ولا يقدر أن يوفّيها حقوقَها، ويـوّدّيَ الأمانة فيها، ويقـوم بها يلزم الوكيل ويجب عـلى الجريء، وكيف يقدر على أدائها وتسليم معانيها والإخبار عنها على حقِّها وصدقها، إلَّا أن يكون في العلم بمعانيها، واستعمال تصاريف ألفاظها، وتأويلات مخارجها، مثل مؤلّف الكتاب وواضعه. فمتى كان رحمه الله تعالى ابن البطريق وابن ناعمة وابن قرَّة وابن فهريـز وثيفيـل وابن وهيلي وابـن المقفّع مثل أرسـطاطاليس، ومتـي كان خالد مثلً أفلاطون؟<sup>(1)</sup>.

في رأي الجاحظ، لا تتمُّ عمليَّة استملاك التُّراث النَّقافيِّ بالإنتاج الحرفيِّ للتَّرجمة، لأنَّ المترجم في هذه الحالة يفتقر إلى ما يجعله نظيراً للمؤلِّف في لغته الأصليَّة. وإذًّا تحتاج الثَّقافة إلى مرحلة تالية لا بدَّ من امتلاكها، يقوم بها أشخاص يعرفون خصائص التُّراث النَّقافيُّ معرفةَ المؤلِّفين الأصليين بدقائق تراثهم. لأنَّ عمليَّة استملاك التَّقافة هي عمليَّة لغويَّة في الأساس.

الجاحظ، الحيوان، 1/76.

على النَّحو نفسه، أراد أبو حيّان التَّوحيديُّ أن يقوم بهذه المهمَّة، لكن ليس على مستوى علم الكلام، بل على مستوى الفلسفة الأفلاطونيَّة المحدثة، التي كانت قد بلغت أوجها في عصره. ولقد كان أبو حيّان نتاج ثقافتين متكاملتين ومتقاطعتين معاً؛ نتاج البيان العربيِّ الأصيل الذي تلقَّاه من السِّيرافي، وكان معجباً ببيان الجاحظ حتَّى إنَّه كتب كتاباً عنه. وفي الوقت نفسه تعلَّمَ في حلقات فلاسفة الأفلاطونيَّة المحدثة العرب من طراز أبي الحسن العامريِّ وأبي سليمان السِّجستانيِّ. والواقع أنَّ المناظرة بين أبي سعيد السيرافي ومتَّى بن يونس القنائيِّ التي نقلها أبو حيّان(١) قد جعلته يعيد النَّظر في العلاقة بين المنطق والنَّحو. وكان التَّوحيديُّ يتصوَّر أنَّ المنطق نحوٌ عقليٌّ يونانيٌّ، في حين أنَّ النَّحو منطقٌ لغويٌّ عربٌّ (2). كان يبدو له أنَّ ثمة فجوة ثقافيَّة بين هذا المنطق اليونانيِّ والنَّحو العربيِّ يريد رَدْمَها. ولعلُّ كتابه المقابسات هو محاولة أصيلة لفتح حواربين المنطق اليونانيِّ والبيان العربيِّ. بعبارة أخرى، كان التَّوحيديُّ يريد استملاك ثقافة الأفلاطونيَّة المحدثة بصياغتها ببيان عربيٌّ مستمَدًّ من تراث السِّيرافي والجاحظ وسواهما من قمم البيان العربيِّ. كان يريد استملاك المنطق العقليِّ بإلباسه جلابيبَ بيان يُوطِّنُهُ في الثَّقَافة العربيَّة.

لقد أُريد لبيت الحكمة أن يكون مؤسَّسة تعنى بالتَّرجة ونقل العلوم إلى العربيَّة بانفتاح ثقافي صريح، وفي الوقت نفسه بفكر واثق من ذاته، لا يخشى الآخر المغاير ثقافيّاً. وربها لا نغالي إذا قلنا إنَّ بيت الحكمة حقَّق المعايير التي أنشئ من أجلها، وإن كنّا ما زلنا حتى اليوم نفتقر إلى توفّر المعايير الإحصائيَّة لعدد الرَّجات التي أنجزتها وراجعتها هذه المؤسَّسة الرائدة في تاريخ العرب الثَّقافيُّ.

التوحيدي، الإمتاع والمؤانسة، 1/ 107.

التوحيدي، المقابسات، ص 108، وما بعدها من مقابسات متوالية.

# نحو تأصيل دراسات الترجمة الشفوية في العالم العربي

# محمد يحيى جمال

#### مقدمة

يسعدني المشاركة في هذا المؤتمر، وأود توجيه الشكر للهيئة على دعوتها إياي، وعلى تنظيم المؤتمر باللغة العربية؛ فمعظم مؤتمرات الترجمة في العالم العربي تكاد تكون باللغة الإنكليزية أو الفرنسية، حتى إنني أخشى أن تصبح دراسة الترجمة علماً أجنبياً مثل علوم الطب والهندسة والإلكترونيات. وهي علوم تدرس باللغات الأجنبية، ويكون التفكير فيها باللغة الأجنبية؛ مما يمنع، أو على الأقل، يحد من عملية الابتكار والإبداع فيها.

# دراسات الترجمة الشفوية

تنبع الفكرة الأساسية لهذا البحث من قلة الاهتهام بالترجمة الشفوية، وذلك لاقتصارها على فرع واحد من فروعها، هو الترجمة الفورية. ولا ترزال الترجمة الفورية، على رغم أهميتها الفائقة، فرعاً محدوداً يخدم قطاعاً محدوداً ونخبوياً في المجتمع.

أما الترجمة الشفوية، في نطاقها الأشمل، فهي تشمل الترجمة التتابعية والمحادثة، ونجد تطبيقاتها واستخداماتها في العديد من المجالات المرموقة والشائعة والشعبية. فعلى سبيل المشال، نجد المترجم الشفوي يـؤدي دوراً مهـــاً، إن لم يكـن جوهرياً، في التفاهم والتواصل والتفاوض في المجال الدبلوماسي والرياضي والسياحي والتجاري والإعلامي والتلفزيوني، وفي قطاع الخدمة العامة والاستعلامات في البطولات الرياضية والمهرجانات الدولية والمعارض الخارجية والاحتفالات العالمة.

إن التركيز على الترجمة التحريرية دون الشفوية على مر العصور له أسباب تاريخية وجغرافية وثقافية وأيضاً لغوية. فعلى سبيل المثال، نجد أن عملية الترجمة تاريخياً (على الأقل منذ العصر العباسي) كانت لطبقة معينة من العلماء يسعون لمطالعة كتب متخصصة صعبة المنال. وجغرافياً كانت المسافة بعيدة، والحركة قليلة؛ ما يعوق اكتساب اللغات الأجنبية وعارستها عملياً. وإذًا، كان التبادل الثقافي أقل بكثر من التبادل التجاري. ولغوياً نجد أن اللغات الأجنبية المحيطة بالعالم العربي كانت تكاد تنحصر في لغات محدودة وقليلة التفاعل فيها بينها: الفارسية والرومية والقبطية والأشورية. ومن هنا نستنتج أن التثاقف كان محدوداً على أرض الواقع عملياً، وإن تم على نحو محدود جداً من خلال التجارة والتبادل المادي للسلع والمنتجات.

وفي القرن التاسع عشر ومع بدء التفاعل الحضاري (ولا أقول التثاقف) بين أوروبا والشرق العربي، وبخاصة بعد الحملة الفرنسية وظهور محمد على باشا في مصر، بدأ الاهتهام بالترجمة كوسيلة وليس غاية. وربها كان من الحكمة طرح السؤال التالي: هل كانت عملية التثاقف تدور في ذهن الطهطاوي أثناء إدارته مدرسة الألسن؟ الإجابة كما تُظهر كافة الدراسات وتشير كل الدلالات السياسية والتاريخية، هي بالنفي. فقد كان هم مدير مدرسة الألسن خلق الفرص، وتجميع الأدوات التي تسهل وتعجل وتسرع من عملية التحديث والتطوير في مصر. وبمعنى آخر كانت عملية الترجمة تسير في اتجاه واحد، هو الترجمة إلى العربية، من دون أي تفاعل مع الآخر المترجم عنه.

# تجرية رفاعة الطهطاوي

وعلى الرغم من تناول الباحثين والمؤرخين تجربة الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي مؤسس كلية الألسن بالبحث والدراسة، فإن اهتهامهم الأكبر كان مركزاً، أو بالأحرى مقصوراً، على إعداد المترجين التحريريين لخدمة الأهداف التنموية للدولة الحديثة في مصر. وبالفعل، كان اهتمام الطهطاوي الأكبر منصباً على الترجمة التحريرية، وترجمة الكتب، وتوفير المراجع العلمية التي كانت تفتقر إليها المكتبة العربية حين ذاك. وهكذا كان اهتهام الباحثين وأساتذة الترجمة بالشق الأكبر، وإن كان الأهب، من جهد الشيخ، غبر أنني أرى أن هذا يعبر عن إغفيال لجانب آخر من جهد الطهطاوي، أعنى جهده في إعداد المترجين الشفويين الذين قاموا بالترجمة الشفوية للأساتذة والخبراء الأجانب، وخاصة في مدرستي الطب والحربية. وبها أن العلاقة وثيقة بين إتقان اللغة والترجمة منها وإليها، ربها كان هذا من الأسباب التي دفعت رفاعة الطهطاوي إلى التركيز على الترجمة التحريرية أساسـًا، ومن بعده، الباحثين في تاريخ مدرسة الألسن.

جدير بالذكر أن اللغة العربية لا تفرق، لغوياً، بين المترجم التحريري والمترجم الشفوي، ولا بين التحريرية والشفوية، فكلمة مترجم أو ترجمة تعني الاثنين معاً، بعكس العديد من اللغات الأخرى مثل الإنكليزية والفرنسية والإسبانية. وعلى الرغم من وجود لغات أخرى تشارك العربية في عدم التفريق بين الترجمة التحريرية والشفوية، مثل اللغة البولندية، فإن هذا لا يمنع من الاعتراف بالفرق وإدراك أهميته المهنية والعملية والأكاديمية.

ولعل واحدًا من الأسباب الفعلية لإغفال أهمية الترجمة الشفوية يكمن في الحقيقة التاريخية، وهمى أهمية الترجمة التحريرية في مصر، ثم في الشام والعراق لاحقاً. في النصف الأول من القرن العشرين بعد عودة الاهتمام بمدرسة الألسن، صاحب ذلك انتعاش الحركة الفنية، وبخاصة في المسرح والأدب والسينها، والحاجة إلى ترجمة

العديد من أمهات الكتب لسد الفجوة في مكتبات مؤسسات مهمة بدأت في الظهور في مصر، مثل المتحف المصري وجامعتي القاهرة والإسكندرية ومجمع اللغة العربية.

# الاهتمام بدراسات الترجمة الشفوية

يظهر الواقع التاريخي أيضاً، أن الاهتمام بالترجمة الشفوية على المستوى العالمي لم يبدأ إلا مع نهايات الحرب العالمية الثانية، وبدء المحاكمات العسكرية لقادة الجيوش في دول المحور، وأهمها بالطبع محاكهات نورنبرج وطوكيو. وتلاها ظهور مهنة الترجمة الفورية مع بدء منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، ثم نشأة المنظمة الدولية لمترجى المؤتمرات في الخمسينيات من القرن الماضي. وصاحب ذلك جهد طه حسين وزير المعارف في مصر، لإعادة افتتاح مدرسة الألسن الحديثة لتدريس الترجمة بشقيها التحريري والشفوي. ومنذ إنشائها كانت مدرسة الألسن تُعَدّ معقل تدريب المترجين الرسميين للدولة، حتى تحوّلت إلى كلية من كليات جامعة عين شمسر ر.

مع ذلك، لم تتبلور فكرة دراسات الترجمة الشفوية في أوروبا الغربية إلا مع نهاية عقد الثمانينيات من القرن الماضي. وتعددت النظريات الأكاديمية في علوم الترجمة الشفوية، والتي بدأت في الظهور في فرنسا ثم ألمانيا وبريطانيا، حيث أصحبت هناك مدارس فكرية لتدريس الترجمة الشفوية وتدريب المترجمين المارسين في التخصصات المختلفة في الترجمة الشفوية، الفورية أو المحادثة أو ترجمة الجاليات في مجالاتها المختلفة. وفي منتصف التسعينيات بدأ الاهتهام بالترجمة الشفوية من جانب مختلف تماماً، فقد بدأت الدول المستقبلة للمهاجرين مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة في الاهتهام بفرع جديد من دراسات الترجمة، وهو ترجمة الجاليات والتي تتسم بترجمة وتفسير الأمور الحياتية للمهاجر الجديد الذي يسعى إلى تحقيق الاستقرار في مجتمع يكاد يختلف في كل شيء مع مجتمعه وثقافته ولغته الأم. وعلى الرغم من أن ترجمة الجاليات تكاد تنقسم إلى فرعين أساسين وهما الترجمة الطبية والترجمة القانونية، فإنها تشمل مجالات أخرى لها الأهمية ذاتها. منها على سبيل المثال: الترجمة في القطاعات التجارية والأكاديمية والأدبية والرياضية والسياسية والدبلو ماسية. وقد حققت "منظمة كريتيكال لينك" (و التي تحتفل بعيدها العشرين هذا العام)، شوطاً كبيراً، ليس فقط في مجال دفع الاهتمام بهذا المجال الوليد في دراسات الترجمة الشفوية، وإنها في وضع التأطير النظري اللازم والضروري لدفع دراسات ترجمة الجاليات نحو المهنية والحرفية في ممارستها والإبداع في مجالاتها المتعددة.

بناء عليه، أصبحت دراسات الترجمة الشفوية في العديد من بلدان العالم، وخاصة في أوروب الغربية ودول العالم الجديد؛ أستراليا وكندا والولايات المتحدة، ذات اهتمام أكاديمي ومهني. فالبرامج الجامعية تمنح الشهادات على مستوى الليسانس والماجستير والدكتوراه في دراسات الترجمة الشفوية. ومن جانب آخر؛ نجد النقابات والجمعيات والنوادي المتخصصة ذات المجلات والدوريات والمؤتمرات المتخصصة والتي توفر البيئة الحاضنة لمهنة الترجمة الشفوية.

هـذا السياق المحترف (وتفسيري لكلمة محترف أنه أكاديمي/ مهني، بمعنى الدراسة الجامعية أولاً ثم التدريب المهنى المنظم والحرفي والمستمر)، هو ما حقق الريادة في مجال دراسات الترجمة الشفوية في البلاد التي تحتل المقدمة اليوم في هذه العلوم.

والواقع أن الترجمة الشفوية لم تكن غائبة تماماً في المنطقة العربية، حيث استطاعت كليات الترجمة في طنجة وبيروت والقاهرة، ترسيخ دراسات الترجمة الفورية، وإعداد كوادر ناجحة تعمل في كافة المنظات الدولية. وعلى الرغم من هذا النجاح، ولأسباب ثقافية وسلوكية ونفسية، لم تر هذه الكليات الحاجة إلى الاهتهام بدراسات الترجمة الشفوية التي من شأنها أن تساعد في عملية التواصل مع الغرب، أو التفاعل الحضاري مع الشرق، أو التحاور مع الآخر جنوباً أو التثاقف معه شهالاً.

أما الآن، ونحن في عصر العولمة والنيو ميديا والفضائيات (والذي تلاشت معه الحدود والرقابة وفارق التوقيت)، ومع التعقيد المستمر للعلاقات الدولية وتزايد الحاجة للاعتماد على الآخر، تجارياً وتكنولوجياً ومالياً وبشرياً، ومع تشابك المصالح وتعددها، وتعارضها في كثير من الأحيان، برزت أهمية تناول الترجمة الشفوية في المجالات المتعددة التي ذكرتها.

# التثاقف واللغات والترجمة

في رأيي، إن عملية التثاقف تحتاج إلى فريق من الخبراء، لا بد أن يكون واحد منهم مترجاً شفوياً تم تدريبه بعناية كبيرة. وأرى أن للمترجم الشفوي دوراً في العديد من المراكز، منها القنصليات والسفارات في الخارج وفي الوزارات التي تتعامل مع العالم الخارجي، مثـل الاقتصاد والتعاون الـدولي والخارجية والدفاع والسياحة. وأيضاً محلياً في المطارات والمعارض والهيئات والمهرجانات الدولية التي تستقطب الخبراء والمختصين والزائرين من بلاد ولغات مختلفة. وهنا أقصد أيضاً المتحدث الرسمي، وموظف الاتصال، والأمين العام، والسكرتارية التنفيذية لكرى المؤسسات والهيئات، والذين أراهم يتقنون الإنكليزية قراءة وكتابة وإن كانوا لا يتحدثون بها نطقاً واستهاعاً بالدرجة نفسها.

وتعليم اللغات الأجنبية في معظم المدارس الحكومية، على مستوى العالم وليس فقط في البلاد العربية، يفتقر إلى الكثير من أساليب التعليم الحديثة في تعليم اللغات، والتبي تركز كثيراً على تشجيع الاستخدام الوظيفي للغة. وفي هذا السياق، تتخذ مناهج التعليم الحديثة أساليب متعددة تستهدف في المقام الأول زيادة التطبيقات التفاعلية للغة المكتسبة. ومن هنا نـرى أن الاهتهام بالمحادثة أو استخدام اللغة في مواقف عملية حياتية يساعد كثيراً على تسريع عملية إتقان اللغات، والإقبال على در استها.

ومن دون الاهتهام بتطوير مهارات مدرس اللغات، واستقطاب مدرسين أجانب، وآخرين لهم مهارة تدريس اللغة، والاهتمام بالجانب العملي في اكتساب اللغات الأجنبية من استهاع ومحادثة؛ لن تتغير الصورة الشائعة في المجتمع العربي عن اللغات والمحادثة والترجمة منه وإليه. وتعليم اللغات في معظم البلاد العربية يكاد يكون محصوراً في اللغتين الإنكليزية والفرنسية دون لغات أخرى، معدودة في نفس درجة الأهمية. منها على سبيل المثال؛ الروسية والإسبانية. أما لغات الشرق الأقصى فلا أعتقد أن مدرسة حكومية تقوم بتدريس اليابانية أو الكورية أو الصينية. هذا في وقت يستمع فيه الشباب العربي إلى أغان يابانية ويشاهدون مسلسلات كورية. وأخبراً، ما زال سؤال الترجمة التحريرية يشكل جزءاً أساسياً في ورقة الامتحان في اللغة الإنكليزية، في اختبارات الثانوية العامة في مصر والسودان. وعلى الرغم من أهميته، فإنه يشمر إلى انحياز النظرة التعليمية الحكومية إلى الترجمة التحريرية دون الترجمة الشفوية.

#### الصورة الشائعة للمترجم

لأسباب تاريخية وسيكولوجية وثقافية؛ تحيط بعملية تدريس اللغات وتعليمها في البلاد العربية، تشكلت صورة سلبية عن قدرة التحدث باللغات الأجنبية. أبرزت السينها العربية وبخاصة المصرية هذه الصورة السلبية في العديد من أفلامها، بل صرحت به تصريحاً قرياً في فيلم يوسف شاهين "هي فوضى" والذي يشير إلى قصور الاهتهام بمدرّسي اللغات، والنتيجة الضعيفة لمخرجات العملية التعليمية. ومن ناحية أخرى نرى أن الصورة الشائعة للمترجم في المجتمع، هي لشخص يمسك بأقلامه وأوراقه وبقواميسه يترجم بصورة يشوبها الشك والاستسهال والفكاهة، وهي صورة سلبية، دائهاً ما تبعث على السخرية، ولا تشجع أبداً على التقدير أو الاحترام.

وعلى الرغم من أن السينها الأوروبية، وكذلك الأميركية قد تناولت صورة الترجمة واللغات الأجنبية ودور المترجم؛ فإنها أيضاً في كثير من الأحيان قامت بالتركييز على الجانب الفكاهي. ومع ذلك توجد أفلام أميركية، قديماً وحديثاً، قد ألقت الضوء على مهارات الترجمة وقدرات المترجم، وأيضاً على التحديات اللغوية والمهنية والأخلاقية التي تواجه المترجم الشفوي أثناء تأديته واجباته. والصورة التي ينبغي للمترجم الشفوي أن يحوزها في هذا العصر، هي صورة المثقف القارئ المطلع الذي حاز شهادة جامعية، وسافر إلى الخارج، وعايش ثقافة البلد الذي يترجم منه.

والمعايشة هنا تعني، في الأساس، إدراك الاستخدام العملي للغة؛ ابتداءً من اللكنة واللهجة وفهم السلوكيات الاجتماعية والمهنية، وتفهم القضايا الفكرية والاجتماعية التي تحدد طريقة التفكير لأفراد ذلك المجتمع. يتيح هذا الإدراك للمترجم الشفوي فهم المقصود من التعبير، وأسباب اختيار ألفاظه واستعاراته، وطريقة الاستخدام التي يمكن أن تحتمل أكثر من معنى. والمترجم هنا مثقف، بمعنى أنه في مكانة المتخصص في علومه المهنية، وعالم بلغتيه، وواسع الاطلاع في عدد كبير من المواضيع القريبة من تخصصه الأسماسي. وهذا يعني أن المترجم المعاصر – سمواء أكان تحريرياً أم شفوياً - لا بدله من تخصص مهنى أساسى؛ فلم يعد من المقبول الارتكان إلى علوم اللغة فقط، وإنها على أرضية تخصصية إضافية. وعلى الرغم من انطباق هذه الصورة على المترجم التحريري، مثله مثل المترجم الشفوي، فإن الفارق الأساسي يقع في طريقة استخدام اللغة المحكية والسلوكيات التي تصاحبها. وهناك فرق كبير بين قراءة نص مطبوع ثم القيام بترجمته بعد عدة قراءات متأنية، وبين ترجمة خطاب مسموع أو حوار منطوق في حينه، وفي حضور المتحدث والمستمع معاً.

يأخذني هذا إلى النقطة الأساسية في تعليم اللغات، والتي لها أكبر الأثر في تعليم الترجمة التحريرية والشفوية. في مجال اكتساب اللغات الأجنبية، نرى أن هناك أربع مهارات أساسية؛ هي القراءة والكتابة والمحادثة والاستهاع. والمهارات الأربع تنقسم إلى جزأين؛ الأول، وأقصد به القراءة والكتابة، تتم بصورة انفرادية، من دون حاجمة إلى شمخص آخر، في حين أن الجزء الآخر، وأقصد به المحادثة والاستهاع، فهما مهارتان غير انفراديتين، وتتطلبان وجود شخص آخر لتتم عملية التواصل والتدريب عليها. وتقسيم المهارات الأساسية إلى قسمين انفرادي وغير انفرادي يعنى أيضاً أن المهارات الانفرادية هي بالضرورة مهارات صامته غير منتجة للغة، وإنها هي تتعامل مع اللغة. وعلى العكس نجد أن الجزء الثاني من المهارات

(المحادثة والاستهاع) يشتمل على مهارات أكثر تفاعلية، ومنتجة للغة بصورة محكية ومسموعة، وفي الغالب ما تكون في حضور أشخاص آخرين.

هذا الفرق في غاية الأهمية؛ لأنه ينعكس على شخصية المترجم ويشكلها، فالشخصية الصامتة المحللة القارئة، في الغالب الأعظم، تفتقر إلى المهارات التفاعلية الواجبة في شخصية المترجم الشفوي المحترف الذي يتعامل مع الأشخاص من المستويات كافة، وتسهل عليه التعامل مع المواقف الصعبة ذات التحديات الثقافية والبدنية والعقلية إلى جانب التحديات اللغوية. ولا تنحصر التحديات اللغوية فقط في إدراك معنى لكلمة أو مصطلح أو تركيب أو تعبير ثقافي، وإنها تعنى أيضاً فهم المعنى المقصود وتحديده، والذي يمكن أن يتغير بطريقة النطق أو استخدام لهجة معينة، أو الاستعانة بلكنة محددة، أو مع تطويع درجة الصوت (عالياً أو خافتاً أو همساً أو جانبياً) أو باستخدام لغة الجسد أثناء الكلام. وتبرز هذه التحديات عند المستويات الأكثر تعقيداً وحساسية أثناء المباحثات والتفاوض على المستوى الدبلوماسي، وكذلك في التحقيقات والمداولات أثناء المحاكمات القانونية أو أثناء التدريب الفني بين خبير أجنبي وفنيين محليين، في سياق فني، أو حتى في سياق رياضي، مثل وجود مدرب أجنبي لفريق رياضي محلي.

#### الوفود الرسمية وغياب المترجم الشفوي

والجدير بالذكر أن فشل زيارات رسمية أو مفاوضات أو مقابلات أو اجتهاعات أو طلبات للتعارف أو محاولات لتقريب وجهات النظربين جهة وأخرى، قد يعود أساساً للمترجم الشفوي ودرجة نجاحه في القيام بواجباته كعنصر وسيط تفاعلي بين طرفين. والخبرة العملية والطويلة، تظهر أنه في الجانب الأغلب من الزيارات الرسمية يقوم واحدمن أعضاء الوفد بالترجة. ويكون قرار اختياره للترجمة نابعاً من عدة عوامل؛ مثل إتمامه دراسة علم ما باللغة الإنكليزية مشارًا، أو تخصصه في اللغة ذاتها أو حصوله على الدكتوراه في بلد اللغة أو لأسباب أخرى "رسمية". والتجربة العملية في أستراليا على مدار عقود تشهد بـأن معظم الوفود الرسمية

العربية لا تصطحب معها مترجاً شفوياً متخصصاً أو محترفاً لأسباب متعددة؟ منها انعدام مفهوم الترجمة الشفوية، أو الاستسهال أو التكلفة المادية. وفي كثير من الأحيان، يعجز الوفد الرسمي عن تحقيق أهدافه أو حتى لا يحقق الكثير منها لأسباب تواصلية، افتقر المترجم فيها إلى أهم المهارات الواجبة في الترجمة الشفوية، ومنها حسن الاستهاع وحسن الكلام. وهما مهارتان تختلفان جوهرياً عن مهارات الترجمة التحريرية كافة.

#### الفرق بين إعداد المترجم التحريري والمترجم الشفوي

يعتمد المترجم التحريري تاريخياً على الورقة والقلم، والذاكرة من دون شك، والتأمل في طبيعة اللغة وثقافتها وتركيبها. نراه يرتكز إلى قواميسه ومراجعه أساساً، ولديه فسحة من الوقت للبحث والمراجعة والسؤال والتباحث مع الزملاء. ونراه في مكتبه أو معقله محاطاً بكل الموارد والمراجع، وأهمها اليوم الإنترنت. ولا توجد أي شائبة إن أراد الاستيقاظ ليعمل بعد منتصف الليل أو في يوم العطلة، وله مطلق الحرية في اختيار المكان والزمان والوقت الذي، في الغالب، يحدده هو للانتهاء من الترجمة. بل الأمر أكثر من ذلك، فالمترجم التحريري لا يتعامل مع الآخرين، فهو الغائب الحاضر الذي لا نراه إلا نادراً، ونكاد لا نعرف أي شيء عنه.

والعكس صحيح مع المترجم الشفوي، فهو في الصورة وأمام الجميع. وترجمته تتم في الحال، وحضوره دائم، وشكله وصوته وملابسه وحركاته ومجلسه تحت الأنظار

فالمترجم الشفوي، إذًا، تسلط عليه الأضواء، ويظهر أمام الكاميرات، ويحظى بالثناء. ولأنه يعمل أمام الجميع؛ فالكل ينظر إليه ويستمع، ويحكم على مهاراته، وكيف أحسن المترجم اكتسابها. فالمترجم الشفوي يتعامل مع اللغة المحكية ولهجاتها المختلفة، وأوجه نطقها المتعددة، وعليه أن يكتسب قدرة على الاستهاع والإنصات وتطوير قدرة التحليل، وإدراك المعنى في لحظتها، وبعد ذلك عليه أن يتذكر كل المعلومات والتفاصيل، ثم أخيراً يقوم بالترجة في حينها.

وبعكس المترجم التحريري، فإن المترجم الشفوي يرى نتيجة عمله في الحال، ورد الفعل مباشرة، وإذًا، فإن عاملي السرعة والزمن في الترجمة، يختلفان بين المترجم التحريري والمترجم الشفوي تمام الاختلاف. ومن هنا من الضروري الاعتقاد أن عملية إعداد المترجم الشفوي تتطلب إعداداً مختلفاً عن إعداد المترجم التحريري.

#### أهمية تأطير دراسات الترجمة

ترجع أهمية وضع إطار لدراسات الترجة الشفوية إلى ضرورة إدراك أن علوم الترجمة الشفوية إلى ضرورة إدراك أن علوم الترجمة الشفوية لن تتطور من دون مبادئ أساسية ترشد الباحثين، وتساعد في عملية اكتساب المعارف بصورة تراكمية، حتى يتسنى للمترجم العربي وضع نظرية للترجمة خاصة به، وليست مستوردة من الخارج. وبالمقارنة بدراسات الترجمة التحريرية في العالم العربي، يستطيع المرء إدراك معنى الجملة السابقة.

هناك، إذًا، حاجة إلى وضع الخطوط العريضة التي تسهم في فهم أهمية دراسات الترجمة الشفوية وطرق العمل فيها، من تعليم اللغات وتدريس منهج رفيع المستوى في الترجمة الشفوية، ووضع برامج تحويلية لتدريب المترجم التحريري على الترجمة الشفوية. وتعدّ البرامج التحويلية من الناحية الأكاديمية، قضية جدلية تبيحها الضرورة، وإن تم بحثها بدقة يمكن أن تختزل وقتاً كبيراً وتأتي بنتائج طيبة.

ولا جدال في أن الترجمة الشفوية أكثر تعقيداً وأكثر كلفة، مالاً ووقتاً وجهداً، في إعداد المترجمين وتدريبهم. ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعداد جيل جديد مشترك من الجامعيين ذوي الخبرة المهنية في الترجمة الشفوية والمترجمين الشفهيين ذوي الخبرة الأكاديمية في التدريب بغية تشكيل مدرسة فكرية عربية تعمل على إعداد الإطار النظري لدراسات الترجمة الشفوية. وأرى أن أول خطوة في هذا الاتجاه تكمن في التفات مؤتمرات الترجمة في العالم العربي، والتي تصب كل تركيزها على الكلمة

المطبوعة دون الكلمة المسموعة. من شأن هذا الاتجاه الإستراتيجي أن يساعد في زيادة الوعى بأهمية الترجمة الشفوية، بأنواعها المختلفة، وتطبيقاتها، ومن ثمّ أهميتها للمجتمع. لقد نجحت وتقدمت دراسات الترجمة الشفوية في الجامعات الأوروبية نتيجة وضع إطار لمفاهيم الترجمة، ونتيجة جهد ربط المارسة العملية بالأطر النظرية والتطوير المستمر. ويمكن الاستفادة من التقدم الذي أحرزته الجامعات الأوروبية في هـ ذا المجـال، ولكـن هـ ذا لا يمنـع ولا يقلل مـن أهميـة العمل عـلى تأطير عربي لدراسات الترجمة الشفوية. من شأن هذا التأطير العربي أن يلتفت إلى الوضع العربي ومتطلباته وتحدياته، والطرق التي يمكن ويجب تطبيقها لخدمة المجتمع العربي. وربها كان أول المهات الإستراتيجية العمل على إيضاح الفوارق الجوهرية بين الترجمة التحريرية والشفوية، ثم إبراز المهارات الأساسية الخاصة بالترجمة الشفوية حتى يستقر الفرق في ذهن المجتمع. وتتوقف الاستعانة بالمترجم التحريري للقيام بمهات الترجمة الشفوية، والتي من المكن جداً أن يفسدها المترجم التحريري لعدم إدراكه بعض الاختلافات السيكو لغوية في استخدام اللغة المحكية، منها على سبيل المشال نبرة الصوت، والتكرار اللفظى أو استخدام الجمل الطويلة، أو عدم تمييزه لطريقة الكلام، ومنها التقديم والترحيب أو الاستفسار أو الاستعارة أو استخدام لغة الجسد. ومن ناحية أخرى، يواجه المترجم الشفوي مشكلة عدم إلمامه ببعض الظواهر الثقافية أو المصطلحات العامية التي تبرز في المجتمع والإعلام، والتي يستغرق دخولها القاموس عدة سنوات.

#### الترجمة الشفوية وإشكاليات التثاقف

يقول المولى عز وجل في سورة الحجرات: {وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا}. وكلمة "تعارفوا" هنا جديرة بالتأمل. فالتعارف يختلف عن المعرفة. وكلمة "يتعارف" على وزن "يتفاعل". ومع زيادة وزن الفعل (من فعل ثلاثي بسيط) يتغير المعنى. والتغيير هنا يكمن في بذل الجهد من أجل المعرفة بالآخر. وبـذل الجهد في هذا السياق يعنى أموراً عـدة؛ من بينها الرغبة والحركة واتخاذ الخطوات اللازمة واكتساب اللغات والترجمة. والترجمة جهد عقلي كبير يستحق العناية؛ بداية من التعليم الإلزامي والثانوي، وانتهاءً بالدراسة الجامعية المتخصصة، ثم الاستثمار في التطوير المهني والتعليم المستمر.

نعود إلى وزن الفعل العربي "يتفاعل" وعلى مثاله "يتثاقف". ونرى أن هناك فرقاً جوهرياً بين التثاقف والثقافة؛ فالأول يتطلب تفاعلاً مع الآخر (البعيد والغريب والمختلف) في حين أن الثاني يكاد ينحصر في سياقه الذاتي (الثقافة المحلية بأنواعها وأجناسها وفصولها المختلفة).

التثاقف، إذًا، يتطلب بذل جهد كثير؛ كالوجود الدائم، والاستعداد بالمعلومة، والتسلح بالمعرفة، والحرص على المتابعة ودوام الاطلاع والتطوير المستمر. إن عملية التثاقف، وبحكم وجودي في أستراليا لمدة تزيد عن الثلاثين عاماً؛ أراها شاقة ذات إشكالات متشعبة تتطلب حسن الإعداد. وعملية الإعداد في حد ذاتها عملية نفسية صعبة معقدة ومتشعبة، وتتداخل فيها عناصر شتى؛ لغوية، وشخصية، ومالية وسياسية وإستراتيجية. ومن هذه العناصر الخمسة (اللغوية والشخصية والمالية والسياسية والإستراتيجية) أتناول العنصر الأخير، وهو الإستراتيجي وهي النقطة الأخيرة التي سوف أختم بها كلمتي.

إن عملية التثاقف متشعبة وإشكالاتها معقدة كما ندرك جميعاً. وأعتقد أن وجود المترجم الشفوي الكفء في أماكن التواصل الدولي وأوقاته هو قرار إستراتيجي صائب. والمترجم الشفوي الكفء هو القادر على التحدث بلغة الآخر، ليس فقط بمفرداته نفسها، بل أيضاً بطريقة تفكيره، ويمتلك الأدوات التي تمكنه من إدراك العناصر الأساسية التي تساعد في عملية صنع القرار، وتفسير الأمور، وتعليل الظواهر التي تؤثر في عملية التثاقف. تلك، إذًا، هي أهم المهارات التي يجب تضمينها في برامج الترجمة الشفوية. وهذه القدرات مطلوبة في العديد من المجالات، وبخاصة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية. لقد اختلف العالم كثيراً عها كان عليه من جيل سبق. في العصر الرقمى والإنترنت، وبخاصة الفضائيات الأجنبية الناطقة بالعربية، ومع وسائل التواصل الاجتماعي وفي عصر العولمة ازدادت الهوة بين من يعرف ومن لا يعرف. ولذا؛ أرى أن عملية التثاقيف لا بيد لها من امتلاك أدوات العيصر، ولأن الترجمة سيكون لها نصيب الأسد في هذه العملية؛ فربها كان من الأجدى أن تتخذ الترجمة من الصوت والصورة شيعاراً وأسلوباً بدلاً من الورقة والقلم. وبناء عليه؛ فإن مجالات التثاقف لن تكون صفحات الكتب المطبوعة فقط، بل على صفحات الإنترنت واليوتيوب، وفي المؤتمرات وعلى شاشات السينا، وفي المعارض التجارية والمهرجانات الفنية؛ حيث ينبغي أن يوجد الصوت العربي والصورة العربية القوية المعاصرة والواثقة ىنفسها.

# التعرف الآلى على أسماء العلم فى اللغة العربية <sup>(1)</sup> من أجل ترجمتها آلياً

#### غسان مراد

#### المقدمة

التعرف الآلي على المسميات (Named entities)، بالنسبة إلى المعالجة الآلبة للغات، يُعد من الضروريات حالياً؛ لأهميته في برامج الترجمة الآلية (Machine Translation) ,(Computer Assisted Translation, CAT)، كما في التفتيش الآلي عن المعلومات.

لا شك أن كثيراً من برامج المعالجة الآلية للغات، وصلت إلى حد لا يُستهان به في معالجة الظواهر اللغوية، الصرفية والنحوية. كما أننا نجد برامج للتحليل الصرفي والنحوى للّغات اللاتينية، ولكن المعالجة الآلية للدلالة، ما زالت بعيدة المنال، وخصوصاً عندما تعتمد على الخريطة الكلاسيكية لمعالجة اللغات، أي الانطلاق من النهاذج المعلوماتية لمعالجة الصرف، ثم نهاذج لمعالجة النحو، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى معالجة الدلالة، كل ذلك بالارتكاز على الجملة، لأنها وحدها التي لها في اللغات قواعد ثابتة، بخلاف الأجزاء الأخرى، سواء أكانت أدنى من الجملة أم كانت أكبر منها. إذن؛ لا تـزال برامج المعالجة الدلالية غير مرضية حتى الآن. وتتطلب عملية

<sup>(1)</sup> مشروع مدعوم من المجلس الوطني للبحوث العلمية، لبنان.

الوصول إلى المعنى الكثير من الأدوات اللغوية، بغض النظر عما إذا ما كانت تجري طبعباً أم آلياً.

فالمعنى بالنسبة إلى لآلة، هو أن "نفهم" ماهية وحدة لغوية معينة، ككلمة أو جملة أو نص. وهذه العملية تتداخل فيها الكثير من المجالات العلمية: كعلم الإدراك وعلوم اللغة، والذكاء الاصطناعي، وعلم المنطق الرياضي... إلخ، حتى نصل في نهاية الأمر إلى رفع الالتباس المعنوي عن جزء من النص.

وتتطلب عملية الفهم العام للنص من قبل الحاسوب، على الأقل، التعرف أولاً على الوحدات اللغوية، التي تشكل أجزاء النص، وإن كانت هذه الأجزاء تتمتع بخصائص معيارية كنحو الجملة، أو تتمتع بأي خصائص أخرى للكلمات، مرتكزةً بذلك على الظواهر الألسنية لعلم الصرف، كالقواعد المورفولوجية، أو قواعد لأشباه الجمل إذا ما وجدت، ومن المكن الارتكاز على نظريات الألسنية النصية في التعامل مع الفقرات، كنظرية فان دايك وهاليدي التي تقوم على التعرف إلى الوحدات التي تتخطى الجملة أو الفقرة. ومن ضمن هذه الوحدات؛ المسميات التي هي في البدء عبارة عن أسماء العلم، ومن ثم تأتي أسهاء المدن والمنظمات والمؤسسات، ويضاف إلى ذلك الأرقام والأسهاء التي تعبر عن الزمن والوقت.

ويساعد التعرف الآلي على المسميات في التفتيش الآلي عن المعلومات، والخلاصة الآلية بحسب ما يرى كثير من العاملين في المجال. ولكننا نرى أن التفتيش الآلي عن المسميات - إضافة إلى أهميته القصوى كمؤشر مساعد في برامج الترجمة الآلية للنصوص والبرامج المساعدة للمترجم - يساعد في رفع الالتباس عنها، ويؤدي دوراً في عملية تزاوج أجزاء النص أو محاذاتها - ويرتبط بكيفية التغذية الآلية للذاكرة الترجيسة، لأن هذه البرمجيات تعتمد على هذه الذاكرة في طرح خيارات ترجمية مناسبة. ولكن لم يأخذ التعرف الآلي إلى أسماء العلم في اللغة العربية حيزاً مهماً حتى الآن؛ ولا يوجد أي برمجيات متاحة للاستخدام من المكن الاعتباد عليها، بحسب ما نعلم.

وبالنسبة إلينا؛ المنهجية التي سنتبعها لرفع الالتباس المتعلق بالمسميات؛ سترتكز على إستراتيجية الاستكشاف السياقي، التي بنيت واعتُمدت في المختبر البحثي لإليك في جامعة السوربون الرابعة، وذلك بتطبيقها على عدة لغات، من ضمنها العربية. ولكنها لم تُعتمد في تعرف أسهاء العلم وتوسيمها.

كثيرة هي الأسئلة التي من الممكن أن تطرح عند الحديث عن ترجمة أسهاء العلم. فهل هي قابلة للترجمة؟ وهل لها معنى ما، وفي أي سياق؟ وما الفرق بين الأعلام وأسماء المدن؟ وماذا يمكن أن نقول عن أسماء العلم في استخدامها المجازي؟ كيف تتغير أسياء العلم صوتياً في اللغات؟ وماذا عن أسياء العلم التي تتغير بحسب الحالة النحوية؟ وماذا عن التاء المربوطة ودورها في التعرف على أسماء العلم؟ الأسئلة كثرة ومتشعبة.

# برمجيات الترجمة الألية والبرمجيات المساعدة للمترجم

لقد أصبحت الترجمة الآلية مجالاً علمياً قائهاً بذاته، بعد التوصل إلى بناء برمجيات تحاول أن تحاكى العقل البشري، لتكون قادرة على ترجمة أكبر كم من النصوص. فقد حاول المعلوماتيون منذ سنة 1956 تحويل الحاسوب إلى جهاز "ذكي" (مع التحفظ على مفهوم الذكاء في هذه الحالة: فذكي هنا يعني أن يقوم الحاسوب بعمليات تعَدُّ ذكية كالترجمة الآلية مثلاً). ولكن هذه المحاولات لم تؤد إلى نتائج مرضية حتى الآن على الرغم من التطور الكبير الحاصل في عالم الإلكترونيات، واللسانيات. هذا إذا أردنا تعميم فكرة الترجمة على كل أشكال وأنواع النصوص. أما إذا حصرنا برمجيات الترجمة في مجالات محددة - في أغلب الأحيان نصوص تقنية - فإن برمجيات الترجمة

تعطى نتائج جيدة، بسبب حصرها في "لغة" مختصة؛ ما يؤدي إلى تدني مستوى الالتباس اللغوي للمفردات والمصطلحات.

وتعتمد برمجيات الترجمة الآلية والبرمجيات المساعدة للمترجم على المعاجم ثنائية اللغة، والتي تكون مفيدة على نحو خاص كموارد ليرامج الترجمة الآلية، واسترجاع المعلومات في المنظومات المتعددة اللغات. ويتطلب بناء هذه الموارد يدويًا خبرة في اللغات المعنية، ومهارة في عملية الإنشاء، كما أنَّ هذه العملية بحد ذاتها هي عملية مكلفة، زمنياً وبشرياً؛ لذلك يُعمل على إيجاد طرق آلية بديلة، وهي متوافرة في بعض اللغات، كالفرنسية والإنكليزية، ولكنها لا تـزال محدودة الفعالية في لغات أخرى؛ منها العربية.

سنحاول في هذا المبحث تسليط الضوء على الخوارزميات التي تساعد على استخراج ثنائيات أجزاء النصوص من المدونات المتزاوجة، المترجمة مسبقاً من قبل مترجمين محترفين، وذلك من خلال التعرف إلى أسماء العلم، لما لهم من أهمية في ذلك. وسنقدم إستراتيجية تساعد على اكتساب العبارات وأجزاء النص آلياً، والتي من المكن أن تُدمج في أنظمة الترجمة الآلية والترجمة المساعدة للمترجم من خلال برامج التوسيم الآلي للأسهاء وبرامجيات تجزئة النصوص.

أما المدوّنات المقارنة، فإننا نقرّح طريقة تهدف إلى توسيم الأجزاء الثنائية في النص، هذه الإستراتيجية تعتمد على الاستكشاف السياقي لرفع الالتباس المعجمي، المطبقة على تجزئة النصوص العربية والفرنسية والإنكليزية. أما البرامج المساعدة للمترجم فهي كها برامج الترجمة الآلية؛ تعتمد على المعاجم الإلكترونية، وتكون ذات نتيجة أفضل عندما تكون الترجمة محدّدة في مجال واحد. ومن أهم استخدامات هذه البرمجيات، ترجمة الوثائق في المؤسسات، وترجمة الكتابات التقنية، ودليل المستخدم. كما تقدم برمجيات الترجمة إضافات في ترجمة المصطلحات إلى المعجم المختص بالمؤسسة، وذلك يساعد في توحيد استخدام المصطلحات. وتعتمد برمجيات المساعدة للمترجم كليًا على الترجمات السابقة، وتقدم اقتراحات لها. وبهذا يكون الهدف مساعدة المترجم، وليس الحل مكانه، كما في الترجمة الآلية (على رغم أن برنامج غوغل للترجمة، يُعطى للمستخدم إمكان أن يعدّل في الترجمة، من خلال إعطائه مقترحات التعديل. وهذه العملية التي يستخدمها غوغل، تساعد خوارزمياته على تصحيح الترجمات واقتراح الترجمات المتكررة الاستخدام للجملة أو لجزء معين من النص حسب الطرق الإحصائية).

وتسمى بنوك معلومات برمجيات الترجمة المساعدة، التي تُغذي بحسب الترجمات السابقة "ذاكرة الترجمية". وبالاعتهاد عليها يستخدم المترجم أجزاء النصوص المخزنة من الترجمات السابقة.

وهذا النوع من البرمجيات ليس عاماً، بل هو في أغلب الأحيان يكون خاصاً بكل مؤسسة أو مترجم مختص، وهي أداة للترجة وليست مترجماً آلياً! وعما لا شك فيه أن الذاكرة الترجية هي الأساس لهذه البرمجيات، ولكن يبقى أن المواد المترجمة وكيفية تغذية البرمجية هي من أصعب الأمور وأهمها.

وتسمى الذاكرة الترجية في بعض الأحيان ذاكرة "الجُمل"؛ إذ إنها غالباً ما تكون عبارة عن بنك معلومات تخزن فيه الجمل المتوازية، وأجزاء النص بين اللغة المصدر واللغة الهدف، وتستخدم هذه الجمل في الترجمات المستقبلية. ومن أهم خصائص عمل الذاكرة إمكان التعرف على الأجزاء المتشابهة مع جمل أخرى، وهذه الوظيفة تسمى (fuzzy).

تعتميد الذاكرة الترجية عيادة على الجملة، ولكن من المكن أن يجدد المستخدم الجيزء الذي يريد أن يكون وحدة الترجمة. فمن الممكن أن تكون بعض الكليات، أو فقرة بكاملها. ولكي تعمل الذاكرة على نحو جيد، فإنّه يجب عليها أن تكون قادرة على التعرف على ما يشكل الجملة من علامات ترقيم وتنقيط، وخصوصاً تلك التي تشير إلى نهايتها، أو التي لا تعبر عن ذلك.

إذن، هناك عمليتان تقوم بها الذاكرة: المطابقة التامة (exact matching)، نفتش في الذاكرة عن مصدر النص المتطابق 100 ٪ مع النص الأصلي. والمطابقة الغامضة أو المتشابهة (fuzzy matching)، نفتش في الذاكرة عن الجمل المتشابهة في المعنى، وليس من الضر ورى أن تكون متطابقة.

#### تحليل لنصوص مترجمة، غوغل للترجمة الآلية نموذجاً

اعتمدنا في هـذا الجزء من دراستنا هذه على برنامج غوغل للترجمة الآلية(١) (وذلك لتوافره على الشبكة مجاناً) لمراقبة كيفية حصول عملية الترجمة على نحو عام، وترجمة أسهاء العلم على نحو خاص(2).

من خلال مراقبتنا لعمل غوغل تبين أنّه يعتمد في عملية الترجمة طرقاً إحصائية، إضافة إلى الخوارزميات الضرورية في تركيب الجمل، إذا ما وجدت. وذلك باعتماده النصوص المترجمة مسبقاً والموجودة على الإنترنت، واقتراحات المستخدمين لبعض الترجات؛ إذ يختار ما يمكن أن يكون أفضل نسخة مترجة. من هنا يمكن القول إن غوغيل يبحث عيل الإنترنت في آلاف النصوص التي ترجها البشر، بدءًا من وثائق الأمم المتحدة المنشورة بست لغات رسمية، ومرورًا بوثائق الاتحاد الأوروبي، المكتوبية بلغات مختلفة، وصبولاً إلى كميّات هائلة من المواد الأخرى الموجودة على الإنترنت؛ كتقارير الشركات والمقالات والكتب وغير ذلك، ممّا ينشره كُتّاب أو مكتبات أو جهات أكاديمية أو غيرهم بلغات متعدّدة. وبناءً على هذه المقاربة الإحصائية؛ يبحث غوغل عن النهاذج التي يتوافق بعضها مع بعض؛ بحيث لا يمكن أن يأتى تو افقها هذا صدفةً.

<sup>(1)</sup> http://translate.google.com/

 <sup>(2)</sup> هـذه الأمثلة هي من عمل طلاب الماستر في مركز علوم اللغة والتواصل - الجامعة اللبنانية، مسار الألسنية المعلوماتية (حسن ناصر الدين، فرح جوني، رشا مهدي، رولا علاء الدين، سها غزالي، مر جان عربيد).

لكنّ هذه المقاربة تجعل من الترجمة في لغات معيّنة، أكثر جودةً من الترجمة في لغات أخرى. نظراً إلى أن كمية النصوص المترجمة بلغة ما، تختلف عن كمية النصوص المترجمة بلغة أخرى.

وبذلك يكون غوغل قد أضاف البعد الإحصائي على المقاربة الكلاسيكية، التبي تقوم على معاجم المفردات والقواعد المحدّدة في تشكيل الجمل، رغم أن هذه المقاربات مليئة بالاستثناءات الصرفية والنحوية والدلالية.

قبل البدء بعرض ترجمة أسهاء العلم، سنعطى بعض الأمثلة عن مشكلات الترجمة على الصعيد القواعدي، وتركيب الجمل والمعنى.

#### على صعيد القواعد

كما تبين معنا، يستطيع غوغل في كثير من الأحيان، أن يراعي صيع الجمع والإفراد، والتأنيث والتذكير، سواء في تصريف الأفعال أو في اختيار الاسم الموصول المناسب أو الضمير المناسب.

| النص المترجم آلياً                                                                                         | النص المصدر                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قتل 28 شخصا على الأقل                                                                                      | Au moins 28 personnes ont été tuées                                                                                              |
| تركت الصراعات الأهلية المدمرة عشرات<br>الآلاف من القتلى بعد الغزو الذي قادته<br>الولايات المتحدة الأميركية | lorsqu'un conflit civil dévastateur avait<br>fait des dizaines de milliers de morts<br>après l'invasion menée par les Etats-Unis |
| تجمع بين 250000 و300000 المعارضين<br>في ساحة الميدان                                                       | Dans l'après-midi, entre 250 000 et 300<br>000 opposants étaient rassemblés sur la<br>place Maïdan                               |
| أرسيني ياتسينيوك دعا إلى "توسيع النزاع"                                                                    | Arseni Iatseniouk a appelé à "élargir la contestation"                                                                           |
| غنى المتظاهرون النشيد من أوكرانيا                                                                          | Les manifestants ont ensuite chanté<br>l'hymne de l'Ukraine                                                                      |

لكنَّ غوغل، في المقابل، لا يراعي ذلك في أماكن كثيرة أخرى، منها على سبيل المثال، تصريف الفعل مع غير الفاعل كالمثال الأول في الجدول التالي، أو استخدام صيغة جمع

المذكّر بديلاً عن جمع المؤنّث. على عكس بعض اللغات الأجنبية كالإنكليزية مثلاً، أو استخدام الجمع في سياق يشير إلى المثنى، كالمثال الثاني في الجدول التالي:

| النص للترجم                                                                                                    | النص المصدر                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لهذه المناسبة، بيير إتيان الفرنك وإيم جونغ<br>ديوك قدمت هيونداي IX35                                           | Pour l'occasion, Pierre-Étienne Franc<br>et Deok Jeong Im ont présenté Hyundai<br>ix35                                                               |
| وكانوا قد تركوا منازلهم للمشاركة في الحرب. تم العثور على اثنين من المراهقين النرويجية من قبل والدهما في سوريا. | Elles étaient parties de chez elles<br>pour participer à une guerre. Deux<br>adolescentes norvégiennes ont été<br>retrouvées par leur père en Syrie. |

ويستطيع غوغل التقاط الأسماء والألقاب، وكتابة الأحرف الأولى منها بخط كبير (Capital Letters) عند ترجمتها من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية.

| النص المترجم                                                                            | النص المصدر                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Well, hold a very important meeting<br>with Deputy Foreign Minister Mikhail<br>Bogdanov | كذلك، عُقد لقاء مهم جداً مع نائب وزير<br>الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف |
| How do you see the head of the Russian intelligence visit to Egypt now?                 | كيف ترى زيارة رئيس الاستخبارات الروسية لمصر الآن؟                         |

#### على صعيد تركيب الجمل وبناء النص

في النص المترجم بواسطة غوغل من اللغة العربية إلى لغة أجنبية كالإنكليزية أو الفرنسية نجد أن الجمل الأجنبية تبدأ بحرف كبير، وتنتهى بعلامة الوقف التي انتهت بها الجملة في النص العربي. وقد يزيد غوغل علامة وقف في النص المترجم:

| النص المترجم                                                                                                                                                                                                              | النص المصدر                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le 27 Novembre, infligé le premier président circuler une deuxième circulaire sélectionner la durée de la présentation des candidatures le jeudi matin, le 28 Novembre jusqu'à la fin des temps le mercredi à 4 Décembre. | في 27 تشرين الثاني، ألحق الرئيس التعميم الأول<br>بتعميم ثان حدد فيه مدة تقديم طلبات الترشيح<br>من صباح الخميس 28 تشرين الثاني وحتى نهاية<br>دوام يوم الأربعاء في 4 كانون الأول الجاري. |

| How do you see the head of the Russian | كيف ترى زيارة رئيس الاستخبارات |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| intelligence visit to Egypt now?       | الروسية لمصر الآن؟             |

لكنَّ غوغل لا يلتزم دائهاً الترتيب المعتمد في بناء الجملة في لغة ما، بل يُبقى أحيانا الترتيب المعتمد في جملة النص المصدر فتنشأ جملة ذات تركيب خاطئ، يؤدي إلى سوء فهم المعني، أو عدم فهمه.

| النص المترجم                                                                                                                                                           | النص للصدر                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revealed the former Egyptian ambassador<br>to Russia Raouf Saad that the visit by<br>the delegation of "Egyptian diplomacy<br>popularity" to Moscow have been fruitful | كشف السفير المصري السابق لدى روسيا رؤوف<br>سعد عن أن الزيارة التي قام بها وفد "الديبلوماسية<br>الشعبية" المصرية لموسكو كانت مشمرة |
| Geagea, for his part, attacked what deems "leadership artificial" MP tried to impose war                                                                               | جعجع، من جهته، هاجم ما يعتبرها "زعامة<br>مصطنعة" حاول النائب حرب أن يفرضها                                                        |

#### على صعيد المعنى

لا شكَّ أن ما سبق ذكره يساهم في عدم إيصال المعنى المقصود. ورغم أن غوغل قد يوصل المعنى العام في بعض الفقرات التي يترجها، كما يُظهر المثال الأول التالي، فإنّه قد يُنتج في أحيان كثيرة جملًا لا تبدو مألو فة للقارئ.

| النص المترجم                                                                                                                                                             | النص المصدر                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revealed the former Egyptian ambassador to Russia Raouf Saad that the visit by the delegation of "Egyptian diplomacy popularity" to Moscow last week, have been positive | كشف السفير المصري السابق لدى روسيا<br>رؤوف سعد عن أن الزيارة التي قام بها وفد<br>"الديبلوماسية الشعبية" المصرية لموسكو،<br>الأسبوع الماضي، كانت إيجابية. |
| على سبيل المثال، شخص ما لديه لعلاجنا هنا<br>لا يمكن أن يعود إلى جزر القمر.                                                                                               | Par exemple, quelqu'un qui doit faire<br>des dialyses ici ne peut pas rentrer aux<br>Comores.                                                            |

كما أن غوغل لا يستطيع في كثير من الأحيان أن يميز بين اسم العلم وغيره؛ وخاصة أثناء الترجمة من اللغة العربية إلى غيرها. نظرًا أن الكثير من أسياء العلم في اللغة العربية هي أسهاء ذات معنى، قد تُستخدم في أي سياق آخر، للدلالة على صفة (مثل كلمة سعيد)، أو على شيء (مثل كلمة قمر)، أو على غير ذلك.

| النص المترجم                                                                                                                 | النص المصدر                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Saspkin verrouillé, en réponse aux questions "ambassadeur", dans le contexte de la relation militaire avec l'Arabie Saoudite | يخوض زاسبكين، ردّاً على أسئلة "السفير"، في<br>مضمون العلاقة العسكرية مع السعودية |
| Cependant, passer la fin de la satisfaction de la guerre avec les entend et voit                                             | مع ذلك، ينقل المقرّبون من حرب ارتياحه لما<br>يسمع ويرى                           |

وقد يضع غوغل في النص المترجم كلمات مكتوبة بأحرف اللغة المصدر، المختلفة عن أحرف اللغة الهدف، فلا يستطيع القارئ قراءتها أصلًا، فيضيع جزء من معنى الحملة.

| النص المترجم                                                      | النص المصدر                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| وناقشوا حياتهم هنا وهناك، يقول علي<br>Mradabi                     | Ils ont discuté de leurs conditions de vie<br>ici et là-bas, raconte Ali Mradabi |
| and if some had been baptized into this<br>wrong فمنطقه , linkage | وإذا كان البعض قد عمد إلى هذا الربط، فمنطقه خاطئ                                 |

وقد يرد أحياناً في الصحف المحلية أو في غيرها، عبارات لها علاقة بالثقافة المحلية، وغالباً ما تُكتب بين مزدوجين. وفي أكثر الأحيان لا يستطيع غوغل ترجمة هذه العبارات. كذلك يعجز عن ترجمة ما يُعرف بالعبارات الاصطلاحية (Idiomatic expressions)، فتأتى الترجمة حرفية ولا تعطى المعنى المقصود.

| النص المترجم                                       | النص المصدر                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Antoine Zahra "Qu'est-ce Bashovha" !               | انطوان زهرا "ما بشوفها"!                                     |
| اعتمد سياسة جديدة في الأسنان من الانتقادات الشرسة. | The new policy was adopted in the teeth of fierce criticism. |

ومن المعلوم أن لكلّ كلمة عدّة معان، ولكلِّ من تلك المعاني ما يقابله في اللغة الحدف، وعلى المترجم أن يختار ما يلائم السياق. إلَّا أن غوغل، كثيرًا ما يخطئ في عملية الاختيار تلك فيضيع المعنى.

| النص المترجم                          | النص المصدر                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| مخلب الأولى من البيض يتألف من مجرد 12 | The first clutch of eggs consists of just 12 |
| البيض.                                | eggs.                                        |

ولكى نتعرف بشكل جيد على كيفية ترجمة أسهاء العلم فقد اعتمدنا على أمثلة من الصحافة اليومية لأخبار متداولة حالياً، وأتت النتائج كالآتي:

| النص المترجم                                                                                                                                                 | النص المصدر                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le Hajj est un poète humaniste<br>contemporain libanais                                                                                                      | أنسي الحاج هو شاعر لبناني معاصر                                                                                           |
| Président Habib Saad Pacha (1867 –<br>1942) a été Président du Parlement<br>libanais, et le président du Liban, au<br>cours de la période du mandat français | الرئيس حبيب باشا السعد (1867 - 1942)<br>كان رئيس مجلس النواب اللبناني، ورئيس لبنان<br>وذلك أثناء فترة الانتداب الفرنسي    |
| Le village de Deir Al-Qamar entre grotte<br>Kfarhim et le palais de Beiteddine et ses<br>nombreux attraits naturels et historiques                           | تقع قرية ديسر القمر ما بين مغارة كفرحيم وقصر<br>بيت الديس وفيها العديد من المعالم الطبيعية<br>والتاريخية                  |
| Patriarche a salué "l'esprit de respect,<br>qui domine la relation entre tous les<br>Maronites à Sao Paulo sur une affiliation<br>à un parti différent."     | أشاد البطريرك الراعي "بروح الاحترام التي<br>تسود العلاقة بين جميع الموارنة في ساوباولو على<br>اختلاف انتهاءاتهم الحزبية". |
| Furn situé dans l'un des districts de<br>Baabda Mont Liban Gouvernorat                                                                                       | تقع منطقة فرن الشباك في قضاء بعبدا أحد أقضية<br>محافظة جبل لبنان                                                          |
| Guerre de procureur poser des questions<br>sur la raison pour le gouvernement pour<br>empêcher l'organisation de la société<br>civile                        | النائب حرب يسأل الحكومة عن سبب منع<br>التنظيم المدني                                                                      |

فقد تعرف غوغل للترجمة على كل الأسهاء إلا في المثل السادس. ومن هنا نعتقد، أنه لو اعتمدت خوارزمية غوغل على أسهاء المهن (نائب)، لكان من المكن أن يتعرف غوغل للترجمة على الاسم (حرب)، من خلال تأكيد وجوده بعد الوظيفة (هذا ما سنينه لاحقاً).

# أما من الفرنسية إلى العربية، فقد أتت الترجمة على النحو الآتي:

| النص المترجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | النص المصدر                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selon le classement Forbes 2013, le président russe Vladimir Poutine est devenu, en 2013, l'homme le plus puissant du monde. Il détrône son homologue américain Barack Obama, qui glisse à la deuxième place                                                                                                                  | وفقا لمجلة فوربس في عام 2013، أصبح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عام 2013، الرجل الأكثر نفوذا في العالم. انه dethrones نظيره الأميركي باراك أوباما، ليتراجع إلى المركز الثاني                                                                    |
| Dans une interview accordée ce dimanche à l'agence de presse officielle turque Anatolie (AA), le ministre PJD des Affaires étrangères Saâdeddine El Othmani a annoncé que le roi Mohammed VI devrait en principe accueillir le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, qui entame lundi une visite de deux jours au Maroc | في مقابلة الأحد مع وكالة أنباء الأناضول (AA) الرسمية، أعلن وزير الشؤون الخارجية حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثاني انه من المتوقع الملك محمد السادس لاستضافة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي يبدأ الاثنين زيارة لمدة يومين إلى المغرب |
| Julien Green, né le 6 septembre 1900<br>à Paris , est un écrivain américain de<br>langue française.                                                                                                                                                                                                                           | جوليان الأخضر، من مواليد 6 سبتمبر 1900<br>في باريس، هو الكاتب الأميركي للغة الفرنسية.                                                                                                                                                               |
| Charmes-en-l'Angle et Bois-Sainte-<br>Marie sont parmi les anciennes villes de<br>France                                                                                                                                                                                                                                      | شارم أون الزاوية و- بوا سانت ماري هي من<br>بين أقدم المدن في فرنسا                                                                                                                                                                                  |

#### ترجمة الأسماء بزيادة مزدوجين إلى اسم العلم،

| النص المترجم                                                                                                                                                      | النص المصدر                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "J'oublie Haj" est un poète contemporain<br>libanais                                                                                                              | "انسي الحاج" هو شاعر لبناني معاصر                                                                                        |
| Président "Habib Saad Pacha" (1867 –<br>1942) était le président du Parlement<br>libanais, et le président du Liban, au<br>cours de la période du mandat français | الرئيس "حبيب باشا السعد" (1867 - 1942)<br>كان رئيس مجلس النواب اللبناني، ورئيس لبنان<br>وذلك أثناء فترة الانتداب الفرنسي |

| Le village de "Der Lune" entre<br>grotte "Kfarhim" La "Maison de la<br>religion" Palais et où la plupart des<br>caractéristiques naturelles et historiques            | تقع قرية "دير القمر" ما بين مغارة "كفرحيم"<br>وقصر "بيت الدين" وفيها العديد من المعالم<br>الطبيعية والتاريخية               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patriarche a salué le "berger", "l'esprit<br>de respect, qui domine la relation entre<br>tous les Maronites à Sao Paulo sur une<br>affiliation à un parti différent." | أشاد البطريرك "الراعي" "بروح الأحترام التي<br>تسود العلاقة بين جميع الموارنة في ساوباولو على<br>اختلاف انتهاءاتهم الحزبية". |
| Area se trouve "Furn" dans le quartier<br>"Baabda" un des districts de la province.<br>"Mont Liban"                                                                   | تقع منطقة "فرن الشباك" في قضاء "بعبدا" أحد<br>أقضية محافظة "جيل لبنان".                                                     |
| MP "guerre" demande au gouvernement<br>pour la cause de la prévention de<br>l'organisation civile                                                                     | النائب "حرب" يسأل الحكومة عن سبب منع التنظيم المدني                                                                         |

وقد تبين لنا بإضافة مزدوجين إلى النص الأصلي في اللغة العربية، أن النتيجة كانت أسوأ منها من دون مزدوجين.

| 711 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | النص المصدر                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| النص المترجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | النص المصدق                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Selon le classement "Forbes" 2013,<br>le président russe "Vladimir Poutine"<br>est devenu, en 2013, l'homme le plus<br>puissant du monde. Il détrône son<br>homologue américain "Barack Obama",<br>qui glisse à la deuxième place                                                                                                       | المرتبة من قبل "فوربس" عام 2013، والرئيس<br>الرومي "فلاديمير بوتين" أصبح، في عام 2013،<br>الرجل الأكثر نفوذا في العالم. انه خلع نظيره الأميركي<br>"باراك أوياما"، والذي ينزلق إلى المركز الثاني                                                                               |
| Dans une interview accordée ce dimanche à l'agence de presse officielle turque "Anatolie" (AA), le ministre PJD des Affaires étrangères "Saâdeddine El Othmani" a annoncé que le roi "Mohammed VI" devrait en principe accueillir le Premier ministre turc "Recep Tayyip Erdogan", qui entame lundi une visite de deux jours au "Maroc" | في مقابلة الأحد في وكالة الأنباء التركية "الأناضول" (AA)، وزير الشؤون الخارجية حزب العدالة والتنمية "سعد الدين العثاني" أعلنت أن الملك "محمد السادس" ينبغي من حيث المبدأ ترحيب رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أدوغان"، والتي بدأت يوم الاثنين في زيارة تستغرق يومين لـ "المغرب" |
| "Julien Green", né le 6 septembre 1900<br>à "Paris", est un écrivain américain de<br>langue française.                                                                                                                                                                                                                                  | "جوليان الأخضر"، من مواليد 6 سبتمبر 1900<br>في "باريس"، هو الكاتب الأميركي للغة الفرنسية.                                                                                                                                                                                     |
| "Charmes-en-l'Angle" et "Bois-Sainte-Marie"<br>sont parmi les anciennes villes de France                                                                                                                                                                                                                                                | "شارم اون الزاوية" و"بوا-سانت ماري" هي<br>من بين أقدم المدن في فرنسا                                                                                                                                                                                                          |

ويتبين لنا أن الأخطاء في الترجمة لأسماء العلم بين مزدوجين، هي أكثر بكثير عندما تكون الترجمة من العربية إلى الفرنسية. كما أن ذلك لم يغير شيئاً، بل ترجم غوغل بعض الأسهاء التي لم تكن مترجمة مسبقاً.

يرى كثيرون أن أسهاء العلم لا تترجم، فإذا كان اسمك محمد في المغرب، سيكون محمد في فرنسيا. وكثير من القواعديين يرون أن أهم قاعدة تعريفية لاسم العلم، هو أنه لا يتغير. بينها يرى George Moore مثلاً أن: "كل ترجمة لاسم علم من لغة إلى أخرى يؤدى إلى اسم علم جديد".

"Tous les noms propres doivent être rigoureusement respectés ou encore Georges Kleiber (1981) pour qui, suivant sa théorie du nom propre comme prédicat de dénomination, "toute modification aboutit, non à une traduction d'un nom propre, mais à un nouveau nom propre".

بعض الأمثال لنرى ما إذا كان بإمكان غو غل للترجمة أن يتعرف ويترجم أسماء العلم في جمل بسيطة، فكانت النتيجة على هذا الشكل من الفرنسية إلى العربية:

#### Traduction Fr->Ar:

| نص مترجم                            | نص مصدر                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| سالي هي سيدة خطيرة                  | Sally est une dame sérieuse       |
| الوردة لا يحب الشوكولاته            | Rose n'aime pas le chocolat       |
| روز تنفق لها الوقت في القراءة الحرة | Rose passe son temps libre à lire |
| جوزيف يؤلف الأغاني                  | Joseph compose des chansons       |
| رجاء بحب أولاده.                    | Rajaa aime ses enfants.           |
| إيلي الحب نغم                       | Elie adore Nagham                 |
| حسان هو الرجل المثالي               | Hassan est un homme ideal         |

#### ومن العربية إلى الفرنسية:

#### Traduction Ar->Fr:

| نص مترجم             | نص مصدر                           |  |
|----------------------|-----------------------------------|--|
| سالي سيدة تعمل بجدية | Sally dame travaillant dur        |  |
| روز لا تحب الشوكولا  | Rose n'aime pas le chocolat       |  |
| يوسف يؤلف الأغاني    | Joseph compose des chansons       |  |
| رجاء تحب أولادها     | S'il vous plaît aimer ses enfants |  |
| إلياس يحب نغم        | Elias aime airs                   |  |
| حسان رجل مثالي       | Hassan homme parfait              |  |

نلاحظ من خلال هذه الأمثلة البسيطة أن ترجمة غوغل لا تتبع أي قواعد فعلية في العمل على حل معضلة التحليل الصر في والنحوى للمفردات، نظراً إلى أن ترجمة أسياء العلم مرتبطة بالتغيرات في الفتات المعجمية (lexical category)، كتحول الاسم إلى صفة.

كما أن غوغل لا يتعرف على جنس الاسم، إذا كان مذكراً أو مؤنثاً، ولا توافق تصريفيًّا في ترجمته للأفعال، فيصرف الفعل بطرق غير صحيحة. ولا يترجم على نحو صحيح إلا ما هو مترجم مسبقاً. كما في المثل التالي:

#### ئص مصدر:

Selon le classement Forbes 2013, le président russe Vladimir Poutine est devenu, en 2013, l'homme le plus puissant du monde. Il détrône son homologue américain Barack Obama, qui glisse à la deuxième place.

#### النص مترجمًا من غوغل:

ونقا لمجلة فوربس في عام 2013، أصبح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في عام 2013، الرجل الأكثر نفوذا في العالم. انه dethrones نظيره الأميركي باراك أوباما، ليتراجع إلى المركز الثاني كما أن غوغل للترجمة يواجه مشكلة التعرف على الاختصار كما في المثل الآتى، وأعتقد أن الاختصارات السياسية هي معروفة أكثر من سواها. لهذا ترجم (CDU) إلى (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي).

| النص المصدر                                                            | النص المترجم                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Le projet de la société Construction et<br>développements urbain (CDU) | تشييد شركة المشروع والتنمية الحضرية (حزب<br>الاتحاد الديمقراطي المسيحي)             |
| و تتألّف هذه الأداة من قصص مصوّرة رقمية،<br>وموسيقى راب و"سلام"،       | Cet outil se compose de bandes dessinées numériques, et le rap et la "paix", → slim |

في الحالات التي يكون فيها اسم الشخص معروفاً، وخاصة في الصحافة، فإنّ غوغل يتعرف عليها على نحو صحيح، ويتعرف إجمالاً على كل ما هو متداول. كما في المثل التالي:

| النص المصدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | النص المترجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour l'occasion, une messe a été célébrée en la cathédrale Saint-Maron à Gemmayzé présidée par l'archevêque maronite de Beyrouth, Mgr Boulos Matar. Plusieurs responsables étaient présents, notamment le président de la République Michel Sleiman, le Premier ministre désigné Tammam Salam, le ministre démissionnaire de l'Intérieur Marwan Charbel et le président des Kataëb Amine Gemayel. | لحذه المناسبة، تم الاحتفال قداسا في كاتدرائية مار مارون الجميزة برئاسة رئيس أساقفة بيروت المارونية المونسنيور بولس مطر. وكانت العديد من المسؤولين الحاضر، بها في ذلك رئيس الجمهورية ميشال سليهان ورئيس الوزراء المكلف تمام سلام، وزير الداخلية والبلديات مروان شربل المنتهية ولايته ورئيس حزب الكتائب أمين الجميل. |
| C'est la première fois depuis 2007 que<br>le souhait de victoire est favorable à la<br>droite", précise Frédéric Dabi, directeur<br>général adjoint de l'Ifop, au JDD                                                                                                                                                                                                                             | وقال هذه هي المرة الأولى منذ عام 2007 إلى أن<br>الرغبة في الفوز مواتية للحق فريدريك الدابي،<br>نائب المدير العام ل FIFG، وDDD                                                                                                                                                                                      |
| في الشكل، تعلو أسهم تشكيل الحكومة وتببط<br>وفقاً لجدول زيارات وزير الشؤون الاجتماعية<br>وائل أبو فاعور.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dans la figure, au-dessus des actions formant le gouvernement et l'atterrissage, selon le calendrier des visites et ministre des Affaires sociales Wael Abou Faour.                                                                                                                                                |

بعديه من من ادعاء القضاء العسكري عليه بتهمة التورط في تنفيذ تفجيرين انتحاريين في الضاحية، وبعد أسبوعين على توقيف من قبل استخبارات الجيش، نقل أمس الموقوف الشيخ عمر الأطرش من وزارة الدفاع في البرزة إلى سجن الشرطة العسكرية في الريحانية.

Deux jours après la demande de la iustice militaire sous l'inculpation de participation à la mise en œuvre de deux attentats suicides dans les banlieues. et deux semaines après son arrestation par le renseignement de l'armée, hier suspendu le transfert de Cheikh Omar al-Atrache du ministère de la Défense en prison Yarze à la police militaire dans Rihaniyya.

برى: انسحاب فرنجية والطاشناق يعني سقوط الميثاقية عن الحكومة

Berri: retrait Frangié et Tashnaq signifie la chute du pacte de gouvernement

#### كيفية الحافظة على أسماء العلم في غوغل للترحمة

بحسب مدونة موقع غوغل للترجمة (1)، في بعض الأحيان قد يكون هناك بعض المحتويات على الصفحة التبي لا نريد ترجمتها. لذلك من الممكن إضافة التاج = notranslate إلى أي عنصم HTML للحيلولية دون ترجمته. على سييل المثال، إذا أردنا أن يرسل إلينا شخص ما رسالة، على عنوان مُعيّن كالتالي؛ علينا أن نضع الاسم بين التبجان على هذا الشكل:

"الرجاء كتابة الرسالة إلى الأستاذ <span class="notranslate"> بسام <span class="notranslate" أما إذا أردنا أن تُغفل الترجمة صفحة كاملة، من المفترض إضافةmeta name="google" content ="notranslate">

<head>

أما في الحالة التي لا نريد فيها الترجمة نهائياً نضيف هذا التاج "meta name="google> content="notranslate">

<sup>(1)</sup> http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/10/helping-you-break-language-barrier.html

#### برمجيات تجزئة النصوص العربية

إن كل معالجة آلية للنصوص مهم كان الهدف منها، يجب أن تمر أولاً بمرحلة تهيئة، لكي تصبح قابلة للمعالجة من قبل الحاسوب. وهذه العملية مبنية على تحديد فواصل النص آلياً. وحسب ماهية النصوص ألسنيًا، حيث نرى أن لكل نص ثلاثة أبعاد: البعد الشكلي، والبعد الهيكلي، والبعد الدلالي، وأنّ معنى النص يأتي من خلال هذه الأبعاد الثلاثة.

وإذا كان بإمكان الإنسان أن يميز مقاطع النص "حدسيًّا" (معرفة مسبقة بالقواعد)، فهذه ميزة غير موجودة في الآلة. لذلك يجب اعتباد بعض المؤشرات اللغوية التي يعتمد عليها الإنسان، والتي تساعد في تقطيع النص، وتحديد أجزائه، وأنهاطه الدلالية. وتوضع هذه المؤشرات بشكل خوارزميات ضمن برنامج معلوماتي يقوم بالتجزئة الآلية.

وبرنامج "تقطيع" النصوص، ليس هدفاً نهائياً بحد ذاته، وإنها هو خطوة أولى من مجموع عمليات برامج المعالجة.

لا شك أن لكل لغة خصائص تسهل المعالجة الآلية وأخرى تعقّدها. فبالمقارنة مثلا باللغات الأجنبية، من الصعوبة الاعتباد على الشكل الطباعي لمعرفة بداية الجملة العربية، كذلك الأمر في علامات الترقيم والتنقيط في تحديد نهاية الجملة. في الكتابات اللاتينية، باستطاعتنا أن نبني قواعد ترتكز على شكل الحرف الأول من الكلمة (capital letters)، لمعرفة بداية الجملة. بينها في الكتابات العربية، لا يوجد إشارات ظاهرة تحدّد ذلك (هذا الأمر أيضا يشكل عائقًا في وجود وإدراك أسهاء العلم. لاستعمال أحدها كمفردة، أو من أجل التحليل النحوي للنص).

ومن الصعوبات الأخرى التي تواجه المعالجة الآلية للغة العربية، مشكلة الالتباس في حروف الكلمات. فالنصوص العربية غير المشكّلة، تؤدي إلى الالتباس بنسبة تفوق التسعين بالمئة، مثالا على ذلك: كلمة "مهم" فهل هي الحرف "ميم"+ الضمير "هم" أو كلمة "مهم"؟ ومن المشكلات المهمة الأخرى أيضاً، مشكلة الإدماج. فمثلا من الصعب معرفة ما إذا كان حرف "الواو" و"الفاء" من أصل الكلمة أو لا، مثالا على ذلك: كلمة "وهم" هل "الواو" هي من أصل الكلمة أو هي حرف عطف.

ويمكن القول إن هذه المشكلات ليست بالمستعصية؛ إذ تشهد المختبرات في الجامعات والدول العربية وبعض الشركات الخاصة حلولا لها، مع العلم أنه من الصعب في ميدان المعالجة الآلية للغة، التكلم عن حلول كاملة؛ فطبيعة اللغات على نحو عام من ناحية فهمها وتفسيرها وتحليلها، آلياً أو غير آلياً لا تنتج إجابات قاطعة.

أما عن إيجابيات اللغة العربية في عملية تحليلها، فهي بطبيعتها الهيكلية وتركيبتها الشكلية للمفردات، مؤهّلة في بعض الحالات للمعالجة الآلية، وخاصة في ما يخص حساب الجذر، إذ إنه باستطاعتنا الوصول إلى جذر الكلمة آليا، عبر معادلات رياضية وقواعد مبنية على تركيبات منظمة، وعلى المنهج الكشفي باستعمالنا أدوات الربط والوصل والأحرف الوسطية التي هي منسقة في كثير من حالاتها (الإنسانيات الرقمية 2014).

#### أهمية تجزئة النصوص للبرامج المساعدة للمترجم

تعد برامج التجزئة الآلية للنصوص من أهم التطبيقات التي علينا أن ننفذها؛ لكى نخفف من مشكلات الالتباس. أما من ناحية البرامج المساعدة للمترجم، فلكي تتم عملية مزاوجة الجمل والفقرات وبعض الأجزاء الأخرى على نحو سليم آلياً، فإن برامج تجزئة النصوص هي المهمة الأساسية. وبها أن ما يترجمه المترجم لا يكفى لتغذية الذاكرة الترجمية بعدد كبير من الجمل المترجمة من قبله، فلا بد من اللجوء إلى تجزئة النص الأصلى والنص المصدر، ثم تتم عملية المزاوجة لأجزاء النص آلياً.

وأما العائق الندي تعانيه برامج تغذية الذاكرة الترجمية فهو عندما تكون ترجمة جملتين من النص الأصلي بجملة واحدة في النص المترجم، والعكس صحيح. لذلك فإن اللجوء إلى التعرف الآلي على المسميات (أسماء العلم في حالتنا هذه) يصبح

مؤشراً إضافياً لرفع الالتباس لتحديد الرابط بين الجمل المترجمة. فلاعتباد على هذه الخوارزميات يصوب الخلل إلى حد بعيد. لأن جملةً ما - وإن ترجمت بجملتين - تحمل اسم العلم نفسه الموجود في النص الأصلي، لأننا لا نستطيع أن نترجم اسم العلم وإنها يتم نقله من نص إلى نص، لكن بأبجدية النص الآخر حسب ما ذكرنا آنفاً.

#### نظام تجزئة النصوص(١)

تحتاج عمليّة تجزئة النصوص آلياً إلى بناء قواعد لغوية لتحديد مفاصل النص، أي معرفة أين تبدأ الجملة وأين تنتهي. هذه الأنظمة تُعتمد لتجزئة النصوص على الخصائص النحويّـة أو النحويّة - الصرفيّة، وذلك بحسب النص واللغة في بعض الأحيان. مثلاً، في التقسيم الآلي للنصوص الفرنسيّة من القرون الوسطى، اعتمدت هذه الطريقة نظرا إلى عدم وجود علامات التنقيط والترقيم.

أما لنصوص اللاتينيّة الحالية، فإنّ الإشارات الّتي تشير إلى بداية الجملة ونهايتها هي أدوات التنقيط وعلامات الطباعة. فأنظمة التجزئة الآلية اعتمدت في أغلب الأحيان على هذه العلامات. مثال على ذلك، نظام (INTEX (Max Silberstein) الذي يُستخدم لعمليَّة تقطيع النصوص الفرنسيَّة ونظام SEGATEX (Ghassan Mourad (2001 الَّذي يطبّق نظريّة الاستكشاف النصيّ.

أما اللغة العربية، فمن المعروف أنها لا تعتمد على نحو منظم على علامات التنقيط والترقيم، فلبناء نظم آلية للتجزئة، لا بد من التركيز على أحرف الترابط النسقى والتوصل.

ومن الملاحظ أن أعمال التقسيم لنصوص اللغات اللاتينيّة زهيدة جدًّا، وهي غائبة كلياً في النصوص العربية، وذلك بسبب عدم توفّر المتخصّصين في هذا المجال.

لقد اعتمدنا في عملنا كمدخل للملفات النسق. txt و UTF-8 لكي تتاشى مع معالجة اللغة العربية.

<sup>(1)</sup> برنامج للتجزئة الآلية جرى العمل عليه من قبل ليلى بكور في رسالتها الماستر في جامعة سفاقص بإشر اف لميا بلغيث وغسان مراد.

أما لملفات المخارج فنعتمد على XML (schema) المتوافقة حالياً مع الـ Unicode وما لها من أهمية في هيكلة النصوص، ولسهولة التفتيش عن المعلومات التي تعتمد الـXML ونذكر أن الـ XML يهتم بالمضمون أكثر من اهتهامه بالشكل كها هو الحال في الـ HTML.

والـــXML المعتمد هو حسب الــ DTD التابعة للــ DTD DOCBOOK وهي النســق المعتمدة لتوصيف الوثائق والمقالات العلمية.

#### المدونة التي من خلالها تم بناء الخوارزميات

تحتيوي المدوّنة على قريب من 150 مقيالاً، أي ما يقارب الــ 500 ألف كلمة. تم تجميع هذه المقالات من موقع الإنترنت لجريدة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية بإصدارها العربي (www.lemondediplomatique.fr)، وهي تحتوي على مقالات سياسية، ثقافية، وعلميّة. كل مقال في المدوّنة مكوّن من صفحتين على الأقل، كما يصل عدد البعض منها إلى ست صفحات أو ثمان. وقد تم تقسيم المدونة إلى عدّة مدوّنات بحسب موضوع كل مقال: مدوّنة الافتتاحيات، مقالات التبسيط العلمي، مقالات ثقافيّة، مقالات سياسيّة تهتم بالشرق الأوسط، وتمّ تقسيم المدوّنات على هـذا النحو بحيث تمثّل كلّ مدوّنة نمطاً لغوياً معيّناً، لكن يمكن تحديد النمط العام للمقالات بأنّه إعلامي تحليلي، وليس إعلاميًّا إخباريًّا. ولقد قمنا بعمل الجدول التالي لوصف حجم كلُّ مدوِّنة:

| КВ       | عدد الصفحات | عدد الملفات | اسم المدؤنة                           |
|----------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 3200 kb  | 160         | 53          | الافتتاحيات                           |
| 4300kb   | 200         | 59          | مقالات التبسيط<br>العلمي              |
| 4300kb   | 220         | 60          | مقالات ثقافية                         |
| 2300 kb  | 120         | 30          | مقالات سياسيّة تهتم<br>بالشّرق الأوسط |
| 13500 kb | 700         | 221         | المجموع                               |

وضع الخوارزميات اللازمة للتجزئة، والبنية الهيكلية للبرنامج (Program architecture)(١) تمت برمجة أول نموذج على أساس القواعد الاستنباطية المبنية بحسب القاعدة التالية:

إذا كان مؤشر لغوي س

وإذا كان س مسبقاً بالمؤشرات اللغوية ص 1 ..... ص ن وإذا كان س ملحقاً بالمؤشرات اللغوية ع 1 .....ع ن إذًا هذا المؤشر فاصل نهائي أو غير نهائي للجزء من النص



من المحتمل أن تكون أجزاء النصوص: عناوين، فصول، فقرات، جمل، قوائم. الس بإمكانه أن يكون أحد الرموز التالية التي تشكل المؤشر اللغوي الأساس: <(2) ف/! ؟:: (.>

الـص 1..... صن من المكن أن يكون سلسلة لأى رمز من الرموز في الجدول أ.

الع 1 ..... عن من الممكن أيكون سلسلة لأي رمز من الرموز في الجدول أ. مجمل هذه القواعد يمكن أن تكتب حسب نظام العبارات الجبرية المنتظمة.

<sup>(1)</sup> تمت برمجة النموذج الأول ببرنامج PERL.

<sup>(2)</sup> ترمز إلى نهاية الفقرة.

#### مثل 1:

إذا كان ف

وإذا كان ف مسبقاً ب رع

وإذا كان ملحقاً ب رع

إذًا ف ليست نهاية جزء (جملة)

القاعدة بشكل عبارات منظمة تكون على الشكل التالى:

[0-9]1[0-9]

#### مثل 2،

إذا كان ن

ن مسبقة ب رع

رع مسبقة ب/ب

إذًا ن ليست نهاية جزء (جملة)

القاعدة بشكل عبارات منظمة تكون على الشكل التالي:. / [9 - 0] ^

| ESP  | في | فراغ         |   |
|------|----|--------------|---|
| PT   | ن  | نقطة         |   |
| v    | ن  | فاصلة        |   |
| PV   | فن | فاصلة منقوطة | 4 |
| DPT  | ئن | نقطتان       | : |
| GuiL | مز | مزدوجان      | н |
| PI   | نت | علامة التعجب | 1 |

| PE  | نس   | علامة الاستفهام           | ç   |
|-----|------|---------------------------|-----|
| PO  | ق مف | قوس مفتوح                 | >   |
| PF  | قمع  | قوس مغلق                  | (   |
| со  | م مف | معقوفة مفتوح              | ]   |
| CF  | ٢    | معقوفة مغلق               | ]   |
| Т   | ش    | شرطة                      | -   |
| FL  | نس   | نهاية السطر               | /ن  |
| DL  | بس   | بداية السطر               | /ب  |
| CCA | اع   | الأحرف الأبجدية العربية   | ١ي  |
| CCL | Jİ   | الأحرف الأبجدية اللاتينية | AZ  |
| ChA | ی    | الأرقام العربية           | 9 0 |
| ChI | ره   | الأرقام الهندية           | ۹۱  |

#### الجدول (أ)

وفي ما يلي صورة عن النتائج التي توصّلنا إليها وهي تبيّن بداية النص ونهايته، بداية الفقرة ونهايتها، بداية الجملة ونهايتها. هذا ما يتعلَّق بالجزء الأول المرتبط بنموذج برنامج تجزئة النصوص.

#### النتانج الأولية،

# شكل ملف بعد التجزئة

```
Déclaration du document XML<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"
standalone = "no" ?>
نص DOCTYPE! خص déclaration de la DTD
1
```

نص (ف+)> un texte est composé de plusieurs paragraphes <!ELEMENT

س paragraphes est composé de plusieurs phrases <!ELEMENT <(+,-) une phrase est composée d'un ensemble de caractères <!ELEMENT & (#PCDATA)> 1

حصن> balise ouvrante de l'élément racine du document

حف> balise paragraphe ouvrante

> balises ouvrante et fermante de phrase حج>الجملة الاسمية:</ ج>

<ف/>> balise paragraphe fermante

حف>

<ج>يقول صاحب كتاب جناية سيبويه: </ ج>

حج>الجملة الاسمية مؤلفة من أسهاء تجتمع لتعطى معنى صحيحاً ومفيداً. </ج> حج>وقبـل أن أدخـل في تفاصيل ما يسـمى بالجملة الاسـمية أريـد أن أوضح أمراً مها. </ ج>

</ف>

<ف>

<ج>ويقول المؤلف في الهامش 3 و4 في صفحة 54 ما يلي: </ ج>

حج>-الجملة الاسمية شرطها الأساسي أن تبدأ باسم ويمكن أن يلحقها فعل. </ج> حج>- في اللغة الإنكليزية مثلاً لا يوجد ما يسمى بالجملة الاسمية وهناك دائماً أفعال الكون التي ترافق الأسياء للحاضر وللياضي وللمستقبل المفرد. </ج>

</ ف>

<ف>

<ج>عزيزي القارئ: </ ج>

حج> إنها حرب شعواء مثل داحس والغبراء على الأميرة الشياء، </ج>

<ج> ولاسيها بنتها المدللة الجملة الاسمية. </ ج> </ ف>

Balise fermante de l'élément racine du document </نص/>

أما برمجية تجزئة النصوص للغة الفرنسية، فهو وارد على هذا الرابط:

http://lalic.paris-sorbonne.fr/PUBLICATIONS/1998.../Mourad/CIDE99.pdf

# التعرف الآلي على أسماء العلم

مها كانت البرمجيات المستخدمة، فإن الخطوة الأولى هي لتحقيق المواءمة بين الترجمات الموجودة. بالتحديد، يتم أولاً وضع النص المصدر في الحاسوب والنص الهدف لمقابلة لترجمة. ثم يقوم البرنامج بتجزئة النصوص. وبعبارة أخرى، فإنه يقطع كلا النصين إلى أجزاء نسميها وحدات الترجمة. ويتم التعرف على هذه الأجزاء عموماً من خلال علامات الترقيم كها ذكرنا سابقاً (النقطة، الفاصلة المنقوطة، النقطتان، وعلامة تعجب وعلامة استفهام)، وهي إشارات تؤدي دور الفواصل وتسمى علامات التجزئة القوية.

يتم بعد ذلك مقارنة النصوص وتنسيقها. تستند المطابقة أو التنسيق على كل المؤشر ات المتاحة، الأسياء، العناوين، الأرقام، الحواشي، الجداول... إلخ. وتحدد بذلك وحدات الترجمة من لغة إلى أخرى. وبناء عليه؛ تشكل قاعدة البيانات التي سيتم استخدامها لإجراء مزيد من الترجمات.

من الواضح، أنّ هذه العملية تنفذ آلياً ومن المكن أن يحدد المستخدم بعض المؤشرات لأهميتها كالأرقام، والأسهاء... إلخ. لتحسين المطابقة. ويمكن أيضًا إضافة بعض القوائم من المصطلحات أو الاختصارات للمساعدة في العملية.

#### الاستكشاف السياقي التناصي

#### دور السياق في التفسير والتأويل

إنَّ الأبحاث في مجال علوم المعرفة تضع النقاط حول دور السياق في الفهم والتأويل، ويعالج نظام اللغة المسنود من الذكاء الاصطناعي هذه المسألة، باللجوء إلى ما يسمى معاجلة عملية فهم القضايا من ناحية ألسنية. لذلك نرى أن النصوص تحتوي على قدر كبير من المعلومات الكافية لبناء المعنى، من دون الحاجة إلى المعارف المربوطة بالمادة أو بالاختصاص أو الحالة المعالجة، وعلى نحو عام، نحن أمام عملية معرفية متصاعدة، تتعلق بالمعلومات اللغوية التي تساعد على بناء المعرفة وتنظيمها وهيكلتها.

إن الوحدات اللغوية ومفرداتها، لا تؤدي على نحو مزدوج إلى معنى واحد (Biunivoque)، بل هي متعدّدة المعاني المتعلقة والمتغيرة بحسب السياق. ويدخل السياق اللساني (اللغوي) إذاً مباشرة في تحديد المعاني وبنائها. وهو يستخدم لرفع الالتباس المفرداتي ورفع الالتباس القواعدي.

وبهذا يصبح السياق مهماً في بناء المعنى وتظهير التمثيل الدلالي والمعرفي؛ حيث لكل علامة أو إشارة تمثيل (representation) يساعد على تحديد الوحدة الممثلة (represented). ومن هنا نؤكد أنّه إذا كانت للغة هذه الخاصية الجامدة فمن الصعب أن يكون لها هذه الدينامية في التعبير عن الحالات الجديدة في موقع ما، ووضع معين.

ويساهم تعدد المعاني للمؤشرات اللغوية المتعلقة بالتطور الدياكرونيكي للغة، في إدخال التلاعب المعنوي، بينها يساعد اللجوء إلى السياق على تصحيح الالتباس المعنوي، وتأمين التواصل.

كما أن تمثيل المعرفة مبنى على هيكلية تصاعدية، متعلقة بعدة طبقات من التمثيل اللغوي وبعدة أنظمة تمثيلية: رمزية وتصويرية. والنظام الفكري التمثيلي للمعرفة يشبه نظام التحويل البرمجي (Compilation) أي النظام التنفيذي للبرنامج المعلوماتي، الذي يوصف العملية الفكرية للعقل الإنساني من خلال فهمه للإشارات (بالمعنى الواسع للكلمة).

# إستراتيجية الاستكشاف السياقي

كما ذكرنا سابقًا، فإنّ البرنامج المعلوماتي مبني على طريقة الاستكشاف السياقي (contextual exploration) لتجزئة النصوص كما للتفتيش عن الاقتباس كما نرى في الشكل التالي:



الشكل (1)

هذه الإستراتيجية يعمل بها في مختبر اللغات والمعلوماتية في جامعة السوربون للتفتيش عن المعلومات في اللغة الفرنسية خاصة (1997 DESCLES J-P).



فالاستكشاف السياقي مبنى بحسب المؤشرات اللغوية الأساسية التي ترتبط دلالياً بالفك ، أو يوجهة النظر المفتش عنها داخل النص (الاقتباس كمثال هنا)، وبحسب المؤشرات اللغوية المكملة التي تساعد على رفع الالتباس. مثال على ذلك موضح في الشكل التالي:



الشكل (3)

ففي هذه الحالة فعل "قال" هو فعل تواصلي وظيفياً، ولكنه لا يشكل مدخلا للاقتباس إذا ما فتشنا عن ما يحيط به، أي ما يأتي قبله وما يأتي بعده.

ففي الجملة "ماذا قال فلان" فعل "قال" لا يدخل اقتباساً، و إنَّها سية الأ، أي إن النمط الدلالي للجملة الآتية بعد هذا الجزء، أي قرار (decision) هو نمط "تساؤل".

أما في المثل التالي (انظر الشكل 4)، ففي الجملة "قال فلان إن"، فإن النص الآتي بعد ذلك هو اقتباس لأن كلمتَيْ "فلان" و"إن" تساعدان على رفع الالتباس لفعل الـ "قول"، وفي هذه الحالة باستطاعتنا أن نستنتج أن القرار (decision) هو اقتباس.

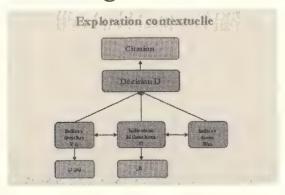

الشكل (4)

على هذا الأساس تم بناء النموذج الذي نعرضه في هذا البحث. فقد تم التفتيش داخل المدوّنات عن أفعال التواصل الأكثر استخدماً في الصحف. كما تم التفتيش عن المؤشرات اللغوية المكملة كالروابط (إن، أن، له...)، وعن مجموعة من أسياء الوظائف التي تحدد القائل (مثلاً "قال الخبراء إن"). بذلك فإن هذه اللائحة من الوظائف كما في (الشكل 6) هي التي تساعد على رفع الالتباس عن أسماء العلم، لكى تجري عملية التعرف عليها بصورة صحيحة، بحسب ما سنرى في الخوارزمية الآتية لاحقاً.

### البنية الهيكلية للبرنامج

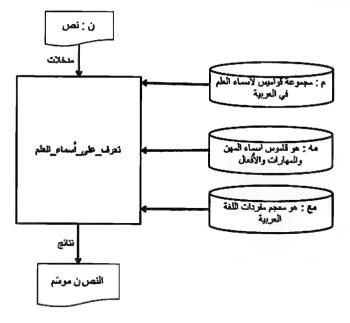

الشكل (5)

يعتمد التعرف على أسماء العلم على مجموعة من البنوك والمعاجم. كما أن مدخلات البرنامج هي عبارة عن نص معين يتم إدخاله من قبل المستخدم، والنتيجة هي النص نفسه، إضافة إلى التوسيم الذي يعرف أسماء العلم المفترضين بحسب القواعد اللغوية المدرجة في البرنامج.

### الخوارزمية المقترحة:

# لنفترض أن:

- ن هي النص الذي سيتم تحليله (للتعرف على أسهاء العلم فيه).
- هي مجموعة قواميس لأسهاء العلم بالعربية (تساعد في تحديد الاسم من خلال مقارنته بمفردات النص).
- م ه هي قاموس أسياء المهن والمهارات والأفعال (يساعد في رفع الالتباس عن بعض المفردات التي من المفترض أن تكون أسهاء علم ويشدد عليها).
- م ع هو معجم مفردات اللغة العربية (تتم المقارنة بكلمات النص للتأكد أن كل الكليات هي من ضمن المفردات اللغوية للغة ما أولًا).

اع هو اسم علم من م

ام هو اسم لمهنة من م ه

م ف مفردة من مفردات مع

جمل = {ج 1،...، جع}

الخوارزمية تعرف\_على\_أسهاء\_العلم

مدخلات: ن، م، م ه، م ع

نتائج : النص ن بعد التوسيم

#### بداية الخوارزمية

لكل اسم علم اع من المجموعة م شريطة أن يكون النص ن يحتوي على ١ع، افعل ما يلي:

لكل جملة ج من المجموعة جمل شريطة أن تحتوي ج على اع، افعل ما يلي:

اقسم الجملة ج إلى قسمين:

ق م القسم الأيسر لـ اع من الجملة ج

ق س القسم الأيمن لـ اع من الجملة ج

ما يعني أن ج = قي + اع + قس

نهاية اقسم

إذا كان أحد القسمين من جق م أوق س يحتوي على اسم مهنة ام من المجموعة م ه وكانت المسافة التي تفصل ام عن اع تقدر بـ 3 مفردات على الأقل، عندها:

ضع مكان الجملة ج في النص ن التالي:

قى + </span nontranslate= "true ">+ قس

نهاية إذا

نهاية لكل

لكل جملة ج من المجموعة جمل شريطة أن تحتوي ج على ا م، افعل ما يلي

اقسم الجملة ج إلى قسمين:

ق م القسم الأيسر لـ ام من الجملة ج

ق س القسم الأيمن لـ ام من الجملة ج

ما يعنى أن الجملة ج = قى + ام + قس

نهاية اقسم

إذا كان أحد القسمين من ج ق م أو ق س يحتوي على مفردة م ف لا تنتمي إلى المجموعة مع وكانت السافة التي تفصل ام عن م ف تقدر بـ 3 مفردات . على الأقل عندها:

```
اقسم الجملة ج إلى قسمين:
                 ق م1 القسم الأيسر لـ م ف من الجملة ج
                ق س 1 القسم الأيمن لـ م ف من الجملة ج
        ما يعنى أن تكون الجملة ج = قي 1 + م ف + ق س 1
                                                  نهاية اقسم
                         ضع مكان الجملة ج في النص ن التالي:
قى + </span >مف<span nontranslate= "true">+ 1 قس 1
                                                          نهاية إذا
                                                              نهاية لكل
                                                                   نهاية لكل
                                                                   نهاية الخوارزمية
```

أما في ما يخص الخوارزميات فقد اعتمدنا على بنك للمعلومات يتضمن قريبًا من 3000 اسم وظيفة تحدد اسم العلم الذي يأتي بعدها أو قبلها بحسب ورودها في النص، أي بحسب سياقها النصى. وقد قمنا بوضع خريطة دلالية لأسماء المهن والوظائف، لكي تتم عملية التصنيف داخل الخوارزمية من دون التباس، وقد أتى التصنيف الدلالي على هذا الشكل:

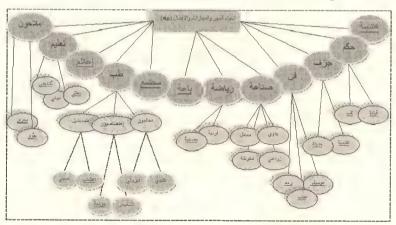

الشكل (6) الخارطة الدلالية لأسهاء المهن والمهارات والأعمال

# تولیف ورؤیة مستقبلیة Perspectives

إن المعالجة الآلية للغة العربية، وبالأخص الترجمة الآلية، ذات أهمية إستراتيجية. وهي من ضمن اللغات المحكية الأكثر انتشاراً في العالم، وعُدّت من قبل الأمم المتحدة في سنة 1974 سادس لغة في العالم، وكما نعلم، فإنّ البلدان العربية هي سوق عالمي. وقد استنتج الصناعيون أخيراً أنَّ لغة المشتري هي أيضاً مهمَّة، وأصبحوا بحاجة إلى أنظمة تساعدهم على حلَّ شتى المسائل اللغوية، في اللغة المصدر واللغة الهدف. إذًّا، للمعالجة الآلية للغة أهمية صناعية واقتصادية، إلى جانب أهميتها العلمية والتقنية و الثقافية.

يوجد حالياً في العالم العربي، بعض الشركات التي تقوم بوضع أنظمة لمعالجة اللغة، أهمها المعهد القطري لحوسبة اللغة، كما يوجد مجموعة لا يستهان بها من المختبرات البحثية العربية والعالمية التي تقوم بإنشاء أنظمة لمعالجة اللغة، منها مختبر اللغات والمعلوماتية والمنطق وعلوم المعرفة في السوربون، بالاشتراك مع جامعة ليون 2، وهو يعمل على خلق نظام للخلاصة الآلية.

أخيراً، وعلى نحو عام، تعد برامج الترجمة دون المستوى المطلبوب حتى الآن، وإنها تؤدي دور المساعد على فهم موضوع النص. ولقد تمّ تنفيذ النظام على مدوّنة كبيرة الحجم؛ ما ساعد على تطبيق القواعد على النص، كما ساعد على إدراك مجموعة من القواعد التي تسمح بتعيين حدود الجمل. وقد وُزّعت هذه القواعد وفق ثلاثة أقسام أساسية: قواعد ترتكز على أدوات التنقيط، وقواعد ترتكز على روابط النسق، وقواعد ترتكز على بعض الكلمات الرابطة. ويستخدم هذا النظام العبارات المنظّمة (regular expression)، وقد تمّ تطبيقه على مدوّنة صحفية وكانت النتيجة مرضية، إلى حد ما مع بعض الصعوبات، ممّا سبّب الوقوع في أخطاء. وتعود هذه المشكلات في الأساس إلى عوامل عديدة، أهمها أن الصحف تحتوي على كثير من الأخطاء في الكلمات وفي تركيب الجمل.

هذا النموذج الأول سهل من ناحية عمليّة التنفيذ، وذلك بفضل قابليّته للامتداد؛ فهو يسمح بإضافة أو حذف بعض الخوارزميات بحسب العمق في مراقبة المدونة وحجمها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام مهمته تهيئة النصوص من أجل التوسيم الآلي لأسباء العلم في اللغة العربيّة، من أجل ترجمتها على نحو لا لبس فيه. أما عن تطويره، فقد تم تحويل النظام إلى لغة "جافا" (JAVA)، لكي يكون قابلا للتعديل والإضافة والاستخدام على نحو أوسع على شبكة الإنترنت.

من ناحية ثانية، إن المقاربة التي عرضناها، تتيح لنا التعرف على أسماء العلم. وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على الأدلَّة والمؤشِّر ات اللُّغويَّة المرتبطة بمفهوم الأعلام، من دون أن تحت هذه المؤشّرات بأي صلة إلى مجال معيّن (كما هو معتمد من خلال الأنطولوجيا)، فاعتبادنا مبنى فقط على المعلومات داخل النّص.

لا بد من التنويه إلى أن ما توصّلنا إليه من نتائج يعد مرضيًا، ولكنه غير كاف، لأنَّ مجال المعالجة الآلية للُّغة يتطلُّب موارد بشرية وبحثية مختصة، وخاصةً عندما يكون مجال العمل هو على اللغة. وهذا البرنامج من المحتمل أن يفتَّش آليًّا عن أسهاء العلم التي تساعد في الترجمة.

وبها أن الجدوى العملية من مشاريع كهذا مرتبط بحاجة المستخدم الفعلية إلى ترجمة النصوص؛ فقد ارتكزنا على مدوّنات لغوية "عصرية" لأنواع نصوص نرى جدوي من معالجتها آلياً، كالنصوص الإعلامية بأنواعها، والنصوص التي تحاكي تبسيط العلوم. أمّا معاجم أسهاء العلم التي نعتمد عليها فهي جامعة وشاملة.

ADAM J-M. (1990), Eléments de linguistique textuelle, Liège, Mardaga.

ARABYAN M., Le paragraphe narratif, L'harmattan, Paris, 1994.

AUTHIER, J. & A. Meunier. 1977. "Exercices de grammaire et discours rapporté". Langue française. 33. P 41-67.

AUTHIER, J. 1979, "Problèmes posés par le traitement du discours rapporté dans une grammaire de phrases ". Linguisticae investigationes. III-2. P 211-228.

BACCOUR L., Segmentation de textes arabes en phrases basée sur les signes de ponctuation et les mots connecteurs, Tunisie, 2003

BELGUITH L., (1999), "Traitement des erreurs d'accord de l'Arabe basé sur une analyse syntagmatique étendue pour la vérification et une analyse multicritères pour la correction ", Thèse de doctorat en informatique, Faculté des Sciences de Tunis, février 1999.

BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale. I et II, Paris 1974.

Blachère R., Gaudefroy-Demombynes M. (1975), "Grammaire de l'arabe classique", Editions Maisonneuve & Larose 15, rue Victor-cousin 75005 Paris, 1975

CATACH N., La ponctuation, Langue Française N° 45, Larousse, Paris, février 1990.

CATACH N., La ponctuation, Presse Universitaire de France, Paris, 1994.

CHAROLLES, M., " L'organisation du texte, le filtrage et le résumé ", in RIFRA'98: Rencontre Internationale sur l'extraction, le filtrage et le résumé automatique, Sfax (Tunisie), 11-14 novembre 1998.

DEBILI F., ACHOUR H., SOUISSI E. (2002), "La langue arabe et l'ordinateur, de l'étiquetage grammatical à la voyellation automatique ", Correspondances n° 71 juilletaoût 2002, Site Internet: www.irmcmaghreb.org

DESCLES J-P., Systèmes d'exploration contextuelle. Co-texte et calcul du sens. (ed. Claude Guimier), Presses Universitaires de Caen, p. 215-232, 1997.

DESCLES, J.-P., (1997), "Systèmes d'exploration contextuelle. Co-texte et calcul du sens. ", éd. Claude Guimier, Presses Universitaires de Caen, pp. 215-232, 1997.

FUCHS, C, VICTORRI, B., Linguistique et traitement automatique des langues, Paris: Hachette, 1993.

MOURAD G. & Jean-Pierre Desclés, Citation textuelle : identification automatique par Exploration Contextuelle, (à paraître février 2002) in. Faits des Langues, Paris.

MOURAD, G. Leïla NAIT-BAHA, Philippe LAUBLET Collecte, d'informations sur le Web selon des points de vue : l'exemple de la citation, ISKO, Parsi 2001.

HABERT B., NAZARENKO A., SALEM A. (1997) Les linguistiques de corpus, Armand Colin, Paris.

HARRIS Z., Analyse du discours, in langage N° 13, pp. 8-45, Mars 1969.

MOURAD G., (2001), "Analyse informatique de signes typographiques pour la segmentation de textes et l'extraction automatique des citations", Thèse de doctorat en informatique linguistique, université de Paris – Sorbonne, novembre 2001.

Mourad G., Présentation de connaissances linguistiques pour le repérage et l'extraction de citations. In *TALN*, 7<sup>ème</sup> Conférence Annuelle sur le Traitement Automatique des Langues Naturelles, (*RECITAL*). Pp. 495-501; Lausanne, Suisse 16 – 18 octobre 2000.

Palmer D, Hearst M. (1994), "Adaptive sentence boundary disambiguation", Report No. UCB/CSD 94/797,

PASCUAL E. (1991). Représentation de l'architecture textuelle et génération de texte, Thèse de Doctorat en Informatique, Université Paul Sabatier, Toulouse, Septembre 1991.

POIBEAU T., NAZARENKO A., L'extraction d'information, une nouvelle conception de la compréhension de texte?, TAL 1999, Vol; 40, pp 87-115, Paris.

SABAH G. L'Intelligence Artificielle et le Langage, Représentation des connaissances. Hermès, C. Paris 1989.

SCHREPFER 2001, Schrepfer Géraldine, "Selon" introducteur d'univers d'énonciation, thèse de doctorat, en cours. Université de Paris III.

Silberztein M. (99-2000), "INTEX, 99-2000", Site Internet: mlv.fr/INTEX/manual.pdf http://ladl.univ-

Sipp F. (2002), "Segmenteur automatique de textes", mémoire de fin d'études, Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Département d'informatique, Laboratoire d'informatique théorique (LITH), 2002

VERONIS J., & Langlais, P., ARCADE: évaluation de systèmes d'alignement de textes multilingues. In K. Chibout, F. Néel, J. Mariaéni & N. Masson (édi.), Ressources et Evaluation en Ingénierie de la langue, pp. 77-100, 1999.

http://www.translationdirectory.com/article313.htm

http://www.cahiersdugepe.fr/index.php?id=1576

# الجوانب الإدراكية في الترجمة التتابعية:

"نموذج الجهد" لجيل و"أسلوب تدوين الملاحظات" لروزان دراسة تطبيقية لترجمة تتابعية من الإنجليزية إلى العربية لثلاثة من المتخصصين

# محمود كامل محمد سالم

#### نمهيد

تندرج دراسات الترجمة الشفهية تحت الإطار العام لدراسات الترجمة، ولذلك فإنه يشار إليها في الأغلب على أنها أحد فروع دراسات الترجمة. لكن بدأت دراسات الترجمة الشفهية في الفترة الأخيرة تحظى بمزيد من الاستقلالية والتنوع على المستوى المدراسي والبحثي. وتتفرد الترجمة الشفهية عن الترجمة التحريرية بأنها نتاج ترجمة بشرية تحدث في نفس اللحظة. وتعد الترجمة التتابعية أحد الأنواع الأساسية للترجمة الشفهية، وهي نتاج عمليات إدراكية معقدة يقوم بها المترجم التتابعي يتخللها عملية استقبال النصوص الصادرة باللغة الأصلية وتحليل مكوناتها، وتدوين الملاحظات المختصرة التي تتضمنها من خلال أسلوب تدوين خاص، ثم يبدأ المترجم بعد ذلك في المرحلة الثانية؛ وهي إنتاج الترجمة من خلال الاستعانة بالملاحظات المدونة، واستدعاء بعض المعلومات الأخرى من الذاكرتين القصيرة المدى والطويلة المدي.

وقد قام عديد من مُتخصصي اللغة والباحثين بوضع عدة نهاذج لتحليل ما يجري من عمليات ذهنية معقدة خلال الترجمة الشفهية، من بينها نموذج "الجهد" Efforts) (Model الذي وضعه عالم اللغة "جيل".

ومن ناحية أخرى، تُعد عملية تدوين الملاحظات أداة رئيسة يستعين بها المترجم التتابعي خلال عملية الترجة في المؤتمرات أو لقاءات العمل أو أي من الفاعليات الأخرى المشابهة. وتساعد هذه الأداة في تقليل العبء الملقى على الذاكرة، وتحسن من دقة الترجمة؛ إذ إن طول زمن الوحدات الكلامية للمتحدث، قد يتسبب - في بعض الأحيان - في مشكلة للمترجم التتابعي.

ويجب أن يتحلى المترجم التتابعي المحترف بعديد من القدرات اللغوية والثقافية والشخصية، في كل من اللغة الأصلية ولغة الترجة. كما يجب أن يمتلك المترجم التتابعي ذاكرة قصيرة المدي؛ قادرة على التحليل والتركيز العالى. وعلى القدر نفسه من الأهمية؛ يجب أن يتسم أسلوب تدوين الملاحظات الذي يتبعه المترجم التتابعي بحسن التنظيم والترتيب.

تلقى هذه الدراسة الضوء على واحدة من أفضل أساليب عملية تدوين الملاحظات التي يمكن أن تساعد المترجين المشتغلين بالترجمة التتابعية على أن يصبحوا أكثر دقة، وكذلك تساعدهم على تقليل الضغط الذهني. ولعل أهم نقطة يجب أن يتم وضعها في الاعتبار عند تدوين الملاحظات خلال الاستهاع للدراسة؛ هي تدوين الأفكار، وليس نفس ما يتلفظ به المتحدث من كلمات.

تعتمد هذه الدراسة التطبيقية على تحليل الملاحظات المدونة، والتسجيلات الصوتية؛ لترجمة ثلاثة من المترجين المحترفين العاملين بالترجمة التتابعية، وذلك خلال فاعليات حية. وتستند عملية التحليل إلى مجموعة مختلفة من المعايير الأكاديمية.

#### الهدف من الدراسة

يتمثل الهدف الرئيس من هذه الدراسة التطبيقية التحليلية ببحث انعكاس النواحي الإدراكية، خلال المراحل المختلفة من الترجمة التتابعية، من خلال الاستعانة بنموذج الجهد للعالم اللغوي "جيل". وتحاول الدراسة - من خلال ما تتوصل إليه من نتائج - أن تدعم نموذج الجهد؛ كأحد الأدوات المهمة لشرح الجوانب الإدراكية المتضمنة في عملية الترجمة التتابعية. وتسعى الدراسة إلى توضيح أهمية أساليب تدوين الملاحظات خلال الترجمة التتابعية، من دون الاعتماد على الذاكرة قصيرة المدى فقط، من خلال الإشارة إلى أسلوب تدوين الملاحظات لمترجم الأمم المتحدة والمؤلف جان فرنسوا روزان. وترصد الدراسة كيف يتعين على المترجم التتابعي عدم الارتجال في الرموز أو الاختصارات التي يستخدمها في عملية تدويـن الملاحظات، خـلال عملية الترجمة التتابعيـة؛ إذ إن مثل هذا الأمر قد يتسبب في مشكلات، ويضع المترجم في دائرة مفرغة من التشفير، تجعله يهارس جهودًا ذهنية هائلة يمكن تجنبها.

ومن بين الأهداف الرئيسة الأخرى للدراسة؛ لفت انتباه المترجمين التتابعيين إلى أهمية الإلمام بموضوع الحدث؛ لما لذلك من بالمغ الأثر في تقليل المجهود الذهني على الذاكرة، والارتقاء بمقومات أخرى لدى المترجم، مشل المقومات والمهارات الشخصية في الأداء.

# أهمية الدراسة

تحاول الدراسة التوصل إلى إجابات لعدة أسئلة مثل: هل يُعد أسلوب تدوين الملاحظات أداة مساعدة خلال أداء الترجمة التتابعية، وتجعل عملية الترجمة أكثر دقة؟ هل يعجز المترجم التتابعي في بعض الأحيان أن يقرأ ما قام بتدوينه من ملاحظات بخط يديه؟ إلى أي مدى تساعد الخلفية التي يُلم بها المترجم التتابعي عن موضوع الحدث في تدارك بعض المواقف خلال الترجمة؟ ما اللغة التي يفضل المترجم الاستعانة بها في تدويس ملاحظاته؛ اللغة الأصلية أم لغة الترجمة أم مزيج بين الاثنتين؟ لأي مدى يساعد "نموذج الجهد" الذي وضعه العالم اللغوي جيل في تحليل النواحي الإدراكية في المراحل المختلفة للترجمة التتابعية؟ هل يمكن للمترجم التتابعي الذي يتمتع بمستوى عال من القدرات اللغوية أن يـؤدي عملية الترجمة، بغض النظر عن مستوى القدرات الشخصية والثقافية التي يتمتع بها وإلى أي مدى؟

تخرُج الدراسة بمصطلح جديد هو "المترجم التتابعي غير المبصر"، وهو ينسحب على كل من المترجم التتابعي الذي يعجز عن قراءة الملاحظات التي دونها بنفسه خلال مرحلة إنتاج الترجمة، أو المترجم الذي لا يمتلك أي خلفية حول الموضوع الأساسى للحدث الذي يُطلب منه القيام بالترجمة التتابعية خلاله؛ أي إنه في هذه الحالة يكون على غير علم أو دراية بالموضوع.

لزيادة الاستفادة من الدراسة؛ قام الباحث بإجراء استبيان، أجاب على أسئلته المترجمون المشتركون في التجربة. ويمكن الاستعانة بمحتوى هذه الإجابات كخطوات إرشادية مفيدة، يمكن أن تساعد غيرهم من المترجمين التتابعيين والقائمين على تدريس هذا الفرع من فروع الترجمة.

من أهم جوانب هذه الدارسة؛ أن نتائجها تعتمد على أداء حي من جانب مترجمين تتابعيين محترفين، خلال فعاليات واقعية موثقة؛ الأمر الذي يجعل النتائج أكثر مصداقية من نتائج المجموعة الضابطة التي يستجيب أفرادها للظروف المصطنعة، على نحو عن استجابتهم في الظروف الطبيعية؛ ما يضعف من القدرة على تعميم النتائج.

# تقسيم الدراسة

تتألف الدراسة من خسبة أجزاء؛ يتناول الجزء الأول مقدمة عن الدراسة، ويتضمن تعريفات لأهم المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بالموضوع، مثل: أنواع الترجمة الشفهية، وأسلوب تدوين الملاحظات. ويقدم هذا الجزء أيضًا خلفية تاريخية

مختصرة عن ظهور عملية الترجمة، مع التركيز على الترجمة التتابعية بوصفها أساس موضوع الدراسة. ويعرض الجزء الثاني منهجية البحث المتمثلة في "نموذج الجهد" للعالم اللغوي جيل، في تحليل الجوانب الإدراكية في الترجمة التتابعية، و"أسلوب تدوين الملاحظات" الذي وضعه المترجم روزان. ويلقى هذا الجزء الضوء على القيدرات التبي يجبب أن تتوافر في المترجيم التتابعي، ويَختتم الجنزء بعرض بعض المعايير الأكاديمية المستخدمة في تقييم جودة أداء المترجمين التتابعين المساركين في التجربة. ويـشرح الجـزء الثالث المنهج الذي يتـم اتباعه في إجـراء التجربة؛ من خلال توضيح الظروف والملابسات الخاصة بالتجربة والمترجمين المشاركين فيها، والنصوص المستخدمة. ويقدم الجزء الرابع التحليل التطبيقي للملاحظات المدونة، والتسجيلات الصوتية للأداء الخاص بالمترجمين الثلاثة المساركين في التجربة. ويُسلط الجزء الخامس والأخير من الدراسة الضوء على نتائج الدراسة ومخرجاتها؟ بناء على التحليل ونواحى القصور التي شابتها، إضافة إلى النقاط المقترحة لمزيد من البحث والدراسة. وفي نهاية الدراسة توجد مجموعة من الملاحق، وكذلك مجموعة المصادر والمراجع التي استند إليها الباحث.

# الجزء الأول

#### مقدمة

يقدم هذا الجزء التمهيدي من الدراسة تعريفات لمجموعة من المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بالترجمة الشفهية بصورة عامة، والترجمة التتابعية بصورة خاصة. ويقدم هذا الجزء أيضًا خلفية تاريخية مختصرة عن ظهور عملية الترجمة التتابعية مع توضيح أوجه الاختلاف بين الترجمة الفورية والترجمة التتابعية.

#### 1. تعریفات

#### الترجمة الشفهية

عرف أوتوكاد الترجمة الشفهية بأنها نوع من أنواع الترجمة بمفهومها العام، ويتسم بمفهومه الأشمل بهايل:

- يتلفظ المتحدث برسالته باللغة الأصلية مرة واحدة فقط أمام المترجم، وحينئذ لا يمكن مراجعتها أو إعادة سمعها.
- تتم عملية الترجمة تحت عامل ضغط زمني، مع عدم وجود فرصة للتصحيح أو المراجعة (كما ورد من اقتباس في ماندي، 2009، ص .(133

ويسرى حاتم باسل ومايسون (1997) أن هناك ثلاثة أنوع رئيسة من الترجمة الشفهية: الترجمة الفورية، وترجمة الربط، والترجمة التتابعية.

# الترجمة الفورية

وفقًا لما ذكره حاتم باسل ومايسون (1997)، فإن الترجمة الفورية نوع من الترجمة الشفهية التي تتم داخل كبائن خاصة ومجهزة؛ حيث يستمع المترجم الفوري إلى الدراسة عبر سهاعات أذن، ويقوم بأداء الترجمة بلغة المستمع بصورة متزامنة مع ما ينطقه المتحدث أولاً بأول.

# ترجمة الربط

ترجمة الربط - طبقا لحاتم باسل ومايسون (1997) - هي إحدى أنواع الترجمة الشفهية، ويتم اللجوء إليها عندما يريد طرفا الحوار - اللذان لا يعرف أحدهما لغة الآخر - التواصل من خلال مساعدة مترجم فوري. ويختلف هذا النوع عن الترجمة التتابعيـة بأنـه يتم من خلال ترجمة جملة بعد جملة، وليس الانتظار لحين الحصول على كتلة نصية مترابطة.

#### الترجمة التتابعية

"هي نوع من أنواع الترجمة الشفهية يقوم خلالها المترجم التتابعي بالاستماع إلى الدراسة الموجهة باللغة الأصلية، ويقوم برصد أهم نقاطها وإعادة ترتيبها من خلال أسلوب خاص لتدوين الملاحظات، يمكنه بعد ذلك من ترجمة جوهر الدراسة من القالب اللغوي الخاص باللغة الأصلية إلى القالب اللغوي الخاص بلغة الترجمة، وذلك أمام مجموعة من المستمعين. " (باتري، 2004، ص 11).

وفي ضوء التعريف السابق، نجد أن الترجمة التتابعية تتألف من مرحلتين أساسيتين: مرحلة الاستهاع (استهاع وفهم وتخزين في الذاكرة المؤقتة وتدوين الملاحظات)، ومرحلة إنتاج الترجمة (قراءة الملاحظات المدونة واسترجاع بعض المعلومات من الذاكرتين المؤقتة وطويلة المدى). وفي بعض الأحيان، يتخلل المرحلة الثانية من الترجمة التتابعية؛ قيام المترجم التتابعي بأداء ترجمة منظورة، في حالة قيامه بتدوين الملاحظات باللغة الأصلية وليس بلغة الترجمة.

#### الترجمة المنظورة

يرى حاتم باسل ومايسون (1997) أن الترجمة المنظورة نوع من الترجمة؛ يتم خلالها أداء ترجمة شفوية لمحتوى مكتوب بالنص الأصلي. ويحاول المترجم خلال الترجمة المنظورة الحفاظ على السيات العامة الخارجية للدراسة من ناحية الدلالة والبنية اللغوية.

# نماذج تحليل الترجمة الفورية والتتابعية

"ناذج تحليل الترجمة الشفهية هي مجموعة من الأفكار النظرية التي تحاول أن تشرح عملية الترجمة الشفهية التي يقوم بها المترجم [...] ويمشل كل نموذج رأيًا يقوم على نظرية تسعى لتفسير ما يحدث من جهود مختلفة خلال عملية الترجمة الشفهية." (باترى، 2004، ص 25)

### أسلوب تدوين الملاحظات فيالترجمة التتابعية

يوضح إيلج أن عملية تدوين الملاحظات هي عبارة عن أداة يستخدمها المترجم التتابعي خلال عملية الترجمة، ويقول عنها: "إن هناك إجماعاً بين الذين تعلموا تدوين الملاحظات بطريقة معينة، على أنه يغلب عليها الطابع الشخصي بصورة كبيرة، ولكنها تعتمد على الكفاءة ومجموعة من القواعد المنطقية، وكذلك على القدرة على الاختزال. " (إيلج ولامبيرت، 1996، ص 7).

"ما لم يتم تدوين الملاحظات على النحو الصحيح، فإن أفضل الملاحظات تدويناً في العيالم – ولكن من دون تنظيم – لن تستطيع أن تجعل من المترجم مترجماً جيداً." (جونز، 2002، ص 16).

#### اللغة الأصلية

"اللغة الأصلية هي اللغة التي صاغ بها المؤلف أو المتحدث الأصلي رسالته للقارئ أو المستمع، وهي - في مجال الترجمة - اللغة التي يقوم المترجم الشفهي أو التحريري بالترجمة منها، سواء في خيلال عملية الترجمة التحريرية أو الشفهية." (باترى، 2004، ص 20).

# لفة الترجمة

"لغة الترجمة هي اللغة التي يقوم المترجم التحريري أو الشفهي بترجمة النص الأصلي إليها." (باتري، 2004، ص 20).

### 2. نبذة عن ظهور الترجمة الفورية والترجمة التتابعية

بدأت حاجة الإنسان إلى عملية الترجمة الشفهية منذ فترة طويلة، وتحديدًا مع حاجة بنبي البشر إلى التواصل، بعد اختلاف ألسنة القائمين على بناء برج بابل؟ إذ ورد في العهد القديم أن الله لم يرض عن دوافع القائمين على بناء ذلك البرج، وجعلهم لا يفهم بعضهم لغة بعض. لكن الترجمة الشفهية لم تظهر على نحو رسمى إلا في القرن العشرين.

ظهرت الترجمة التتابعية بوصفها أكثر أشكال الترجمة الشفهية استخدامًا خلال الاجتماعات الدولية في عام 1919، خلال مؤتمر باريس للسلام، في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وظهرت الترجمة التتابعية قبل الترجمة الفورية التي جاءت بغية توفير الوقت مع ظهور التكنولوجيا المتقدمة، وما صاحبها من تطور كبير في أجهزة ومعدات الإذاعة والبث في الأمم المتحدة. (بايجوري-جالون، 1999).

# 3. أهم الفروق بين الترجمة الفورية والترجمة التتابعية

وصف عالم اللغة باتري (2004) الفوارق بين الترجمة التتابعية والترجمة الفورية والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية:

تتسم الترجمة التتابعية بمقدار أعلى من التركيز على لغة الترجمة، مقارنة بالترجمة الفورية التي لا تتوافر فيها هذه السمة. في الترجمة التتابعية؛ هناك تدخُّل أقلِّ للغة الأصلية؛ إذ إن المترجم التتابعي يدون

ملاحظاته، ويترجم بلغة الترجمة. إضافة إلى ذلك، يمكن المترجم التتابعيُّ أن يراقب ويتابع أداءه، لكن الأمر غير ممكن في الترجمة

- تتسم الترجمة الفورية بضغط أكبر لعامل الوقت؛ مقارنية بالترجمة التتابعية التي تتجزأ فيها عملية الاستماع عن عملية الترجمة.
- تعتمد الترجمة التتابعية على عكس الترجمة الفورية على تدوين الملاحظات أثناء الاستهاع كأداة لتقليل الضغط الذهني على الذاكرة المؤقتة.
- يمكن عملية تدوين الملاحظات أن تقلل الجهد الإدراكي؛ إذا ما استطاع المترجم أن يتعلم أساليب خاصة في عملية التدوين.
- تؤدى الذاكرة طويلة المدى دورًا أكسر في الترجمة التتابعية، مقارنة بالترجمة الفورية التي تعتمد على الذاكرة المؤقتة.

# 4. أهمية تدوين الملاحظات خلال عملية الترجمة التتابعية وميزتها

على الرغم من أن الترجمة الفورية بدأت تكتسب شهرة أوسع وإقبالا كبيرًا؛ بسبب توفيرها في عامل الوقت، لا تزال الترجمة التتابعية هي النوع المفضل في الفعاليات التي تتطلب مستوى أعلى من الدقة، مثل الاجتهاعات السياسية، والمؤتمرات الصحفية، عندما تكون هناك احتمالية لاقتباس تصريحات رجال السياسة. فعلى سبيل المثال، خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذي عُقد بين مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيدة كاثرين أشتون، ونائب الرئيس المصري آنذاك الدكتور محمد البرادعي يوم 30 حزيران/ يونيو 2013، تسببت المترجمة التتابعية التابعة للاتحاد الأوروبي في بلبلة، بسبب ما اقترفته من أخطاء؛ الأمر الذي دفع مكتب الاتحاد الأوروبي في القاهرة إلى نشر اعتذار رسمي في الصحف عما نقلته بالخطأ خلال المؤتمر. ولعل هذا الموقف يدعم طرح أهمية أساليب تدوين الملاحظات بوصفها أداة رئيسة في الترجمة التتابعية.

وفي الحقيقية؛ إن قيدرة الذاكرة القصيرة على تخزين المعلومات خيلال الترجية التتابعية محدودة، ولن يستطيع المرء أن يخزن قدرًا كبيرًا من المعلومات أو يستعيدها من دون الاستعانة بتدوين الملاحظات، ولا سيها عندما يكون الكلام مليتًا بالأسهاء والأرقام.

# 5. متى وكيف وماذا يدون المترجم التتابعي؟

يهدف تدويس الملاحظات خلال الترجمة التتابعية - وفقا للعالم اللغوي جونز (2002) - إلى زيادة جودة الترجمة في شكلها النهائي؛ ومن ثم يتعين على المترجم التتابعي قبل أن يشرع في عملية تدوين الملاحظات أن يضع في الحسبان ثلاثة أمور: (1) متى يبدأ عملية التدوين، (2) كيف يدون، (3) ماذا يدون على وجه التحديد.

إن قرار البدء في التدوين من القرارات المهمة التي يتعين على المترجم أن يأخذها بحكمة ووعى كبيرين. في الحقيقة؛ يجب على المترجم التتابعي البدء في التدوين متى بدأ المتحدث في الكلام، من دون الحاجة إلى الانتظار، حتى يُعطى وحدة كلامية متكاملة، ويجب أن يعتمد على قدرته على التخمين. وعندما ينتهي المتحدث من الكلام؛ يجب على المترجم أن يتوقف على الفور عن تدوين الملاحظات، وأن يبدأ في عملية الترجمة اعتمادًا على ما دونه من ملاحظات. ونجد أن المترجين المشاركين في هذه الدراسة منقسمون إلى فريقين: الأول يفضل تدوين الملاحظات عندما يستقيل عقله وحدة كاملة المعني؛ أما الفريق الثاني فيفضل تدوين الملاحظات متى بدأ المتحدث في الكلام بغض النظر عما إذا كانت وحدة كاملة المعنى أم لا.

من المهم أيضًا أن يعي المترجم ما يقوم بتدوينه من ملاحظات. يقترح كثير من المترجمين التتابعيين أن تركز الملاحظات المدونة على الأفكار الرئيسة، والروابط المنطقية بين كل منها خلال الحديث كله. ومن ثم، فإن المرء يجب ألا يتوقع أن تحمل هذه الملاحظات العدد نفسه لكلهات الدراسة الموجهة باللغة الأصلية.

وأخبرًا يأتي سؤال: "كيف يمكن تدوين الملاحظات؟" وهو سؤال مهم. يمكن للمترجم التتابعي أن يستعين بالاختصارات والرموز خلال تدويس الملاحظات اختصارًا للجهد، لكن يجب أن تكون رموزًا واختصارات مألوفة له، مع أخذه في عين الاعتبار زمن الفعل المستخدم في الكلام. (جونز، 2002).

#### الجزء الثاني

#### منهجية البحث

يتألف الإطار النظري لهذا البحث من الأدوات التالية: نموذج الجهد لجيل لتحليل العمليات والأنشطة الإدراكية المعقدة التي تتم خلال عملية الترجمة التتابعية، والمبادئ السبعة لروزان في تدوين الملاحظات، إضافة إلى المقومات والقدرات التي يجب أن تتوافر في المترجم التتابعي.

# 1. الجوانب الادراكية في عملية الترجمة الشفهية

قام عديد من الباحثين في الفترة الأخيرة بأبحاث تعتمد على المناهج الإدراكية في محاولة لفهم العمليات المعقدة والمتداخلة التي تتم في عقل المترجم الشفهي أثناء قيامه بالترجمة. وتتضمن هذه العمليات: الاستهاع والفهم والتحليل والتشفير وتدوين الملاحظات وتخزين قدر من المعلومات في الذاكرة القصيرة، وبعد ذلك مرحلة الإنتاج التي تتضمن قراءة الملاحظات المدونة. وقد يتخللها ترجمة منظورة إذا فضل المترجم تدوين الدراسة باللغة الأصلية وليس بلغة الترجمة. وتشهد هذه المرحلة أيضًا من الترجمة استرجاع بعض المعلومات من الذاكرتين القصيرة والطويلة لسد الثغرات الموجودة في الملاحظات المدونة.

"الفكرة الأساسية وراء ظهور العلوم الإدراكية هي محاولة دراسة العمليات الإدراكية المتعلقة بالفهم وعمل الذاكرة والتفكير واتخاذ القرار، وذلك من خلال الاستعانة بالعديد من العلوم التقليدية." (أكهاجين وديميرس وهارنيش، 10 20، ص 360).

"بالإضافة إلى كون الترجمة سواء التحريرية أم الشفهية هي عملية تهدف إلى التواصل فهي أيضًا نتاج معالجة إدراكية يقوم بها المترجم التحريسري أو الفوري. ولذلك فإنه يجب على المرء أن يضع في الاعتبار العمليات الذهنية التي تنطوي عليها عملية الترجمة، وكذلك القدرات التي يجب أن تتوفر في المترجم (التحريري أو الفوري) ليقوم بالمهمة على الوجه المطلوب (وهي ما تعرف اصطلاحا بقدرات المترجم)." (ماندين، 2009، ص 54).

وعلى أساس التعريف السابق، يتضح أن عملية معالجة المعلومات في كل مرحلة من مراحل الترجمة التتابعية يتخللها جهود إدراكية مركبة. ومن بين تلك الجهود الإدراكية، مهارات تدوين الملاحظات التي يمكن أن تحدد مدى نجاح المترجم في عمله إذا ما أحسن التدوين ترتيبًا وتحليلا. ويجب أن نعلم أن الملاحظات المدونة ما هي إلا وسيلة مساعدة للذاكرة المؤقتة والذاكرة طويلة المدي.

# 2. "نموذج الجهد" لجيل في الترجمة التتابعية

شرح جيل "نموذج الجهد" الذي وضعه لتفسير ما يحدث في الترجمة التتابعية، موضحًا أن الجهد يتم على مرحلتين: المرحلة الأولى؛ هي الاستهاع للدراسة، والمرحلة الثانية؛ هي إعادة صياغتها.

خلال مرحلة الاستهاع؛ يبذل المترجم جهدًا للفهم، وهي عملية ليست آلية. فعلى سبيل المثال: كلما زادت سرعة المتحدث، وكان الموضوع فنيًا متخصصًا؛ تطلب الأمر من المترجم جهدًا أكبر للسماع والتحليل. وخلال نفس المرحلة، يقوم المترجم بتدوين الملاحظات التي تساعده في تذكر الدراسة، ويستخدم هذه الملاحظات في مرحلة لاحقة. ومن هنا، نجد أن أسلوب تدوين الملاحظات يساعد كثيرًا في تقليل الضغط على الذاكرة.

ويتخلل المرحلة الثانية من النموذج - وهي مرحلة إعادة صياغة الدراسة الأصلية - ثلاثة مستويات من الجهد: جهد قراءة الملاحظات، وجهد استعادة بعيض المعلومات من الذاكرة طويلة المدي، وجهد إنتاج الخطاب، وهو الأمر الذي يحتاج إلى معالجة لفك شفرة الملاحظات التي تم تدوينها.

ونجد خلال عملية الترجمة التتابعية أن هناك تو اصلا بصورة مستمرة بين الذاكرتين طويلة المدى وقصيرة المدى، وهو أمر لا يتم على نحو آلى. ويرتبط جهد الذاكرة في الترجمة التتابعية بالفاصل الزمني بين لحظة تلقى المعلومة ولحظة تدوينها.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال جهد إنتاج الترجمة التتابعية؛ هناك نوعان من الإنتاج: خلال المرحلة الأولى يقوم المترجم بإنتاج الملاحظات، وخلال المرحلة الثانية يقوم المترجم بإنتاج الترجمة بلغة الترجمة (باتري، 2004).

# 3. أسلوب روزان في تدوين الملاحظات

قام المترجم جان فرنسوا روزان - أحد كبار المترجمين التتابعيين في الأمم المتحدة - بوضع أسلوب شهير لتدوين الملاحظات خلال مرحلة تلقى الدراسة في الترجمة التتابعية. ويتألف هذا الأسلوب من عدة مبادئ:

- تدوين الأفكار الرئيسة وليس الكلمات الحرفية للوحدة الكلامية، وأن تكون هذه الأفكار بسيطة وواضحة. والأفضل أن تكون لغة التدوين هي لغة الترجمة وليست اللغة الأصلية، لكن ذلك غير ملزم.
- الاعتباد على مجموعة من الاختصارات والرموز، مثل أسماء المنظمات الشهيرة...الخ، وتحديد الجنس والعدد من خلال الاستعانة بإضافة حرفي (e) أو (s) إلى الرمز. أما بالنسبة لتحديد زمن الأفعال خلال

الحديث، فيمكن للمترجم أن يضيف الرمز (11) للمستقبل والحرف (d) للزمن الماضي.

- يجب تدوين الروابط المنطقية بين الأفكار بصورة واضحة.
- يجب تدوين فكرة الموافقة أو النفي من خلال رسم خط عبر كلمة أو رمز. ويمكن استخدام (ok) للتعبير عن الموافقة و (no ok) للتعبير عن عدم الموافقة.
  - يمكن الاستعانة بوضع خط تحت الكلمة لنقل فكرة التأكيد.
- يتعين تدوين الملاحظات بصورة رأسية داخيل الصفحة من أعلى إلى أسفل، بدلا من اليمين إلى اليسار أو العكس.
- يمكن تحديد الانتقال إلى فكرة جديدة خلال الحديث، من خلال رسم خط، والكتابة أسفله للجزء بين الفكرة السابقة والتالية. (روزان، 2002).

من المهم أن نعلم أن عملية تدوين الملاحظات هي بمثابة الجسر بين ذاكرة المترجم والترجمة. وتعكس الملاحظات المدونة كيف قام المترجم بتحليل الدراسة الأصلية الموجهة باللغة الأصلية ورتبها.

# 4. مقومات المترجم التتابعي

وفقًا لما ذكره حاتم ومايسون (1997)، يركز المترجم التتابعي – الذي يقوم بالترجمة بعد أن انتهائه من سماع الدراسة الصادرة باللغة الأصلية - على هيكل النبص فقط، لكن الترجمة التتابعية الفعالية هي التي تعكس بصورة واضحة قدرة المترجم على ترتيب المعلومات التي وردت في هيكل النص. ويجب أن تتوافر في المترجم التتابعي مجموعة من المقومات والقدرات التي يمكن تلخيصها - وفقا لباتري - فيها يلى: "القدرات اللغوية والإدراكية والمنهجية والتحليلية للمحتوى والثقافية والشخصية." (باترى، 2004).

وتبحث الدراسة بعض هذه المقومات مثل: المقومات الثقافية والإدراكية والشخصية.

# 5. تقييم جودة أداء المترجم التتابعي

تُقيَّم جودة أداء الترجمة التتابعية من خلال مجموعة من المعايير التي تقيس مدى التزام المترجم بالنصوص الأصلية من الناحية الدلالية والأسلوبية، وتتضمن معايير التزام المترجم أيضًا نقاطًا مثل الدقة وسلامة القواعد النحوية، وقبو لها لدى المستمع، والبلاغة وغيرها من العوامل الأخرى. ولكن تجدر الإشارة إلى أن تقييم الترجمة تتضمن أمورًا أخرى مثل: نبرة الصوت، وسلامة النطق، والتعبير وسرعة الأداء (أسرع أو أبطأ من المتحدث الأصلي) والثقة بالنفس، وعدم الإكثار من استخدام الهمهات خلال الترجمة. (كالينا، 2002).

ويلخص كالينا (2002) في الجدول (1) بعض المعايير التي يمكن الاستناد إليها عند تقييم الأداء خلال الترجمة التتابعية:

| المحتوى الدلالي         | الأداء اللغوي         | الأداء                    |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| الترابط                 | سلامة قواعد النحو     | جودة الصوت                |
| سلامة المنطق            | الالتزام بقواعد اللغة | سلامة النطق               |
| التغطية الشاملة للمحتوى | المترجمة              | مهارة الحديث أمام جمع     |
| الدقة في نقل الدراسة    | الفهم                 | من الناس                  |
| عدم الغموض              | الكفاءة الأسلوبية     | الالتزام                  |
| الوضوح                  | الكفاءة في المصطلحات  | الأداء الفوري             |
| مدى الثقة في الترجمة    | المستخدمة             | التمكن من النواحي التقنية |
|                         | التصرف                | السلوك                    |

الجدول (1)

المصدر: (كالينا في جارزون، فيزي، 2002، ص 125)

#### الجزء الثالث

تحاول هذه الدراسة التحليلية التعرف من خلال منظور إدراكي على ما يدور في عقل المترجم التتابعي خلال أدائه للترجمة. وتلقى الدراسة الضوء على كيفية انعكاس الجوانب الإدراكية في مراحل الترجمة التتابعية جميعها، بداية من مرحلة الاستهاع لتدوين الملاحظات؛ وصولا إلى توصيل الدراسة النهائية.

# 1. ظروف التجربة

تعتمد التجربة على تحليل أداء المترجين الثلاثة المشاركين وملاحظاتهم، وذلك خلال ثلاث فعاليات حية، نظمتها سفارة الهند بالقاهرة. وهناك حرص على أن يكون الشخص نفسه هو المتحدث في المناسبات الثلاث، بهدف أن يكون مستوى الصعوبة وسرعة المتحدث واحدة في جميع الحالات.

# 2. المترجمون المشاركون في التجرية

تم اختيار ثلاثة مترجمين تتابعيين (أ) و(ب) و(ج) للمشاركة في التجربة، وكل منهم يمتلك، على الأقل، خبرة خمس سنوات في مجال الترجمة التتابعية، كما ورد في المعلومات التي جاءت في الاستبيان.

#### 3. استبيان قبل التجربة

قام الباحث بوضع استبيان قبل القيام بالتجربة للتعرف عن قرب على المترجمين الثلاثة المشاركين في التجربة. ويضم الاستبيان أسئلة تهدف إلى معرفة ما يتمتعون به من خبرات، واللغة التي يفضلون تدوين ملاحظاتهم بها خلال عملية الترجمة التتابعية، ومدى معرفتهم بمبادئ روزان في الترجمة التتابعية، وغير ذلك من المعلومات الأخرى ذات الصلة.

#### 4. النصوص الأصلية

النصوص المستخدمة في التجربة عبارة عن تسجيلات خلال مؤتمرات ولقاءات صحفية وفعاليات ثقافية؛ تنظمها سفارة الهند بالقاهرة في مناسبات مختلفة.

#### 5. تصريح لاستخدام المادة

حصل الباحث على موافقة رسمية من السفارة الهندية بالقاهرة للقيام بعملية التسجيل لليادة الأصلية، ولأداء المترجين خلال تلك الفعاليات؛ لاستخدام المادة للأغراض العملية والأكاديمية.

# الجزء الرابع

#### التطبيق العملي والتحليل

يوضح هـذا الجزء - من خلال تحليل لورقات من دفاتر تدوين الملاحظات وأداء المترجين المشاركين في التجربة - عديدًا من النقاط؛ مثل لغة التدوين المفضلة لدى كل المترجين الثلاثة، والسبب وراء ذلك، وما قد ينطوي عليه الأمر من تقليل للجهد أو مضاعفته. ويعرض هذا الجزء تحليلًا لعينات من الملاحظات المدونة والتسجيلات الصوتية، من خلال استخدام "نموذج الجهد" لجيل، و"أسلوب تدويين الملاحظات" لروزان، إضافة إلى معايير أكاديمية أخرى خاصة بالأداء، مع إلقاء الضوء على الفروق في الأداء من خلال جدول يلخص أداء المترجمين الثلاثة وقدراتهم خلال الأداء بصورة عامة.

#### الجزء الخامس

#### الخاتمة

يتناول هذا الجزء من الدراسة النتائج والمخرجات الرئيسة؛ استنادا إلى التحليل الذي تم لأداء المترجمين الثلاثة. ويلقي هذا الجزء الضوء على نواحي القصور التي صادفت الدراسة، وبعض الإرشادات العملية المستقاة من الاستبيان الذي أجاب عليه المترجمون الثلاثة المشاركون في التجربة. كما يبرز هذا الجزء النقاط المقترحة من جانب الباحث لمزيد من البحث والاستقصاء.

وأولى النتائج المستخلصة من هذه التجربة؛ أن الترجمة التتابعية – على عكس ما هو شائع – أكثر صعوبة من الترجمتين المنظورة والفورية؛ ذلك أن هذا الصنف من الترجمة الشفهية يعتمد اعتهادًا كبيرًا على ذاكرة المترجم قصيرة الأجل، وثانيها؛ أن المترجم يقف في مواجهة المتحدثين والحاضرين؛ ما يسبب له ضغطًا نفسياً غير موجود عند المترجم الفوري الجالس في كابينة الترجمة. يعد التدوين طوق النجاة للمترجم التتابعي؛ ذلك أنه يسعفه أيها إسعاف في الوصول إلى النقاط الرئيسة التي نطق بها المتحدث. ثالثها؛ أن قدرة المترجم على استخدام لغة الاختزال (shorthand) تمنحه فرصة كبيرة في تدوين أكبر قدر ممكن من الأفكار التي طرحها المتحدث. أخيرًا، تعد لغة التدوين مسألة شخصية ترجع إلى ميل المترجم نفسه، وليست هناك معايير تفيد بأفضلية التدوين بلغة على أخرى.

يوصي الباحث بإجراء المزيد من البحث على الترجمة الشفهية في إطار علم اللغة النفسي؛ حتى يتسنى فهم العمليات التي تتم خلال عملية الترجمة الشفهية، ومن ثم وضع برامج تدريب مناسبة للمترجمين الشفهيين.

# ملحق بأهم المصادر التى استعان بها الباحث

Akmajian, A., Demers, R. A., & Harnish, R. M. (2010). Linguistics, an introduction to language and communication (6th ed.). Cambridge, Mass: MIT Press.

Balgorri-Jalon, J. (1999). Conference interpreting: from modern times to space technology. International Journal of Research and Practice in Interpreting, 4, (1),29-40.

Hatim, B., & Mason, I. (1999). The translator as communicator. New York: Routledge.

Ilg G. & Lambert S. (1996). Teaching consecutive interpreting. International Journal of Research and Practice in Interpreting, interpreting 1, (1),69-99.

Jones, R. (2002). Conference interpreting explained. Manchester, UK. St. Jerome Publishing.

Kalina, S. (2002). Quality in interpreting and its prerequisites: A framework for a comprehensive view. In Garzone, G. and M. Viezzi(Eds.). Interpreting in the 21st century(pp.121-130). Philadelphia: John Benjamins.

Munday, J. (2001). Introducing translation studies: theories and applications. London: Routledge.

Patrie, C. (2004). Effective interpreting series: consecutive interpreting from English. San Diego: DawnSign Press.

Rozan, J.-F., Gillies, A., & Waliczek, B. (2002). Note-taking in consecutive interpreting. Krakow, Poland: Tertium.

# تعريف بالمشاركين

#### أحمد الصادقي

أستاذ الفلسفة ومناهج البحث بمؤسسة دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط. فائز بجائزة المغرب للكتاب (في فئة العلوم الإنسانية والاجتماعية) عن كتابه إشكالية العقل والوجود في فكر ابن عرب: بحث في فينومينولوجيا الغياب. يهتم بحقل الفلسفة والتصوف، وترجم كتاب ابن عربي سبرته وفكره لكلود عداس.

#### أحمد شفيق الخطبب

باحث ومترجم وأستاذ علم اللغة في قسم اللغة الإنجليزية- كلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر. نشر العديد من البحوث والمقالات بالعربية والإنجليزية، ووضع معجها للمصطلحات الإسلامية عنوانه قاموس الخطيب الإسلامي 2015. كما صدرت له مجموعة قصصية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بعنوان عصافر الجنة.

# أحمد عبد الله نحم

أستاذ في قسم اللغات الشرقية- كلية الآداب - جامعة عين شمس.

#### إدريس منصور

إدريس منصور أستاذ مساعد في دراسيات الترجمة في قسيم دراسيات الترجمة التحريرية والشفوية في كلية الإنسانيات في جامعة العلوم الماليزية. حاصل على شهادة الدكتوراه في دراسات الترجمة من جامعة ليدز في المملكة المتحدة. ويقوم بتدريس نظريات الترجمة وطرقها، والبعد الأيديولوجي والثقافي والاجتماعي للترجمة، ومناهج الترجمة، والترجمة في مجال السياحة، والترجمة الدينية.

#### إغناثيو فيراندو

أستاذ اللغة العربية في جامعة قادش، ومترجم مختص بالشؤون الاقتصادية والحقوقية، ومنسق الورشة الخاصة بالترجمة الاقتصادية من العربية إلى الإسبانية في مدرسة المترجمين في طليطلة. صدرت له عدة ترجمات ودراسات.

#### الزواوي يغوره

ناقيد ومترجم وأستاذ الفلسفة المعياصرة وفلسفة فوكبو في جامعة قسنطينة بالجزائر وجامعة الكويت. له العديد من الدراسات، مثل مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، والخطاب الفكري في الجزائر: بين النقد والتأسيس، وما بعد الحداثة والتنوير: موقف الانطولوجيا التاريخية، والفلسفة واللغة: نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة. من بين ترجماته، يجب الدفاع عن المجتمع، وتأويل الذات (فوكو)، والمشاركة في ترجمة خلاصة القرن (كارل بوبر).

#### إمام عبد الفتاح إمام

أكاديمي ومفكر ومترجم متخصص في الفلسفة والعلوم الإنسانية. من مؤلفاته المنهيج الجدلي عند هيجل، ومدخل إلى الفلسفة، ومعجم ديانات وأساطير العالم، وهويز فيلسوف العقلانية، والطاغية. ومن ترجماته فلسفة التاريخ، وأصول فلسفة الحق، وموسوعة العلوم الفلسفية، والوجودية (لجون ماكوبي)، وأوديسا التعددية الثقافية (لويل كيمليكا).

#### أمامة محمد خيال

مترجمة وباحثة - جامعة الإسكندرية - كلية الآداب - قسم اللغة الإنجليزية - شعبة اللسانيات والترجمة.

#### إيزابيلا كاميرا دافليتو

أستاذة الأدب واللغة العربية في جامعة روما لاسابيينسا. وتعد أهم مترجمة للأدب العربي الحديث إلى اللغة الإيطالية.

#### جمال شحيد

أستاذ جامعي وناقد أدبي ومترجم. من مؤلفاته: الذاكرة في الرواية العربية المعاصرة، ومن ترجماته المفكرون الأحرار في الإسلام، والجزءان السادس والسابع من رواية مارسيل بروست البحث عن الزمن الضائع، والجزءان الثالث والرابع من كتاب إدغار موران المنهج.

#### حسن ناظم

أكاديمي وكاتب ومترجم. مدير كرسي اليونيسكو في جامعة الكوفة. له أكثر من عشرين كتابا تأليفا وترجمة خاصة في مجال النظرية النقدية. رئيس تحرير مجلة الكوفة الأكاديمية المحكمة التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية.

# خالد محمود توفيق

أستاذ دراسات الترجمة وعلم اللغة/ قسم اللغة الإنكليزية وآدابها - كلية الأداب/ جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

# سعيد الغائمي

شاعر ومترجم وناقد له ما يزيد عن أربعين كتابا. من أهم ترجماته: العقل واللغة والمجتمع، المدونة الكبرى، الوجود والزمان والسرد، فلسفة ونظرية التأويل، نقد ملكة الحكم، العمى والبصيرة، والنظرية الأدبية المعاصرة.

# سمرالمعلم

تعمل في جامعة (University of Central Lancashire (UCLan في بر ستون – المملكة المتحدة.

#### شكري مجاهد

مترجم وأستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة عين شمس. له أبحاث عدة باللغة الإنجليزية ومن أهم ترجماته: التواصل عبر الثقافات، نظرة الغيرب للحجاب، وموسسوعة كمبريدج في النقد الأدبي (الجزء الرابع، المجلدان الأول والثاني \_ القرن الثامن عشر).

# شیرعلی خان

أستاذ مساعد بقسم الترجمة والترجمة الفورية في كلية اللغة العربية – الجامعة الإسلامية العالمية - إسلام آباد - باكستان.

#### عبد السلام بنعبد العالى

كاتب ومترجم وأكاديمي يعمل حاليًا أستاذًا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الرباط بالمغرب. له العديد من المؤلفات، مثل:أسس الفكر الفلسفي المعاصر، وحوار مع الفكر الفرنسي، والفلسفة السياسية عند الفارابي، والفكر الفلسفي في المغرب، وفي الترجمة (بالعربية والفرنسية). من بين ترجماته، درس السيميولوجيا (رولان بارت)، والرمز والسلطة (بورديو)، والمشاركة في إعداد وتحقيق وترجمة العقلانية وانتقاداتها، والأيديولوجيا، والحداثة الفلسفية: نصوص مختارة.

# عبد النور خراقي

باحث ومترجم وأكاديمي ورثيس قسم اللغة الإنكليزية بجامعة محمد الأول (المغرب). ترجم: روح الديمقراطية: الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة عبر العالم، والحضارة ومضامينها، واللغة والهوية: القومية، الإثنية، اللغات، والتربية المدنية المعالمية. من مؤلفاته الترجمة والتلاقح الحضارى.

### عبد الواحد لؤلؤة

كاتب ومترجم وأستاذ الأدب الإنجليزي في عدة جامعات. له أربعون كتابا في الترجمة من العربية إلى الإنجليزية من بينها مسرحية شكسبير تيمون الأثيني، ومسرحية جون آردن رقصة العريف، وكتاب مصطلح النقد الأدبي. من أواخر مؤلفاته كتاب دور العرب في تطور الشعر الأوربي. حاز على عدة جوائز أحدثها جائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة.

## عبد الله إبراهيم

ناقد وباحث وأكاديمي وأستاذ الدراسات الأدبية والنقدية في الجامعات العراقية والعربية. أصدر ثلاثة وعشرين كتابا وأكثر من أربعين بحثا علميا، منها: السرد والترجمة، والمركزية الغربية، والمركزية الإسلامية: صورة الآخر في المخيال الإسلامي، وعالم القرون الوسطى في أعين المسلمين، والثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، والرواية العربية: الأبنية السردية والدلالية، وموسوعة السرد العربي (مجلدان). وحاز جائزة الملك فيصل العالمية، وجائزة الشيخ زايد، وجائزة شومان للعلماء العرب.

## عصام بوعزة

أستاذ الدراسات الإسبانية والترجمة في كلية الآداب جامعة الحسن الشاني بالمحمدية - المملكة المغربية، وأستاذ زائر في عدد من المعاهد العليا في إسبانيا. ترجم عدداً من الكتب من العربية إلى الإسبانية وبالعكس.

## عیسی ممیشی

رئيس قسم الدراسات الشرقية وأستاذ اللغة العربية في جامعة برشتينا، جمهورية كوسوفا. من أهم أعماله موسوعة المستشرقين والمعجم العبري - الألباني وترجمة الأحاديث النبوية من صحيح البخاري (الجزء السابع).

### غسان مراد

مدير مركز علوم اللغة والتواصل - الجامعة اللبنانية، وعضو الهيئة الإدارية في اتحاد المترجمين العرب.

### فاضل بيات

أستاذ التاريخ واللغة التركية بكليتي الآداب واللغات بجامعة بغداد والجامعة الأردنية سابقا، ويعمل حاليا باحث في مركز الأبحاث والتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (IRCICA) في اسطنبول. له مؤلفات عديدة حول أدب وتاريخ التركمان، وحول العصر العثمان في بلاد الشام والعراق. ترجم مؤخرا الوثائق العثمانية حول البلاد العربية ونشر منها أربعة مجلدات حتى الآن.

## فتحي مهدي

بدأ الترجمة بقصة "تحت عجلة القطار" لمحمود تيمور، ثم أصدر مختارات من الشعر العربي لشعراء من سوريا ولبنان والعراق ومصر وتونس والجزائر. في عام 1985 أتم ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الألبانية وكانت أول ترجمة كاملة ومباشرة من العربية. شارك مع فريق متخصص في ترجمة معظم أجزاء صحيح البخاري الذي صدر في 12 مجلدا في الفترة بين 1992 – 2015.

## ليلى نعيم

ناقدة وروائية ومترجمة. حازت جائزة غوتة الذهبية لتميز إسهاماتها الفكرية والثقافية والاجتماعية والترجمية. من مؤلفاتها رواية والهمس لا يتوقف أبداً، ومن ترجماتها رواية ليلة لشبونة ورواية ثلاثة رفاق لإريش ماريا ريارك.

## ماريا أفينو

أستاذة باحثة في الأدب العربي في قسم الدراسات الشرقية بجامعة نابولي، وعضوة مجلس الدراسات العليا لجامعتي نابولي وروما. كتبت العديد من الأبحاث والمقالات حول الأدب العربي المعاصر، ومن بين مؤلفاتها الغرب في الثقافة العربية، وهو كتاب عن حركة الترجمة في العالم العربي خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. كما ترجمت إلى اللغة الإيطالية روايات وقصصاً للعديد من الكتاب العرب من بينهم عبد السلام العجيلي وعبد الرحمن منيف وإبراهيم الكوني ورجاء عالم.

## ماهر شفيق فريد

أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة سابقا. ألف وترجم العديد من الكتب النقدية خاصة حول الأدب الإنجليزي والآداب الغربية.

## محمدأبو المفاضل

باحث في جامعة جواهر لال نهرو - نيو دلهي (الهند)

## محمدم. الأرناؤوط

أستاذ التاريخ الحديث بقسم العلوم الاجتماعية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في عيان (الأردن). ترجم العديد من الكتب والدراسات إلى العربية من اللغات البلقانية (الألبانية-الصربية-الكرواتية-البوسنوية) والإنكليزية وبالعكس. من بين ترجماته تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار، والوجه الآخر للاتحاد والترقى، والشعر الألباني المعاصر، والريح والبلوط. من بين مؤلفاته الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية، وتاريخ بلغراد الإسلامية، وفلسطين الألبانية.

### محمد الديداوي

خبير وباحث أكاديمي في الترجمة. عمل في عدد من المنظيات الدولية وله عدد من الكتب منها: الترجمة والتواصل: دراسات تحليلية عملية لإشكالية الاصطلاح ودور المترجم، الترجمة والتعريب بين اللغة البيانية واللغة الحاسوبية، مفاهيم الترجمة: المنظور التعريبي لنقل المعرفة، الكتابة في الترجمة: الترجمة العربية الدولية نموذجا.

## محمد زبير عباسي

محاضر زائر في كلية اللغة العربية في الجامعة الدولية الإسلامية في إسلام أباد-الباكستان.

## محمد حقى صوتشين

أستاذ الأدب واللغة العربية في جامعة غازي - أنقرة - تركيا. ترجم العديد من الكتابات الأدبية العربية إلى اللغة التركية منها أعمال شعرية لمحمود درويش وأدونيس.

## محمد يحيى جمال

درس في مبصر وأستراليا والولايات المتحدة. له أكثر من مائة دراسة وبحث. يعمل في مركز كبير المترجين الدبلو ماسيين لدى الحكومة الفيدرالية الاسترالية في كانبرة.

## محمود كامل محمد سالم

أستاذ اللغويات والترجمة ورئيس قسم اللغة الإنجليزية في أكاديمية الفنون -جهورية مصر العربية.

## مصطفى الطوبي

أستاذ الترجمة الأدبية في جامعة ابن زهر/ أكادير - المملكة المغربية.

## مصطفى أميدي

مؤلف وباحث في الشؤون الثقافية الدولية. له الكثير من الكتب المؤلفة والمترجمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

## نصيرة إدير

أستاذة الترجمة في كلية الآداب واللغات الأجنبية في جامعة مولود معمري، تيـزي-أوزّو، الجزائـر. لها أبحـاث عديدة في مجـالي الترجمة وعلـم المصطلح خاصة المصطلحية الاجتماعية.

## نينو سورماوا

باحثة في جامعة تبيليسي الحكومية، جورجيا.

## وليد حمارنة

أستاذ الدراسات الأدبية المقارنة في جامعة ريتشموند/ فرجينيا في الولايات المتحدة.

# شكر وتقدير

نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لفريق عمل منتدى العلاقات العربية والدولية على الجهود الكبيرة التي بذلوها لتنظيم المؤتمر بنجاح وللعون المذي قدموه في المراحل المختلفة من إعداد الكتاب. ونخص بالذكر كلا من آلاء العبيدلي وميساء أبو هلال وأسعد الظفيري ورائد السمهوري ورياض المسيبلي ومحمد الدميري ومحمد عباس ومحمد عبد الجليل.



# An Exploration of the Various Ways of Translating a Radical Contemporary Syrian Literary Text for the Anglophone Market

## Alice Guthrie

I'm going to talk about my work translating Zaher Omareen's — or Tales of the Orontes — into English. The collection takes the reader on a journey back to 1980s Hama, zooming in on some of the individual victims of the massacres and disappearances committed there in that period by the regime. Many of you will know that between 20,000 and 40,000 people perished at the hands of Hafez al-Assad's forces in a 27-day massacre in 1982: such was the climate of fear in Syria that until 2011 the norm was for these atrocities not to be mentioned other than in the closest and most trusted circles, and usually only with the euphemism الإحداث or the Events. The extraordinarily potent specifics of the revolution in Hama since 2011, as a result of the city's specific wounding and the nature of the score Hama had to settle with the regime is beyond the scope of today's paper, but I would encourage people to look it up on YouTube.

Based on oral histories passed down in secret by Hama families such as the author's own, this collection marks the first published literary work to focus wholly on the subject of the massacres. A collection of nine short stories, *Tales of the Orontes* is forthcoming in Arabic and English bilingual edition with illustrations by Syrian visual artist Sulafa Hijazi. My English versions of several

of the stories have appeared in Words Without Borders, the Massachusetts Review, Fuse art gallery in Bradford UK, and most recently on BBC Radio 4. Whenever I have read the stories in public in the UK and the US, they have met with very strong reactions: they represent perhaps some of the most visceral and impacting contemporary Syrian literary material in circulation. I would argue that this is due to a potent combination of factors:

- 1) they are very closely observed historical fiction Omareen says they are '75% true'
- 2) they are written in dialect, rather than MSA, and translated into a register that is recognisably vernacular and decidedly informal but not hyper-local or limited
- 3) they are presented as stories told by parents to children at bed time - perhaps the most universally recognisable narrative form, entirely in dialogue, triggering the audience's own inner child reaction
- 4) the stories offer a glimpse of the human urge to remain sane in the face of overwhelming darkness and potential insanity (not that everyone in the collection does - this is no sugar-coated version of history). But, again and again, the reader witnesses the survival instinct that is the focus on granular social details, such as the fact that someone was 'already quite old' when they had their daughter, or what someone's brothers were studying in school, or someone's knack at telling jokes, or why a certain baker was famous for his particular bread.

I am bringing this collection to our discussions here in Doha this week because Omareen's subject, the context and the mode of telling are all rich seams via which to explore the problematics of freedom in the Arab World (and its translation). In addition, in translating this collection I have had to work within liminal identities in both the source and the target language, as Omareen employs multiple registers and much dialect, and the works consist solely of direct speech.

So I'd like to take you through each of those points now in a little more detail, and then I'd very much enjoy your questions and a participatory discussion of what the ruminations I'm offering today throw up for us all.

How the subject involves problematics of freedom in the Arab world: Hama's story is one of the most archetypal and iconic histories of lack of freedom in the region - both in terms of the scale of the abuse (the events of 1982 are regarded as the single bloodiest assault by an Arab ruler against his own people in modern times) and the utter suppression of its discussion or references to it that ensued. So effective a reign of terror was it as to keep the population of Hama and of Syria selfcensoring on this subject for the next thirty years (as they did on so many topics, of course). The assault also took place in the pre-digital age, when international consciousness of Assad the father's regime was very limited. In a very poignant quote from an unnamed citizen speaking to the Guardian's David Hirst who was reporting 'from amid the ruins' of Hama, in 1983: "I remember that when President al-Assad first came here, in 1971, the people slaughtered sheep and camels in his honour,

the Moslim (sic) Brothers most enthusiastically of all." This statement to the international media constitutes an attempt to grovel to the Syrian regime, to beg for mercy, and shows the extent of the reign of terror. This is the verbal equivalent of the character in one of the stories in Omareen's collection who embraces the soldier's legs and kisses them in a (futile) attempt to keep his son from being taken.

Although the subject of these stories has not been spoken about in public in Syria, it's known to the Syrian reader. But this is not the case for the Anglophone audience, so there is a specific problematic around translating that iconic and known but silenced subject matter to an audience who - although rapidly learning more about Syria than they ever expected - cannot be assumed to have a concept of Hama or these events. There is much that is not spelled out as it might be if the work was directed at the foreign reader: specific references and codes which if made clear and obvious in the English text would cause a translation loss must be translated in similarly vague terms. In order for those super-loaded euphemisms to retain their power and impact in translation, however, some stealth glossing and an introduction that sufficiently positions the text and the references are essential. Some examples: the terms 'massacre', 'arbitrary detention', or 'being tortured' don't appear anywhere in the collection, signaled instead by euphemisms such as 'the Events,' 'serving a sentence,' or 'having medical needs.' There are several other references that readers unfamiliar with Syria may be confused by: Tadmor and the Palestine Branch are both prisons notorious for extreme torture and for being shrouded in horrific mystery, swallowing endless numbers of citizens and

occasionally spitting some back out, mutilated, dead or even just about—alive. The Tadmor Events, as they've been known in Syria, were a specific massacre of at least a thousand inmates inside that prison in 1980. And al-rush, taking its name from a firing mode on a Kalashnikov, is a vernacular term for a mass execution of inhabitants marched out of their houses and shot as one in the street.

The right to life, right to expression, right to family life were all erased for that community at that time: so how can the translator bring across the unimaginable scale and extent of the absence of freedom without heavy-handedness or histrionics? By relying on the original text, trusting it, and being very careful not to overdo it in translation. By trusting the power of the understatement, the passing reference, the small aside or exclamation to speak for itself even in translation.

The text problematises freedom in the Arab world in other ways, within the meta-frame of the massacres: gender, religious practice, and the honour/shame paradigm. This leads to the usual challenges of translating workaday oppression within a neo- or post-colonial context as a white British translator. These issues also obviously influence how the resulting book is branded, and how we attempt to influence that branding as mediators. Choosing the right publisher is key (and is not always a choice, in reality).

How the context involves the problematics of freedom: the story is being able to be told thirty years after the events, as a direct result of the uprising and the release of the selfcensoring self-preservation gag that had been in place all that

time. As Omareen's fellow Syrian writer Rasha Abbas spells out in an article for the PEN Atlas, prior to 2011 "Individual artistic inclination was treated with such contempt, and was so successfully abased, that many of us were too intimidated to engage with ideas that really touched us personally or that strayed from the prescribed set of major stock themes." No matter how we appraise the last five years of Syrian history in terms of their effect on the Syrians, the shift from the dynamic Abbas describes to one in which Omareen can write a work such as the one I'm discussing here is a seminal shift in terms of the problematics of freedom in the Arab world. Translating the literature produced by that shift is an act of translating the revolution - and is therefore essential, in my view. Here, even more than ever, literary translation is being enacted as an attempt at solidarity, and an effort to amplify the revolutionary voice. Beyond the Syrian context, this work also serves as a mirror to other Arab and global despotic regimes compromising freedom of expression - there are sadly a wealth of current examples of political prisoners and freedom of expression prisoners. As alluded to in the previous point, this act of translation therefore constitutes an attempt, however tiny, to stand on the right side of history. And, as I have already touched on in relation to the subject matter of the collection, this is a minefield for someone of my background, as our fumbling attempts to 'help' can so easily go wrong or be misinterpreted – the problematics of Arab world freedom ripple through into my own personal literary

The collection attracts attention outside of Syria as a result of the events there, in stark contrast to the global reception of

walk over egg shells.

Syrian literature before 2011. The current dynamic at play in the Anglophone publishing sphere around Syrian literature is a complex one to navigate, as it can potentially further compound the problematics of freedom in the Arab world. The tension between the reception of literature from the global South as news media / sociological document, on the one hand, and as creative art, on the other, is a lamentable and ever-present outcome of the skewed power dynamics within the inequitable global cultural scene. These issues are certainly issues of freedom, ignored by the translator at their moral and intellectual peril.

How the mode of telling involves problematics of freedom in the Arab world: although this history is now being openly told, by Omareen, the characters (a mother and father) are depicted telling the stories before 2011 - hence all the codes and euphemisms. This is a poignant illustration of the absence of freedom – a very private telling of the story, to the child, to keep the victims' memories alive. So there's a compelling tension between the author going public - or even international - with this material and the secrecy and care with which it's being told by the characters. This is the huge power of the work: we are not being shown it all in technicolor and grisly detail because khalas, the revolution has ungagged everyone – we are being shown it in the way Omareen (born in 1984) and his generation were. That level of oppression cannot be blasted away in a single stroke. How long will it take for the full mourning of Hama to really happen? And what are the equivalent stories we'll be hearing in thirty years about some of the present historical moment's seemingly invincible regimes?

To what extent can we define the written use of dialect as an issue of freedom? I would like to hear thoughts on this from you all, as I don't want to get carried away and exaggerate! Obviously writing in the various Arabic dialects was never forbidden, and yet it was never respected as a literary form, despite the notable exceptions to the 'only oral' rule going back at least to the 1950s. But as far as I am aware, previous examples of literary work in dialect all consist of just bits and pieces within MSA works. So I would ask how relevant it is that the writing of dialect has risen with increasing internet use, as has civil disobedience and organised resistance both physical and intellectual. My own sense is that Omareen's use of dialect is part of the authentically and crucially rebellious attitude of the text, and its profoundly anti-regime and anti-establishment spirit: it breaks with convention and announces a new era for Hama on every level - even through its use of language. But more significantly than that, Omareen's use of Hamawi dialect is a deep celebration of the people of Hama as opposed to their leaders, an honouring of the lived and spoken reality that positions the real person at the centre of this narrative, the beating heart of the organic oral form in which lives are lived and lost and mourned as having an inherent and inalienably higher status than any formal literary convention. I would argue that by claiming centre stage for Hamawi dialect and its speakers in the ongoing performance of Hama's history, Omareen is simultaneously occupying, asserting and reclaiming a liminal identity, in both senses of that word: liminal as transitional or at the initial stage of a process, and liminal as straddling a threshold or boundary.

The oral forms I employed in my English version of the text

had to be sufficiently vernacular to convince the reader of the authenticity of the voices interacting with each other during the telling of these tales, but not local or obscure enough to distract, alienate or suggest cultural transplantation. This is of course the age old issue with translating slang, and in some ways there is never a perfect solution. These texts will always remain liminal, as they attempt to straddle the divide between the specific and the general, the local and the global, the accented and the neutral as gracefully and unobtrusively as possible. I would argue that any voice that gets translated becomes a liminal identity, occupying a third space somewhere both within and between the source and the target linguistic identities. This is such a thorny issue, given that there are in fact no fixed homogenous identities neatly defined by geography, language, class or any other supposed boundary. Surely all identity is liminal? So the very notion of equivalence – as we know from translation theory - is a flawed one, and never more so than when attempting to translate identity. I find that having this in mind is quite freeing - especially for a perfectionist.

The BBC production of one of these stories, 'A Bedtime Story for Eid' added an Arabic accent and replaced the endearment 'love' with 'habibi'. The BBC did not have the confidence to allow the story to stand as a fully anglicised text, but thereby created yet another liminal identity: probably no one with such a heavy accent as that would use the exact vernacular I had woven the text in. Perhaps no one will be surprised by another orientalised rendering by the BBC.

## **Closing remarks**

This collection, and so much of the other Syrian work emerging since 2011, offer a glimpse into the vanguard of a long-awaited creative surge coming in the wake of all the tragedy unfolding in Syria. It seems to me that the power inherent in the breaking of the old collective silence is not to be underestimated, as the visionary twentieth-century African American feminist bell hooks spells out in her seminal work *Talking Back:* "Moving from silence into speech is for the oppressed, the colonized, the exploited, those who stand and struggle side by side a gesture of defiance that heals, that makes new life and new growth possible. It is that act of speech, of 'talking back,' that is no mere gesture of empty words, that is the expression of our movement from object to subject—the liberated voice." Here's to the liberated Syrian voice, in all its diversity.

## The Translation of Culture-specific Items in Arabic-Malay: Rihlat ibn Battuta as a Case Study

### **Idris Mansor**

### **Abstract**

This article investigates procedures and strategies involved in the process of translating cultural-bound items of food/drink and clothing of Arabic into Malay. It sets out to contribute to the development of the understanding of the translation of the Arabic-Malay language pair, especially in translating cultural differences. The source text-target text pair that is the subject of the analysis is a very prominent book of historical Arabic travel literature, Rihlat Ibn Battuta by Ibn Battuta, and the published Malay translation Pengembaraan Ibn Battutah (2003). Based on the methodology of Descriptive Translation Studies (DTS), data of food/drink and clothing in the source text (ST) has been selected and mapped into its correspondence in the target text. A manual analysis of ST and TT coupled pairs is employed based on a methodological modification of the taxonomy of Vinay and Darbelnet (1958/95). This analysis leads to the identification of the procedures used by the translators. From these procedures, the overall strategies of translation are determined. The result of the analysis indicates different procedures used by the translators in translating those cultural elements. The most frequent procedures are borrowing, explicitation, literal translation and generalization. The overall strategies in translating cultural element of food/drink and clothing are not totally systematic. They variously manifest

on a continuum from the tendency towards foreignization to the tendency towards domestication.

Key words: translation, Arabic, Malay, Rihlat Ibn Battuta, cultural elements, procedures, strategies.

### INTRODUCTION

Language is both a part of culture and a major medium to express culture (Vermeer 2000/2004: 228, Bassnett 1980/2002: 22-23). However, different cultures experience the world in different ways and the ways languages represent these experiences are also different. This strong link between language and culture poses specific problems in translation (Nida 1964). In a famous early example from the 1920s and 30s the ethnographer Bronislaw Malinowski presented the findings of his research on the Trobriand Islands of the South Pacific. He highlighted the problems of a literal translation of the local language that did not take account of situation and of the cultural context in which communication takes place. Problems can also be seen in lexis, because some terms of a language, particularly those used to refer to items which are culturally-bound, do not always have ready-made equivalents in another language. The concept itself may not exist. For instance, the Arabic food الثريد [al-tharīd] (a combination of bread and gravy which in some contexts and with a negative connotation might be translated by the English gruel) has no correspondent in Malay. It is simply unknown and unverbalized.

Towards the end of 1980s, the emphasis in translation studies shifted from the issues of language and linguistics to matters of

culture. This awareness encouraged what Mary Snell-Hornby (1990) and Bassnett and Lefevere (1990) have termed the 'cultural turn', a notion which reflects the importance of cultural consideration in the activity of translation. Translation, and the study of translation, is more than the words on the page. It is a study of history, cross-cultural transfer and changing historical values (Hermans 1999: 68). However, according to Hermans (p. 68), the consideration of the cultural can create problems in selecting appropriate translation strategies. The selection and application of specific strategies, and procedures, is central to this study. We argue that the methodology of descriptive translation studies (DTS), proposed by Gideon Toury (1995), is key. According to this branch of the discipline, overall strategies of translation behaviour can be identified through making a comparison between the ST and the TT. This concept entails establishing relationships between the ST and the TT, as a consequence of which the overall strategies of the particular translation can be identified.

In order to begin to investigate the types of translation procedures and strategies that are employed between Arabic and Malay, this research will focus on analyzing data from one very prominent ST-TT pair:

> i) Riḥlat Ibn Baṭṭūṭah al-Musammāh Tuhfah al-Nuzzār fī Gharā'ib al-Amṣār [The Travel of Ibn Battuta Entitled a Gift to Those Who Contemplate the Wonders of Cities and the Marvels of Travelling, by Ibn Battutah. Published by Dār al-kutub al-cilmiyyah, Beirut in 1987/2002: as a source text (ST). This very detailed text, amounting to 823 pages in the edition examined

- in this study, was originally written in 1356 and completed in 1357/1358 (756 A. H.).
- ii) Pengembaraan Ibn Battutah, pengembara agung, karya terulung, menyingkap wajah dunia [The Travels of Ibn Battuta, a Great Traveller, an Efficient Text, Reveals the World]. A Malay translated book of Rihlat Ibn Battuta, translated by Syed Nurul Akla Sved Abdullah and Adi Setia Mohd Dom. Published by Institut Kefahaman Islam Malaysia [the Institute of Islamic Understanding Malaysia] in 2003: as a target text (TT).

## The definition of culture and its categories

Culture is a complicated word to define. There are dozens of definitions of culture which differ from one field to another. Nearly sixty years ago, anthropologists Kroeber and Kluckhohn (1952/1963) listed more than 160 distinct definitions of culture. Amongst the many and diverse definitions of culture, the early proposal by Sir Edward Tylor might actually be considered as the most accurate. According to him:

[culture] is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society (Tylor, 1903: 1).

The anthropologist Edward T. Hall (1959/1990: 61) divides culture into two levels overt culture and covert culture. Overt culture refers to something visible and easily described such as clothing items whilst covert culture refers to something not visible and which

"presents difficulties even to the trained observer" such as space. Furthermore, the concepts of overt and covert culture lead into a popular idea in the categorization of culture, Hall's iceberg theory (see the discussion in Katan 2004: 42-43), which differentiates between the observed part of culture and the hidden part of culture. Hall (1959/1990: 65) later proposed an extension of the iceberg theory and suggested a new level, one which is sometimes visible and other times invisible. Hall states that categories of culture can be divided into three levels: technical culture, formal culture and informal culture, which together are known as Hall's triad of culture. Further developments to the theory were made by a team of American management consultants, Brake et al (1995, in Katan 2004: 42-43) who suggested division as illustrated in Figure 3.1:

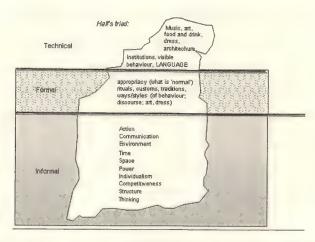

Figure 1 The iceberg theory of Hall's triad of culture. Adapted from Katan (2004:43)

The selection of technical culture for this study is because it represents the concrete and visible. It can also be measured (or at least classified) more accurately, since the terminology associated

with it has meaning even when removed from its context. It is precisely because of these features that translators may have difficulties in finding equivalents in the TL. From this category, food/drink and clothing items have been chosen because of their obvious culture-specific features: different cultures have different and distinct kinds of food and drink, as well as different types of clothing. These technical elements require specific procedures and strategies in order to be translated into the TL. According to Newmark (1988: 97) "food is for many the most sensitive and important expression of national culture: food terms are subject to the widest variety of translation procedures". Besides food and drink, clothing is also particularly distinct.

## Approaches to the translation of cultural elements

In this study, we refer to 'strategy' as general approaches that have been chosen by the translators in producing the TT. Whereas, we refer to 'procedure' as more specific techniques that have been applied in producing a translation. They are the strategies of domestication and foregnization (Venuti 1995/2008), and also the translation procedures modified from the methods proposed by Vinay and Darbelnet (1958/1995).

## **Domestication and Foreignization**

Domestication and foreignization are translation strategies proposed in Lawrence Venuti's wider discussion of translator 'invisibility'. Introducing these strategies, Venuti (1995/2008: 15) traces back to Schleiermacher's famous notion of translation in 1813:

There are only two [strategies]. Either the translator leaves the author in peace, as much as possible, and moves the reader towards him: or he leaves the reader in peace, as much as possible, and moves the author towards him

By admitting that translation cannot fully be adequate to the foreign text, translators are allowed to choose either:

a domesticating method: an ethnocentric reduction of the foreign text to target-language cultural values, bringing the author back home.

Or

a foreignizing method: an ethnodeviant pressure on those values to register the linguistic and cultural difference of the foreign text. sending the reader abroad.

## A modified version of Vinay and Darbelnet's translation procedures

Vinay and Darbelnet (1958/1995) identified two main strategies in translation: direct and oblique translation. Direct translation contains three procedures: borrowing, calque and literal translation. whilst oblique translation contains four procedures: transposition, modulation, equivalence and adaptation. In addition to the seven principal procedures, there are other common procedures which are particularly relevant to the analysis of data in this present study; explicitation, deletion and generalization.

#### i. Borrowing.

Borrowing refers to the process of transferring SL words into the TL (Vinay and Darbelnet 1958/1995: p. 31). Vinay and Darbelnet (p. 31-32) justify the need for borrowing in translation by referring to several factors, one of which is the need "to overcome a lacuna" (p. 31). Consequently, Vinay and Darbelnet stress that many borrowings enter the TL through translation, but they do not investigate any further these different forms.

As well as older and newer borrowings, Versteegh (2001: 476) asserts that there is also a phenomenon of re-borrowing, particularly from Arabic, According to Versteegh, re-borrowing occurs because many people know the SL very well and they tend to borrow those words as accurately as possible. According to Campbell (2007: 344), "many Arabic loanwords are written in contemporary Malaysia as they are written in Arabic [transliterated]". This present study, therefore, consists of three types and two forms of borrowing, as shown in the following tables:

| Types of borrowing    | Example                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Standard borrowing | falsafah – a Malay borrowing of Arabic فلسفة [falsafah] [philosophy].                                                                                                     |
| 2. New borrowing      | al-taslīf – a Malay new borrowing of<br>Arabic التسليف [al-taslif] [credit] used by<br>AmIslamic Bank in Malaysia as a name<br>for the institution's Islamic credit card. |
| 3. Re-borrowing       | hadis → hadith [Prophetic tradition]                                                                                                                                      |

Table 1 Types of borrowing

| Borrowing                   | Example                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Transliterated borrowing | abjad [letters] – from the Arabic أبجد<br>[abjad].                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. Nativized borrowing      | fasih [fluent] – from the Arabic نصيح $[fasih]$ where the consonants /ص/ [\$] and / $\sigma$ / [\$], and the long vowel $\sigma$ / $\sigma$ / are nativized by substituting them into / $\sigma$ /s/ [ $\sigma$ ], / $\sigma$ /h/ [ $\sigma$ ] and / $\sigma$ /i/. |

Table 2 Forms of borrowing

### ii. Calque.

Calque is a loan translation which refers to "a special kind of borrowing whereby a language borrows an expression form of another, but then translates literally each of its elements" (Vinay and Darbelnet 1958/1995: 32). It could be a lexical calque or a structural calque.

#### iii. Literal translation.

Literal translation is a word for word translation which is defined by Vinay and Darbelnet (p. 33) as a "direct transfer of a SL text into a grammatically and idiomatically appropriate TL text". In literal translation, we also include the concept of the 'functional equivalent' that is proposed by Nida (1964: 171-176). This refers to a corresponding TL item chosen by a translator to translate a ST word which offers target reader a clearer understanding of the conceptual meaning of the ST. This concept also includes an 'optional equivalent' (Nida 1964: 173) which refers to "the

features of a language which a translator may choose to use when rendering an ST in TL. [...] he or she may choose between various possible renderings, all of which reflect proximity to ST" (Shuttleworth and Cowie 1997: 117-118).

#### iv. Transposition.

Vinay and Darbelnet (1958/1995: 36) define 'transposition' as a "replacing one word class with another without changing the meaning of the message". In other words, the process involves semantically transferring an SL element into TL by using a different word class.

### Modulation.

Modulation is a change in the point of view of the ST which is reflected in the TT. It is a result of a variation of the form of the message. This approach could be the best option when the translation result is "unsuitable, unidiomatic or awkward" in the TL (p. 36).

### Équivalence vi.

Vinay and Darbelnet (p. 38) refer to 'équivalence'(1) as the process of rendering ST elements into TT by using completely different stylistic and structural methods. An obvious example of this method is the translation of the French response to pain Aïe! into English 'Ouch!'.

<sup>(1)</sup> Munday (2008: 58) stresses that this concept is different from the concept of equivalence which is more common in theoretical use.

### Adaptation vii.

Vinay and Darbelnet (p. 39) considers adaptation to be the most extreme limit of translation. Adaptation is defined as "the translation method of creating an equivalence of the same value applicable to a different situation than that of the SL" (p. 338). This means that it is a special kind of equivalence in this it is exclusively a situational equivalence.

#### viii. **Explicitation**

Explicitation is a translation procedure which makes explicit in the TL what was implicit in the SL. This procedure was first introduced by Vinay and Darbelnet (p. 342), who defined the term as "a stylistic translation technique which consists of making explicit in the target language what remains implicit in the source language because it is apparent from either the context or the situation". In this study, in addition to intratextual explicitation, which is the additional information that occurs within the text, it gives wider consideration to explicitation by also considering notes as forms of explicitation. Gerard Genette (1997: 319) defines a note as "a statement of variable length (one word is enough) connected to a more or less definite segment of text and either placed opposite or keyed to this segment". Genette also considers notes as one of the explicitation elements which provides detail to a certain part of a text.

Explicitation in this present study, therefore, includes the following types and forms (in Table 3.4):

| Intratextual explicitation                                                                                                                                                                                                                                                           | Paratextual explicitation                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>The use of addition and specification</li> <li>The addition of modifiers</li> <li>The addition of connectives</li> <li>Lexical specification</li> <li>The addition of explanatory remarks</li> <li>Filling out elliptical expressions</li> <li>Explicative gloss</li> </ul> | <ul> <li>Footnote</li> <li>Chapter-end notes</li> <li>End-of-volume glossary</li> <li>Separate volume glossary</li> </ul> |

Table 3 Types and forms of explicitation

#### Deletion ix.

Vinay and Darbelnet (1958/1995: 161) discuss deletion under the topic of explicitation (ellipsis), where the expression of the ST is left unexpressed in the TT. However, since the nature of this type of explicitation is in contrast to the other types of explicition (as we saw above), the current study prefers to consider deletion as a separate procedure in translation. Nida (1964: 231) terms deletions as 'subtraction'.

In the specific case of the translation of Arabic into other languages, particularly English, Dickins, Hervey and Higgins (2002: 23-24) note that deletion can occur for some reasons; a) Unimportant information, and b) cultural differences. Apart from these reasons, Nida (1964: 231-233) considers repetition as an important factor which may lead to deletion.

#### Generalization X.

Generalization was first introduced by Vinay and Darbelnet (1958/1995: 343) as a technique in translation in which "a specific (or concrete) term is translated by a more general (or abstract) term". Later, Hervey and Higgins (1992: 95) also considered generalization as one of the procedures in translation. According to them, generalization occurs when "translating by a hyperonym implies that the TT expression has a wider and less specific literal meaning than the ST expression". This concept naturally relates to a degree of translation loss or omission from the ST message.

## Major Procedures in translating food/drink and clothing

The analysis performed on the selected cultural items of food/drink and clothing demonstrates that there are four major procedures used by the translators. Those procedures are borrowing, explicitation, literal translation and generalization. To a much lesser degree the procedures of calque and transposition are also used.

## 1. Explicitation

Explicitation is the most frequent procedure in the translation of food and drink items (28.5% of the total procedures) and clothing items (29.7% of the total procedures). This is presumably because the translators think that this is the most relevant procedure to aid comprehension of the TT. The use of explicitation is also undoubtedly linked to the function of the translation itself. The TT has been prepared for a wide range of potential readers with varying capabilities of comprehension. For that purpose, the TT should be clearly understood by the target readers. In addition, the items of food/drink and clothing are not ideologically loaded.

Therefore the link with the source culture, Arabic, can be stretched more in relation to these particular cultural items, and this can explain the heavy use of explicitation in the translations.

The findings of this study also indicate that both intratextual and paratextual explicitation are used in the translation of both selected cultural elements. The translators have typically selected four of the six forms of explicitation: 1) addition and specification, 2) explicative glosses, 3) chapter-end notes and 4) the end-ofvolume glossary. Of these four, the use of addition and specification is the most preferred approach and is used throughout the process of translation. Addition and specification comprises five means: 1) the addition of modifiers, 2) the addition of connectives, 3) lexical specification, 4) the addition of explanatory remarks, and 5) the filling out of elliptical expressions.

However, these explicitation procedures do not only occur in isolation. There are two common combinatory trends which have been identified:

> i) Most explicitation is used in conjunction with new borrowing, to provide the meanings of the borrowed words. For example, the ST word الوسطانيات [alwustāniyyāt] is translated with borrowing plus parenthetical explicative glosses to become wustaniyyat (pakaian untuk bahagian atas tubuh) [wustaniyyat] (garment that is worn on the upper part of body). This phenomenon, therefore, suggests that explicitation is very useful for borrowings which are difficult to comprehend from textual clues alone.

ii) The explicitation element that accompanies borrowing often involves the use of a generic term. For example, the generic term sejenis [a type of] is used to explicitate the translation of الجلبان [al-julubbān] as julubban: in the end-of-volume glossary this term is explained as sejenis bijirin di India. Bijinya dimakan dan dibuat roti la type of cereal in India. Its seed is eaten and used to make bread]. This indicates an attempt made by the translators to provide information about the use of ST items and their role in the source culture.

## 2. Borrowing

The result of the analysis shows that new borrowing is the most dominant approach in the translation of food/drink and clothing items precisely because they are culturally-specific items which are, by definition, not shared between different cultures. Additionally, the ST is a historical text, thus borrowing functions in transferring the historical value of the high-status ST, a process which Nord (1997: 47-50) refers to as 'documentary translation'. Moreover, the importance of borrowing in this TT also indicates the degree to which Arabic is accepted within the target culture, and the high status with which it has been given by both the Malaysian government and people. The great number of new borrowings in this translation is also due to the receptiveness of the Malay language towards borrowing. Borrowing is considered as an important process of the development of the Malay language by the policy of the Malaysian government. This language policy led to the establishment of several government organizations that are responsible for coining foreign terms for use in Malay, one of which is Dewan Bahasa dan Pustaka [the Institute of Language and Literature]. However, this organization does not have a role in formally improving these borrowings: in fact, the translators rather unsystematically follow their intuition in the process of borrowing.

The new borrowing of the RIB's food/drink items and clothing items makes use of three of the eight nativization processes:

#### The omission of the article al-. i)

The analysis performed on the data related to new borrowing shows that almost all instances of the article al- in the ST have been omitted in the TT by the process of nativization. For example, the ST word [al-dibs] is borrowed as [dibs], without the article al-. A possible reason for this is that there is no definite article in Malay (Wong and Quek 2007: 210): therefore, the noun alone is borrowed into the TT.

#### The substitution of consonants. ii)

The findings also demonstrate the substitution of the consonants /ح/ [h̩], /غ/ [dh], /ص/ [s̩], /ض/ [d̩], /ط/ [t̩] and /غ/ [z̩]. These consonants are substituted with the nearest consonants of the TL in terms of pronunciation:

> /ح/ [ḥ] à /h/ [♣] (ز] /dh] à /z/ [ذ] [س] /s] à /s/ [س] [d]à /d/ [عن/ /b/[t] à /t/[山] /当/[z] à /z/[j]

For example, the ST word المسوح [al-miswah] is borrowed as miswah, using  $\frac{h}{[-a]}$  instead of  $\frac{h}{[-c]}$ . This substitution occurs because there are no equivalents for these letters in the TL inventory. In addition, they are also represented by symbols (/h/, /s/, /d/, /t/and /z) which do not exist in the Malay alphabets. In the case of the letter / [dh], although /d/ and /h/ are present in the Malay alphabet they have yet to become established in combination as an equivalent to /\(\frac{1}{2}\), thus /\(\frac{1}{2}\) [dh] is also substituted.

### Ignoring the function of Arabic long vowels. iii)

The Arabic long vowels  $1/\bar{a}/\sqrt{u}$  and  $\sqrt{z}/\sqrt{u}$ , do not exist in the Malay inventory and so have been replaced in the TT by the TL short vowels /a/, /u/ and /i/, such as in the term kula [kula] (a type of head cover in Iran) which is borrowed from the Arabic الكلا [*al-kulā*].

The phenomena related to new borrowing fully conform to the TL system, and therefore can be seen as a kind of domestication. However, our findings also indicate five translation processes which run counter to the systemic rules of standard borrowing in the translation of these selected cultural elements. Those processes are:

### Reconstruction of consonants.

There are some consonants which have been reconstructed in the TT. Those consonants are /4/ [th], /6/ [q], /e/ [c] and /e/ [']. For example, الثريد [al-tharīd] [gruel] (a combination of bread and gravy) is borrowed as tharid, using /th/ as an equivalent to the Arabic phoneme / [th] rather than sarid with /s/.

## ii) Re-allocation of the Arabic intensity (shaddah).

The Arabic intensity (shaddah) is omitted in standard borrowing, as in the word الأوَل [al-awwal] [early/beginning], which is borrowed without the intensity as awal [early]. However, new borrowings re-allocate the intensity rather than omit it. For example, the word تنورة [tannūrah] [a type of Indian garment] is borrowed as tannurah, using a double /nn/ to indicate the presence of the intensity.

### iii) Re-assignment of the suffix -iyyah.

The Arabic suffix -iyyah, which is borrowed as -iah in standard borrowings, is reassigned in the new borrowings. For example, the ST word القاهرية [al-qāhiriyyah] [al-qahiriyyah (a kind of sweet cookie / dessert] is borrowed as *qahiriyyah* with the ending -ivvah not -iah.

## iv) Lack of affixation.

Affixation, though common in Malay, is rare amongst new borrowings. Not even one instance was found in the translation of items of food/drink and clothing.

## v) Introduction of new phonemes.

The new borrowings also demonstrate the introduction of new phonemes to the TL. These phonemes are non-existent in the TL and have been created by the translators. For example, the phoneme /nj/, which derives from the borrowing of the ST word النج [al-munj], becomes munj [munj] (a type of dhal).

The processes which do not adhere to the systemic rules of standard borrowing show a tendency to use the system of transliteration in order to produce a translation which is aligned with the source. This phenomenon supports the statement of Campbell (2007: 344), who suggests that the current practice is for many borrowed words from Arabic in Malay to be transferred in a manner as close as possible to the original.

### 3. Literal Translation

Five approaches have been taken by the translators in implementing literal translation:

#### Allocating an established equivalent. i)

Allocating an established equivalent is the most frequent approach in implementing literal translation (representing 25.9% of the total procedures for food/drink items, and 11% for clothing items). An established literal equivalent is a well-known item to the target readers. For example, السمك [al-samak] [fish] is translated with an established and well known equivalent in the TL culture as ikan. These items are shared by the SL and the TL cultures, and doubtless by many others too.

### Applying a functional equivalent. (ii

Using the concept proposed by Nida (1964: 171-176) we define a 'functional equivalent' as a corresponding TL item chosen by a translator to translate a ST word in order to clarify the conceptual meaning of the ST. The concept of a 'functional equivalent' also includes the 'optional equivalent', which refers to a situation where there are various possibilities for rendering an ST element. Of those possibilities, the translators usually choose equivalents which are more functional to the target readers and to the purpose of the translation. This approach provides the readers of the TT with more room to experience the value of the ST. On occasion the translators seek to preserve the classical value of the text through the use of optional equivalents. For example, the ST word [al-nical] is translated as sepatu [shoe] rather than kasut [shoe]. This is because in the TL culture the word sepatu has a more archaic sound than kasut. The use of an archaic equivalent reflects the status of the ST as a historical and classical text, and an attempt made by the translator to preserve this status.

> (iii Literal translation based on paratextual explicitation given by the editor of the ST.

When the editor of the ST provides a description of any ambiguous terms in footnotes(1), the translators will not always do the same. Instead the items are often simply literally translated into the TT based on the description by the editor of the ST, which is actually omitted in the TL. This is presumably because the items in question are non-existent in the source culture, having come from parts of the book where Ibn Battuta was visiting non-Arab countries. Some of these terms, however, do have single equivalents in the TL. In those cases, the explicitations of the ST are omitted and only single equivalents are used. For example, the ST word التنبول [al-tanbūl] is given a description in a footnote by the ST editor as [al-tanbul: chewable leaves from a type of spice plant]. When it comes to the TT, this description is omitted and translated by the single equivalent of sirih [betel]. This phenomenon again suggests the concept of cultural distance: the greater the distance, the more

<sup>(1)</sup> The ST uses footnotes, and explicitation, and literal translation but not borrowing so much.

explicitation, both in the ST's conception as a travel book and in the TT.

> iv) A literal translation which originated as a borrowing from another language.

The TT equivalents that originated as borrowings from other languages are also considered by the present study as literal translation. In the case of unknown terms in the target culture, the selection of this approach by the translators indicates that rather than create new borrowings, they prefer to use terms which have been borrowed from other languages. For example, the translation of the ST word الجوز [al-jūz] as walnut.

> Literally translating an explanation given by v) the writer of the ST.

In rendering foreign items into the ST, Ibn Battuta sometimes did not have access to the original terms that were used in foreign languages. Ibn Battuta, therefore, tends to explain the features of these items in the ST. These explanations within the ST are normally translated literally into the TT by the translators. For example, قباء قطن مبطن بالقطن [qubā'] [qutn] [mubţin] [bi-al-qutn] is translated into the TT as jubah kapas yang dilapisi oleh kapas [robe that is layered by cotton]. This implies that the translators also do not have access to the words in the original language, or that they possibly they did not want to risk making a mistake by using a translation which they were not completely sure of.

### 4. Generalization

Though lagging some way behind borrowing, explicitation and literal translation, generalization is among the major procedures in the translation of the selected cultural elements representing 15.7% for food/drink items and 22.6% for clothing items. Vinay and Darbelnet (1958/1995) refer to generalization as a translation procedure where a specific ST term is translated by a more general TL term. The analysis which has been done on the data of food/ drinks and clothing items shows that there are two ways in which generalization is applied:

#### Generalization as a single procedure i)

As a single procedure, generalization is used in translating a specific ST term into a more general TL term. For example, فوطة ,[cloak] (مراعة ,[durrāfah] [a type of jubbah] عباءة [fūtah] [a long piece of garment] and أقية [a sleeved robe] have been translated as baju [garment], baju linen [linen garment], kain [fabric] and pakaian [clothes] respectively. These general and abstract translations give no indication as to any specific function which the item's ST word may have referred. However, some items are indeed translated generally into their function rather طيلسان than their form, such as the translation of the Arabic words [taylasān] طاقية [tāqiyah] and شائسة [shāshiyah] which are all rendered as penutup kepala [head cover]. Even in this example, where consideration of function seems to have been a factor in selecting translation procedures, the uniform Malay word means that there is no distinction made between the three ST terms in the TT text.

Generalization in conjunction with explicitation. The use of generalization in conjunction with explicitation can be seen in the attempts made by the translators to use generic terms to define ST terms. This was discussed above (explicitation).

Based on these findings, we would argue that the use of generalization in a language (Malay) where borrowing is more common sheds interesting light on the concept of 'universals' in translation. In translation studies, borrowing is seen as foreignizing device (and part of Toury's law of interference). However, at the same time, a great number of generalizations are used, which fits with the law of standardization. As Pym (2008: 311-328) says, these laws are rather contradictory and both may be valid due to different influences and pressures. So for Malay, borrowing may not really be foreignization. It may expect to domesticate foreign words and concepts, and the Malay language grows in this way. It may be conforming to a linguistic norm in the TL, just as generalization conforms to a conceptual norm and law of translation where complex foreign terms are simplified, or explained, through generic terms for the understanding of the reader.

# General Strategies in Translating Items of Food/drink and **Clothing into Malay**

The analysis suggests that the various overall strategies involved in the process of translating cultural elements into Malay reflects a continuum from the tendency towards adherence to the ST to the tendency towards seeking to produce a text which adheres to the TL norms. The tendency towards adherence to the ST is what Toury (1995: 56) terms as 'adequacy' and is labelled by Hermans (1999: 77) as 'source-oriented'. It would also seem to involve foreignization, which Venuti (1998(b): 11) defines as a strategy of translation where foreignness is transferred into the TT thus making the foreign elements visible. On the other hand, the tendency towards seeking to produce a text which adheres to the TL norms refers to what Toury (1995: 57) terms as 'acceptability', and Hermans (1999: 77) as 'target-oriented'. It therefore confirms the tendency towards domestication, another strategy of translation proposed by Venuti (1995/2008: 15). The strategy of domestication occurs when the otherness of the foreign text is minimized and the fluent, natural style of the TL is adopted in the TT.

The tendency towards foreignization is uncovered in the analysis of translation procedures. By bringing unfamiliar terms into the TT, borrowing is by definition an element of foreignization. In addition, some borrowing processes which run counter to the systemic rules of standard borrowing also demonstrate foreignization. These processes are: i) reconstruction of consonants, ii) re-allocation of the Arabic intensity (shaddah), iii) reassignment of the suffix -iyyah, iv) the lack of affixation, and v) introducing new phonemes.

Besides borrowing, the tendency towards foreignization can also be observed in the implementation of several approaches of literal translation, namely the literal translation of an explanation given by the writer of the ST, and the application of a functional equivalent which seeks to preserve the classical value of the ST.

On the other hand, some approaches in the application of translation procedures demonstrate the tendency towards domestication. Although borrowing is an element of foreignization in the Western view, this procedure in part also illustrates the tendency towards domestication in the Malay language. Malay is very tolerant of borrowings and even relies on them to fill lexical lacuna. Furthermore, domestication can be seen in the process of nativization used in these borrowings. These processes are: i) the omission of the article al-, ii) the substitution of consonants, and iii) ignoring the function of Arabic long vowels.

The tendency towards domestication can also be observed in the implementation of several types of explicitation, particularly the use of addition and specification, parenthetical explicative glosses, chapter-end notes and the end-of-volume glossary. It also can be seen in some approaches of literal translation, such as the application of functional equivalents which adhere to the style of the TL, allocating established and equivalents well-known to the target readers and the use of literal translation which originated as a borrowing from another language. In addition, the application of generalization also shows the tendency towards domestication. All domestication strategies are used to help the text become more comprehensible to the target readers.

Although the findings of this study show variation between both the strategy of foreignizing and domesticating, there are more procedures which illustrate the tendency towards domestication. Therefore, we would argue that domestication is the more preferred strategy in the translation of these cultural elements of Arabic into Malay in the RIB.

### Conclusion

The results show that there are four major procedures used by the translators. Those procedures are borrowing, explicitation, literal translation and generalization. To a much lesser degree the procedures of calque and transposition are also used. Borrowing functions to fill the semantic gap between the SL and the TL. This procedure makes use of all types of borrowing: standard borrowing, new borrowing and re-borrowing, as well as transliterated borrowing and nativized borrowing. Meanwhile, in applying explicitation, the translators have typically chosen four forms: 1) addition and specification, 2) explicative glosses,

3) chapter-end notes, and 4) the end-of-volume glossary. The selection of the details of explicitation illustrates the main purpose of making the terms comprehensible by target readers. Literal translation is implemented through five approaches: 1) allocating an established equivalent, 2) applying a functional equivalent, 3) a literal translation based on paratextual explicitation given by the editor of the ST, 4) a literal translation which originated as a borrowing from another language and 5) literally translating an explanation given by the writer of the ST. Generalization is used in two ways, either as a single procedure or a combination with explicitation by using generic terms to define the items.

The general strategies used by the translators reflect both foreignization and domestication. They do not show a systematic

choice of one method over the other. The tendency towards the strategy of foreignizing can be seen in the application of borrowing itself, the processes of borrowing which run counter to the process of nativization, literally translating an explanation given by the writer of the ST and the application of a functional equivalent in order to retain the historical and classical value of the ST. On the other hand, the tendency towards the strategy of domesticating can be observed in the nativization of borrowing, the implementation of explicitation, the application of a functional equivalent which follows the style of the TL, the allocation of established equivalents which are well-known to the target readers, the use of a literal translation which originated as a borrowing from another language and the application of generalization.

# References

Bassnett, S. (1980/2002) Translation Studies, London and New York: Routledge.

Bassnett, S. and A. Lefevere (eds) (1990) Translation, History and Culture, London and New York: Cassell.

Campbell, S. (2007) 'Indonesian/Malay', in K. Versteegh (ed.), pp. 340-345.

Dickins, J., S. Hervey and I. Higgins (2002) Thinking Arabic Translation, London and New York: Routledge.

Genette, G (1997) Paratext: Thresholds of Interpretation, Cambridge: Cambridge University Press.

Hall, E.T. (1959/1990) The Silent Language, New York: Anchor Books.

Hermans, T. (1999) Translation in System: Descriptive and Systemetic Approaches Explained, Manchester: St. Jerome.

Hervey, S. and Higgins, I (1992) Thinking Translation: A Course in Translation Method: French-English, Routledge: London.

Ibn Battutah (2002) Rihlat Ibn Battūtah al-Musammāh Tuhfah al-Nuzzār fī Gharā'ib al-Amsār, Beirut: Dār al-Kutub al-cilmiyyah.

Katan, D. (2004) Translating Cultures, Manchester: St. Jerome.

Kroeber, A. L. and C. Kluckhohn (1952/1963) Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions, New York: Vintage Books.

Newmark, P. (1988) A Textbook of Translation, Hemel Hempstead: Prentice Hall.

Nida, E (1964) Toward a Science of Translating, Leiden: E. J. Brill.

Nord, Christiane (1997) Translating as a Purposeful Activity: Explained, Manchester Functionalist Approaches and Northampton: St. Jerome.

Pym, A., M. Shlesinger and D. Simeoni (eds.) (2008) Beyond Descriptive Translation Studies: Investigations in Homage to Gideon Toury, Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

Shuttleworth, M and M. Cowie (1997) Dictionary of Translation Studies, Manchester: St. Jerome.

Snell-Hornby, M. (1990) 'Linguistic transcoding or cultural transfer?', in S. Bassnett and A. Lefevere (eds), pp. 79-86.

Syed Nurul Akla Syed Abdullah and Adi Setia Mohd Dom (2003) Pengembaraan Ibn Battutah, Pengembara Agung, Karya Terulung, Menyingkap Wajah Dunia [The Travels of Ibn Battuta, a great traveller, an efficient text, reveals the world]. (Translation of Rihlat Ibn Battuta, by Ibn Battuta), Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Toury, G. (1995) Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

Tylor, E.D. (1903) Primitive Culture, London: John Murray.

Venuti (1995/2008) The Translator's Invisibility: A History of Translation, London and New York: Routledge.

Vermeer, H. J. (2000/2004) 'Skopos and commission in translational action', in L. Venuti (ed.), 2<sup>nd</sup> edition, pp. 227-238.

Versteegh, K. (2001) 'Linguistic contacts between Arabic and other languages', Arabica 48. 4: 470-508.

Vinay, J.-P. and J. Darbelnet (1958/1995) Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation, Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

Wong, E. B. and S. T. Quek (2007) 'Acquisition of the English definite article by Chinese and Malay leaners', Electronic Journal of Foreign Language Teaching 4.2: 210-234, available online at: http://e-flt.nus.edu.sg/v4n22007/wong.pdf

# Permeation of Colonizer's Cultural Hegemony through Translation into the Postcolonial Vernacular Literature of India

# Mohd Abul Mufazzal

### **Abstract**

"Inside or between languages, human communication equals translation". Steiner stated (1975: 47)

Translation is basically a cultural manifestation that culminates into necessarily cross-cultural communication because translation enables language to cross borders and helps intercultural exchange and understanding. In the words of Mary Louise Pratt translation can more aptly be called the 'contact zone'.

In the very context of India the process of acculturation and integration through translation has been extensively at work at the regional level. Though each group or community has a distinctive identity and ethos of its own, it does not exist in a social vacuum. Rather, it forms part of an extended and dynamic network. Often, interaction, exchange and integration characterize intercommunity relations. The sharing of space, regional ethos and cultural traits cuts across religions and sectarian differences and binds the local people together.

Colonialism and later finance-capitalism (imperialism) compressed time and space, sharply juxtaposing a variety of cultures linked to discrepant economies and polities, with the colonizing centre dictating the measure of modernity.

The penetration of English in the state structures in colonial India and its continuation, reinforced by the proclivities of the Englishoriented, indigenous elite in post-Independence India.

Homi Bhabha argues "It is in the emergence of the interstices the overlap and displacement of domains of difference—that the intersubjective and collective experiences of nationness, community interest, or cultural value are negotiated" (Bhabha 1994, 1-2).

As a result the translation of English literature into vernacular languages and vice versa; a colonial project has been carried out to entail the production of an Indian subjectivity suitable to the governance of the colonized country through the colonizer's language and literature — indeed, the production of colonized subjectivity of, in Macaulay's notorious words, a "class of persons Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect". What the colonial project through English involved was the operation of the Filtration Theory of Macaulay and John Stuart Mill, by which the colonial ideology of the supremacy of Western civilization.

In The Nation and Its Fragments (1993), Partha Chatterjee states that the "bilingual intelligentsia came to think of its own language as belonging to that inner domain of cultural identity, from which the colonial intruder had to be kept out; language therefore became a zone over which the nation first had to declare its sovereignty and then had to transform in order to make it adequate for the modern world".

In the light of the above discussion this paper will try to study the effects of English on the production of postcolonial subjectivity, on the one and assess its impact good/bad prosperity of the regional languages and their users, on the other. It will also look into its potentiality for a libratory future and, more importantly, given its role in colonial India, what is its role now in the era of globalization in producing structures of feeling and hierarchies in the Indian public sphere?

Keywords: Translation, Postcolonial Subjectivity, Globalization, Cross-cultural Communication. Intercultural.

Translation is a process that involves not merely the transfer of meaning and sense, instead its multidisciplinary dynamism affects social political and cultural demeanors that bear upon the translations of languages along with the cultural contexts of different countries, cultures, political and social systems. Given the above assessment a socially hegemonic group always seeks to hegemonies cultural sphere, which eventually triggers the politics of power and knowledge.

In the post-colonial context translation again on the virtue of its multidisciplinary dimension spark off continuing debates, as Tejaswini Niranjana noted:

"The problematic of translation becomes a significant site for raising questions of representation, power, and historicity. The context is one of contesting and contested stories attempting to account for, to recount, the asymmetry and inequality of relations between peoples, races and languages." (Niranjana, 1)

In the Indian context, Translation Studies as a discipline at the interface of disciplines is yet to be conceptualized with reference to our literary history. The hegemonic role that English has played has further complicated the relationships between Indian languages, effectively sealing off a domain of interactive, subliminal relationships and creative dialogues that made large scale dissemination of myths, metaphors and discourses possible earlier.

As if we look back into the Indian literary history, we come across a past getting entangled in the history of translations which in due course turn out to be the part of a colossal network of religious and political transactions.

Translation, thus, seems to be deeply rooted in the history of social and political formations as well as in narratives of identity in India. During the colonial period translation becomes the hot spot where the politics of domination and subversion, assertion and resistance gets played out. Indians by their default nature have always been 'natural un/conscious translators'. There were some major moments of translation in Indian literary traditions which can conveniently be divided into pre-colonial, colonial and postcolonial periods.

### Translation in pre-colonial era:

Having been a multi-lingual land, translation has been a natural practice in India "for a long time without giving it such a name or style" (Mukherji 25)

This period of translation this, somehow, can be termed as Sanskritto-bhaashaas, distinguishes with the translation of Ramayana and Mahabharata into the Indian languages. This genre can best be exemplified by Tulasi Das' Ramcharitmaanasa (1575-1577), which is a poetic retelling, as viewed by some critique, or loosely a translation of Valmiki's Ramayana in Hindi from Sanskrit.

Suject Mukharji maintains; "Still this telling or writing "can only loosely be regarded as translation, because, while the basic story remained same, some of it was left out and a lot of new writing [was] done to fill it out again" (Mukherji 26).

## Translation during Mughal Period;

With the establishment of Mughal rule in India the influence of Sanskrit comes under waning shades and the focus of translation practices started to shift from Sanskrit-to bhaashaas towards Sanskrit-and-bhaashaas-to-Persian" (Mukherji 26).

However, before in Sultanate Period the renowned traveler and profound learned Scholar Alberuni transferred some Sanskrit classics texts into Arabic.

Highlighting Mughal's contribution in translation Asaduddin notes;

"However, in India, if we leave out the re-telling of the stories

of the Ramayana and the Mahabharata in regional languages, the first significant translations, to my knowledge, took place at the time of Emperor Akbar.

He added that Akbar sponsored debates among scholars of different religions and encouraged the translation of Sanskrit, Turkish and Arabic texts into Persian by setting up a Maktabkhana or translation bureau. Persian translation of Sanskrit texts included Ramayana, Mahabharata, Bhagvad-gita, Bhagavat Purana, Atharva Veda, Yoga Vashisht etc." (Asaduddin))

The translations carried out in this period as suggested by some scholars, can rightly be characterized as a dialogue of civilizations. Prince Dara Shikoh (1615-1659), a greatly regarded scholar had translated fifty Upanishads meticulously into fluent Persian language with the title Sirri-Akbar or Sirri Asrar (The Great Secret) which has lately been converted into English by Nathaniel Halhead (1751-1830) in the colonial period, and into French and Latin by Angetil Duperron, the famous translator and scholar of Zend Avesta.

Abd al-Qadir Bada'uni translated the Ramayanainto Persian in four years with much reluctance, but when the translation was complete, it was so good that Akbar gave him again against his will, another task of the "complete Persian translation of the Atharvaveda"

These whole exercises of translation in Mughal period even cannot be regarded merely as literary work rather has been taken as tacit tool in the politics of power and knowledge.

### Translation under colonizers

The era, alternatively be termed as the period of cultural colonization starts with the establishment of Fort William College in Calcutta (1800) and the Scotsman, John Gilchrist became its principal. He, along with his munshis, set themselves the task of putting together in simple Hindustani works in Persian and Sanskrit like Gulistan, Qissa Chahar Darveish, Qissa Gul-I-Bakawali, Dastan Amir Hamza, Singhasan Baattisi, Qissa Alif Laila o Laila.

The colonizer's language and culture were appropriated by the natives and used to hone the political awareness of a still passive populace. English begins to intrude into the consciousness of the subcontinent and gradually makes it mandatory for Indian languages to reconcile themselves to its hegemonic status which comes to be reinforced through administrative and political measures.

Asaduddin suggests that the centre of gravity shifts from a Persian-centred literary culture towards an English-centred world view during the later half of the 19th century. .... With English language a wholly new world opened up to the people of India. Soon there emerged a section of writers and intellectuals who can truly be said to be "translated men" in the most comprehensive sense of the phrase.

Shakespeare Addison and Steele were translated extensively in almost all vernacular languages of India. The famous Urdu periodical Avadh Punch (1887), making a pitch for the growth of a kind of flexuous literary prose, used to publish the writings of Addison and Steele. In the novelistic genre we find a painstaking

task of translation and assimilation. To take some stray examples: in Urdu, Nazir Ahmad is usually considered likely to be the first credible writer of the genre and his novels seem to be based on English prototypes, his Taubatun Nasuh (1874) being based on Defoe's The Family Instructor; In Bangla, Bankim Chandra Chatterjee has greatly come under the influence of Walter Scott's writing 'historical novel'. Frequently, works in English (or those translated into English from other European languages) were adapted to the Indian situation and appropriated to an appreciable degree. Thus, the colonizer's language and culture were domesticated by the natives and used to hone the political awareness of a standstill and almost a feudal like society.

# Colonizer's Cultural Hegemony and the Postcolonial Translation in India

Postcolonial TS can be best described in the word of Robinson as "the study of translation in its relation to empire" Postcolonial TS emerges " out of the realization that translation has always been an indispensable channel of imperial conquest and occupation" (Robinson 1997: 1-10).

Thus, the post-colonial translation is synthesized out of a depressed feeling and an obscure identity under the hegemonic power of the colony. Colonizers involved not only in territorial expansion, political domination and economic exploitation, but also cultural subjugation as well. They employ their language as the primary tool of subjugation. They looked always for effective and new ways of subjecting them, converting them into docile or "cooperative" subjects" (Robinson 1997: 10).

In aggregate, translations during the colonial period were used as the medium to prolifirate the hegemonic culture. Right before avant-grade of Postcolonial translation, in his pioneering work "Orientalism" Edward Said described the West's portrayal of the Oriental, as "irrational" depraved, "childlike" "different", contrary to what European, claim themselves as "rational" "virtuous" "mature" (Said 2003: 40). Such stereotypes, according to Said, had greatly contributed to instigating an attitude that was imperialist, racist and ethnocentric towards the Otherness of Eastern culture. Rubayyat by Omar Khayyam translated by Edward Fitzgerald, can best be cited as colonizing translation in 19th century. Edward Fitzgerald remarks: It is an amusement for me to take what liberties I like with these Persians, who are not

Poets enough to frighten one from such excursions, and who really do want a little Art to shape them. (Fitzgerald in Lefevere 1992: 1) Even after the colonizers' withdrawal 'as Robinson suggests' translation has perpetuated colonial structures, working as a tool for maintaining cultural inequalities hence, translation "remains steeped in the political and cultural complexities of postcoloniality" (Robinson 1997: 6) and thus post colonialism emerged to be dressed up as neo-colonialism.

In the very context of India, as the story of Tagore's self-translations suggest, post colonialism takes momentum when Tagore realizes that he has not been translating his poems into English but has been translated by English into what he never was, he disowns his translations. We can say in otherwise, the 'colonial phase' was a period when English translated us into its epistemology. The post-colonial moment, in this sense, is a moment of contesting Englishness through textual practices which would include translational (and sub-national) ones. E.V. Ramakrishnan rightly pointed out; "Ideally, post-colonial translation should involve a project of decolonization where subtexts will remain strongly Indian. What was described as pre-colonial translation was in this sense postcolonial. Perhaps Indian traditions in translation will always have to contend with the problem of colonialism in its various forms. The post-colonial phase promises to open up a different way of evaluating translations of the last two hundred years." (E.V. Ramakrishnan, Translation Today, Edit..)

As examples of domesticated translation in postcolonial time Spivak remarks on two different translations, from Bengali into English, of Mahasweta Devi"s short story "Stanadayini" (1980), one entitled "The Wet-nurse" (1986) and the other one,

translated by Spivak herself, "Breast-giver" (1987). She argues how, in the first version, the startling or surprising proverbs expressing "earthy wisdom" has been omitted in English, hence not conveying the contrast "with class-specific access to modernity" (Spivak 1992/2004: 372).

As an astray but the most striking example can be cited here as Aag ka Darya by Qurratul Ain Haidar. Qurratul Ain Haidar (b. 1927) is probably the most highly regarded author of the postindependence period in Urdu. Her most important contribution remains her ground-breaking novel Aag ka Darya (1959) which she herself translated/transcreated into English as The River of Fire (1998).

"Main dewtaon ke mutaliq zyada nahin janta, lekin main samajta hoon ki darya Ek taqatwar aur mitiala devta hain; Tund mizaj, gussela."

(Aag ka Darya 11)

[Translated by Qurratulain Hyder]

(I do not know much about gods; but I think that the river is a strong brown God sullen, untamed and intractable.)

T.S. Eliot – The Dry Salvages

This is how Qurratulain Hyder translates one of the poems of T.S. Eliot from his Four Quartets into Urdu and she used her translated version as an epigraph to Aag ka Darya. It is interesting to see a self-translation of Hyder's Aag ka Darya as River of Fire.

O voyagers, O Seamen,

You who come to port, and whose bodies

Will suffer the trial and judgment of the sea,

Or whatever event, this is your real destination.

So Krishna, as when he admonished Arjuna

On the field of battle.

Not fare well.

But fare forward, voyagers.

T.S. Eliot- The Dry Salvages. (Four Quartets).

This is how T.S. Eliot ends the third stanza of a poem from his 'Four Quartets'. Ourratulain Hyder uses the Urdu rendering of the first three stanzas of same poem (The Dry Salvages) as an epigraph to her 1959 novel Aag ka Darya.

Throughout the novel she maintained to uphold her own cultural superiority and strived hard to get rid of colonial cultural clutches. Hyder has strongly rejected the western notions of nation. She wants to have a holistic understanding of it as a 'river', which is changing as it is flowing but it still, remains connected."The syncretism or "the Ganga-Jamuni culture" manifests as Champak becoming Champavati, the Brahmin girl, then Champa Jain the Courtesan in Oudh, and Champa Ahmad. However, all these manifestation of syncretism happens under the strong impression of colonialism as she employs first three stanzas of T.S. Eliot's poem (The Dry Salvages) as an epigraph to her novel Aag ka Darva.

### Conclusion

The whole discussion around post-colonial translation arguably concludes that colonialism never really ended and what we have now instead is neo-colonialism, a way of overpowering a country not through military means but through capitalism, globalization and cultural influences. There are reasons to believe that India was never really decolonized and Indian populaces are still ruled by the powers in the world that matter. It naturally follows that the natives of the Indo-Pak subcontinent were subjected to linguistic colonialism as well, a form of colonialism from which we cannot free ourselves even today.

# Works cited

Asaduddin, M. "Translation and Indian Literature: Some Reflections", Translation Today. Vol. 3 Nos. 1 & 2, 2006 © CIIL 2006

Assuddin, M. 2011. "Lost/Found in Translation: Qurratulain Hyder as Self-Translation". Qurratulain Hyder and the River of Fire: The Meaning Scope and Significance of her Legacy.

Ed. Rakshanda Jalil. New Delhi: Aakar Books.Print.

E.V. Ramakrishnan, Mapping Indian Traditions in Translation: Concepts, Categories and Contestations, Guest editorial, Translation Today. Vol. 3 Nos. 1 & 2, 2006 © CIIL 2006

Eliot, T. S. 2011. "Tradition and Individual Talent." Ed. A.H. Tak. New Delhi: Cambridge University Press. 241-247. Print. "The Dry Salvages" Art of Europe. Google Book Search. www. artofeurope.com/eliot/eli4.html

Hyder, Qurratulain. 2010. Aag ka Darya. New Delhi: Educational Publishing House. Print. River of Fire (Aag ka Darya). 1998. Transcreated from the original Urdu by the author. New York: New Directions, Print.

Mukherji, Sujeet. "Personal Commitment: The Craft Not Sullen Art of Translation." Translation, Text and Theory: the Paradigm of India. Ed. Rukmini, Bhaya Nair. New Delhi: Sage Publications, 2002: 25-34. Print.

Niranjana, Tejaswini; Siting Translation: History, Poststructuralism and the Colonial Context, 1992,

Robinson, Douglas (1997), Translation and Empire: Postcolonial Theories Explained, Manchester: St. Jerome.

Said, Edward. 1979. "Orientalism". New Delhi: Vantage Books. Print.

Spivak, Gayatri Chakravorty (1992/2004), "The politics of translation", in L. Venuti (ed.) (2000/2004), The Translation Studies Reader, 2nd Ed., 369-388.

Trivedi, Harish and Susan Bassnett. Eds. "Introduction", Post-Colonial Translation: Theory and Practice. London: Routledge, 1999: 1- 18

# A Short Analysis of Jihadists' Language and the Reasons for its Use Following 9/11

### Summer Mouallem

### Abstract

Conflict between the West and the East has existed for many centuries, but it has never been as omnipresent as the last ten years or so since the events of 9/11 and the declaration of the 'War on Terror' and the creation of the 'Axis of Evil' by President G.W.Bush.

Since the eruption of the conflict in Syria in 2011, a new turn of events has taken place with the eventual creation of the Islamic State / Caliphate of Iraq and Syria (ISIS). This has opened up a new front and has turned the attention of some Islamists more towards a new enemy: Muslims of different sects. The narrative of each warring party is increasing in tone and matches the killings we witness daily on all sides. The leaders of such groups have followed Bush's examples by using narrative as a strong tool for either recruitment or equally for spreading fear among their opponents.

There is a need to understand the language of Jihadists since this is one of their strongest tools in recruiting young people either as Jihadists or as Jihadi brides; narrative must be countered by another narrative (either counter-narrative or an alternative narrative) but to do this, first we must be able to understand the narrative given by the Jihadists and this can only happen if we translate their speeches well.

This paper aims to look at the difficulties that translators may have when they face the narrative used by Jihadists; a language that fits within the attitude of the carrot and the stick: It aims to spread fear among the enemy and yet wishes to recruit supporters among those who sympathise with the cause. It is a language that borrows words taken from the early days of Islam to give legitimacy to the cause and the battle for ultimate leadership. It is vital that we look at the effect the Jihadists seek when they choose such language, and the relevance of the use of such language at a time most Arabs have started to lose some of their language skills due to globalisation.

Most of the problems faced by translators are due to either linguistic problems that arise as a result of lack of knowledge of Koranic Arabic or due to a low level of knowledge of Arabic history or Islam (If the translators are non-native speakers of Arabic or non-Muslims, for example). Islamist Jihadists tend to use a certain type of narrative that uses Koranic terms and quotes from the Prophet's sayings (Hadith), including tales and nicknames of certain Companions of the Prophet or leaders from the early days of Islam; this makes it hard for those who did not study that period well to understand the nuances or intentions behind their mention. which means they may misinterpret the utterances through literal translation. Most Jihadists that are recruited come from a high context culture, which relies on narration of tales using metaphors so we can see the need for a good translator to recognise and translate those metaphors well.

The paper will include a short summary of the significance of narrative and words on people in the Jihadist recruitment process and then it moves on to consider the language used by different

Jihadists, looking at their style and choice of lexicon throughout. with the hope that translators who are just starting in this field will benefit from the analysis of such speeches, enabling them to translate more efficiently and accurately.

### Introduction

The events of 9/11 have changed the world drastically: politically, socially and even linguistically. The speeches following the attack on The Twin Towers in New York and other attacks in Madrid, Washington and London have seen leaders of those nations giving speeches that declared a 'war on terror' against 'evil'. It created terminologies such as 'axis of evil' and increased the use of 'us' and 'the other' inasmuch as you are either 'against the terrorists' or 'with them', rarely with middle ground in between. This is summarised in the title of a book called 'Jihad vs. McWorld: Terrorism's Challenge to Democracy'. The world gradually found itself in the midst of a war not just using weapons as is the traditional method, but also by using words and the media extensively; this has increased since the start of the Arab Spring where the media has intensified its role and displayed a lack of neutrality when it comes to describing events, as did politicians across the world and other players in the Arab Spring.

They all recognised the significance of words and used them to further their arguments, whatever these arguments were. This is nothing new in politics, of course. The use of language has been used not just to further their points they want to put across to voters, but also in countering what others that oppose them are saying. Indeed, following years of using the term ISIS, ISOL or

IS, which are the various translated acronyms used for DAESH, the Arabic acronym version of the terrorist group headed by al-Baghdadi, it was reported that the current British Prime Minister, Mr. David Cameron, recently adopted the use of the name Daesh (November 2015) rather than ISIS to refer to the so-called Islamic State and urged others to follow suit stating that by using the term ISIS, which contains the word 'State' we are lending the militants credibility. During a debate in Parliament he said, 'Daesh is clearly an improvement and I think it is important that we all try to use this language'. Soon after, a government Twitter account that had been called 'UK against ISIL' was changed to 'UK against Daesh'. The claims made there state that 'Daesh is an Arabic acronym. Daesh hates the term & sounds similar to Arabic words Deas & Dahes, which mean to trample and the one who sows discord'. (Khaleej Times, 3/12/2015). Cameron goes on to describe Daesh as 'Medieval monsters'. (Parliament 2/12 /2015).

The same rhetoric used by those leaders, in its intensity, emotional undertones and rallying people behind them, is used by the leaders of Islamist movements such as Abu Qatada, Bin Laden, Al-Zawahiri and the self-proclaimed Caliph al-Baghdadi, among others. The paper will be looking at that language; it will attempt to describe why this language was used and what the speakers hoped to achieve by using such language, rather than use what is considered as an easier and more modern language among their followers or would be followers. Following that, problems faced by translators from Arabic into English will be listed with examples to clarify the points.

## Rhetoric, Language and Narrative

It is clear that the rhetoric used by all politicians and people who hold power has been successful in either rallying support behind Western leaders in their war on terror or in Islamist leaders recruiting young men and women to join the 'Holy Jihad' against the West. The rhetoric of the latter has seen the resurgence of medieval and archaic language that stemmed from the early days of Islam in the sixth/ seventh century, as well as the narration and comparison of tales of the battles seen in the days of the Prophet: battles that Muslims would understand and which carry historic values and which are meant to fire them into action. References to verses from the Koran and the Hadith (The collection of the Prophet's sayings) pepper the speeches as they add authenticity and credibility to the persuasive attempts to recruit or push into battle. They also imply a deep knowledge of the speakers when it comes to all things Islamic, which is aimed to make the potential followers believe in the information they feed them, joining them as a result.

## Why is language so important?

Language gives us our identity at many levels, at the simpler level. it gives us the identity of generations where teenagers have their own 'speak' in which they use words that only mean something to them but not to the other generations. At a more complex level, language gives nations their identity. Some, such as Sate'e al-Hisri, described by Suleiman (1994) as the most influential theorist of Arab nationalism in the Twentieth Century, used language especially literature, to unite Arabs; he chose to not use Islamic rhetoric, and his speeches lacked references to the Koran and Hadith (Suleiman, 2003), this is because Al-Husri sees that Arabic as a language, rather than religion or common territory, is what forms a major part in Arab nationalism. Language is seen by al-Husri, Fichte and others as an effective means of cultural continuity. Without language, a nation is seen as dead by al-Husri (cited in Sulemian, 1994). In contrast, Islamists today use the language that al-Husri omitted, so they not only refer often to the Koran and Hadith, but they also use words that are old, from the days of the Prophet and the Middle ages. They see this as a way to unite all Muslims since even non-Arab Muslims would understand the Koran and Hadith and in this they use language as an inclusive tool that includes all Muslims and also an exclusive tool that excludes non-Muslims who they see as their enemy.

Additionally, in the resolution of conflicts, Cohen (2001) sees that there are certain terms in language that must be used to save face in order to reach a conciliation. Taking this into account and looking at the opposite of this, we find that deliberately using certain language in our rhetoric can lead to a conflict or an escalation of an already existing one.

Language has been studied to measure whether it has an effect in preventing ethnic violence. A study by Loratium-Uba in 2014 found that language has a covert, albeit quite strong, role in causing a number of violent ethnic conflicts in Nigeria's Middle Belt where a decline in bilingualism was associated with the ethnic violence.

Suleiman (1994) states that language is often used as an 'instrument through which the exercise of political power may be pursued'. Suleiman goes further to state that language is a 'lethal weapon

of nation destruction'. The evidence of the strong influence of language is plentiful, starting with the many attempts by invaders to stop the use of the language of the countries they conquered and by spreading or enforcing the use of the language of the conquerors in an attempt to make the conquest permanent. For example, we see that enforced by the Ottoman Turks across the Arab world, and the French in Algeria or the Turks forbidding Kurdish to be spoken in Turkey. Chomsky (2003: 65) writes how a Kurdish-English dictionary was gifted to him in Istanbul by a number of Kurdish students; he describes this as an 'act of extreme bravery' due to the draconian and oppressive laws in Turkey that bans the use of the Kurdish language, a use which might see the user facing a jail sentence. Some claim that 'Language is worthier than territory in preserving the cultural identity of people' (Fishman, 1972, cited in Suleiman 1994). In fact, on the 26th of August 2014, some members of the Israeli Knesset submitted a Bill asking for Arabic to no longer be an official language in Israel in the name of 'Social Cohesion' in Israel (Shehadeh: 2015). Indeed, Shehadeh cites how Israel complained when a winner of Arab Idol, who was Palestinian, was made a goodwill ambassador to UNRWA. Israel's Prime Minister complained to the U.S. Secretary of State since he saw that the way the pop star sang longingly of cities in Israel that were once Palestinian as an incitement (Ibid: 73). This is also seen in international negotiations where many times the Arab-Israeli conflict is reduced to being termed as a 'dispute' rather than 'occupation' in order to lower the level of this conflict into a low level problem (Ibid: 73). This extends to the Israeli terms used to describe their attacks on Gaza where they used the official Hebrew name 'Resolute Cliff' to those attacks, trying to

let the Palestinians know that their resistance is futile, according to Steven Poole of the Guardian (2014); the English term given to the same Gaza attacks was 'Operation Protective Edge' to give a more defensive connotation where the bombing is meant to be for protection, while Arabs saw it as a 'clash, war or conflict'. The different use of such terminology has such a great impact that an Israeli journalist, Uri Avnery, stated how he listens to both Israeli media and then al-Jazeera in both Arabic and English and on comparing the news reports linked to Gaza he felt as if 'what I see is two different wars, happening at the same time on two different planets' (Avnery, 2014).

The aforementioned point occurs since language according to Llorente (2002) has a binary element: opposites or antonyms, which generally give opposite character to the original word (Good vs. evil; civilised vs. barbaric; believers vs. infidels). Those terms evoke emotional responses in listeners through historic connotations. For example, the term 'Barbaric' evokes the negative images of Attila the Hun or Genghis Khan in many people's minds. On the other hand, the term 'Crusaders' is seen as a victorious image by GW Bush and Westerners, while Muslims see them as evil invaders, enemies of Islam and the victorious Saladin.

Language makes words inclusive or exclusive, so we join the action demanded of us through speeches, for example: 'all civilised nations must fight terrorism'. So if you join the battle, you are included in the club, otherwise you will be excluded. This binary is emphasised by Edward Said in his book 'Orientalism' where he talks about the East / West dichotomy; he claims that no West would exist if the East was not there too. The West therefore

preserves the image of the evil East so it [The West] would look better or greater.

#### So what about narrative?

Maan (2015) sees narrative as a powerful tool, through which we could manipulate or blame others, inspire, seduce, illuminate or entertain among other things. More importantly though, narrative can be either persuasive or suppressive, in that we can use it either to persuade others to accept our ways of thinking or doing things, or at the very least, we use it to persuade them not to oppose our way of thinking or doing things. We use narrative to explain our strategies and to further their application, an example in politics is when we use narrative in psychological warfare. In fact, narrative is such a powerful tool that the USA established, within the Office of Naval Research what they called 'Identifying and Countering Islamist Extremist Narratives' in 2009.

Narratives convey a special understanding of the events they are describing (Maan, 2015); to do so, we need to organise events in a specific way, and this turns narrative into a strategic tool where this narrative ties events in a certain way for a certain purpose. Therefore, narratives have aims that extend beyond being expository; narratives can have an illocutionary effect where they can 'cajole, deceive, flatter and justify events (Bruner, 1990: 85-6). Maan puts it nicely when he states how 'events happen, but we determine the status of those events in our narratives' (Maan, 2015: 12). Jihadists have used the carrot and stick approach in their narrative where you either join them and gain victory or martyrdom with 99 virgins awaiting you in your guaranteed place in Paradise or they threaten with what would happen if you went against them, where you end up in Hellfire after opposing God's wishes in defending Islam and propagating God's word.

As a recruitment tool, narrative works by neutralising politically motivated ideologies, as seen earlier, and those narratives manage to convince us to take actions that are contrary to our usual beliefs, or contrary to our best interests, so this is like brainwashing at its extreme when it comes to Islamists convincing others to commit 'martyrdom operations'. The danger is that such narratives do not stop the minute you stop hearing them; if spoken cleverly and convincingly, the effect is long term where the listener keeps pondering what he had heard earlier until he makes his decision on whether to take action or not. But this decision on whether to take action or not will depend on your previous knowledge with the concept the Islamists are trying to convince you to follow especially as they are trying to convince you to do something that you would normally battle against. If you are unfamiliar with the intricacies of the concept, then they have a better chance of winning you over, as you do not hold enough knowledge to debate the rights or wrongs of their ideology in the first place. A simple example to explain this point is the matter of polygamy in Islam. The Koran states that a man is entitled to marry four wives. However, there are conditions attached to such marriages that make it practically impossible to do so, and those conditions are clearly stated in the Koran. But if you want to convince a male of converting to Islam, seducing him with the thought of sexual pleasures (Let us not forget that the young Jihadists are promised a large number of virgins in Paradise should they die as martyrs, so this is quite an enticement), then you just recite the part of the Koranic verse that mentions the four wives, managing

to omit the part that lists the conditions. Men who are not well versed with the Koran and Islamic teachings would be happy to join in such a case (Of course, this is not the only reason used to convince men to join Islam. I am being simplistic, but the point is clarified through this simple example, I hope). Had the men any deep knowledge of Islam and its teachings, they might have ignored this strategy and argued that the Koran does not allow such marriages easily, and hence their knowledge and familiarity of the concept has led to the failure of their recruitment. Furthermore, recruitment narrative succeeds in cultural incompatibility (Maan, 2015). Culture therefore plays a role in recruitment of Jihadists. So we need to look at the types of culture that would be relevant in this instance.

According to al-Omari (2009: 44) communication differs depending on the type of culture the person belongs to; Arabs and Asians for example belong to a high context culture (HCC) where their systems of communication are very complex that they rely heavily on body language, intonations, idioms and hidden meanings of words. Low context cultures (LCC), such as Scandinavians are more direct in their speech and they tend to say what they mean (with words). High context culture people relay difficult situations indirectly or implicitly; while low context cultures would be more direct and explicit. Furthermore, high context cultures tend to be more descriptive in their behaviour and speech in contrast to low context people who are described as being more prescriptive where there are always clear guidelines and rules for their behaviour and speech (ibid: 46).

So how does all the aforementioned affect the language used by Islamists, if at all, in their recruitment strategy? (Clearly, their recruitment is not based purely on the language they use, this would make life too easy. But for the purposes of this paper, the only focus there shall be only on that language).

For a recruitment strategy, words are important; they are important when we choose them and in the force we use when we utter them: 'If language is the weapon, words are the bullets' (Abdul Raof, 2006: 1). We have already seen how words have a great impact on people: Baker (2011) states that 'the lexical meaning of a word may be thought of as the specific value it has in the particular linguistic system and the 'personality' it acquires through the usage within the system'. It is this personality that politicians try and utilise to influence people's thoughts and actions.

Moreover, words are important in conflict resolution and negotiations and also in creating or exacerbating conflicts that already exist. This is clearly demonstrated when we look at media bias and how the media uses different words to explain the same item or concept, for example, the use of 'migrants vs. refugees' for the same people fleeing their war-torn countries to the West. Media bias is clear in other ways, such as the choice of what news items to report or not report, how they report the news (as shown just now) and whether they are partial, selective and prejudiced with their version of events. However, this is not the topic we are about in this article. It is sufficient to say that discourse is integrated with power relations as stated by many critical linguists and social psychologists (Mills, 2002, Fairclough, 1992).

Another important player in recruitment strategies is 'stories' where the Jihadists use stories of self-sacrifice and of virgins in Paradise waiting for the martyrs to entice the young to join; they also use stories of the days of the Prophet so that the Jihadists remain steadfast in their battles when they remember how the Prophet himself or His Companions fought in the glorious past. There is always a structure to their narrative in order to enable those listening to them to recognise the moral of the story and follow upon it with the required actions. Abdual Raof (2006: xiii) states that to deliver an effective speech act we require to 'deliver relevant information to the listeners so we could attract their attention and that Arabic rhetoric pays attention to the addressee's psychological and ideological state so that the message is driven home'.

Having listed some of the strategies used by politicians and Jihadist leaders, we need to look at the crux of the matter: in order to counter the rousing speeches given by Jihadi leaders, the West needs to understand the surface meanings of the speeches in addition to the deeper pragmatic meanings; this requires translations of those speeches being made available to them. Due to the sensitive nature of this work, only a select number of translators could undertake such assignments, those employed in such tasks need to be preferably bilingual, bicultural and knowledgeable in the subject matter, in addition to having the appropriate security clearance. This reduces the number of available translators considerably. The problems faced by those translators are numerous. The first is self- inflicted to a certain extent where we have the matter of 'translating the untranslatable'. Hussein Abdul Raof sees that Muslims see the Koran as a linguistic miracle making it hard for a mere human to translate (Abdul-Raof, 2005: 162) so many shy

away from touching such texts. Translators of holy texts have to balance the need for authenticity with the need for communication, especially considering that the whole point of holy texts is for the Divine message to come across to all people (Gutt, 2000).

What compounds the problem is that some of the texts are taken by the speakers out of context to increase the potential for converting others to their point of view; unless you are familiar with the original text, then it is hard to know exactly what the intention of the text (ex. Koranic verse) was. Arabic rhetoric after all comprises of speech acts which are bursting with interpersonal communication: therefore it requires our knowledge of both the speech acts and the context in order for the communication to be successful (Abdul Raof, 2006). It must be borne in mind too that some of the translators may be native speakers of Arabic, but they may not necessarily be knowledgeable in Islam and its intricate teachings or life stories, because they are perhaps secular or Christian Arabs. This category of translators will struggle to translate with confidence the pragmatics of the stories narrated by Jihadist leaders as most likely they would not be familiar with the stories to start with, let alone with their communicative purpose. An example of that would be if a speech included reference to 'the boy: al-Ghulam': firstly, there are two stories relating to 'the boy', one is where the boy challenges a king and eventually orders the king to kill him in order to propagate his faith in God, and the other is the boy and the ravine. So, firstly, we need to know those two tales, then we need to find out which one of the two the speaker is invoking, and then finally, we need to know the real message behind the tales that the speaker wants the listeners to understand and take action accordingly. Indeed, Abdul Raof, an expert in the

field of research into Koranic translation states that 'in Islamic Studies, rhetoric is an essential pre-requisite of exegesis without which an exegete cannot be a qualified practitioner' (Abdul Raof, 2006: 4). This shows us how difficult it is even for native speakers of Arabic to understand the Koran, let alone non-native speakers.

The Koran was revealed to the Prophet Mohammed over 1400 years ago when the language, customs and culture differed from today's everyday Arabic vocabulary and culture and it cannot be assumed that people would be able to understand some of the words used 1400 years ago enough to translate them accurately into another language. Archaic terms may not have an easy modern term that could be used; in any case they need to be understood first within the context they were written in. We must also question if that translation has the same effect the original archaic term has on the listener, or not, in which case it has failed.

Further, the lack of decent, accurate and relevant dictionaries can be problematic. There is a huge need for a dictionary of Islamic terms that is compiled by a native speaker of Arabic as opposed to a non-Arab Muslim. Some examples of some terms that were found to be difficult to translate into English include: Sa'el, pl. Syal أزرى, azra أزرى, tamahhok صائل، صيال. If some of those archaic verbs were used in their conjugated forms, they need to be reverted back to their basic verb or to their verbal nouns before searching for them in an Arabic dictionary; this may not always be an easy task for a non-native speaker of Arabic, especially since the verbs are archaic and may not be found in the standard 'al-Mawrid' Arabic-English Dictionary. Other words not used frequently nowadays but which are seen often in such speeches . الغلو، نازلة، عجاج، العير، الصياصي، مناط، عضد، ملل، مقارعة :include

Restricted vocabulary due to cultural gaps between two language communities pose another problem. For example, terms such as Crusades and Jihad, which are not interchangeable contrary to common use: Jihad in Merriam-Webster (2004 & 2015) is given a few definitions, the simple definition is listed as 'a war fought by Muslims to defend or spread their beliefs' while two of the full definitions of Jihad are listed as 'a Holy war on behalf of Islam as a religious duty' or a 'Crusade for a principle or belief', yet Jihad in Arabic and even through using its meaning as intended in the Koran means 'hard work, struggle' as well as 'Holy war'. A Crusade is what should be referred to historically as the wars waged by the Christian West on Muslim lands to free Palestine from Muslims. Hence, there is no way a Muslim would accept to interchange Jihad with Crusade. This small example highlights the problems translators face when translating such terms that have linguistic, historical and religious meanings. What is worrying is that on the same site for the online dictionary (Merriam-Webster) there is the option of finding out the meaning of Jihad for learners of Arabic, and the definition then is 'a war fought by Muslims to defend or spread their beliefs'; this is the only definition cited under that heading.

Metaphors are used widely in speeches given by Islamist leaders. We have seen this is one of the features of Arabic high-context speeches. Example

This is a sentence taken from a letter addressed by one Islamist leader to an opponent of his where he mentions old fashioned weapons used in the days of the Prophet such as arrows, quivers and swords as metaphors. Other metaphors used include animals like pigs and dogs, which are seen as extremely unclean by Muslims, when describing an enemy, in order to show that the enemy is as dirty and unclean as those animals. Although on the face of it. this should not be an issue, but the problem with using animals in metaphors is that they are not always culturally interchangeable. An owl, for example, is seen as a symbol of wisdom in the West but a symbol of ugliness for Arabs.

Another problem is the grammar used by some of the speakers, which is quite complex and which many times renders the sentences hard to translate due to the fact that the translator needs to figure out who is who. The speaker uses many pronouns and refers back to pronouns repeatedly, with very few punctuation marks in between, which means you need to figure out the subject from the object before you carry on. If you are ignorant of the story being narrated here, then you will not be able to find out with ease who is the believer from the non-believer in the tale (the speaker refers to them all by using 'he' rather than names). A simple example is when they recite a Hadith and mention the names only at the start and then for the remainder of the text all men are referred to as he and him. Let us look at the following text:

'A Muslim man called xxx comes to the Prophet following a treaty signed with the Qureish tribe (Of course, the writer assumes we know what the treaty entails so he does not mention what it stands for), the man had two others from the tribe of Qureish chasing him, he seeks help from the Prophet who allows him to be taken by the two men. They reach an oasis, he asks for water, he gets it but asks one of the men about his sword and pulls out and kills the man and runs. The man runs after him and the man reaches the Prophet (Which man, xx or the one chasing him?) and seeks help. The other arrives and the Prophet thinks to himself this man has seen something shocking (Which man? After all, one was nearly killed and the other who wanted to kill him witnessed the killing) and says to the Prophet that he had made a promise to deliver the man to him (Again, which man?) and the Prophet agrees. The man (XX?) sees he has no chance and runs away. Another man (yy) sees him and joins him and then a group is formed and they start to intercept and rob the Qureishi trade caravans whenever they could'.

From this long and convoluted tale, it is hard to tell who is good and who is evil; after all, why would the Prophet hand over a Muslim to the enemy, the Qureishis? Why would a good man rob trade caravans? Until you learn the details of the treaty between the Prophet and Oureish and unless you know the name of xxx from your religious studies, then you will be in the dark.

Another difficulty to be considered is the use of complex prepositions, for example نحورنا دون نحور هم which would be easy if you realised it came from a Hadith where a man acts as a shield to protect the Prophet during a battle, but the dictionary equivalent of the term 'doun: دون' is listed as 'below, beneath, under, infra, hypo, inferior, subordinate, without, excluding, missing, deprived of, before (positional) and in front of' in al-Mawrid, 2009:557. Yet we know the real meaning is that a person is saying that he would choose to lose his life rather than see others die. This same preposition is used differently in the following example:

جواز الإقدام على الكفار مع العلم يكون المسلمين بين أظهرهم وجب جواز مثله إذا تترسوا بالمسلمين لأن القصد في الحالين هو رمى المشركين دونهم. Here they mean 'sparing the believers'.

Jihadist leaders like to use titles and descriptions from the days of the Prophet when attributing negative features to their enemy, such as خوارج، مرتدین، نصیریین we need to know what the exact negativity attached to those terms is so we understand if they are just being described as traitors, or non-believers or greedy or hypocrites and so on. We can only know the attributes to those names if we were familiar with the groups that existed in the early days of Islam. The Jihadist leaders also use nicknames given to some of the famous leaders in Islam, such as 'Zul Nourayn' to describe one of the early Caliphs. The translator needs to be familiar with all those nicknames. Battles fought during the early days of Islam are also important as they have significance, so if the speaker mentions the Battle of Badr, where the Prophet had few soldiers fighting against a large army of unbelievers, yet he won, then mentioning this is clearly used to show the recruits that victory is always possible if God is behind you. Another battle (Uhud) is used to show that disobeying the leader and following your greedy desires in collecting your loot leads to defeat despite an initial victory, and so on. You need to be well-read on those battles, especially the less-known ones, to understand the purpose of their inclusion to speeches.

Simpler problems lie with the mixing up of the speaker's dialect with Modern Standard Arabic (MSA) in the same text. Generally speaking, this is only a matter of awkward translations appearing due to that mix, but it may be that sometimes the words used here are specific to a small region only of the Arab world, then

the translator will need to seek assistance from his colleagues to decipher the word. Naturally, this is not always easy, especially as the translator cannot be open about the nature or content of the text he is enquiring about. Finally, another issue is incomplete sentences especially when the author starts to veer off in many directions, away from his original sentence, and then forgets to get back to his original idea and moves on to a new one. The translation reads as if the translator had omitted something in the target text, when in fact he only followed the original version. In this instance, there is nothing that could be done but it is always a good strategy to point this shortcoming to the client in a memo when delivering the final translated version.

## Summary

It is no longer arguable that language plays a huge role in the difficult times we live in today when it comes to politics, at least. Media bias has been written about extensively, and the politicians across the globe employ people especially to help them evade issues they wish not to discuss or conversely to convince voters to vote for policies they would not usually have voted for. The clever utilisation of language is not limited to politicians in office or solicitors in court rooms, but it extends to outlawed groups such as Jihadist groups that have grown in number and have spread across a wide geographical region in the last two decades at least. The increase in number of foreign recruits to those Jihadist groups is not new: wars in Bosnia, Chechnya and Afghanistan started the influx of 'foreign fighters' to those regions. However, the Arab Spring has led to the emergence of a particularly violent group that has been quite successful in using social media to propagate its ideology globally. They have been able to use a language that has recruited a large number of Western-educated voung men and women who have left the comfort of their families and homes to ioin a battle in faraway lands.

It is important to analyse the language used by such groups in order to counter it with another narrative that allows those young people to re-consider the choices they are about to make. Language is only one factor among many that attracts those youths, but the realm of this article is concerned with language only and the translation of Jihadist leaders. In order to counter the problems of recruitment to Jihadist groups, security forces need to understand the original texts in their entirety. However, due to the sensitive nature of such texts, only a limited number of translators are allowed to translate them. Those translators face problems that must be addressed, such as fear of translating Holy Texts written by God; lack of appropriate dictionaries; difficulty to seek help from colleagues who do not hold the same clearance level as them; the deliberate use of special linguistic features by the speakers such as using archaic language and complex grammatical structures, which are features known to be preferred by high context cultures such as metaphors, tales, nicknames, not to mention the change of register within the same text, or incomplete sentences as the speakers start to recite convoluted tales that have a specific communicative

purpose that may only be known to those who have deep knowledge of History of Islam. Once translators are trained well in those problems then there is a chance to counter the narrative of terrorist groups with an alternative narrative which uses the features seen earlier in High Context Culture people that attempts to steer young Muslims away from joining such Jihadist groups and in the direction of remaining active and positive members of the society they grew up in.

# Bibliography

Al-Husri, S. (1985). Fi al-Lugha wa al-Adab wa 'Alagatihima bi al-Oawmiyya, Markiz Dirasat al-Wihda al-'Arabiyya, Beirut. Cited in Abdul Raof, H. (2006). Arabic Rhetoric: A Pragmatic Analysis. Routledge, UK.

Abdul Raof, H. (2005). Cultural Aspects in Our'an Translation. In Translation and Religion: Holy Untranslatable. Multilingual Matters, Clevedon.

Abdul Raof, H. (2006). Arabic Rhetoric: A Pragmatic Analysis. Routledge, UK.

Al-Mawrid Arabic - English Dictionary, 2009, Baalbaki, R. Dar-El Ilm Lilmalayin. Lebanon.

Al-Omari, J. (2009). Understanding the Arab Culture. Howtobooks.

Avnery, U. (2014). Israel's Ever-changing Goals, and its Tunnel-Vision. Redress Information & Analysis, 2 August 2014.

Baker, M. (2011). In Other Words: A Coursebook on Translation. Routledge.

Barber, B. (2001). Jihad vs. McWorld: Terrorism's Challenge to Democracy. Ballantine Books, USA and Canada.

Bruner, J. (1990). Acts of Meaning. Harvard University Press.

Cameron, D. (2015). Cameron Urges Use of Daesh to Denote Militants. Khaleej Times, Dec 3, 2015.

Chomsky, N. (2003). Power and Terror: Conflict. Hegemony and the Rule of Force. Pluto Press.

Cohen, R. (2001). Language and Conflict Resolution: The Limits of English, International Studies Review, Vol.3, No. 1 (Spring 2001), pp. 25-51.

Darke, D. (2015). My House in Damascus: An Inside View of the Syrian Revolution. Haus Publishing, London.

Fairclough, N (1992). Discourse and Social Change, Polity. London.

Fishman, J. A. (1972). Language and nationalism: Two Integrative Essays. Newbury House Publishers, Rawley, Massachusetts.

Gearty, C. (1997). The Future of Terrorism. Phoenix. UK.

Gutt, E.A. (2000). Textual Properties, Communicative Clues and

the Translator. In Transcultural Communication: Pragmalinguistic Aspects, 151-160.

Llorente, M. (2014). Civilisation vs. Barbarism. In Collateral Language: A User's Guide to America's New War. Glover Ross & John Collins (Ed.), New York University Press.

Loratium-Uba. (2014). Language, Ethnicity and Conflict: Applying Linguistic Measure to Prevent Ethnic Violence in Middle Belt Nigeria. International Journal on Minority & Group Rights, 2014, Vol. 21 Issue 4, p557-590, 34p. Bradford, UK.

Maan, A. (2015). Counter-Terrorism. Narrative Strategies. University Press of America, Inc.

Merriam-Webster online Dictionary, www.merriam-webster.com/ dictionary/iihad. Accessed 24/12/2015

Mills, S. (2002). Discourse: The New Critical idiom. Routledge, NY and UK.

Napoleoni, L. (2014). The Islamist Phoenix. Seven Stories Press.

Poole, S. (2014). 'On Gaza and the misleading Language of War'. The Guardian. 9th August 2014.

Said, E (1979). Orientalism. Vintage Books. USA.

Shehadeh, R. (2015). Language of War, Language of Peace.

Palestine, Israel and the Search for Justice. Profile Books. UK.

Suleiman, Y. (1994). Arabic Sociolinguistics, Issues and Perspectives. Routledge-Curzon.

Suleiman, Y. (2003). The Arabic Language and National Identity: A Study in Ideology. Edinburgh University Press.